

وعلاقتها بمخطط اسرائيل الكبرى ونهاية العالم

الجذورـ الممارسة ـ سبل المواجهة يوسف العاصي الطويل الطويل المجلد الثانى يشمل الأبواب الثالث

المجلد الثاني يشمل الابواب الثالث والرابع والخامس

قراءة هذا الكتاب يكشف الغطاء ويهتك الأستار ويكشف ما يخفيه أعداؤنا من أسرار للماحدث حولنا على الماحدث حولنا على الماحدث على ال

يقول المؤلف: أرجو أن يكون هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية، يساهم ولو بقدر بسيط في فهم طبيعة الصراع الدائر في المنطقة، وطبيعة القوى التي تديره، حتى نتمكن من وضع تصور مستقبلي شامل لإدارته، يكون مبنياً على أسس سليمة وفهم صحيح ومعطيات دقيقة، لأن الخطأ في فهم طبيعة العلاقة بين إسرائيل والقوى العظمى المؤيدة لها، ترتب عليه أخطاء كبيرة في التعامل معها، واتخاذ العلاج الخاطئ للأمور المصيرية، لا ينتج عنه إلا أخطاء فادحة على المصيرية، لا ينتج عنه إلا أخطاء فادحة على

# كافة المستويات.

# الباب الثالث حملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي وعلاقتها بمخطط إسرائيل الكبرى

#### الفصل الأول الدين والدولة

الفصل الأول الدين والدولة أمريكا دوله لها روح كنيسة قد يبدو القول بوجود دور قوى وفعال للدين فى العملية السيّاسة، وفى الحيَّاةُ الْعمليةُ في بلد صناعي متقدم كالولايات المتحدة، في أواخّر القرن العشرين، في أسوأ الحالات، كتقولّ وأدعاَّء، وفَّي أقلها سوءاً، كإسقِّاط لأفكار مسبقةٌ عن تأثير الغيبيات ... غير أن ذلك يسقط من الاعتبار الحقيقة الماثلة في أن قادة المجتمع الأمربكي السياسيين والروحانييّن على السواءّ، عنوا بأن يتخذوا مواقفهم منذ نشأة جمهوريتهم وحتى الآن، على قمة متاحة من الأرض الأخلاقيةً العالية، مستمدين باستمرار السند والمبرر لكل تصرف أمريكي في شؤون أمريكا والعالم من الدين والأخلاقيات العليا، ومنّ المصطلحات ذات الرنين الأخلاقي القوى، كـ (الحقوق الإنسانية)، و (القانونَّ الدولَّى)، و (الحضارة) وما أشبه، ومسبغين على آنفسهم وعلى بلدهم عباءة الاضطلاع بعبء رسالة حملت العناية الالهية ذاتها لا أقلَّ، الأمة الأمريكية بها لصالح البشر جميعاً (¬1). وعندما قمت في عام 1993م بنشر دراسة بعنوان (الصليبيون الجدد .. الحملة الثامنة) في جريدة القدس في فلسطين، والتي تحولت فيما بعد إلى كتاب يحمل نفس العنوان ـ نشر في كل من فلسطين ومصر، محاولاً إبراز الأبعاد الدينية للتحيز الأمريكي البريطاني لإسرائيل ـ استغرب في حينه كثير من الأصدقاء هذه التسمية، اعتقاداً منهم أن العصر الذي نعيش فيه لم يعد به مجال للحروب الصليبية، والعداوات الدينية، ولكنهم بعد قراءة الكتاب والأمثلة العديدة التي وردت فيه لتأكيد هذا البعد، هالهم ضخامة الدور الذي يلعبه الدين في رسم سياسة وتوجهات أكبر دولة في العالم، تجاه المنطقة العربية والعالم الإسلامي العالم، تجاه المنطقة العربية والعالم الإسلامي

(¬1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص (2¬) بعد أحداث 11 سبتمبر بثلاثة أسابيع قمت بنشر دراسة بعنوان "حملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي وعلاقتها بمخطط إسرائيل الكبرى" في كثير من الصحف والمجلات العربية وعلى صفحات الإنترنت، محاولاً توضيح ما يجرى وعلاقته بالتيار الديني الأصولي الذي يحكم أمريكيا، وبالذات بعد توجيه التهمة للعرب والمسلمين، بدون وجود أي دليل على علاقة المسلمين بهذا العمل، حيث نشرت الدراسة في جريدة الشعب المصرية وصحيفة الجماهيرية الليبية وكثير من المواقع العربية على الانترنت.

الأصولية المسيحية وعلمانية الغرب

فبالرغم من إدراكي، أن الحديث عن حروب صليبية في هذا العصر، يعتبر أمراً مستهجناً لدي البعض، إلا أنني سأستمر في محاولة إبراز هذا الدور الذي يلعبَّه الدين في السياسة الأُمْريكية، انطلاقاً من إيماني أن الدين ـ كان ولا يزال ـ هو الملهم والمحرك الأساسي لكافة الأفعال البشرية. فكما يقول المؤرخ الإغريقي (بلوكارل): قد وجدت في التاريخ مدن بلًا حصوَّن، ومدنَّ بلا قِصور ... ومَّدن بلا مدارس ... ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. الأصولية المسيحية وعلمانية الغرب من الأخطاء الشائعة لدى معظم المفكرين والمثقفين العرب والمسلمين، اعتقادهم بلادينية الحضارة الغربية، قياساً على الإفرازات الأخلاقية والفكرية لهذه الحضارة، آلتي تفصل بين الدين والدولة. وهذا الاعتقاد خاطئ وربما يصدق على بعض الدول الغربية، ولكنه لا يصدق عليها كلها. فهو يصدق على الدول الكاثوليكية مثل إيطاليا وفرنسا وأسبانيا، ولكنه لا يصدق على الدول البروتستانية مثل بريطانيا وأمريكيا. فالدول الكاثوليكية قبل أن تأخَّذ بمبدأ فصل الدبِين عن الدُّولة، كانت تخضعٌ لسلطة البابا، وكان لزاماً عليها إطاعة أوامره، حيث بلغت سلطة البابا في ذلك الحين شأواً عظيماً. فقد كان البابا يدعى حق السيطرة الدينية والدنيوية على كل شيء، وكانت الكنيسة تفرضُ ضريبة الأعشار على إتباعها وتجمع التبرعات وتضمها لمواردها الخاصة، فضلاً عن إعفاء أملاكها من الضرائب. وكان للبابا نواب يمثلونه لدى كافةً الملوك والأمراء في أوروبا (**-1).** ولكن عندما تأثرت هذه الدول بأفكار عصر التنوير وبحركة الإصلاح الديني، قامت بفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، بحيث لم يعد للبابا أي سلطان

عليها. ولكن هذا الدول عندما فعلت ذلك فإنها خالفت قرارات المجامع المسكونية، التي اعتبرت كل المسيحيين بمن فيهم الحكام خاضعين ¬

(¬1) الاجتماع الديني (مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية) ـ د. أحمد الخشاب ـ ص 212

للبابا وملزمين بطاعة أوامره، لأنه رئيس الكنيسة التي تحمل سلطان الله على الأرض (٦٠). وهذا الوَّضع الجَّديد الذِّي نشأ في هذه الدول، نتيجة فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية، يجعل الحديث عن علمانية هذه الدول له ما يبرره، وربما هذا ما يفسر قوة الأحزاب الشيوعبِّة في البلدان الأرتوذكسية وّالكَآثِوليكيةً، في حين أنها غّير قوية فى البلدان الأخرى، وعلى الأخص في البلدان البروتستانتية. فمن بين الأعمال المبكّرة لّماركس, والتى لم تحظ بالكثير من الشهرة, تعليق كتبِّه على إنجيل يوحنا. يجزم ماركس فيه: "بأن المسيحية, بصيغتها البروتستانتية على وجه الخصوص, هي الشيء الوحيد القادر على إعادة صنع حياة دمرتها الخطيئة" (¬2)، لأن العامل عندماً وجد انه مبعد عن مجتمع تدعمه الأوساط الكاثوليكية، انضم إلى اكليروس آخر مستكمل التكوين (ٍ¬3)، وهذًا يعنى أن الدين الذي وصفه ماركس بأنه افيون الشعوب، هو الدين المسيحى بشُّقهُ الكاثوليكي والارثوذكسي، وليس الدينّ المسيحيى بشقَّه البروتستانتي، الذيّ مدحة ماركس وغيره من مفكري التنوير كما سِنلاحظ، بسبب فصله بين الدّين والدولة. أما الدول

البروتستانتية مثل بريطانيا وأمريكيا، فإنها بتبنيها للمذهب البروتستانتي، قبلت بمبدأ فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية، الذي نادى به (لوثر) خلال محاولته تحجيم سلطة الكنيسة الكاثوليكية، كما وضحنا ذلك سابقاً. فإلى جانب الإصلاحات الدينية الكاسحة التي قام بها (مارتن لوثر) و (جون كالفن)، فإنهما ربما اقترحا إلغاء الصلة التي تربط بين الكنبسة والدولة، والتي كانت تمثل جزءا أساسياً في الكاثوليكية في ذلك الوقت. ولكن في الحقيقة أيد كل من (مارتن لوثر) و (جون كالفن) إضفاء الطابع الرسمي على الكنائس التي أسهما بروتستانتية متعددة مثل المعمدانيين لتؤكد هذا بروتستانتية متعددة مثل المعمدانيين لتؤكد هذا عن المبدأ، حيث كانوا أول من نادى بمبدأ فصل الدين عن الدولة، لأسباب دينية ح

(¬1) المسيحية ـ د. أحمد شلبي ـ ص 252 253 (¬2) إنجلز .. مقدمة قصيرة جداً ـ تيريل كارفر ـ (¬3) إنجلز .. مقدمة قصيرة جداً ـ تيريل كارفر مراجعة/ كامبردج بوك ريفيوز ـ الجزيرة نت (¬3) تاريخ الحضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص 83 - عويدات, 1982 (¬4) الدين والسياسة في الولايات المتحدة -ج1 ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص 25

أصولية أدعوا خلالها بأن الكنيسة في بدايتها الأولى لم يكن لها أي علاقة بالدولة. لهذا فإن الدول البروتستانتية مثل بريطانيا وأمريكيا عندما قامت بفصل الدين عن الدولة، فإنها فعلت ذلك استجابة لعقيدة دينية، وليس استجابة لأفكار

ونظريات فلسفية علمانية كما حدث في الدول الكاثوليكية والأرثوذكسية. فنتيجة للثورة علِّي الكنيسة الكاثوليكية خلال عصر الإصلاح، "رأى الغرب فى العلمانية - كما قأل الفيلسوُّفُّ الإنجليزي البروتستانتي (جون لُوك) (¬اً) - الإنجليزي البروتستانتي الطربيقة الجديدة والأفضل ليكون إلمرء متديناً، معتبراً أن الخلاص الروحي ينبغي أن يقوم على ترك الأفراد ليقرروا بأنفسهم في نهاية المطاف، الطريقة التى يرشدهم بها الكتاب ألمقدس لتحقيق ذلك الخلاص, سواء كان ذلك عن طريق العمل الصالح أم برحمة من الله" (¬2). وهذه الطريقة الجديدة التي عرفت فيما بعد بالعلمانية، لم تكن تعني الابتعاد عن الدين، بل الاقتراب منه أكثر ولكن تَّدون وساطَّةٍ من رَّجِالُ الكنيسة، لهذا فإن الدين طل يلُّعب دوراً رئيساً في حياة هذه الدول، بالرغم من أنها تفصل بين السلطتين الزمنية والدينيةُ، لأن هذا الفصل لم يأتِ نتيجة لنزعة الحادية تنكرت للدين، بل جاء تُلبية لمعتقد ديني. وهذا إلوضع الجديد للدين في هذه الدول يتمشى مع رأى (كالفن) في علاقة الكنيسة بالدولة، حيث كان يقول: "إن الكنيسة والدولة مقدستان، وقد خلقهما الله لكي يعملا في انسجام كالروح والجسد لمجتمع مسيحي واحّد. فعلى الكنيسة أن تضع القواعد التى تنظم التفاصيل الخاصة بالعقيدة والعبادة والأخلاق، وعلى الدولة أن تدعم هذه القواعد باعتبارها ذراع الكنّيسة الطبيّعى" (¬3). وهكذا أصبح لفصلّ الدين ¬

(¬1) جون لوك اسم لامع في تاريخ الفكر السياسي الغربي, ولا يخلو كتاب له علاقة بالعلوم السياسية من اسم هذا المفكر. لوك الفيلسوف والاقتصادي والمجادل العتيد (1704 1632) عاصر فترة حرجة ومهمة في تاريخ ميلاد النظام السياسي البريطاني الحديث. وقد شهدت فترة حياته الحرب الأهلية وإعدام الملوك وإعلان الثورة وقيام الجمهورية، كما شهدت فترة تهدئة النزاع الديني الذي مزق البلاد منذ بداية الانفصال عن الكنيسة الكاثوليكية في روما (1534 33) وتحول الكنيسة الكاثوليكية في روما (1534 33) وتحول بريطانيا من دولة ملكية مطلقة إلى دولة ملكية والصلاحيات. (-2) لوك .. مقدمة قصيرة جداتأليف/ جون دون ـ عرض/ كامبردج بوك ريفيوز والدخارة ـ ول ديورانت قصة الحضارة ـ الدين صابر ـ ج 24 25 ـ ص 215 - دار الجيل,

## رأى فولتير وكانط

عن الدولة معنى جديد في ظل المذهب البروتستانتي ... أنه توزيع للمهام أو تقسيم للعمل حسب تقاليد النظام الرأسمالي. رأى فولتير وكانط من المفكرين الذين هاجموا نشاط المنظمات والمؤسسات الدينية الكاثوليكية، الفيلسوف الفرنسي (فولتير) الذي تربى في مدارس الآباء اليسوعيين، فوقف عن كثب على أساليب جماعة الجزويت الدينية، وكان لهذا أثره في مهاجمته الكنيسة الكاثوليكية، إذا أنه كان يعتقد أن هذه الجماعات وأمثالها من الهيئات الدينية، تقوم بممارسة نواح تدميرية سرية، وتشترك في بممارسة نواح تدميرية سرية، وتشترك في

المؤامرات والاغتيالات السياسية، كما أنهم يتسترون وراء المظهر الدينى والهدف الثقافى ليسيطروا على عقول النشئ، ويستغلونهم لتحقيق أغراضهم، التي تتنافى مع طبيعة وظيفتهم الاجتماعية كهيئة دينية. ويبدو أن وقوفه على مثل تلك الممارسة الخطيرة، والأحداث الجسيمة التى ألصقت بالقساوسة، قد كان من أهم العوامل المحفزة له على الشك في رجال الدين، ونقمته على المذهب الكاثوليكِي وكنيسته. ويبدو أنه لم يتخذ موقفاً خاصاً إزّاء الدين ذاته، لأنه عالج الموضوع من زاويته الشخصية. ففي الوقت الذي هاجم وانتَّقد رجال الكنيسة الكاثوَّليكية، امتدحًّ المذهب المسيحي البروتستانتي ورجال كنيسته، زاعماً أن هذا المذهَّب لا يخرج عَّن حدود طبيعته الدينيّة إلى الأغراض الاجتّماعيّة الملتوية التي تقصد إلى تحقيق أغراض سياسية واقتصاديةً تجارية ومالية. والواقع أن آراء فولتير، تعتبر امتدادا طبيعياً للنزعة التحررية من ربقة السلطة الكنسية والبابوية التى كانت تمآرس منظماتها ألواناً من النشاط التدميري، لتحقيق أهدافها النفعية بما يحفظ لها السطوة والسيطرة في المجالات الاجتماعية والسياسية وإلاقتصادية والدينية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يبدو لنا أن فولتير يندد بفكرة الاضطهاد الدينى أكثر من تنديده بالوظيفة الاجتماعية للهيئات الدينية، ومعنى ذلك أن حملاته ضد الكنيسة الكاثوليكية كان مرجعها إلى تعصبها ضد الطوائف الدينية الأخرى كَالْبِرُوتُسِتَّانتية وآية ذلك أُنه يشير في فلسفة التاريخ إلى أن الدين مظهر فطرى للمجتمع الإنسانى عن طريقه يتحقق السلام والوفاق بين الأفراد والجماعات. فإذا حاد عن وظيفته

الاجتماعية الطبيعية أصبح معول هدم، وأساس اضطهاد، وعامل تفرقة ومشاحنات (٦٠). وأنطلاقاً من فهِم (فولّتير) السابق للدين، لم يكن مستغرباً أن يبدى إعجابه بالمذهب البروتستانتي في رسائلًه عن الأنجليز: "فقد إثارة دهشته الحرية التي كان يعمل في ظلها الكتآب الانجليز. فقد کتب (بولیّنج بروك) و (بوب وادیسُون) و (سويفت) كل ما أرادوا في جو من الحرِية التامة. هنا شعب له آراؤه الخاصة به، شعب أصلح دينه وشنق ملكه، واستورد ملكا آخِر، وأنشأ مجلسا نيابيا أقوى من أي حاكم في أوروبا ٍ ولا وٍجود لسجن الباستيل هنا، وهنا ثلاثون مذهباً دينياً بغيرٍ قسيس واحد. هنا أشجع المذاهب الدينية جميعاً، مذَّهب الأصحاب (الكويكرز)، الذين أثاروا دهشة العالم المسيحي بأخلاقهم المسيحية" (¬2). أما الفيلسوف الألمانيّ (عمانونيل كانط) فقد سار على نفس النهج في موقفه من الدين، وانتقد ممارسات رُجَالُ الَّكنيسَّة الكاثوليكية والكثير من طقوسها، حيث قال: "إن قيمة الكنائس والمعتقدات الدينية تكون بمقدار ما تعاون الجنس البشرى على التطور والرَّقى الأخُلَّاقَى، أمَّا إذَا تُحُوِّل الَّدين إلى مجموعة من المراسيم والعقائد والطقوس الشكلية، وعلق الناس أهمية بالغة على هذه الطقوس والمراسيم وفضلوها على الناحية الأخلاقية، التّي جاء ٍ بها ألدين، وجعلوا المراسيم والطقوس امتحاناً تقاس به الفضيلة، فان هذا يعنى انتهاء أمر الدين وزواله. إن الكنيسة الحقيقية هِّي جماعة من النَّاس، مهما بُلِّغ تفرقهم وانقسامهم يجمعهم ويوحدهم ولائهم لقانون أخلاقى مشترك وقد عاش إلمسيح ومات لتأسيس مثل هذه الجماعة. لقد أسس المسيح

الكنيسة الحقيقية للقضاء على نفاق ورياء رجال الدين ومراسيمهم، وطقوسهم الشكلية، ولكن ظهر بيننا طبقة كهنوتية من رجال الدين والقساوسة بطقوسهم ومراسيمهم التي طغت على فكرة الديانة المسيحية –

(¬1) الاجتماع الديني (مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية) الدكتور / احمد الخشاب ص 258 حكمة الغرب - برتراند راسل - ص258

الأصيلة النبيلة. لقد قرب المسيح ما بين ملكوت الله والأرض، ولكن أُخطأنا في فهمه فاستبدٍلنا مملكة الله بمملكة الرهبان والقسيسين، التي نشأت بينناهذا هو رأي (فولتير) و (كانط) .(1¬) " وغيِرهم من مقّكري عصر التنوير في فرنّسا وألمّانيًا، والذين أصبحوا في نِظر كَثير من المفكرينَ العُرب والمسلمين مثَّالاً يحتدي في قضايا الدين والحرية، حيث دعا هؤلاءً إلىّ الانقضاض على الدين وتحييده من حياتناً، والاقتداء بالغرب والأخذ بالعلمانية. وليتهم فهموا مقاصد هؤلاء المفكرين جيداً ودوافعها، ولكنه التقليد غير الواعي للغرب فقط لاغير. فكما لاحظنا فإن (فولتّير) يمجد الدين في شقه البروتستانتى وينقّم على الدّين المسيحيّ فيّ شقه الكاثوليكي. فهي ليسِّت رؤية ـ أحآدية للدين ترفضة رفضاً تأماً كما يريد بعض مفكريناً ومثقفينا، بل هي دعوة ٍإصلاحية للدين تَلتقي في أَلنهايَّة معّ، أَفَكار قادة الإصلاح الَّذينيَّ البروتستانتي التي فُصلت الدين عنَ الدولَّة، ولكنَّ

بدون إلغاء دور الدين في الحياة العامة والخاصة، بل ألغت سلطة رجال آلكنيسة فقط، أو بالأحرى نزعت السلطة من يد البابا والكنيسة الكاثوليكية ومنحتها لكافة أفراد الشعب. وهذا الدور الجديد للدين، في الدول البروتستانتية، ربماً يفسر لنا كيفٍ أن بعضٍ الباحثين يذهبون إلى أن النظام الرأسمالي بأسّره ـ والسّائد في هذه الدول ـ هو وليد منظومة القيم الدينية، التيَّ جاءت بها حركة الإصلاح الديني وبالذات القيم الكالفينة (-2)، لأن الْإصلاح الذي وضعه (كالفن) طمس إصلاح (لوثر) وتفوق عليه في مكان تلاقيهما (¬3). كما أن الدكتوّر (غيات بوفلجه) يؤكد في كتابه (بينّ حضارة القوة وقوة الحضارة)، أن الحضَّارة الغربيةٌ المعاصرة هي نتيجة لتطور المذهب البروتستانتي في أوروبا، وتطور الفلسفات المادية وازدهار التقنية الحديثة بها، إذ ربط التطور العلمى بمدى قدرة الإنسان على الطبيعة، وعلى أخيه آلإنسان 4¬)). ¬

(¬1) المصدر السابق - ص356 (¬2) تاريخ الحضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص 62 (¬3) المصدر السابق ـ ص 51 (¬4) بين حضارة القوة وقوة الحضارة ـ تأليف الدكتور غيات بوفلجة ـ عرض/سكينة بوشلوح

نسق الدين ونشأة النظام الرأسمالي عند ماكس فيبر

نسق الدين ونشأة النظام الرأسمالي عند ماكس

فپِبر اعتبر (ماكس فيبر) البروتستانتية وخاصِة في أفكارها الكالفنية مصدر الإلهام الحقيقي لنشأةٍ النظِام الرأسمالي، إذ يؤَكد أنها شكلتُّ نسقاٌ ثيولوجياً له معناه، حيَّث أحتوى هذا النسق على عدد مِن القضايا التي شكلت في مجموعهاً نسقاً منطقياً لِه تماسكه واتساقه، وهذة القضايا هي: [1 - أن هناك إلهاً واحداً ترانسندنتالياً (متعَّالياً) ومطلقاً، هو خالق الكون ومالكه، حيثِ خصائص ومجالات فعله بدون الوحي بعيدة تماماً عن الفهم البشري. 2 - أن هذا الاله قادر على كل الأرواح الإنسانية لأسباب بعيدة تماماً عن الإدراك البشري، أما (الخلاص النهائي أو الموت والخُطيئة الكاملة) فتمثل اعتقادات ثآبتة من الأزل إلى الأبد، وليس للإيمان أو الإرادة البشرية تأثير عليه. 3 - أنّ الله لأسباب غامضة تتعلق به، خلق العالم، ووضع الإنسان بمفرده بداخله، وذلك لمضاعفة مجده. 4 -ولهذه الغاية فلقد قرر الله أن على الإنسان، دون اعتبار إلى أنه قد قدر الخلاص عليه أم الإدانة، أن يعمل لتأسِّيس مملكة الله على الأرض، وأنَّه سوفّ يخضع أثناء ذلك للقانون الإلهي. 5 - ترك مسائل هذا العالم ذات الطبيعة البشرية والجسدية لذاتها، بحيث تذهب إلى غير رجعة (إلى الموت أو الخطيئة) حيث لا مهرب منها إلا باللجوء إلى تحقيق مجد الله (¬1). وقد شكلت العناصر السابقة في مجموعها كما يذهب (فيبر) نسقا قيمياً يحكم ويضبط حركة التفاعل في النسق الرأسمالي. كما أن النسق الاجتماعي شِهَّد هُّو الآخرُّ طِهِورَّ عوامل ذات صلة بنشأة الرأسمالية تتصل بنشأة البروتستانتية ذاتها مثل: 1 - سيادة النزعة التقشفية أيرى (فيبر) أنه نظراً للتعالي الكامل لله، والانفصال بين المسائل الدنيوية والسماوية، فإن

الصوفى للإتحاد بروح السماء والاستغراق في إطارهاً، بلَّ أصبح على الإنسان أن يوجه طاقاته الدينية نحو الاتجاه الايجابي التقشفي، بدلاً من الاتجاه الصوفي السلبى. فاللَّه لا يمكنَّ الاقِترابّ منه كلية، وإنما يمكن خدمته فقط. ووفقاً لذلك فخدمة الله لا يمكن أن تكون في اتجاه إلاستغراق الكامل في المسائلَ الّحسيّةَ لهذا العالم أو التكيّفُ معها، ولكنها تكمن في السيطرة على كل ما هو حي، وفي الخضوع للنظام من أجل مجد الله، وهذا ما يعنَّيه (فيبر) بالنزعةُ التَّقشفيَّة. ويرتبط بذلك أن العمل من ناحية (وهو قيمة كالفنية) والتقشف، وعدم إنفاق المال فيما هو دنيوى من ناحية أخرى يُؤدى إلى التراكم العقلاني لرأس المآل (¬1). 2 - آزُدهار العلم الحديث: يعتبر ازدهار العلم الحديث من العوامل الهامة لازدهار الرأسمالية، حيث يعتبر (فيبر) ذلك من نتائج الاعتقاد بصيعة الإله المتعالى. فما دام العالم اللامتناهي هو من خِلق َالله، فأفضَّل السبل لمعرفة الله هو أنّ ندرس أعماله. 3 - ازدهار التكنولوجيا: يرى فيبر أن ازدهار التكنولوجيا جاء نتيجة لرفض الْمِنطق التقليدي لانجاز الأعمال، فهي تنطوي على أداء أكثر كفاءةً لتحقيق مجد اللهُ، كما تملَّى ذلك القيم البروتستانتية في مذهبها الكالفني ـ 4 -

تقسيم العمل: تعتبر ظاهرة تقسيم العمل والمهن في الْمجتمع عند (فيبر) كنتيجة مُباشرةً للتطور الإلهي للأشيآء. فتباين البشر إلى الطبقات والمهن يعتبرَّ بالنسبة (لمارتن لوثر) نتيجة مباشرة لإرادة السَّماٰء فمواظَّبة الَّفْردُ ومثابرته في موقعه في إطار الحدود التي عينها الله له، تعتبّر بالنسبة لَّهُ واجباً دينياً. 5 - تقديس العمل: يرى (فيبر) أن الكالفنِية، دعت إلى تقديس العمل، لأن هناكِ اعتراض أخلاقي على الركود إلَّى الدَّعة، استناداً إلى ما قد يملكه الشخص. لأن الإنسان على الأرض ينبغي لكي يتأكد من تحقيق ُمجد الله أَن ينُجزُّ أُعمال الله الذي خلقه في يومها. فلا فراغُ ولا متعة، ولكن عليه أن يبدل النشاط فقط، لمضاعفة مجد الله وَّإظهار إرَّادته الَّواضحة. ويفسر (ماكس فيبر) ذلك في (كتاب البروتستانتية والرأسمالية)، حيث يرى أنَّ الكالفني غير المطمئن إلى انتخابه، کان یفتش عن ¬

ر - 1) الاجتماع الديني ـ د. احمد الخشاب ـ ص 100

دور الدين في الحياة الأمريكية

ازدهار أشغاله المثمرة، وحيث أنه لم يكن واثقاً من نجاحه لينصرف إلى الراحة، عمد إلى تشغيل أمواله مرات عديدة، وجنى أرباح عظيمة بطريقة حسابية دقيقة (-1). 6 - إضاعة الوقت: يعتبر إضاعة الوقت ذنباً دينياً، لأن حياة الإنسان قصيرة جداً وقيمة، ومن تم فإضاعة الوقت من خلال

الفراغ والترف أو النوم بأكثر مما تحتاجه الصحة، يجلب الإدانة الأخلاقية فضياع ساعة وقت تعنى ضياع ساعة عمل في تأكيد مجد الله. وعلى ذلك فالتأمل السلبى لا قيمة له، ويستحق الإدانة إذا كان على حساتً العمل اليومي. فليس أسعد لله منَّ الانجَّاز الايجابي لَّإِرادته. 7 - التبرِّير الديني لتخفيض الأجور واستغُلِال العامل: يؤكُّدُ (فَيِبرُ) أن رفع اجر العامل يعنى أنه سوف يجد لديه أكثر مماً يحتاجه لإِشباع حاجاته التقليدية وبالتالي سوف يدفعه ذلك إلىّ التقليل من كم العملـ ولمّاً كان الإنسان الذي لا ينتج مادامت لديه الصحة وألقدرة، هو الإنسان الذي يغفل مُسئولياته الأخلاقية، فإن تخفيض اجر العامل تكون له مبرراته الدينية. فيجب علينًا كما يقول (فيبر) أن نأخذ بالحكمة الكالفنية التي تقول: أن البشر يعملون فُقط ماداموا فقراء (-2). هَكذا َ شكلت العناصر السابقة المستمدة من المذهب البروتٍستانتي في مجموعها كما يذهب فيبر نسقاً قيمياً، كان مصدر الإلهام لنشأة النظام الرأسمالي. "فالديانة آلتي استصلحت أصلحت بدورها الخلق الاقتصادَّى. لقد كانت تخشى تراكم الثروات، ولكنها كانَّت تحارب سوء استعمال الثروة لا تجميعها، وحكماء انكلترا المجددون، حاولوا الجمع بين روح الأعمال ومقتضيات العقل، ومن هنا نشآً مُبِدُأُ المنافسةُ والصراع" (¬3). دور الدين في الحياة الأمريكية مما تقدم، اتضح لنا دور الدينّ والقيم الدينية المستمدة من المذهب البروتستانتيّ، في نشأة النظام الرأسمالي السائدُ، في كلاً من بريطانيا وأمريكيا، ¬

ر-1) تاریخ الحضارة الغربیة ـ کلود دلماس ـ ترجمة توفیق وهبه ـ ص 63 (¬2) النظریة الاجتماعیة لمعاصرة ـ دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع ـ د. علی علیله ص 507 (¬3) تاریخ الحضارة الغربیة ـ کلود دلماس ـ ترجمة توفیق وهبه ـ ص 62

حيث لعب هذا المذهب على صبغ الحياة ِ الأمريكية برمتها بصبغة دينية، وهنا يبرز خطأ شائع، بل وقاتل وقع فيه كثير من الكتاب والمفكرين العرب، من خلال محاولتهم التقليل مِن دور الدين في الحضارة الحديثة، على اعتبار أن الغُرُّب لَمَّ ينجَّح، ولم يتقدم إلا بعد أن خلع رداء الدينُ، واحلُّ مُحلُّه ما يُسْمَى بالعلَّمانيةُ، الَّتِي تفصّل الديّن عن الدولة، حيّث حاولٌ هؤلاّء الوصول إلى نتيجة أن العرب والمسلمين لن يتقدموا إلا إذا فعلوا نفس الشيء، ولست هنا في مجال الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، لأنّ ذلك ليس موضوع آلكتاب، ولكن هذا لا يمنع من إلقاء مزيد من الضّوء على دور الدين في أمريكا، بعد أن بينًا أثرة في رسم السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربيّ الإسرائيلي، والعالم الإسلاميـ وحتى لا يكُون حدّيثناً في هذاً المجال مجرد سرّد للتصريحات، والمواقفُّ للسياسيينُ والمفكرين، ورجال الدين الأمريكيين ـ بالرغم من اهميتها ـ سنحاول الغوص بعمق في جذور الثقافة والفكر الأمريكَي منذ نشأته، لنبيّن الدّور المركزيّ الذيّ لعبه الدين ـ ولازال ـ في الحياة الأمريكيّة، وفي تشكيل الثقافة الأمريكية ومنظومة القيم، التي يؤُمَّن بها الأمريكيُّونَ (٦٠)، حيث "أَنْ نظرَّةٌ

شاملة لطرق تفاعل الدين والسياسة في أمريكا، وبناء منذ التاريخ المبكر للهجرة إلي أمريكا، وبناء المستعمرات، وحتى الآن، ستجعلنا نتبين أنه لا يمكن فهم التاريخ الأمريكي المعاصر دون فهم جدلية العلاقة بين الدين والسياسة، التي تعد المنظور الكامل للتاريخ الأمريكي، حيث أن جذور بجذورها في أعماق التاريخ والثقافة الأمريكية، بجذورها في أعماق التاريخ والثقافة الأمريكية، وتعد العلاقة بين الدين والسياسة أحد أهم المؤثرات فيهما والمحركة لهما" (¬2). وفي كتابه الجديد (من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية)، يحاول (صموئيل هنتنغتون) تحديد الهوية الحقيقية لأمريكا، حيث يرفض فكرة أن الولايات المتحدة، هي مجتمع من المهاجرين متعددي الأعراق والإثنيات والثقافات، ويرى على

(¬1) راجع، المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حتى 1877 - محمد النيرب- ج1 ص60 - دار الثقافة الجديدة - ط1 1997 (¬2) الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية مايكل كوربت وجوليا كوربت ـ ترجمته د. عصام فايز، ود. ناهد وصفي ص18

النقيض أن الأميركيين الذين أعلنوا استقلال أميركا عن الاستعمار البريطاني في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، كانوا مجموعة متجانسة من المستوطنين البريطانيين البروتستانت، الذين توافدوا إلى العالم الجديد من أوروبا، وخاصة

بريطإنيا، لكي يستقروا فيه ويعمروه للأبد. ويرى أن هؤلاءً المستوطنين وضعوا بذور المجتمع الأميركي، انطلاقاً من مبادئهم وثقافتٍهم الأنغلو ـ بروتستانّتينية التى لولاها لما قامت أميركا، التى نراها اليوم. ولَّذا يرى (هنتنغتون) أن لأميركَّا هوية محددة هي هوية هؤلاء المستوطنين، التي تقوم على ركائز أربع أساسية، هي العرق الأبيض، والإُثنيَّةُ الإنجليزية، والدين المسيحي البروتستانتي، والثقافة الإنجليزيةً البروتستانتينية. ويعتقد (هنتنغتون) أن الخصائص الأربع السابقة، انعكست بوضوح على جميع خصائص المجتمع، والدولة بالولايات المتحدة، وظلت ساِّئدة حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً (¬1). كما أن القارئ لتاريخ الولايات المتِّحدةُ الأمريكية منذٍ تأسيسِها، يمكنه أن يلحظ إلى أي حدٍ مثل الدين أساسا، أقيم عليه العالم الجديّد (أمريكًا). فقد جاء المستعمرون البيوريتانيون ـ الذين أسسوا مستعمرة خليج ماساتشوستس إلى العالم الجديد بدوافع دينية إلى حدُّ ما. لقَّدُ جَاءوا من إنجلترا إلى هنا لكي يحيوا حياتهم بالشكل الذّي يتماشى مع رؤاهم الدينية، حيث تعذر ذلك في إنجلترا خلال الحكم العدائي لجيمس الأول، وشارّلز الأول. ورأى الكثير منهم أنه من الأفضل لهم الذهاب إلى مكان آخر، لممارسة معتقداتهم. لذا قام البيوريتانيون بتأسيس مستعمرة خليج ماساتشوستس في عام 1630م وخُلال العقد التالي هاجر أكثِّر مِنْ عشرين الف بيُورِيتانيّ إلى هذه المّستعمرة (¬2)ـّـ فقد كان عام 1620م مرحلة رسو الباخرة ميلفور على الشواطئ الأمريكية، مقلة جماعة من المنشقين الدينيين، من جماعة البروتستانت، التى

أنشأت انكلترا الحديثة (**¬3)**، بداية هجرة جماعات كبيره من البريتانيون المتعصبين، فراراً من ¬

-1) من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية: صموئيل هنتنغتون ـ ط1 2004 - الأميركية: صموئيل هنتنغتون ـ ط1 2004 مايكار علاء بيومي ـ الجزيرة نت 2 8 2004م عرض/ علاء بيومي ـ الجزيرة نت 2 8 2004م الدين والسياسة في الولايات المتحدة -ج1 مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوريت ص43 مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوريت ص43 تاريخ الحضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص 76

الاضطهادِ الديني، الذي كانوا يعانون منه في بريطانيا وأوروبا، نَّتيجة َّالصراع بين اَلكاثوليكَّ والبروتستانت، حيث حملوا معهم تراّثهم الديني المستمد من العهد القديم، وكانوا يسقطون الأحوال التي يمرون بها وكأنها جآءِت مطابقة لما ورد فيه بشأنّ اليهود عند دخولهم أرض فلسطين، بعد خروجهم من مصر. معتقدین بأنهم (شعب الرب المختار) المكَّلف برسالة ما، وَّالعالم الجديد هو (إسرائيل الجديدة)، والعالم القديم هو مصر الجديدة. ولهذا عقد البيوريتانيون عهداً مع الرب ومع بعضهم البعض، ببناء مجتمع يقوم على أساس القانون الإلهي. فكان لإبد لهم أن يكونوا بمثابة مدينة تقف أعلى التل (أي مدينة فاضلة) تكون مجط أنظار العالم أجمع - إن أي إنسان يدان قَانُونياً بعبادة إلَّه غيرالهنا سوفَ يُعدِّمُـ - إنَّ كل من يعمل بالسحر رجلا كان أو امرأة (أي تكونَ له صله أو يلجأ للاستعانة بالأرواح) سوف يعدم. وإذا ما قام أي إنسان بسب الرب (الأب أو الابن أو الرب الروح القدس)، سواء بالتغيير الصريح أو بالتجريح، أو عن طريق العمد، أو يلعن الرب بأسلوب مماثل سوف يعدم. تلك مختارات من قوانين الإعدام، التي تشكل جزءاً من هيئة الحريات بماساتشوستس لعام 1641م، حيث حدد البيوريتانيون (التطهريون) اثنتي عشرة جريمة يعاقب فيها المرء بعقوبة الإعدام. والجرائم الثلاث الأولى (المذكورة أعلاه) تتعلق بالأمور الدينية. لقد جنح النظام البيوريتاني في أوجه إلى النمط الثيوقراطي. ففي هذه المستعمرة، سيطرت جنح النئاس البيوريتانية على الحكومة، وحرص البيوريتانيون بشكل جاد على استخدام كل من المنظمات السياسية والدينية في صياغة رؤيتهم المجتمع، على أساس معتقداتهم الدينية (-1). ح

1¬) الدين والسياسة في الولايات المتحدة −ج1 مايكل كوربت، جوليا ميشتل كوربت ص99

وهكذا لعب الدين دوراً مركزياً في حياة الأمريكيين منذ السنين الأولى. "فأمريكا هي الأمة الوحيدة في العالم التي شيدت على أساس الإيمان" (-1)، ويصبح المرء أمريكياً عبر اعتناق جملة الطروحات الواردة فيما أطلق عليه (امرسون) اسم (تجربة دينية). "ففي التعابير التي كانت تدور على ألسنة سكان المراحل الأولى من تاريخ فيرجينيا ـ على سبيل المثال ـ أعلن أوائل المستوطنين عن أنفسهم بجرأة أنهم على

حدٍ قول (جون رولف) بأنهم "شعب له خصوصيته أشار إليه، وأختاره إصبع ألله لامتلاك تلك الأرض لأنه معنا دون شك". وآليوم يعتقد الكثيرون في الولايات المتحدة، بأن الدولة مكلفة بمهمة خاصةً، ويعين عليها أن تكوّن مثالاً يحتذى بهٍ في العالم أَجْمَع ويُشْعر كثير من الأمريكيين بأن الولايات المتحدة هي الأرض المختارة التي أسبع الرب عليها نعمته (¬**2**). "ويمكننا الحصول على صورة لا بأس بها، عن أثر الدين في الحياة الأمريكية، إذا لاحظنا أنه كانت توجد مقاعد في الكنائس عام 1860م تتسع لستة وعشرين مليوناً من السكان، الذين بُلغ إِجَّمالي عددهم 31 مليوناً. وتدل هذه الأرقام على أن المرء لو زار الولايات المتحدة يوم أحدُّ فَىٰ تلكُ الَّفترةُ لُوجَدُ عَلَى الأرجحِ أَن أكثر مِنَ نصف الناس كانوا في الكنيسةوقد لاحظ .(3¬)ٍ ' (توكفيّل) في تلّاثينات القرن التاسع عشر أن الأمريكيين كَانوا الشعبِ الأكثر تُدينا ( ۗ4) ، وقد بقى ذلك صحيحاً إلى اليومففي أي عطلة أسبوعية، سيبادر ما يزيد على نصف مجموع الأمريكيين إلى الذهاب إلى إحدى دور العبادةً، مقارنة بنسبة تتراوح بين 10، و20، بالمئة في أكثر البلدان الأوربيّة وكّنداكما لاحظ .(5¬) ۖ (جیمس برایس) وهو زائر بریطانی للولایات المتحدة في عقد ثمانينات القرن التّاسع عشر الميلادي أن رجالُ الدين كانوا أبرز مواطني آمريكاٍ وأنهم كانوا يحصلون على قدر من النفوذ كثيراً ما يفوق في اتساعه وقوته ¬

(¬**1**) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب

فاضل جتكر -ص5 (¬2) الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ـ مايكل كوربت، وجوليا كوربت -ص50. (¬3) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص95 (¬4) أمريكا والعالم - د. حسين فوزي النجار - ص43 - مكتبة مدبولي 1986 (¬5) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر -ص55 الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب

نفوذ أي رجل عادي علمانيواكد توكفيل.(1¬) " هذا المُعنى فقال: «عند الأمريكيين يجب اعتبار الدين بمثابة الموسسة السياسية الأولى» (¬2). ولهذا كانت القوة الدافعة لتحريم الخمر في أمريكيا هي الحملة البروتستانتية التى انخرطً فيها الليبراليُّون والمحافظُون البروتستأنَّت. وقد وصفٍ أحد الكتاب (جمعية مناِهضة الحانات) التي تأسست فى **1895**م على أنها فى الحقِيقة فرعً الكنائس الميثودية المعمدانية، حيث أيد بشدة جميع البروتستانت الأمريكيين تحريم الخمِر، ولم يكن هُنَاك إلا بعض الاستثناءات (**¬ٰ3).** أمّا في " العصر الحاضر، فإنهناك دلائل على أن أغلبية الأمريكيين في أواخر القرن العشريّن، يغمرهُم شعور ديني لَّافتُ للنظر، إذ عاَّد إلى الظَّهور ـ فيَ أواخر عقد الثمانينات من هذا القرن نوع منّ المسيحية التقليدية إلى حد ما كقوة يعتد بها في الحياة الأمريكية السّيآسية والثقافّية، حيثٌ تبدّو أهمية الدين من خلال كثرة وتكرار استخدام النصوص الدينية من جانب الساسة، مثلُ استخدام (كلينتون) في خطابه الافتتاحي عام 1997م لعبارة من التُّوراة، تقول: "استِرَّشاداً بالرؤية القديمة لأرض الميعاد، فلنوجه أبصارنا اليوم إلى أرض ميعاد جديدة". ويشير (مايكُل كوربت) في كتابه "الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية" إلي تغلغل الدين في حياة الأمريكيين في قضايا عامة، وخاصة مثل شن الحرب وتفهمها، ّأو تبرير أسبابها، وتنظيم الّحياةً الشخصية، وحول ما يجب فعله أو الامتناع عنه، أو تبرير العبودية، والفصل العنصري أو رفضها. كما يعتبر المؤلف أن الصلّاة الجماعَّية في الكنائس

بأمريكا، هي نوع من دعم الدولة للدين، وفي نفس الوقت مساعدة الأفراد علي الإحساس بكل ما هو مقدس، ويرجع المؤلف ظهور التعليم العام، ونشأة العمل التطوعي إلى الدين (-4). ¬

وفي هذه الأيام يجد منظمو استطلاعات الرأي باستمرار، مستويات من الإيمان الديني المعلن يمكن أن تدفع المرء إلى التشكيك في الاعتقاد الشائع القائل: إن الأمريكيين الآن أقل تديناً مما كانوا عليه منذ قرن مضى إذ لا يقول خمسة وتسعون في المائة من الأمريكيين، الذي يجري استطلاع آرائهم كل مرة أنهم يؤمنون بالله وحسب، بل يقول أكثر من سبعين في المائة أيضا أنهم لن يصوتوا لصالح مرشح رئاسي لا يؤمن بالله، (حتى وإن كانوا يحبونه حقيقة بالله، (حتى وإن كانوا يحبونه حقيقة ويشاركونه آراءه السياسية). كما يقول سبعة من كل عشرة أن عيسى هو ابن الله المقدس، ويؤمن نفس العدد بحياة بعد الموت. كذلك يقول الثلث

أِنهم (ولدوا من جديد) كما يقول حوالي النصف أَنْ (الكُتابُ المقدس) كلمة الله، وكلُّ مِا جاء فيه صحيح. ويقول ستة من كل سبعة، أن الوصايا العشر من الأمور، التي يجب العمل بها هذه الأيام، بينما يذكر سبعة وحمسون في المائة أن الدين "أُمرُ هأم جدا في حياتهم" (¬1). وهذه المستويات العالية من الإيمان الديني، التي كشفيت عنها الاستطلاعات، تؤكد النتيجة آلتي سبق وأن توصل إليها (الكسيس دي توكفيل) في كتابه (الديمقراطية في أمريكًا) عندماً قالً: "في الولايات المتحدة السلطة المهيمنة سلطة دينية وبالتالي، لا يوجد بلد في العالم يتمتع فيه الدين المُسيحيُّ بِالنفُوذِ الذِّي يتمتع بِه ٰ في نفُوس الناسّ فَى أُمريكًا" (¬2). كمّا أن الكّتاب المّقدس ـ المصدر الرئيس للعقيدة المسيحية ـ يتمتع بمكانة خاصة حاسمة في نفوس الناس فى أمريكيا، لأنه كان فى وسع الَّمصلح دائماً الَّاحتُّكام إلى المبدأ البروتستانتي القائلَ: إن الكتاب المُقَدَّس كان السُلَّطة الوحيدة العلياً التي تسُمو على جميع التقاليد، وكان بإمكان الشخص العادي الذي يقف إلى جانب المعنى الواضح المبني على سلامة الفطرة للكتاب المقدس، وان يتجاهل سلطة رجال الدين المثقفين أو الكنائس ذات الهيبة والمقامـ وهكذا فقد اتفق جميع إلبروتستانت الأمريكيين تقريباً، من حيث المبدأ على أن الكنيسة الحقةً والمدنية الصحيحة لابد وأن تقوما على الكتاب المقدّس. "ولّا يكاد يمكّن للمرَّء أن يُغالي في تقديره للدرجّة العّظيّمة التي نّظر بها الْبروتستّانتّ

- الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص9 (¬2) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة - ص171

الأمريكيون إلى الولايات المتحدة، على أنها نتاج رية يرن أن الكتاب. فقد حظى الكتاب ذاته باحترآم واسع بوصفه المرجع ألنهائي لجميع المواضيعُ بما فيها التاريخ والعلوم، إلى جانب اللاهوت والأخلاق. وطيلة القرن التاسع عشر الميلادى قرأ أطفال المدارس الأمريكيين دروسآ في سلسلة كتب (ماك غفي) للقراءة عناوين مثل: (الكتاب المقدسُ خير المؤلّفات المعتمدة) و (أمّي الكتاب التوراة) ". ونتيجة هذا الأثر الكبير للكتاب المقدس، وبالذات العهد القديم، على الأمريكيين، لم يكن غريباً أن يصف الأمريكيون أنفسهم بعبارات وصور مجازية توراتية، واقتفوا أثر سوابق بيوريتان نيوانجلند في هذا المجال واستمروا يتِحَدثون عنَّ أنفسهم على أُنهم إسرائيلٌ جديدة، وأنهم شعّب يرتبط بميثاق مع الله. وكان المفهوم الميثاقي ـ القائل: إن نجاح الأمة (الأمريكية) وازدهارها نتيجة لبركات من لدن الله، ومن ثم الإعتمادٍ على إلنظام الأخلاقي القومي ـ يمثل معتقٰداً علمياً وله ٙتأثيره الكبير في كل حركة سياسية رامية إلى الإصلاح الأخلاقي. [ضافة إلى ذلك فقد أحدثت إيقاعات الكتاب المقدس أثرها فى الاستعمالات اللغوية البلاغية، وفي خطب (أبراهام لنكولن) مثال بارز على ذلك وقدم الكتاب المقدس الكثير من أدبياتهم كما اقتصرت معرفتهم بالتاريخ إلى حد بعيد على التاريخ

الموجود في الكتاب المذكور" (¬1)، باعتباره المصدر الوحيد للحقيقة. ولكن ادعاء الكتاب المقدس الحقيقة - كما يقول روبرت يانج- هو ادعاء مستبد، فهو يستبعد الادعاءات الاخرى كافة حيث لا تحاول القصص التوراتية كسب ودنا تعدن انها لا تتملقنا بحيث يمكن ان تسعدنا أو تفرحنا، انها تسعى لاخضاعنا، واذا رفضنا الخضوع فنحن مارقون (¬2). وربما هذا ما يفسر النظرة الاحادية والتعصب التى طبع بها المؤمنون بحرفيته من الاصوليون المسيحيون، امثال بوش بحرفيته من الاصوليون المسيحيون، امثال بوش وغيرهم الذين قسموا العالم إلى محورين شر وخير، ودول مارقه وخيره، وطالبوا الجميع بان يكونوا معنا أو ضدنا!!؟. ¬

- الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص9 (¬2) اساطير بيضاء (كتابة التاريخ والغرب) - روبرت يانج - ترجمة احمد محمود - ص 232 - المجلس الاعلى للثقافة - ط1 2003 -

#### الديني والعلماني

الديني والعلماني بالرغم من المزج الذي يسترعي الانتباه بين العنصر الديني الواضح، والعنصر العلماني الواضح، في الحياة الأمريكية، والذي دفع المثقف الفرنسي (اليكس توكفيل) في كتابه عن الديمقراطية في أمريكا، إلى القول: "إن الوعاظ والقساوسة الأمريكيين يتكلمون كساسة، والساسة يتكلمون كوعاظ" (¬1) ـ بالرغم من هذا المزج

الذى قد يوفر دليلاً هاماً في فهم الثقافة الأمريكية، قُقد ركز معظم المؤرخيّن الأمريكيين بصورة شبه حصرية على ما هو علماني فقطـ ويعكس هذا الموقف وضع الأسرة الأكاديمية الحديثة أذ أكدت التفسيرات السائدة للسلوك البشري خلال القرن الماضي على العوامل غير الدينيةً، علاوة على ذلك فقد تنبأت العديد من النظريات ولاسيما التَّبِي ظهرت في النصفِ الأولّ من القرن العشرين، بأنَّ الدين التقلَّيدي شأنه فيّ ذلك شأن الطب البدِّائي والمحراث الذي يجرة الحصان سيختفي حتماً مع تقدم الثقافة والتعليم الحديثين. ومن ثم فإن معايير كثير من دراسات الإنسانية تمحورت حول الافتراض القائل بعدم ضرورة حمَّل الدينُّ على مُحَّمل الجد، من أجلِّ فهم العالم الحديثوفي الولايات المتحدة ٍ**.(2−) '** وبلدان أُخرى في أواخَّر القِرن العشرين، أثبت هِذا الافتراض بطّلانه غير أن الأكاديميين كثيراً ما يتباطئون فِّي التخلي عن تقاليدهم، التي درجوا عليها في تُفسير الأمور والأحداث، حيث تغافلوا أو لمُ يدرِكُوا طبيّعة الدّينُ في أمريكا، والكيفية التيِّ نشأ بها، معتقدين انه لا يُمكِن إعطاء الدين دوراً في الحياة الأمريكية، طالما أنَّ السلطة ليست في يد القساوسة ورجال الدين، كما كان الحال فيّ أوروبا أيام سيطرة البابا على السلطتين الزمنية والدينية، حيث تناسى هؤلاء أن الدين الأمريكي ما هو إلا امتداد للمذهب البروتستانتي، الذي تمرد على سلطة البابا، ورفض رفضاً قاطعاً تمتعه بالسلطتين الزمنية والدينية، لما جلبه ذلك من مفاسد حسب اعتقادهم، ولهذا كان الفصل بين الدين والدولة مطلباً دينياً في المذهب البروتستانتي، آرتضاه المؤسسون الأوائل لأمريكا

322 - شفيق مقار ص322 - المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص22 - الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - 10 ترجمة صادق عودة ص

تدعوهم إلى العودة إلى الأصول، وعدم الاعتراف بأى سلطه غير سلطة الكتاب المقدس، باعتباره مصدر العقيدة النقي (٦٠). فالحكومة المدنية ـ أي المتحضرة ـ كما يرّى البروفسور (مايكل كوربت)، هي التي تؤيد الدين، بينما الحكومات الشمولية والديكتاتورية، هي التي تقف ضد الدين، حيث أن الإصلاح الكنسي البروتستانتي ربط بين الكنيسة والدولة، وجعل كلاً من الحاكم والمحكوم تحته تابعين لكنيسته، ولكنه في نفس الوقت لم يجمع السلطتين الزمنية والدينية معاً، لكن حركات إصلاحية راديكالية مسيحية رفضت ربط الكنيسة بالدولة، ورأت أن هذا الارتباط يدمر الكنيسة تماماً (**-2**). وهذّا الاختلاف في النظر للعلّاقة بين الدين والدولة في أمريكا هو الذي جعل البعض ينظر إلى العلَّاقة بيَّن الدَّين والسياسَّة في أمريكاً باعتبارها مِعضَلةً لم تتحدد بعد، متناشّين انه يوجد في أمريكا ما يسمى الدين المدنى، وهو دين موازّ للكنائس الرسمية، يتغلغُل في الَّحياة الأمرّيكية. وهو مجموعة من المعتقدات والطقوس والشعائر والرموز، التي تنتشر في الحياة الأمريكية منذ القدم، مِثلُ اعتبار عيد الشكّر عيدًا قوميّاً للصلاة ـ كمًا أعلن (جُورَج بوش الأب) عام 1991م إبان حرب الَّخلَيجُ ـ وابتهالَ كلينتون في خطبه إلي

الرب ليبارك أمريكا، واستهلال الجلسات الحكومية بالصلاة، ودعم الحكومة لقساوسة الجيش، كما ويظهر الدين المدني في الأغاني مثل (أمريكا الجميلة) و (فليبارك الرب أمريكا) وغيرها. كما أنه بينما يذهب بعض الساسة ورجال الدين إلي الفصل بين السياسة والكنيسة يذهب آخرون إلي عمق العلاقة بينهما، فالرئيس (جيفرسون) وهو من المؤمنين بالدين المدني، يري ضرورة الفصل، بينما المؤمنين بالدين المدني، يري ضرورة الفصل، بينما الرب، ولم يعرف ما جاء بالأنجيل، فأنني أشك في قدرته علي أن يصبح قائداً فاعلاً، وقيادته لكل شيء، سواء أسرته أم كنيسته أو أمته لن تكون ناجحة دون هذه الأولوية" (-3). وينحى نفس ناجحة دون هذه الأولوية" (-3). وينحى نفس المنحى كثير من الساسة والمفكرين، ولكنه في كل الأحوال، لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي يلعبه الدين في الثقافة الأمريكية. ¬

(-1) المؤثرات الدينية في توجيه السياسة الغربية المعاصرة - محمود سلطان - ص 15 (-2) الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ج1ـ تأليف مايكل كوربت وجوليا كوربت ص 26 23 (−3) الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ـ تأليف مايكل كوربت، وجوليا كوربت ـ ص 19

فالدين ـ كان ولا زال ـ يلعب دورا مهماً في التاريخ الأمريكي، حيث اعتبر المهاجرون الذين استقروا في أمريكا طيلة العهد الاستعماري، أنهم ببساطة يمثلون المسيحية أو العالم المسيحي، حيث لعبت

الجماعات البروتستانتية الحاكمة، دوراً مركزياً في تشكيل الثقافة الأمريكية. يقول (جورج مارسدن): إن قصة الإنجيلية الأمريكية هي قصة أمريكا ذَاتُها في السنوات 1800 ما 190 م لأن الدين الإنجيلي هو الذي جعل الأمريكيين أكثر الأقوام المتدنية في العالم ... " ورغم وجوب الاعتراف بوجود قوى أخرى أيضاً، إلا أن المسيحية الإنجيلية كانت بارزةً بصوِرَة غير عادية في إعطاء شكلُ للقيم والثقافة الأمريكية في القرنَّ التاسع عشر الميلادي. ولهذا يقول المؤّرخ (وينثروب هدسن): "في عام **1900**م لم يكد يوجد من يشك في الطرح القائل، "أن الولايات المتحدة كانت إمه بروتستانتية" (٦٠). وهذا يعنى انه لا أحد يستطيع أن يفهم أمريكا وحرياتها إلا إذا وعى وتفهم التأثير الذي باشره ومازال يباشره، الَّدينَ فَى صوغ هذا البلد. فمن الخَّصائصِ الفريدةُ المميزة لنظام الحكم الجمهوري في أمريكا انه يستمد الحيوية المحركة له من قيم من يعيشون في ظله، والذِّين أكدوا أن تلك القيم تستَّمد بالقدرّ الأعظم من الدين. وهذا ما جعل الشاعر الإنجليزي (جيليبرت كيَّتُ) يصف أمريكًا بأنها أمَّة ُلهَا رُوَّحُ كنيسة. يقول شمعون بيرس: لقد وصفوا الشِعب الأمريكي بالعملي - لكني غير مقتنع تماماً بهذا الوصُّف. فليسُّ (الدُّولار) الذي يُشكل حجر الاساس في المجتمع الأمريكي برغم كل المادية الموجودة فيه- ان حجر اساسه هو (الانجيل) في العُهد القديم والجديد. وعلى الاساس نفسُّه، لمَّ يكن وجود عدو مشترك هو اساّس العلاقّة الخاصة ٰ التي نشأت بين اسرائيل والولايايّت المتِّحدة - انه القيم المشتركة وانني لم اقتنع ابداً بالحديث القائل في وجود "نحالف استراتيجي" بين أمريكا

واسرائيل - حتى في قمة الحرب الباردة. ولم اؤمن ابداً بالقول ان أمريكا احتاجت الينا في مواجهتها ضد الاتحاد السوفيثي (¬2). ¬

- الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص112 (−2) معركة السلام (يوميات شمعون بيريس) - تحرير ديفيد لانداو - 98 - ترجمة: عمار فاضل و مالك فاضل - ص 98 - الاهلية للنشر والتوزيع - عمان - الطبعة الأولى 1995

### الأصولية الأمريكية المتطرفة

الأصولية الأمريكية المتطرفة في العصر الحاضر تنامى الدور الذي يلعبه الدين في الحياة الأمريكية بصوره مخيفة، بسبب تنامي قوة وتأثير الحركات الأصولية المتطرفة، التي تمكنت من الوصول إلى سدة الحكم أخيراً، ممثله بالرئيس المؤمن (جورج دبيليو بوش)، الذي يعكس بصورة دقيقه تماماً طبيعة بلده الذي يحكمه. فنسبة المؤمنين بالله في الولايات المتحدة تصل إلى 45% من السكان، وهي أكبر نسب التدين في العالم، بينما في أوروبا قد لاتصل النسبة إلى 65%. كما أن الولايات المتحدة تحتوي على اكبر عدد من الكنائس في العالم، حيث أن هناك كنيسة لكل 65% مواطنا، وهو ما وصفه معهد (جالوب) للاستطلاعات تعليقا على استطلاع كان قد أجراه في مايو 2002 م، بأن ذلك حقيقي لأنه توجد رغبة عميقة إلى بأن ذلك حقيقي لأنه توجد رغبة عميقة إلى الاتجاه للشؤون الروحية. فهي حالة من الظمأ إلى

الله. فبينما يصل عدد الأمريكيين الذين يذهبون إلى الكنيسة مرة واحدة في الأسبوع إلى 70% على الأقل تصل النسبة إلى 20% فقط في أوروبا الغربية، و 14% في أوروبا الشرقية، وبذلك فإن أمريكا على عكس أوروبا تريد أن تثبت بوضوح أن الحداثة لا تعنى التحلل من الدين (-1). -

(¬1) 1). كما أن أمريكا تعتبر نفسها (وطن الله)، وهذا وعى قديم متزايد ومترسخ الجذور منذ هروب (الكالفنيين) اتباع المصلح (كلفن)، على إلباخرة (ماى فِلارو) عام 1620م، الِذين اعتبرواً أنفْسهم حُجآجاً إِلَى وطن الخلاص، أو إلَّى مملكة الربِّ وهذا الوعيُّ التاريخي هو إلذي عمَّل على منعُ الفصل بين الديَّن ِوالْدوِلَةُ في أمريَّكا، ورفضُ اعتبار الدين إيماناً ذاتياً وعلاقة شخصية بين العبد وربه. ومنذِ ذلك الحين وفيما بعد عام 1620م تم تأسيس أمريكا على أساس أنها دولةً دينيه، وسيطر الدين على الدولَّة منذ ذَّلك الوقت وحتى الآن. فحاليا توجد العديد من الطوائف البروتستانتية اليمنية المتطرفة التي تقود الجميع. وأستطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تزايد هذه المجموعات بصورة مخيفة ¬ ((عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص 48

ونظراً للمكانة التي يحتلها اليمين المسيحي الجديد في الحياة السياسية بالولايات المتحدة، فإنه من المفيد المقارنة بينه وبين منهاج التطهريين، الذين اتسمت آراؤهم بالأهمية في الفترة الاستعمارية والأيام الأولى لتأسيس الدولة، وهناك تشابهات عدة. فهناك تشابه في الأهداف، فكلاهما يرنو إلى الولايات المتحدة كدّولة تمتثِل لقوانين ومشيئة الرب كما يفهمونها. ويجب أن تتوافق الأخلاقيات الخاصة والعامة مع تعاليم الكتاب المقدس، الذي يفسر بشكل محافَّظـ كمأ يرغب كلاهما في استخدام العملية التشريعية لضَّمَّان توافق القانُّون المدني مع القانون الديني وتطبيَّقه على المؤمنين وغيَّر المؤمنين. وأخيراً فإن كلاهما يرى أن المدارس العامة تأتَّى بعد البيت والكنيسة، كعنصر أساسي في تدريب الأبناء وفق معتقداتهم. وتضرب هذةً الأهَّداف بجذورها فيّ فهمهم للأهوت بشكلٍ متشابه إلى حد بعيد، فهناك حقيقة واحدة مطلقة أوحى بها الرب للبشر ـ الرب والمتصف بالقوة والملك فالبشر مخطئون وضائعون بدون الرب، والولايات المتحدة أمة الرب المختارة، لتكون مثالا للحياة الورعة في الدنيا (¬1). ويرصد (صموئيل هنتنغتون) مظاهر الصحوة الدينية في الولايات المتحدّة خاصة خلال عقد التسعينيات، وهي صحوة سإدت مختلف الطوائف الدينية الأميركيَّة، وعلى رأسها الجماعات الإنجليكية التي زادت بنسبة 18% خلال التسعينيات، ونجحت في بناء عدد كبير ومؤثر من المؤسسات السياسية. ويؤكد (هنتنغتون) حقيقة أن المجِتمع الأميركي هو أكثر المجتمعات الأوروبية تديناً، ما يجعله أرضًا خصبة لعودة الدين، خاصة بعد أن ضاق الأميركيون بشكل متزايد منذ الثمانينيات بالمشاكل الأخَّلاقيَّة، التي انتشرت في مجتمعهم. ويقول: إن هناك عُودة عامة لِلَّذِين في أميركا انعكست على الروايات الأميركية، وظهرت في الشركات

والمؤسسات الاقتصادية، كما أثرت على الحياة السياسية من خلال الحضور الكبير، للقضايا الدينية والمتدينين في إدارة الرئيس الأميركي الحالي (جورج دبليو بوش). ويبشر بأن العودة للمسيحية ـ التي تعد أحد الركائز الأساسية للهوية الأميركية - تمثل عاملاً هاماً في دعم الهوية الأميركية ونشرها خلال الفترة الراهنة. كما أن الصحوة الدينية - وفقاً لتحليل -

ر-1) الدين والسياسة في الولايات المتحدة **-ج1.** مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص**159** 

علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة

هنتنغتون ـ تصب مباشرة في الدور المساعد، الذي يمكن أن يلعبه الدين على الساحة الدولية وخاصة في تعريف عدو أميركا الجديد وهو الإسلام (¬1). علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة خلال هذا الكتاب عرضنا لمواقف كثير من الرؤساء والساسة الأمريكيين، حيث لاحظنا أثر الدين في تشكيل مواقفهم تجاه قضية اليهود وإقامة إسرائيل، وسنلاحظ بعد ذلك أيضاً كيف أن الدين لعب دوراً رئيساً في تشكيل مواقف الدولة الأمريكية من كثير من القضايا، مثل قضية الهنود الحمر، والزنوج، والعلاقة مع العالم الخارجي، وهذا يوضح الدور الذي لعبه الدين في الدولة الأمريكية منذ تأسيسها وحتى الآن. فقد اعتمد الرؤساء الأمريكيون بدءاً من (جورج واشنطن) فصاعداً على الحس الديني، ليس للتأثير على عقول أبناء على الحس الديني، ليس للتأثير على عقول أبناء

الشعب فحسب، بل على أفئدتهم أيضاً، لتأييدٍ الأهداف الرئاسية. فالدين والسياسة شكلا نسيجأ متداخلاً عبر تاريخ الولايات المتحدة منذ الفترة الاستعمارية، وحتى وقتنا الحاضر (-2)، حيث عملت الطبقة السياسية الأمريكية الحاكمه على استحضار الدين وجعله مكوناً أُصيلاً في الممارسة والثقافة السياسية الأمريكية، وذلك في ظاهرة فريدة من نوعها في بلدان الديمقراطيات الغربية، التي فصلت منذ أمد بعيد بين الدين والدولة وبين الدين والمدرسة. وهنا يرى البعض أن نقطة الامتزاج الروحى بين إيديولوجياً اليمين المتطرف الذى يمبل مصالح كبريات شركات السلاح والنفط قي أمريكا، وبين المرجعيات الدينية المسيحية البروتستآنيه المتهودة، قد وصلت إلى ذروتها في سبعينيات القرن العشرين المنصرم، إذ يِأخذ فيّ اعتباره الحقبة (الريجانيه)، التي بدأت مطلع الثمانينات من ذلك القرن، حيث أفسح هذا الحلف المقدس المجال إلى تنامي الشعور بالفوقية، وتبلور فكرة ونزعة السبيطرة على العالم، باعتبار أَن الْأمة الَّأمريكيَّة هي ¬

- (1¬) من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية: صموئيل هنتنغتون - ط1 2004 - الناشر: سيمون آند سيشتر - الولايات المتحدة عرض/ علاء بيومي ـ الجزيرة نت 2 8 2004م الولايات المتحدة من الخيمة إلى الإمبراطورية - إعداد ديب على حسن - مراجعة وتدقيق اسماعيل الكردي - ص295 - الناشر: الأوائل للنشر والتوزيع - ط1 2002

الأمة الأنقى والأميز والأرقى قيماً وحضارة، والأجدر بقيادة العالم على الطريقة الأمريكية الرائدة، في إشاعة الخير ومحاربة الشر (-1). بهذا التبسيط الشنيع لثنائية الخير والشر، اختزلت الطبقة الأمريكية الحاكمة فكرة العالم إذ شطرته إلى شطرين وفرزته إلى قسمين: قسم أخيار، وقسم اشرار. فوضعت في القسم الأول كل من يخَّضع لْمشيئتها ويناصرها وَّيقلدها ، ووضعت في القسم الثاني كل من تتغاير رؤاه معها، وكل من يبدى حرصاً وعقلانية على صيانة مصالحه. ورغم أنّ بعض رؤساء أمريكا السابقين حاولوا إدخال معتقداتهم الشخصية في طريقة ممارسة الحقّ الإمبريالي الأمريكي، وهذا ما كَان (جيمّي كإرتر) قد قعله، وكذلك (رونالد ريغان)، الذَّى أطلق المصطلح الديني القديم المعروف، حوَّل قوى الخير مقابل قوى الشر لوصف الاتحاد السوفيتي، بأنه (إمبراطورية الشر). إلا أن (جورج بوش الابن) يحاول الآن المزج بين تمسكه بالمسيحية المتشددة، ورغبته في وضع نظام عالمي جديد يقوم على المصالح الأمريكية، منطلقاً من فكرة: أَنْ قَدَّرَ الولاياتَ المتحدة هو أن تشنَّ الحرب للوصول إلى السلام، وهو ما تسميه الولايات المتحدة مفهوم (الحرب الوقائية). ولكن هل هذه النزعة العُدوانية هي حقاً وليدة تلك الحقبة السبعينية من القرن العشّرين، أم أن لها جذورها الممتدة عميقاً في بنية العقلِّ والثقاَّفة الأمريكية (بما في ذلك المكون الديني). يقول الدكتور حامد سلطان): "يبدو ظاهراً أن المبدأ الذي ساد نظام الإمبراطورية الرومانية، هو مبدأ خضوع

الشعوب لروما، لا مبدأ (التنظيم العالمي) كما يدعي البعض، وهو يقوم على السيطرة المادية الخالصة. أما استناده إلى السيطرة الدينية والروحية فقد اجتاز مراحل نشير إليها في إيجاز فمن المفهوم أن المسيحية عندما بدأت زحفها الروحي على روما، صادفت عقبات كثيرة ومقاومة شديدة من الحاكمين، والمسيحية دين يقوم في الأصل على فكرة السلام الخالصة، ومن تعاليمها الثابتة النهي عن القتل والتحذير من القيام بهوالأناجيل الأربعة مجمعه على أن من يقتل والسيف، بالسيف يُقْتَل لذلك كان طبيعياً أن يرفض الرومانيون الذين دخلوا في المسيحية في المراحل الأولى أن يقوموا بأداء الخدمة المراحل الأولى أن يقوموا بأداء الخدمة

حول علاقة الدين بالدولة الأمريكية (1¬) حول علاقة الخليج 15 / 2/2 .. 3محمد الصياد الخليج 15/8672 عدد

العسكرية في روما، أو أن ينخرطوا في الجيش الروماني، أو أن يشتركوا في الحروب، التي كانت تشنها الإمبراطورية الرومانية. وعلى اثر ذلك قام صراع عنيف بين دعاة المسيحية المسالمة ورجال الحكم في روما، وكان هذا الصراع في الحق صراعاً بين الروحية والمادية، وقد دام هذا الصراع قرابة أربعة قرون. ولكن ابتداء من القرن الرابع للمسيح ـ عليه السلام ـ بدأ رجال الدين المسيحي يتقهقرون ويحاولون التوفيق بين روح المسالمة المسيحية من جهة، وروح السيطرة العسكرية من جهة أخرى. وأخرج القديس (ايزيدور) والقديس جهة أخرى. وأخرج القديس (ايزيدور) والقديس

(امبرواز) بعض النظريات في هذا الشأن، على أن الدَّاعَيَةُ الذَى كَانَ لهُ الْأَثْرِ الْحَاسِمِ في إِيجادَ هذَا التوفيُّق هو ٱلقديُّس (أوغسطين) الذَّى أخرج في هذا الشأن مؤلفين أولهما هو (العقيدة المخآلفة)، والثاني هو (مديّنة الرب) (٦٠). ويبدو واضحاً لمن يتَّفحص هذين المؤلفيِن، أن صاحبهما دعا المسيحيين إلى التخلي نهائياً عن فكرة المسالمة، التى قام على دعامتها الدين المسيحي في الأصل. وليس هنا مقام التفصيل في شأن نظرية أوغسطين، ويكفينا أن نذكر أن هذا القديس قام في مؤلفه الأول، بتسويغ فكرة الحرب وفق الحجج التاليه: 1) أنّ الحرب هي عمل من أعمال القضاء العادل المنتقم، فهي تقوم لإنزال العقاب بالعدل، ومن ثم فليس هناكٌ ظلم بِقَع من جانب من يقوم بالحرب العادله. 2) أن الحرب هي لمصلحة المنهزمين، لأنها ترجع بهم إلى حالَّ السعادة في السلام. 3) أن الحروب تقوم من أجلّ ضمان السلام (¬2). وعندما ظهرت حركة الاصلاح الدينى على يد مارتن لوثر واخذت بالتفسير الحرفي للكتاب المقدس، وأصبحت التوراة جزَّءً اساستَّى منه بما تحتويَّة من معتقدات ومواقف تبرر آلحرب والقتل، انعكس ذلك مباشرة على اتباعها، وتحول المسيح عيسى عليه السلام منّ رسول المحبة والسلام، إلى مسيح يهودي يأتمر بوصايا يهوه ورب الجنود. وبهذا الأنقلاب الديني، كانت البروتستانتية في التاريخ الأوروبي، وما 🗖

(¬1) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ـ الدكتور حامد سلطان ص102 - طبعة دار النهضة العربية عام (1968م) القاهرة (¬2) تفرع عنه في العالم الجديد، حركة انقلاب سياسية الآهوتية/ فكرية/ أجتماعية، مازال العالم يشهد مسار ما تمخضت عنه صوب جائحة عالمية، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما قد تتسبب فيه من دمار ومعاناة ومذابح (¬1)، بسبب تبنیها المعتِقدات اليهودية العنصرية الحاقدة، التي لعبت دوراً رئيساً في نشوء الارهاب والاجرام البريطاني الأمريكى تجاة العالم؟ـ وهكذا فإن الجذور الدينية للمواقف الأمريكية تجاه الحرب والسلام توجد في الكتب المقدسة المسيحية واليهوديه. وقد أدت هذه الكتب إلى ظهور ثلاث رؤى للحرب: الحرب المقدسة، والحرب العادلة والسلامية، حيث أن المسيحية كان لها السيادة في تشكيل المواقف على النحو التالي: إلى أن جاء حّكم (قسطنطين)، ظلت السلامية هي الموقف السائد للمسيحية، وإلى جانب هذا الموقف يمكن ملاحظة موقفين آخرين معاديين للسلام، حيث ينص مذهب الحرب العادلة على جواز مشاركة المسيحيّين في الحرب، وجواز إجبارهم على ذلك ما دامت الحرّب تعلنها السلطة الصحيحة، ويتم فيها الالتزام بقواعد اخلاقية. وظهرت فكرة الحرب المقدسة، أو الحرب الصليبية خلال القرون الوسطى، حيث كان منهج الحرب المقدسة أو الحرّب الصليبية، هو أحدّ المظاهر المهمة للمواقف في الولايات المتحدة تجاه الحروب، ومصطلح الحربُّ المقدسة كما هو مستخدم هنا، يعني حرب مقدسة يشنها الصالحوِن نيابة عن الرب ضّد الكفار والمهرطقين سياسياً أوّ

دينياً (-2). وفي ظل هذا التبرير الديني الجاهز للحرب، تحت مسميات مختلفة لم يكن مستغرباً أن نجد أمريكا تبرر حروبها المختلفة بنفس المبررات، حتى أن (ريشارد لاند) رئيس مفوضيه الحرية الأخلاقية والدينية لكنائس (بابست) في الولايات الجنوبية، برر الحرب على العراق في أحد مقالاته على خلفية أسباب دينيه بقوله: "قيادة حرب عادلة هي عمل مسيحي يقوم على الإيثار، فالأشرار يجب أن يعاقبوا، والأخيار يجب أن يكافئوا، لقد جاء وقت العنف". كما أن التيارات يكافئوا، لقد جاء وقت العنف". كما أن التيارات الأصولية المتطرفة بدأت تنادي بصورة متزايدة بوجوب شن حرب صليبيه ضد الإسلام، رغم أن عدداً من ح

.71) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص.71 (□¬) الدين والسياسة في الولايات المتحدة ـ ج1ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص.22

الأصولية المسيحية والنظام الدولي الجديد الأساقفة الكاثوليك وجماعات السود احتجوا على ذلك، إلا أنهم لن يؤثروا طالما أصر اليمين المسيحي المتطرف، على التأكيد أن الحرب ضد العراق، هي جزء من (الحرب ضد الشر) ليس ذلك فقط، بل أنهم بدءوا يقولون: إن أوروبا هي أداة للشيطان، لأنها لم تدعم أمريكا في حروبها الجديدة الأصولية المسيحية والنظام .(1¬)" الدولي الجديد ربما يستغرب البعض هذا الربط بين الأصولية المسيحية، والنظام الدولي الجديد،

على اعتبار أن مصطلح النظام الدولي الجديد، هو مصطلح سیاسی جاء لیعبر عن موازین القوی فی العالم، بعد انهيار المعسكرِ الشرقى بزعامة الإتحاد السوفيتى، والذى أفسح المجال أمام التفرد الأمريكي على الساحة الدوليَّة، وتحوَّل العالم إلى نظام أحّادي القطبية بزعامة أمريكا، مما أتاح لها المجالُ لفرضَّ سياساتها وهيمنتها على العالمـ وقد غاب عن هؤلاء أن هذا المصطلح له جذور عميقة في الفِكر الأصولي المسيحي فِي أمِريكا. فعندما تأسست الأمةُّ الجديدة، رأى الأمريكيون في أنفسهم منار هدى للعالم حيث رفع الشعور بكونهم أمة مختارة، أو إسرائيل جديدة، إحساسهم بالرسالة أو (المصير الواضح)، بأنهم سيصبحون قوة يعبر نفوذها القارات، بفضّل تفوقهم الأخلاقي المفترضـ وفي القرن العشرين عندما أصبحّ الأمريكيون قوة عَّالمية، كإن الاعتماد على مثلٍّ الأمة المختارة الأعلى، أساساً منطقياً ومبرراً هِاماً فى السياسة الأمريكية الخارجية، من أجل التسريع بالنظام الدولي الجديد أو بالتعبير التوراتي (العصر الألفي السعيد)، الذي كان التطلع إليه عميق الجذور في الفكر الأمريكي، وليس كما يعتقد البعض، بأنٍه بٍرز بعد الحربِ الباردة وانهيار المعسكر الشرقى، أو أنه من بنات أفكار السياسيين والاستراتيجيين المعاصرين فخلال الحرب الأهلية، كانت المقالة الشائعة بين البروتستانت في الشمال، تعادل بصورة مفروغ منها، بين نجاحً الاتحاد، وبزوغ فجر عصر جديد، أو ألفية حكم ¬

(−1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة - احمد حجازي السقا ص43 النظام الدولي الجديد .. والنظرية الكونية للتاريخ المسيح. وكانت أنشودة معركة الجمهورية (¬1)

تتمتع بشعبية، لأنها طبقت الرموز التوراتية الشائعة على قضية الاتحاد الشمالي. أما بالنسبة لأولئك الذين حملوا هذا التشبيه على محمل الجد، فكانت هذه الألفية فترة تتوج مسيرة تقدم الإنسانية، حيث سيحكم المسيح العالم ويغير مسار الحضارة، ويحدث تقدماً روحيا يحقق جميع أحلام الانسانية، حيث سيشهد العصر المقبل نهاية للحروب، والرق، والعنف، والرذائل كالزنا، ومعاقرة الخمر، وسيحمل معه قفزات عظيمة إلى الأمام في العلم والتكنولوجيا والمعرفة الإنسانية، وتحقيق الديمقراطية، بما تحمله من وعود بالحرية والعدالة للجميع. وإذا أريد للولايات المتحدة تحقيق مصيرها كقائدة في هذه المهمة، فإن عليهاً استئصال كبائر مثل: الرق للبرهنة على قدرة الأمة المكرسة نفسها للحرية والعدالة على الاحتمال والصمود. "ولذلك عندما تشكلت الأمة الجديدة تقبل الأمريكيون بسرعة حديث الميثاق المتعلق بالحصول على مباركة الله أو التعرض لخطر أحكامه. وقد آحب الأمريكيون النظر إلى أنفسهم على أنهم حملة رسالة خاصة. وتحدثوا فوراً، بصورة تكاد تماثل ما كان البيوريتان قد تحدثوا به، عن الولايات المتحدة بوصفها إسرائيل الجديدة، اختارها الله لتقوم بدور قيادى في حقبة جديدة من افتداء العالم" (-2). النظام الدولي الجديد .. والنظرية الكونية للتاريخ نشر بعض وعاظ الضوء الجديد، أثناء اليقظة الكّبرى، الفكرة القائلة: "إن الكرة الأرضية كانت تقترب من فجر

عصر جديد، حيث تحدث الكتاب المقدس، الذي كان يعتبر على نطاق واسع المرجع النهائي حول جميع المسائل، عن عصر ألفي وألف سنة من حكم المسيح. ومع أواسط القرن الثامن عشر كان أكثر التفسيرات شيوعاً ¬

(¬1) تقول أنشودة الجمهورية: "وسط روعة الزنبق ولد المسيح على البحر، يحمل في صدره بهاء يغير من شكلك وشكلي نحو الأكثر روعة: وكما مات هو لإضفاء القداسة على البشر، فلنمت نحن لتحريرهم، بينما يسير الله قدماً". (جوليا وارد هاو)، (أنشودة الجمهورية - 1861) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص 15 (¬2) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص 26 (¬2) الدين والثقافة صادق عودة ص

يقدمه الإحيائيون الأمريكيون لهذه النبوءة، وهو أنها تنبأت بصورة رمزية بالعصر النهائي في التاريخ الذي سيأتي فيه روح المسيح أو الروح القدس لتحكم في العالم، وقد نظر إلى اليقظة نفسها على أنها بداية هذا العصر، الذي سيشهد إتباع الناس بأعداد كبيرة للإنجيل، وكان من المحتم أن تتخذ هذه النبوءات دلالات سياسية، وحسب ما ورد في النص المقدس، فإنه لابد من يهزم المسيح الدجال كشرط لمجيء الألفية، وحسب ما درجت عليه العقيدة البروتستانتية، فإن الدجال يعني البابا، ولذلك فان أية هزيمة سياسية للبلدان الكاثوليكية، كانت خطوة نحو بزوغ فجر للبلدان الكاثوليكية، كانت خطوة نحو بزوغ فجر

الألفية وفق نطاق المنشقين الأمريكيين. وتتوافق الحروب الفرنسية والهندية للأعوام 1763 1756م مع هذا التصور بدقة. فعلى سبيل المثال، وصف (صموئيل ديفيس) الإنجيلي المشيخى الشهير، الجهود البريطانية ضدٍّ فرنسا على أنها بداية هذا الصراع الحاسم العظيم بين الحملِّ والوحشِ، وجاهر قائلًا: "إن من شأن نصرُّ برِيطاني أن يساعد في إحضارَ سمَّاء جَّديدة، وأرض جديدة. وعندماً لم يجلب انتصار سنة 1763م في ذيوله عصرا جديداً مهيبا، بل إعادة تنظيم الإمبراطورية البريطانية، استلزم ذلك بعض التمرينات البلاغية من جانب الوعاظ المنشقين لوضع إنجلترا البروتستانتية في الصف الذي يقفّ فيه البابا (¬**1).** كُما كتب (تومّاس بين) في عام 1775م يقول: إن لدينا من القوة ما يمكننا من أن نعيد بناء العالم مرة أخرى. فلم يحدث منذ عهد نوح حتى الآن، موقف مشابه لما هو عليه الحال في الحاضر، أن ميلاد عالم جديد أصبح إلآن بأيدينا" (¬2). ومن المفارقات الغريبة أن أول إعلان عن نظام عالمي جديد، خلال القرن الحالي، صدر قبل 50 عاماً من إعلان (بوش الأول) في الكونغرس عن نظامه العالمي الجديد. فقِّد استخدم (أدولف هتلر) اللغة ذاتها حيث قال: "أنا علي يِقِين تام من أن عام 1941م سيكون عاماً حاسماً في فتح الطريق أمام نظام جديد عظيم في أورّوبا. سوف تكون أبواب العالم مشرعة للجميع ... ستساعد هذه السّنة في توفير الأساس

ترجمة صادق عودة ص**50 (−2)** ميلاد عالم جديد (فرصة متاحة لقيادة عالمية) بقلم هارلان كليفلاند ـ تقديم روبرت ماكنمارا ـ ترجمة دـ جمال زهران ص**19**ـ

اللازم لتفاهم حقيقي بين شعوب الأرض، بما يضمن المصالحة بين كافة الشعوب والأمم.(1-) " فبآسم نفس المسيّحانية المنقّدة، أُعلن هُتَلر أُلف عام من النّازية كسيطرة، وكإعادة تجديد للعالم بواسطة نقاء الشعب المختار الجديد: الآريون (-2). وبالطبع لم تجلب تطلعات هتلر لنظام عالمي جديد سوى الدمار والدماء لأوروبا والعالم، وانهارت أحلامه في بناء إمبراطورية عالمية يحكمها الجنس الآري، ولكن ذلك لم يمنع وجود نفس الأفكار والتطَّلُّعات عَلَى الطرف الآخر من المحيط، ممثلاً براعي البقر الأمريكي، حتى لو كان هذًا النظام العالميّ الجديد سيتحقق على أشلاء ملايين البشر، وأنقاض حضارات عريقة. فنتيجة للحرب العالمية الأولى والثانية، تم رسم الحدود الاقتصادية للنظام إلعالمي الجديد، الذي يجب أن يكون خاضعاً لحاجات ومتطلبات الاقتصاد الأميركي، وقابلاً للتحكم والضبط السياسي الأميركي قدر المستطاع، ولذا كان يجب تفَّكيكُ سيطرة الإمبرياليات ـ خاصة الإمبريالية البريطانية مُنهاـ في الوقت الذي تعكفُ فيه واشنطن على توسِيع الترتيَّبات الإقليميَّة الخاصة بها، في كُلِّ منَّ أميركا اللاتينية، والمحيط الهادي، وفق مبدأ (ما يلائمنا يلائم العالم). لإن الأميركيَّين يؤمنون بأن الولايات المتحدة ترمّز إلى شيء ما في العالم، شيء يحتاجه العالم، شيء سيحبه العالم، شيء سيتقبله العالم في آخر المطاف سواء أحبه أم لا. فالتخطيط الأميركي للعالم، أقام إعادة بناء العالم الصناعي على نهج كفيل ٰبتُلبية احتياجاتٰ ومصالح قطاع المالِ والأعمال، الذي يمسك بخيوط السياسات، فالأولوية لاستيعاب فائض

الصناعات الأميركية، وسد الفجوة الدولارية، وخلق فرص الاستثمار، فخطة (مارشال) وضعت الأسس للشركات المتعددة الجنسية، والاستثمارات، والصناعات الأميركية، لتمتد إلى ما وراء البحار، محمية بمظلة القوة الأميركية. وأسندت إلى أجزاء أخرى من العالم وظائف حددها مخططو وزارة الخارجية: على جنوب شرقي آسيا أن يزود الإمبرياليين بالموارد والمواد شرقي آسيا أن يزود الإمبرياليين بالموارد والمواد الأولية، ولكن ينبغي منح اليابان نوعا من الإمبراطورية باتجاه الجنوب، وأفريقيا تسلم الأوروبيين

ـ إمبراطورية الشرالجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ 2/2003 /3 1 /27 القدس العربي 45 / 1 (2−2) أو القدس المستقبل / روجيه جارودي ـ د. (2−2) كيف نصنع المستقبل / منى طلبهـ ص68

الحرب الباردة وحلم تأسيس إمبراطورية أمريكية كي يستغلوها لأغراض إعمار بلادهم، وكان نصيب الشرق الأوسط من نصيب الولايات المتحدة وليس أوروبا. ووصف قادة الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية، بأنها ينبوع قوة إستراتيجية مذهل، وإحدى أعظم الجوائز المادية في تاريخ العالم، ووصفت شرق آسيا بأنها بؤرة التجارة العالمية والتجديد التكنولوجي (¬1). http://www.aljazeera.net/books/2004/7/7-29-1.htm - TOP#TOP

بعد الحرب العالمية الثانية، أتاح السلام الأمريكي الأول بناء نظام عالمي جديِد، قَائم على المجابهة مع الشرق، ولكن متمتع بآليات قوية في النظام المالى (اتفاقيات بريتن وودز، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي .. ) وفي الأمن الجماعي (منظَّمَة الأمم المتحدِّة، حلفٌ شمال الأطلسي). ُوكان يراد من ذلك أن يؤمن للولايات المتجدة موقعاً مهيمناً، إلى جانب إفساح المجال أمام أوروبا واليابان لكي تعيدا بناء نفسيهما بفضل مشروع مارشال (¬2). وفي تلك الفترة وبمساعدة (إشعيا بومان) ـ الذي قاد مجموعة دراسات الحربُ والسلام، الَّذي أسسّت لولاًدة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية ـ أسس (روبرت ستروز) في عام 1955م معهد بحوث السياسة الخارجية، والذِّي قام عام 1957م بإصدار نشرة فصلية باسم (أوربز)، تخصصت في الشؤون الدولية، حيث كانت المهمة المعلنة لهذا المِعْهد ونشرته هي الدعوة إلى إقامة إمبراطورية أمريكية، والتخليُّ عن سيادةُ الَّدول والدولة القومية، خاصة في عالمَّ ما بعد الاتحاد السوفييتي! حيث نشر في العدد الأول للمجلة عام 1957م مقاله، عنوانها: (موازين الْغُدُ) جاء فيها: "إن مهمة الولايات المتحدة هيّ توحيد العالم بأكمله تحت قيادتها خلال هذآ الجيل. أما سرعة وكفاءة تحقيق الولايات المتحدة لهذا الهدف فسوف يقرر مصير ¬

(¬1) الهيمنة أم البقاء .. السعي الأميركي للسيطرة على العالم ـ نعوم تشومسكي ـ ترجمة سامي الكعكي ـ دار الكتاب العربي 2004. تقديم/ إبراهيم غرايبةـ الجزيرة نت 29/ 7/2004م. (2¬) خطورة أمريكا - ملفات حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير، باتريك فاربيار - ترجمة 44 ميشال كرم ص

الحضارة الغربية، وبالتالى المصير البشرى ... فهل سيكُون النَّظام العالمي الجديد الْقادم هو إمبراطورية عالمية أمريكية ... ؟ يجب أن يكون الأمر كذلك لدرجة أن تحمل الإمبراطورية العالميةً تلك دمغة الروح الأمريكية. أما التهديد لهذه الرؤية، وهذه الإمبراطورية الأمريكية فسيأتي من آسيا كما جاء في مقال (أوربز): أما الإمبراطوّريةٌ الأمريكية والجنس البشري فسوف لن يكونا متضادين، بل هما أسمان لشيء واحد هو النظام العالمي الجديدولكن هذا إلنظام الدولي .(1¬)" الجديد، الذي عملت أمريكا على تأسيسه، لم يتحقق بسبب ظهور الاتحاد السوفيتى كقوة عالَّمية بعد الحرب العالمية الثانية، والذيَّ شكل معضلة كبيرة في وجه دعاة تأسيس النظام العالمي الجديد، حيث توجهت جهودهم لمواجهة هذا الخطر الجديد من خلال تضخيم حجمه. فطِوال 70 عَامِاً، أقنعت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العالم بأن هناك مؤامرة دولية تتربص به، مؤامرة شيوعية دولية، تسعى على اقل تقدير للسيطرة على الكوكب برمته، لأغراض ليس لها قيمٌ تحقق الخلاص الاجتماعي، وجعلت العالم يعتقد انه يحتاج إلى الولايات المتّحدة بطريقة مأ لإنقاذه من غياهب الظلُّمة الشيوعية (-2). ولهذا نشطت هذه القوى في بداية الحرب الباردة، حيث كانت السياسة الخارجية الأمريكية يجري تنفيذها تحت العلم الخفاق لخوض حرب صليبية أخلاقية

ضد ما أقنع به محاربو الحرب الباردة الشعب الأمريكي، ومعظم العالم وأنفسهم عادة، وهو وجود مؤامرة شيوعية دولية حقود، ولكن ذلك كان خداعاً دائماً، فلم يكن هناك مطلقاً ذلك الوحش المسمى بالمؤامرة الشيوعية الدولية حرباً علي جبهتين ضد الشيوعية، حيث كانت حرباً علي جبهتين ضد الشيوعية، حيث كانت أولي هاتين الجبهتين ما عرف باسم (المكارثية)، والذي أذكى شرارة العنف السياسي، ليصل ذروته من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة، حول وجود خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة، حول وجود الحمر، في إشارة إلي الشيوعيين، في كل الوزارات والدوائر الحكومية. وقد كشف (ويليام سوليفان)

- (1¬) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ ص43 أو القدس العربي 1/2 3/1 3/2003 (¬2) الدولة العارضة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد ص 29 (¬3) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم ترجمة كمال السيد ـ ص 44

مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، إن الـ FBI هو الذي كان يغذّي مكارثي ويزوده بالمعلومات (¬1). أما الذراع الثاني للحملة ضد الشيوعية، فكان بروز التعصب المسيحي الذي داعب تلك المشاعر المناهضة للشيوعية في الولايات المتحدة. فقد سمع اثنان من قوى اليمين المتطرف عن واعظ

مغمور يلقي عظاته في لٍوس أنجليوس أمام عدد قليل من الجمُّهور. وهنا رأي هذان الرجلَّان أنُ ذلك الواعظ، يلاءم حاجتهما في التبشير بغرض مقاومة الليبرالية والشيوعية. وقام الرجلان بإجراء مقابلة مع ذلك الواعظ الذي هو (بيليّ غُراهًام) ووعداه بمنحه كل دعمهم الإعلامي. وأوعزا إلي مجموعتهم الإعلامية بأن تنفخ (غراهام) إعلاميّاً، وقاما بنشر صوره على غلافّ مجلة لايف، وبين عشية وضحاها، أصبح (غَراهام) بطلاً قومياً أميركياً، وبدأ يلقي محاضراته وعظاته علي مئات الألوف من الجماهّير، حيثٍ ساهم في ذَّلك كون الناس قدّ شبعوا ضغوطاً، وقرروا أنَّ يعودوا إلَّي دِينهم لينعموا بالهدوء في روحانيته، بُعدُّ أن ملأ الملل صدورهم منَّ الرأسمإلية والمادية. وهكذا أخذَّ المدّ الديني يتعاظم أكثر فأكثر. واستمرت حركتهم ونمّت بفضل قوة الإعلام ومئات محطات الإذاعة والتلفزة التى يملكونها، علاوة على الميزانياتُ السنوية التَّى تقدَّرُ بمئات الملايين من الدولارات. وقد ساهم هذا المدّ الديني في إَذكاء الحرب ضد الشيوعية، وإطلاق قوة ألولايّات المتحدة لتدير حملة صليبية قوية ضَّد الشَّيُوعيين الكفار (٦٥)، حيث وصَّلْت هُذَّه الحملة ذروتها في عهد (ريجان)، مما ساهم في انهيار الشيوعية تماماً في عهد (بوش الإأب) بعدُّ حرب الخليج الأولى. ولم يكن غريباً في هذا الوقت أن يتمّ إعادة نشر مُقِالة (اوربز) الّمشار إليها، والتي كتبتُ قبلٍ 35 عاماً من انهيار الاتحاد السُوفيَّيَّتي، مره أُخرى في شتاَّء **2990**م، في السُوفيَّيَّتي مره أُخرى في السُوفيِّي السُّوفيِّي السُّوبِ السُّوفيِّي السُّولِيِّي السُّوفيِّي السُلِيِّي السُّوفيِّي السُّولِيِّي السُّولِيِّي السُّولِيِّي السُّولِيِّي السُّولِيِّي السُلِّي السُّولِيِّي السُّولِيِّي السُّولِيِّي السُّولِيِيِّي السُلْمِي السُّولِيُّي السُّولِيِّي السُّولِيِّي السُّولِيِّي السُّول

(-1) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي ـ 3/ 2/2003 (-2) الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية اليمين المسيحي وكيفية مواجهته -بقلم: دوان أولدفيد: أستاذة مشاركة في العلوم السياسية في جامعة نوكس. قدمت نسخة هذا البحث في الاجتماع السنوي لجمعية العلوم السياسية الأمريكية الذي انعقد في الفترة ما بين 18 آب/2003. نقلاً عن موقع مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

## عصر التنوير الجديد

هدف تأسيس نظام عالمي جديد، حيث ثم تفكيك الاتحاد السوفيتي من ناحية، وتدمير اكبر قوه عربية تهدد إسرائيل، وهي العراق، من ناحية أخرى، ولتبدأ بعدها مباشرة خطة القضاء على الإسلام ومحاربته في كل مكان كما نعيشها الآنــ حيث توجه مركز الثقّل في الحرب الأمريكيّة صوب الإسلام والمسلمين، وبتتّحريض مسعور من دعاة صرأع الحضارات وبارونان الشركات متعددة الجنسيّات، ورموز اليمين المسيحي المتطرف، الذين زاد هوسهم الديني واعتقادهم بكثير منٍ الخُرافات التوراتية، إلتي عرضنا لها سابقاً. "وشكل هؤلاء تحالفاً مع المتعصبين اليهود المتطرفين، ليكونوا حركة متعصبة مسيحية يهودية، اتخذت مواقف ضد الإسلام غاية في ٱلتطرف. وأصبحوا قوة هائلة فِي الحزب الجمهوري وصياغة سياساته، حتى أنَّ (هيرُبُ زوايبون)، رئيس منظمة (أميركيون لإسرائيل

آمنة)، حذر (بوش) في البيت الأبيض أنه في حال تبذيل 10 بَالْمئةُ فقطٌ من الـ 70 ملّيون مسّيحيّ صهيوني لمواقفهم، فإنهم سيقلبون موازين الأمور ويدمرون رئاسة (بوش) ما لم يساند (شارون) في حربه الضروس صد الفلسطينيين" (¬**1).** عصر التنوير الجديد في الفتره مابيّن ظهور حركة الإصلاح الديني وحتَّى الآن، شهدَّ العالمُ حروب كثيره، لعبت فيها الدول البروتستانتية الانجلوسكسونية الدور الرئيس، حيث سيطر الغرب خلال هذه الفترة على مقدرات العالم، وشكلت الدول القومية نظاما عالميا متعدد الأقطاب ضمن الحضارة الغربية، حيث قامت تلك الدول بالتّنافس والتفاعل، وشن الحروب بين بعضها البعضـ وقد توسعت هذه الدول القومِيةٌ الغربية، وقامتَ باستعمار حضارات أُخرَى والتّأثيّر فيها. وأهم ما تحقق خلال هذه الفترة هُّو القضاء على نفوذ الدول الكاثوليكية والأرثوذكسية، وسيادة البروتستانت ممثلين بالانجلوسكسون في بريطانيا وأمريكا على العالم. "وعندما صارت الولايات المتحدة لاعباً كونياً للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت بإزاحة أصدقائها ¬

راحي زلوم ـ عبد الحي زلوم ـ (1¬) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ (1¬) القدس العربيـ 3/ 2003

ولادة النظام العالمي الجديد

الأوروبيين لتحل محلهم، واستخدمت قدراتها وثرواتها الطائلة من أجل ترتيب النظام الدولي

بعناية ومهارةفبعد أن تمكنت أمريكا من **.(1¬)** " القضاء على نفوذ الدول الكاثوليكية - كمَّا سُنعرض لاحقاً - ابتداء من حروبها في أمريكا اللاتينية وانتهاءً بالحربين العالميتين، ثم قضاءها على المعسكر الشرقّي ـ التي تّمثلُ دوله الكنيسةٌ الأرثوذِكسيَّة ـ اقترَّب هذا الحلَّم الأَمريكيُّ من التحققُ وأصبحُ النظامُ العالمي الجديد هو تحقيق إمبراطورية أمريكية عالمية، تعمّها المثل والقيم الأمريكية، حيث شهدت الأعوام الأِخيرة من الألفية الثانية عرضا ضخماً وحماسياً من تملق الذات ـ ربما فِاق كل سوابقه غير المجيدّة بأيةً حال مصحوباً بتهليل مخيف لقيادة عالم جديد مثالي عاكف على وضع حد نهائي للبربرية، ومنذوَّر لخدمة المبادئ والقيم لأولُّ مرة في التاريخ. عصر من التنوير والبر طلعت شمسةً علينا، وتتصرف فيه الأمم المتمدنة تحت قيادة الولايات المتحدة ـ وهي يومذاك في عز مجدها ـ بروح الغيرية والحمية الَّخلقية في التماسها المثل العليا. ولادة النظام العالمي الجَّديد مع سقوطُّ الاتحاد السوفييٰتي وانهياره في نهاية عقد الثمانينات، أصبح النظام العالمي الذي ساد إبان الحرب الباردة طيّ النسيأن، ومجّرد تآريخ فقط، حيث حلِّ محله النظَّام العالمي الجديد، الذي كانت أولى أولياته تحقيق الحلم الصهيوني، والسيطرة على العالم من خلال السيطرة على مصادر النفط فى المنطقةِ العربية. وإذا كانت السيطرة على النفط ألعالمي، أولوية معلنه لليمين المتطَّرف، وإنَّ تم تجميلها ببّعض المزاعم كمحاربة الإرهاب، ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الهدف المتعلق بالحلم الصهيوني المسيحي الأصولي، ظل غائباً عن الصورة لأهداف تكتيكية. وهكذا احتلت

المنطقة العربية والإسلامية مركز الثقل بالنسبة لليمين الأمريكي المتطرف، وكانت علي رأس الأولويات على أجندة النظام العالمي الجديد

(٦¬) الهيمنة أم البقاء .. السعي الأميركي للسيطرة على العالم ـ نعوم تشومسكي ـ ترجمة سامي الكعكي ـ بقلم/ إبراهيم غرايبة29/ م/2004

الذي صاغ إستراتيجيته الكونية على هذا الأساس .. فكَّانُت حُرِبُ الخليجِ الأولويةُ الأولى للنظام العالمي الجديد ... وكانَّ العرإق إلى جاتَّب بقيةً دول الخليج المنتجة للنفط أولي الضحايا التي قدّمت لهذا النظام الجديد. ففي الثالث والعشرين من آب (أغسطس) 1990م، أي بعد ثلاثة أسابيع من اجتياح العراق للكُويت، استخدم (برنت سكاوكروفت) مستشّار الأمن القومي، في عهد الرئيس (جورج بوش) مصطّلح النظّآم العّالمّي الجديدُ للمرة الْإُولِي حيث خاطب الصّحافيين، قائلاً: "إنّنا نؤمّن بأننّا سنقيم أركان النظام العالمي الجديد علي أنقاض العداء الأمريكي ـ السُوفييتي الجديد على أنقاض العداء الأمريكي ـ السُوفييتي الذي كان قائماً" ـ أما رئيسه بوش، فقد خاطب الكونغرس الأمريكي بعد ذلك بعدة أسابيع في 11 ايلول (سبتمبر) 1990 م قائلاً: "لقد ابتدأت شراكة جديدة بين الدول ... إن الأزمة القائمة في الخليج الفارسي، علي خطورتها ودمويتها، تمنحنا فرصة نادرة ... من خضم هذه الأوقات العصيبة ... قد يولد نظام عالمي جديد" (¬ڵ). وهنا يبدو الرئيس (بوش) يعيد تكرار أمنية سابقة تمناها

الزعيم الصهيوني (إسرائيل زانٍغويل) في خطاب لهُ فَي 2 ديسمبر 1917م، أي بعد صدور وعد بلفور بشهر واحد، وصفّ فيه المحاولات البريطانية والأمريكية، الرامية إلى إعادة اليهود إلى أرض فلسطين، بقوله: "سبع حملات صليبية إلى الأرض المقدسة، عادت على اليهود بالمذابح، فهُلُّ ستؤَّديُّ الصليبية الثامنة إلىَّ استرجاع اليهوَّد لفلسطين؟ وإذا كانت صليبية حقة، فإن تلك الحقيقة بالَّذات تأتى بمثابة البرهان على النظام الجديد لعالم تسوده المحبة والعدالة". ولم ينسَ (زانغويل) في هذا الخطاب، أن يكمل صورةً النظام الجديد الذّي توقع مبلاده في ظلّ الحملة الصليبية الثامنة، حيث أشار إلى ضرورة طرد العرب من أرض فلسطين ليتسنّى إحلال اليهود مكانهم، لإقامة الوطن القومي اليهودي. كما تمنى في هذا ألخطاب أن يكتملٍ هذا العملِّ عن طريق جعل مدينة القدس مقرأ لعصبة الأمم، بدلاً من لاهاى المفلسة، ليتسنى جمع الحلمين ¬

راحي زلوم ـ عبد الحي زلوم ـ (1¬) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ (1¬) القدس العربي 27/ 1 3/ 2003م

العبرانيين، الأكبر والأصغر، ودمجهما في حلم واحد، ولتصبح العاصمة العبرانية ـ ملتقى الديانات العالمية الثلاث ـ مركزاً ورمزاً للعصر الجديد في الحالولكن هذا النظام العالمي الجديد [٦٠] "الذي تمنى ولادته (زانغويل) و (بوش الأب) لم يبق أمامه إلا العدو الجديد، وهو العالم الإسلامي، فكان لابد من صناعة صورة العدو البديل .. وكان

لابد من خوض حرب صليبية بين قوى الخير والشر، وبقيادة (بوش الابن) ليتحقق العصر الألفي السعيد بقيام إسرائيل الكبرى، وعودة المسيح - ... ليحكم العالم من مقره في القدس

**(−1)** إسرائيل الكبرى ـ د. أسعد رزوق ـ ص **407.** 

## الفصل الثانى الإسلام عدو بديل

الفصل الثانى الإسلام عدو بديل هدف ثابت وصياغات متغيرة (٦٠) بعد هجمات الحادي عشر منَ أيلول (سُبتمبر) 2001م، علي مركز الَّتجارةُ العالمي في نيويورك، والبنتاغون في واشنطن، سيطر دعاة ومعتنقو عقيدة صراع الحِضارات علي السَّاحة السِّياسية والإعلامية في أمريكا. فقبل الكشف عن أي دليل على هوية المَّهاجمين، كانتُ الحملة المنظمّة ضدّ الإسلام والمسلمين قد بدأت تبث سمومها عبر مختلف وسائل الإعلام، وذلك في غضُونَ الدُقَائق العشرَ الأولَّي، ألتي ٰأعقبت الهجمات. فقد وصف الكاهن (فرانكلين غراهام) الإسلام بأنه دين شرير. كما أن وسائل الإعلام والصحف الكبرى في أمربكا مثلَ بْيويورْك تَايمزْ، والواشنطن بوست، قد أصدرت أحكامها مسبقاً على الإسلام، وذلك على لسان كتاب الأعمدة، الذين أجمعوا رأيهم علي أن المشكلة التي يعاني منها العالم هي الإسلام المتطرف، كما يدعي البعض، أو الإسلاميون كما يحلو للبعض الآخر تسميتهم. إلى جانبَ ذلك، فقدَ صور الإعلامُ الإسلام علي أنه دين عنف. وهذا ما دفع بالمواطن الأمريكي العادي الّذي لا يشغله سوي قوت يومه إلى الآعتقاد بّأن الإسلام والإرهابّ هما وجهان لعملة واحدة. "وبذلك أصبحت الحرب ضد الإرهاب، سواء شعورياً أو لاشعورياً، حرباً ضد الإسلّام، فأعلنت محطة (سي إن إن CNN) هذه الحُرب ُقبل أن يقرها الكونغرُّسُ الأمَّريكي نفسه"

(-2). وهكذا يمكن ملاحظة أن هذا الهجوم المنظم على الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر لم يكن عفوياً، ولم يكن مبرراً، بل جاء نتيجة لتخطيط منظم سبقه بمراحل واستمر لسنوات طويلة، محاولاً إبراز الخطر الإسلامي وتضخيمه، لغاية في نفس يعقوب، حيث لم تكن أحداث 11 سبتمبر إلا نقطة التحول الحقيقية من الأقوال إلى الأفعال من اجل استهداف الإسلام وأهله. ¬

1 - 12 الإسلام عدو بديل .. هدف ثابت وصياغات متغيرة! - نبيل شبيب ـ إسلام أون لاين- 12 - 1 http://www.islamonline.net/ - 2001 arabic/politics/2002/01/article9.shtml ـ مبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي 1 /27 /2003 /3 1 /27

يقول الفيلسوف الفرنسي (مونتسكيو): "إن الشعوب السعيدة، هي الشعوب التي لا تاريخ لها". وقياساً مع هذه النظرية الاجتماعية، فإن التاريخ الغني لشعوب هذه المنطقة الممتدة من أواسط آسيا حتى شواطئ الأطلسي، يعكس مدى افتقار شعوبها إلى السعادة، حيث لعب عاملان أساسيان الدور الأهم في اغناء تاريخ المنطقة. العامل الأول ديني، وهو هبوط وحي الرسالات السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام فيها والثاني حضاري، وهو قيام الحضارات الإنسانية الأولى فيهاحيث كان من نتيجة ذلك تحول (1-)" المنطقة لمنطقة جذب للطامعين والغزاة على كافة مشاربهم وأهدافهم، وكان على المنطقة دفع

ضريبة تميزها وفرادتها، حيث تعرضت المنطقة عبر تاريخها لسلسلة طويلة من الحروب. ولكن إذا نظر أي دارس للحروب المستمرّة، التي تعرضتُ لَهاٍ المنطقَّة، فسيَّلاحِظ أنها جميعها فشلت فشلا ذريعاً فی تحقیق أهدافها، حیث تمکنتِ شعوب هذه المنطقة من دحر الغزاة وردهم على أعقابهم. وفي العصر الحديث تعرضت المنطقة العربية ـ ولازالت ـ لهجمة غربية شرسة، وبأساليب متعددة، بدءً من الغزو العسكري، وحتى الغزو الاقتصادي والفكرى ـ فبعد زوال الآستعمار الغربي عن المنطّقة العربيّة في منتصّف القرن الماضي، لجأت الدول الغربية إلى إبقاء سيطرتها وفرضَّ نفوذها على المنطَّقة بأُسَالِّيبُ أخرى، اقتصادية وَثقافية وعسكرية، من خلالٍ بعض الأحلاف أو صيغ التعاون، مستخدمه كافة أُساليب الضغط والتآمر للوصول إلى أهدافها. وقد نُجَحت هذه المخططات في تفتيت إلأمة العربيّة، وإفشال أية مشاريع وتحدوية، أو أي تعاون مثمر بين الدُّول العربية، حتى وصل حالُّ ٱلأَمة إلى ما هو عَلَيه الآن من ضَياع وتشتت وغياب الهدَّف، وأصبح الحكَّام الَّعربُ ٱلْعوَّبة في يد السياساتِ الغربية والأمريكيَّة، وغذوا عاجزينَّ عن اتخاذ أي موقف لا يروق للإدارة الأمريكية، التي كشفت عن أنيابها ومخططأتها القذرة تجاه المنطِّقة بعد انهيّار المعسكر الشرقي، حيث بدأت في توجيه دفة العداء تجاه المنطقة، وبصوره فجه لم يسبق لها مثيل، وتحول أصدقاء الأمس إلى ¬ أعداء، وأخذت

ر-1) موقع الإسلام في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد ـ محمد السماك ص **30 -** دار

أمريكا في إخراج مخططاتها وأحقادها الدفينة من خزائنَ ألتاريخ العفنة، وبالتعاون مع الصهيونية العالمية، من أجلَّ إظهار العرب والمسلَّمين بصوره بشعة وغير إنسانيه لتبرير العدوان عليهم واستباحة مقدراتهم، حيث ساهمت عدةً عواملً فى صياغته هَذُه الصورة المرعبة لِلإسِلام في عقول الغربيين يمكن إيجازها بالآتي: أولاً ـ القادة والسياسيون (حرب صليبية)، (حرب ضد الفاشية الإسلامية)، (حرب تغيير القيم)، مصطلحات ترددتُ بقوة على لسان الرئيس الأمريكي جورج بُوش، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 بما يؤكد أن الغرب وجد العدو البديل ممثلاً في المسلمين، بعد زوال الخطر الشيوعي، حيث أزاحت أحداث 11 سبتمبر الغطاء عن مكّنون القلوب لدى زعماء غربيين تصرفوا بمنطق الحروب الصليبية، وأحيوا مقولات الداعين لتلك الحروب والمتمثلة في مواجهة خطر المسلمين الكفار. "فإستخدام التَّارِيخُ لأسباب سياسيَّة يتضخم في الفترة المعاصِرة ويكفى مثال واحد لتبرير سباق التسلح أو السيطرة الاقتصادية، حيث يصطنع تاريخ الخصم على أنه شيطان. فقد كان الاتحاد السوفيتى هو (إمبراطورية الشر)، وبعد انهياره، وجد جورج بوش في الإسلام بديلاً ليبرر السياسة نفسها، وعلَّى النقيضُّ من ذلك، ظهر تأريَّخ مقدس، كان في البداية تاريخ العبرانيين، تم استولى عليه المسيحيون الذين ادعوا وراثتهم له، ليبرروا حملاتهم الصلّيبية، تم استعمارهم" (¬1). فقد

استجاب الرئيس الأمريكي جورج بوش لكارثة 11 سبتمبر بشكل شبيه بما فعله البابا أوربان الثاني، الذي عبأ العالم المسيحي إلى (الحرب المقدسة)، وكان المسلمون بالنسبة له هم الشعب الكافر، حيث جعل بوش من الحرب الصليبية قرينة للجهاد وعزز من صورة القاعدة (-2). وترددت أصوات بوش عن الحرب ضد الشيطان في لندن، أصوات بوش عن الحرب ضد الشيطان في لندن، سبتمبر أعلن رئيس الوزراء البريطاني في 17 سبتمبر 2001، دعمه للتحالف الذي تشكله الولايات المتحدة لخوض الحرب في أفغانستان، مشيرا إلى أن الحرب القادمة ستكون بين العالم المتحضر من ناحية، والتعصب من ناحية أخرى.

(¬1) أمريكا طليعة الانحطاط ـ جارودى ـ ص181 (¬2) راجع كتاب "الحرب الصليبية .. وقائع حرب ظالمة"- الصحافي والكاتب الأمريكي جيمس كارول - نيويورك 2004 - ترجمة د. قاسم عبده قاسم - الجزء الثاني - مكتبة الشروق الدولية - ط1 2005

خمس سنوات عاد بلير ليعلن في 2 أغسطس 2006، أن الحملة العسكرية في أفغانستان والعراق استهدفت تغيير القيم وليس مجرد إزاحة نظامي طالبان وصدام. ثم اكتمل مثلث الهجوم على الإسلام بسيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا (السابق) الذي أعلن بعد أيام من أحداث إيطاليا (ألسابق) الذي أعلن بعد أيام من أحداث الإسلام دين لا يحترم حقوق الإنسان ومبادئ التعددية والتسامح والحرية

الدينية، وأن الحضارة الغربية تعلو على حضارة الإسلام" (¬1). وهكذا يبدو واضحاً ان قادة الغرب وساسته، هم المسئولون في الدرجة الأولى عن هذا الموقف الخاطئ والظالم تجاه الإسلام وحرّكته السياسية والفكرية، فهم دائماً يحاولون انتخاب عدو موهوم لهذه الشعوب الغربية، ويضخمون لها أخطاره، ثم يقدمون أنفسهم منقذين ومخلصين ومدافعين عن هذه الشعوب تجاه هذا الخطر الداهم الموهوم. التهديد السوفيتي، التهديد الإرهابي، الأعداء الجدد، تلك هي عقليةً البنتاجون ووكالةً المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وآخرين، التي تجرى التنشئة عليها بصورة محمومة في الداخل والخارج، لتبرير مهامها الحاسمةُ المنقذَّة للحياةٌ والمانعة للحوادث. يقول الجنرال (دوجلاس ماك ارثر)، وهو يتحدث عن ميزانيات البنتاجون الضخمة عام 1957م: "لقد أبقت علينا حكومتنا في حالة خُوف دائم، أبقِت علينا في حالة فرار مذعور دائم مصحوباً بحماس وطّني، يقترن بصرخة عن حالة طوارئ وطنية خطيرة لقد كأنّ هناك على الدوام شر ما رهيب يتحفظنا أن لم نحتشد خلفه بصورة عمياء بتقديم الأموال الباهظة المطلوبة. ومع ذلك فباسترجاع الماضي، يتضِح أن هذه الكوارث لم تكن لتَجِدث أبداً، ويتضح أنها لم تكن حقيقية تماماً مطلقاً. فالهدف الشامل للسياسات العملية هو الإبقاء على الناس مستنفرين (ومن تم يرحبون بقياًدتهم لبر الأمان) بتهديدهم بسلسة لا تنتهي من الغيلان، معظمها خيالِّي، كما قال (هـ. ا. منكنَّ) في عام 1920 م" (⁻-2). فالمجتمعات الغربية آعتادت الرفاهية الاقتصادية، التي لا سند لها في ¬

- 17 جريدة الخليج - عدد 9982 - بتاريخ 17 - 9066 - 9 الدولة المارقة ـ دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد ـ ص 51 -

الاقتصاد الغربي سوى استمرار نهب ثروات العالم المستضعف المغلوب، والحصول علِيها بأبخس الأثمان، وهذه المجتمعات لا تتحمّل أي نكسة أو تراجع في عالم الاقتصاد والرفاهية وٱلاستهلاك، ولابد لهؤلاة القادة من الاستمرار في دعم وضمان قيام هذه المعادلة عير العادلة، وَّلا يتمُ ذلك إلَّا بالحفاظ على عالم الاستضعاف كما هو منبعاً للمواد الخام، وسوقاً لاستهلاك ما يفيض عن حاجة الغرب، وهذا يستدعي إستنفار الرأي العام الغربي ضد الإسلام، الذيَّ يَحارب هذه ٱلمعادلة، وضَّدّ المسلمين الذين يجاهدونه لضربها وإحلال معادلة متوازنة سليمة مجلها، تؤمن مصالح كل الشعوب على السواء. ثانياً ـ الإعلام الغربي ساهم الإعلام الغربي بدوره الأساسي الفاعل في معاضدة ألقادة والسياسيين، فتحالف معهم في تشويه صورة الإسلام وحركاته، ومبادئه وقيمة، بتقديمها إلى المُجتمعات الغربية بأقبح صور الراديكاليةً والوحشية، والتخلف والعنف فقد غذّى الإعلام الغربى الرأى العام في الغرب بصور وقصص وروايات عن الإسلِّام والمسلَّمين، أصبحت أشد من الكوابيس ضُغطاً عُلى عقل وقلب وفكر المواطن الغربى، وأوجد البونَّ الشأسع، والمسافة الكبيرةَّ، فى الفكر والممارسة، بين المسلمين والغربيين،

وخاصة على صعيد الجنس والحرية الشخصية، ومهد كل ذلك أمام السياسيين، مهمة التلاعب بالرأي العام الغربي وتوجيهه، وحشده خلف هذه السياسات الخاطئة في التعامل مع الإسلام والمسلمين عقول المستشرّق الهولنديّ (رُودلفُ بيترز): "أن اللغة الإعلامية اليومية ـ لُلغرب ـ تكرسُ الصورة المشوِّهة، ويساهم في التشويه بعض الفئات المتعلمة والصحافيونِّ. إن نقد صحافتنًا أمّر واجب، لأنها تمضي بعيداً في تسويق مفهوم خاطيء، وهي تعيّد ما قامت به أثناء الحرب البارّدة من تحماسة زائدة ضد العدو المفترِض، وهي تتعاطّى مع الأصولية باعتبارها خبراً جذَّاباً للقاَّرئ، لأنها من ناحية تتبنَّى العنف والإرهاب، ومن ناحية أخرى تختلف عن الواقع الغربي َ وتتصارع مّعه، ويمكن إن تكون نيات بعض الصحقِّيين طيبةً، ولكن يجبُّ أن لا ننسى المقربين من المؤسسات السياسية الحزبية، التي لها مصلحة في التلاعب بالرأي العام وتوَّجيه. وحتى الصحافي الموضوعي يواجه عوائق مهنية في تغطية الموضوع الإسلامي، فرؤساء التحرير يبحثون عن خبر، والحديث عن الإسلام المعتدلُ أو المتنور لا يعدٍ خبراً، ولا يجتذب القارئ" (¬1). ثالثاً ـ المستشرقون رغم أن المفروض بالمستشرقين أن يكونوا أكثر إحاطة من الإعلاميين والسياسيين بحقيقة الإسلام، ومعرفة بمبادئه العادلة السامية، وأصوله السليمة القويمة، . وإطلاعاً على حركته السياسية ومظلوميتها في الداّخل والِخارّج، وعدم إتاحة الفرصة لها ـ محليّاً وعالمياً ـ لطرح مبادئها وتوجهاتها بشكل هادئ وسليم، فان هؤلَّاء المستشرقين كانوا ـ إلَّا قليلاًّ منهم ـ أكثر الشرائح الغربية مسؤولية عن تشويه

صورة الإسلام والشعوب الإسلامية لدى الغربيين، شعوباً وحكومات وأحزاباً، ساسة وقادة وإعلاميين، وعلى عواتق هؤلاء المستشرقين تقع المسؤولية الكبرى في زرع العداء للإسلام لدى الغرب، وفي دفعه لإعلَّان الَّحرب عليهُ، باعْتبارهُ العُدوُّ الأولِ. فَهؤلاء بارتدائهم أثواب العلم والموضوعية، وحملهم لواءِ البحثِ والتحليل والتمحيص، كانوا أكثر نفوذاً وأبعد أثراً في الرأي إلعام الغربي، عدا عن أن دراساتهم وبتَّحوثهمًّ وأقوالُهم كانت في الغالبُ هي المواّد الرسميةُ الرئيسة للإعلاميين والسياسيينَّ وسواهم. و قد أَفْصَح المستشرق الأسباني (فرناندو دي أغريدا) رئيس قسم المطبوعات والنشر في معهد التعاون العربَى التابع لوزارة إلخارجية الأسبانية عن هذه الَّحقيقة، عندما أشار إلى أن دراسة الأوضاع العربية من قبل المستشرقين كانت تتم في الكثير من الأحيان بهدف تشويِهها. ويقول وات في كتابه (ما هو الإسلام؟)، معبراً عن مدى انحياز الدراسات الغربية لجذور أصحابها عبر قوله: "إننا ورثة تحيز راسخ الجذور، يعود إلى الدعاية الحربية للقرون الوسطَّى، هذه الحقيقة يعترف بها الآن على نطاقً واسع، فآلدراسات الحديثة تشير إليها ضمن عوامل تكوين النظرة الغربية -

- الإسلام .. الغرب .. وإمكانية الحوار - **4 - 39** عدد النبأ - عدد **93** ابراهيم محمد جواد - مجلة النبأ - عدد **1420** شعبان، رمضان

للإسلام. فعندما تقابل الفرسان الصليبيون مع

العرب (البرابرة السارقين)، فوجئوا بحضارة تفوق حضّارتهم. فرجع كثير من الفرسان منزعجين مما رأوا وعاينوا في الأرض المقدسة: مستوى معيشة لا تعرفه أوروبا ذلك الوقت، معرفة القراءة والكتابة، علوم طبية مزدهرة، فروسية حقيقية وتسامح، جسَّدها صلاح الدين البطل الكرديـ كانت حضارة تماثل تلك التي ازدهرت في إلأندلس تجعل الخصوم المسيحيين يخجلون من أنفسهم، كَّاشفة لهم أنه إذا كان هناك برابرة، فذلك هم (¬1). ولذلك فقد عمد هؤلاء الصليبيون على تشويه صوره المسلمين لكسب الدعم والتعاطف من شعوبهم وقد ساعدهم في ذلك كثير من رجال الدِّين وهُذَا ما يعترفِ به المستشرق الهولندِّي (فانَّ كوننكز فيلد)، الذي أصدر عدة كتب تشرح الْإسلام عقائد وأحكاماً اقترب فيها مِن الموضوعية والنزاهة، تحدث في كتابيه (أسطورة الخطّر الإسلامي في الغرب)، و (حَدِيث حول الإسلام في العُصر الحديث)، مبيناً الصورة المشوهة التي يحملها الغّربيين تجأه الإّسلام، وأن لها جذوراً فيّ الفكر اللَّاهوتي المسيحيِّ. وقبل ذلك أشار الفيلسوف المؤرخ الفرَّنسي (غوَّستاف لوبون) في كُتابه (حُضَّارة العربَّ) إلى هذه الظاهرة فيّ التفكير الغربي الحديث الذي يزعم لنفسه التحرر والموضوعَّية والعلمية، ثَّم يقف بإزاء الإسلام وقضاياه موقفأ آخر تمليه عليه عصبية خفية (¬2). كما أن المستشرقين أظهروا شبه إجماع على ضرورة التصدي للإسلام ومواجهة المد الإسلامي وقمع الظاهرة الأصولية، وإن كانوا قد اخْتلَفُوا في الأساليب التي طرحوها لهذه المواجهة، حيث كآنت الحلول المقترحة لمواجهة المد الإسلامي كثيرة لا يمكن حصرها في هذا

البحث، ولكنها جميعاً تؤكد على أن أصولية الإسلام تشكل خطراً كبيراً على الأمن والسلام، وعلى العلاقات بين الشرق والغرب. وأن المناهج الأصولية متزمتة وراديكالية لا ماضٍ ولا مستقبل لهذا فإن قادة الغرب ـ استناداً إلى دراسات المستشرقين يراهنون على خيار واحد فقط، وهو سحق هذه التوجهات وتبديدها، ولو أدى ¬

-1) الإسلام عام 2000 - د. مراد هوفمان-ترجمة: عادل المعلم - مكتبة الشروق. (¬2) راجع كتاب حضارة العرب - غوستاف لوبون - عادل زعيتر - د. ن, 1969

الأمر إلى سحق الحريات، ووأد الديمقراطيات، التي يتشدّق بها هؤلاء القادة الغربيين ليل نهار، ويجعلونها وأجهة لعملهم السياسي في بلدانهم وأمام شعوبهم ٍ(¬1). رابعاً: الصهيونية العالمية وإسرائيل أخيراً هناك ما قام ويقوم به الصهاينة والإسرائيليون من تشويه مستمر لصورة العرب والْمسِّلميِّن، لَدَّى الرَّأي العَّام الغربيِّ، ومن تضخيم متواصل لخطر الإسلام عموماً، وخطر الإسلام الأصولي خُصوصاً، على أُساس أنه البديل الُحاليُ عن الخطّر الشيوعي السوفياتي، الذي انحسر عنّ كاهِل الغرب في الآونَّة الأخيرة ""فقد كان التركيزُّ الأصولي فِي مّجال السياسة الخارجية الّأمريكيّةُ منصّباً على الخطر القادم من الشمال، كما في نبوءات حزقيال، أي خطر يأجوج ومأجوج والحلف الشرير بين (أبناء الظلام)، ضد أبناء النور، أي إسرائيلُ. إلَّا أن الاتحاد السوفيتي قد ضاع

الآن من بين أيدى الأصوليين بوصفه الشيطان إبلِّيسَ أُو يِأجوجَ ومأجوج، بل وسبب لأولئك الأتقياء خيبة أمل كبيرة لأنه ـ بانسحابه من حلبة الصراع مع قائدة حلف أبناء النور الولايات المتحدة، بل وانضواءه في الواقع تحت لوائه ـ قد جرد المسيحيين الأصوليين المؤمنين من الخصم الشرير، وحرمهم من فرصة إشعالِ حرب نووية مع ذلك الخصم الشرير، تعجيلاً، ـ من خلال تلك الحرب، هرمجيدون ـ بالمجيء الثاني للمسيح" (¬2). ولهذا كان على الأصوليين اختراع هذا العدو، فالغرب كما تقول المستشرقة الإيطَّالية) إيزابيلًا كاميّراً دافليتو): "كان وماّ يزالُ بحاجةٍ إلى اختراع عدوٍ حتى يضٍمن لنَّفسه خطأً دفاعياً، ُويظلُ مُترفعاً ومِتعالياً علَى ما تبقى من العالم لسنين طويلة، أو حتى لعَقود، كانَّ هذَّا العدوٰ متمثلاً بالشيوعية وبالمعسكر الشرقّى، وعندما انهارت الشيوعية برز لدى الغرب التساؤُّل التالى: من سيكون عدونا المقبل؟!. وإذا به يسحب من خزانة تراكم عليها غبار الزمن ¬

-1) الإسلام .. الغرب .. وإمكانية الحوار-ابراهيم محمد جواد - مجلة النبأ - عدد 39 - 4 -شعبان، رمضان 1420 (¬2) المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص417

تبدل الصياغة وصناعة صورة العدو صورة العدو التاريخي القديم المتمثل بالعالم الإسلامي، لكن الغرب كان أيضاً ـ بحاجة ـ إلى

وسيلة لإقناع مواطنيه بمصداقية هذا الاكتشاف الجُّديُّد والقديم، لذًّا كان طبيعياً أن يحاول ترسيخ ملامح البعبع من خلال تقديم الأصولية الإسلامية، والإرهاب الإسلامى فى صورة العدو العنيف" ومعلوّم أنّ الصهائينة والإسرائيليين يدركون .(1¬) أن الخُطّر الحقيقي، الذّي يتهدد كيانهم هو ظهور تيار إسلامي قوى في الدول العربية. ونجد مشاعر مُماثِلة تسَّاور الَّعديَّد من المِسيحيين ـ الأصوليين في ـ أمريكيا، فهم يعتقدون أن بقاء إسرائيل قويةٍ جّزء من مخطط الله، ويعتبرون المسلمين تهديداً لهذا المخطط، ولهذا يرى هؤلاء أن عليهم مواصلة معاداة المسلمين، لأن َ إسرائيل لّا تزال في حالة تأهب عسكري، لمُوآجهة الدُولُ الْإسلامية المجاورة في غالبيتها (−2). ولهذا فإن الأصوليين المسيحِييَّن أكثر عداوة للإسلام والمسلمين، بلّ وأكثر جرأة فّي الطعن في الْإسلام، وجرح مشّاعرٌ المسلمين، من حلفائهم أليهود. كما تدل عليه تصریحات (فُرانكُ غراهام) و (بات روبرتسُون) و (جيري فالويل) حُولُ الْإِسلامُ خُلالُ الْعَامُ المنصرم. وقد لاحظَّتُ الكاتبة الأميركية (جريس هاسيُّل) أن الأصوليين المسيحيين في أميركاً "مستعدونَ لتقبل نقد موجه لفرنسا أو إنجَّلتِرا، أو أَلمانِيا، أو َ إيطاليًّا، أو الولايات المتحدَّة، أو إَى بلدّ آخر فَى العالم، لأن ذلك شأن سياسي، أماَّ نقد إسرائيل فهو يساوى عندهم نقد الرّب ذاته"، حسب تعبيرها (٦٥). تبدُّل ألصياغة وصناعة صورة العدو عندماً غزا (صدام حسين) الكويت في أُب 1990م، زود ـ من غير قصد ـ مخططي وزارةً الدفاع بالشيء الذي كَانوا يبحثون عنه، منذ تولي (غورباتشوف) قيادَّة الاتحاد السِّوفيتي. إنه عُدوًّ جُديدٌ يمكن للولايات المتحدة أن تضع عليه

الملامة، وخطر على الأمن يبرر المحافظة على الملامة، وخطر على الأمن يبرر المحافظة على الملامة، وخطر على الملامة،

(¬1) المستشرقون والإسلام معالجة منهجية خاطئة ـ إبراهيم محمد جواد (¬2) لا سكوت بعد ـ اليوم ـ بول فيندلى ص12 (¬3) يد الله - غريس هالسل ص 80

الباردة (¬1). وبعد أن تدخلت أمريكا ودمرت القوات العراقية وأخرجتها من الكويت، رأت أن توسع نظرتها للعدو الجديد باتخاذ الإسلام كعدو بديل، حيث كانت أول مره يرفع فيها شعار (الإِسلّام عدو بديل) علَّى المستوَّى السياسي الغربيُّ، في (منتدَّى الشُّؤونُ الأمنيةُ الدُّوليةُ) في ميونيخ عام 1991م، وكان الذي استخدم هذا التعبيّر، هو وزير الدفاع الأمريكيّ آنذاك ـ ونائب الرئيس الأمريكي حالياًـ ديك تشيّنيـ وقد ـ لقى موقفه حينئذ ّـ ردود فعل شديدةٌ، في البلدانّ الإسلامية، وفي أوساط ثقافية ودينية غربية، تخوّفت مما يعنيه الصدام الكامن وراء تلك الشعارات، التي وصلت إلي مستويات مؤثرة في صناعة القرار السياسي الأمريكي ذو المنطلقات الصهيونية (−2). وقدّ سبق رفعّ شعار (الإسلام عدو بديل) ظهور العديد من الدراسات والأبحاث التي قامت بها كثير من مراكز البحث والجامعات الغربية، وبالتعاون مع دوائر استخبارية غربية، بهدف التعرف على أنجع الطرق لمواجهة الصحوة الإسلامية أو ما سموها بالأصولية الإسلامية، "بحيث أضحى موضوع دراسات الشرق الأوسط

فى الغرب هو ابرز العناوين التى تتم تحتها عملية آلرصد والدرس والتحليل للعالم الإسلامي عامة، والعربى خاصّة، من كافّة الجوّانبُ، من ٱلعقيدة إلى فَنَ زَّراعة البساتين، والتي تطورت وتوسعت بشكل هائل منذ الحرب العالمية الثانية، وخاصة في الوّلايات المتحدة الأميركية، ويكفي أن نعرف أَنْ عَدَّد المتفرغين للبحَّثُ في هَذا المجَّالِ في جامعاتٍ أمريكا وكندا كان 363 في عام 1969م فأصبح 670 عام 1986م، وأن عدد أعضاء (رابطة دراسات الشرقُ الأوسطُ)، في أمريكا عام **1977** م کان **823** عضواً، موزعین علی **39** مجالاً، أهمها مجالات التاريخ والسياسة، والأدب، والدين، والاقتصاد، وعلوم الإنسان، والاجتماع، والتعليم، والقّانون" (٦٥). ولم يُقف الْإُمر عند هذا الحد، بُل حرصتٍ دول الغربُ، خاصة أمريكا، على أن تنشَّئ مُؤخراً عشرات المراكز في داخل البلاد الإسلامية ـ تحت مسميات مختلفة ـ لتتولى مهمة الرصد والفحص، وجمع المعلومات المباشرة، لتصب هناك في مراكز التخطيط والقرار، هذا -

(¬1) قرن أمريكي آخر - نيكولاس غايات - ترجمة رياض حسن - ص 150. (¬2) الإسلام عدو بديل (هدف تابث وصياغات متغيره) - نبيل شبيب اسلام اون لاين 1/2001 (¬3) الأصولية في العالم العربي - دكمجيان - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع/ المنصورة، 1989

فضلاً عن المؤسسات التقليدية القديمة، من جامعات، ومدارس أجنبية، تسهم كذلك في المهمة نفسها. وعندما شهد العقد الأخير زيادة الوعى الإسلامى وعمقه فى المجتمعات الإسلامية، فيّ كل أنحاء العالم، كثفت الدوائر الغربية من نشاطً ألدراسات حول مناطق الصحوة الإسلامية في العالم، وهذا) دكمجيان) يكشف في مُقدمة كتابة (الأصولية في العالم العربي)،عن أن دراسته تلك أعدت خصيصاً للحكومة الأميركية، وقد اعتمدت دراسته على كثير من المنشورات السرية، والرسائل، والنشرات الخاصة بالحركات الاسلامية في العالم العربي، وقدم خلالها تحليلاً لعمل وتحرك (91) حركة وجّماعة إسلامية، وقد ساعده كما يذكّر في جمع المادة العاملون في مركز هيئة البحث والَّتنمية في أمِيركا! وَهَذا يَعني أَن تلك الدراسات، بطريقة أو بأخرى سوف تكون مراجع أساسية، تستند عليها المخابرات الدولية بما فيها الـ ( **C. I. A )** الأميركية، وغيرها من مراكِز المخابرات والاستخبارات في العالم، حيث أن أجهزة المخابرات وعملائها سوف لا تتعب كثيرأ في التشخيص والنزول باتجاه التفاصِيلُـ فالدّراسات إلتيّ أعدت قد سهلت كثيراً من مهامهم. وعلى أثر تلك الدراسات وما تبعها من نتاجات متلاحقة، فان دوائر المخابرات قد شرعت بالمزيد من عملياتها ومخططاتها، فكان للاسلاميين مساحة واسعة من اهتمامات تلك الدوائر المخابراتية (¬1). تصريحات ومواقف هناك مقولة للكاتب الأمريكي (كال توماس) ـ وهو ينتِّمي إليّ انتلاف اليمين المسيحي الذي يتخذ موقفا صارخا في تحيزِهُ لإسرائيل وعدالته للعرب والمسلمين، تقوَّل: "أن كُلاً من آليمين واليسار في الولايات

المتحدة يحتاج إلى أعداء، لكي يستفز بهم وبأسلوب الصدمة الكهربائية ـ حملات جمع التبرعات ـ وان اليمين يتطلع منذ

/ الصحوة الإسلامية في الدراسات الغربية / 1- الموسوي- موقع شبكة العراق الثقافية - 1/ 6/2005

التسعينات إلى عدو يحل محل الشيوعية، وقد يكون ذلك الإسلامفبعد انتهاء الحرب .(1¬1) " الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وانحلال حلف وارسو، جرى تصعيد متعمد للعدوآنية الغربية ضد ٱلإِسلام، فكتبت (كارين آرمسترونغ)، قبل عشر سنوات من إعلان (جورج دبليو بوش) الحرب " :الصليبية الأخيرة ضد الإسلام، قائلةيبدو الآن أن الحرب الباردة ضد الإسلام ستحل محل الحرب الباردة صد الاتحاد السوفييتيوفي الأول .(2¬) " من أيلول 1993 كرر الجنرال باوّل نفس الشئ:: إنَّ الإمبراطورية السوفيتية قد حلَّ مكانها شيء من نُوع آخر مختلف - العراق وكوريا وشياطيّن آخرون ومخاطر ذات طبيعة إقليمية».الأمريكيون مستعدون إذأ لاستنباط مخاوف أخرى لاقناع الأمم وخاصة الأوروبية منها بتقبّل هيمنتهم العسكرية والسياسية للأبد (-3). أما مدير معهد بروكنغرز في واشنطن (هيلموت سوننفيلّ) :فيقول إن ملف شمالي الأطلسي سوف ٍ يعيش، وأن الغرب سيبقى مجموعة دول لها قيم أساسية مَشتركة. وستبقّى هذه المجموّعة متماسكة معاً منّ خلال الشعور بخطر خارجي: الموقف من

الفوضى أو التطرف الإسلامى". وقال الرئيس الأمريكي الأسبق (ريتشارد نيكسون) في كتابه (أمريكيّا والفرصة التاريخية): "إنّه يوجد في العالم الإسلامى عاملان اثنان مشتركان فقط، هماً الدينُ الإسلامي، والأضطراب السياسي. (4-) " " : ويضيف يحذَّر بعض المراقبين من أنَّ الإسلام سوف يكون قوة جغرافية متعصبة ومُتراَّصةً، وأنُ نمو عددٍ أتباعهٍ، ونمو قوته المالية سُوفُ يفرضانُ تحدياً رئيساً. وأن الغرب سوفِ يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عالم إسلامي معاد وعنيف". وقد عكس (نيكسون) في كُتابه هذا، صورة بشعة عن العالم الإسلامي عندما قالُ: "إن معظّمُ الأمريكيينّ ينظرُونُ نظرة موحدة إلَى المسلمين على أنهم غير متحضّرين، وسخين، برابرة، غير عقلانيين، لا يسترعون انتباها إلا لان الحظ ٦

(¬1) انقلاب في السياسة الأمريكية، إعادة ترتيب الشرق الأوسط لصالح إسرائيل- عاطف الغمري ـ 0 81 - المكتب المصري الحديث- ط1 2004 (¬2) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي ـ 3/ 2/2003 (¬3) أمريكا المستبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» - ميشيل بيغنون -ترجمة: الدكتور حامد فرزات ص 212 - من منشورات الدكتور حامد فرزات ص 212 - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2001 (¬4) أمريكيا والفرصة التاريخية - ريتشارد نيكسون - ترجمة د. محمد زكريا اسماعيل ص 118 - دمشق, سورية: دار حسان, 1983

حالف بعض قادتهم، وأصبحوا حكاماً على مناطق تحتوي على ثاني الاحتياطي إلعالمي المعروف من النَّفطوفي ربيع **990**م ألقى (هنري **.(1**¬) كيسنجر) وزير الخارجية خطابا أمام المؤتمر " :السنوَّى لغُرفة التجارة الدوليَّة، قال فيهإنَّ الجبهة التي على الغرب مواجّهتها هي العالم العربي الإسلاميَّ، باعتبار هذا العالم العدو الجديد لْلَغْرِبُ، وأن حلف الأطلسي باق، رغم انخفاضٍ حِدة التوتر بينَّ الشرق والغربُّ في أوروبًا، ذلك أنَّ أكثر الأخطار المهددة للغرب في السنوات القادمة آتية من خارج أوروبا. وفي نهاية ٍالتسعينات فإن أخطر التحديات للغرب ستأتي من ناحيتي الجنوب (المغرب العربي والشّرق الأوسط)، وهو ما أُكده فيما بعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (Willy Claes)) والذي وصفٍ الأصولية الإسلامية في خطاب رسمي له بأنها أعظم خطر رأهن يواجه الحلف. ولهذا ألح، (برنارد لويس) ـ أشهر مستشرقى العصر الحديثُ (−2) ـ عَلَى الحكومة الأمريكية بضرورة التعامل بقسوة مع المسلمين والعرب، وأعرب عن رغبته في أنٍ تسقط الولايات المتحدة سلطتها عليهم. فوقَّقاً للويس، هناك غرب متقدم إنساني من ناحية، وهناك من ناحية ثانية (إسلام) ـ وهذا الأخير يشمل الدين والقانون والحضارة والجغرافيا والتاريخ. وفي ذهنه، لم يتغِير المسلمون والإسلام عبر العصورّ، فهو يعتبر أن دراسة مخطوطه عربية تعود إلى القُرْنُ التَّاسُّعِ الْميلادي تفيد منهجياً في تفسير السلوكِ السياسي للفلسطينيين عام **2002م.** وفي كتابه (الإسلام والغرب) ينظر لويسَ إلى المُسلمينَ

بوصفهم مجموعة متجانسة واحدة، يتمتعون بمميزات وأنماط سلوك مماثلة، ويمكن أن تفسر كل أعمالهم البغيضة بالعودة إلى القرآن وكتب الفقه الكلاسيكية (-3). ¬

(¬1) أمريكيا والفرصة التاريخية - ريتشارد نيكسون - ترجمة د. محمد زكريا إسماعيل ص 187 (¬2) ولد برنارد لويس في لندن عام 1916م لأسرة يهودية، وقد أتم دراسة التاريخ الشرقي من جامعة لندن عام 1939م، وكان موضوع رسالته عن الطائفة الإسماعيلية وجماعة الحشاشين، وعمل بالتدريس في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. ثم التحق بخدمة المخابرات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية، وبقي يعمل فيها حتى عام 1974 ليلتحق بالتدريس في جامعة برنستون بالولايات المتحدة. وهو معروف بصهيونيته وعدائه للإسلام (¬3) الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب - من قسم العالم إلى فسطاطين - اسعد أبو خليل ـ ص32

## نظرية صراع الحضارات

انطلاقاً من هذه التصريحات والمواقف بدأ الغرب وعلى رأسه أمريكيا يستهدفون الإسلام، كطريقة بديلة للحياة، وعلي نحو صريح ومكشوف منذ انهيار الاتحاد السوفييتي والنظام الشيوعي، وقبل أن تظهر علي المسرح حكاية أسامة بن لادن. وقد صرح السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1995م أن الإسلام السياسي كان

خطراً بمقدار خطورة الشيوعية علي الغرب علي الأقّل (¬1). وقد بلغ التحامل علىّ الإسلام إلىّ درجة أن مجلة الايكونوميست البريطانية المعروفة برصانتها، نشرت على الغلاف موضوعا بعنوان: (الإسلام الأيديولوجية البربرية المعادية للغَرب). وجاء في دراسة أخرى نشرتها مجلّة ألمانية متخصصة في الدراسات الإستراتيجية: "الواقع أن الأحاسيس ألمعادية للعربُ وللمسلمين، تجعل من هذه الصورة الجديدة للعدو، المخطُّطُ لها أسرع نجاحا، وأكثر قِدرة في الحصول على الإجماع، يبدو ذلك واضحاً من إسراع مجموعات من الخضر بألمانيا، عند حصول (أزمة الكويت) للحديث عن صراع بين الإسلام والغرب، بل بين الإسلام والتنوير أو التحرير، وطالب آخرون من الخضر الألمان ببوليس دولي لحماية البيئة من العرب (-2). نظرية صراع الحضارات يقول المفكر د. محمد عابد الجابري: "ان العقل الأوروبي لا يعرف الإثبات إلا من تخلالَ النفى، وبالتالي لا يتعرف إلى (الأنا) إلا من خلال (الآخر). ومن هنا فهو لا يستطيع التفكير في المستقبل إلا من خلال (سيناريوهات) يرسم فيها لنفسه (الآخر) **..** العدو المنتظرفقد وجد الغرب نفسه **.(3¬)** " بعد سقوط الاتجاد السوفيتي ـ العدو المشترك ـ أمام فراغ كبير، أصبحت معه خلافاته وصراعاته الداخلية من دون سقف رادع. و وجدت الولايات المتحدة الأميركية نفسها فجأة دولة، بل معسكرا وترسانة من الأسلحة، بل تُحالفاً دُولياً بنى سياسته واقتصاده وإستراتيجيته، وثقافته، ورؤاه المستقبلية على أساس أنه يواجه عدوا يتربص - به، فإذا بالعدو

(-1) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي ـ 3/ 2003م (¬2) موقع الإسلام في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد ـ محمد السماك ص 15 17 (¬3) مسألة الهوية (العروبة والإسلام ـ. والغرب) - د. محمد عابد الجابري مركز دراسات الوحدة العربية/1997م

ينسحب بل يختفي (¬1)، ومن هنا جاءت نظرية وجوب اختراع عدّو بديل، حيث وجد المنظرون الْإِسْتَراتيجيون في الْإِسْلَام ضَالتَهُمْ، وتم صياعَة صورة العدو البديل على المستوى الفكري، كما كان مَعُ نظريتّي (نهاية التاريخ) لفُوكوياماً، و (صدام الحضاراتُ) لهنتينجتون، لان الولايات المتحدة تحتاج لعدو توجه ضده المدافع الاعلاميه والسياسية والعسكرية فهذه الآلة الضّخمة يجب أن تشتغل وتنتج وإلا أصابها التآكل، لا بد لِها من عدو يجسد (الشر)، فإذا لم يكن موجوداً يفقد (الخير المفترض) مبرر وجوده. لذَّلك ولو لم يكن هذا العدو موجوداً لوجب اختراعه، سقوط الاتحاد السوفيتِى كاد يحرمها من هذه المعادلة، لكنها سرعان ما أعادت إنتاج مقولة (إمبراطورية الشرّ) بتعديلها لتصبح (محور الشر). فقد تغيرت التركيبة العالمية، وإن لم تستقر بعد إلا أنها استهدفت إيجاد عدو بديل. وكانت حرب الخليج التي خاضها بوش الأب بمثابة الإعلان عن ولادةً قيام نظام عالمي جديد، وموتُ النظّام العالمي القديم، وبالتالي مّوت كل التوازنات والأتفاقات، التى كانت ترسم حدود العالم فى ذلك الحينــ

سقط النظام القديم، وسقطت كل الضوابط والكوابح التي كان يقوم عليها. فإذا صدقنا ما تحدث عنه (هنتنجتون) وأسماه صدام الحضارات، نجدِ أنه لو اندلعت حرب عالمية ثالثه فستصبح حرباً من نوع جديد هِكذِا قال ٍ(هنِتنجتون)، فلنّ يكون سببها نزاعاً (أوروبياً - أوروبياً) ولكنها ستكون مواجهه بين الحضارات، بين المركز (وهو الغربُ)، وبين الأطراف (أو المستعمراتِ القديمة). بل إن (هنتنجتون) يعطى أيضاً ـ كلاً ـ من المجموعتين صبغة دينيه: إذا سيكون الصدام بين حضارة (يهودية مسيحية) وأخرى (إسلامية كونفوشيوسيه). فالولايات المتحدة في خطتها للسيطرة على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عيَّنت (العدو البديل أو الشيطان) الذي يجبُّ القضاء عليه، وهو الإسلام وحلفاؤه المجتملون، فيما يسمى بالعالم الثالث (مُعُ). ولهذا بدأ البحث في أوائل التسعينيات عن كلمة أخرى غير الإسلام، فيدأ ٦

- مناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد - (1¬) صناعة الإرهاب ـ د. مبد .92 صـ 92. (¬2) أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ صـ 25 26

نظرية هنتنغتون الجديدة

التركيز على (الأصولية) (¬1)، مع تصريحات تقول بتبرئة الإسلام كدين سماوي منها، وتثبيت فكرة أن الأصولية هي (الإسلام السياسي). وبعدها بفترة بدأ التركيز على ربط الإسلام والمسلمين

والعرب بـ (الإرهاب)، حيث ترسخ هذا المفهوم في أذهان معظم الأميركيين بعد التفجير في مركزً التجارة العالمي في شباط فبراير 1993م، وحينها صب الحاقدون وقود كراهيتهم على النار المستعرة، وبدأ الحديث عن شبكة عالميه فائقة التنظيم، ومكونه من مجموعات الإرهاب الإسلامي، ومتربصة للانقضاض داخل الوّلايات المتحدة (-2). نظرية هنتنغتون الجديدة إذا كان العرب والمسلمون قد استقبلوا كتاب المفكر والأكاديمى الأميركى المعروف (صموئيل هنتنغتون) قبل الآخير (صدآم الحضارات) بالقلق والرفض الواسعين، لترويجه فكرة أن الصراع العالمي القادم سوفّ يكون صراعا بين الحضّارة الغربية مَّن ناحية، وحِضاراتَ الشَّرق، وعلى رأسها الإسلام من ناحية أخرى، فإنه حرّي بهم الانتباه لنظّرية أخطر يروجها (هنتنغتوّن) في كتابه الجديد إمن نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية)، نظراً للدور الذي ينادي (هنتنغتون) بأن يُلُعُّبُهُ الْإِسلامُ كديَّنَ وحَضَّارَةً فِّي تشكيل الهويةَ الوطنية الأميركيّة خلال الفترّة الراهنّة، وفي المستقبل المنظور. فعلى الرغم من أن (هنتنغتون) لا يرى ـ في كتابه الجديد ـ أنَّ الإسلام هو أحد التحديّات الأساسية، التي أدت إلى تراجع شعور الأميركيين بهويتهم الوطنية خلال العقود الأخيرة، فإنه يرى أن العداء للإسلام والحضارة الإسلامية قَّد يُساعد بشكِّل كبِّير في تحقيق التفاف الأميركيينَ المنشود، حُولَ هُويتُّهم الوطَّنية في المستقبل المنظور، حيث يطّرح (هنتنغتون) رؤيةً لإعادة بناء الهوية الأميركية، تقوم على استشراف بعض التغيرات الجذرية الإيجابية الطارئة على المجّتمع الأميركي في ¬

(¬1) الأصولية هي مصطلح غربي أطلق في الأساس ولا يزال عل الجماعات المسيحية المتطرفة التي نشأت بعد حركة الإصلاح الديني، حيث طالبت هذه الفرق بالعودة لأصول العقيدة المسيحية، وهي الكتاب المقدس، ونادت بالتفسير الحرفي لكلماته، وقد تميز نشاط هذه الفرق بالتطرف والعنف، ورفض الآخر. (¬2) صناعة بالتطرف والعنف، ورفض الآخر. (¬2) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد - ص84

الفترة الأخيرة، التي من شأن تأكيدها عودة الروح للهوية الوطنية الأميركية. وبِعني (هنتنغٍتون) بهذه التغيرات تحولين أساسيين: أولهما عودة الأميركيين للدين المسيحيّ، وزيادة دور المسيحية فى الحيّاة إلعّامة الأميركّية. وثانيهما الدور الذي يمكن أن يلعبه الإسلام كعدو أساسي جديدً لأميركا. ويبشّر بأن العُودة للمسيحية ـ الَّتى تعد أحد الركائز الأساسية للهوية الأميركية ـ تمثل عاملاً هاماً في دعم الهوية الأميركية ونشرها خلال الفترة الرّاهنة. كما أن الصحوة الدينية ـ وفقا لتُحليل هنتنغتون ـ تصبّ مباشرة في الدور المساعد الذِّي يمكن أن يلعبه الدينِ على الساحة الدولية وخاصة في تعربف عدو إُميركا الجديد وهو الإسلام. وهنا يرى أن عداء أسامة بن لادن لأميركا هو عداء دِيني، وأن الأميركيين لا يرون الإسلام على أنه عدو لهم، ولكن الإسلاميين المسلحين، المتدينون منهم والعلمانيون، يرون أميركا وشعبها ودينها وحضارتها أعداء للإسلام. ونتيجة لذلك يرى (هنتنغتون) أن البديل الوحيد

للأميركيين هو أن ينظروا لهؤلاء إلإِسلاميين المسلحين بأسلوب متشابه. ثم يبدأ في وصف نفوذ الإسلاميين المسلحين، ويقول: إنهم كونوا شبكة دولية لها خُلايا عبر العالم، هدفها الأساسي هو تدمير الغرب، وإن المسلمين ُدخلوا في العقودُّ الأخيرة حروبا طَالَّت البروتسَّتانت، والكَّاثوليك، ومسلمین آخرین، وهندوسا، ویهودا، وبوذیین، وصينّيين، وحاربوا في كوسوفا، والبوسنة، والشيشان، وكشمير، وفلسّطين، والفلبين. وإن مشاّعرهم السلبية تجاه أميركا زادت في التسعينيات. ويضيف أن الشعوب الإسلامية لم تتعاطف مع الأميركيين بعد 11 سبتمبر، وأن عداوتها لأميركا عميقة، وليست بسبب إسرائيل، فهي مدفونة في الحقد على الثروة الأميركية، والسيطُّرَّة الأميّركية، والعداء للثَّقافة الأميركية في شقيها العلماني والدِيني. وينهي (هنتنغتون) فكرتَّه بتوقع دخّول أميركا حروباً مع دول وجماعات مسلمةً في السنوات القادمة، ممّا يرشّح الإسلام بشكل واضَّح للعُب دور العدو الأساسى والكبير،ٰ الذِّي يوحد الأميركيين ضده ۖ (¬1). ¬

(-1) من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية: صموئيل هنتنغتون ـ عرض/ علاء بيومي ـ الجزيرة نت 2 8 2004م

الحملة على الإرهاب

الحملة على الإرهاب منذ ظهر شعار (الإسلام عدوّ بديل) لم تتغير وجهة مسيرة الدول الغربية

وسياساتها العدائية تجاه الإسلام والمسلمين، وجل ما هنالك أن بعض معالَمها الْمربِّية تبدَّلت وفق متطلبات المرحلة الآنية. وهنا يأتى توجيه دفة الأحداث تحت عنوان تداعيات تفجيرات واشنطن ونيويورك، كمُحطة جديدة على صعيد تلكُ السياسة الغربية. فلم تكن التفجيرات هي التي صنعت مسلسل التداعيات من بعدها، بل تُوفرتُ منطلقات مسبقة لتوظيف هذه التفجيرات، لتكون بمثابة الذريعة للتحرك وفق صيغة قائمة من قبل. وهذا ما يعنيه أيضًا أصطناع ما سُمِّي (الحدّ التاريخي) الزمني الفاصل بين ما قبل الحادي عشر من سبتمبر وما بعده، لتبرير كل ما يتم تنفيذُه بعد ذلك التاريخ بتلك التفجيرات (٦٠). صحيح أن مقتل الألوف في الولايات المتحدة في يوم وأحد، بهذه الصورة، حدث هائل، ولكنٍ لم يُتحدُّث أحد عن نهاية حقبة تاريخية، وبداية أخرى، عند مقتل الألوف دفعة واحدة في (سربرينتسا) وأخواتها، ولا عند مقتل مئات الألوفّ خلال فترة وجيزة في حرب الإبادة في رواندا، التيّ رفضتُ واشنطنّ بالذاتُ وصفهاً بحرب الإبادَّة. أما فيما يتعلقُّ بالصراع العربي الإسرائيلي فحدث ولا حرّج ... فحين يقتل جندي من جيش إسرائيل، أو من مرتزقته في جنّوب لبنان، الذي كانت تُحتلّه إسرائيل بطريقة غير شرعيه ـ إي حين يقتل مقاُوم محَّتلاًـ فإن ذلك يعد إرهاباً، وإذا قصفتٍ القوات الْإسرائيليةِ المدنيينِ، وذبحتهم في قانا، أو ضواحي بيروت، أو في الأراضي المُحتلة، ـ يسمى ذلك بالدفاع الشرعي. ومن اليسير تعداد مئات الأمثلة لاستخدام تلكُّ الذرائع والافتراءات، مثل مكافحة الإرهاب، أو التدخل الإنساني، أو حمايةً حقوق الإنسان، لتبرير العدوان المباشر على الدول،

أو فرض القيود على الاتفاقيات الاقتصادية معها، إذ تثار أحداث (تيان إن من) بينما لا يذكر شيء مطلقاً عن مذبحة أبشع وأفظع ارتكبها أرييل شارون، وراح ضحيتها عشرون ألف مدني في لبنان عام 1982م (-2). ¬

(□¬) الإسلام عدو بديل - نبيل شبيب ـ إسلام أون لاين 12/ 1001/2001م (□¬) أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ ص99

وهناك حادثة تحمل دلالتها المؤثرة يرويها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، في كتابه المعروف (فقه السيرة): جندي إنجليزي من المستعمرين القدُماء العائدين من كِينيا في افريقياٍ، يحكي لزميله في لندن، كيف أنه وهو يحاول أن يفرغ رصاصتين فى رأس أحد الثوار الكينيين من حركة (الماو ماوًّ)، حاول هذا أن يعضه من ذراعه دفاعا عن نفسه، تصور يا (جون) يقول الجندي الإنجليزي العائد، كيف أنه أراد إلحاق الأذى بيّ باستخدام أنيابه كَالكلاب الشرَسة. بضحكُ (جون) حتى يستلقي على قفاه وهو يردد: أيها الإفريقي الدنس أيها الأسود المقرفُ!! (-**1).** وهنا لَا يَقْتَصَّر الأمرَّ على إزدواجية عنصرية في معايير النظرة الُغربيةً والأمريكية، عمومًا إِلى الإنسان وقيمته وحقوقه وحرياته، ولكنه مسألة (حسابات سياسية باردة)، ترتبط بمنظور السياسة الغربية التي تفخر بواقعيتها القائمة على موازين تلك الحسابات، وتغليبها على الأخلاق والقيم. فما يجري حتى الآن في أفغانستان والعراق، وما يمكن أنّ يتبعّه منّ

أحداث، يرتبط أولاً وأخيرًا بمسيرة عولمة "الهيمنة الأمريكية" نفسها، وشمولها للجأنب العسكري إلى جانب الميادين الاقتصادية، والمالية، والسيأسية، والفكرية. وهنا لا تمثِّل التفجيرات في نيويورك وواشنطُن ـ على ضَخامتها ـ سوى عنصر من عناصر عديدة يجري توظّيفها لخدمة الهدف الأوسع نطاقًا. فها هي ذي أمريكا تمضي قدما تحت اغراءات التفرد والقوة وضغوط الهياج الشعبى، بكل أبعاده الدينية والِعنصرية لإنزال الويلّ والثبور بهذه الحلقة، أو تلك من عالم الإسلام، ومحاولة احتواء، وربما إرغام كل زعامات هذا العالم على الانخراط تحت ما تسميه (مقاومة الإرهاب)، وهو يقينا لا يتحدد بهذه البقعة الضيقة أو تلك، وإنما سيمضي بقوة المذهب والتاريخ والمِصلحة، لكي يطال عالم الإسلام كِله (-2). فَمع أواسط التسعينيات الميلادية، بدأت نقطة الثقل تتحوَّل في المواقف الكلامية العدائية من مصطلح (الأصولية) إلى كلمة (الإرهاب الدولي)، التي كانت ـ ولَا تزألُ ـ مائعة فضَفاضة، يمكن تفصيلُها على مقاس الغرض السياسّى المطلوب ¬

(¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ـ د. عماد الدين خليل ص45 - دار الفكر بدمشق- ط1 2003 (¬2) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ـ د. عماد الدين خليل ـ ص75

في كل حالة، وفي كل مرحلة بصورة قائمة بذاتها. فقد شهدت تلك الفترة قيام الرئيس (بل كلينتون) بصوره رسمية بتدشين ما يسمى الآن بالحملة على الإرهاب، حيث صرح عام 1996م أمام مؤتمر وزراء الخارجية والداخلية للدول السبع الصناعية، بقوله: "سيكون الإرهاب أحد أخطر التهديدات المؤثرة الموجّهةُ ضد امتنا في القرن الحادي والعشرون" (٦٠). وقد كتب (بول مارى) فيَّ (فبراير 1997م) مقال صحيفة لموند بعنوانً (الُحمَلَةُ ٱلصليبيةُ ٱلأخيرَة للرئيس كلينِتون ضد الإرهاب)، قال فيه: "في الخامس من أغسطس، وقع الرئيس كلينتون قانون (دماتوـ كيندى) معلناً وضع إيران وليبيا خارج إلقانون الدولي. ولقد كان مَهِتماً أَن يكون محاطاً أمام كاميرات التلفزيون بأقرباء ضحايا طائرة شركة بان أمريكان، التي أسقطت فوق لوكربى، والتي حملت ليبيا مسِئوليتها، برغم وجود تقارير تنفيَّ هذا الزعمـ لقد أعلنت واشنطن بهذا الاحتفال الرمزي والمعبر في أن واحدٍ عن سياستها عن بدء الحرب من الآن فُصاَعداً على الإرهاب العدو الأكبر (¬2). وفي نفس العام وقبلها بعدة أشهر أعطت أمريكا لتلك الحملة بعداً أستعراضياً عالَمياً، في مؤتمر شرم الشيخ عقب إنفجارات القدس وعسقلان. حيث حددت حكومة إسرائيل الهدف الجديد في شرم الشيخ عام 1**996**م إذ أعلنت مبادئ (مواجهةً الإُرهاب) والتدخل الإنساني وهما الذريعتان الرئيسيتان للاستعمار الجديد، حيَّث اعتبر شمعون بيريز إيران مركز الإرهاب العالمي دون أدني دليل، وطَبَعاً اتسَع مفهوم الإرهاب ليشمّل كل أشكال مقاومة الشعوب للدَّفاعُ عَنَّ نفسِها ونيلَ استقلالها، واستبعد هذا المفهوم كل أشكال إرهاب الدولة الذي يهدد هذا الاستقلال (-3). فبالرغم من أنه لا يوّجد أي شيء يؤكد تورط الجماعات الإسلامية

في حادث (اوكلاهوما سيتى)، الذي نفذته مجموعة من اليمين المتطرف عام 1995م، وحادث التاسع من أكتوبر عام 1995م ضد قطار ميامد لوس انجلوس، والذي أعلنت جماعة مسماة (أبناء الجوستافو) مسئوليتها عنه، كذلك حادث دكتور الرياضيات الذي أسمى نفسه (اونابومبر)، والذي كانت هوايته إرسال الطرود المفخخة، أو حتى موضوع حتى موضوع

- أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى (¬1) أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه حارودى ـ صأمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ صأمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ صافح

تحديد الهدف .. ما هو "الإرهاب الإسلامي"؟
الرجال الأحرار (فريمن) الذين قاوموا رجال
الشرطة واحد وعشرين يوماً في خريف 1996م
في أحد مزارع مونتانا. فإن كل هذا لا يمنع أن
تكون الأصولية الإسلامية بالنسبة لأمريكا هي
المتآمرة الأولى والممثلة للإرهاب (٦٠). ولهذا فإنه
في تلك الفترة، تضاعفت الحملة الدعائية في
الغرب ضد المقاومة الإسلامية في لبنان
وفلسطين، مع إعطاء مسلسل الجرائم الدموية
الرهيبة في الجزائر، والجارية بمشاركة (أطراف
عديدة) على حساب الإسلام، وعلى حساب
الجزائر، عنوان (الإرهاب الإسلامي). ثم في وقت
متأخر نسبياً، بدأ الحديث يتركّز على تنظيم
القاعدة وابن لادن، وهو ما يمكن ربطه بالحاجة

إلى (رمز)، في كل حملة عداء أو ما يستحق وُصفُ (عُملية عُسيل الدماغ) لصّناعة (صورة العدوّ)، وبالذات بعد غياب رموز الإرهاب اليسارى الغربى عمومًا، واضمحلال مفعول ما كان يوصف برموز (الإرهاب الفلسطيني) في وعي الرأي العام ٱلغَربِي مَنْ أَفِراد ومنظماتُ، نتيجةً تحرّكُ عجلاتُ مشروع أوسلو، فضلاً عن تساقط رموز دولية للإرهاب من أمثال (كارلوس). وفي يوم 20 أغسطسَ 1998م أطلقت الولايات المتحدة عدداً من صواريخ الكروز طراز توماهوك يتراوح بين 75 100 صاروخ من ست ِسفن حربية امريكية وغواصة، على منشآت في أفغانستان والسودان، لتفتح ما وصفها الرئيس (بل كلينتون) بأنه (حرب طويلة ) ضدّ الإرهاب (-2). تُحديد الهَّدف .. ما هو "الإرهاب الْإِسلامي"؟ من يتكلم في الغرب الآن عن (الإرهابُ الإسلاَّمي) المزعوم، لا يَعني إطلاقًا فَنَاتُ مُحدُّدة مُنظمة تُحمل السلاح، وترقع شعار (الإسلام ضد مصالح ألغرب)، كما يشاع في الخطأبُ السياسي في العالم الإسلامي، بل يعني كل من يعتبر أن الإسلام هو المدخل العقدي، والحضاري، والفكري، والسياسي، والاقتصادي، إلى تغيير أوضاع المسلمين إلى الأفضل، بما يتضمنه ذلك من تغيير موقعهم على مستقبل الخريطة العالمية، بما يمكن أن يؤثر على مسيرة الهيمنة والعولمة الغربية الراهنة. بل بات ¬

(¬1) المصدر السابق ص237 (¬2) استهداف العراق - العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية - جيف سيموند - مركز دراسات الوحدة العربية ص43

فى كثير من الأحيان مجرّد انتماء المرء إلى الإسلام، أو إلَّى المنطقة الحضارية الإسلامية، مبررًا كافٰيًا لتشمَّله نظرة العداء الغربيِّ، وعملية التطويع والتوظيف لتطبيق الأهداف الثابتة لشعار (العدو البديل). ومما يدل على ذلك ـ على المستوى السياسي ـ أِن السلطات الأمريكية ـ التي تتقن توزيع الأدوار بين الحكومة ومجلسى الشيوخ والنواب، وأجهزة المخابرات، ووسائلّ الإعلام ـ لا تتردد عن كيل الاتهامات لدول شاع وصُّفها بألدول المعتدلَّة، رغُّم علاقاتها الوثيَّقة معَّ واشنطُّن، كالسعودية ومصر. كما نجد علىّ المستوى الإعلامي، عشرات الأمثلة للخلط بين الحكومات والمنظمَّات والعلماء وعامة الشعوب، كِلما أراد أحد الإعلاميين الأمريكيين التدليل على أن الإرهاب في المنطقة الإسلامية منتشر، وأنّ له جذوره فى الإسّلام نفسه، مما يساعد فى نمو كثير من الأفكار النمطية عن الإسلام حتى في مبنى الكابيتولُ (٦٦). ففي عأم 1990م ربطٌ (دانُ كويل) نائب الرئيس الأمريكي في خطاب له أمام تلاميذ أكاديمية أنابولس التجربة الأصولية الإسلامية بالنازية والشيوعية، وأعلن (باب بوكانان) أي المرشح الجمهوري اليميني في الحملة الرئاسية عآم 1992م: "طيلة ألف عام دار الصراع حول مصيرُ البشريةُ بين المسيحية والإسلام وقد يكُون الأُمر كذلك ثانية في القرن الحادي والعشرين، لأنه في الوقت الذي يذلَّنا فيَّهُ الشيعة، يملآ إخوانهم في الدين بلدان الغرب. فمنذ الأسر الإيرانى للعامليَّن الدبلوماسيين الأمريكيينِ في عامُ 1**979**م وعبر احتجاز الأمريكيين رهائناً في لبنان، إلى نسف مركز التجارة العالمية فيّ

نيويورك في 1993م بدا أن الخطر يزداد قرباً، وقدم فيلم وثائقي تلفزيوني عرض في ديسمبر 1994م بعنوان الجهاد في أمريكا صورة درامية للنزعة الإسلامية، وهي تضرب مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ من قوة هذا القلق أنه حين انفجرت قنبلة خارج مبنى حكومي في مدينة أوكلاهوما وقتلت المئات، كانت الاستجابة المباشرة لكثير من معلقي وسائل الإعلام وللشرطة هي أن الانفجار من فعل إرهابي الشرق الأوسط، وجرى البحث عن رجال ذوي تقاطيع شرق أوسطية، وتحدث خبراء الإرهاب في التلفزيون، وصدرت ح

(٦¬) الإسلام عدو بديل **-** نبيل شبيب ـ إسلام أون لاين 12/ 2001/م

دعوات إلى هجمات وقائية ضد العرب والمسلمين، ولكن كان الجناة مجانين من نبت أمريكي (-1). وفي عام 1992م عثر رالف برايبانتى، وهو عالم وكاتب بارز في الشؤون الإسلامية، في أحد مكاتب الكونغرس، على بحث يتضمن "معالجة للإسلام بوصفه العدو الكامن للولايات المتحدة، هي الأشمل من نوعها، والأكثر إثارة للخوف" كان برايبانتى يشير إلى كتاب ليوسف بودانسكى، مدير مجموعة العمل المتخصصة بالإرهاب والحرب في الحزب الجمهوري. ففي كتابه عن والحرب في الحزب الجمهوري. ففي كتابه عن تفجير مبنى "مركز التجارة العالمي" في مدينة نيويورك عام 1993م، عمد (بودانسكى) المحرر التقني الأسبق لمجلة (القوات الجوية الإسرائيلية)

إلى إطلاق عنان خياله، إذ كتب يقول: لقد باشر الإِرهَابِ الإِسلاميّ الحربُ المقدسةُ - الَّجهاد ـ ضدّ الغُرب، وبخاصة الولايات المتحدة، وهو يشنها عبر الإرهابُ الدولي بالدرجة الأولى. كما حذر الأستاذ الجامعي الأَمريكي (عاموسّ بيرلماتر) في عام 1984م، من حرّب إسلامية شاملة تشنّ ضدا الغرب والمسيحية والرأسمالية المعاصرة، والصهيونية، والشيوعية في وقت واحد (-2). كما نُجد على المستوي الفكري سلسلة لا تِنقطع من الأمثَّلة، منها أُوَّل كتابُّ ظهر في أِلمانيًّا بعدُّ تفجيرات نيويورك وواشنطن بعشِرةً أيام فقط، حمل عنوانًا يزعم التعريف بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، وإذا به لا يترك منظمة ولا جماعة إسلامية، ولا عالمًا معروفًا، إلَّا و"يخترع" صلة ما بينه وبين الإرهاب، بما في ذلك جماعة التبليغ مثلاً، التي اشتهرُت ببعدها عنَّ كل صورة من صوِّر العنف، ورَّفضها لكل عمل سياسي. وهكذا يظهر أن المستهدف في الحملة القائمة هو الإسلام نفسه .. والأهم من الحملة ذاتها أن التغيير في العناوين الكلامية ـٰ للتعبير عنها خلال العقد الماضي ـ رافقه الثبات المطلق على الصعيد التطبيقي فأصبح مضمون شعار العداء هو المحور الرئيس المطروح علَّى بساط تبرير استمرار وجود حلف شمال الأطلسي بعد إلغاء ¬

(¬1) الإسلام وخرافة المواجهة -الدين والسياسة في الشرق الاوسط- فريد هاليداي- ترجمة محمد مستجير- ص 217 - مكتبة مدبولي-ط1 1997 (¬2) لا سكوت بعد ـ اليوم ـ بول فيندلى ـ ص87

## التطبيق العسكري والأمني للشعار

حلف وارسو، وهو محور المهام المطلوبة (أمنيًّا) فيما سُمِّى (هلال الأزماتِ)، وعرَّفه الأمين العام الأسبق لحلق الأطلنطي بأنه المنطقة الممتدة بين المغرب وإندونيسيا! كما أصبح المحور الرئيس المطُّرُوحُ رسَّميًّا لَّأَهداف تشكّيل عدد من فرق (التدخّل السريع)، لِا سيما منّ جانب البلدانّ الأوروبية الجِنوبيَّة، أي في المنطقة الإسلاميةٌ المتوسطية (¬1). فالمشهدَّ السَّياسي العالمي الذي تدور إستراتيجيته منذ سنوات علىَّ اتهام الْإسلامّ والمُسلمين، وإشعال الفتن في كلِّ بؤرة إسلامية من الصُّومَال إلى أفغانستان إلى البوسنة إلى جنوب السودان، إلى اذربيجان إلى الشيشان، إلى طاجيكستان إلى بورما، إلى كشمير إلى فلسطين، إلى العراق إلى ليبيا إلى سوريا، كل هذا المسرح العريض يشهد بأن هناك تحريضا مستمرأ واتهامآ ظالماً بالزور والكذب، والتآمر وسعى بالفتن، وبالسلاح وبالدولار في كل أرض عربيه وإسلاميه رُ: لَزُعزعة أَمنَّهَا وإَرهَابِها والإِيقاع بِين أهلها وتشويه دينها ومبادئها، وما يجري منذ سنوات هو أفضل تمهيد وتبرير للحرب الخاتمة القادمة (-2). إلتطبيق العسكري والأمني للشعار مع استخدام اَلفاظ الأصولية والإرهاب وما شابه ذَّلك، أصبح العداء للإسلام هو أيضًا المحور الرئيس في نوعية ما أدخل من تعديلات على المهام الأمنية لحلف شمال الأُطلسي، منذ قمة بروكسلُ عام 1993م، وجرى تثبيته في قمة واشنطنَ عام 1999م، ورافق ذلك تعديل مماثل لصياغات المهام الأمنية على مسَّتوى الجيوُّش الوَّطنية في الدول الأعضاء، وهو ما يأخذ عادة شكل إصدار (كتاب أبيض) جديد من جانب وزارات الدفاع ورافق ذلك أيضًا ـ امتداد ظاهرة عقد الاتفاقات والتحالفات، وتشكيل قوات مشتركة بما يتعدّى حدود الحلف شرقًا ويصل إلى البلدان المرشحة للانضمام، ثم من وراء ذلك إلى الاتحاد الروسي والصين الشعبية ودول وسط آسيا، التي استقلت دون أن تخرج من هيمنة الأنظمة القديمة عليها، ¬

(-1) الإسلام عدو بديل - نبيل شبيب ـ إسلام .. أون لاين 12/ 001/2001م (-2) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص46 كتاب اليوم / اخبار اليوم - الطبعة السادسة

والمرتبطة بموسكو كما كانت ـ ولكن بلباس رأسمالي بعد اللباس الشيوعي السابق ـ هذا فضلاً عن العداء القديم المتجدد في الهند والفلبين وغيرهما لهذا يمكن التأكيد على أن التسويق السياسي والإعلامي لعبارات من قبيل أن الحرب على أفغانستان (هي حرب ضد الإرهاب، وليست مواقف كلامية تضليلية أما المضمون الفعلي لما يجري، فقد بدأ الإعداد له على امتداد سنوات عديدة سابقة، ووصل الآن إلى مرحلة أولى للتنفيذ، قد تليها مراحل أخطر وأوسع نطاقًا، يتم فيها وضع رداء (مكافحة الإرهاب الدولي) الفضفاض فوق كل تحرّك عدوائي جديد، وكل ضربة جديدة لأي جهة مستهدفة، صديقة كانت ـ الآن ـ أم عدوة، وسواء شاركت في مكافحة الآن ـ أم عدوة، وسواء شاركت في مكافحة

الإرهاب فعلاً أم لم تشارك (-1). ومما له دلالاته انهُ لم يُعد هناك نقاش كثير حول حق الغرب في التُدخل في شؤون الدول الإِسلاميَّة، بل إن مَّا تجرى مناقشِته الآن هو، كيف يمكن الوصول لتحقيق أهداف الغرب بأقل قدر ممكن من الخسائر؟ ومن الطبيعي في ظل هذا الجو السائد أن يقبل التصرف الأمريكي المعتمد على القوة العسكرية المتفوقة، والمتجاهل للأمم المتحدة مع الادعاء بالاعتماد على قراراتها مادام الأمر المطروح هو العقلانية أو الإسلام! بل إن التدخل الأمريكَى يصبح مع الوقتَ حملة (تَبشَيرية) منّ أجل الحضّارة والّحريةحيث أن الشواهد (2¬) على هذا الموقف كثيرة، غيرٍ أن ما يجرى على الأرضّ ربما يكون اكثر إقناعاً، من حرب الَّخليجّ إلى حرّب الإبادة التي يتعرض لها كلا من الشعبّ الفلسطيني والشعب العبراقى، مروراً بحرب أفغانستان وما تبعّها بما سمته أمريكا بالحرب على الإرهاب، واخيراً حربها الحالية ضد العراق. وهنا يرِّصد المؤرخ التركي (كيريانجيل) في دراسة له أنه منذ عام 1798 م (عندما غزا نابليون مصر) وحتى عام 1953 م (عندما أطاح انقلاب عسكرى أعدته وكألة المخابرات المركزية الأمريكية بنظام حكم محمد مصدق في إيران)، تعرض العالم الإسلامى إلى 318 هجوّم عدوانى من الغرب، وبين الفتّرة الممتدة من عاّم 1956م (العدوان الثلاثي على مصر)، حتى عام 1994م (العدوان - الروسي على

(¬1) الإسلام عدو بديل **-** نبيل شبيب ـ إسلام أون لاين 12/ 01/2001م (¬2) موقع الإسلام

## في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد ـ محمد السماك ص**18**

جمهوريةِ شيشان)، أحصيت خمسة عشر هجوماً عدوانياً. والآن لا يبالغ الأمريكيون في الحديث عن حرب يمكن أن تمتد سنوات أو حتى عشرات السنين، كما قال مسئولون بريطانيون، فيما يشبه المزايدة على واشنطن. وقد سبق (لصامويل هنتنغتون) أن أشار إلى تورط الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس عشرة بين عامى 1980م و **1995**م، طبقاً لتقارير من وزارة الدفاع الأميركية، في سبع عشرة عملية عسكرية في الشرق الأوسط، كانت كلها موجهة ضد المسلمين مباشرة، ولم تحدث أية عمليات من هذا القبيِلَ إطلاقاً من قبل القوات العسكرية الأمريكية ضد أي شعب أُو حصّارة أخرى. وخلص (هنتنغتون) إلىَّ القول إن المشكلةَ بالنسبة للغرب ليست في التطرف الإسلامي، بل في الإسلام كطريقةً مختلفة للحياة أقتنع المسلمون بسموها وتفوقها على غيرها (-1). -

ـ (1¬) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربى ـ 3/ 2/2003م الفصل الثالث جورج بوش والدولة الصليبية دأب الزعماء الأمريكيون المدنيون والسياسيون على التحدث بصورة رسمية عن الأمّة الأمريكية، كما لوّ أنها أمة مسيحية، أو على الأقل أمة تتبع الكتاب المقدس، حيث وصف كل من السياسيين ورجال الدين باستمرار أمريكا، بأنها إسرائيل الجديدة، والأمريكيين بأنهم شعب مختار، وشعب مرتبط بميثاق (مع الله)، بل إن خطابات تنصيب رؤساء الجمهورية طيلة القرن العشرين، قد طبقت العبارة البلاغية التي كان الحاكم (جون وينثروب John البلاغية التي كان الحاكم (جون وينثروب 1630م، (Winthrop أول من استعملها عام 1−1). فلا حَّاجة إلى القمرِ أو النجوم ليلاً، ولا حاجة إلى نور الشمس نهاراً. إنها القدس الجديدة التي لن تنطفئ (¬2). وما دامت أمريكا مدينة على تل، وإسرائيل الجديدة وشعبها مرتبط بميثاق مع الله، فقد كان طبيعياً أن يلَعَب الدّينِ دوراً رِئِيساً فِي الحياة الأمريكية، وكان طبيعياً وبديَّهياً أيضاً أنَّ تكون الكلُّمة العليّا للَّخطاب الديني، لشن حمله صليبيّه في الداخل والخارج، لتبريّر قتلّ الهنود الحمر ونهب ثرواتهم، واستعباد الزنوج، وتلقين العالم دروس فى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. فمادام هناك تكليف إلهي لأمريكا باعتبارها مدينه على تل، فإنه يحق لها ما لا يحق لغيرها، وليَّذِهب الجمّيع إلى الجّحيم ... "وهنا يمكن ملاحظة، أن عدم اتساق السياسية الخارجية الأمريكية وازدواجيتها ليس طارئاً، بل هو تعبير عن جانبين بارزين في الشخصية الأمريكية، وكلاهما تميز بأخلاقية ما. واحدة هي أخلاقية الميراث، التي شكل مزاجها المعرفي الشعور بالنقص الإنساني، والأخرى أخلاقية: التوكيد المطلق للذات التي أشعلتها ح

(¬1) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن ص 53 (¬2) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - 344 جتكر -ص344

الروح الصليبية ... والتي يأتي ضمِنها تبرير التوسع، واستخدام القّوة في شكل أقرب إلى الحملة الصليبية؛ لتحضير العالم على الطريقة الأمريكيةوهكذا فإن الروح الصليبية هي .(1¬)" الَّتَى صَاغت نظَرَة الأمرِّيكيين إلِّي حرَّوبهم في الدَّاخل والخارج قديماً وحديثاً، حيث لم يكنّ (جورج بوش) خَارج هذا السياق عندما وصفّ حربه على العالم الإسلامي بالحرب الصليبية. فعندما نشر (ايزنهاور) مُذكراته عن سنوات الحرب العالمية الثانية ـ كان العنوان الذي إختاره لها هو: (حملة صليبية في أوروباً)، حيثٌ أن الإِشارة إلى الحروب الصليبيَّة الدينية ـ الإيمانيَّة - كانت لها مقاصد ومعبأة بمدلولات دينية (-2)، ليست بعيده عن إحساس الأمريكِيين الأوائل بكونهم أمه مختارة، لهم رسالة، من أجل التسريع ببزوغ فجر النظام الدولي الجديد، أو بالتّعبير التوّراتيّ (العصر الألفى السعيد). ونفس الشيء ردده قبل ذلك

الزعيم الصهيوني (إسرائيل زانغويل) عندما، وصُّفُّ فيه المُّحاولاَت البريطانِية والأمريكية الرامية إلى إعادة اليهود إلى أرض فلسطين، " :بقولهسبع حملات صليبية إلى الأرض المقدسة، عادت على اليهود بالمذابح، فهل ستؤدى الصليبية الثامنة إلى استرجاع اليهود لفلسطين؟ وإذا كانت صليبية حقّه، فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى بمثابة البرهان على النظام الجديد لعالم تسوده المحبة والعدالةوربما هذا ما كان يعنيه بوش .(3¬) " عندما وصف الحرب الذي ينوى خوضها ضد أفغانستان، وكثير من الدولّ الإسلامية بدعوى محاربة الإرهاب، بأنها حرب صليبية، حيث كرر هذه المقولَةِ كثير من أقطاب حكومته، ووصفواً هذه الحرب بأوصاف متختلفة، مره بأنها حرب بين قوى الخير وقوى الشر، ومرة بأنها صراعً الحضارات، إلى غيرها من الأوصاف، التي مرت هي وغيرها من التلميحات والتصريحات للمسئولين الأمريكيين، ولوسائل الإعلام الأمريكية مرور الكرام، ولم يتناولها محللونا بالدراسة والتحليل، بل اكتفوا بإقناع أنفسهم والرأى العام المُّسلم، بأنها مّجرد زلة لسان، بدون أدنى مّحاولة لمعرفة الأبعاد الحقيقية لهذا الكلام فبقدر ما حاول بوش في أعقاب الحادي عشر من

(¬1) أرض الميعاد والدولة الصليبية - والتر المكدوجال - ترجمة رضا هلال - ص289 - دار الشروق - ط2 2001 (¬2) من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل ص 204 - المصرية للنشر العربي والدولي- ط.2 2002 (¬3) فلسطين، القضية، الشعب، الحضارة - بيان نويهض

بوش .. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية

سبتمبر أن يضبط أعصابه وأعصاب الأمريكيين تجاه آي رد فعل متهور ضد الوجود العربي الإسلامي داخل الولايات المتحدة، لامتصاص شحنةُ الغضّب، وربّما لنفخ النار فيها، كشف لأول مره في الخطاب الأمريكي المعاصر عن احتمال أن ينطوى الرد الأمريكي والغربي عموماً على بعد صليبي بوش .. طغيان الحماس الديني .(٦٠) " على البصيرة السياسية كثيرون هم الرؤساء الأميركيون، الذينَ أكدوا تعلقهم بجَّذورهم الدينية قر يرس على على الكتاب فأستشهدوا في خطاباتهم باقتباس من الكتاب المقدس، إلا أن الدين لم يفرض يوماً وجوده في الحياة السياسية الأميركية بهذه الدرجة، قبل أنّ يطأ (جورج بوش الابن) عتبة البيت الأبيض، ولهذا كُثرتُ الكتابةُ في الصحافة الأمريكية والعالمية عن الخَلِفية الدينية المؤطرة لتفكير الرئيس بوش، حيث أعدت مجلة (نيوزويك) الأمريكية ملفاً في عدَّدها بتاريخ (10/ 2003/2003م) عَنْ الاعتقاداتُ الدينية، التي تدفع (جورج بوش) إلى سلوكه السياسي والعسكري آلحالي. وكيف ركب (بوشٍ) موجة الأُصولية الِبرُّوتستنتيَّة الصاعدة، وهو أحد أبنائها، ليقود أمريكا في مغامرات يطغى فِيها الحماس الديني على البصّيرة السياسية. يتألُّف الملف من ثلاَّث مقالات، أُحدِها بعنوان (بوش والرب)، بقلم (هاوارد فاينمان)، أحد كتاب المجلة، والثانى بعنوان: (خطيئة التّكبر) بقلم البروفسور

(مارتن مارتي) وهو قسيس وأستاذ بجامعة شيكاغو، أما المقال الثالث فهو بعنوان: (البيت الأبيض: إنجيل على نهر البوتوماك)، وهو بقلم (كينيث وودوارد) من كتاب نيوزويك. كما نشرت صحيفة (الواشنطن بوست) عن نفس الموضوع من قبل مقالاً بعنوان: (بالنسبة لبوش .. إنه الإحساس بالتاريخ والمصير) يوم 90/ 03/2003 المكتب البيضاوي) بقلم القسيس (فريتس المكتب البيضاوي) بقلم القسيس (فريتس ميق تناول المنطق الداخلي لفلسفة بوش الدينية، وآثارها السلبية على أمريكا بلداً، وعلى المسيحية وآثارها السلبية على أمريكا بلداً، وعلى المسيحية يدركون المخاطر المترتبة على سياسات الرئيس يدركون المخاطر المترتبة على سياسات الرئيس يدركون المخاطر المترتبة على سياسات الرئيس التي

ر¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ـ د. عماد الدين خليل ـ ص35

ال بوش

تأطرها رؤية دينية متحمسة، دون اعتبار للمصالح البعيدة المدى للأمة الأمريكية، أو لمطالب الضمائر الإنسان العربي الإنسانية في كل مكان، فإن الإنسان العربي والمسلم أولى بالاطلاع على خلفيات هذه السياسات التي تُرسم بدمه، وعلى وجه صحرائه النقي (٦-1). آل بوش ولد جورج (دابليو بوش) لأبوين متدينين، هما جورج بوش الأب، وباربارا بوش في ولاية كونكتيكت الأمريكية عام 1946م،

وانتقل به أبواه وهو صبي إلى ولاية تكساس، التى أصبحت موطنة ومكان صعود نجمه السياسي، وتزوج بوش عام 1977م، والتحقّ بالكنيسة الميتودية، التي كانت زوجته لورا عضواً فيها، وكان شخصاً عَّادياً غير متميز ينظر إليه الجمِيع على حد قول أحد المقربين، على أنه (ابن أبيه فحسب)، وكان يقضي الليل يعاقر الخمر، وعلى مر السنين أُخذت لورا بوش تعرب عن استيائها، وقد غاظها انحراف زوجها، وفي العام 1985، غرق بوش في أزمة شديدة، وكان عندئذُ في التاسعة والثلَّاثينّ من عمره، بعد أن تراكمت خسائره المهنية الواحدة تلو الأخرى (-2). والرغم من التاريخ الحافّل لـ (جوّرج بوشّ الأبْ) كُمقّاتلُ فيُّ الحربُ العالميةُ الثانية، وَرجل أعمال نفط في تكساس، وسفير لأمريكا فى الصين، ورئيس للمخابراتُ الأمريكية ونائب للّربّيس، تم رئيسُ لأمريكا، إلا أن (جورج بوش الابن) أكبر أولاده ظل فاشلاً وضيعاً، كما أنه خسر ملايين الدولارات في عمله في النفط فساعده أصدقاء والده بالملايين، فعاد مرة أخرى للبيرة والنبيذ، حتى يوم 27ً/ 7/1986م حين آكتمل عمره أربعين عاما، حيث يقول: إنه ركع على ركبتيه وأقسم لِزوجته (لورا) بأن لا يعود إلى ذلك مرة أخرى طالباً مساعدة الله فى تحقيق ذلك (¬3). ¬

ر-1) بوش .. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية- مقال بقلم محمد الشنقيطي ـ الجزيرة نتـ4 2003 (¬2) عالم بوش السري ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازان ص11 (¬3) محيفة دير شبيجل الألمانية بتاريخ 17/

غباء بوش

غباء بوش أصبح اتهام الرئيس بوش بالغباء وانعدام البصيرة، اتهاماً كلاسيكياً، تواترت عليه آراء العديد من الناس من مذاهب ومشارب شتى: من رئيس جنوب إفريقيا السابق (نلسون مانديلاً)، إلى الكاتب الأمريكي (مايكلّ مور) مؤلف كتاب (رجال بيض أغبياءً)، حيث احتل كتابه المثير والسَّاخر، قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة لمدة طويلة. والكتاب يحمل على جورج بوش الابن ويتهمه بالغباء, وبأنه يمثل أمة غبية. ورغم أن الكتاب كان قد تمت كتابته قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001م ونشر بعدها, فإن ذلك لم يفقده أهميته، بل ربما قوى من أطروحته التي تركز على جهل وغباء الرئيس الأميركي وعدّم إلمامه بالسياسة وصناعة القرار، حيث يتطرق) مايكل مور) بكثير من التفصيل لحياة الرئيُّس بوشُّ وإخفاقاته المتكررة فيُّ مجال الأعمال، وضعف فطنته، ورداءة لغته الإنجليزية. وأهم من ذلك كله ماضي بوش السياسي كحاكم لولأية تكساس، وقراراتُّه الغبيَّة، المضرِّة بالبيئةُ والسكان والفقراء, والمحابية للأغنياء، وأداء بوش السيئ في الحكومة والحزب والحياة العاَّمة، ومواقفه الرافَّضة للالتزامات الدولية، التي تبنتها إِدَّارِتُهُ في الفُترة التي سُبقت أحداثُ الحادي عشر من سِبتمبِر (-1). فقبل أن يصبح (جورج بوش) رئيَّساً، سأله أحد مراسلِّي مجلة غَلامور فَي مايو

وكان السؤال عما إذا كان بوش يعرف ما هي وكان السؤال عما إذا كان بوش يعرف ما هي طالبان؟ حيث أجاب بوش بأن هذا الاسم قد طرق مسامعه من قبل، وأنه يعتقد أنه اسم فرقة روك أند رول أمريكية. وعندما طلب منه المراسل أن يذكر له أسماء عشرة قادة دول، لم يستطع أن يذكر سوي اسم واحد فقط (-2). ولإبراز حادثة تؤكد الطريقة التي يفكر ويتحدث بها بوش، التي تبرز تدينه وغباءه في صورة لا تخلو من التهكم والسخرية، قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية. "إنه في بداية أكتوبر 2001م قام الرئيس بوش بدعوة خمسة من رجال الدين ثلاثة منهم بدعون، وواحد مسلم، في البيت الأبيض للحديث عن الحرب ضد الإرهاب. -

- رجال بيض أغبياء ـ المؤلف ـ مايكل مور الحار العربية للعلوم- كمبردج بوك ريفيو - الجزيرة نت (−2) إمبراطورية الشرالجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي 27/ 1 3/ 2003/2م.

عائلة بوش ومنظمة الجماجم والعظام

وتحدث معهم بصراحة شديدة، قائلا لهم ـ بصورة أدهشت الجميع: "أنتم تعرفون أنني كنت مدمناً للكحول، إذا كان كل شيء سار على نفس المنوال، لكنت الآن جالساً في أحد بارات تكساس بدلاً من البيت الأبيض، إنما يوجد سبب واحد فقط، لأن أكون هنا في المكتب البيضاوي وليس في بار، وهو أنني وجدت الإيمان وجدت الله" (¬1). عائلة

بوش ومنظمة الجماجم والعظام (٦٥). نقرأ عن نكات كثيرة يرددها الأمريكيون والإنجليز تسخر من بوش الابن وبلاهته السياسية، وتصفه كرئيس لا يتمَّتع بأىَّ قدرات، وتبرز في الأخطاء اللغويةٌ الكثيرة التي يستخدمها، والتعابير والكلمات الساذجة التي يقولها، أثناء أحاديثه ومقابلاتهـ ونشاهد الرئيس بوش وهو يتحدث عن الشعوب والدول الأخرى المصنفة، أمريكياً بالمعادية لمصالح الُّولاياتُ المتحدة، فنتذكر أشرطة العراب، في أفلام المخدرات والعنف، وهو يجلس على كرسية يتحدث إلى مساعديه، ويصدر أوامره لرجاله، (اقتلوا کل من پرید منافستنا نرید أن تکون الشوارع كلها تحت سيطرتنا، وتخلُّصوا من كُلُّ شخص يقف في طريقناً، أو يحاول تحديناً)، ونشاهده وهو يتحدَّث عن العراق والفلسطينيين وحركات المقاومة، التي أدرجها على قائمة الإرهاب، فنتخيله كرعاة البقر الأمِريكيين، وهو يرتدى قبعته ويمتطى جواده ويبدأ بإطلاق النار، على الجميع دون التّفريق بين شيخ أو امرأة أو طفل، كما حدث مع القبائل الهندية (السكان الحقيقيين للولايات المتحّدة). ولّكن!! هذه البلاهةٌ السياسية التي تميز بوش وروح الدعابة، التي يحاول أن يضفيها على شخصيته تخفى وراءها حقائق وأسراراً، وإستراتيجية خطيرة وخطيرة جدا تعود جذورها إلى العلاقة التاريخية لأسرة بوش مع المنظمة السّرية، التي تسمى الجماجم والْعُظَامُ " BONES & SKULLS " أو "إخْوةُ المُوت"، والتي تأسست في جامعة بيل، التي تُعتبر من جامعات النخبة في الولايات المتحدة كجامعة هارفارد، عام 1832م على يد أعضاء في المنظمات الماسونية، حيث أصبحت من ¬

ر-1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص46ا مقال نشر بجريدة الخليج الإماراتية بقلم / جمال عبد الحي التميمي / باحث إعلامي فلسطيني (جامعة تيمز فالى) لندن

أكثر المنظمات، أو المجتمعات السرية تأثيراً في السياسة والمال فِي الولايات المِتحدة. وقدُّ أصبحت جامعة بيل (أمها المرضع). أما مؤسسها فهو الشّاب الباطنيُ (وليام راسل)، الذي تلقى السيامه الماسونية في ألمانيا على ما يبدو. ومنذ عام 1856م وحتى يومنا هذا وهذه الجمعية التي أصبحت نوعا من الطائفة النخبوية، تضمّ عديدًا من الشّخصيّات الأمريكية البارزة بمن فيهم الرؤساء، الذين يجتمعون أسبوعياً في مبنى يطلق عليه اسم (الضريح) (٦٦). وتمارس هذه المنظمة طقوساً تشبه إلى حد كبير طقوس المنظمات الماسونية في السرية والاجتماعات. وتؤكد الوثائق أَن (ُولَيام رُّوسل) و (الفانسو تافت) والد الرَّئيس (وليام هاورد) أشرفا على تأسيس هذه المنظمة، ومارست نشاطها العلني تحت اسم شركة روسل منذ 1**في 1** منذ 1**في (بريسّ**كوت بوش) الجد شريكاً فيها، وأن اغلب أعضاء هذه المنظمة كانوا وزراء ومستشارين للأمن القومي، ورؤساء CIA، ورؤساء للولايات المتحدة والمعروّف عن آل بوش علاقاتها الممتدة منذ عقود طويلّة مّع شبكات إلمال والنفوذ، والأنظمة الدكتاتورية في جميع أنحاءً العالم، وافتعال الحروب، والغزو لأغّراض تجارية

وتسویقیة، فقد کان (صموئیل بوش) والد جد الرئيس الحالى للولآيات المتحدة يمتلك معامل فولاذ، ومديرا لبنك فدرال ريزيرف في كليفلاند، ومستشاراً للرئيس الأميركي (هربِرت هوفر). وكان (بریسکوت بوش) ابن صموئیل أحد کبار آلممولین الذين امتلكوا في العشرينيات من القرن الماضي بنوكا وشركات في أوروبا، حيث ورث جورج بوش الأب هذا المّال والنفوذ. فاستلم منصب مدير المخابرات المركزّية ( ClA ) عام 1976م، وكان قد ترشح لانتخابات الكونغرس قبل ذلك مرتين، لكنه لم ينجح وتقدم في الحزب الجمهوري، ليكون نائب الرئيس نيكسونّ، لِكنه اختار جيرالَّد فورَّد، ثم اختاره ريغان نائباً للرئيس وانتخب رئيسا للولايات المتحدة عام 1988م. وقد أدارت الاستخبارات إلمركزية في عهده، ثم في المرحلة التي كان نائباً للرئيس، ورئيسا مجموعة غامضة من الاستثمارات، والبنوك، ¬

(¬1) لهذا كله ستنقرض أمريكا ـ الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى ع**5** 

والعلاقات التجارية مع رجال أعمال وسياسيين في جميع أنحاء العالم، منها البنك الدولي للقروض والتجارة، الذي كان يدير استثمارات قيمتها 30 مليار دولار، ويعمل في 73 دولة، ثم انهار البنك في أوائل التسعينيات على نحو مفاجئ ومريب، وقيل إنه كان يمول أعمال المجاهدين الأفغان، كما مول تجارة واسعة للمخدرات لتغطية نفقات

القوات الموالية لأميركا في نيكاراغوا .. وبعد مجىء كارتر إلى السلطة استقال بوش من المخابرات المركزية، ليعمل في بنك هيوستن وفي الاستثمارات النفطية (٦٠). وتقول صحيفة الصنّ البريطانية أن (جورج بوش الابن) انتمى إلى منظمة الجماجم والعظام في جامعة بيل، وتشير الصحيفة إلى أن (الكسندرا روبينز) مؤلَّفة كتاب (أسرار القبر: الجماجم والعظام)، عرضت معلومات عن هذه المنظمة، حيث تقول: "إن منظمة الجماجم والعظام تأسست في عام 1830م وضمت فى صفوفها عائلات مثل تآفت وروكفيلر وهّاريمان، المعروفة بعلاقتها بالماسونية، ومجموعة كبيره من القضاة والرؤساء وكبار مسئولي السي آي إيه، وكبّار رِجال الأعِّمَال. وتؤكُّدُ الصحيفة تقلاً عن الكتاب أن تسعه أشخاص من عائِلة بوش بمن فيهم (بريسكوت بوش) الجد، كانوا أعضاء مخلصين للمنظمة وأهدافها وتوقعت التحاق (باربارا ابنه جورج بوش) في المنظمة بعد تخرجها من جامعة بيل. وتقول الصحّيفة: إنه يتم قبول خمسّة عشر عضّواً جديداً فقط في المنظمةً كل سنة، ويتم ذلك من خلال طقوّس تشبه الطقوس الماسونية في غرفة تسمى القبر، تزينها رسومات من الجماجم والعظام. ونقلت الصحيفة عن الصحافي (رون وزانيوم)، الذي استطاع تصوير اجتماع لأعضاء الجماجم والعظام، بأنهم أكثر وحشية وعدوانية مما تقول (روبينز) في كتابها. ويقول: إن هذه المنظمة تملُّك ٍ قوة كبيرةً في السيطِرة على الشؤون الأمريكية، أكثر منْ أَى مِّنظمة أخرى، أو حتى منظماتٍ المافيا، وتمارسُّ أبشع الأساليب ضد أعدائها. إذا فإن فهم طبيعة هذه المنظمة السرية وأهدافها السياسية، يجعلنا

نستوعب طبيعة العدوانية السياسية والتهديدات المستمرة بشن الحروب، التي اعتاد بوش على ¬

(¬1) حرب آل بوش - أريك لوران- ترجمة: سلمان حرفوش ـ عرض/إبراهيم غرايبة

استخدامِها ضد الكثير من الدول والشعوب (¬**1).** فأعضاء هذه المنظمة يؤمنون في ما يسمى التفوق العسكري، كأسلوب وحيد للسيطرة على الشؤون السياسية الدولية. وهو ما يجعلنا نفهم لماذا عندما جاء بوش إلى الإدارة الأمريكية بعد انتخابه افتتح عهده بقرارات تطالب بالانسحاب من المعاهدة؟ التي وقعت مع الاتحاد السوفيتي عام 1972م، والتي تتضمن بنودها الحد من انتشار الأسلحة النووية والبالستية، والتي كانت تعتبر حجر الأساس في حفظ التوازن آلدولي، والتوقف عن سباق التسلُّح، حيث تحجَّج بوشُّ بالتحديات، الَّتى تواَّجه الولَّايات المتحدة في ماّ يسمى مواجهة الإرهاب. وكذلك رفض التوقيع عَلَى معاهدة ألحد من الأسلحة البيولوجية والكيماَّئية، ووافق على الانسحاب من معاهدة كيتو، التي تهتم بالمناخ والتغييرات المناخّبة، التي يشهّدها العالم. وَلم يكتف بذلك، بل أكد علىّ الاستمرار في برنامج التسلح وبرنامج حرب النجوم، وبدأ بإطَّلاق التهديدات ضد الكثير من الدول، ووافق علَى صرف 100 بليون دولار على مشروع نظام الصواريخ، الذي يهدف إلى توجيه الصواريخ العابرة للقارات والبالستية بالأقمار الاصطناعية، إضافة إلى 60 بليون دولار صرفت

في وقت ريجان والجمهوريين خلال 15 سنة. وتؤمن منظمة الجماجم والعظام باستراتيجية تسمى (فرض النظام بالقوة)، بعد إشاعة الفوضى والقلاقل، حيث تورط أعضاء المنظمة في إثارة الفوضى والقلاقل في كثير من الدول، مثل تورط المخابرات الأمريكية في حرب فيتنام، ودعم عملاء المخابرات لرجال المافيا في إيطاليا لزعزعة الحكومة الاشتراكية في السبعينات، وتورط (بوش الأب) في إيران كونترا، وتقديم السلاح والدعم المتمردي ¬

(¬**1**) كشف استطلاع ٍللرأي نشرته صحيفة غارديان البريطانية أن معظم البريطانيين والمكسيكيين وإلكنديين يعتبرون الرئيس الأميركي جورج بوش أخطر على السلام العالمي مَنْ زَعيمُ كُورِياً الشَّمالية ورئيس إيران. ورأى حوالى 75ً% من البريطانيين أن بوش يمثلُ خطراً كبيرًا أو متوسّطا على السلّام العالمي، ولا يتفوق عليه الا زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي حصل على **87%.** كما يري **69%** من البريطانيين و62% من الكنديين و57% من المكسيكيين بأنّ سياسةً بوش جعلت العالم أخطر من ذي قبلًـ وفيما يتعلق بالحرب على العراق، فقد رَأِي **89%** من المكسيكيين و**73%** من الكنّديين و**71%** من البريطانيين و34% من الإسرائيليين أن تلك الحرب لم تكن مبررة. والاستطلاع المذكور أجرته في بريطانيا صحيفة "الغارديان" وفي إسرائيل صحيفة "هآرتس" وفي كندا صحيفتا "لابريس" و"تورونتو ستار" وفي المكسيك صحيفة "ريفورما", وأعد بالتنسيق مع معاهد مهنية

## لاستطلاع الآراء في كل من البلدان المذكورة.) 11/2006 الجزيرة نت 4/ 11/2006

الإعداد لترشيح بوش للانتخابات

الكونترا في نيكإراجوا، وتقديم السلاح لفصائل المجاهدين في أفغانستان، ومحاولات الاغتيال لكثيرٌ من رَّوُساًء الدول وِزَعمائها، والخطط التي أعلن عنها بوش بشأن العراق، وضم حركات المقاومة على قائمة الإرهاب، كلها تؤكد الإستراتيجية والذهنية الفكرية، التي يعمل من خُلالهّا أعضاء هذه المنظمة أثناء وجّودهم في مُوقع القرار السياسي في الإدارة الأمريكية . وتاريخ تلك المنظمة وأهدافها، قد يساعدنا على فهمّ واستقراء مفهوم النظام العالمي الجديد، الذي تروج له الولايات المتحدة، وتخّوض الحروبّ، والاعتداءات ضد الشعوب الأخرى من أجل فرض المفاهيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لهذا المفهوم في ظل مسوغات وإرهاصات العولمة. وتؤمن هذة المنظمة ونتيجة للعلاقة التاريخية بين اليهودية السياسية والماسونية، بإقامة علاقة فريدة وقوية مع إسرائيل، وهو ما يوضح لماذا أصَّبَح بوَّشَ صهيونياً أكثرُ من شارونَ نفسه في الدُّفَاعُ عن مصالح إسرائيل، ومعاداة العربّ والمسلمين، والتنكر لحقوقهم التى أقرتها القرارات الدولية؟ فالرئيس بوش وأعضآء إدارته السابقة والحالية يعتنقون مبادئ اليمين المسيحى والصهيوني المتطرفة، بلِّ أن بين أعضاَّئها ما يزيدًّ على عشرين عضوا يحملون الجنسية الإسرائيلية (¬1). ولهذا فإن طبيعة العلاقة بين إسرائيل

والولايات المتحدة في ظل إدارة بوش لا يمكن أن تفهم دون فهم تأثير مثل هذه المنظمات السرية المتطرفة، والتي ولدت في أحضان اليمين المسيحي المتطرف، الذي يغذيها بكافه أصناف الحقد والكراهية، وإباحة القتل والإبادة، والتي تجلت في حملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي، التي بدأها في أفغانستان بدعوى محاربة الإرهاب .. ولن تنتهي في العراق .. فالقائمة طويلة. الإعداد لترشيح بوش للانتخابات نصت أهداف المنظمة على إقامة نظام عالمي جديد، تسيطر عليه حكومة الولايات المتحدة، حيث يؤمن أعضاء هذه المنظمة، أنه من خلال وجود حكومة قوية، وقوة عسكرية ضخمة في الولايات المتحدة، يمكن السيطرة على شؤون العالم العالم

الصهيونية المسيحية مسخرة لخدمة (1¬) الصهيونية المسيحية مسخرة لأحام 2/2 /15 إسرائيل - سمير مرقص ـ جريدة الخليج 8672 .. 3 م عدد

تزوير الانتخابات

السياسية والاقتصادية والمالية، وإنشاء ما يسمى (نظام عالمي جديد)، وكلنا يتذكر خطاب (بوش الأب) في الكونغرس الأمريكي عام 1991م وإعلانه عن قيام نظام عالمي جديد. ولهذا عمل (بوش الأول) منذ مطلع عام 1998م علي ضمان التنسيق والمساعدة مع مستشاره السابق لشؤون الأمن القومى، (برنت سكاوكروفت)، ووزير

الخارجية السابق في عهد ريغان (جورج شولتز)، وذلك لترشيح نجله (جورج دبليو بوش) للرئاسة الأمريكية، حيث كانت الأجندة الجديدة تسعى إلى الضغط من أجل تنفيذ المرحلة التالية من النظام العالمي الجُديد. وَفي صيف **1998**م، انطلقت رسمياً حملة (جورج دبليو بوش) الرئاسية حيث ظهر جنباً إلي جنب مع والده بوش الأول وكوندوليزا رايش، وكان يقف وراءهم خلف الكواليس فريق كبير مكون في معظمه من رموز كبرى سابِقة في إدارة (بوش الأبّ)، والذين تفاوتوا ما تبين أولئك المخلصين المؤمنين بالنظام العالمي الجُديد إلى زمرة اللوبي الصهيوني. وبعد أن فأز بوش الصغير وتشيني بالانتخابات، تم تعيين هؤلاء، في مناصب حسَّاسة في إدارة الرئيسُّ الجديدة، وذلك لاستكمال مهمتهم في تنفيذ المرحلة التالية من إعادة صياَّغة وتشكيلُ النظام العالمي (¬1). تزوير الانتخابات يرصد احد الكتاب تّقاط الخلل في سياسات أميركا وفي ثقافتها السياسية, ويّرى أن أشد ترجمة لذلك الّخلل هو انتخاب جورج بوش رئيساً, وهو يسميه اللص وليس الرئيسّ, إذ يعتبره سرق الرئاسة من آل غور عن طريق التزوير، والتآمر، وكل الطرق القذرة. وهنا فإن الكاتب لا يستهدف الرئيس (جورج بوش الابن) فحسب, بل والأب، والبطانة التي حوله، والتي سهلت له الفوز, أو بكلماته, تآمرت معه على سرقة الفوز. فقد اقتضى الأمر ستة وثلاثين يوماً من المفاجآت السياسية ـ القضائية حتى الوصول إلى حل للمشكلة إلعويصة، التي جاءت لمصلحة عشيرة بوش، حيث أعيد فرز الأصوات أربع مرات، وصدر عن المحكمة العليا ثلاثة قرارات، وعن المحكمة العليا الانتخابية

قراران، وتقدم بوش على منافسه بصوت واحد في الهيئة الانتخابية، في ¬

ـ إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ (1¬) إمبراطورية القدس العربي ـ 28/ 2003م القدس

من مقارعة الخمر إلى الأصولية المسيحية حين أن آل غور، نال نصف مليون صوت زيادة عما نَّالهُ خصمه، وبالرَّعم من ذلك فقد أُعِلن فوزٍ بوش لنيله مائه وسبعه وثلاثين صوتاً إضافياً http://www.aljazeera.net/ ف المراح. books/2002/8/ - TOP بحسب مقاييس أي شخص عاقل، باستثناء قضاة يية تا تا يعدد العليا (المعينين من قبل المحكمة الأميركية العليا (المعينين من قبل نیکسون وریغان) کان من نصیب آل غور، ولکن الجهود التي بذلتها زمرة بوش (جورج الثاني, وابن عمة جيب, وجميع رفاق جورج الأول القدامي، اليمين المتطرفُ للتأثير في نتائجً الانتخابات، بما فيها التلاعب غير القانوني المباشر بالسجل الانتخابي، وما تبعه من أحكامٌ خاطئة، صدرت بعد التصويت، بالاضافة للتلاعب الذي حصل عبر التصويت البريدي، والذي فاز فيه بوش بأربعة أخماس أصواته بشكلُّ مريبٌ (¬2)، كان لها الدور الرئيس قي تغيير نتائّج الانتِّخابات وايصّال بوش إلى سدة الحكم، ليدير أجندتها الخاصة بنظام عالمي إمبريالي جديد. "فالوجوة تتغير في البيت الأبيض، أما القإبضون علي مقاليد السلطة وراء الكواليس، فهم أنفسهم لا يتغيرون" (¬3)ـ

من مقارعة الخمر إلى الأصولية المسيحية لم يسر (ُبوش الشَّابُ) في إلبّداية على خطى أبويه المتدينيْن، بل كان مدمّناً على الخِمر، وكان يقود سیارته وهو سکران، (وهو أمر تشارکه فیه زوجته، التي تسببت بمقتل إحدى صديقاتها أيام التَّلُّمَذَة, كما يَشاركه فيه نائبه ديكَ تشيني), وتم إلقاء القبض عليه بسبب تصرفات طائشةً أُخرَى، حتى سبب أكثر من إزعاج لزوجته (لورا). وقد كانت لورا صاحبة الفضل في إقناعه بالكف عن الشراب، والأخذ بيده إلى الكنيسة، التي اعتادت الذهاب إليها. ولكن التغير في شٍخصية بوش ـ كما يقول ستيفن مانسفيلد ـ بَّدأ خلال اجتماع عقد عام 4ٍ198م في إحدى كنائس ميدلاند مع القس أرثر بليسيت، الذي كان يجوب العالم حاملاً الصليب، للدعوة إلى المسيحيّة. وحضر الآلاف من أهالى ميدلاند محاضرة بليسيت، وبعد المحاضرة طلب ¬

(¬1) خطورة أمريكا - ملفات حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير، باتريك فاربيار - ترجمة ميشال كرم ص25 (¬2) رجال بيض أغبياء ـ المؤلف ـ مايكل مور كمبردج بوك ريفيو (¬3) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربى 2/2003 م القدس العربى 2/2 1 3/1 3/2003

(جورج دبليو) لقاء بليسيت. وخلال اللقاء وضح لجورج دبليو أنه غير متأكد من موقفه من المسيحية، ولكنه مع نهاية اللقاء شعر بالرغبة في التوبة، وطلب من بليسيت الدعاء له. وسرعان ما بدأ (جورج دبليو) في قراءة الإنجيل، والصلاة يوميا، وفي المشاركة بتحلقة لدراسة الْإنجيل مع بعض أصدّقائه، وتوقف عن شرب الخُمور، وِبدّاً الجميع يرون تحولا في حياةٍ بوش على نحو أكثر ُجديةُولَّكن الْرجلُّ الذي أثرُ في حياة **.(أ**¬) ′ جورج بوش الدينية ونقلَّه نقلة جَّذرية من حياة الإدمان إلى حياة الأصولية المسيحية، هو القسيُّس (بيليّ غراهام) الذي استغل شعبيته الهائلةُ فَى الحصول على صدَّاقة كبار الزعماء السياسيين، وأصبح من المترددين بانتظام على البيت الأبيض طيلة عهود عديدة من الرؤساء (¬2). وقد أثنى بوش على شيخه (بيلي غراهام) ":مرة، فقال إنه الرجل الذي قادني إلى الرب". حيث استطاع القس (جَراهام) إقناع بوش بالانضمام إلى طاّئفة (الميسوديث)، المعبّرة عنّ التحالف الصهيوني إلمسيحي، وسار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أجد أعمدتها الأساسية**" (¬3).** وتردد المعلومات أن (تونى بلير) رئيس الوزراء البريطاني، انضم إلى طَائفة الميسوديت منذ فُترة، وانةً أصبح منتظما في قراءة الكتاب المقدس للميسوديت، وأداء كل طقُّوس العبادة التى تقرهاً هذه الطائفة. وقد كأن لانضمام بلير إلى الطائفة الفضل في وجود لغة مشتركة بينه وبين بوش، حيث يعتبر بلير أن بوش أستاذه في الطائفة. وتشير المعلومات إلى أن بوَّش تدرج فيَّ المراتب الدينية لهذه الطائفة حتى وصل إلى مرتبة عالية يُطلُّق عليها (المعلم)، ومن يحصل على هذه المرتبة، لا بد أن يكون قد درس باستفاضة متناهية مبادئ (الميسوديت)، وبدأ يطبقها ويدعو إليها عمليا، ولما كان عيسى معلما فإنه يريد أن يتشبه به كخليفةً له، حيث نجح (بوش) في

اجتذاب مئات الشباب للانضمام إلى الميسوديت، وكذلك برع في قدرته على إقناع الآخرين بهذه الافكار وقد تسببت هذه التطورات الفكرية التي طرأت على –

- العقيدة جورج دبليو بوش ـ ستيفن مانسفيلد - ط1 2004 - الناشر: جا. بي. تارشر, أميركا - عرض/ علاء بيومي - الجزيرة نت 3/ 2004م
 - عرض/ علاء بيومي - الجزيرة نت 3/ 2004م
 - الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة صادق عودة ص 231 (¬3) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة - المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة احمد حجازي السقا ص 126

جورج الابن في قلق الأب على المستقبل السياسي لنجله، خاصةً بِعد تلك النزعة الدينِية الغالبة التيَّ قلبت حياته رأساً علي عقب، حيث أن جورج بوش الابن، كانَّ رافضاً للطريق السياسي في البداية، بحجة أن الرب يريده للعبادة والتديّن، ونشِر المذهب الدينِي الصحيح في العالم كُله، وأن السياسة ستأخَّذه من هذا الطريق، ولكن بعد حوارات عدة، اقتنع بأهمية السياسة لنشر الدين (¬1). فمع بداية العام 1999م، راحت تراود (جورج بوش الابن) فِكرةُ ترشِحه للرئاسة، فكلِّم أمه (باربرا) بالإِمّر أولا، في أحد الأيام قبل أنَ يقصدا الكنيسة معاً لحضور القداس، وكانت العظة تتناول في ذلك اليوم شكوك موسى حول كفاءاته كزعيم، فكشفت باربرا لابنها بالعبارة التالية: "إن شخصك أشبهٍ بشخص موسى". وعند عودتهما إلى البيت، أخذا بمشورة القس (ببلى غراهام)

صديق آل بوش الشخصي، وأشهر مبشر في الولإيات المتحدة والمستشار الروحي والمؤتمن على أسرار كثير من الرؤساء الأميركيين. (2¬) :(يقول (ستيفن مانسفيلدإن فكرة ترشيح (جورج دبليو) نفسه للرئّاسة جاءته أول مرة خلالٌ حضوره صلاة بإحدى كنائس تكساس، وكان القس (مارك كرايج) يتحدث في تلك الصّلاة عنّ قصة مُوسَى (عليهُ السلام) ويقول: "إن موسى تردد بعض الشيء في قبول دعوة الله له لقيادة الناس"، في حين أنّ الناسُ في أشد الاشتياق، لقيادة تمتلك رؤية وشجاعة أخلاقية. وخلال الصلاة شعر (جورج دبليو) بأن الدعوة كانت موجهة إليه، وذلك قبل أن تلتفت إليه أمه الجالسة بجواره، وتقول له: إَن آلقس "كأنّ يتحدثُ لك"، وبعد فترة قصيرة اتصل جورج دبليو بالقس (جيمسُ روبيسُون) وقال له إ"لقد سَمعت الدعوة، أعتقد أن الله يريدني أن أرشح نفسى للرئاسة" (¬3). ويقول (هوارد فأينمان) تحت عنوان (بوش والرب): "إن الرئيس بوش جمع عدداً من القساوسة قِبل أن يرشح نفسه للرئاسة كي ينالٍ بركاتٍهم، وأخبرهم بِأنه تمت دعوته لينال منصباً أَرْفُع فَي بُلَّادُهٰ"! ولم يكن بوش أُولَّ رئيسُ أمريكي يفعل هذا، فقد سبقه ريجان الّذي كانّ يصدُّق مَّا تقوَّله له قارئة الفنجان، والذي تَجول بفضلَ الحظ الذي يؤمن به من نجم مطّفاً في سمّاء هلیوود إلی نجم ساطع  $\overline{\phantom{a}}$ 

(¬1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص128 (¬2) عالم بوش السري ـ اريك لوران ـ ترجمة

سوزان قازان ص**17 (−3)** عقيدة جورج دبليو بوش ـ ستيفن مانسفيلد عرض/ علاء بيومي-الجزيرة نت - 3/ **2004**م

في البيت الأبيِّض. وقد لعب الواعظ الأمريكي بيلي جراهام دوراً في تنوير السانت بوش، بحيث اعترف بأنه ولد مرة أخرى، وحرر روحه من الداء القديم (¬1). وبيل غراهام ـ لمن لا يعرفه ـ هو أَبْرُزُ وجُوهُ اليَّمِينُ المسيحيِّ الصهيوني في الولايات المتحدة اليوم وهو واعظ ذو شِخصية كاريزمية يذهب إلى بوش وعائلته وأصدقائه بصورة دوريه ليس فقط للصلاة، بل للحديث عن قيادة العالم، وفي البداية كان (جوٍرج بوش) يتابع ذلك بلا أدنى اهتمام. وتدريجياً بداً اهتمامه في الازدياد إلى الحد الذي قالٍ فيه يوماٍ ما: ٕ"هناكِّ حبة نبتت في قلبي، وبدأت أشعر أنني أتغير"، وكان ترك الخمر هو أوّل قرار يأخذه بعد التحول، ومنَّذ ذلك الوقَّت أصبح بوش واحدا من الستين مليون أمريكي، الذين يؤمنون (بالولادة الثانية للمسيح) وهذا ما دعاه للقول بأن المسيح هو أهم الفلاسفة السياسيين في جميع الأزمنة، لأنه ساعدنى على التوقف عن شرّب الخّمر. وباعتباره مرشح يمثل المحافظون الجدد أو اليمين المسيحى المتطرف، فقد ركز بوش خلال حملته الانتخابية على إبراز تدينه حيث كان يقول: "أنه يبدأ حياته كُل يوم بقراءة في الإنجيل، أو على الأصح في (الكتاب المقدس)، الَّذِي يُشَمَّلَ الإنجيلَ والتورَّاة الْعَبْرَانية. ووضح الْأَمْرِ أَكَثَّرُ (تُونَّى أَيْفَانَزُ) الواعظ من تكساس، وأحد مستشارِيه الروِحيين، فيقول: "تَعاليم الإنجيل كانت سبباً رئيساً لاتخاذ

بوش قراره بالتقدم لانتخابات الرئاسة، إنه شعر أن الله يكلمه، وأن واجباته قد تحددت بتكليف من الله بقوله: إنني اقتنعت بأن ثقافتنا بكاملها يجب أن تتغير بصورة جذريه، وإلى الأبد، فنحن نحتاج إلى تجديد روحي في أمريكا. وبذا تحول بوش من إنسان غبي غائب عن الوعي بفعل الإدمان على الكحول إلى رئيس أمريكي ثم إلى قائد عسكري يسعى لشن الحروب، حيث كانت (الولادة عسكري يسعى لشن الحروب، حيث كان حتى هذا الثانية) لبوش يوم 11 سبتمبر، فقد كان حتى هذا اليوم مجرد حاكم بلا هدف، ولكن الهجوم على نيويورك وواشنطن أعطيا رئاسته الهدف والسبيل، وبعدها بدأ في الحديث بمصطلحات دينيه مثل (معركة ¬

ـ افق آخر خيري منصور - سانت بوش ـ 1¬) افق آخر خيري منصور - سانت بوش ـ عدد **8695** م ـ عدد **2003** م

جدلية الدين والسياسة في تفكير الرئيس بوش الخير ضد الشر) (العدالة الابديه) ـ (الحرب الصليبية) ثم مصطلح (محور الشر) الذي بدأ يضع فيه أعداءه، خاصة إيران والعراق وكوريا الشمالية جدلية الدين والسياسة في تفكير .(1-)" الرئيس بوش لاحظ كثيرون أثر الدين في رؤية بوش السياسية، بشكل غير معهود في الحياة الأمريكية: فهو يميل إلى التفسير الديني للأحداث السياسية الحالية، وقد قال في حديث للمذيعين الدينيينإن الإرهابيين يمقتوننا، لأننا نعبد الرب بالطريقة ألتى نراها مناسبة". كما يكثر في

احاديثه وخطاباته إيراد المصطلحات الدينية. فهو كثير الحدّيث عن (الرّب) وعن (الصراع بين الخيرّ والشر). وما مصطلح (محور الشر) إلا مثالاً واحداً على ذلك. وقد لاحظ أحد الكتاب أن بوش يفضل استخدام مصطلح (الحرية) على مصطلح (الديمقراطية)، وأن الحرية في عرف بوش ذات مُدلُول ديني، فهي ليست حرية الخيار السياسي بالضرورة، بل (حرية اكتشاف الرب) بكل المدلول المسيجى التبشيرى لذلك. وذكرت مجلة نيوزويك أن أنصّار بوش من الإنجيليين يأملون أن تكون ٱلحرب على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد، كما يشير موقّع (القس بيلي غراهام) علىّ الإنترنت ـ وهو الأب الروحي للرئيس بوش ـ إلى اللهوع الروحي في العراق في الوقت الحاضر"، "الجوع الروحي في العراق في الوقت الحاضر"، ولذلكُ مدلوله الخآص في السّياق الحالي (¬2). ويميلّ الرئيس (بوش) إلى اعتماد البرامج الاقتصادية والاجتماعية، الّتي ترسخ الدينّ المسبِّحي في المجتمع الأمريكي وفيِّ العالم. ومن أمثلة ذلك داخلياً تخصيصة بنداً من الميزانية لتمويل المؤسسات التربوية والاجتماعية الدينية، من كُنائس ومدارس دينية وغيرها، وهي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، اعتبرها كثيرون بداية النهاية للموقف الحيادي من الدين الذي يلزم الدستور الأمريكي الحكومة بله. وبذلك يكون بوش هو أول رئيس أمَّيركي يمول التعليم الدّيني من ¬

(1¬) مجلة دير شبيجل الألمانية بتاريخ 17/ 24م ـ وجريدة الأسبوع العربي 24/ 2/2003 (¬2) بوش ـ طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية- مقال بقلم محمد ميزانية الدولة الأميركية، التي يفترض فيها أنها دولة علمانية تقف من الدين موقَّف الحيآد. ( $\Gamma$  $\Gamma$ ) " ويشير الكاتب الصحفي (بوب وودوارد) في كتابه الجديد: (بوش في الحرب) إلى قصة طريفة تكشف عن جانب من جدلية الدين والسياسة في تفكير الرئيس بوشٍ فقد حكى بوش للكاتب فيّ إحدى مقابلاته معه أثناء إعداد الكتاب قصة لقائة الأول مع الرئيس الروسى (فلاديمير بوتين) في ":2001م. يقول بوشدخلّ الرئيس بوتين وجلسّ ... وحضرُ المترجمان .. وأراد بوتين أن يبدأ إلكلام، لكني بادرته بالقول: السيد الرئيس .. دعني أبدأ بالإشارة إلى أمِر لِفت انتباهي، وهو أن والدتك أعُطتكَ صُلِّيباً، وأنكم باركتم ذلك الصَّليب في إسرائيل الأرض المقدسة. فقال: صحيح. فقلت إن هذا الأمر يثير عجبي، لأنك كنت شيوعيا وضابطاً في (الكي جي بي) ومع ذلك كنتَ راغباً في حمل الصِّليب، إن هذا ٱلأمر بالنسبة لي يحمل من المعنى أكثر مما تحمله مجلدات". ثم يضيف الرئيس بوش: " .. وبدأ بوتين يتحدث عن ديون روسيا ... لكني كنت مهتماً أكثر بمعرفة هذا الرجل (بوتين)، الَّذي علي أن أتعامل معه، ولهذا أردتُ التأكد من صحَّة قصَّة الصليبِ //-http:/ www.aljazeera.net/ cases\_analysis/2003/3/3-11-1.htm -ولكن هذا الحماس الديني الذي هوٍ مصدر TOP قوة الرّئيس بوش وطاقته، فهو أيضاً مصدِر ضِعفه وسوء تقديره للأمور. وليس هذا رأي أعداء الرئيس بوش ومنتقديه فحسب، بل هو قول

مساعدیه ومقربیه کذلک. وقد ذکرت مجلة "نیوزویک" أن مستشاري الرئیس بوش یدرکون أن "العدید من الأمریکیین ـ وکثیرین عبر العالم يعتبرونه رجلاً أعمته معتقداته .. عن فهم تعقیدات العالم المحیط به کما هي". ولا ینکر مساعدو بوش هذه التهمة، بحسب المجلة، التي تضیف: "یقول مساعدو بوش: إن معتقداته المسیحیة المتأججة تحت السطح تمنحه قوة وعزماً، لکنها لا تعینه علی فهم السیاسات اللازم اتباعها - (3-)"

(¬1) البوشنية .. سيره يهودية / بقلم شوقي أبو شعيره ـ جريدة الخليج العدد 8609 - 14 ديسمبر 2002م (¬2) بوش في الحرب ـ بوب وودوارد ـ ص 120 - الناشر (سايمون وشوستر) - أكتوبر 2006 (¬3) بوش .. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية- مقال بقلم محمد الشنقيطي - الجزيرة نتـ4 2003

مكانة بوش على الخريطة الدينية الأميركية مكانة بوش على الخريطة الدينية الأميركية تتسم الخريطة الدينية للولايات المتحدة بشيء من التعقيد، فلا يمكن رسم حدودها واضحة، وبيان مكانة بوش فيها بشكل مفصل في هذا الكتاب، ولكن يمكن القول إجمالاً: إن أنصار بوش هم في الغالب الأعم من البيض البروتستنت، وممن ينتمون للكنيسة المعمدانية أو الكنيسة المنهجية، التي ينتمي إليها بوش، ونتيجة لهذه العلاقة

الحميمة بين بوش والتيار المسيحى الأصولي، وفرت الكنائس الإنجيلية المتصهينة لُبوشِ فوزَّإُ على منافسه الجمهورى (ماكين)، ثم فوزاً ملتبساً على منافسه الديمقرآطي (آل جور). ولهذا فإن الذين يبرمجون الرئيس الأميركي هم قساوسة الحركة الصهيونية المسيحية. فالرئيس بوش هو من النوع الذي لا يدخل في نقاش مع نفسه، ولا يمارس التساؤل لكونه ـ أيضا ـ ينطلق منٍ مرجعية فكر ديني مطلق، لم يكن غريباً أنه صنف مجتمعات العالم إلى متحضرة وغير متحضرة، وخيرة وشريرة وعليها أن تختار أن تكون ضده أو معه، وتوعد من ليس معه بالعقاب الشِديد. ومن هذا المنطلق الديني الأصولي يرى أن الأحداث التاريخية تتم كما قال الكاتب (جاكسون ليرز) على (يد إله عادل ومِخلص) وأن رئاسته جزء من خطة مقدسة، حتى أنه قال لصديق له عندما كان حاكما لولاية تكساس: إن الله يريده أن يترشح للرئاسة .. وأوعز للولايات المتحدة بأن تقود حملة صليبيه تحريرية في الشرق الأوسط، بل ذهب (جاكسون ليرز) في هذه المقالة إلى القول بأن اللغة الدينية الأصولية كثيراً ما تستعمل في الثقافة السياسية الأميركية، خصوصاً بين أنصار بوش، الذين يؤمنون بأنهم يعملون بإرشاد الهي وينفذون إرادة الله//:http://وينفذون www.aljazeera.net/ cases\_analysis/2003/3/3-11-1.htm -علاقة بوش مع الكنيسة الكاثوليكية TOP الكنيسة الكاثوليكيّة الّتي يقدر أتباعها بحوالي 60 مليون شخصاً، لا تربطها علاقة ود بالرئيس بوش،

لأسباب سياسية ودينية وتاريخية كثيرة. فكما هو معروف تأسس الحزب الجمهوري في عام

1854م، بعد الهجرة الكاثوليكية المتنامية نحو أمريكا، وظهور تيارات دينية جديدة إضافة إلى حيث بدأت بعض

- الدين في القرار الأمريكي ـ محمد السماك -ص**63** 

المفاهيم تؤثر سلباً في اللغة الدبِنية السائدة في ذلك الوقتٰ، وشُعر إلبيورَيتانيون بأن دولة الفضيلةً التى عملوا على تأسيسها، تدخل مرحلة الانحدار، فجاَّء تأسَّيس الحزب الجمهوريِّ الذي ينتمي إليهٍ الرئيس الحالي (جورج بوش) عَّام **1854**م مَّعيداً الخطاُّب الدينَّي البيوريتانيُّ إلى الوجود، ومعيداً الأمل البيوريتاني إلى الوجود. فالتف اليمين البروتستأنتى حول هَّذا الَّحزب الجديد بقوة على ّ أعتبار أن برنامجه السياسي، الذي تطغى عليه القيم الدينية ينسجم مع طموحاتهم ببناء أمريكا المسيحية، حيث يمثل الحزب الجديد القيم المسيحية البيوريتانية الحقيقية، (المبادئ المسيحية اليهودية)، والذي سوف يعمل على تحقيق النبوءة التوراتية بإقامة مملكة الرب (يهوه) (٦٠). وفي أواخر السبعينات والثمانينات من القرن الماضِي حَّدث تحول يثير الاهتمام بوجه خاص، ألا وهو العلاقة الوثيقة المتزايدة بين اليمين إلمسيحي الجديد والحزب الجمهوري، حيث لم تبدأ هذه الصَّلة في أواخر السبعينات. قَالعلاقة بين (بيلي جراهآم) (ودوايت أيزنهاور) شيء معروف، مثله كمثِل صلوات الإفطار في البيت البيض الأبيض أثناء فترة رئاسة نيكسون، ثم

وصلت العلاقة إلى آفاق جديدة مع ترشيح (ريجان) ثم فترة رئاسته (¬2). إن هذه الخلفية المتطّرفةُ للحزب الجمهوري، ربما توضح سبب تطرف (بوش الابن) وتعصبه ليس فقط تجاه العرب والمسلمين، بل تجاه المسيحيين الكاثوليك، حيث ـ معروف عنه ـ علاقاته الحميمة بالتبار الأصولي المسيّحي المتطرف في أمريكيا، وبأكثرّ زعماءً هذا التيارَّ تطرفاً، أمِثالُّ (جوَّن ايفانْس)، وغيرهم، والذين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي ـ وبالذات دُوله الكاثوليكية ـ هم من قوى الشر، التي ستحارب أمريكيا في المستقبل، ويسمون دولهاً العشر بالوحش الذي ورد ذكره في نبوءات التوراة (العشر بالوحش الذي ورد ذكره في نبوءات التوراة (ح). ولهذا لم يكن مستغرباً أن يرتبط بوش بعلاقات حميمة معُ أكبر جامعة أصولية متطرفةً، وهِي جامعة (بوب جونز) الانفصالية المتشددة التي أسّسها القس الأصولي المتشدد (بوب جونز) (¬4)، والتي تناصّر الآراء المضادة للكَاثُوليكيةٌ، ¬

(-1) أساطير في ثوب ديني وتحالف استراتيجي - رضا محمد حرب - الخليج العدد 8674 (−2) الدين والسياسة في الولايات المتحدة - ج1 مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص155 مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت طرح (−4) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ترجمة ص131 عودة - ص131

بوش واليهود وإسرائيل حيث يصف رؤساؤها البابا بأنه عدو المسيح،

ويمنعون الاختلاط العرقي بين الطلبة. وقد حرص (بوش) على زيارة هذه الجامعة باستمرار، حيث تسببت إحدى هذه الزيارات بجدل واسع، واتهمه منافسه للرئاسة (جون ماكين) باستخدامه الزيارة لتشويه صورته، واضطر بوش للدفاع عن نفسه ضد مزاّعم التعصب، وأخبر الصحفيين ۖ في سياتل بقوله: اندهشت لأن إلناس يصفوني بأني مناهض للكاثوليكية، أنا أرفضَ ذلك، فِأنَّا حرَّيص علىَّ التوحيد ليس التقسيم، يجب ان تتوقف حملة تشویه الصورة هذه، وبعث بوش رسالة للكردینال (جون اوكونور) في نيويورك معقل الناخبين الكاثوليك قائلاً: انه يشعّر بأسف عميق لأنه لم ينأ بنفسه بوضوح عن سياسات جامعة بوب جونزـ بوش واليهود وإسرائيل باعتباره أحد أعضاء الكنيسة الميثودية البارزين، كان بوش دائم التردد على إسرائيل، لأن الميثوديت تعتبر أن ارض إسرائيل هي البقعة المباركة في هذا العالم، وأن المسيحيّة الّحقه جاءت لتقييم التحالف الروحى لإنقاذ العالم من خلال الاعتِماد على التوراة، التيّ تمثِل قيمةُ دينية عليا، وأن العالم لابد أن يبعثُ على أسَّاس من التوراة والإنجيل الحق، ولهَّذا فإن بوش عندما يقرأ كل يوم في كتابه المقدس، فهو لا يِقرأ الإنجيل المتداول بيّن المسيحيين، وإنما يقرأ الكتابُ المقدس للميثوديت، الذي يجمع ببن التوراة والإنجيل في مزيج مشترك، حتى أن صلواته التي يؤديها كلّ يوم وبانتظام، تعبر عن فكر الميثوديَّت والتحالفُ الصهيوني ـ المسيحي، ولا تعبرُ عن المسيحية المعرُّوفَّة في الشرَّق أو الفاتيكانِ. والمّتتبع لنشاط طائفة الميثّوديت يرى أن أعدادهاً في تزايد مستمر بين الطوائفُ المسيحية، حيث أن هؤلاء هم بالأساس أصحاب

هذه الفكرة في إقامة التحالف المسيحي ـ الصهيوني ضد الإسلام (¬1). يقول (مات بروكس) اليهودي الجمهوري: "إن جورج بوش، وبسبب إيمانه الديني العميق، يعتقد أن إسرائيل هي وطنه الروحي، بقدر ما هي وطن روحي لي

عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص127 عودة

اليهودى". ولبوش أصدقاء ذو اهتمامات بالغة العمق بإسرائيل، ولأنه بات أكثر تديناً في السنوات الأُخيرة، فقد أُصبح مهتماً بها بالعمق الَّذِي يوليه أصدقاءه هؤلاء تماماً، هذا ما يقوله ـ أيضاً ـ صديق بوش الآخر اليهودي الأرثوذوكسي، الملتزم (دونالد ايَّترا) لمجلة نيوَّزويك. وتشير نيوزويك إلى أن موقف بوش من إسرائيل والفلسطينِيين قد يكون في النهاية موقفًا ايديولوجياً، وحتى دينياً متطرفاً، وليس موقفاً سياسياً بحثاً. وتضيف أن زيارة بوش إلى إسرائيل في العام **1998**م، التي رتبهاً له ضَّمن مُجمُّوعةً من حكام الوُّلايات الأُخرينَ صَدّيقه (ماتّ بروكس)، وقام في أثنائها بجولة في طوافة مع شارون، فوق الضّفة الغربية والجولانّ، لم تكن فُقط زيارة استطلاع على جغرافية إسرائيل، ولا حتى جولة سياسية، لقد كانت رحلة في التاريخ التوراتي. وتشير المجلة إلى أنه وصديقه الآخر (دونالد ايترا) انتميا إلى جمعية سريَّة تدعى (سُكُول وبُوناس)، عندُما كانا في جامعة بيل، ويقول ايترا: إن تربية بوش اليهودية وتعلمه لها ومعلوماته عنها بدأت في تلك الفترة ... لقد تربى بوش مع مجموعة يهوديةً، وهو شخصياً يُقدّر عالياً الّدين اليهودي. وقد صرح الرئيس بوش أكثر من مرة بأن "اليهود هم شعب الله المختار الوحيد على وجه الأرضُوخلال .(1-) " الأشهر السابقة من وجوده في البيت الأبيض، لم يثبت الرئيس الأمريكي ما يدحِّض هذه الآراء، بل إنهُ، وإضافة إلى إطلاقه يد المحافظين الجدد في السياسات الخارجية، الشرق أوسطية منها خصوصاً، بني نظاماً يستند بكل صراحة إلى البروتستانت الأصوليين، هؤلاء المتعصبين

المقتنعين بان الولايات المتحدة تؤدى دوراً مركزياً في صراع الخير التوراتى ضد الشر، وهذا الدور الذي يستند إلى يقين بأن هذا البلد ينبغي أن يقود العالم. وقد توصل أحد الباحثين الأميركيين مؤخرا بعد دراسته لكل أحاديث الرئيس الحالي بوش وخطاباته ـ إلى أن بوش أصولي مسيحي، يؤمن بأن الضفة الغربية وقطاع غزة منحة ربانية ليهود لا يجوز التنازل عنها، وهو نفس الاعتقاد لايعر عنه (التحالف المسيحي) بقيادة (بات

أبو البوشنية .. سيره يهودية / بقلم شوقي أبو .. سيره ـ 14 - 8609 معيره ـ جريدة الخليج العدد 2002 م

روبرتسون) مؤخراً في مسيرة له بواشنطن العاصمة، طالب فيها القادة الإسرائيليين بعدم التنازل عن الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن ذلك مناقض لإرادة الرب (٦٠). وربما كان إعجاب الرئيس (بوش) الشديد باليهود، وتبنيه لبرامجهم هو الذي دفعهم إلى الانضمام إلى الحزب الجمهوري. فبالرغم من وجود يهود في الحزب الديمقراطي، نظراً لانقسام اليهود إلى ليبراليين ومتدينين ـ وأحيانا تفادياً لوضع البيش في سلة واحدة ـ فإن الجماعات اليهودية بدأت في الأعوام واحدة ـ فإن الجماعات اليهودية بدأت في الأعوام للمسألة اليهودية نابع من اعتقاد ديني ثابت، مجرد للمسألة اليهودية نابع من اعتقاد ديني ثابت، مجرد الغالب، بخلاف الحزب الديمقراطي ذي الميول الليبرالية، الذي يتعامل مع إسرائيل باعتبارها الليبرالية، الذي يتعامل مع إسرائيل باعتبارها

(دولة دنيوية) إلى حد ما، وربما هذا ما دفع الحزب الديمقراطي آلى محاولة استمالة اليهود من خلال ترشيح اليهودي (ليبرمان) لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات السابقة. وربما يكون الخطاب الذِّي الَّقاه بوش بتاريخ 15 مايو 2008 اما الكنيست الاسرائيلي بمناسبه استقلال اسرائيل خير معبر عن علاقته باليهود، ولاهميته سنعرضه بالكامل وللقارئ استخلاص المعانى المختلفة من خُلَاله: وَثيقِة: كلَّمة الرئيس الأميركي جورج بوش أمام الكنيست في الذكريّ الستينّ لقيامً "إسرائيل" الرئيس بيرس والسيد رئيس الوزراء، السُّلام عليكم جميعاً. إن (زوجتي) لورا وأنا نتحمسُ للعودةُ إلى إسرائيل. لقد تّأثرنا كثيراً بالاحتفالات ألتي حضرناها خلال اليومين الماضيين أما الآن فيشرّفني الوقوف في هذا الوقت أمآم أحد المجالس النيابية الديمقراطية العظّيمة في العالم لأنقل أمّاني الشعب الأميركي على شكل الكلمات الآتية: عيد استقلال سعيد [قالها باللغة العبرية) إنها فرصة نادرة تتاح لرئيس أميركي لإلقاء كلمته أمام الكنيست .. ولا يؤسفنّي سوى غياب أحد أعظم الزعماء الإسرائيليين عنا ليشاركنا هذه اللحظة كونه ¬

## **(−1)** المصدر السابق.

محارباً مخضرماً ورجل سلام وصديقاً. إن الشعب الأميركي يدعو الله لشفاء أريئيل شارون (رئيس الوزراء السابق). إننا اجتمعنا لإحياء مناسبة بالغة الأهمية. كان دافيد بن غوريون قد أعلن قبل

ستين عاماً في تل أبيب استقلال دولة إسرائيل القائم علَّى أساس "الحق الطبيعي للشعب إليهودي لتقرير مصيره". وما تلا هذه الخطُّوة كان أكثر منَّ مجرد إقامة دولة جديدة: إنه كان استيفاء وعد قديم مُنح لأبراهام وموشيه ودافيد بمعنى وطن قومي للشعب المختار على أرض إسرائيل ولم تمضِّ إلَّا 11 دقيقة حتى نالَّت الولايات المتحدة، بإپعاز من الرئيس هاری ترومان، شرف أن تكون أول دولة للاعتراف بآستقلال إسرائيل. كما أن الولايات المتحدة يشرّفها في هذه الذكري المفصلية أن تكون أقرب حليف وآفضل صديق لإسرائيل في العالم. إن التحالف بين الحكومتين لا يمكن كسرَّه إلا أنْ مُصدر الصداقة بيننا أعمق من أى حلفُ. إنه يعود إلى الروح المشتركة لكلًّا الشعبين، إلى الروابط القائمة على الكتاب المقدس والعلاقات الروحية. عندما نزل وليام برادفورد من السَّفينة "مييفلاور" [التي حملت طلائع المهاجرين الأوروبيين إلِّي أميركا الشمالية] عام 1620 فإنه استشهد بأقوال النبي إرميا: "هلم فنقصّ في صهِيونٍ عملّ الربِّ إِلَهْنَا ". وكانُ مؤسسو دولتّي قَبِد رأوا أمام نواظرهم أرض ميعاد جديدة وقد أطلقوا بالتألي على بلِّداتهم أسماء مثل بيت لحم وكنعان الجديدة. وقد أصبح العديد من الأميركيين مع مرور الزمن يؤيدون بحماس فكرة نشوء دولة يهودية. وقد مضت قرون من المعاناة والتضحيات قبل تحقيق هذا الحلم. إذ عانى الشعب اليهودي ويلات المجازر ومأسأة الحرب الكبرى (الحرب العالمية الأولى) وفظائع المحرقة التي أسماها [الكاتب اليهودي الأميركي الشهير إيلى فَيزيل "مملكة الليل". وكَأَن أناس لَّا ضمير لهم قد سلبوا الحياة وفككوا عُرى العائلات

لكنهم عجزوا عن مصادرة روح الشعب اليهودي وانتهاك الوعد الإلهيـ

عندما انبثقت رسالة قيام دولة إسرائيل لم تملك غولدا مئير (التي أصبحت فيما بعد رئيسة لوزراء إسرائيل) - التي كانت امرأة جسورة ترعرعت في ُولاية ويُسكونسِّين الأمپِركية - دموعها، ثم قالتــَّـ "لقد تٍمنّينا علي امّتدادٍ ألفَي عام الخلاص وها هو ذا يأتي كبيراً وضخماً وتعجَّز الكلمات عنَّ التعبيرُ عنه". غير أن فرحة الاستقلال جُوبهت بالقتال ا العنيف وهو صراع ما زال ممتداً منذ ستة عقود. لكن إسرائيل تمكنت على الرغم من العنف والتهديدات من إنشاء نظام ديمقراطي مزدهر في قلُّبُ الأرضُ المُقدسة. إنكم استوعبتُم مهاجرينٍ قدموا مِن كُل حِدب وصوبُ؛ إنكم بنيتُم مجتمعاً حراً عصرياً يقوم على محبة الحرية والعدالة وكرامة الإنسان؛ إنكم عملتم دون كلل على دفع السلام قدما وحاربتم بشجاعة من أجّل الحرية. إن بلادي مُعجبة بإسرائيل غير أن هذا الإعجاب لم يأت من فراغ، إذ إن الأميركيين يرون عندما ينظرون إلى أسرائيل الروح الطُّلائعيَّة الَّتِّي صنعت رون بكي أوريق والمجال الزراعي وتصنع حالياً معجزة أخرى في المجال التكنولوجي. كماٍ أننا نشهد الجامعات الراقية ودولة رائدة عالمياً في مجالات الأعمال والإبتكار والفنون. إننا نشهد مورداً أهم من النفط أو الذهب ألا وهو الموهبة والعزيمة لدى شعب حر لا يسمح لأى عائق باعتراض سبيله نحو تحقيق ما قُدّر له. لقد حالفنى الحظ لآن أشاهد إسرائيل عن كثب وأطّلع على ملامحها: لقد مسستُ حائط المبكى وشاهدت أنعكاس أشعة الشمس في بحيرة طبريا وأديت

الصلاة في مؤسسة "ياد فشيم" (لتخليد ذكري المحرقة). وقد زُرت صباح اليوم موقع "متسادا" الذى يخلد ملهمة الجرأة والتضحية. إن الجنود الإسرّائيليين يؤدون يمين الولاء في هذا الموقع التأريخي قائلِّين: إنَّ متساَّدا لن تسقط ثانية. أيهاً مواطَّنُو إَسرائيلَ، إنَّ متسادا لنَّ تسِقط ثانية إذ إن الولايات المتحدّة ستقف دوماً إلى جانبكم. إنّ ذكرى (عيد الاستقلاِل) الحالية تشكل فرصة سانحة للتفكير ملياً في الماضي واستشراف المستقبل. عندما نسير نحو هذا المستقبل يستضيئ تحالفنا بمبادئ واضحة وإيمان مشترك يقوم على النزاهة الأخلاقية ولا يتأثر باستطلاعات مخُتلفة للرأى العام وتقلبات مواقف بعض النُخَب الدولية. إننا تّؤمن بالقيمة المطلقة لحياة أي رجل وامرأة وطفل وبالتالي نعقد العزم على أن أي شخص في إسرائيل له الحق في ممارسٍّة حياةً طبيعِيةً وجَّيدة ومطِّمئنة مثل موّاطني أي دولة أخرى اننا نرى أن النظام الديمقراطي يمثل الطريق الوّحيد لضمان حقوق الإنسان ولذلك فإنه من الخزي والعار إقدآم الأممّ المُتحدّة على تمرير قرارات روتينيةً ضد النظام الديمقراطي الأكثر حرية في الشرق الأوسِط بدأعي انتهاكه لحقوق الإنسانَّ. إننا نعتقد بأن الحرية الدينية هي من ثوابت المجتمع المتحضر ولذلك ندين بمعاداة اليهود (اللاسامية) بِكافة أشكالها سواء لدى أولئك الذينٍ يشككون علناً في حق إسرٍائيل في الوجود أو لدى ٍآخُرين يِبحَثوِنَ سراً عن مبِرَرات لهذا الموقف. كما أننا نرى أن الأحرار عليهم أن يتطلعوا إلى السلام ويستعدون للتضحية من أُجله وبالتالي نؤدي التحية للقادّة الإسرائيليين على قراراتهمَّ الجريئة ۗ كما أننا نعتقد بأن أي أمة تملك الحق في

الدفاع عن نفسها ولا يجوز إجبارها على التفاوضِ مع قتلة يصرون على تدميرها. إننا نظن أن استهداف حياة ِ الأبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية لهو خطأ في أي زمان ومكان. لذلك نقف دوماً ضد الإرهاب والتشدّد ولن نتخلى عن يقظتنا ولن نُثبط من عزيمتنا على هذا الصّعيد. إن مكافحة الإرهاب والتشدد هي التحدي الأبرز في عصرنا. ولا يقتصر الأمر على تصادم الجيوش فحسب بل إنه صدام للرؤى أي صراع عقائدي كبير. ويقف من جهة أولئك الذين يدافعون عنَّ المثل العليا للعدالة والكرامة بدافع قوة العقل والحقيقة، فيما يقف من الجهة الثانية أولئك الذين يعتمدون رؤية محدودة من القسوة والسيطرة تجيز القتلّ والترهيب ونشر الأكاذيب. ويتمّ شن هذا الكفاح بواسطة تقنيات القرن الحادى والعشرين لكنه أساساً صراع بين الخيّر والشرُّـ ُويدّعى القتلة بأنهم خرجواً من عباءة الإسلام لكنهم ليسوا متدينين. إذ لا يمكن لكل من يدعو رب أبراهام أن يضع حزاماً ناسفاً انتّحارياً على طفل برىء أو يُفجر ضيوف ليلة النظام في عيد الفصح اليهودي [يقصد الاعتداء الشنيع على فندق "بارَك" بنتانيًا في ربيع 2002 أو يوجه طائرات إلى عمارات تجارية مليئة بمستخدمين لا يرتابون بشيء [يقصد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001. في حقيقة الأمر لا يخدم الأشخاص الذين ينفذون هذه العمليات الهمجية أي هدف سوى رغبتهم في السلطة. إنهم لا يغلّبون أي أخلَّاقُ إلهيةً على مصالحهم الأنانية، كما أنهم يوجهون إلكراهية والبغضاء بالذات إلى أشد المدافعين غيرةً عن الحرية وبضمنهم الأميركيون والإسرائيليون. ولهذا السبب كان الميثاق

التأسيسي لحماس قد دعا إلى القضاء على إسرائيل، ولذلك يردد أتباع حزب الله شعار "الموت لإسرائيل والموت لأميركا"، ومن هذا المنطلق تنص دروس أسامة بن لادن على أن "قتل اليهوّد والأُميركيينّ هو من أُكبر الّفرائضّ"، فِيما يُحلمُ الرئيسُ الْإيراني في إعادةُ الشَّرق الأوسط إلى القرون الوسطِى ويتدعو إلى محو إسرائيل عن الخارطة. ثمة أناس أخيار ومهذَّبون لا يسعهم استبطان ظلامية هؤلاء الأشرار مما يحملهم إلي تأويل كلامهم. هذا أمِر طبيعى لكنه خاطئ تماماً. إننا - وبصفتنا شهوداً لشر الماتَّضي -نتحمل مسؤولية جليلة لأخذ كلامهم مأخذ الجّد. إن اليهود والأميركيين قد شاهدواً تبِعات غض الطرفُّ عن كلمات أِدلى بها زعماء تأييداً للكراهية، ولا يجوز للعالم أن يكرر هذا الخطأ خلال القرن الْحادى والعشرين. هنالك من يعتقد بوجوب التفاوض مع الإرهابيين والمتشددين وكأن مقارعتهم ببعض الحجج البارعة قد تقنعهم بأنهم كانوا في ضلاّل مُبين ۖ كنا قد استمعنا إلى هذه الأوهام السَّخيفة عندما اجتازت الدبابات النازية حدود بولندا عام 1939 صرح أحد أعضاء مجلس الشَّيوخُ الأميركٰي آنذاك بما يلي: "يا ربي، لو كانّ بمقدّوري الحدّيث مع هتلرٍ لرَّبما كنا ُنتَّفادى كلّ هٰذا المشهد". يجب علينا أن نسمى هذا التوجه بمسمياته الحقيقية أى راحة النفس الخادعة إلناتجة عن استرضاء خاطِّر (الأشرارِ) والتي كان التأريخ قد أُطّهر بطلانها مراراً وتكراراً. ثمة آخُّرونّ يعرضون على الولايات المتحدة قطع علاقاتها مع إسرائيل وكأن هذه الخطوة وحدها كفيلة بحل جميع المشَّاكل فِّي الشرق الأوسط. إن هذه حجةً مستهلكة تصب في دعاية أعداء السلام وترفضها

الولايات المتحدة جملة وتفصيلاً. إن عدد سكإن إسرائيل يتجاوز قليلاً 7 ملايين نسمة غير أن تعدادكم يصبح 307 مليوناً عندما تواجهون قوى الارهاب والشر لأن الولايات المتحدة الأميركية تقف إلى جانبكم. إنّ الولايات المتحدة تناصّركم فى سعيكم لضرب الشِبكات الإرهابية ورفض إيواءً المتشددين. كما أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم برفضها الشديد للطموحات الايرانية بالحصول على الأسلحة النووية. إن السماح لأبرز راع للإرهاب العالمى بامتلاك الأسلحة الأشد فتكأ سيكون بمثابة خيانة لا تُغتفر إزاء الأجيال القادمة. ويتعين على العالم حفاظاً على السلام عدم السماح لإيران بالحصول على السلاح النوويــُ ومن المتطلبات الأساسية لتحقيق الانتصار في هذه المعركة ضرورة طرح بديل عن العقائد المتشددة من خلال توسيع رؤيتنا الخاصة بالعدل والتسامح والحرية والأمل. إن هذه القيم هي حق لا يحتاج إلى أي مبرر لدى جميع الشعوب والأديان في كافة أنحاء العالم كونها هدية من الله عزّ وجّل. كما أن حماية هذه الحقوق هي أفضل طريقٌ لحمايةٌ السلام. إن الزعماء ّالذينُّن يمكنّ لشعوبهم محاسبتهم لن يبحثوا عن المواجهة الدائمة وسفك الدماء؛ إن الشبان الذِين تُحفظ لهم مكانتهم في المجتمع وتُسمع أصواتهم حولً مستقبلهم شيفتر حماسهم للبحث عن مغزى حياتهم بالعقيدة المتشددة؛ إن المجتمعات حيث يتسنى للمواطنين التعبير عن ضمائرهم وعبادة ربهم لِنَّ تصدّر العنّف بل ستكون شريكة للسلام. إن أهم العِبر المستفادة من القِرن العشرين هي تلك البصيرة الأساسية القاضية بأن الحرية تفضي إلى السلام. وتنحصر مهمتنا الحالية بتطبيق هذة

العبرة في القرن الحادي والعشرين. وما من مكان اخر على وجه الأرض حيث يكون العمل على إنجاز ذلك اشد ضرورة وعجالة من الشرق الأوسط ينبغي علينا مناصرة الاصلاحيين العاملين على تحطيم الأنماط القديمة من الطغيان واليأسِّ؛ يتحتم علينا منح الملايين من عوامّ الشعبُ الذينُ يحلمونُ في حياةً أفضلَ في مجتَّمعُ حر فرصة إسماع أصوآتهم؛ يتعين عليناً مجابهةً النسبية الأخلاقية التي تقبل بدرجة متساوية جميع أشكال الحكم وتحكُم بالتالى على مجتمعات بأكملها بالرق والعبودية؛ أما ما هو أهم من ذلك كله فهو ضرورة إيماننا بقيمنا وثقتنا بأنفسنا وسعينا اليقيني لتوسيع الحريات باعتبارها المسار المؤدى إلى مستقبّل سلمي. إن هذا المستقبل سيختلفُ بصورة دراماتيكيةً عن الواقع الحالى السائد في الشرق الأوسطِ. وبالتآلي، وتّزامناً معَّ إحيائنا الذَّكري الستين لتأسيس إسَّرائيل، دَعُونا نحاول تصور ملامح المنطقة بعد 60 عاماً من الآن. إن هذه الرؤية لن تتحقق بسهولة أو بين ليلة وضحاها بل ستواجه مقاومة عنيفة، غير أنه يمكننا استشراف ملامح الشرق الأوسط مستقبلاً إذا ما كنّا نحن والرؤساء [الأميركيون] القادمون ومجالس الكنيست المقبلة سنبقى مصممين وواثقين من مثلنا العليا، لتكون كما يلى: ستحتفل إسرائيل بعيد استقلالها المئة والعشرين وقد أصبحت من أعظم النظم الديمقراطية في العالم، وطن قومي آمن ومزدهر للشعب اليهودى ـ وسيتمتع الشعب الفلسطيني بوطن لطالما حلم فيه واستحقه لتكون لديه دولة ديمقراطية يسودها القانون واحترام حقوق الإنسان ورفض الارهاب. وسيعيش الناس انطلاقاً من القاهرة

وصولاً إلى الرياض وبغداد ِوبيروت في مجتمعات حرة ومستقلة حيث تعزَّز التطلعات إلى السلام بالروابط الدبلوماسية والسياحة والتجارة وستكون إيران وسوريا دولتين مسالمتين وسيغدو الطغيان الحالي ذاكرة بعيدة فيما يستطيع الناس التعبير بحريَّة عن آرائهم وتنمية المواهَّب التيّ منحهم إياها الله وستُهزم القاعدة وحزب الله وحماسُ في الوقت الذي سُيدرك فيه المسلمون فى المنطقة بأسرها فراغ رؤية الإرهابيين والظلم الذى تنطوى عليه قضيتهم. وسيتسم الشرق الأوسط إجمالاً بعصر جديد من التسامح والتكامل. ولإ يعني ذلك أن إسرائيلٍ وجيرانها سيكونون أفضل الأصدقاء، غير أن إسرائيل ستفتح صفحة جديدة مفعمة بالآمال عندما سيكون زعماء المنطقة ملزمين بالتجاوب مع شعوبهم ويبذلون جل طاقاتهم فيّ بناء المدارسّ وتوفير فرص العمل وليسّ في الهجمات الصاروخية والتفجيرات الانتحارية. وبالتالى سيتسنى للشعب في إسرائيل ممارسةً حياةً طبيعية وسيتم تطبيق حلم هرتصل ومؤسسي الدولة عام 1948 في نهاية المطاف. إنها رؤية جريئة وقد يقول البعض إنها لن تكون أبداً قابلة للتحقيق. ولكّن فِكِّروا بما كنّا قد شهدناه في عصرنا: عندمًا كادتً أوروبا تقضى على نفسها فيّ حرب شمولية وعمليات إبادة للشعوب كان منّ الصعوبة بمكان تصور قارة تنعم بعد مضى ستة عقود بالحرية والسلام؛ عندما قام طّيارون يابانيون [خلال الحرب العالمية الثانية] بمهمات انتحارية تستهدِّف السفن الحربية الأميركية كان من المستحيل أن نتصور تحوّل اليابان بعد ستةً عقود إلى نظام ديمقراطي ودعامة رئيسية للأمن

فى آسيا وأحد أقرب أصدقاء الولايات المتحدة؛ وعندها وصلت موجات من اللاجئين المعدمين إلى هنا حيث توجد صحراء محاطة بجيوش معادية كان من شبه المستحيل تصور تنامى إسرائيل وتحولها إلى إحدى الدول الأكبر نجاحاً وحرية على وجه البسيطة. غير أن جميع هذه التحولات قد حدثت بالفعل. ولذلك من الممكن إحداث تحول مستقبلي في الشّرق الأوسِطّ ما دامّ الْجيل الجديّدُ من القيَّاداتُّ يملك الجرأة على دحر أعداء الحرية والإقدام على القرارات الصعبة المطلوبة لإحلال السلام والاستناد بحزم على صخرة القيم العالمية المتينة . قبل ستين عاماً، عشية استقلال إسرائيل، توقفت عند عمارة في الحي اليهودي من البلدة القديمة في أورشليم القدس مُجْمُوعة من آخر الجنود البريطاً نيين لدى مغادرتهم المدينة. وطرق أحد الضباط الباب وقابل أحد الحاخامات الكبار. وقد أهدى الضابط إليه قطعة حديدية قصيرة -مفتاح باب صهيون - قائلاً إنها المرة ِ الأولى منذ ثمانية عشر قرناً حيث يملك يهودي أحد مفاتيح أبواب أورشليم القدِّس. وعندها دعاَّ الحاخام ربُّ العالمين شاكراً إيَّاه على أنه "بعث فينا روَّح الحياة وسمح لنا بالوصول إلى هذا اليوم"، ثمّ استدار نحو الضابط ولفظ الكلمات التي طالما انتظرها اليهود: "إنني أتقبل هذا إلمفتاح باسم أبناء شعبي"ـ

بوش والمسلمين

وقد تمكن الشعب اليهودي على مدى العقود الستة الماضية من إنشاء دولة كان ذلك الحاخام المتواضع سيتفاخر بها. إنكم بنيتم مجتمعاً عصرياً في أرض الميعاد. إنكم أصبحتم منارة للشعوب

التى تحافظٍ على تراثٍ إبراهام ويتسحاق ويعقوب، وإنكم أقمتم صرحاً ديمقراطياً عظيماً سيبقى إلى الأبد وسوف يمكنكم دوماً الاعتماد على وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانبكم. بارك الله فيكم (٦٠). بوش والمسلمين في مقابل هذه المواقف السابقة للرئيس بوش من أليهود، نجد مواقفه من المسلمين على النقيضـ فُمُن سخريات القدر أنه بالرغم من أن الرئيسَ (بُوش) مدين للمسلمين في أمريكيا بوصوله للحِكم ـ حيث أعِطوه **70%** من أصواتهم، في حين أعطى اليهود أصواتهم للمرشح الديمقراطي (آلَ جُور) وَنَائِبَهُ آليهودي (ليبرمان) ـ ولكن بالرغم من ذلك قلب بوشٍ ظهر المجن للمسلمينِ، وتعرض المسلمون في أمريكيا، وفيّ العالم لأُسوأ حملةً إرهاب وتعصّب وملاحقة فّي تاريخهم، بسبب حملة التضليل والتزييف آلتي قادتها إدارته الجمهورية اليمينية المتطرفة ضد المسلمين، فبعد أحداث11 سبتمبر في نيويورك، دعا آلواعظ الأصولى (بات روبرتسوَّن) أتباعه للصلاة "كي يمنع الربُّ انْتَشَّار الإِسَّلَام في أمريكا" كما قال: إنَّ الإسلام دين تخلف ورق وعبودية، وأضاف أنّ العالم الإسلامي مرتع لعملَ الشيطان. وهِذا الكلام الذي قُاله (روَّبرتسُّون) لاَّ يختلف كثيراً عما قالهُ ويؤَّمن به الرئِيس بوَّش، إلذي تأثر كثيرا بأفكار القس جرّاهام وأصبح واحداً منّ مريديه المقربين وكان يبدو مقتنعاً بما يردده (جراهام) من أن المسلمين، هُم الذين يشكلُون الخَطْرِ الأُكبر على عودة المسيّح إلى الأرض، وإنّ هؤلاء المسلمين لّا يتبعون ملة دينية، وإنما يَتِبعون رجلاً اسمه محمد .. الخ. وكان يقول له دائماً: إنَّ المسيحية تعرضت للكُّثيرُ منَّ التغييّر والتبديل على يد المسيحيين،

(-1) المصدر: وزارة الخارجية الإسرائيلية

شخصية لهم، وقد آمن بوش بهذه الأفكار، وراح يرددها أمام زوجته والمقربين منه، وكان يقول لها: المسلمون ليسوا أصحاب ديانة والمسيحيون أصحاب ديانة، تعرضت للتغيير، والرب غاضب على هذا العالم الذي غير دينه. وبالرغم من ان الرئيس بوش أضطر لأسباب دعائية إلى وصف الإسلام على أنه (دين سلام)، خلال زيارته للمركز الإسلامي بواشنطن في 17 سبتمبر2001م، إلا أن ي . هذه التصريحات أثارت عاصفة من النقد في أوساط اليمين المتدين، إلى حد قول أحد رجالًّ الدين: "يمكّننا أن نتّحملّ 11 سبتمبر، ولكن لّا يمكننا أن نتحمل 17 سبتمبر". كما وقف قادة اليمين المتدين موقفاً أكثر تشدداً تجاه الإسلام والمسلمين بعد أحداث سبتمبر، عبر عنه (فرانكلين جرام) ـ الذي ألقى دعاء افتتاح حفل تنصيب (جورج دبليو)، وذَّلك خُلال مقابلة أُجرتها معه قناة NBC الأميركية في 16 نوفمبر/ تُشْرين الثاني 2001م إذ قال: "لا أعتقدٍ أن هذا (الإسلام) دين رائع ومسالم .. عندما تقرأ القرآن فإنه يدعو لقتل الَّكفار وغير المسلمين .. من قاموا بالطيران في أبنية ليسوا طائفة مسِيحية (ما) .. الهجوم كانّ على بلدنا من قبل أعضاء بالديانة الإسلامية (¬1). وقّد سار بوّش على خطى معلمه فَى موقفه من الإسلام، حِيثُ كان يَرى فِي الإسلام أنه دُجل دَيني، وأن المتخلَّفينَ والمَّتعصَّبين هم الذِّينَ

يحركون الناس نحو هذا الإسلام، وقد دفعت هذه القناعة (جورج بوش) إلى الاقتناع الكامل بمقولات القس (جراهام) وابنه (فرانكلين) الذين أصبحا فيما بعد من أعز أصدقاء بوش، وكذلك رفيقه في كل خطواته الدينية والسياسية. وقد استطاع القس (جراهام) إقناع (بوش) بالانضمام إلى طائفة (الميثوديث) المعبرة عن التحالف الصهيوني المسيحي. وقد سار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أحد أعمدتها الأساسية (-2). وفي البداية كان (جورج بوش) يريد أن يكون داعية للميثوديت في البلدان الإسلامية والعربية، والا أن (جراهام) و (فرانكلين) أقنعاه بأن المهمة الأولى هي تطهير المسيحية والرجوع إلى أصولها الأولى، بينما كان بوش يخالفهم، ويرى أهمية القضاء على القضاء على القضاء على القضاء على

ر-1) عقيدة جورج دبليو بوش ـ ستيفن مانسفيلد- عرض علاء بيومي- الجزيرة نت - 3/ م (ر-2) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص126

المسلمين أولاً قبل التفكير في إصلاح أحوال المسيحيين، ولهذا فان من كتبه المفضلة التي يقرأها يومياً في البيت الأبيض ـ طبقا لنيوزويك ـ كتاب للقسيس (أوزوالد شامبرز) الذي مات في مصر عام 1917م وهو يعظ الجنود البريطانيين والأستراليين هناك، بالزحف على القدس وانتزاعها من المسلمين. كما أن بوش كان ينفي دائماً في

جلساته مسألة الوجود الديني للإسلام وكان يقر بأن المسيحية الحقه ستنتصّر في النهاية. وهذا التعصب الأعمى والحقد على الإسلام له جذور عميقة في عائلة بوش حيث أن الجّد الأكبر لبوش الابن (1**796 1859**م) ألف كتاباً عن حياة محمّد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونشره في سنة 1831م ووصُّفٍ فيه المسلمينُ أبشع الصفَّات، وشتم فيهُ مجمداً صلى الله عليه وسلّم. ولذلك يعد الكتاب من أشنع وأقدّر ما كتب في الولايات المتحدة عن العربُّ والمسلمين، والنبيُّ محمد صلى الله عليهُ وسُلَّم. والكِتاب موجود في مكتبة الكونجرس، ويحظر على أي ما كان الاستعانة به إلا عدد قليل ومُحدودُ من المُستولين الأمريكيين كمَّا أن لجورجُ بوش الجدُّ عشرات الَّكتبِ في شرِّح العهدُّ القديمُّ، ويُعتبر كتابه المسمى (واديّ الرؤّي) عمل إحياء لرميم إسرائيل، وهو يذاعً في أبرز المحطات الصهيونية الأمريكية الداعية إلى ضرورة العمل من أجل تجميع يهود العالم في فلسطين، وتدمير وسحق إمبراطورية (السّارزآن)، وهذه التسميّة كانت تطَّلُق على العرب والمسلِّمين إبان الحروب الصليبية في العصور الوسطى، وكان يطِّلقها الرومان على بعضَّ رعاياهم وعبيدهم تحقيراً لهمـ يقولُ (بوش الجد) في كتابه: "ما لم يتم تدمير إمبراطورية السارزان ـ المسلمين ـ فلن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم"، وهذا القول مقتبس من كتاب حياة محمد لجورج بوش (الجدّ الأكبر) لبوشّ الابن، وهذا الكتاب هُدّى الكثيرين لفكر (جورج بوش الَّابن) وأبيه قبل ذلكَّ  $\neg .(1 \neg)$ 

(¬1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ أحمد حجازي السقا ص43

## بوش والحرب الصليبية

بوش والحرب الصليبية بعد أن عرضنا للخلفية الدينية المتطرفة للرئيس بوش، فإن ما يهمنا هنا بالدرجة الإُولى، هو التعبير السياسي لها، والذي تَجلَى بعد أحداث 11 سبتمبر، في ذلك الخطاب الديني آلمتطرف، الذي يشبه إلى حدّ كبير الخطاب الديني، الذي كان سائداً إبان الإمبراطورية الرومانية، وتكفّي عوّدة سريعة في هذا الصدد إلى جمِلة خطإبات وتصريحات الرتَّيس بوش، التيّ أعقبت أحداث سبتمبر، للتيقن التام من ذلك، فعبارات الحرب العادلة والحرب الصليبية، (وهي العبارة التي نطِق بها الرئيس بوشٍ) ثم عادّ فلحسها تحت وطأة المخاوف التى أبدتها بعض أوساط النخبة الأمريكية الحاكمة من عواقبها، فُضلاً عن تقسيمِ العالم إلى معسكر خير وآخر للشر، تتقاطع كلياً مع تخريجات السلطة الدينية الكنسية، فيّ عصر الْإمبراطورية الرومانية التي ابتدعتها لإسعاف القيادة السياسية في الإمبراطورية، من تحقيق أهدافها الاستعماريةً على بلدان المعمورة قاطبة. فالخطاب هو الخُطاب، واللغة هي اللغة، والمفرداتِ هي المفردات، لا يكاد يفرقها عن بعضها بعضاً سوى الزمن والمكان اللذين صيغت وخطت وقيلت فيهما، والشخوص الذين صاغوها وخطوها ونطقوا بها، فهل نقول ما أشبه الليلة بالبارحة؟ يبدو أن الأُمر كذلَّك .. أَو ليس التاريخ في بعض فصوله،

يعيد إنتاج نفسه مرة بصورة مأساوية، وأخرى بصورة تراجيدية (٦٦). نعم إن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه المرة ليس بناء على تخريجات سلطه كنسية، بل بناء على رغبة جماعات مسيحية يمينية متطرفة، استطاعت السيطرة على مقاليد الحكم في أمريكيا، وتمكنت من الدفع بقيادة سياسية متطرفة إلي البيت الأبيض، ممثلة بجورج بوش الابن، الذي فاق سابقيه جميعاً في تأثره بالتخريجات آللاهوتية لسياسته، والتَّى كان أشهرها عبارة (الحرب الصليبية) التي وصفّ بها حربه على أفغانستان، حيث حاول البعض التقليل منُّ شأنها، واعتبارها ولله لسان، متَّغافلين عن الكم الهَّائل مِّن التعبيرات الدينية التي زخر بَّها خَطابه السّياسيـ فما يصدر عن رئيسّ اكبر دوله في العالم لا يمكّنٍ أن يكون زلة لسان، بل انه يعنى ما يقولُ حرفياً، ويَبدو إن هذه كانت زلة لسان على النَّمُط الفرويدي لا زلة لغة، ¬

حول علاقة الدين بالدولة الأمريكية (1¬) حول علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة / محمد الصياد ـ جريدة الخليج 8672 ـ 3 ـ 3 م

وان بوش يضمر في الحقيقة ما يعلنه بات روبنسون وغيره من قساوسة الأصوليات المسيحية الأمريكية المتطرفة، حيث إن ما كان يطمح إليه هؤلاء على الدوام ـ بحسب القس فريتس - هو "قائد على منوال شخصية داود الإنجيلية، يوحد مطامحهم السياسية مع رؤاهم الدينية". وكل المؤشرات تدل على إيمانهم بأنهم

وجدوا هذا القائد اليوم في شخص الرئيس بوشـ يقول (دانا ميلباك) في جريدة واشنطن بوست: "أن بوِّشُ توصل إلى الاسّتنتاج بأن ٍ قيادته لأمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر كانت مسألة قدر .. كانت إرادة الله" (¬1). ويقولَ المقربون منه إنّ هجمات 11 سبتمبر لم تعطّه معنى لرئاسته فقط، بل منحته مهمة ورسالة في الجياة. فبوش يعتبر قيادته لِأمريكًا بعد 11 سبتمَّبر أمراً إلهياً وآختياراً ربانياُوربما كانت هذه الجبرية الدينية .(2¬) " هى مصدر ما وصفه البعض بـ (التفاؤل الساذج) الذي يطِبع خطاب بوشّ وقراراته، حتى أن أصدقاءةً بِأُخَّدُونَ عِلِيهِ ذلكِّ. فبوش الابن الذيُّ يفتخر بأنه لا يقرأ الكتب، ويسمى الإغريق بـ (الاغارقه) والذي تلعثم طويلاً، ولمّ يعُرف في المناظرة التلفزيونية التي سبقت انتخابه اسم الحاكم العسكري لباكستانَّ، لا يثير إعجابه، وِلاَ يؤثر فيه، إلا كتاب واحد هو التوراة. وحينما سأل الصحفى الشهير (جيم لهرِر) جورج بوش أثناءً مناظرة تلفزيونية مع (آل غور) عن برنامجه اليومي، رد بوش بأنه يبدأ يومه بقراءة في الكتاب المقدس، وإطعام كلبه، وإعداد القهوة لزوجَّته. كما صرح مراراً بأن ألمسيح هو مثاله السياسي. وهذه مظاهر جديدة على السياسة الداخلية الأميركية، كما لاحظ البروفيسور (جون أسبوزيتو) مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة (جورج تاون)، في كتابه الجدِّيد (الحربُّ غير المقدسة) 3¬)). ¬

(¬1) جريدة الخليج ـ11 3 2003م ـ عدد 696 (¬1) جريدة الخليج ـ10 (¬2) الواشنطن بوست 90/ 03/2003م (¬3)

البوشنية .. سيره يهودية / بقلم شوقي أبو شعيره ـ عريدة الخليج العدد 8609 - 14 ديسمبر 2002م

بوش يركب الزوبعة ويوجهه العاصفة

بوش يركب الزوبعة ويوجهه العاصفة قال سانت بوش الابن في خطاب القسم يوم 21 يناير عام 2001م: "بوسع ملاك أن يركب الزوبعة وأن يوجه هذه العاصفة". وحسب تحليل هوارد فاينمان، فإن هذه العبارة مأخوذة من كتابى أيوب وحزقيال، فالزوبعة ترمز إلى صوت الرب1. يقول حزيقيال: "أوحى الرب إلى حزيقيال الكاهن ابن بوزى عندّ جوار نهرّ خابور، فَى ديار إِلَّكلدانيينَ، إذَّ كآنت على يد الرب، فابصرت ريحاً عاصفة تهب من الشمال مصحوبة بسحابة هائلة، ونار متواصلة متوهجة بهالة حيطة من الضياء، ومن وسطها يتألق مثل النحاس اللامع البارق من وسط النار، ومّن دَّاخلها بدا شبهه أربعة كائنات حية تماثل في صورها شبه إنساِن، وكان لكل واحد منها أربعةً أُوجه، وأربعة أجنحة" (سفر حزقيال). موت الشرير كم مره ينطفئ مصباح الأشرار؟ ٍوكم تتوالى عليهم النكبات، إذ يقسم لهم نصيباً في غَضبه؟ يصبحون كالتبن في وجه الريحَّ، وكالعاصفة التي تطوح بها الزوبعة. أنتم تقولون: إن الله يذخّر إثم الشرير لأبنائه، لا! إنه ينزل العقاب بالأثيم نفسه، فيعلم. فليشهد هلاكه بعينه، وليجرع غصص غضب القدير. إذ ما بغيته من بيته بعد فنائه، وقد بتر عدد شهور حياته (سفر أيوب). كما قال الرئيس (المؤمن) (بوش) في

ذكرى أحداث سبتمبر 2001م: إن النور يضئ في الظلمة والظلمة لن تهزمه". وحسب المرجعية التي وضعها السيد (فاينمان) لهذه العبارة، فهي إشارة إلي إنجيل يوحنا، ومأخوذة من كتب اليهود المقدسة حول مجيء المسيح! وعلينا أن نصدق بأن البيت الأبيض محفوف بالملائكة، وأن الرئيس قديس يتخفى في جلد نيرون! (٦-). //http:// علان الحرب من كاتدرائية إمعاناً في - / ٢٥٩ إعلان الحرب من كاتدرائية إمعاناً في الضفاء المعاني الدينية على سياسته، وإحاطتها إضفاء المعاني الدينية على سياسته، وإحاطتها بهالة من القداسة، وكأن ما يقوم به ما هو إلا تنفيذاً لإرادة إلهية، عمد الرئيس بوش إلى اللجوء إلى ¬

ـ افق آخر خيري منصور - سانت بوش ـ 1¬) افق آخر خيري منصور - سانت بوش ـ عدد **8695** م ـ عدد **2003** م

الكنيسة لإعلان حربه المقدسة على الارهاب. ففي 13 سبتمبر 2001م جرى تنظيم قداس لا مثيل له في الكاتدرائية الوطنية، وصلى فيها الرئيس بوش وعقيلته، وأربعة رؤساء سابقين وجميع الشيوخ والنواب تقريباً. وترأس كاردينال وحاخام وأمام (شيخ) بدورهم هذه الصلاة، وكان إنجيلي التلفزة الأكثر شهره في العالم، القس (بيلي غراهام)، الذي قام بهداية (جورج دبيليو بوش) نفسه قبل خمس عشرة سنه خلت، قد ألقى عظته التي دعا خلالها إلى إعادة البناء على أسس راسخة تقوم على الإيمان بالرب. وبعد هذه العظة، صعد الرئيس (بوش) إلى المنبر، وقدم بدوره عظة صعد الرئيس (بوش) إلى المنبر، وقدم بدوره عظة

كان مستشاره التوراتي الأصولي (مايكل جرسون)، قد أعدها له حيث قال: "إن مسئوليتنا تجاه التاريخ جلية ... علينا أن نرد على هذه الاعتداءات، ونحرّر العالم من الشر" ( - 1) ... وقد اتسمت هذه العظة بنبرتها الدينية، حيث علقت صحيفة واشنطن بوست عليها، قائلة: منذ تحول مذهب المحآفظة الديني إلى حركة سياسية، يتولى رئيس الولايات المتحدّة، لأُول مره، زعامتها فعلاً ـ وهي زعامة لم يحظ بها قط (رولاند ريغان) نفسه، رغّم ما أحاط به المحافظون الدينيون من رعاية. فقد أظهرت المجلات المسيحية والإذاعات والتلفزيونات الرئيس بوش وهو يصلي، بينما كان الخطباء الوعاظ يصفون زعامته بأنها نعمة من عند الرب. وقد شهد موكب من القادة الروحيين ممن إلتقوه على إيمانه، وشجعت بعض مواقع (الويب) الناس على الصوم والصلاة من أجلّ الرئيس (¬2). وفي الرابع عشر من سبتمبر، التزمت الدول الثلاث والأربعون المنتمية للمجلس الأوربى ودول أخرى، بالوقوف ثلاث دقائق صمت، تحية لذكري ضحايا الاعتداءات، تلبية لدعوة الرئيس بوش، حيّث لم يكن لهجوم مماثل على أي بلد آخر، أن يطلق مثل هذا القدر المتدفق منّ العواطف، و بدا وكأن العالم كله قد شعر بفقدان البراءة مثل الأمريكيين تماماً (¬3). وكتب (جون ماری کولمبانی) عموداً شهیرا

ر-1) الحرب الصليبية - جيمس كارول - ترجمة دـقاسم عبده قاسم - ص48 (¬2) التضليل الشيطاني / تيرى ميسان ـ ص72 (¬3) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية

بعنوان (نحن كلنا أميركيون) في لوموند بتاريخ 12 سبتمبر 2001م تضامناً مع ألاميركيين عقب تفجيرات 11 سبتمبر، وأثار هذا العمود ردود فعل فَّى فرنسا، إذ رأَى فيه البعض مبالغة وإنسياقاً وراء الإِدارة الأميركية ( ٦٠)، التي أضفت، بتحريكها الشعور الديني، طابعاً من القدسية على ضحايا الاعتداءات، وعَّلى روايتها للأحداث على حد سواء، وغدا بعد ذلك كل طعن بصحة الرواية الرسمية، في العالم أجمع، بمثابة اختراق للقدسيات. وهكذا عبر الجميع عنّ قبولهم الضمنيّ بزعامة أصولي ملهم، يعلن عن عزمه على تولِّي قيادتهم في معرّكة هائلة ضّد الشر، مما يعَّنِي أنَّ جنٍون ُإنجّيلي التلفزة، الصوفي السياسي أصبحُ معدياً! وإلا فلا يَمكن تفسير هذا الاندفاع الورع، لا بالصدمة النفسية ولا بالاحترام الذى نكنه للأموات. فبالرغم من أِن الولايات المتّحدة كانت في الأصل تيواقراطيةً أسّسها عدد من المطهريين الَّفَّارِينِ مِّن تَعْصُبِ التَّاجِ البَّرِيطَانِي، إِلَّا أَن ذَلْكَ لَّا يعنى أن تصبح أمه متزمتة، يحلُّ فيها انجيليو التلفزة محل الاستراتيجيين العسكريين. فلا وجود على كل حال، لأي سابقة تاريخية تلا فيها رئيس أمريكي إعلان الحرب من داخل كاتدرائية (¬2)، مما يعني أن لحظة الصلاة تلك شكلت نقطة تحول تٱريخًى، حيث كتبت واشنطن بوست تقول: إن الولايات المتحدة دخلت الحرب حينما دوى النشيد الوطنى في أجواء الكاتدرائية. تلك هي ملاحظة يمكن توَّسيقُها، والقول بأن العالم قد دخَّل الحرب

## باشتراكه في الجنازة الأمريكية. ¬

(¬1) الكل أميركيون؟ .. العالم بعد 11 سبتمبر 2001 ـ جون ماري كولمباني- ط1 2002 - الناشر فايار، باريس- عرض كامبردج بوك ريفيوز -الجزيرة نت (¬2) التضليل الشيطاني / تيرى ميسان ـ ص70 71

الفصل الرابع أفغانستان .. بدايتها جهاد .. ونهايتها إرهاب إعداد المسرح ..! لمعرفة طبيعة الحملة الُتَّى شُنتُها أمريكا عَلَى أفغانستان، لابد من إلقاء الضُّوء على خلفية هذَّه الحملة، والمقدمات التي أوصلتُ إليهاً، ابتداء بالغزو السوفيتي لأفغانستانَّ، ومروراً بحركة الجهاد ضده، ووتصولاً بطالبان والقاعدة، واحتلال أفغانستان من قبل القوات الأمريكية. ففي سنة 1979م أُقدم الاتحاد السوفِيتي السابق على غزو أفغانستان وأحتلالها. وَخُوفاً مَنْ انتشار النفوذ الشّيوعي، مدَّت الولايات المتحدة يد المساعدة في تنظيم وتسليح المجاهدين، مقاتلي الإسلام في سبيل الله، الذين كانوا سيخوضون حرباً مقدسة ضد الجيوش الشيوعية السوفيتية، التي لا تعرف الله، فيلحقوا بها الهزيمة بعون آلله، والأموال الأمريكية وصواريخ ستنغر (٦٠)، حيث تقول الحقائق المتوفَّرة أَن كُلُّ ما تم فَى أَفْغانسَتان مُنَّذِّ استيلاَّءٍ الشيوعيُّون عليها وحتى الآن، كان مخططاً أمريكياً من الألف إلى الياء، والقصة نعرضها كما هي وكما أُوردها الأستاذ (محمد حسنين هيكل) في كتابه من نيويورك إلى كابول، على لسان (بريجتسكى) مستشار الأمنِ القومي في عهد الرئيس (كارتر). يقول هيكل: "في الساعة الثانية من صباح يوم 27 ديسمبر 1979م انعقد مجلس الأمن القومي بحضُور الرّئيسِ كارتر، لبحثُ الدَّخولُ العسكريُّ السوفيثى في أفّغانستان، ولاستعراض الخيارات

المفتوحة أمام الولايات المتحدة للرد عليه. حيث انتهت مداولات مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة (جيمي كارتر) صباح 27 ديسمبر 1979م بتوجيه رئاسي، يقضي بأن يتوجه مستشار رئيس الآمن القومي (رنجنيو برجينسكي) إلى منطقة الشرق الأوسط بادئاً بالقاهرة، لمقابلة الرئيس (أنور السادات) والبحث معه في تنظيم جهد إسلامي شامل يساند المقاومة الإسلامية الأفغانية، في مواجهتها لجيش الاحتلال السوفيتي، ثم يتوجه مستشار حستشار

(¬1) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر - ص137

الأمن القومي بعد القاهرة إلى الرياض، لمقابلة الملك خالد، وولي العهد الأمير فهد، ووزير الدفاع الأمير سلطان، ويجري معهم محادثات تضمن حشد موارد السعودية ونفوذها لقيادة جهاد إسلامي ضد الشيوعية في أفغانستان، وإذا نجح (برجينسكي) في مهمته مع الرئيس السادات، فإنه يستطيع أن ينقل إلى القادة السعوديين ما يطمئنهم إلى أنهم ليسوا وحدهم في ساحة الجهاد. وأخيراً يتوجه مستشار الأمن القومي إلى باكستان ليقوي موقف الحكومة فيها بموارد السعودية ونفوذها، وبثقل مصر ووسائلها، وحتى السعودية ونفوذها، وبثقل مصر ووسائلها، وحتى تتق هذه الحكومة في إسلام أباد أنها سوف تكون وسط عمل إسلامي يلتف فيه من حولها، ويجمع وسط على أرضها قوى الإسلام وإمكانياتها. وكان ذلك

حلم باكستان، الذي بدأ بعيد المنال والآن أصبح في متناول اليد. ويضَّيف هيكل: وطُّوال الْأسبوعُ الأُولُ مَن شَهِر يناير 1980م كَانَ (زنجينيو برجنسكي) مستشار الرئيس (جيمي كارتر) للآمن القومي في زيارة سرية ممتدة للشِّرقُ الْأُوسط. ففي يوم 3 يناير قابل الرئيس (أنور السادات) لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، وفي اليوم التالي 4 يناير كان في جدة يقابل الأمير فهد والأمير شلطان، ويوم 5 يّناير وصل (برجنسكي) إلى إسلام أباد، ليرتب الأرضية للجهاد باسم الإسلام ضُد الإلحاد (¬1). وبالرغم من هذاً التحرك الأمريكي لتجنيد دول إسلامية للجهاد ضد الأحتلال السُّوفيتي لأفغانستان، إلا أن الْمؤامرة الأمريكيَّة كانتُ سَأَبْقة على الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، وبالذات بعد نجاح الثورة الإسلاميةٍّ فى إيران، حيث تلقت المخابرات الأمريكيَّة تكليفاً من د. برِيجنسكي مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومي، بتحضير وإعداد دراسةً شاملة حول الحركات الإسلامية في جميع أنحاء العالم العربي .. حتى تعرف الإدارة الأمريكية أفضل الأساليب للتعامل معها، حتى لا تتكرر مفاجأة الثورة الإسلامية في إيران (¬**2).** ¬

(¬1) من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل ص **241** (¬2) صلاة الجواسيس - عادل حمودة ص**97 -** الفرسان للنشر - ط**11 2003** 

بريجنسكى يكشف المستور كشف بريجنسكى أُخيراً عن تفاصِيل أكِبر لحقيقة الحرب في أفغانستان، وكيف أنها بدأت حتى قبل الاحتلالّ السوفيتي. وقد كِشف عِن ذلك في سياق الحقائق، التَّى تَكِشُّف أخيراً، أنَّ (برجنسَّكي) كَان يتستّرٍ عليهًا بأستار سميكةٍ من الغموض، ولكنَّه أخيراً فتح خُزائن ذاكرته وأوراقه، واعترفٍ في حديثٍ طويلٌ معُ المَّجلة الفرنسية (لإ توفيل أوبسَّرفاتور) (¬l̈) اعترافاً كاملاً وافياً، وقد جرى الحديث بالنص التالى: سؤال: إن المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية (روبرت جيتس)، كتب في مِذكراته، التي صِدرت أخيراً بعنوان (من الظلال) أن المخابرات الأمريكية بدأت تساعد المجاهدين فَّى أفغانستان بشكل مكثف، قبل ستة شهور من دخوّل الجيش السوفيّتي إلى ذلكَ البلد، وقد كنتّ أنت في تلك الَّأيام مستشَّاراً لَلإُمن القومي، لِرئيس الولايات المتحدة، معنى ذلك أنك تعرف، وأنه كانّ لك دور، فهل ما ذكره جيتس صحيح؟ـ برجينسكي: ليس بالضبط .. نحن لم نقم بـ زق الروس حتى يتدخَّلوا، ولكننا عارفين بما نُفعل .. رفعنا درجة احتمال تدخلهم. سؤالً: هل معنى ذلكَ أن الرّوس كانوا على حِق في تبرير دخولهم في أفغَّانستان على أساسَ أنهم اضَّطروا لمواجهةُ عملية سرية تقوم بها الولايات المتحدة ضدهم؟ كانوا يقولون ذلك ولم يكن أحد يصدقهم، والآن يظهر أن فيما قالوه شيئاً من الحقيقة. ذلك أمر يدعو إلى الأسف. ¬

(¬1) اجريت المقابله في يناير عام 1998 واعيد طباعتها تحت عنوان " كيف انشأت والرئيس كاتر المجاهدين- بريجنسكي - اعيد طبعه على موقع 2001. 2001 في 8 اكتوبر 2001 شبكة راجع كتاب "ما وراء 11 سبتمبر (مختارات معارضة) - تحرير فل سكراتون - تعريب دلاميم يحيى الشهابي - راجعه وفيق زيتون - ص 35 - الحوار الثقافي - ط1

## 2004

برجنسكى: الأسف على ماذا؟ إن العملية السرية التي ُقمنا بها كانت فكرة رائعةٍ، لقد أدت إلى دخولُّ السوفَيت في فخ تمنينا أنٍ يدٍخلوا في مِثله ... وقد دخلوا .. فهلّ تريدون أن أقول لكمّ أنني آسف على مخطط وضعناه ونِفُذناه ونجح بٍامتَّياٍز؟ (¬1). سؤال: هل تعرف أن ذلكٍ معناه أِنكم أعطيتم السلاح للإرهابيين، الذِّين أصبحوا أعداء لكم؟ ... إنكم خلقتم بذلك صورة الإسلام الإرهابي. برجنسكي: أيهما أفضل للغرب انهيار الاتحاد ألسوفيتى، أو ممارسة الإرهاب بواسطة بعض الجماعات الإسلامية؟ أيهما أخطر على الغرّب طالبان أو ُالاتحاد السوفيتي؟ (¬2). وجواب بريجنسكي واضح، حيث كانت هزيمة السوفييت بالنسبة للأمريكيين أهم، مما قد تشكله الجماعات الإسلامية من خطر. فهي من ناحية، إثباتاً وتبريراً لعقيدة ريغان المتمثلة بتشجيع المِقاومة المسلحة للأنظمة الشيوعية، وإذلاًلاًّ مؤكداً للسوفييت مقارنة مع ما عاناه الأمريكيون في فيتنإم، ومن ناحية أخرى كان لهزيمةً السوفييتُ في أفعانستان عواقبها، التي انتشرت في المجتمع السوفييتي ومؤسساته السياسية، وساهّمت بشكل عظيم في تفكك وانهيار الإمبراطورية السوفييتية أفقد هزم السوفييت في نهاية المطاف بسبب ثلاثة عوامل، حيث لم يستطيعوا أن يجاروا بشكل فعال ـ أو علي الأقل يتعادلوا مع تقنية الحرب الأمريكية، ولا أن يواجهوها أما السبب الثاني فكان الأموال السعودية، بينما تمثل السبب الثالث في الأعداد الضخمة من المسلمين وحماسهم للقتال (¬3) يقول بريجنسكي: "يوم تدخل الروس بجيشهم في أفغانستان كتبت للرئيس كارتر مذكرة قلت له في أفغانستان كتبت للرئيس كارتر مذكرة قلت له في أفغانستان كتبت للرئيس الآن لكي نجعل الاتحاد فيها: إن أمامنا الفرصة الآن لكي نجعل الاتحاد في أفيانم والحقيقة أننا ولمدة عشر سنوات، جعلنا الروس ينزفون دماً ولا ينزفون جهداً فقط، فهم حين دخلوا أضروا باقتصادهم حين دخلوا أضروا باقتصادهم حين دخلوا أضروا باقتصادهم

(¬1) يبدو أن الإدارات الأمريكية المختلفة مغرمة بمثل هذه العمليات السرية ومنذ زمن طويل، وسيتضح لنا كيف أن أحداث 11 سبتمبر ما هي إلا عملية سرية نفذتها الإدارة الأمريكية لخلق مبرر لحملتها الصليبية على العالم الإسلامي. (¬2) من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل صنيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل صنيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل صنيويورك إلى المبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي ـ 3/ 2/2003 م

وأرهقوا سلاحهم وأضعفوا معنويات جنودهم، وأضروا بهيبتهم، وذلك أدى في النهاية إلى تمزق الإمبراطورية السوفيتيةويوضح الأستاذ .(1¬)" : محمد حسنين هيكل الأمر أكثر، بقوله فالعملية كما اتضح الآن، كان وراءها أكثر مما ظهر منها، لأن الجهاد الإسلامي الذي أعلن ضد الاتحاد السوفيتي

لم يكن رد فعل طبيعياً لدخول الجيش السوفيتي، وإنما كان خطوة وسط فى سياق جرِي قبلهًا واستمر بعدها. كانت الخطوة الأولى قرارا أمريكيا بإزعاج السوفيت في جمهورياتهم الجنوبية، من قواعد في أفغانستانَّ، حِيث أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بدأت التحريض ضد الاتحاد السوفييتي باسم الإسلام ومنّ وراء حدود أفغانستان، بينما النظام الملكي يحكم في كابول، والعرش عليه الملك (ظاهر شأه) والسلطة الحقيقية في يد ابن عمه، ورئيس وزرائه السردار داود خان. وُقد أدى التحريض إلى قلاقل أوصلت إلى عزل الملك (ظاهر شاه) وجاءت بـ (داود خان) لرئاسة الدولة في محاولة لتهدئة التحريض ولم تنِجحِهذهِ هي قصه الحملة الأمريكية في **.(2¬) '** أَفْغِانَستان، وقصة ما سمي بالجهاد الإسلامي، وما أفرزه من تنظيمات وجماعات إسلامية كان على رأسها تنظيم القاعدة، الذي أصبح بقدرة قادر العدو الأول لأمريكا. ففي حين أن العدو الحقيقي للعرب والمسلمين كان الاغتصاب الإسرائيلي في فلسَّطين، فإنَّ العمَّل العربِي والإسلامي ذهب للجهاد في أفغانستان مقاتلاً شَّد الْإلحاد المادي، الَّذِي دخَّل من بوابات (كابول)، وكَانت الخططِّ الأمرّيكية محكّمة، والإشراف الباكستاني حازماً يشرف عليه رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية الجنرال (حميد غول)، والتمويل الخليجى سخياً، وحشد السلاح وتجنيد المتطوعين شديدٍ الهمة والعزم. وتقول كافّة الشواهد أن شباباً عربياً مسلماً أضاع نفسه وهدفه وحياته في حرب لا معنى لها، ضد طرف لم تثبت عداوته للعرب ولا للمسلمين، لكنه اتهم بألإلحاد واختص بالعقاب، رغم وجود كثيرين غيره في

عالم ضاع فيه الكثير من اليقين. فسقط شباب كثيرون ـ مسلمون وعرب ـ في هذه الفجوة بين الجهاد والإرهاب، وخرجوا من زمنهم ومن المستقبل

(¬1) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد ـ ص 33 (¬2) من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل ص 130

## سيناريو جاهز

وكانت الأنظمة التي أرسلتهم إلى الجهاد ضد الإلحاد، هي نفسها الأنظَّمة التي استقبلتهم حين عودتُّهم إلى بلادهم بإيدأَّعهم وراء قُضبانً السجون، بتهم ثابتة في بعضٍ الأحيان، وبشكوكُ مستريبة مقدماً في أحيَّان أخَّري (¬1). سيناريو جاهز فى ظل التوجهات الأمريكية منذ عقدين من الزمان، والتى اتخذت الإسلام كعدو بديل، في استراتيجيّتها الكونية، وسعت جاهدة لخلقّ وتضخيم الخطر الإسلامي لإقناع العالم بتوجهاتهإ الَّعدائيةَ تُجاه الإِّسلِّام، فإنَّه لَم يكَّن صدَّفة أن تلجاً الإدارات الأمريكية المتلاحقة إلى تضخيم هذا الخطر، بل وتشارك في صناعته، عن طريق استخدام بعض الحركات الإسلامية ورموزهاً، لتحقيق هذا الهدف. وأِي مراجع ومدقق لبعض الجِركَات الإسلامية أوَّ الأصولِّيةُ ـ كما تسميها أُمريكيا ـ سيكتشف أنها في غالبيتها نشأت وترعرعت بمباركه أمريكية (-2). فقد نجحت

وكالة الاستخبارات الأميركية في الثمانينات في تجنيد متشددين إسلاميين، وتنظيم صفوفهم في حرب ¬

(¬1) من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين ميكل ص **131** (-2) نشرت جريدة الشعب المصرية دراسة "جملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي" التي أعددتها بعد أحداث 11 سبتمبر حيث علقت عليها بالقول: " تنشر الشعب هذا البَّحث الذي ورد إليها، وهو يكشف إلي أي حد سيطرت الخراقة والأسطورة على كثير من صناع القرار في الغرب، ومنهم رؤساء للولايات المتحدة الأمريكيَّة. البحث في عمومه جيد، لولا الأخطاء الحتمية التي يقع فيها من يتناول الشأن الإسلامي بمرجعية عير إسلامية ، وعلي سبيل المثال فإنَّ البحث الذي تصدي لكشف مَّدى انَّحراف الفكّر الغربي، المتعلق بمنطقتنا، لا يتورع عن تبنى مقولاته ومقولات عملائه، من أن الولايات المتحدة هي التي صنعت الإِرهابيين ومولتهم كي تستعملهم كذريعة بعد ذلك في الهجوم على العالم الإسلامي وتدميره ٍ وهي مقولة خاطئة، ويترتبٍ علي التَّقتناع بها أن نوَّغل في مزيد من الخُطأ. التصور الصحيح للمسألة، أن أمرِيكا، كممثلة للغرب، وطليعة له، قد استطاعت أن تؤمن في معظم دول المنطقة، حكاما عملاًء، وبتعبيرً ريتشارد نيكسون في كتابه " انتهزوا الفرصة"، أنهم ليسوا سوي وكلاء للولايات المتحدة في حكم شعوبهم .. وأن معظم من يطلقون عليهم الإرهابيين، هُمُ الْفئِةُ المجاهدةُ الْبِتِّي رأت المخاطر المحدقة بالأمة، وحاولت أن تقاوم انجرافنا

للهاوية، وقد كلف الغرب الوكلاء المحليين بمحاولة القضاء عليها، كما كلفت إسرائيل، وعندما عجزوا، جيش الغرب جيوشه كلها للقيام بالمهمة. لن نقول أن قصور البحث في تناول هذه النقطة لا ينال منه، لكننا في نفس الوقت نؤكد على أهمية وغزارة المعلومات الواردة فيه، وخطورتها". جريدة الشعب ـ مصر 10/2001م ـ ومع احترامي الشديد لكاتب هذا التعليق، الذي افترض بأنني اكتب بمرجعيه غير إسلامية، فإنني اعتقد انه غير رأيه الآن بعد تكشف كثير من الحقائق عما يسمى بتنظيم القاعدة، وتكشف الدور الخطير الذي لعبه ولا يزال يلعبه في خدمة المخططات الأمريكية.

عسكرية ضد القوات السوفياتية في أفغانستان، والحكومة الشيوعية الأفغانية المتحالفة معها. وكانت الولايات المتحدة حسب (بريجنسكى) تسعى لاستدراج الروس إلى الفخ الأفغاني، وكانت ردة فعل كارتر ـ الرئيس الأمريكي الأسبق ـ على الغزو السوفياتى لأفغانستان مبنّية على تأويلّ مغلوط للقرّار الروسي بالتدخل. وبالنسبة للريغانيين الذين استلموا الَّحكم بعد كارتر، فقد كان الهدف الوحيد لديهم هو استنزاف الروس والتشهير بالسوفيات لدَّى الرأي العام، وكانت النتيجة المباشرة تدمير أفغانستان، وحصول تداعيات أشد سوءا بعد انسحاب الروس. فبعد الانسحاب السوفياتي من إفغانستان، استولت حركة (طالبان) -التي تُدرب أعضاؤها على أيدي الباكستانيين- على كابول (1994) ثم على القسم الاكبر من البلاد، حيث تلقت الحركة دعماً عملياً من الولايات المتحدة حتى العام 2001. وبحسب

بعض المصادر فان مسؤول وكالة المخابرات المركزية الاميركية في اسلام اباد، قام بزيارة كابول عام 1996 للاجتمّاع بزعماء طالبان. وقد نجم عن حرب افغانستان المأسوية عقدين كاملين من الإرهاب والحرب الأهلية. ملايين اللاجئين وتجارة مُخدرات غير خاضعة للرقابة، أضافة إلى ثقافتى الكلاشنيكوف والجهاد، حيث تم توجيه بعض الجهاديين نحو كشمير و الشيعة وغيرهم من الاقليات في كل من افغانستان وباكستان، فيمأ اندفع قسم آخر منهم إلى دول عربية واسلامية اخرى، ثم انتقل الإرهاب إلى داخل الولايات المتحدة نفسها، وذلك لخلق حالة عامه من عدم الاستقرار في المنطقة ولآبراز الخطر الإسلامىٰ الذي يهدد السلُّم العالمي. فقد كانت سنوات حكمُّ ريغان سنوات اقتصاد ضعيف، ولم يستفد من النمو إلاّ الأغنياء، وأصاب الركّود الّأجُوّر الفعلية، وزادت ساعات العمل. والحال أنه ليس من السهل الاحتفاظ بالسلطة السياسية في ظروف كهذه، وثمة طريقة واحدة صالحة ومعروفة، هي بث الخوف. وقد استخدم ِهذا الأسلوب طوال عهد ريغان، ثم بوش، حيث دأبت القيادة على اختلاق الشياطين الواحد تلو الآخر لإرهاب السكان  $\neg$  وحملهم على الاذعان ( $\neg$ 1).

ر-1) الهيمنة أم البقاء .. السعي الأميركي للسيطرة على العالم ـ نعوم تشومسكي ـترجمة سامي الكعكي ـ بقلم/ إبراهيم غرايبة29/ م/2004 فأفغانستان عدوة اليوم، كانت قبل فتره حليف يتلقى الدعم من أمريكيا بكل الوسآئل، والأفغان العرب الذين تطاردهم أمريكيا والحكومات العربية اليوم، هم حلفاء أمريكا بالأمس القريب ... الخـ وهذا يعني أن ما قامت به أمريكيا في السابق ما هُو إلا عمليَّةُ تَجهيز للمسرِّح وللمعركة أَلْفاصلةُ بين قوى الخير وقوى الشرّ كما يسمونها، حيث تم إعداد المسرح بالكامل منذ فترة، وتم توزيع الأدوار، ولم يتبقُّ إلا إشعال فتيل الحرب، والذي تمثل في تفجيرات نيويورك وواشنطن، والذيّ نؤكد أن الذين قاموا بهذا العمل الجبان هم منّ داخل أمريكيا، ومّن الجماعات المسّيحية الأصوليةُ ـ وما أكثرهاً في أمريكيا ـ والتي تسعى إلي استعجال العودة الثَّانية للمسيح، وٱلتي لابد أنَّ يسبقها حسب اعتقادهم معركة فاصلة تسمى هرمجيدون بين قوى الخير، ممثلة بأمريكا وإسرائيل، وبين قوى الشر، ممثلة بالعالم الإسلامي وروسيا ودول أخرى. وبالرغم من إدراكنا لخطورة الْحُرُوبُ الْدَيْنِيَة، وَأَنَّهَا لَيْسُ فَي مَصْلَحَة أَي طَرَفَ، إلا أننا لن ندس رؤوسنا في التراب وكأن الأمر لا يعنيناً، بل يُجب توضيحٌ هذا الأمر للرأى العام وفضح المخطط الأمريكي الرهيب إلذي يسعى إلى زَّج العالم الإسلامي، بَّل العالم أجمَّع في صَّراعً ديني رهيب، لتنفيّذ نبوءات وخرافّات توراتية مزيفه ألله فديننا الإسلامي يحثنا على الوقوف في وجه الظلم، وعلينا واجب يجب أن نقوم به من أجل إفشال هذا المخطط الرهيب، ليس فقط لحماِّيةُ الإسلِّام والمسلمين، بل وأيضاً لتَّجنيب العالم بأسره، وأمريكيا بالذاتّ ويلات هذه الحرب التى يريدها الساسة الأمربكان حرب عالمية ثالثة، أو مَّا يسمونها هرمجدون أو المحرقة الكبرى، التي

يباد فيها ثلثي الجنس البشري، ليتحقق ما يسمونه العصر الألفي السعيد، ويعود المسيح إلى الأرض ويحكم العالم من مقره في القدس. إنها خرافات ونبوءات رهيبة، ولكنها للأسف هي التي تحكم أمريكا الآن، وترسم سياستها الخارجية تجاه المنطقة والعالم، والمصيبة الكبرى، أن الاعتقاد بهذه الأمور ليس قاصراً على جماعات دينية متطرفة، بل يشمل غالبية صناع القرار في أمريكيا، من وزراء ورؤساء أمريكيون وقادة وجنرالات في وزارة الدفاع. وقد بينا سابقاً، كيف أن الرئيس الأمريكي السابق (رولاند ريجان) كان من أشد المؤمنين بهذه

قبيلة الإستراتيجيين الأمريكيين والإبقاء على السيطرة على العالم

الخرافات؟. أما إدارة (بوش الابن) فكلها من اليمين المتشدد، التي تتميز ـ ليس فقط بانتمائها للتيار الأصولي المسيحّى ابتداء من الرئيس ونائب الرئيس ووزير الدّقاع، وعدد آخر من أقطاب الحكومة، بل والأخطر من ذلك هو غلبة التركيبة العسكرية لهذه الإدارة، حيث تعتبر من أكثر الإدارات في تاريخ ـ أمريكيا، التي تضم عسكريين بين صفوفها حيث بلغ عددهم أكثر من 30 عسكرياً مما يدل على التوّجه العدواني والشرير لهذه الحكومة، والتّي ستجر العالم إلَّى حروب مدمرة. فوزير الدّفاع رامسفيلد، كأن سبب اختياره لهذا المنصّب ـ كما أَشار (د. برهان غليوم) في مقابله مع قناة الجزيرة (٦٠) ـ هو اطروحه قدمهاً لوزارة الدفاع الأمريكية، رسم فيها سيناريو الحرب بين قوى الخير والشر، والتي ستؤدى إلي معركة هرمجيدون، حيث لم يكنَّ مصادفَّة أنَّ

يدعى أن جماعات إسلامية بقيادة أسامه بن لادن، ستقوم بالهجوم على نيويورك بواسطة الأقمار الصناعية، وتتسبِّب في أحداث دمار في المدينة، مما يتطلب رد أمريكيّ كبير على ذلك! إَ؟؟ قبيلة الإستراتيجيين الأمريكيّين والإبقاء على السيطّرة على العالم في تحليله للمقاربات النظرية للإستراتيجية يقترب (ألان جوكسٍ) في كتابه (إمبراطورية الفوضى) من (تُحقيق أنَّثروبوَّلوجِي في قبيلة الإستراتيجيين الأمريكيين)، موضحا أنّ هم هؤلاء هو كيفية الابقاء على السيطرة الأمريكية على العالم؟ ويقول إن سنة 1993م شهدت ميلاد ثلاث مقاربات استراتيجية لعالم ما بعد الحرب الباردة. أولها: (صدام الحضارات) لهيتنغتون الذي يعتبر من أبرز المنتجين للمقاربات لصالح المؤسسة السياسية العسكرية رغم انتمائه للمدرسة الواقعية، فإنه لا يؤمن بأولية الدول ـ الأمم كهويات إستراتيجية حقيقية في العلاقات الدولية، فأطروحته حول صدام الحضارات تقول بالصراع بين الحضارات، وليس الدول، وبالتحديد بين الحضارة الغربية والحضارتين الإسلامية، والصين، مع الإصرار على ضرورة منع أي ¬

(¬1) لقاء مع د. بهام غليوم مع قناة الجزيرة

توافق بينهما حتى لا تعملا سوياً ضد الحضارة الغربية وينتقد الكاتب أطروحة هيتنغتون وتصنيفه للحضارات، بإقصائه الأرثوذكس من الحضارية الغربية، بدعوى أنهم ليسوا من الكاثوليك ونظرته التبسيطية للإسلام ويعتبر أن

هم هيتنغتون في حقيقة الأمر هو كيف يمكن تقسيم العالم للسيطرة عليه؟. ثانيها: (الثالوث الْتوفلري) أي الصدام بين الأمواج الثلاث للحضارات (الزراعية والصناعية والمعلوماتية) حيث تعتبر (أَلفَينَ وهادي توفلر) أن هذه الأمواج . هى بنية عالم اليوم، وحسب (الفين) و (هايدي تُوفلر) فإن (الحرب المعلوماتية) ـ بل حربً المعرفة ـ ۚ كـ (حرّب الموجّة الثالثة)، تأتي منّ ظهور الإليكترونيك الذى يحدث ثورة تكنولوجية ثالثة في تاريخ الإنسانية. ويقول المؤلف: إن مقاربتهما هذه تعتبر أن الأمواج الثلاث هي التي تطبع عالم اليوم حيث تتعايش فيما بينها بين مُّوجة سفلى ُ (الزّراعية)، وموجة متوسطّة (الصّناعية)، وموجةً عليا (المعلوماتية). ثالثها: وآخرها مقاربة (أنطوني ليك)، مستشار الأمن القومي لكلينتون الذي طرح مقاربة (التوسع) أو التوسيع، لتحلُّ محلَّ (الاحتواء)، التي عُملَ بها خلال الحرب الباردةـ ومقاربة التوسيع تخص مجالين، اقتصاد السوق (ضد الاقتصاد الموجه)، والديمقراطية التمثيلية (ضد الأنظمة التسلطية والاستبدادية). ويقول المُؤلف: إن مقاربة (ليك) الذي لاحظ تزايد عدد الدّيمقراطّيات، مقاربة (توسيّع العالم الحر) هي عمليَّة هجومية، ولكن اقتصَّادية، على عكسّ مقاربة الاحتواء، التي كانت دفاعية عسكرية. ورغم عالميتها، تعمل مقاربة (ليك) وفق إطارات جغرافية مختلفة. حيث يقسم (ليك)، العالم إلى قسم البربرية، وقسم الحضارة. فالديمقراطية والسوق يوجدان في الشمال، بينما يغيبان في الجنوب ما عدا بعضَ الآستثناءات. لكن هناك فرقاً في هذا التقسيم بين الدولة غير الديمقراطية، والدولة الاستبدادية، مثل العراق الذي تتحكم فيه

أمريكا عبر الحصار الاقتصادي والتهديد العسكري، وبين اللادولة الحربية مثل الصومال. أما المنطقة الوسطى الأساسية فتتشكل من البلدان غير الديمقراطية، والتي تحاول انتهاج ليبرالية اقتصادية، ونجد ضمنها الصين والعالم الإسلامي عامة، وهما القطبان الثقافيان لهيتنغتون .. وينادي عامة، وهما القطبان الثقافيان لهيتنغتون حال الدول

اللجنة الثلاثية واستراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين

الاستبدادية بضرورة عمل أحادي أمريكي كلما اقتضى الْأمر ذلك، وأَلَّا ترتبط أمريكا بالقَّيود التي تضعها الأمم المتحدة (¬**1).** اللجنة الثلاثية واستراتيجيتها للقرن إلحادي والعشرين دفعت اللجنة الثلاثية بكثير من أعضائها ليصبحوا رؤساء أمريكيين. فمنذ إنشائها عام 1973م، كان كلُّ من الرؤساء (كارتر)، (بوش)، و (كلينتون) من أُتباع اللجنة الثلاثية. وأثناء اجتماع لهذه اللجنة الثلاثية في 19/ 3/1999م في وآشنطن دي. سي، قدم (رَوْبِرت زُوليك)، وهو متحمس آخر للصهيونية، تقريراً بعنوان استراتيجيات اللجنة الثلاثية للقرّن الحادي والعشرين: في السلم أو الحرب، دعا فيه إلى التهيُّؤ لمواجهةً نزاعٌ عسكري مع الصين. وهذا يجب أن يفسر السبب في نشر القواعد العسكرية والقوات في الدول المجاورة للصين في آسيا الوسطى وَأَفْغَانستان، بعد أحداث **11** أيلول (سبتمبرّ)، كجزء من الخطة الرئيسية للنظام العالمي الجديد والتي حبكت خيوطها قبل أحداث 11 أيلول (سبتّمبر). وعقد الحزب الّجمهوري مؤتمره للبرنامج السياسي كما سيكون في عهد الرئيس بوش الصغير فى فيلادلفيا قى**3**/

8/2000م، حيث احتضن سياسات النظام العالمي الجديدُ، وهي ذات السياساتِ التي عبرتِ عنهاً اللجنة الثلآثية، حيث وقد أصبح مبدأ صراع الحضارات هو المعتقد الرسمي لهم. وسوف يلاحظ من اللقتباسات التي سنوردها علي لسان مهندسي هذا النظام العالمي الجديد، أنَّ هناك إجْماعاً على مبدأ ينص على عدم السماح لأية حضارة أو مجموعة من الحضارات الكبيرة، والدول التي تمثلها أن تصل إلى حالة الدولة العظُّمى. لَّقد تمكن الاعتداء الَّأمريكي علي أفغانستان وّآسيا الوسطّي من دقّ إسفّين فرقةً بين القوى غير الغربية الأخرى، مثل: الصين، روسيا، الهند واليابان، بحيث لا يكتب لها أن تتواصل فيما بينها أبداً. وقد تحققت هذه الرغبة الأمريكية بسرعة إلبرق في خلالٍ بضعة أشهر بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، وهذا سبب آخر يدعونا ¬

(1¬) إمبراطورية الفوضى: الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة -ألان جوكس

أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حربا إلي الإيمان بأن أحداث 11 أيلول (سبتمبر) كانت أكثر من مجرد صدفة أو حدث عابر (¬1). أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حرباً (¬2) يعرض كيسنجر في كتابه (هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادى

والعشرين) الميلادي للجدل الذي دار في أميركا حول الإستراتيجيات القادمة، والتعامل مع المرحلة الجديدة بعد انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتي، وسيادة تقنية المعلومات والاتصالات. وينبغي أن تقرأ هذه السياسات والأفكار التى يقترَّجِهاً كيسنجرمرتين، إحداهما في ضوءً افتراض أن أحداث سبتمبر لم تقعـ والثانية مع تداعيات الْأحداث وتفاعلاتها، وربما سيجد القارئ، وكأن هذه الأفكار هي برنامج اقترحه كيسنجر بعد الأحداث، أو أنها مراجعة للسياسات الأميركية والمواقف التي أدت إلى الأحداث. بالطبع ليس المقصّود هنا هو أنّ (هنري كيسنجر) كان على علم مسبقُ بتَّنفيذ الغَّملية، لكنه، ولاَّ ريبِّ، من الأشخاصِ المّستعدين لاستغلال مثل هذه الِأزمةٌ لتحقيق أهداف مدروسة ومخطّط لها مسبقاً. في کتابه هذا یجّتر (کیسنجر) ولعه (بالتفکیر الجيوبوليتيكي)، الذي يدعي أنه قد تم إهماله أثناء إدارة الرئيس (كلينتون)، ويتم إحياؤه الآن في عهد الرئيس جورج بوش الابن. فهو يجاهر بأن "لجيوبوليتيك لم يختف بعد كجزء من السياسات العالمية، ويطرح (إستراتيجيات جيوبوليتيكية) لآسيا وروسيا وأجزاء أخرى من العالم. فكيسنجر يشعر بالذعر، لأن النظام الاقتصادي العالمي يتأرجح بدون سيطرة، وأن ذلك سيحول جميع مخططاته الكبرى إلى حطامـ فهو لا يخفى فزعه من أن هذه الأزمة ستدفع دولًا مثل البرازيل في أمرپكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، واسيا، إلى ¬

-القدس العربي - 28/ 2003م (-2) هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين - هنري كيسنجر - إصدار: نيويورك: سايمون أند شوستر 2001 - عرض: مارك بوردمان (كاتب بمجلة إكزكتف إنتلجنس ريفيو) - السويد - حسين النديم - 10/18/2001 / http://www.islamonline.net/arabic/ economics/2001/10/article6.shtml

قلب شروط اللعبة، وهي شروط تمكن هو ورفاقه فى المؤسسات المالية ـ آلسياسية الأنجلو أمريكية من فرضها على العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةٍ. في مثل هذه الحالة النفسية والعقلية، لا يكون أمام (كيسنجر) إلا الحل الوحيد الذي طالما لجأ إليه في الأوقات العصيبة، وهو: إشعالٌ حرب وتأسيس نظّام دكتاتوري عالمي لإدارة الأزمة. أما بُؤرة اهتمام هذه البنية الحربية فهي كالعادة الوضع المتفجر في الشرق الأوسط. من البدايات الأولى للكتاب يبّين (كيسنجر) قلقه من الوضع الاقتصادي العالمي، ويتناقض هذا القلق مع محاولاته كيل المديح للعولمة، وطبيعة القوة الأمريكية التي لا تقهر، فَيحذر قائلا: "إن الأزمة الاقتصادية القَّالمية هي أكبِر تهديد للدِيمقراطية المعاصرة". ثم يضيف: "إن وقوع أزمة مالية مهمة أخرى في آسِيا أو في الديمقراطيات الصناعية، سيعجل بالتأكيد جهود دول آسيوية للحصول على سيطرة أكبر على مصائرها السياسية والاقتصادية عن طريق خلق بديل آسيوي للنظام الإقليمي الحالي". ويضيف: إن بروز تكتلَّ آسيوي معاد يضَّم مزيَّجًا من أكثر دوَلَّ

العالم كثافة بالسكان (الصين والهند)، وأكثرها وفرة في الموارد الطبيعية (روسيا واسيا الوسطى) وأكَّثرها تقدمًا من الناحية الصناعية (اليابان) لن يكون في المصلحة القومية لأمريكا". ويتذمر كيسنجر ويضطرب حين يفكر باحتمال أن رة يقلب "الهبوط الحاد" في الولايات المتحدة جميع أمنياته بخلق اتحاد التجارة الحرة للأمريكتين، واتحادُ التجارةُ الحرة عبر الأطلنطي. وتصل حالة الذعر إلى ذروتها في الفصل السادس من الكتاب بعنوان (سياسات العوّلمة)، حيث يحذر (كيسنجر) فى هِذا الفصل مِن أن "العملية التي أنتجت ثروات أعظم في أجزاء من العالم من إلي وقت مضى، قد تؤدي هي ذاتها إلى توفير آلية لنشر أزمة اقتصادية وأجتماعية حول العالم. وكما كان الاقتصاد الأمريكي يمثل الماكينة العالمية للنمو، ستكون لهزة كبرى في الاقتصاد الأمريكي نتائج وخيمة على الاقتصاد في كل مكان". في هذا السياق يدلنا هوس (كيسنجر) بالجيوبوليتيك إلى أنه وأصدقاءه يبحثون عن حرب، حيث يصر على تشابه حالة الشرق الأوسط مع أحوال حرب الثلاثين عاماً الأوربية في القرن السابع عشر الميلادي، وهذا يعنى أن (كيسنجر) يقول: إن وقوع حروب جديدة هو أمر لإ مفر منه، لا .. بل ومرغوب أيضًا، أي إننا يمكن

بريجنسكى ورقعة الشطرنج العظمى

أن نشهد حرباً دينية كحرب الثلاثين سنة الدينية، التي شهدتها أوروبا، مما يعني وجود مخاطر انزلاق حقيقية خاصة تلك المتعلقة بصراع الحضارات (¬1). وبالرغم من أن نظرة كيسنجر إلى مستقبل آسيا ليس بنفس قسوة وصراحة

نظرته إلى الشرق الأوسط، لكن النظرة الكبِسنجرية، تقول بأن الحرب تلوح في أفق اسيا أيضاً. فهو يشبه الوضع في آسيا اليوم بالوضع في القرن التاسع عشر الميلاديِّ. فآنذاك كانت السياسةٌ الناجّحة الوّحيدة هناك هيّ سياسة (موازنة القوى) التي مارستها الإمبراطوريَّة البريطانية لذلك على الولآيات المتحدةُ اليوم ممارسةُ سياسات "موازنةً القوى" لمنع ظهور تجمع مناهض لأمريكا في آسيا، أو في أُوِّراسيا عمومًا. وإذا قارنا ظُهور الَّتَحالفُ الأُورآسيوى بين الصين ودول آسيوية أخرى وروسيا، وبعض ألدول الإسلامية من جهة، وعملية التعبئة الجارية للأساطيل الأمريكية والبريطانية لدق إسفين في وسط القارة الأورآسيوية من جهة أُخرى، فإنَّ الصورة ستتضح أكثر في ضوء ما يقوله (كيسنجر). فالقضية الَّتِي تهم (كيسنجر)، هَى منعُ ظهور بديل سياسي ـ آقتصادي جِقيقي وقُّوي على هذه القارة الشاسعة، يستبعَّد أمريكًا وبريطانيا عندما ينهار نظام إلعولمة المالى والنقدى الذي تسيطران عليه. فليس أمام الولايات المتحدة سوَّى الحرب لاسترداد سيطرتها وهيبتها، وتحولها إلى إمبراطورية كونية (لا تحتاج إلى سياسة خارجية) أو دبلوماسية. وقد قدمت عملية ضرب مركز التجارة العالمي، والبنتاجون يوم 11 سبتمبر الذريعة المناسبة للقيام بذلك. فكل من ينظر إلى حجم التعبئة العسكرية والسياسية، التَّى تقوم بهاً أمريكًا يدرك أن القضية أكبر من (أسامة بن لأدن) و (طَّالبان) إنها "حربُّ .. طُويلة .. طُويلة". بريجنسكي ورقعة الشطرنج العظمى في كتابه روقعة الشطرنج العظمى) الذي صدر عام 1997م يقدم بريجنسكَّى رؤيته ۗ الجيوُّستراتيجيةُ المثيرة، والجريئة، لتفوق أمريكا خلال القرن الواحد

والعشرين. فالمسألة المركزية لتحليله هي كيفية ممارسة القوة على القارة الاوراسية (أوروبا وآسيا)، فهذه القارة هي الأضخم في العالم، من حيث السكان، ¬

(٦٦) َفَرْطُ الإِرهَابِ: الحرب الجديدة - فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي- كامبردج بوك ريفيوز-

والموارد الطبيعية، والنشاط الاقتصادي. فأوراسيه هى رقعة الشطرنج العظمى، التي سيتم عليها الإقرار بتفوق أمريكا وتحديه في السنوات القادمة. يُقُولُ بريجُنسكي: إنَّ الجائزة الكِّبري التي حازت عليها الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة هى أُوراسياً، وبصّفتها القوة العظمي الوحيدة الآن، فَإِن بِإِمكَانِ الولاياتِ المتحدة آن تسيطر علي مقدراتها، فلنّ يسمح لأية قوة عظّمى أو تحالفُّ قوىً مثل روسياً، الصين أو الهند بالسيَّطرة عليها. وقد نقِلَ الكاتب الأمريكي (مايكل روبرت) مؤلَّف كتاب (عبور الحد) ان بريجنُسكي قال قبل هجوم 11 سبتمبر بأربع سنوات، إنه إذا لم تهاجم أميركا كما هوجمت في بل هاربر فإن الشعب الأميركي لن يؤيد العمل ألعسكري في وسط آسيا والشرقُّ الأوسط للسيطرة على المنطقة (¬1). ويبدو أن هذا هو الهدِّف المنشود الذي كان وراء أحداث 11 أيلول (سبِتمبر)، وقد تحقق فعلاً (¬2)ـ فبريجنسكَّى يَرى أَن المَّهمةُ التي تواجه الولايات المتحدة، ما هي إلا مهمة إدارة النزاعات والعلاقات في أوروبا واسيا والشرق الأوسط، بحيث لا تبرز

أية قوة عظمى منافسه تهدد المصالح والرفاه الأمريكي. فقد ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية في أواخّر القرن العشرين الميلادي على أنها القوة العظمى الوحيدة في العالم من حيث أنها امتلكت ماً لم تمتلكه أيَّة أمه أخرى من قوة عسكرية واقتصادية. ولفت مصالحها العالم دون أن يكون لها نظير في التاريخ. ومع ذلك يبقَّى السؤال الحاسم دون جوّاب: ماذا ينبغي أن تكونَ إستراتيجية أمريكا العالمية للحفاظ علّى موقعها الاستثنائي في العالم؟ فهذا السؤال الذَّى بِعَالجُهِ السيد بريجنسكي في هذا الكتاب. فبعد أن تنبأ (بريجنسكيّ) بسقوط الشّيوعية في كتِّابه الإخفاق الكبير الصادر عام 1988م، ها هو يتنبأ ويعدُ بعالم متعدد الأقطاب، مع تجنب التنبؤ بمن ستكون تلك القوى التي لا محال ستكون الولايات المتحدة إحداهًا. فهو يقصى أهم مرشحي اعتلاء مكانة القوة العالمية، وهما روسيا والصين والاتحاد الأوربي، في حال كانت وجهة كل واحد منها وجهة لا تَّروقَّ لأمريكا. وهذا التصوّر المتناقض الذي يطرحه ¬

ر-1) أجراس الخطر .. الحقيقة وراء 11 سبتمبر ج3 - قناة الجزيرة برنامج سرى للغاية- مقدم الحلقة: 22/ 2005/9/1005 إمبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم -(2) إمبراطورية الشر العربي- 28/ 2003/2م -القدس العربي- 28/ 2003/2م

مجموعة الهوس الديني / المحافظون الجدد

بريجنسكى لمستقبل توازن القوى سيوقعنا في مطبّ طالما كآن هاجس القرن المنصرم (ماذا تكيد أمريكا للعالم؟)، حيث كان هِناك من يجابهه هذا التساؤل في القرن الماضيِّ. أما فِي القرن الحالي فُهل يَقْفِ الْعَالَم كله متفرجاً عَلَى مَا ستفعلَه أمريكا رافعاً يدِيه إلى السماء داعياً أن يكون ما ستفعله خيراً (¬**1).** مجموعة الهوس الديني / المحافظونُ الجددُ هكذا أُصبح الأُصوليينَ فَّي شبكة القاعدة ، الذين تحولوا لإرهابيين يواجهون رئيساً أمريكيا متهماً بما هو أكثر من انتقام عنيف، حيث رد بوش مراراً بهجوم علَّني انطَّلاقاً من الكتاب المقدس على الشر والأشرار، وتشاور مع أصدقاء شعروا أن الرب اختارهم لقيادة الأمة في ردها، بلٍ وفي لَحظة صراحة زائدة وصٍف بوش الرد الأمريكي على هجمات سبتمبر بأنه (حملة صليبيه) (¬2). وهنآ فإنه من إلخطأ الاعتقاد بأن هذا الجنون الأمريكي، قد بدأ مع وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001م، فمن الثابت أن المِشروع الإمبريالي الأمريكي كأن موجوداً وممارساً، فقطُّ أدت الأحداث الإرهابية يوم 11 سبتمبر إلى تسريع عجلته مع تُسخين الرّأي العام الأمريكي لقبوله (٦٥). فهجمات 11 سبتمبّر لم تُفجر فُقطّ مركز التِجارِة العالمي ومبنى البنتاجُون، ولكنها فجرت أيضاً الهوس آلكامن داخل العقل الباطن للمجتمع الأمريكي، والذي كانتُ تخفيِّه غلالهُ رقيقة اسمها: الحيّاة على الطريقة الأمريكية. وهذه الغلالة لم تخف سوّى الصديق والحليف الأمريكي، التي ظهرت الآن بوضوح بعد أن طّار برجان من عقله!! ونتيجة تحريضٍ حكومي وإعلامي مستمر طوال 24 ساعة يومياً بإلحاح لَّا مُثَيل له، على وجدان الشعب الأمريكي .. تفجّرت

الرغبة المسعورة في الانتقام، ممن؟ ليس مهماً ..
المهم الانتقام والضرب بعنف. لذا أعلن الرئيس
بوش الحرب من قبل أن يحدد من هو العدو الذي
سيحاربوه!! بل بدأوا بالهجوم على ابن لادن
وحركة طالبان، التي تحميه دون تقديم دليل واحد
يؤكد تورطه أو مسئوليته! طوفان ¬

راً) رقعة الشطرنج العظمى - زبيغنييف بريجنسكى - ترجمة سليم أبراهام ص 5 - -دار علاء الدين سوريا- ط1 2001 (¬2) الانحياز الأمريكي لإسرائيل - دوافعه التاريخية والسياسية ص 196 (¬3) الانحياز الأمريكي لإسرائيل ـ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص 207.

الهوس الأمريكي هو طوفان بلا حدود .. وقد انطلقت منه موجات وموجات .. وهي لن تتوقف وهي ليست بالطبع في مجال التصديق أو الاستجابة لدى المؤمنين بالله وبقضائه وقدره .. لكن المشكلة هي أن الأمريكيين يصدقونها ويؤمنون بها بشدة (٦٠). وهنا يلاحظ الكاتب والروائي البريطاني (جون لوكاريه) أن الولايات المتحدة تشهد موجة من الجنون، هي الأسوأ بين كل ما شهدته في تاريخها، حيث كانت مجموعة الرئيس الأمريكي (جورج بوش) في مرحلة السعي التبرير حرب شاملة مجنونة، وقد وجدت في أحدث 11 سبتمبر فرصة لهذه الحرب المخطط لها قبل سنوات عدة. فقد كانت الإدارة الأمريكية مثل محاطة بمجموعة من الأزمات الكبيرة، مثل

شرعية رئاسة بوش، وانهيار شركة إنرون ذات الصلة بالمسئولين الأمريكان الحاليين، وانحياز الإدارة الأمريكية للشركات الكبرى العملاقة، وعدم اكتراثها بفقراء العالم والبيئة والمعاهدات الدولية، ثم الانحياز المطلق لإسرائيل، الذي أوقع الولايات الْمتحدة في خروقات عدة لميثاقُّ الأمم المتحدة وقراراتها. وقّد أتاحت أحداث 11 سبتمبر الفرصة لحرب تريدها الإدارة الأمريكية وتخطط لها، وجاءت هذه المرة بدعم شعبي كبير، وبموازنة إضافية هائلة (360 مليار دولار). ولكن لعل الجانب المقزز في الحرب الاستعمارية الأمريكية، والهيمنة الأمريكيَّة على العالم بما في ذلك أوروبا هو النفاق الديني، الذي يغطي به المحافظون الجدد إرَّسِال الجَّنود إَّلَى الْقتَّال، وتعميم فكرَّ سوريالي مثل أن الله أوكل إلى أميركا إنقاذ العالم، وكلُّ من يجرو على المساءلة سيجد نفسه في تهمة لا يستطيع الخروج منها، كالعداء للسامية، والعداء لأميركا، والإرهاب (¬2). ووفق هذه الْرؤية فان دورٍ (ملاَك الرب) الذي تضطَّلع به أميركا لا بد أن يكون مزدوجا: يد ممدودة لمصافحة الأصدقاء والأوفياء، قبضة حديدية لردع الأشرار وحصرهم في معقل شرهم، (فأما معنا وإما مع الإرهاب)، حسب تعبير (بوش الابن)

- (1¬) أحداث 11 سبتمبر - الأكذوبة الكبرى - محمد صفي ص189 - دار الاحمدى للنشر الطبعة الأولى 2003 (¬2) ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟ ـ جان بودريار وآخرون- ترجمة بسام حجار-ط1 2003 - الدار البيضاء، المركز

ولا مكان لمنزلة ثالثة، هذه الرؤية توفر مساحة كبيره من الرضا الأخلاقي عن النفس، فهي لا تفعل سوى أنَّها تؤدى وإجبها وبأستثناء الهزِّيمَّة المذلة في فيتنام (60 أَلْفٍ قتيل أمريكي)، فإن أمريكا بِطيبٌ لَهَا أَنْ تُتصور أَنها تؤدي دُور (الشَّريف) في أفلام الكاوبوي، وتفخر دوما بَّنتائج تدخلاتها بدءاً من الفُلبين، التيّ احتلتها منذ 1899م لتحررها من الْمِحكم الطَّاغوتَّي الأسباني ولتحبوها منذ **1935**مّ بأول دستور ديمقراطي في تاريخها وتاريخ آسيا، ومرورا بألمانيا النازية، التي حررتها من نظامها النازى، ونزعتها العسكرية المزمِّنة، وانتهاء باليابان التي أُجبُرتُها ـ لصالحها ـ على أن تكون ديمقراطية وتحديثيه على الطريقة الغربية، وهي كما تفخر بتدخلاتها العسكرية، تفخر بتدخلاتها الَّاقتصادية، فحصارها للدول الإبليسية الممثلة بمحور الشر (حصر دودة الشر) في شرنقتِها (¬1). ولكن دور ملاك الرب هذِا، التي تِّحاوِل أُمريكا الْإضَّطلاع به قديماً وحديثاً، بدأ ينكشف كذبه وخداعه ووحشيته، بعد تكشف الجرائم الأمريكية الكثيرة، التى ارتكبت باسم الحرية والديمقراطية، حيث بدأ العالم يدرك أن أمريكا تدار من قبل عصابة عنصرية متطرفة وجشعه. و //:http:// www.aljazeera.net/books/2003/7/ -**TOP** مطالعة محدودة في سيرة بوش ومجموعة الإدارة المحيطة به، تكشفُّ مدَّى تورَّطهم في فساد الشركات الكبرى العملاقة، التى تبحث عنّ

حرب جديدة تنقذ الخسائر التي تتِعرِضِ لهإٍ، وتغطى على الفضائح والفشل سياسياً وإعلامياً. http://www.aljazeera.net/ books/2003/7/ - TOP وهنا تتحدث مقالة نشرت في صحيفة اللوموند الفرنسية عن المجموّعة المّحيطة بالرئيسُ الأميركي بوشّ، والتي تمثل النفوذ في البيت الأبيض، وهم الأشد حمَّاساً للحرب على الارهاب، ويؤيدون الليكودِ الإسرائيلي بشدة وتقول: "إن عددهم ليس كبيراً، وَلَكن البيتَ الأبيض يصغي لما يقولون، من بينهم (بُولِ وَلفُويتزُ)، الرَّجلِ الثاني في وزارة الدَّفاعُ الْأُمريكية، والباحثة (لين تَشيني) زُوجة ديك تشيني نائب الرئيس بوش. وهناك ثلاثة شخصيات لا تتجّدث عنها وساّئل الإعلام كثيرا، ولكنهم الأُكثر أهمية في صوغ السياسات الأمريكية والتفكير السياسي، وهم (إيرفنغ كَريستول)، و (غاري باور)، و (ريتشارد بيرل)، وهذا الأخير يرأس مجلس السياسات الدفاعية، وهي الهيئة الاستشارية لُوزارة الدفاع الأمريكية، ¬

- 1) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد -ص4 1 5 1 - دار النفائس - ط1 2003.

وقد وصفته الصحافة بأنه بطل الحرب الباردة، وكان نائب وزير الدفاع في عهد ريغان، وكان يقود ويوجه سياسات ريغان المحافظة، والتي ينتمي إليها المحافظون الجدد المحيطون ببوش، وهو مقرب من الليكود الإسرائيلي. أما (كريستول) فيبلغ الثالثة والثمأنين من العمر، ويعمل في المعهد الأمريكي للمشاريع، أحد أبرز معاهد تيار

المحافظين الجدد، ويعتبر (كريستول) عراب هذا التيارـ أما (غارى باور) فهو يقود الأصولية المسيحية حول بوش، ويرأس مجموعة القيم الأمريكية، التى تدير عدة كنائس بروتستانتية متنفذة وقوية، وقد كان (باور) أُحد مستشاري الرئيِس الْأمُريكي الْأسبق (دونالُدُ ريغان)، ويرأسُّ أحد أهم اللوبيات وأكثرها نفوذا في السياسة الأميركية، وهو لوبي حماية الأسر العاملة (¬1) ان المحافظون الجدد هم اناس "متحمسون وحضورهم دائم لخوض معارك جديدة، ويقاتلون بفرح واندفاع .. انها كوكبة من الرجال والنساء صنعها التاريخ، وصاغتها الافكار، اعتقدوا بسلطة الافكار في حين كانت أوروبا تعلن موت الايدولوجيات، كان عندهم ثقة بالموهبة الأمريكية الخارقة، اذ الكل يعتقد ان لأمريكا مهمة عليها اتمامها، وانه تحمل القيم العالمية المتكيفة والملائمة لرغبات الشعوب .. يحق للمحافظين الجدد التكبر على الاخرين، اذ تمكنوا بعد اعتداءات ايلول عام 2001، بعدة اشهر من السيطرة على السياسة الأمريكية، كان عندهم تفسير جاهز للآفعال الارهابية واذا كان صحيحاً انهم لم يتوقعوا حدوثها فإنهم اطلقوا تنبيهات وانذارات" علينا الا نترك انفسننا ننام عند نهاية الحرب الباردة، لنبقى يقظين، انه من المبكر، ان يتم التحدث عن مغانّم السلاّم، لان هناك مخاطرً جديدة تهددنا**- . .(2). "** 

<sup>(¬1)</sup> ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟ ـ جان بودريار وآخرون ترجمة: بسام حجارـ الناشر: الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي (¬2) أمريكا

المسيحانية (حروب المحافظون الجدد- الان فوشون، دانيال قرنه- ترجمة موريس شربل - ص 5 وما بعده - دار الجليس -جروس برس طرابلس 2005

بول ولفويتز والنظام العالمي الجديد

بول ولفويتز والنظام العالمي الجديد عين (ولفويتز) نائباً لوزير الدفاع في إدارة الرئيس بوش الابن، وعمل وكيلاً لوزآرة الدفاع زمن الرئيس بوش الأول حين كان ديك تشيني يشغِل مُنْصِبُ وزير الدَّفَّاعِ. وهو معروف جداً على أنه أحد مهندسي النظام العالمي الجديد الرائدين، حيث صرح (ولفويتز) في الإرشاد الذي قدمه حول التخطيط الدفاعي، والذي يتعامل مع النظام العالمي الجديد: إن هدفنا الأول هو الحيلولة دون نشُّوء منافس جديدٍ سواء فِي أراضي الاتحاد السوفييتي سابقاً، أو في أي مكّان آخر يمثل تهديداً كذلك، الذي كإن يمثله الاتحاد السوفييتي. علينا أن نبذل جَهداً جَبَاراً في السياق ذاته لنمنع أية قوة عدوانية من السيطرة علي هذه المنطقة، التي تكفي مصادرها، إذا ما تضامنت معا بشكل جيّدٍ، لتوليد قوة عظمي. وتشمل هذه المنطقة أوروبًا الغربيةٍ، شرقَّ آسيا، وأراضي الاتحاد السوفييتي سابقاً، وجنوب غرب آسياً. لذا فإن النظام العّالمي الجديد يدعو إلى الحفاظ على القوة الأمريكية أحادية الجانب. فالقوة الأمريكية أحاَّدية الجانب هذه في شكل إمبراطورية أمريكية، تتطلب من الولايات المتحدة أن تُظّهر روح القيادة اللازمة لتأسيس وحماية نظام جديد

يحمل في طياته الوعد بإقناع منافسينا المحتملين بأنه لا يتعين عليهم، ولا حاجة لهم، بأن يلعبوا دوراً أكبر من الذي يلعبونه الآن، أو أن يسعوا إلي معاداة الآخرين حتي لو كان ذلك في سبيل حماية حقوقهم ومصالحهم الشرعية (٦٠). إستراتيجية إمبريالية كبرى في حين أن الولايات المتحدة الدولي، فإننا لن نتردد في التحرك وحدنا، إذا ما اقتضت الضرورة، لممارسة حقنا في الدفاع عن النفس بالتصرف استباقياً. إن البشرية اليوم تمسك النفس بالتصرف استباقياً. إن البشرية اليوم تمسك بيديها الفرصة لتحقيق انتصار أكبر للحرية على جميع هؤلاء الأعداء. وترحب الولايات المتحدة بمسؤوليتها للقيادة في هذه الإرسالية العظيمة بمسؤوليتها للقيادة في هذه الإرسالية العظيمة (التي تؤكد على رسالتنا).

(¬1) إمبراطورية الشر الجديدة **-** عبد الحي زلوم -القدس العربى**- 28/ 2003**م

الحرب غير المتوازنة

مسؤوليتنا أمام التاريخ واضحة: أن نرد على جميع هذه الهجمات، والتخلص من الشر العالمي". (هذا الكلام منقول) عن استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة (2001، ص6، المقدمة، وص5) حكذا تصدرت الأجندة العالمية في خريف عام 2002م إعلان أقوى دولة في التاريخ، نيتها الحفاظ على هيمنتها، سواء من خلال التهديد بالقوة المسلحة أم باستخدامها فعلاً، وهو بعد من أبعاد السيطرة والسلطان. وجاء في الصياغة

الخطابية الرسمية للإستراتيجية: "يجب أن تكون قواتّنا قوية بما فيه الكفاية لثنى الّخصوم المحتملين عن مواصلة بناء قوة عسكَّرية بأملُّ مضاهاة القوة الأمريكية أو تجاوزها". وهي حالة يجب أن تكون بنظر الإدارة الأمريكية دائمة، بحيث يتعذَّر على أية دولة أو مجموعة دول أن تتحدى في أي وقت الولايات المتحدة كزعيم للعالم يبسط حمّايته، وينفذ إرادته بالقوة. ومنّ شأن هذه المقاربة أن تجعل المعايير الدولية الخاصة بالدفاع عن النفس والمكرسة، في المادة (51)، من ميثاق الأمم المتحدة، عديمة المعنى. وتؤكد الإستراتيجية الإمبريالية الكبرى على حق الولَّايات المُتحدَّة في شنَّ حَرَّب وقائيةٌ على هواهاً ـ وقائية وليس استباقية ـ إلى أن الحرب يمكن أن تكون لإزالة تهدِّيد محتمل، أو ۛمخَّتلق وملفق، وهيّ حروب وأعمال تندرج فى خانة جرائم الحرب (¬2). الحرب غير المتوازّنة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى أواخر إدارة بوش الأول، وجدت المؤسسة الدقاعية الأمريكية نفسها فجأة أمام سؤال وجودي. ما المنطق المحدد الكامن وراء الاحتفاظ بالقواتّ الأمريكية الجبارة والكبيّرة مع الإبقاء على الميزانيات اللازمة لذلك في غياب (إمبراُطورية الّشر)؟ وهنا طلب ديك تشينيَّ (¬3) وقد كان وزيراً للدفاع من مساعد وزير الدفاع (بول ولفوفيتز) أنّ يقوم بالتعاون مع رئيس الأركان (كولن باول)، بإعداد خطة لاستراتيجية دفاعية أمريكية جديدة ... وقد المح (باول) للاستراتيجية الجديدة في شهادته أمّام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عام 1992م بقوله: "إن الولآيات المتحدة بحاجه إلى قوة كأفية من أجل ردع أي متحد عن ولو مجرد

التفكير، بتجدينا على المسرح العالمي". وأضاف "أريد أن أكون فتوة الحارة" حتى لّا يكون ثمة مستقبل لمن يخطر بباله أن يحاول تحدى قوات الوُلاّيات المتحدة المسلّحة (¬4). وهكّذا فقد كانت الولايات المتحدة تحضر نفسها نظرياً منذ حرب الخليج .. لشيء جديد تصورته بعض مجموعات الخبراء القريبة من القوات البرية أو البحرية. إذ اعتبرت هذه المجموعات أن التفوق المُطَّلَقُ الذي حققته أمريكا بفضل تحكمها في الثُّورة ٱلإليكترونية في مختلَّف المجالات (العسكرية، والفضائية، والآقتصادية والمالية)، سيقُود مع العولمة، إلى آثار لا تحتمل. وظنت أن الدول والشعوب والطبقات المضحى بها، سوف تتحرك عبر مناورات غير منتظرة، "قد تَأخذ في بعض الأحيان شكل الإرهاب، (سلاح الضعفاء). هذا الهجوم المعاكِس سيتطلب من أمريكا قوة ابتكار متزايدة تحسباً لوضع كهذا، وفي خضم هذا التصور ولد المفهوم الأمريكي العام لـ (الحرب غير آلمتوازٰية) ¬ .(¬5). "ُ

(-1) الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية اليمين المسيحي وكيفية مواجهته -بقلم: دوان أولدفيد أستاذة مشاركة في العلوم السياسية في جامعة نوكس. قدمت نسخة هذا البحث في الاجتماع السنوي لجمعية العلوم السياسية الأمريكية الذي انعقد في الفترة ما بين **31 28** آب/**2003.**- مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية السيطرة على العالم ـ نعوم تشومسكي ـ ترجمة للسيطرة على الكعكي ـ بقلم/ إبراهيم غرايبة **29**/

7/2004 (¬5) اعتقد إن ديك شينى ـ وهو من أكثر أعضاء إدارة بوش يمينية وتطرفاً ـ هو المخطط الرئيسي لأحداث 11 سبتمبر، حيث اختفى بعد الأحداث مباشرة ولمدة أكثر من أربعة اشهر بحجة الخوف على حياته. واعتقد انه كان يشرف بنفسه على أداره هذه العملية المعقدة وتبعاتها، كما سيتضح لنا ذلك. (¬4) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر - ص34 مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة ألان جوكسكامبردج بوك ريفيوز

وفي كتابه (من نيويورك إلى كابول)، يوضح الأستآذ محمد حسنين هيكل الأمر أكثر، بقوله: "كنت على معرفة بأن هناك نوايا وخططاً فرغت الإدارة الحآلية في الولّايات المتّحدة من ربيع هذا العام 2001م من بلورتها، وهي على وشك أن تطرحُها للتنفيذُ علَّى اتِّساع قارآت العَّالم، وفيهاً المنطقة التى تعنيّنا أكثر من غيرها، وهي في منطقة الشرق الأوسط. وبالفعل فقد كنت اطلعتٍ على نصوص تقرير رئاسي أمريكي بشأن استراتيجية جديدة جرى اعتمادها من جانب الإدارة الأمريكية لمستقبل العمل في هذه المنطقة. والتقرير عبارة عن خلاصة موجزة لتقدير الموقف الذي وقعه (ويليام كوهين) وزير الدفاع الأمريكي فى الإدارة السابقة، وأقرّه رئيسها (بيلّ كلينتون) ۗ على هيئة توجيه رئاسى، ثم راجِعه (دونالد رامسفيلد) وزير الدفاع الحّالي، وأقره (جورج بوش) على هيئة توجيه رئاستَّى ملزم، يري أنَّ المخاطّر المحتملة على الولايات المتحدّة وأمنها ومصالحُها لها مصادر محددة ومعروفة". \* دول مارقة وعت درس حرب الخليج، وأُصبح جهدهاً موجهاً إلى العثور على نقاط ضعف أمريكية، عسى أن تنفذ منها وتستغل وتضرب. \* دول صديقة وَهنت قواها حتى أُوشكِت على الإفلاس، مما يعرضها للسقوط، ومع أن الولاياتُ المتحدة لا تسمح بهذا السقوط، فهي في الوقت نفسه لا ترى وسيلة للمساعدة على منعه. \* إرهاب وصل إلى مرحلة العولمة في نفس وقت وصول مجتمعات الدول إلى مرحّلة العولمة، وهو ما أطلق عليه التقرير اسم الحرب غير المتوازنةولم . $(\neg 1)$ " تكن هيئة التقديرات في البنتاجون وحدها، التي

وصفت الأخطار الجديدة وصكت لها تعبير (الحرب غير المتوازنة) بل تابعتها هيئة أركان حرب القوات الأمريكية، ورئيسها الجنرال هنري شيلتون، الذي قدم تقريراً تحدث عن شكل الخطر القادم، بدا وكأنه يشير صراحة وقبلها بسنتين إلى صواعق النار والدمار التي نزلت على نيويورك وواشنطن يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2001م، حيث جاء في التقرير وهو يحاول تعريف الحرب غير المتوازنة التقرير وهو يحاول تعريف الحرب غير المتوازنة

ابن نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين (1¬) من نيويورك إلى كابول ص

"الحرب غير المتوازنة، هِي محاولة طرف يعادي الولايات المتحدة أن ِّيلتف من حول قوتهاًّ، ويستغل ُنقط ضعفها معتمداً في ذلكَ على وسائل تختلف بطريقة كاملة عن نوع العمليات التي يمكن توقعهاً. وعدم التواّزن يعني أن يستغلّ العدو طاقة الحرب النفسية، وما يصاحبها من شحنات الصدمة والعُجز، لكي ينتزع في يده زمام المبادرة وحرية الحركة والإرآدة، وبأسلوب يستخدم وسائل مستحدثه وتكتيكات غير تقليدية، وأسلحة وتكنولوجيات جرى التوصل إليها بالتفكير في غير المتوقع، وغير المعقول، ثم تطبيقه على كل مستويات الحرب من الإستراتيجية، إلى التخطيط، إلى العمليات، بعرض أفق عليه بدِّائل طار إليها خيَّال لإ يخطر على البالُّ منطقياً ولَّا يطرح نفسه عملياً في التقديرات التي نستطيع تصورهاً. وكان ما توقعه رئيس هيئة أركان الحرب

المشتركة للقوات الأمريكية المسلحة الجنرال (هنری شیلتون) هو بالضبط ما وقع 11 سبتمبر الأخير (¬1). فالسيناريو جاهز ليس فقط لدى وزارة الدفاع، التي يمثلها المتطرف رامسفيلد، بل إن وزارة الخارجية كان لديها المعرفة بهذا المخطط، هذا بالرغم من أن البّعض يحاولُ جاهَّداً تقسيم الإدارة الأمريكية إلى صقور وحمائم، واضعا الجنرال (باول) في صف الحمائم، ومتناسِين عن عمد وسبق إصرار، جرائمه في العراق أثناء حرب الخليج الثانية. ففي منتصفُّ يوليو 2001م، لَجأ الوفد الأمريكي إلى المفاوضات المتعددة الأطراف حول مستقبل أفغانستان، إلى التهديد بعد أِن تأكد له فشل هذه المفاوضات، وحسب ما أورده سفير باكستان السابق في باريس، (نيازنايك)، والذي شارك في تلك المفاوضات، فإن الأمريكيين أعلنوا أنهم سيحتلون أفغانستان فى منتصف أكتوبر وأنهم سوف يقلبون نظام طالبَّان. وفى بداية سبتمبرُ 2001م وتحت غطاء المناورات السَّنوية في بحر عمان، عمدت بريطانيا إلى القيام بأكبر أنتشار لأسطولها وحشدت قواتها مقابل السواحل الباكستانية، في حين نقل حلف الإطلسي، بمناسبة مناورات الَّنجم الساطِّع التي أجراها َّفي مصر، اربعين ألف جندي إلى منطقة النزاع. وهكَّذا فأنَّ القوات الأنجلو أمريكية، كانت قد اتخذت مواقعها في المنطقة، قبل الاعتداءات. ¬

راً) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين 115 - 114 ص كليا ميكل أما عن الحرب على الإرهاب، فإن هيئة الأركان العامة الأمريكية، كانت قد أعدت لها مطولاً من خلال إجرائها لمرتين على التوالى، ما تسميه القتال الشامل. وضبطت الإجراءات التكّتيكية أثناء ما جرى مؤخّراً ضمن هذا الإطار في يولِيو 2000 م. لكن المناورة الصوريةُ المبرمجةُ أصَّلاً لشهر يونيو 2001م كان قد تم إلغاؤها. وهو الأمر الذِي تم تفسيرُه منّ قبل الضباط المعنيين على أنةً علامة انتقال إلى العملية الوشيكة الوقوع (¬1) التي بدأت باغتيال أحمد شاه مسعود قائد التحالف الشمالي في أفغانستان قبل التفجيرات بيومين فقط، أي في **9** سبتمبر علي يد عملاء للمُخَابِرَاتُ بعد رفَّضهُ التام لأي مُحاولَة للتحالف مع الولايات المتحدة أو غيرها لإسقاط طالبان، فتم قتله، ليفتح الباب أمام من هو مستعد للتحالف، وهو ما حدث بالفعل!! ومما يؤكد أن هذه العملية من تدبير أمريكي، هو أنه في مثل هذه الأحداث يقوم المسئولون بتقديم استقالتهم، والاعترافُ بتقٰصيرهم، ولكن الذي حصل في أمريكا فهو العكس، حيث لم يجر آيه تغيير أو استقالة، بل تضخمت سلطات بعض المسئولين، وبالذات (دولاند رامسفیلد) (وجورج تنت)، والمفترض أن يكونوا أول المقصرين، حيث أن الأمر لم يقتصر على عدم عزل مدير السي. آي. إي، عقب أنكسار الحادي عشر من سبتمبر القاضح، بل إن الإعتمادات المخصصة للوكالة زيدت على الفور بما نسبته 42% ضماناً لحسن تنفيذٍ مخطط الهُجُوم العالمي (¬2). كما أن (تنت) بدأ يتصرف وكأنه رئيس دوله، يزور الدول، ويلتقى الرؤساء

ويضع خطط السلام، وكأن الرئيس (بوش) يريد مكافأته على قيامه بالدور الموكل له على أكمل وجه. فالسيناريو جاهز ومعد مسبقاً، ولم يبقَ إلا التنفيذ، حيث نجزم أن الهجوم على نيويورك وواشنطن قامت به مجموعه من الانتحاريين المهووسون من اليمين المتطرف، لتعجيل العودة الثانية المسيح، لأنه بدون هرمجيدون لا توجد عودة للمسيح حسب اعتقادهم (¬3). وبالرغم من إدانتنا الشديدة للتفجيرات التي هزت أمريكيا والعالم، وقناعتنا بضرورة معاقبة المسئولين عنها، والعالم، وقناعتنا بضرورة معاقبة المسئولين عنها،

(¬1) التضليل الشيطاني / تيرى ميسان - ص 64 - 05 (¬2) التضليل الشيطاني - تيري ميسان ص 151 - - دار الوطنية الجديدة - دمشق 2002 ص (3¬) سنلقى مزيد من الضوء على هذه الجماعات في هذا الكتاب.

مغزى أحداث 11 سبتمبر

وراء الرغبة الأمريكية الجامحة في تجيير الحادث الأليم، لجر العالم إلى حروب مدمره لا يعلم مداها إلا الله. مغزى أحداث 11 سبتمبر اعتبر جل المراقبين أن مأساة 11 سبتمبر تمثل الدخول في قرن جديد. فبعد الاحتفال سنة 2000م، بحلول القرن الـ 21 سرعان ما عادت بنا الأمور إلى الواقع لتظهر لنا أن العولمة ليست حتماً سعيدة، إذ ضرب الإرهابيون أميركا في رموز قوتها العسكرية والاقتصادية، وهذا يعني أن مغزى هذه الأحداث، ووقعها العالمي، يمكن مقارنتها من حيث أثرها على تطور العالم بسقوط جدار برلين. فواقع على تطور العالم بسقوط جدار برلين.

التغير الحقيقي الذي قادت إليه هذه الأحداث قد يتجاوز بكثيَّر الإِدَّراك الحالي لانتقال العالم إلى مرحلة جديدة تحت وقع الإرهاب. وجراء هذا البعد غير المعهود لعمليات 11 سبتمبر، حدثت (وثبة نوعيّة) في الإرهاب الدولي. والجديد في روب وحية على المنطقة التنفيذ هذا البعد للإرهاب، يكمن أساساً في طريقة التنفيذ (الثلاثاء الأسود) جاء في الوقت الذي الثياد بدأ فيه العالم الخروج من مرحلة مّا بعد الحربُّ الباردة، حيثُ كان هناك "تزامن بين هجوم 11 سبتمبر، وهذا التطور الأساسي, والتفاعل بين الاثنين كانت له تداعيات عميقة على النظام العالمَّى" (¬2). وبالرغم من أهمية ً معالجة ً الظروف الدولية الناجِمة عن عمليّات 11 سبتمبر الإرهابيّة حصراً، إلا أنّه من المهم حتى هذا التاريخ مراجعة الوضع بعد مرور سنوات على حرب الخليج، والظروف المثيرة لمجيء بوش للسلطة، مما عطل عملية السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية، وتوجه الحلف الأطلسى نحو آسيا الوسطى، عبر الوثيقة المؤسسة بين الحلف وروسيا، والممارسات القمعية لنظام طالبان .. كل هُذا كانَّ ينذرَّ بمشاكل في ملتقى شرقٍ ـ غرب/ شمال ـ جنوب الشرق أوسطي ـ كما أن أوروبا ىدات ¬

(¬1) الكل أميركيون؟ .. العالم بعد 11 سبتمبر 2001 - المؤلف: جون ماري كولمباني ـ كامبردج بوك ريفيوز (¬2) َفرْطُ الإرهاب: الحرب الجديدة تأليف/ فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي- كامبردج بوك ريفيوز

تعددة وملتقى القارات، تشكل على الأرجح قطب المقاومة الأساسى لهذه الإمبراطورية الأمريكية، لأسباب بنيوية، ليس فقط أيديولوجية، بل سياسية وأمنية أيضاً، حيث يعتبر دور فرنسا في أوروبا كبيراً ذلك أن قرنسا تعتبِّبر مجالاً للوعيّ السياسي، الذي سيشكل جمهورية أوروبا القادمة". كمّا في ظّل التصور الأمرِيكي، في إشارة إلى مسألة إلحرب والسلام عالمياً، فإنَّ الحَّروبُ اليُّومُ تبدو وكأنها كلها تقاد كـ (حروب قمع دول ليبرالية ضد الإرهاب). وهذا يعود إلى المجهود الإعلامي لأمريكا، التي تلزم حلفائها بأن يعبروا عن تضامنهم بعبارات غّريبة بل وغير معقولة تتوافق والنظرة الأُمريكيةُ العالم الخارجي ... وبما أنّ الإرهاب ليس خصماً، ولكن شكلاً من العنف السياسي فقطٍ، فإن القضاء عليه ليس هدفاً سياسياً .. بإمكانه أن ينتَّهَى بنصر وسلام، لآسيما وأن ِالأعمال المكافحة للإرهاب مرتبطة دائماً بإرهاب الدولة أو الإمبراطورية، وخروقات حقوق الإنسان. وهذه الإجراءات تعد ـ أيضاً ـ مصدراً للمقاومات الأكثر تطرفاً، وللإرهاب، مما يقوى من دوامة العنف دون محُاربة أسبابه (٦ۖ أُ). وهنا يتساءل المفكر الفرنسى (جاك دريدا) حول ما تؤول إليه مفاهيم العقل والديمقراطية والسياسة والحرب والإرهاب، عندماً تنتهى سيادة الدول أو تنتقص، وهو ما تقوم به الولايات المتحدة مستخدمة قوتها العالمية الضاربة. والواقع أن ما تقوم به الولايات المتحدة والدول المتعاونة معها، وما تزعمه هذه القوى من رعايةً للقانون الدولي، وما تتخذه من ذرائع لشنّ الحرب على بعّض الدُّول، تجعل الولايّات المّتحدةُ برأي دريدا في طليعة الدول المارقة (¬2). وهل ان نظّام طالبان يحظى باحترام العالم، ويرقى إلى

مرتبة النموذج الذي يحتذى، عندما اختارته أميركآا للنزال؟!. أم هو استعراض للعضلات، واختيار لأرض محروقة، أو بنية ضعيفة أدنى إلى أن تكون دمية أو قطعة أثرية مجتلبة من المتحف، لردع من تسوِّل له نفسه أن يعترض، ولتحقق ¬

(٦) إمبراطورية الفوضى: الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة -ألان جوكسكامبردج بوك ريفيوز. (٦) ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟ - جان بودريار وآخرون ترجمة: بسام حجار-الناشر: الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي

الحرب على الإرهاب ـ ضرب أفغانستان

مقاصد بعيدة على طريقة عصا موسى؛ يتوكأعليها ويهشُّ بها على غنمه، وله فيها مآرب أخرى؟ ويهشُّ بها على الإرهاب ـ ضرب أفغانستان قال (جورج بوش) في التقرير القومي، الذي أعلنه في 20 سبتمبر 2001 م: "حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة، لكنها لا تنتهي عندها لا يجب أن يتوقع الأمريكيون معركة واحدة، بل حملة طويلة لا سابق لها على كل بلد، وكل منطقة الآن الاختيار! أما أن تكونوا معنا، وأما أن تكونوا مع الإرهابيين أما أن تكونوا معنا، وأما أن تكونوا مع الإرهابيين كفاح العالم بأسره . انه كفاح حضارة وأضاف: كفاح العالم بأسره . انه كفاح حضارة وأضاف: يتحدى تفوقها العسكري بمثل ما كانت الحال في يتحدى تفوقها العسكري بمثل ما كانت الحال في الحرب الباردة، ولن تنتظر الولايات المتحدة قدوم الحرب الباردة، ولن تنتظر الولايات المتحدة قدوم

التهديد إليها، ولو كمجرد احتمال، وإنما هي التي ستَّذهُبُ ٱلَّيه لضَّربه عسكرياً على نحو استبَّاقي وإذا أُخذُنَّا في اللَّاعتبار التصريحات التي .(2¬) عرضنا لها سابقاً حول الحرب الاستباقية، والحرب غير المتوازنة، فإنّ هذا يعنى أن البداية المعلنة للحرب على ما يسمى بالإرهاب لم تكن في 11 سبتمبر، بل أنها كانت خطة مرتبة ومعدة منذ زمن طويل، للتحول إلى إمبراطورية، والعودة إلى الإمبريالية، وإخضاع الدول التي تهدد الولايات المتحدة للاحتلال المباشر أو الوصاية. حيث أعيدت صياغة الرأى العام الأميركي، ليتقبل أي تنازل عن الحريات والَّحقوق الشخصيَّة المقدَّسةُ، وعُنَّ أَى قيمة أخلاقية. وهنَّا يقول منسق شؤون الإرهاب (فرانسيس إكس تايلور) في مقدمة التقرير الأميركي السنوي عن الإرهاب في العالم "إن الحرب التي تخوضها الولايأت المتحدَّة على ٰ الإرهاب دبلوماسية، وإستخباراتية، وقانونية، وعسكرية، واقتصادية". وقد أمكن إقامة تحالف عالمى ضد الإرهاب يضم 150 دولة، وشملت الحرب 189 ¬

(¬1) أمريكا و الارهاب- ص 5 - موقع اتحاد الكتّاب العرب على شبكة ا الإنترنت- //-http:// خطورة أمريكا - (www.awu-dam.org (¬2 ملفات حربها المفتوحة في العراق- نويل مامير، باتريك فاربيار - ترجمة ميشال كرم ص23.

دولة، وجماعة، وهيئة، وفرداً، جمدت أصول أموالهم، وقامت دول عدة بتعديل قوانينها، لتمنع

تمويل الإرهاب وفقاً للرؤية الأميركية التى اعتبرت، فَيماِ اعتبرت- مساعدة أسر شهداءً فلسطين تشجيعاً للارهاب. وعرضت 136 دولة مساعدات عسكرية على الولايات المتحدة، ومنحت 89 دولة حق التحليق للطائرات العسكرية الأميركية، ومنحت 76 دولة حق الهبوط لهذه الطائرات، ووافقت 23 دولة على استضافة القوات الأميركية وقوات التحالف المشاركة في حرب أفغانستان، وعززت 55 دولة المجهود الحربى الأميركى **(¬1).** وهكذا لم يتأخر رد الفُعَل الأميركي على أحداث 11 سبتمبر، وجاء بثماره بقلب نظام طالبان، الذي كان يُحَمَّى أسامة بن لادن فيما اتفق على حل سياسي في أفغانستان بجمع القبائل الأفغانية، ولكن (مراحل) أُخِرى من الحرب على الإرهاب كانت قادمة (¬2)،حيث بدات اميركا في عمليات مواجهة شاملة مع من اعتبرتهم مسئولين عن أحداث تدمير برجى مركز التجارة العالمي، دون الدخول في تدقيق قُضائًى، وأثارت جوًّا من الكراهية ضدَّ المسلِّمين، لأنهَّا كانت تشعر بالحاجة إلى البحث عن ضحية أي ضّحية، لتغطّية الفشل الإستخباري في اكتشافّ الحدث، وخلفياته وتداعياته. فالقضية لم تكن عقاب مجرم تثِبت جريمته بالطريقة القضائية، بلّ هى مُسألة يراد منها تنفيذ أكثر من مخططً سياسي ( - 9)، حيثٌ فرضّت الوّلايات المتّحدة في حربها على أفغانستِان والِقاعدة، ثِم في حربها عليَّ العراق، نظاماً عالمياً جدِيداً يستثَّني الشرعية الدولية، ولا يقيم وزناً لهيئة الأمم المتحدة، ويفرض مفاهيمها للإرهاب، مع أن مفهومها للإرهاب ليس واضحاً، أو محدداً، بل هو خاضع لمواقف يومية ورؤى متغيرة تتناقض في ما بينها،

## وعلى العالم أن يتبعها في نزواتها وتناقضها - وجهلها (**-4).**

(¬1) سفر الموت .. من أفغانستان إلى العراق (وثائق الخارجية الأميركية) - محمود المراغي - وثائق الخارجية الأميركية) - محمود المراغي - 2003 ألكر 2005 - دار الشروق، القاهرة - الجزيرة نت (¬2) الكل أميركيون؟ .. العالم بعد 11 سبتمبر بوك ريفيوز (¬3) المدنس والمقدس .. أميركا وراية الإرهاب الدولي - المؤلف: السيد محمد حسين فضل الله - عرض/إبراهيم غرايبة - الجزيرة نت - ط1 2003 - رياض الريس للكتب والنشر، بيروت (¬4) المدنس والمقدس .. أميركا وراية الإرهاب الدولي - المؤلف: السيد محمد حسين فضل الله - عرض/إبراهيم غرايبة - الجزيرة نت الله - عرض/إبراهيم غرايبة - الجزيرة نت

فتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، اعتمد المادة الثانية والعشرون من القانون الأميركي (2656 دي) الذي يعرف الإرهاب بأنه عنف متعمد بدوافع سياسية، يجري ارتكابه ضد أهداف غير محاربة، بواسطة جماعات شبه قومية أو عملاء سريين، ويهدف عادة إلى التأثير في الجمهور، ويفسر مصطلح غير محاربة على أنه يتضمن المدنيين والعسكريين الذين يكونون وقت الحادثة غير مسلحين أو خارج الخدمة وكذلك المنشآت العسكرية أو العسكريين في حالة عدم التفجيرات ضد القواعد الأميركية في أوروبا، والفلبين، وأماكن أخرى، ويعنى الإرهاب الدولي،

الذى يشمل مواطنين أو أراض أكثر من دولة، ويعنى مصطلح جماعات إرهابية، أية جماعة تمارس الإرهاب، أو أية جماعة لها جماعات فرعية هامة تمارس الإرهاب الدولى. وبالرغم من أن هذا التعريف يُغفِّل أُمُور كثيرة وتَّم وضعه ليتناسب مع المصلحة الأمريكية، لتبرير حربها على العالم الإسلامي، وأيه جهة تحاول مقاومة الهيمنة الأمريكيةِ، حيث تغافّل عن إرهاب الدولة التي تمارسه أمريكا وإسرائيل، وخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للشعوب، إلا أن التقرير المشار إليه يفضح الادعاءات الأمريكية حول الإرهاب الإِسلامي، //:http /www.aljazeera.net/NR/exeres سجل التقرير 348 عملية يعتبرها إرهابية، وقعت في أنحاء العالم في العام 2001م، وكان نصف هذه العمليات عمليات آستهدفت خطوط النفط في كولومبيا، التي تملكها شركات أميركية، ووقعتَّ 194 عملية من بين هذه العمليات في أُميركا اللاتينية، و68 في آسيا، و33 في أفريقيا، و29 في اللاتينية، و68 في آسيا، و17 في أوروبا. وقد قتل في هذه العمليات 3547 من بينهم حوالي ثلاثة آلاف هم ضحايا تدمير برجي المركز العالمي للتجارة في نيويورك. وبالطبع فإنّ التقرير يتجاهّل الذين قَتلتهم إسرائيل، أو الذين قِتلوا في أفغانستان، ومن بينهم على سبيل المثالَ ألفُ أسيَّر قتلوا خنقاً في شاحنات مغلقة وكانت الأغلبية الساحقة من القتلى، أو كلهم عدا 677 شخٍصاً- في الولاياتُ المتحدة وإسرائيٰل، مما يعنى أن الحرب هي في الحقيقة موجهة لبلد واحد هو الولايات المتحدة وحليفه الأُساسي، إسرائِيل وليست حرباً عالمية كما يريدنا التقرير أن نعتقد. ويبدى التقرير

والتصريحات الرسمية المرافقة أن العدو هو ما يهدد المصالح

ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟

الأميركية فقط، دون اعتبار لأعداء فرنسا أو إيطاليا أو مصر ـ على سبيّل المثال ـ أو غيرها من دول العالم. /http://www.aljazeera.net books/2003/5/ٰ - TOP كما يبدي التقرير الأميركي وفق معاييره للإرهاب، أنَّ ضحَّايًّا الإِرهاب على مدى السنوات الماضية كان ضئيلًا جداً باستثناء عام 2001م، ففي عام 1996م قتل 25 شخصا، وفي عام 1997م قتل سبعة فقط، وفي عام 1998م قتل 12، وفي عام 1999م قتل خمسة، وفِي عام 2000م قتل 23. ويشير التقرير أيضاً إلى أن عدد العمليات الإرهابية منذ عام 1981م حَتَى 2001م يتجه إِلى التناقص وليس إلى الزيادة، كما توهمنا إعلامياً الولايات المتحدةـ ولا تشمل تلك الإحصاءات بالطبع ضحايا الإرهاب الإسرائيلي في فلسطين، وفي لبنان، ولا ضحايا الإرهاب في دول أخرى كثيرة، مثل مصر والجزائر ودول أفريقية عدة، واتسعت القائمة في الوقت نفسه لتشمل حركات مقاومة الاحتلال الذي تؤيده جميع الشعوب والمواثيق (¬**1).** وظهّر صرَّاعاً في استعمال مفاهيم الإرهاب والمقاومة والجهادُّ، تغذيه وسائل الإعلام، خاصة تلك التي تهيمن عليها أميركا رغبة منها في الدفاع عن سمَّعتها بعد الذي حدث في أفغانستان والعراق، وهو ما يؤدي إلىَّ حرب المصطلحات فيتصارع مفهوم القتل والانتحار والاستشهاد، كما يتصارع مَّفهوم التحرير مع مفهوم الاحتلال، ومفهوم الديمقراطية مع مفهوم الشورى، ومفهوم الاستعمار مع مفهوم

الإستدمار، ومفهوم النصر مع مفهوم الهزيمة (2-). ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟ كتاب (ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟) يقدم مجموعة من الكتاب الأوروبيين، آراءهم حول ما يتم تعريفه باعتباره إرهابا وتداعيات أحداث 11 سبتمبر الشهيرة، والحرب الأميركية على العراق، حيث يفتح الكتاب آفاقا للقراءة والتأويل والمحاورة حول أهداف الإمبراطورية الأميركية الجديدة، وسعيها لتوسيع -

- 1) سفر الموت .. من أفغانستان إلى العراق -تأليف محمود المراغي- الجزيرة نت (¬2) بين حضارة القوة وقوة الحضارة - تأليف الدكتور غيات بوفلجة-عرض/سكينة بوشلوح

## فرضيات حول الإرهاب

مصالحها، ومحاولتها لإحاطة نفسها بهالة من الأفكار والشعارات والرموز والاعتقادات، وتحولها إلى سبب للعنف ومصدره. وهنا يفسر الفيلسوف الفرنسي (جان بودريار) الفعل الإرهابي، وما يترتب عليه في قراءته لأحداث 11 سبتمبر قائلا: "نحن (الغرب) الذين أردنا هذه الأحداث، وإن ارتكبها (هم)، وإذا لم ندرك ذلك يفقد الحدث كل بعده الرمزي، فيبدو حادثة محضة نفذها بضعة متعصبين يمكن القضاء عليهم وإزالتهم من الوجود، والحال أننا نعلم جيدا أن الأمر ليس كذلك". فالحادث برأي (بودريار) يتعدى بكثير مجرد الحقد على قوة عالمية مسيطرة، فمن

المنطق أن يؤجج تفاقم القوة الرغبة في تدميرها، وأنَ تكون شرّيكة في تدميرها الخاصُّ. فالغُرّب وقد تصرفُ كما لو أنه في موقع (الله) ذي القدرة الإلهية الكلية والشرعية والأخلاقية المطلقة يغدو انتُحاَّرياً، ويعلنُ الحرب على نفسه، وقد كان انهيار برجي مركز التجارة تواطَّوًا غير مرتقب. فَالنظَّامُ الذَّى وضَّعته هذه القوة العالمية، هو الذي أنشأُ الشروط الموضوعية لهذا الرد العنيف المباغت، وباستئثاره على كل الأوراق، فإنه يرغم الآخر على تغيير قواعد اللعبة، فهو رعب مقابل رعب. فقد كَانْتُ فكرة مقاومة النظام العالمي أو العولمة بسيطة، فهذا النظام الذي يكره الموتّ ويتجنبه، يكون السلاح المميتّ ضده هو الموت، وقد استخدم المنفذوّن رتابة الحياة الأميركية قنّاعاً للعبة مزدوجة، وكانت قدرتهم على تدمير هذه الحياة السرية أكثر أهمية وخطورة من العمل الذي قاموا به فی **11** سبتمبر (¬**1).** فرّضیاتٌ حولّ إلإرهاب يلاحظ الفيلسوف الفرنسي (جان بودريار) أنُ النظام العالمي المهيمن يقتضي بالضرورة وجود إرهاب لكي يستّمر في العمل والسّيطرة، لأنه دوّن إرهابُّ سِينهارٌ هذًّا النظآم، وهكذا فإن تواطُّوًّأُ عميقاً ينشأ بين الخصمين، حتى إن المحلل يتساءل من يستخدم من؟ فهذا التواطؤ ليس بالضرورة خطة مقصودة تعد مسبقا، ولكن ¬

<sup>- (1¬)</sup> ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟ -جان بودريار وآخرون ترجمة: بسام حجار عرض/ إبراهيم غرايبة -الناشر: الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي

نظام الهيمنة والعولمة والسلطة بحد ذاته يحمل نقيٰضُه، وقد يكون التناقض حاجة بنيوية في النظام نفسه. والأميركيون يحتاجون لأن يكونواً ضحإياً ويتعاطف العالم مِعهم، فالضّحية في حلّ من أي عقدةٍ ذنب تجاهُ أفعالُه وجرائمه، وتُحتاجُ أن تستخَّدم مأساتها كما لو أنها بطاقة ائتمان! وقد جاءت أحداث مركز التجارة العالمي لتستخدم أميركا قوتها الفائضة التي لم تكن تعرف كيف تتصرف بها، وهي مرتاحة الضَّميرُ. وقَّد يكُون هَذا السيناريو مثل تُحكايات الخيال العلمي، ولكنّ هذا الموقف الافتراضى القائم علي وجود قوة غامضة تهدد بالإبادة كآن موجوداً بالفعل في الذهن أو اللاوعي الأمُيركِي، وكانَ قائماً لديهم هم فقط، ولا يشاركهم فيه أحّد حتى تحول هذا الافتراضِ إلى حقيقة بفضل الإرهاب والعنف، وتلك هي أميركاً كما تحسب نفسها في ظل غياب الغير، وترمق نفسها بتعاطف يكاد يقارب العته. وهناك رواية متطرفة مفادها، أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر، هي مؤامرة إرهابية داخلية نفذها اليّمين المتطرف الأصولي في أميركا بالتعاون مع وكالةً الاستخبّاِرات الأمِّيرّكية، فمإذًا لو كان هذا الحادث مزيفاً ومفبركاً؟ الواقع أن هذه ٍ الرواية يتواطأ معها الميل الغربي للتقليّل من شأن الخصم، فقد تكون أفضل لدى الغّرب من الاعتراف بقدرة هؤلاء المجاهديّن الغّامضين علّى تكبيد الأميركان هذه الضربة الكبيرة، وقد سبق في قضية تحطّم طائرة لوكربي، أن ساد لوقت طويل التحليل القائل بترجيح العطل الفني في الطائرة سبباً لتحطِمها، فالاعتراف بالتقصير ـ حتى لو كان خطيرا ـ هو

أفضل من الاعتراف بقوة الآخر. ولكن حتى لو كان هذا التفسير حقيقياً، وثبت بالفعل أن الحادث كان من تدبير بعض المتطرفين أو العسكريين الأميركان، فإنه في المحصلة يصب في الافتراض الأول، وهو أن النظام يحمل عناصر تدمير ذاته، ويبقى علامة على عنف داخلي مدمر للذات يؤكد صحة الافتراض الأول (-1). -

- (1-1) ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟ -جان بودريار وآخرون ترجمة: بسام حجار-الناشر: الدار البيضاء، المركز الثقافى العربى

## الفصل الخامس اللعبة الكبرى .. يعملها الأمريكان ويقع ! فيها المسلمون!

الفصل الخامس اللعبة الكبري .. يعمِلها الأمريكان ويقع فيها المسلّمون! (¬1) أضواء أخرى ... على ما حدث في 11 سبتمبر لم تكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر مجرد ضربة وجهت للقوة العظمى الوحيدة في الصميم فحسب، بل غدت مفصلاً تاريخياً ومنعطَّفاً أفرز الكثير مِن الظواهر، ولم تسبب تلك الهجمات أضراراً على صعيد الأرواح والممتلكات فقط، بل برزت فيما بعد أَضرِار أُخُرَى، من بينها الشعور الوطني المتعجرف فى أُميركا، والسياسة الخارجية العدوانية، والنظام الدُّولى المرعب الجديدٍ. ولم تنته آثار تلك الأحداث عنَّد هذا الحد، بل أخذت تفرز ظواهر أخرى، قد تكون أصغر حجماً لكنها ليست أقل ضرراً وإزعاجاً، من بينها ردة الفعل السمجة التي باتت تظهر على صعيد الكتب والتحليلات الإعلامية. والمقصود بهذا هو موجة الكتب والتحليلات المملة، التي يمكن تسميتها بكتب (الحادي عشر من سبتمبر)، أوّ كتب (النظام الدولي الجديد)، التي ينشرها من باتوا يعرفون بـ (نقاد الثقافات) و (مؤرخو الأفكار)، أو (ما يسمون زوراً بالخبراء) الذين يطلون علينا عبر الفضآئيات، ووسائل الإعلام المختلفة، لَإقناعنا بوجه نظر معينه في أغلب الأحيان لا تكون بعيده عن دوائر الاستخبارات الأمريكية، أو يقدمون تفسيراتهم الشخصية لما حدث في الحادي عشر من سبتمبرـ ومثل هذه

الكتب والتحليلات تقدم للقارئ الكثير من الإدراك المتأخر، والقليل من المعرفة، وتحاول أن تضع تلك الأحداث ضمن اتجاهات تاريخية واسعة، ما كانت خافية على أحد بمن في ذلك مؤلفو تلك الكتب وقراؤها. وأصبح من الصعب اليوم العثور على (مثقف) في الغرب، امتنع ـ لحد الآن ـ عن الإدلاء بدلوه في هذا الموضوع، سواء من ¬

اللعبة الكبرى .. يعملها الأمريكان ويقع فيها (1¬) اللعبة الكبرى .. يعملها الأمريكان ويقع فيها المسلمون! - أورخان محمد علي- اسلام اون http:// - 2001 - 11 - 3- لاين-www.islamonline.net/arabic/politics/2001/11/article4.shtml

خلال بحث نشره أو ملاحظة عابرة أدلى بها. وفي كل تلك الإسهامات تطل من بين الكلمات تلك النبرة المتعالمة، التي تقول للقارئ، ألم أقل لكم ذلك؟ وفي معالجتنا في هذا الكتاب .(1-)" لأحداث 1 سبتمبر، سنحاول الخروج عن تلك الظاهرة، لان تلك الاحداث ليست موضوعنا الرئيس في الاساس، بل جاءت في اطار رؤية شامله نحاول من خلالها القاء الضوء على الابعاد الدينية والتوراتية للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية والعالم، يضاف إلى ذلك اننا سنحاول اثباث فرضية طرحناها من خلال فهمنا الأول للاحداث، استنتجناها من خلال فهمنا للتوجهات الأمريكية تجاه المنطقة العربية والعالم الإسلامي في ظل النظام الدولي الجديد، حتى يمكن الاستفادة منها في المستقبل، ليس فقط يمكن الاستفادة منها في المستقبل، ليس فقط

لادانة امريكا، بل لادانة انفسنا بالدرجة الأولى، لاننا سمحنا لانفسناً بالجرى وراء سراب وبطولات مزعومه، وغيبنا وعينا وعقولنا، وحتى تغافلنا عن مبادئ ديننا السمح الذي لايقبل مثل هذه إلعمليات، والتَّى ارتدت علَّينا كمُّسلين وعرب باسوأ النتائج. ولهذا فاننا سنحاول هنآ تقديم تحليل منطقي للأحداث وتداعياتها، بالرغم من التِّضليل الإعلاميّ الهائل الذي مارسته وسائلَ الأعلام الأمُريكيةٌ، لإقناع الرأى العام العالمي بمسئولية ابن لادن وتنظيم القاعدة على وجه الخصوص، والمسلمين عامه عن أحداث 11 سبتمبر. فبالرغم من أن كثيراً من الدراسات والتحقيقات شككت في صدق هذه الاتهامات الأمريكية، لأسباب عَّديدة ـ سنوضحها في هذا الفصل ـ إلا انه للأسف، ظلت مثل هذه الأصُّوات خافتُّه وغير مسموعة أو تم إسكاتها، هذا بالرغم من مشروعية طرحها ومنطقيته. فآلة الدعاية الأمريكية الضالة والمضللة استطاعت بأكاذيبها تضليل العالم، من خلال ما يشبه عملية غسيل دماغ كونية، مارستها الادارة الأمريكية بآلتها الإعلامية الضخمة، مستعينة بخبراء ومتخصصين من كل الجنسيات لتمرير ما تريده هذه الإِدآرة، التي مارست أعتى أنواع الإرهاب على العالم، بحيث أصبحت حريةٍ الراي ¬ ـمقيدة قبل أن تبذأ

(¬1) الإرهاب والليبرالية- بول بيرمان ـ الناشر: نورتون، نيويورك ولندن- ط1 2003 - عرض/ كامبردج بوك ريفيوز

فالإرهاب الذي واجهت به أمريكيا العالم رافعة شعار: (إما معنّا أو مع الإرهاب)، سيظل إلى أبد الآبدين وصمة عار في تاريخ الولايات المتّحدة الأمريكية .. لا .. ليس في تاريخ الولايات المتحدة فقط .. بل في تَاريخَ الحضارةُ الغربية كلها .. وصمة الكذب القادِّر عليَّ قتل من يرفضُ تصديقه .. وصِمة البّرابرة والهّمج التي سقطت عن وجوٍههم فجأة كل الأُقنعة، التي تقنعتُ بها لتكشفُ زيفاً عاش بالكذب القرون تلو القرون. فالأمر هنا لا يتعلق فقط باتهام أغلب الظن أنه كاذب، شنت أمريكا بسببه حرباً عالمية، بل بالممارسات التي صحبت شن هذه الحرب. وحتى لو كان هذاً الاتهام صادقا، ً فإنه لا يبرر علي الإطلاق شنّ مثل هذه الحرب، ولا أي حرب على الإطلاق. لأن أفغانستان الدولة لم تشن حرباً على الولايات المتحدة، و إنما تشتبه الأُخيرة في شخص ما وتتهم أفغانستان بإيوائه (¬1). ولكنها اللعبة الكبرى للقرن الحادى والعشرين .. لعبة قامت بها مراكز القوى الخفية التي تحكم الولايات المتحدة من خلف الستار ونفذتَّها بكل نجاحـ وهي تفوق في آثارِها وانعكاساتها عملية اغتيال الرئيس الأمريكِّي الأسبق (جون كيندي)، التي نفَّذتها هذهّ القوى أيّضًا، ونجحت في إسدّال ستّار كثيف من الغموض عليها. هذه اللعبة الكبيرة والخطيرة سترسم الخطوط العامة للسياسة الدولية لعشر سنوات مقبلة على الأقل، ولا يستطيع أحد الآن توقع مضاعفاتها وتطوراتها وآثارها فى السياسة الدولية، وفي تصعّيد الهيّمنة الأمريّكية على العالم، وإن بدتَّ آثارها القريبةِ في أنها أشعلت الحرب الأولَّى لهذا القرن. كما أنها تَّنذر بحدوث توترات شديدة بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة،

حتى إنها حدت بالكثيرين للقول بأن حرب الحضارات التي تنبأ بها (هانتنجتون) قد بدأت (ح]. إنها عملية محبوكه ومنظمه يديرها رجال تسللوا إلى مقاعد صنع القرار، وجواسيس، وأموال، وزعامات سياسيه، ورؤوس تفكر وتخطط، وعصابات تقتل، وإرهاب يفجر، ولكن الجرائم لم يحدث قط أن ولدت كاملة، وكل جريمة لا بد أن ينقصها شيء، والمجرم مهما بلغ ذكاؤه، لا بد أن ينسى شيئاً ... شيئاً صغيراً تافهاً ح

راجع بل هي حرب على الإسلام - الدكتور (1¬) راجع بل هي حرب على 2002 (−2) راجع محمد عباس - مكتبة مدبولي - 2001 أورخان محمد علي - موقع الإسلام اللاين 3 - 11 - 1001

## التقرير الألمانى

ينهار بسببه البنيان كله في الوقت المعلوم. فأصابع الاتهام تجاوزت الجناة، الذين أطلقوا النار مباشرة إلى مدبرين في الخفاء .. رسموا الخطة في بقعة من الأحراش، في (لانجلي) إحدى ضواحي واشنطن .. حيث مقر وكالة المخابرات الأمريكية (-1). وهذه الجريمة الصهيونية المحبوكة، التي اشترك فيها مئات العقول الذكية، وقد امتلأت بالثغرات سوف تفتضح وتنهار، رغم حبكتها فكل بنيان يحمل معه جرثومة فنائه، وكل أكذوبة تحمل معها جرثومة فضيحتها (-2). التقرير الألماني يتساءل (التقرير الألماني) (-3) عما حدث يوم 11 سبتمبر: هل هو إرهاب، أم

انتقام داخلي، أم إنقلاب عسكري؟! ويواصل التقرير تساؤله: مَّا هذا الذي حدثٍ؟ وَمن ذا الذي استطاع أن يذل أمريكا ويتمرغ أنفها في الترابُّ، وأن يستهدف أهم مراكزها الاقتصادية والعسكرية، ُومؤُسساتها ألأمنية، وكرامتها السياسية، وهي عاجزة حتى عن فهم ما حَدِثِ!! فهل هو فعلا (بنَّ لادن)، الذي يعطونه حجماً أكبر بكثير من حجمه، وأن تكُّون العملية لمجرد الانتقام من الهيمنة الأمريكية أم هو انتقام يقوم به اليمين الأمريكي المتطرف؟ أم هو عمل أجهزة مخابراتية أجنبيةً متفوّقة لمنع الوّلايات المتحدة من المضي في مشروع مظلة الصواريخ الدفاعية؟ أم هو صّراعً الأجنحة المتعارضة داخُّل السلطة الأمريكية، وبدء إِلنظام العالمي الجديد فعلاً؟. وفي البداية نؤكد أننا سنعرض لاحتمالات قد تبدو خَيالية، إلا أنها ستظل أكثر واقعية من التصريحات الأمريكية الساذجّة، التي تعودنا عليها من قبل، سواء في ضرب مصنع الشَّفاء للأدوية في الخرطوم، بزعم أنَّهُ مصنع للأسلحة الكيماوية، أو حكاية انتحار (جميلَ البطوطي) في قصة الطائرة المصرِيةُ أَلشهِّيرة. فقد بدا واضحاً، ¬

(¬1) صلاة الجواسيس - عادل حمودة ص11 (¬2) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص26 (¬3) ما حدث هل هو إرهاب، أم انتقام داخلي، أم انقلاب عسكرى- تقرير وليد الشيخ - المصدر: شبكة المعلومات العربية محيط

ومنذ اللحظة الأولي لعديد من خبراء مكافحة الإرهاب الأوروبيين، أن دقة وتنظيم وكفاءة العملية أكبر من إمكانيات جميع المنظمات المعروفة، مثل الجهاد، أو حماس، أو حزب الله، أو الجبهة الشعبية، أو الديمقراطية، بل أيضاً من منظمة القاعدة، التي يترأسها ابن لادن. كما شككُّ العديدون في التَّصريحات الرَّسمية الأمريكية، حتى أن أحد الخبراء أكد في القناة الثانية الألمانية ( ZDF) ، أن كل ما يقال مجرد تكهنات، وأن التحقيقات محاطة بالسرية التامة، بل أن المخابرات الأمريكية إما أنها تحاول تسليط الأضواء بصورة مقصودة إلى جهة محددة، حتى لإ تتجه أِفكار الرأي العامٍ آلِي جهات أخرى حآلياً، وإِما أنها ليس لديها أي فكرة عما حدث، وفي حقيقة الأمر فإن هناك العديد من الألغاز التي تتعارض مع التفسيرات الأمريكية التَّى زعمت أنَّ الأمر تم عن طريق خطف طائرات مدنية وتوجيهها إلى أهداف معينة كقنابل مدمرة. أسئلة مريبة من نافلة القول: إنه لا توجد في العالم بأسره منظمة أو جماعة تستطيع تنفيذ مثل هذه العملية الدقيقة، التي تتطلب ليس فقط مستوى عَالِياً من الخبرة والتكنولوجياً، بل الأهم أنهاً تتطلب وجود متعاونين وعملاء في ارفع مستويات المسؤولية في البنتاجون، وغيره من المراكز الحساسة آلتي تقبض على الإدارِة الأمريكية .. وإلا فمن يستطيع تفسير كيف أن أجهزة الإنذار في طول البلاد وعرضها تصاب بالشلل لمدة تقارب الساعة! علمًا بأن هذه الأجهزة مبرمجة منذ سنوات الحرب الباردة على العمل الفوري، بحيث إن الطائرات الحربية تغطي السماء الأمريكية في بضع دقائق فقط. ومن يستطيع

تفسير كيف سكتت أجهزة الإنذار الموجودة في مبنى البنتاجون، المعروف بأنه أحصن بناية في العالم، مع أنه مر وقت طويل يقارب الساعة بعد وقوع الهجوم الأول على مركز التجارة في نيويورك؟!! .. ومن يستطبع الوصول إلى أجهزة الإنذار الموجودة في أماكن حصينة لا يمكن الوصول إليها، إلا بعد المرور من نقاط تفتيش، وسيطرة عديدة، ولا يسمح لغير المسؤولين بالاقتراب منها أصلاً؟! .. ومن يستطبع معرفة رموز الشفرات السرية الخاصة بهذه الأجهزة؟!! ..

لا توجد جريمة كاملة

عملاء من منظمة من الشرق الأوسط، أو من أفغانستان؟!! ٓ .. وهنا يمكن إذن تصور مدى نفودٍ وسيطرة هذه القوة الخفية التي نجحت في شل كل أرجاء الولايات المتحدة مدة ساعة تقريبًا، بل أكثّر من ساعِة ـ إن حسبنا الوقت الذي مضى بعدّ خروج أول طائرة عن مسارها، وحتى هجوم الطائرة الأُخيرة على البنتاجون. وهل من المعقول أن تخرج أربع طائرات عن مسارها، ولا تطرف عين في الولآيات المتحدة؟! لا توجد جريمة كاملة يقال في علم الجريمة: (لا توجد هناك جريمة كاملة)، أي أن المجرم لا بد أن يصدر منه خطأ أو قصور اثناء ارتكابه الجريمة. وهذه المقولة تصدق هنا أيضًا؛ فالذين رتَّبوا ونفذوا هذه الجريمة وهذه اللعبة الكبرى اضطروا أن يتركوا وراءهم العديد من الأدلة والمستمسكات، ولكن أجهزة الإعلام الأمريكية والغربية استطاعت، لحدّ كبير، التغطية على هذه الآثار الواضحة، وحولت أنظار الجماهير إلى نواح أخرى غطّوها بسيل من الأدلة الزائفة

(¬1) اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية أسامة بن لآدن بأنه يقف وراء التفجيرات التى شهدتها واشنطن ونيويورك، وزعمت أن لديها الأدلة الدامغة التي تثبت إدانته، إلا أن أمريكا لم تقدم الأدلة التي تقنع العالم بتورط بن لادن. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش: "أن واشنطن تملك أُدلَّة ٱلإِدانة ، ولَّكنها لن تعلن عنها الآن". وأكد ذلك رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير" في خطابه المام مجلس العموم البريطاني في **4 - 10** 2001م، إلا أن خبراء بريطانيين قالوا: "إن الأدلة الأمريكية التي أعلنها بِلير ليستّ دامّغة، وُلّا يمكن الاعتمآد عليها أمام محكمة قضائية".وقال "ويليام ولاس" أُستاذ العلاقات الدولية: "إن ما تٍم الإعلان عنه لا يكفي لاتهام أسامة بن لادن أمام أيْ محكمة قضائية في العالم؛ لأنها استنتاجات من معلومات غير مكتملة، وليست أدلة قاطعة". وتناول عدة كتاب، ومحللين بريطانيين تفنيد الأدلة الأمريكية وقالوا: إنها مجرد تصورات مبنية على شواهد تاريخية مسبقة على علاقة ِ الكره بين بن لادن والإدارات الأمريكية، وليست أدلة دامغة تربط بينه وبين إنفجارات أمريكا .. كما أن ما قامت به الإِدارة الأمريكية من وضع معتقلي القاعدة وطالبان في معسكر اعتقال فِّي قاعدةً جوانتانامو، وليس داخّل أمريكيا، يؤكد أنّ الإدارة الأمريكيّة ليس لديها أي دليل على تورط هُؤلاء في التفجيرات، لأنه لو ّتم اعتقالهم في سجون أمريكّية فإنهم سيخضعون إلّى القوانيّن هناك، مماً يعنى تقديم أدله ضدهم والسماح للمحامين

ومنظمات حقوق الإنسان بزيارتهم، وهذا ما لا تريده أمريكا، ولهذا تم اعتقالهم في هذه القاعدة العسكرية التي لا تخضع للقانون الأمريكي.

1 ـ قالوا إن الخاطفين من العرب الذين تلقوا دروسًا في الطيران المدّنِي. ولا يحتاج الْإنسان إِلَّى ذَكَأَءَ كَبِيْرٌ، لَّيْعَلَّم أَنَّ الدَّروس التِّي تُعطَّى للهواة في نوادي الطيران تشمل قيادة الطائرات الصغيرة، ولا يُستطيع المتدرب قيادة طائرات مدنية ضخمة، وأن يخرج بها عن المسار المحدد دون خريطة جوية للمسار الجديد، وأن يطير على ارتفاع منخفض بين ناطحات السحاب فوق مدينة يّزدحّم جوّها بعشرات الطائرات في كلِ لحظة، ثم يصيب َ هدفه بدقة كبيرة ... لا يمكنَّ لأُحد تصديق ُ ذلك. حيث تشير تقارير خبراء الطيران إلى أن الضربات نفذها محترفون في الطيران؟ بل إنها ضربات طيارين عسكريين لا يمكِن أن ينفذها الهواة. وهنا لابد أن نتساءل لماذا أغفلت الإدارة الأمريكية النظر في سجلات الطيارين الأربعة؟ وهم أمريكيون ثلَّاثة منهم شاركوإ في فيتنام والرابع ُقتل أخوه في فيتنام، وقيل أنهم ينتمون ُ إلى جمِآعات يمينية متطرفة؟! 2 كيف استطاعت أربع طائرات الخروج عن المسار دون أن تقع حادثة أصطدام واحدة؟ وكيف لم تصادف أي من الطائرات المنحرفة عن خطوط سيرها العشرات ـ بل المئات ـ من إلطائرات التي تزدحم بها السماء؟ وكيف لم يبلّغ أي طيار أبراج المراقبة عن وجود طائرات منطلقة على هواهاً؟ وكيفَ لم تُعلَن حالة الطوارئ في طولَ الولايات وعرضها، ولمّ تعلن المطارات حالة الإنذار القصوى؟ علمًا بأن الطَّائرات بقيت خارج مسارها المحدد لها أكثر من نصف

ساعة. وكيف لم تقم أبراج المراقبة بالاتصال المستمر مع طيارى الطائرات الأربع؟ وأين تسجيلات الاتصالات؟ ولماذا لم تنشر أو تذاع؟ 3 ـ لماذا لم يرسل أي طيار ـ من قائدي الطَّائرات الأربع ـ رسالة استغاثة عند حدوث عملية اختطَّاف؟ حيث إنه لا يحتاج إلا إلى ثوان معدودات. ويستحيل على الخاطف أنّ يكملّ عملية الخطف بسرعة البرق دون مرور بضع دقائق لا بضع ثوان. ولا توجد حادثة اختطاف واحدة في تاريخ الطيران لم يستطع فيها قائد الطائرة إبلاغً برج المراقبة بأن الطائرة قد اختطفت. 4 ما الدليل المادي على تورط ابن لادن وبالتالي طالبان التي تؤويّه بما حدث فيّ نيويّورٍك ووالشنطن؟! لكى تَتَخذ الولايات المتحدّة موقفاً عملياً من أُول يُوم ضدهم. حيث أعلن رئيس الـِ (سي آي إيهٍ) في مقابلة له بعد الحادث بأربع ساعات أن العمليات عليها بصمات ابن لادن؟! فهل التهمة معدة مسبقا والإدارة الأمريكية على علم بالحادث؟! ثم لماذا أعلن وزير الخارجية كولن باول عن الكُشف عن أُدَّلة تورط ابن لادن فيّ العمليات، ثم يعلن الرئيسُ الأمريكي بعده عن عدم الكشف عن الأدلة؟. 5 ما السر فِي أن الصندوقينِ الأسودين لكل طائرة لم يحملا أية معلومات؟! أم أنها معلومات لا تناسب الإدارة الأمريكية؟! و إذا كان ادّعى أن بعض الصناديق تأثرت بالحرارة فلماذا لم يستقد من صناديق طائرة بنسلفينيا رغم أن الإدارة الأمريكيّة أعلنت نبأ العّثور عليه سلّيماً، ثم ما لبثت أن قَالَت إن المعلومات الَّتِّي وَجدت به غير ذات قيمة؟ علماً أنَّه من المستحيلات في علم الطيران المادي أن تفقِد المعلومات من طاتَّرتينُ تحطمتا فكيف بأربع أو ست طائرات!!. 6ـ لماذا

تكتمت المخابرات الأمريكية على طائرتين أخِريين عدا الأربع المعلنة، كانت شركة الطيران (أميركا إيرلاينز) أعلنت عن فقدهما، ثم أعلنت سقوطهما، وسحب الخبر وتوارى عن الأنظار والأسماع؟! ومن الذِّي أَسْقُطُ الْطَائِرة آلتي وقعتٍ في بنَسِلفانيا؟ ولماذاً زعمت الولايات المتحدة أنها شقطت على إثر شجار دار بين الخاطفين والطاقم؟! ولم ترِّد على التقارير التي أثّبتت عن طّريق شِهوُد عيان أن مقاتلات أمَّريكية اعترضتها فأسقطتها؟! كما أعلنت الولايات المتحدة عن إحباطها لعملية خطف طائرة في مطار جون كيندي والقبض على المتورطين ولمَّ تعلنُ حتى اليوم عَّن أي معلومة أخرى عَنْ أُولئكُ الخاطَّفين، الذِّينَ 'زعمُوا آنهم أحد خلَّايا الإرهابيينَّ العربِّ؟!. 7ـ كيفٌ وصل الخاطفون إلى الشفرات السرية، لأجهزةِ الإنذار التي لا ِيمكن معرفتها بسهولة إطلاقاً، وكيفّ استطاعُوا أن يصلوا إلى هذه الدقة في التوقيت والأهداف مع وجود سيارات مفخخة على الأرض انفجرت خلف البيت الأبيض وأمام وزارة الخارجية أليس في ذلك ما يدلُ علَّى احتمالُ أَن تكون الَّتهمةُّ متعلقة بأشِّخاصَّ في الإِّدارة الأمريكية ذاتها؟! بل ربما في المخابرات أو البنتاغون؟! 8 ـ لماذا أهملت الوّلايات المتحدة التهديدات التي أصدرتها منظمة مهرب المخدرات الكولومبِيّ (أوشو) بعد تسليمِه لكولمبيا قبل العمليات بأسبوع وتوعدوا فيها أنهم سيجعلون واشنطن جحيماً؟! وتزامنت العمليات مع زيارة وزيّر الخارجية الأمريكي لكولمبيا؟! ولماذا تجاهلت ايضاً إعلان منظّمة الجيش الأحمر اليابانية مسئوليتها عن سلَّسلة ٍ الانفجارات، والذي جاء في اتصال مع صحيفة أردنية. حيث بررتُّ

المنظمة الاعتداءات بالرغبة في الانتقام لقتلي هيروشيما، مشيرة إلى أن هذه الانفجارات هي (بيرل هاربير) جديدة. 8 ـ كيف أعلنت الولايات المتحدة عن عدد من الخاطفين أنهم أتباع لابن لادن، وقد عرف عن بعضهم عدم التزامهم الديني، بل نقلت الأخبار أن بعضهم كان يتعاطى المحرمات؟! فكيف لمن هذا حاله، أن ينفذ مثل تلك العمليات؟! وكيف قبضت الولإيات المتحدة على رجل سيخى وزعمت أنه من أتباع ابن لادن لمجرد أنه ملتح؟!. والأسئلة كثيرة جداً والتناقضات لا تنتهي، وكل يوم هي بازدڀاد، فالتخبط الأمريكي واضح، والارتباك ظاهر من أول . ساعة عنَّدما اختبأ الرئيس في ملجئه، والقى الخطاب مرتجف الشفتين، والهول بادٍ في عينيه. ولكننا ننصح الجميع بأن لا ينجروا ورآء هؤلاء المتخبطين، وليطآلبوهم بالدليل العملي، فكما زعمت ثبوت التهمة على مفجري طائرة (بان أمريكان) فوق لوكربى وأحضرت ألفّ وخمسمائة شاهد، وفشلّت في إثّباتها على أحدهمًا، واستمر استئناف الحكم لعدم وضوح الأدلة، حتى قررت ليبيا إنهاء القضية. الطأئرات لم تُختطف .. فإذا لم تكن الطائرات قد اختطفت؟ فكيف جرت الأمور إذن؟ منذ البداية شكك الكثيرون في قصة اختطاف أربع طائرات ـ في البدإية قيل خمّس ثم قيل ست ثم ثمان وهكذا ـ حّتى أن وزير الخارجيةِّ الأمريكي الأسبق (جورج شولتس)، صرح مشككاً في ذلك، قائلاً: منذ عشر سنوات لم يتم أختطاف طائرة أمريكية، فكيف يتم اختطأف خمس طائرات خلال ساعة واحدة؟ كما أنه من المعروف أن لكل طائرة مدنية تقوم برحلة ما خط سير معين، وارتفاع معين، لا تستطيع الخروج منه،

حتى لا تحدث كارثة وتصطدم بطائرات أخرى، خاصة وأن منطقة بوسطن، نيويورك، واشنطن، على الساحل الشرقى للولايات المتحدة، تعد أكثّر منطقة في العالم حِماية ومراقبة بسبب الاستعداد القديم لمواجهة أي هجوم نووي من قبل الاتحاد السوفيتي خَاصةً، علي أهم مدينتين واشنطن ونيويورك بالإضافة إلى وجود قاعدة البحرية الأمريكية التي تتعاملَ بأشعة الليزر، ولُعلناً لا ننسي إسقاط الطائرة المصرية، ومحاولات التزييف، والتي حُرّفت فيها الوقائع، وحاولوا إلصاق التهمة بالطَّيار المصري، والادعاء بأنه قام بعملية انتحارية (¬1). وهذا يعني أن خروج الطائرة عن مسارها سيتم إبلاغه فُوراً علَى الْأُقّل لحمايتها من السقوط مثلًا، كما أن تغيير المسار كان هَامًا جُداً، حيث خرجت الطائرة الأولى عن مسارها إلى الشمال بدرجة 120 درجة فجأة، تحين اقتربت من نيويورك، بينما خرجت الطائرة الثالثة من مطار نیویورك، وسارت فی مسارها حتی دخلت ولاية بنسلفانيا، ثم دخلت ولاية أوهايو، ثم عادت فجأة بصورة حادة 30 درجة، حتى تم إسقاطها بجوار مدينة بتسبورج. والرابعة هي الأغرب، حيث أن ما حدث يتناقض مع الفكر الإرهابي، الذي يَختار أقصر الطرق، حيث أنّ الطائرة اقتَّربت مَّن مطار واشنطن، وَسارت فيَ مسارها حتى مرتّ بولايتي ويست فرجينيا ثمّ أوهايو .. وفجأةً عادت لتقصفُّ مقر البنتاجون في واشنَّطن نَّفسها، رغم أنها كانت تستَّطيع فعلُّ ذلكُّ بمجرّد إقلاّعها من المطار، وعبور نهرّ (بوتماك)، بحيث تنتهي من مهمتها في خمس دقائق بدلاً من . ستين دقيقة من الذهاب والعودة (**¬2).** حدث كل هذا دون أي رد فعل لأي جهاز أمني أمريكي،

وكأنهم يشاهدون فيلماً سينمائياً. ليس هذا فقط بل يتم تحطيم جزءاً كبيراً من وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون بطائرة ثالثة، أي بعد 58 دقيقة من أول اصطدام بمركز التجارة العالمي، رغم أن البنتاجون هو أول هدف يمكن قصفه عند حدوث أي هجوم نووي، أو حتى عسكري علي الولايات المتحدة، فإذا كان البنتاجون لا يستطيع حماية نفسه من طائرة مدنية، فماذا سيفعل مع أي هجوم عسكري حقيقي؟!!. ¬

(-1) الطائرة المصرية تم إسقاطها عمداً من قبل عملاء للموساد الإسرائيلي وبالتعاون مع السلطات الأمريكية، حيث كان على متنها عدد كبير من الضباط المصريين الذين انهوا تدريباتهم في أمريكيا في تخصصات عسكرية مقدمه .. ولحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن ملابسات هذه القضية، التي لم تكتفي أمريكا باغتيال ركاب هذه الطائرة، بل عمدت إلى الإساءة للإسلام ولقائد الطائرة بالادعاء بأنه أقدم على الانتحار لمجرد انه كما زعمت كان يتلو آيات من القرآن، والتي هي أمر طبيعي عند أي مسلم. (-2) 11 سبتمبر .. ميناريو ما حدث هناك بقلم كابتن/إسحاق الكوهجي اسلام اون لاين 8 - 1 - 2002 - 102 للهرال المجرد المدال الكوهجي اسلام اون لاين 8 - 1 - 2002 - 2002 للهرال المدال المدا

مشروع إلكتروني سرى تحقيق خطير لمحققين أمريكيين يقلب رواية

أحداث **11** أيلول رأساً على عقب **(٦-)** تولى محققون خاصون (جوفاليزاً) و (کورنس مای) وغيرهما، كشف ملابسات ما يسميانه فضيحة المؤامّرة، التي تجلت بالطائرات، التي دمرت برجي مبنى مركز التجارة العالمية يوم 11 أيلولَّ 2001م، ويقول هذان المحققان (إن اتهام إرهابيين عرب) باختطاف الطائرات، إنما هو جزءً من المؤامرة المبيتة منذ وقت طويل. فقد واجهت الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات أزمة متصاعدة، تجلت في اختِطاف طائرات تجارية للمطالبة بفدية تخدم أهدافاً سياسية، إلا أن الإدارة الأمنية قررت إحباط تلك العمليات، وكلفت شركتين بالعمل مع وكالة نادراً ما يشار إليّها في وسائل الإعلام، تعرفَ باسم (وكالة مشاريعُ الَّدفاعُ المتقدمة) وذلك لوضع مخططات تتيح استعادة الطائرة المختطفة، من دون إرادة المختطفين أو حتى قائد الطائرة نفسه. والخطة في نقاطها الأساسية، كانت تتيح للمراقبة الأرضية الاستماع لكل كلمة وهمسة تقال على متن الطائرة المختطفة، ثم السيطرة عليها بالريموت كونترول وقيادتها لتهبط في المكان المقرر أن تهبط فيه من دون أن يستطيع أحد من الذين على متنها إطلاقاً التّحكم بتلكّ الطائرة. مشروع إلكتروني سرى سرية المشروع وأهميته من حيث التخطيط المستقبلي، اقتضت كلها ألا يعرف الطيار أو أحد من المسؤولين في شركة الطيران نفسها بوجود الأُجهزةِ الْإِلْكترونيَّة الدقيقة، وهي على أية حال لِيست أجهزة ضخمة، بل عبارة عن (سوفت وير) أي برنامج كومبيوتر، يتولى السيطرة على الطيار آلآلي ويتحكم به حسب ما يريد المراقبون على الأرضِّ ويعرف من يتابع التطورات التكنولوجية،

أن الولايات المتحدة بدأت منذ عام 1984م بتجارب للسيطرة عن بُعد على الطائرات والتحكم في سيرها، وأنها نجحت في تجاربها هذه قبل عشر سنوات تقريبًا. وقد أجرت تجربتها الأولى ¬

# سحيفة القدس العدد 11701 يوم الخميس (1¬) صحيفة القدس العدد 2002 آذار 2002

#### فكرة استخدمت للجريمة

الناجحة على طائرة مدنية من نوع بوينج خالية من الركاب ومن طاقم الطائرة. وقد أقلعت هذه الطائرة باستخدام هذه التكنولوجيا، ثم هبطت بسلام في إحدى القواعد. ويقول خبراء في الطيران أن الَّأمرِ كلَّه، عبارة عن التحكم بالطيارَّ الآلى وتُعطّيلُهُ تمامِاً، ليتم تُوجيه الطائرة الكترونياً منَّ الأرض، تماماً كما يتم توجيه طائرة التجسس بدون طيار، حيث يتم التحكم في الطائرات (المدنية منها والحربية) عن بُعد، باستخدام نظام حديث يدعى **( JPLS) .** فإذا دخلت أي طائرة ـ سواء أكانت مدنية أم عسكريةً ـ مجال هذَّا النظام، استطاع مشغل النظام فكَّ رموز وشفرات نظام الطيرآن في آلطائرة ـُ حتى وإن لم يَقُم الطيار بإعطائه هذه الرموز ـ ثم يكمل السيطرة على الطائرة وتوجيهها إلى الهدف الذي يريده، كما يتم إسكات جميع أجهزة الاتصال والتخابر الموجودة على الطائرة. وقد أنفقت الولايات المتحدة على اكتشَّاف وتطوير هذا النظام الخطير مبلغ (3,2) مليارات دولار. وتعاونت وزارة الدفاع مع

مجموعة شركات رايثون RAYTHEON، وهي حوالى عشرين شركة متخصصة فى نظمّ الصواريخ، وّالدفاع آلجوى، ونظم السيطرة على ٰ حركة المرور الجوية والنّظم الإلكترونية. ويتم تشغيل هذا النظام -أي نظأم التحكم في سيرً الطائرات عن بُعد- بواسطة الأقمار الصناعية ۖ فكرةً استخدمت للجريمة يقول المحقق الخاص (جوفيالز): إن علينا أن ندرك أولاً أن الغاية من هذا الاختراع، لم تكن الاستغناء عن قائد الطائرة، بل إحباط عملية الاختطاف، ولكن سرعان ما تولت العقول المتامرة تحويل الفكرة واستخدامها لتحقيق غايات توصف بأنها لخدمة مافيات سياسية وعسكرية ومالية تدير دفة العالم، وتتحكم بالسياسات العليا للدول وتعتبر نفسها (حكومة العالم). فهناك في كل طائرة جهاز إلكتروني يعرف باسم (المجّيب) تكفى لمسهّ خفيفة ليرسل إشارة استغاثة، تنبئ أن الطائرة مختطفه، ويستخدم دوماً في الاتصال بالطائرات المختطفة. أما بالنسبة لطَّائرات نيويورك فقد عرف العالِم أن أجهزة المجيب في الطائرات الأربع لمُّ تتلق أينة إشارةٌ ولم تبعثُ بأيةٌ إشارةٌ تدلِّ علَّى وجود مشكلة. المحققِ (جوفيالز) يقول أن ذلك مستحيل إلا إذا أمكن التحكم بتلك الأجهزة وتعطيلها، وكل التحقيقات تبين أن من قيل أنهم خطفوا الطائرات لا يمكن لأي منهم التوصل إلى هذه المرحلة، ثم لا تفسير إطلاقاً لسكوت (المجيب) في الطائرات الأربع، وليس من المعقول أن يتم هذا من قبل خاطفين، قِيلٌ: إنَّ سلاحهم ا سَكَاكِين صغيرَة. وهناك نقطّة أِخْرَى، فهِل يعقل لأكثر منَّ سبعين أو ثمانين راكباً يروِّن أِنهُم علىَّ وشك الهلاك، ألا يوجد بينهم من يقاوم او يحاول

المقاومة، أو يصرخ أو يستنجد أو حتى يستغيث ويسترحم، حيث لم تصدر عن أي من تلك الطائرات أية إشارات تدل على ذلك، وهذا يخالف كل منطق! يتابع المحقق (جوفيالز) فيقول: إن كل القرائن والأدلة تبين أن الطائرات اختطفت الكترونياً بالريموت كونترول، وتم توجيهها لتدمير البرجين، وقد حملت أقوآل بعض الشهود ساعة الحادث أنَّ الطائرة التي ضربت البرج الثاني، كانت تميل مبتعدة قليلاً، لكنها تعود لتتجه نحق البرج، وتفسير ذلك أن الطيار كان يحاول الابتعاد دون جدوی. إلى أكثر من ذلك يذهب (تيري ميسان) فيكشف عن جانب آخر من الأسرار لا يدركه إلا المتخصصون في علم الطيران، حيث يقول: إنه بعد سؤال الخبراء في هذا المجال، تبين انَّه من المستحيل على الطائرات المدنية كالتى استعملت في الهجوم، أن تصيب هدفها بهِذه ٱلدقة ما لم تكن هناك رادارات معدة سلفاً داخل البرجين المستهدفِين أو في واجهة كل منهمًا، وهُو مَا حصل فعلاً قبل ساعّتين فقط من بدء الهجوم، وأحدث تشويشاً على أجهزة الراديو والتلفزيون الكائنة في المنطقة، أُمِّا من دون ذلكٍ فمن العبثُ أن يتمكن الطيار يدوياً أو أوتوماتيكياً من النجاح فى التصويب الدقيق، حتى لو قامت بتنفيذ هذه العملية عدة طائرات في وقت واحد (¬1). وهكذا يتبين من تسلسل أحداث الهجمات ـ التي تمت على نيويورك وواشنطن ـ أن الطائرات لم تُختطف، بل تم التحكم فيها عَن بُعَد، وأجبرت على السير  $\neg$  نحو الأهدأف المرسومة لها من قبل (-2).

### http:// :راجع (2¬) www.sweetliberty.org/issues/war/ homerun.htm

حادث الطائرة المصرية

حادث الطائرة المصرية إن حادث (نيويورك وواشنطن) لم يكن الحادث الأول، الذي تُستخدم فيه برمّجة ُطائرًات مدنية من ّقبل مَّنفذي هذأ الهجوم، ولكن قد تم الترتيب لهذا الهجومّ قبل عامين، عندما تم التجريب على الطائرة البوينج 767 المصرية في رحلتها من نيويورك إلى القاهرة، وتحطُّمها في المحيط الأطلسي بعد الإقلاع بنصف ساعة تقريبًا! وما تبع ذلك من التصريحات الأمريكية المتناقضة والاشاعات الإعلامية الرخيصة، حيث أن هذا الحادث كاد يفجر ازمة سياسية بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وما زالت نتيجة التحقيقات غامضة إلى يومنا هذا. وفي هذا الحادث الغامض للطائرة المصرية، لم يُعطَّ أي تفسير علمي أو منطَّقي يبرر سقوط الطائرة إلا كلمة تفوَّهَ بها الطيار، فسِّرَتْ بأنها إشارة، إلى أن الطيار قد قام بعملية انتحاريّة! (٦-١) مِعَ أَنٍّ تقرير التسجيل الصوتي الذي تم نشره، أكَّد أنه كان يستغيث، ويطالبُّ زميله الكابتن (الحبشي) بأن يساعده في إخراج الطائرة من الوضع الذي كانت تهوي فيه إلى المحيط، لكن جهودهم باءت بالفشل لعدم ¬

(¬1) الكلمة التى قالها الطيار والتى فسرها

الأمريكيون على أنها تعنى قيامه بعمليه انتحارية هي "توكلتُ على الله" وبالرغم من استهجان كأفّة المسلمين لهذا التفسير الأمريكي الباطل، إلا أننا فوجئنا، بل صدمنا من قيام قنّاة الجزيرة ببث حلقتين من برنامج "سرى للغاية" للمذيع يسرى فوده، حيث استند في اتهامه لتنظيم القاعدة ومحمد عطا بأنهم يقفون وراء التفجيرات إلى آية قرآنية سطرها محمد عطاً على رسالته لنيل شهادة الماجستير، حيث ركز هذا المذيع على هذه الآية وكأن محمد عطا كان يقصد من ذلك نيته القيام بهذه العملية، بالرغمّ من انه لاّ توجد أية علاّقةٌ بين الحادثين. وهذا التفسير المغلوط والمغرض والمَلتوي يعنِى أن كل مسلم يضع أيَّة آيَّة قرآنية على مكتَّبه أو في بيتَّه أو في رسَّالته ... الخ هو إرهابى ويخطط للقيام بعملية استشهادية. منطق غريب واعوجـ يقول پسرى فوده في برنامجه المِليء بالمغالطات والذي أذيع في21/ 9/2002م: أمام الغربيين سؤال، وسؤال آخّر أمام المسلمين، فُرغمُ أُننا استطعنا من خلال هذا التحقيق أن نقطع الشك باليقين في من أراد، ثم خطط ثم نجح في أن يصفع الإدارة الأميركية صفعة مدوية على أرض أمِيركية أمام العالم كله، فإننا لسنا متأكدين بعد من أن أحداً ما في هذا البِلد لم يمانع فِّي الواقِّع فِّي الانحناء وَّلو قليلاً لتلقّٰى هذَّه الصفعَةُ كَى يَنْطلقُ منها إلى ركل ورفس في كل زاوية دون رادع. وأمام الغربيين وبخاصة الأميركيون منهم إن أرادوا حقاً إنصافاً بأنفسهم أن يتساءلوا عِن ذلك الذي يمكن أن يدفع شباباً بعضهم على أعلى درجات العلم، وبعضهم على أعلى درجات الانفتاح على الحيأة، وبعضهم من أثرى أُثرياء العرب، وكلَّهم في عمر الزهور إلى أن

يلقوا بأنفسهم طوعاً إلى ما يراه الأميركيون تهلكة ويرونه هم جنة الفردوس. هكذا نستطيع الآن أن نفهم لماذا اختار الأمير محمد عطا أن يصدر رسالته للماجستير بهاتين الآيتين (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّا أُوَّلُ المُسْلِمِينَ) صدق الله لعظيم. العظيم.

لا صحة لسقوط طائرة على البنتاجون

استجابة الطيار الآلي لزر الانفصال، واستمرت الطائرة في النزول وبسّرعة وهو ما حدا بالطيار إلى القيام بإغلاق المحركات، محاولا بذلك قطع التيار الكهربائي عن جميع أجزاء الطائرة مؤقتًا، ظنًا منه أنَّ ذلَّك سيكون كفيلاً لفصل التيار عن أجهزة الطيار الآليّ، ومن ثم يعاود تشغيلً المحركات والسيطرة على الطائرة، لكن الأجل المحتوم حال دون ذلك، وتحطمت الطائرة، وتركت تساؤلات كثيرة أهمها وجود العدد الكبير من خيرة الطيارين العسكريين من أبناء مصر، وغيرها من التساؤلاتِ المهمة، والتى لم نجد لها جواباً مقنعاً وشافياً إلى يومناً هذا (٦٠). لا صحة لسقوط طائرة على البنتاجون يشير (تيرى ميسان) إلى أن الإدارة الأمريكية قد ادعت أن الهجوم على البنتاجونُ تم مِن خلال اختراق طائرة بوينغ 757ً للطابق الأولُ أو الثاني من البناء، وان ذلك تم بعد هبوطها إلى مستوى لامس الحشائش المزروعة حول البنتاغون قبل الاختراق. وعند سؤال خبراء في الطيرانِ الحربيّ ـ كما يُقوّل ميسان ـ أكّدوا أن ذلك أمر مستحيل بالنسبة لطائرة مدنية مثل البوينغ **757**، فهى إما أن تجتاح الموقع عمودياً من فوقّ، أو تنزل إلى مستوى غير قريب جداً من

الأرض، وتقوم باجتياحه أفقياً، ولما كان مبنى البنتاغون غير مرتفع ويتألف من طابقين، فإن من المستحيل ضربه أفقياً بطائرة مدنية كما ادعت الإدارة الأمريكية، لأن من المستحيل نزولها إلى هذا المستوى وانَّ نزلَّت ـ افتراضاً ـ فإن مُنَّ الطبيعي أن تتسبّب بأضرار للسيارات والمركبات الموجودة في المكان، وكذلك الحشائش وأعمدة الكهرباء وما إلى ذلك، وهو ما لم يحصل ولم يوجد أي أثر على ذلك في مكان الحادثـ إذن كيف حصل هذا الحادث؟ الإجابة على هذا السؤال يفسرها قرار عدم سماح السلطات الأمنية الأمريكية لأى كان بالدخُول إلَّى المنطقة، إلا بعد فترة تمكنت خلالها فِرق الإنقاذ من ترتيب ساحة العمليات! والملفت أكثر للانتباه في هذا الجانب أن أحدٍا لِم ير هيكل الطائرة في المكان، ولا تم تصويره أبداً، ولا تصوير أجزاء منةً، بل تم إحضار صندوق اسود ¬

(¬1) مقال منشور بموقع إسلام اون لاين بتاريخ 8/ 1/2002 بقلم كابتن/إسحاق الكوهجي

الطائرات لم تدمر برج التجارة العالمي قيل إنه وجد في مكان الحادث في الوقت الذي تردد في التصريحات الأولية أن الطائرة كانت مروحية. أضف إلى ذلك أن الموقع الذي ضرب كان خالياً من الموظفين والعسكريين، لأن فيه إصلاحات وأعمال بناء، لذلك لم يصب إلا العمال وبعض المتواجدين قربه بالصدفة، وكان مثيراً

للدهشة أن عسكرياً واحداً فقط قد لقي مصرعه فى الوقت الذى جَرى الإعلان فيه عن عدد كبير من الضحابِا العاملين في البنتاغون نفسه، كما كان مثيراً للدهشة عدم وجود أي أثر للطيارين أو منفذي العملية! (¬1). كما أنه أعيدت إذاعة صور تفجير برجي التجارة العالمي مئات المرات على جمبِع القُوات التِلفزيونية، حتى حفرت الصِّور في أَذْهَانِنا جميعاً .. بينما على العكس تماماً .. فقدّ عرضت صور قليلة جداً لتفجير مبنى البنتاجون، ولم نرَ فيها سوى جزء المبنى المنهار وصور رجال الإطفاء وهم يحاولون إطفاء اللهب .. !! (¬2). الطأئرات لم تدمر برج التجارة ٍالعالمي بعد إنهيار البرجينٰ بشكلَ لَم يتوقعه أحد، لم يتم إجراء تحقيق رسمى متكامل حول الحادث وظروفه وكيفية وقوعه .. الّخ، بلّ تم اعتماد الرواية الرسمية حول الطائرتين دون التّفكير بأي شيء آخر، مع التركيّز على أسماء المتهمين دون التأكّد فعلاً من وجودهم أو تورطهم، ثم تم الانتقال بعد ذلك فوراً إلى التركيز على عملية الهدم السريع لما تبقى من الأبنية المتصدعة وإزالة أنقاضها بالكامل، كُما تُم وضع كل شيء وجد في هذا المكان بين أيدي الـ (اف. بي. اي)، واعتبّر سراً من أسرار الدفاع الَّوطني! وهذاً الاسَّتعجال في لفلفةً الأمور لم تعجب المسؤولين عن جهاز الإطفّاء في مدينة نيويورك، الذين لم تتطابق قناعاتهم مع أقوال السلطة. ذلك لأن حمولة الطائرتين من الوقود لم تكن كافية لصهر الهيكل إلمعدني للبرجين في هذا الوقت القصير، وهذا أمر مستحيل من الناحية العملية الكيميائية، وإلا لكان هذان البرجان مصنوعين من الكرتون، ولهذا طالبٌ رجالُ الإطفاءُ بَفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كَان ُقد ¬

- 9 ص - تيرى ميسان - ص 9 - 10 التضليل الشيطاني - تيرى ميسان - ص 25 (¬2) أحداث 11 سبتمبر - الأكذوبة الكبرى - محمد صفي ص49 - دار الاحمدى للنشر - الطبعة الأولى 2003

حصل هناك انفجار في قاعدة البرجين، لكن السلطات الفيدرالية لم توافّقهم على هذا الطرح. وهذا يعنى أن الانهيار الكامل لبرجي مركز التجارة العالمي لم يكن ممكن الحدوّثِ دون وجود متفجرات مزروعةً داخل المبنى مسبقاً (¬1). فكل الخبراء يقولون: إنه لا يمكن تدمير البرجين بالكامل، وبهذا القدر من الدقة دون وجود متفجرات مزروعة مسبقاً في مواقع استراتيجية داخل البرجين (¬2)، وقد تم توقيت تفجيرها بعناية بالغة. فلا يمكن لارتطام الطائرة بالبرج من الناحية الهندسية أن يدمر المبنى بالشكل الذي حصل (¬3). وقد شاهدت بنفسي حلقة منّ البرنامج الوثائقي (حدث في مثل ّهذا اليوم) عرض فيه لحادثة اصطدام طائرة بُ 22 العسكريّة العملاقة في عام 1945م، ببرج في مدينة نيويورك، حيث لم يؤدى هذا الحادث إلا إلى إلحاق أضرار بسيطة بالبرج، بالإضافة إلى مقتل عدد من الأشخاص في الدور العلوي الذي اصطدمت به الطائرة، وبعضّ المارة على ٱلأرضّ نتيجة تساقط حطام الطائرة على الأرض. ولإخفاء حقيقة أن البرجين تم تدميرهمًا بواسطة متفجرات زرعت بالبرجين مسبقاً، تم تلزيم التخلص من أنقاض البرجين بعد اقل من 24

ساعة من الحادث، وقد رسى التلزيم على الشركة نفسها التي تعهدت بالتخلص من أنقاض مبنى (مورا) في مدينة اوكلاهوما؟ ويتضمن التعهد الإسراع في صهر الفولاذ وإعادة تدويره دون إجراء أي تحقيق أو بحث، مما آثار غضب مسئولي الدفاع المدني في نيويورك أمريكي ينفق ملايين الدولارات لإثبات نظرية (مؤامرة من الداخل) وراء أحداث سبتمبر انفق (جيمي وولتر) أكثر من ثلاثة ملايين دولار للترويج لنظرية مؤامرة مفادها أن أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة كانت عملاً من الداخل وهو يعرض الآن جائزة مالية لمن يثبت خطأ نظريته والناشط المليونير مقتنع تماماً بوجود تغطية حكومية على الأمر إلى مقتنع تماماً بوجود تغطية حكومية على الأمر إلى درجه جعلته يعرض جائزة قدرها مائه ألف ح

- الأكذوبة الكبرى - محمد صفي ص79 (¬2) أستاذ الفيزياء في محمد صفي ص79 (¬2) أستاذ الفيزياء في جامعة بريغهام يونغ ستيفن جونز أكد ان انهيار البرجين لم يكن بسبب اصطدام الطائرات بل بسبب وجود متفجرات مزروعه في المبنى. (¬3) التضليل الشيطاني - تيرى ميسان - ص 28

أدلة أخرى

دولار، لأي طالب هندسة يمكنه أن يثبت أن برجي مركز التجارة العالمي انهارا بالطريقة التي أعلنتها الحكومة، حيث أعلن أن لجنه تحكيم من خبراء في الهندسة ستقيم الأوراق التي يقدمها الطلبة. وفي مقابلة قال وولتر (57 عاماً) الذي ورث ثروة

والده المقدرة بأحد عشر مليون دولار، حققها في مجال التشييد: بالطبع لا نتوقع فائزين. واتهم وولتر شخصيات في إلحكومة والجيش وقطاعً الأعمال بالتورط في أحداث 11 سبتمبر. ويصر (وولترّ) على أنه كآنت هناك بالتأكيد متفجّرات زرعت في البرجين وهذا ما تسبب في سقوطهما بهُّذه الطريقة بالذَّات كما رفض التفسَّير الرسمي للتلفيات التي لحقت بمبنى بالبنتاجون. وانفقُّ (وولتر) ملايَّين الدولارات لدعم قضيته ونشرّ إعلانات على صفحات كاملة في صحف ومجلات كَبرى، وإعلانات تلفزيونية مدة كل منها 30 ثانية. وأشار استطلاع أجرته مؤسسة زغبي وكشف عن أَنَ 66 في المائة من سكان نيويورك، يريدون إعادة فتح التحقيقات في الهجمات (¬1). أدلة أخرى من المعروف أن الطائرة رقم11 اصطدمت بالبرج الشمالي الساعة ٤:46 صباحاً، ثم اصطدمت الطائرة 175 بالبرج الجنوبي الساعة 9:30 صباحاً، وخلافاً لهذا الترتيب إنهار البرج الجنوبي أولاً السّاعة 9:50 صبّاحاً، أيّ بعّد 47 دقيقة من التصادم الثاني للطائرة 175 به، ثم انهار البرج الشمالي الساعة 10:29 صباحاً، أي بعد 103 دقيقة من التصادم الأول للطائرة 11 به (-2). وهنا نتسّاءل لماذاً احتاّج حديد الهيكل الإنشأئي بالبرج الشمالي إلى ضعف الزمن الذي احتاجُه نظيَّره بالبِّرج الجنوَّبي لِّينصهر مثله؟!! لقدَّ تعرض الحديد في هيكلي البرجين لنفس درجة الحرارة، لأنها نتجت عن اشتّعال نفسٌ نوع الوقود في الطائرتين وبكميات متساّوية. والمنّطقي أن ينصهّر الحديد في زمنين متساويين أو متقاربّين، لكن ليس في زمنين أحداهما ضعف الآخر؟ لكبُّن الإعلام الأمريَّكي يصّر على أن يجعلنا نصدق أنّ

(1¬) جريدة الخليج- العدد 1343 - 17) جريدة الخليج- العدد 12/2004 (2¬) أحداث 11 سبتمبر - الأكذوبة الكبرى - محمد صفى ص

#### محاولات تزييف التحقيقات

الشمالي ذاب في ضعف الزمن الذي احتاجه البرج الجنوبَّى، خلافاً حتى لقوانين الطَّبيعة! وحتى لُّو سلمنا بذلك الزعم، فان حقيقة جديدة يمكن أن تعترضنا وتنسف هذا الزعم نسفا .. ذلك ان مراجعة شرائط الفيديو المسجلة للاصطدامين، تبين لنا أن الطائرة الأولى (رحلة 11) قد اصطدمت بمنتصف واجهة البرج الشمالي، وغاصت بكاملها داخله، بينما اصطدمت الطائرة الثانيّة (رحلة 175) قرب الركن الجنوبي للبرج، أي أن هناك فارق بين التصادمين تتبدى أهميته فيَّ أن وقود الطائرة الثانية قد تطايرت كمية كبيرة منه إلى خارج المبنى الجنوبي، عبر الحِائط المجِاور للركن أو الزاوّية محدثاً انفجاراً اكبر حجماً خارج البرج، كما رأينا فيما بثته القنوات الفضائية عقب الحادث، بينما اشتعل وقود الطائرة الأولى بكامله داخل البرج الشمالي. إذن فحجم الوقود الَّذِي اشتعل داَّخل الَّبرج الجنَّوبي كان أقلَ حجماً من نظيره الذي اشتعل بالبرج الشمالي، ومعنى ذَلك أن كمية الحرارة التي نتجت في حريق البرج الشمالي كانت اكبر بكثير من كمية الحرارة التي نتجت عن حريق البرج الجنوبي ..

ومع ذلك فقد انصهر الصلب في أعمدة وكمرات الهيكَل الإنشائي بالبَرَج الجنوبي أسرع من توأمه الشمالى، وانهار بعد 47 دقيقّة! يضاف إلى ما تقدم حقيقة علمية مهمة وهي أن صلب الأعمدة الحديدية لا يمكن أن ينصهر مَّن وقود الطائرات، لان الحرارة الناتّجة من اشتعال وقود الطائرات تصل إلى **815** درجه مئوية بينما الحديد الصلب ينصهرُ عند درجة 1538 (٦٦). محاولات تزييف التحقيقات مما تقدم يتضح انه من العبث القيام بالبحث عن خاطفين لهذه الطأئرات، لأنها لم تختطف، بل وُجِّهَت عن بُعد إلى الأهدافُ المرسومة لها. كما أن الأبراج لم تنفجر نتيجة اصطدام الطائرات بالأبراج، بل نتيجة تفجير داخلي … الخ. ولكن لما كان من شروط اللعبة اتهام العربّ والمسلمين بتنفيذ الضربة الجوية، كان من الضروري ترتيب سيناريو خطف الطائرات من قبل إرهابيين عرب. ولكن عندما ¬

- الأكذوبة الكبرى (1¬) أحداث 11 سبتمبر محمد صفي ص87 - 91

اتجهت التحقيقات إلى مثل هذه الوجهة الخاطئة، ظهر العديد من محاولات التزييف، وتبين أن غاية التحقيقات لم تكن من أجل الوصول إلى الحقائق، وتعيين مرتكبي العملية، بل إلصاق التهمة بالعرب وبالمسلمين. نذكر هنا أمثلة من هذه المحاولات: 1 ـ عندما أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أول لائحة بأسماء الركاب، لم يكن فيها اسم أي عربي. ثم تم تغيير اللائحة فجأة ودون ذكر مبرر للتغيير،

وقدمت لائحة تجتوي على أسماء 19 راكبًا عربياً، اتجهت إليهم أصابع الاتهام. فكيف يمكن تغيير لائحة الأسماء ببساطة؟ ومن يقف وراء تغيير مِسار التحقيق؟ وهنا نتساءل، من يعرف مصير أصحاب الأسماء العربية التي نشرت وقيل إنهم مختطِفو الطائرات؟ من أخفّاهم أو من تخلُّص منهم وبأية طريقة؟ ما دام لا يوجد أي اسم منهم فِّي قَائمة أسمَّاء الركاب لأي من الطائِّرات الأربُّع، فأيَّن هم وكيف اختفوا؟ إلَّا يستحق هذا السؤال أن يثار من قبل من يتصدون لكشف الحقيقة؟ المحقق الخاص (جوفيالز) نشر لوائح كاملة بأسماء الركاب، وأطقم الطائرات الأربّع، وهو يقول: إنه لا يوجد بينها اسم واحد لعربي واحد، ويتحدى السلطات الرسمية أن تنشر كشوفات غير تُلك التي ينشرها شِرطً أن تبين مصدر تلك اللوائح؟ وشرط أن تخِصْع لتحقيق خبراء محايدين للتأكد من أن أصابع الاستخبارات، والمافيات المتآمرة لم تعبث بها (٦٦). 2 ـ بعد نشر اللائحة الجديدة تبين أنها مزيفة تمامًا، إذ وردت فيها أسماء أشخاص توفّوا قبل سنتين، كما وردت فيها أسماء أشخاص أحياء ويعملون حاليًا في بلدان أخرى. ومع وجود محاولات التزييف هَّذه، لمَّ تشعر وسائَّل الإعلام الغربية - إلا في النادر - بالحاجة للتنديد بالأخطاء الكبيرة في سير التحقيق، ولا إلقاء أي شبهة على نية المحققيّن ولا كفاءتهم، وبقيت التهمّة لاصقة بالعرب وبالمسلمين. 3 ـ ظهر أن المختطفين استخدموا هويات عربية مسروقة أو مفقودة قِبلَ 11 عامًا. ولم يكن أسامة بن لادن قد شكَّل منظمة القاعدة بعد، فكيف حصلت منظمة القاعدة إذن على الجوازات ثم استخدمتها؟ وكيف يمكن لمستخدمي الهويات

والجوازات المسروقة التي انتهت مدة صلاحيتها استخدامها عند شراء بطاقات السفر؟ ¬

http:// :راجع (1¬) www.sweetliberty.org/issues/war/ homerun.htm

هل تم شرائها عن طريق الانترنت، أي استخدموا بطاقات الائتمان. ولكن كيف يمكّن استخراج بطاقات الائتمان بهويات مسروقة انتهت مدد صلاحياتها؟ 4ـ خرجت الولايات المتحدة بعد العمليات بعشرة أيام برسالة، تزعم أنها توجيهات من أبي عطا إلى الخاطفين وجدت في أمتعته، وهي إلتي تخبطُت في إدانته في البداية أكثر من أُربِعَةُ أيامُ؟ فلو كانت الرسالة لديَّها كما تزعم لماذًا تخبطت كل تلك الفترة!!. 5ـ يتفق الجميع على أن هذه الجريمة بالغة التنظيم، لذلك يجب أن يكون الذين قاموا بها على أعلى درجة من الكفاءة، فهل يُعقل أن يكونوا بهذا الغباء والإهمال بحيثُ يتركون الأدلة عليهم ملقاة في كُل مكّان، ولا يتركوا رسالة مكتوبة توضح الغرض من الجريمة؟ فَّإذاً كَان الجناة عرباً، ألم يكن أجدر بهم ترك رسالة بدلاً من تركهم مخالفات وأدلَّة ملقاة في كل مكان. فحجز الأماكن بالطائرات المخطوفة كان بأسماء عربية، والسيارات التي تم استئجارها للوصول إلى المطار تُركت، وبها مصحف، وكتيبات تعليم طيران، وكُتب أخرى باللغة العربية. فالجريمة لا تكتُّمل إلا بإلْصاقَ التهمة بالمسلمين، وهذا هو الهدف من ورائها، لذلك نجد الأدلة المختلفة في

كل مكان بطريقة مكشوفة تدعو للريبة. يتبين من هذه الأسئلة ـ ومن أسئلة أخرى طرحها آخرون (٦٦) ـ كيف أن التحقيقات لم تَجْر بشكل حيادى للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين. فعندما لم تجدّ أمريكاً دليل واحد على مسئولية ابن لأدن .. أخذت تلفق الأدلة وتتخبط تخبط جاهل عيي .. لكنه الجاهل العيي، الذي يمسك في يده مسدساً سيطلُّقه على الفورُّ على من يَكذب حججه المتهافتة .. ولم تكن الأدلة التي قدمتها محض غباء، ولا مجرد استهانة بالعالم الإسلامي .. بل كانت إهانة. فتسريب أخبار كاذبة وملفَّقة وبعيدة عن العقل، وعن المنطق، يدل على محاولة تحريف الحَّقائق عن عمَّد. فقد سُرِّب مثلاًّ خبر العثور ـ في أنقاض مركز التجارة ـ على جواز سفر أحدّ الخاطفين وجُثّة قائد الطائرة الثانية، ويداه مربوطتان. وتلفيق الخبر واضح، لأنه من المستحيل بقاء جثة يمكن التعرف عليها بعد ذلك الانفجار الهَّائل الذي أذاب الأعمدة الفولاذية للبناية .. إذ كيف يمكن بقد مثل هذا الانفجار وجود جثة غير محترقة؟

وهناك علامات استفهام أخرى عديدة لم تحاول وسائل الإعلام الأمريكية أو الغربية الأخرى نبشها ومحاولة الإجابة عنها، مثل: 1 ـ لماذا ألغى شارون زيارته المقررة لمدينة نيويورك يوم الهجوم؟ ولماذا لم تحقق الولايات المتحدة مع رئيس الوزراء اليهودي السابق (إهود براك) الذي كان قبل العمليات بساعة يلقي خطابه في أحد المحطات الأمريكية، ويدين فيه الإرهاب العربي ويدعو لمكافحة الإرهاب؟! .. 2 ـ لماذا شهدت بورصة نيويورك - في اليومين السابقين للهجوم - حركة

ونشاِطًا غير اعتياديين؟ .. ألا يدل هذا على أن أناسًا كانوا يعرفون ما سيحدث فبدأوا ببيع أسهمهم؟ 3 ـ قام مصورون بتصوير هجوم الطائرة الأولى على مركز التجارة تصويرًا حيًّا، فكيف عرفوا أن شيئًا ما سيحدثٍ لكي يوجِّهوا كاميراتهم إلى البناية؟ (¬**1).** ولماذا أهملت الولايات المتحدة الاحتفال الذي قام به متطرفون يهود أمام أنقاض مبنَّى التَّجارة؟! 4 ـ لماذاً لَّم يكن في الإُمكنة المستهدفة عدد يذكر من اليهود؟! وقّد أعلنت بعض التقارير عن تغيب 4000 آلاف يهودي عن العمل صبيحة الضربات؟! فقبل ساعتين من الهجوم تم بث رسائل إلى شركات إسرائيلية وموظفيها ممن لها مكاتب في إسرائيل وفي مركز التجارة العالمي، تحذِر من الهجوم الوشيك. واعترف (الافُّ بي أِي) بأنه كانٍ يحقق في الرسائل التى تلقيها وأرسلتها شركّة (اودّيغوّ) الأسرائبلية. 5. لماذا كانت نسبة وفيات الإسرائيليين في مركز التجارة الدولي متدنية بشكل لا يصدق، ما لم يكن هناك على الأقل بعض المواطنين الإسرائيليين ممن تم تحذيرهم. فقد أوردت صحيفة الجيروزليم بوست، وهي من كبريات الصحف الإسرائيلية في عددها في اليوم الذي تلا الهجماتُ في عناوينهاَ الرئيسة أنَّ هناكُ أربعة آلاف إسرائيلي، يَعتقد أنهم كانوا في محيط مركز التجارة العالمي. فقد كان انخراط إعداد ضخمة من المواطنين الإسرائيليين في الأعمال المصرفية والسَّمسرة ¬

ر-1) بثتت بعض محطات التلفزيون أخيرا صور جديدة للحادثة لم تقم ببثها من قبل، تصور الهجوم منذ بدايته ومن زوايا مختلفة.

والتمِويلِ والتجارة الدولية في مركز التجارة العالمي أمراً أسطورياً، فحتى مالكُّ مركز التجارة العالميُّ بالشراكة كَان هو نفسِّه مواطناً إسرائيلياً، لذًّا فإنه على عكس ما أوحت به الجيروزالم بوست حول عدّد القتلّى الإسرائيليين في مركزُ التجارّة العالمية، فإنّ العدد الحقيقي للقتلى الإسرائيليين لم يتجاوز الواحد فقطـ هذا هو الصّحيح .. قتيلُ واحد فحسب، وهو رقم غير معقول بكل المقاييس، إلا أن يكون بعض الإسرائيليِين قد تم تحذيرهم من الهجوم الوشيكــ هذه ٱلأُسْئِلَة وغيرها، أجابُ عليها (تيري ميسان) فى كتابه التضليل الرهيب حيث قال: إن مؤسسة إسرائيلية هي وحدها التي استقبلت وقبل نصف ساعة من بدء العمليات رسالة إنذار من مؤسسة أخرى غيّر معروفة، تحذر من وقوع الهجوم في اليوم ذاته، ثم قامت المؤسسة الإسرائيلية المتخصّصة في مجال الاتصالات الإِلكترونية بإرسال هذا الإِنَّذار إلى جهات صديقَة عديدة متواجدة في برجي مٍركز التجارة، لكن الكثير من هذه الجهات لم يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، ولما وقعت الواقعة الرهيبة لم تدل هذه المؤسسة بأية تفاصيل أخرى عن مضمون الإنذار الذي أتاها، إلا لعدد قليل جداً (لا يتجاوز 4 5 جهات) فقط، وكانت صحيفة (هاآرتس الإسرائيلية) إحدى هذه الجهات حيث نشرته بصيغهُ ما في أحد أعدادها ولكنها لم تقم بمتابعة الموضوع بعد ذلك، بل سكتت عنه، والسؤال المنطقي هنا: من أي مصدر عرفت (هاآرتس) بهذا الإنذار، ولماذا هي دُّون غيرها من صحف الَّعَالُم؟! علماً بأن الوحيدين الذين اخذوا هذا الإنذار على

محمل الجد هم اليهود، الذين كانوا متواجدين في مركز التجارة لثقتهم بمصدره الإسرائيلي فهرعوا هاربين. ومع أن هذه المؤسسة لا تخضع للقانون الأمريكي كما تقول معلومات (ميسان)، إلا إنها سرعان ما توقفت عن الإدلاء بأي حديث حول هذا الموضوع، كما امتنعت عن الرد على أي استفسار باستثناء جهاز الـ (اف بي آي)! (٦٠). ويؤكد فينس كانيستروانو من (وكالة المخابرات المركزية فينس كانيستروانو من (وكالة المخابرات المركزية فيقول: أعتقد أنه كان لدى الإسرائيليين من فيقول: أعتقد أنه كان لدى الإسرائيليين من المعرفة ما يكفي لأن يكونوا على بعد دقيقتين من اصطدام الطائرة بالبرج، كان ح

**(¬1)** التضليل الرهيب **-** تيرى ميسان ص**30** 

عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية

الإسرائيليون يعرفون أن شيئاً سيحدث، فأرسلوا أناسهم لتصويره. لا أعتقد أنهم كانوا يعلمون أنها عملية إرهابية للقاعدة، لكنهم كانوا يعلمون أن شيئاً ما سيحدث، ولم يقولوا لنا، لكن الأهم من اعتقادي، هو اعتقاد بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مكتبهم كان يمكن أن يحصل على معلومات مهمة لو كان الإسرائيليون أخبرهم بما كانوا يفعلون قبل الحادي عشر من سبتمبر. عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية من الجدير بالذكر أن نشير قبل مواصلة طرح الأسئلة على الولايات المتحدة، إلى أمور كثيرة تدعو إلى عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية. فقد ضربت أمريكا مصنع بالتحقيقات الأمريكية.

الشفاء للدواء في الخرطوم، بناءً علِي تقارير مؤكدة لدى الـ (سي اي إيه)، بأنه مصنع للكيماويات ومرتبط بآسامة ابن لادن، ولكن التحقيق الذي قامت به أطراف محايدة اثبت عدم صحة التقارير الأمريكية، وبالرغم من ذلك لم تتراجع الولايات المتحِدة ولم تعوض أو تعتذر او توافق أن تكون طرفاً في محاكِمة دولية. وكذلك ضربت الولايات المتحدة أفغانستان ودمرت معسكر البدر للكشميريين زاعمة أنه هو معسكر القاعدة الرئيسي، بناءً على تقارير مؤكدة طبعاً!!! وكذلك اتهمتُّ الحكومة الأمريكية بن لادن في تفجير سفارتيها ولا زالت حتى اليوم رغم انّ محاكِمة المتهمين لم تثبت ما يدين أبن لأدن قانونياً. وكذلك وجّهت التهمة شبه رسمية إلى الإسلامبِين في تفجيرٍ أوكلاهوما، وبعد التحقيق اتضّح بأنهم يميّنيون أمريكيون متطرفون. وهذه التّقارير الوهمية التي استندت عليها الحكومة الأمريكية في الاعتداء على الآخرين ومحاكمتهم غيابياً صادرةً عن نفس الهيئة التي ستعتمد عليها الحكومة الأُمريكية في إدانة أسامه بن لادن وطالبان، ومن ثم ضرب أفغَّانستان وقائمة طويلةً من الدول الإسلامية. لذا يجب ألا يصدّق العالم تلك التقارير التي تزعم أن لدى الحكومة الأُمريكية 40 ألف خيط يَؤدي إلى إدانة الفاعلين، كما صرح (رامسفايلُد) وزير الدفاع في ثأني يوم من التفجيرات. ويجب على دول العالم بناءً على عدم الثقة

## فضائح تحقيقات FBI

في التقارير الأمريكية بسبب تاريخها السابق، أن تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيقات، ولا تسمح للولايات المتحدة بأن تتكتم على أدلة التحقيقات وتوجه التحقيقات والإدانة إلى من شاءت وتصرفها عمن شاءت. ويناقش كتاب (تقرير لجنة 11/ 9 التجاهلات والتحريفات) من تأليف (دافيد رای غریفین) - والذی صدر بعد ثلاث سنوات من الأحداث- التقرير الرسمي عن الأحداث، ويفند كثيراً مما جاءٍ فيه، ويجد المؤلف أن اللجنة لم تكن تدير تحقيقاً فعلياً، وأن التقرير النهائي للجنة لا يمكن الوثوق به بسبب الادّعاءات الكاذبة والتحرِيفاتُ والتجاّهلات التي قامت بها اللجنة، وأن الدلائل تشير إلى تورّط إدارة بوش في هجمات11/ 9 لتحقيق سيطرة أمريكية على العالم، وللحصول على مصالح تجارية ونفطيةً لصالح مجموعة في الحكم والإدارة وحلفائها، وللتغطية على فساد واختلاسات وتجاوزات كبيرة (-1). فضائح تحقيقات FBI الأكاذيب الكبرى .. يتبعها ناس كثيرون .. عبارة شهيرة لهتلر تنطبق بامتياز على ما يشهده العالم عما يقال عن إقامة تحالف دولي ضد ما يسمي (الإرهاب الإسلامي)، مما يدل عليَّ وقوع العقل َّالغربِّي في أُسر عقلَّية عنصرية تلفيقية متطرفة، تتحدث عن تفوقها الحضاري، وعن قيادة (حرب صليبية) طويلة المدى تعتمد علي إجراءات علنية وأخرى سرية ... ضدّ الإرهاب تحت عنوان (النسر النبيلّ) وتنتهى (بانتصار الخير على َالشر)، لتحقيقَ (العدَّالةُّ الأبدية المطلقة). ليس ذلك فقط بل إن الإعلام الغربي .. وبعض الصحّف الغربية أصبّحت تنقل أ عن المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI والمخابرات المركزية الأمريكية CIA وكأنها ناطق ُرسمی باسمها **(¬2)**، دون أن تدقق فی مصداقیة الأدلة رغم سذاجتها وتهافتها. ¬

(¬1) انظر "تقرير لجنة 11/9 التجاهلات والتحريفات" - تأليف دافيد راي غريفين- ترجمة بسام شيحا- مكتبة مدبولي-ط 1 - 2006 (¬2) لم يقتصر هذا الأمر على وسائل الإعلام الغربية، بل أن كثير من وسائل الإعلام العربية تبعتها في ذلك.

وإذا عدنا إلى مصداقية سلطات التحقيق الأمريكية خاصة CIA و FBI في ملفات أخرى، فإنه واضح للعيان في موضوع إسقاط الطائرة المصرية بجوار نيويورك رغم التزييف الهائل للأدلة. كُما أَنْهُ كَانَ أَشَدُ وَضُوحاً في قَضية قَتلَ الرئيسِ الأمريكي (جون كيندي) في **22** نوفمبر سنة 1963م، حَيثِ قامت هذه الجهات بتلفيق تحقيقات وأدلة، والاعتماد على ما يسمى "السرية" لإخفاء أدلة أخرى، بل وصلَّ الأمر إليَّ اغتيال الجاني الحقيقي بواسطة عملاء هذه الجهات، تم استدل ستار من الغموض على القضية. وهنأ يستدعي التّقرير الألمّاني قول أيزنهاور: "إن التأثير الكامل للنفوذ السياسي للبنية الصّنَاعيّة العسكرية واضِّح في كل مكتب، وكل مدينة، وهي تعد خطراً كَبيراً، لأنَّ قوتها الهائلةً تعمل علي أنهيار التوازن السياسي" (¬1). ثم يستطَّرد إلَّي أن (كنيدي) تصادم مَّع (المؤسسةُ الشبحيّة) أو المؤسسة X، وهي المؤسسة التي تضع الأهَّداف الحقّيقية للإستراتيَّجية الأمريكية، والتي لها رجالها في المناصب العليا سواء مؤسسة الرئاسة أو الكونجرس أو CIA و FBI، فيما بعد

وكالة الأمن القومي هذا بالإضافة إلى البنتاجون والبحرية الأمريكية ... و ... و ... !! فهي المؤسسة الحاكمة فعلاً في الولايات المتحدة لذا كان يجب أن يموت "كنيدي" حيث اتجه إلى إعلان سعيه لإنهاء الحرب الباردة، والبدء في التعاون مع خورشوف، وإنهاء الحرب في جنوب شرق آسيا، لذا فقد بدأ (كينيدي) في العمل مع مؤسسات عدة من أهمها مخابرات البنتاجون معتب القوات الأمريكية من فيتنام حتى الرئيس الفيتنامي في (سايجون) وقبل أسبوعين نهاية العام 1965م. ولكن بعد أسبوع من قتل الرئيس الفيتنامي في (سايجون) وقبل أسبوعين من قتل "كيندي" تم إلغاء الأمر في 7 يونيو الرئيس ولكن كنيدي أصر علي إكمال الخطة، ولم يخضع للتهديدات التي حذرته بقتل الرئيس الفيتنامي التهديدات التي حذرته بقتل الرئيس الفيتنامي أسبوعين الفيتنامي الفيتنامي

راجع: خطورة أمريكا - ملفات حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير، باتريك فاربيار - ترجمة ميشال كرم ص129

أسلوب الكشف عن المجرم

فكان لابد من التخلص منه، وكان لابد أن يحدث الانقلاب ضد الحكم الشرعي فيما يسمي "بالديمقراطية الأمريكية" (¬1). ويناقش كتاب "تقرير لجنة 11/ 9 التجاهلات والتحريفات" من تأليف (دافيد راي غريفين) - والذي صدر بعد ثلاث

سنوات من الإحداث- التقرير الرسمى عن الإِّحداث، ويُفند كثيراً مما جاء ِفيه، ويجُد المَّؤلفُ أن اللجنة لم تكن تدير تحقيقاً فعلياً، وأن التقرير النهائى للجنة لا يمكن الوثوق به بسبب الادّعاءات الكاذَّبة والتحريفات والتجاهلات التي قامت بها اللجنَّة، وأن الدَّلائل تشير إلى تورطِ إدارة بوشّ فى هجمات 11/ 9 لتحقيق سيطرة أمريكية على العالم، وللحصول على مصالح تجارية ونفطيةً لصالح مجموعة في الحكم والإدارة وحلفائها، وللتغطية على فساد واختلاسات وتجاوزات كبيرة (-2). أُسلوب الكشف عن المجرم ِهناك قاعدِة تقول إنه لا من جريمة كاملة .. حيث أنه يجب أن تكوُّنُّ هُناكُ آثارٌ وأُدُّلةٍ تقود إلى المجرم الحقيقي .. وهناك قَاعَدة أخرى فَى علم الجريمة تِقول: "فتُّش عن سبب الجريمة، وٱلدافعُ إليها، ثم ابحثُ عن المستفيد من هذه الجريمة" .. فما الدافع إلى هذه الجريمة؟ ومن المستفيد منها؟ ومن قام بها؟. خطاب لاروش حجة قوية ألقى (ليندون لاروش) من الحزب الديمةراطي، محاضرة في واشنطن في 24 7 2001م، أي قبل 48 يومًا من وقوع الهجوم في نيويورك وواشنطن قال فيها: "نحن في أزمة ماليّة .. إن الولايات المتحدة الأمريكية تدار بشكل سیئ منذ عهد ¬

(¬1) التقرير الألماني /ما حدث هل هو إرهاب، أم انتقام داخلي، أم انقلاب عسكرى- تقرير وليد الشيخ - 19 - 9 - 2001 - المصدر: شبكة المعلومات العربية محيط (¬2) تقرير لجنة 11/ 9 التجاهلات والتحريفات" - تأليف (دافيد راي غريفين سام شيحا- مكتبة مدبولي-ط 1 - 2006

كارتر. ونظامنا على حافة الإفلاس. إن نظم المواصلات، والطاقة، والتعليم، والصحة، وبنيتناً التحتية في حالة انهيار. إن80% من الشعب هم من ذوى الَّدخول المحدودّة، ووضعهّم الآن أسوأ بكثير من وضعهم في عام 1977م، وما دام صندوق النقد الدولي، وسيّاستنا الحالية، و (وولُّ ستريّت)، والنظام الاجتياطي الفيدرالي لا يزال مهيمنًا علينا، فلا يتوقع أحد أيّ إصلاح أوّ تحسنـ وَإِذَا استمرت الحال على هذا ٱلمنوال، فقد يضطر الرئيس بوش إلى التخلى عن منصِبهِ قبل انتهاء مدة رئاسته. إن الانهيار لا يَظهر فجأة أمام الأعين، فالسياسات الخاطئة تستمر وفجأة تقع الأزمة". ويكمل قَائلاً: "ليسِت الولاياتُ المتحدة وحدِها، بل إنَّ إنجلترا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطإليا ِ - أي دول غرب أوروبا ـ على حافة الإفلاس أيضًا ـ ولكن عنِدما أشرفنا نحن وأوروبا على الإفلاس، سحبنا أمريكا الجنوبية أيضًا إلى الانهيار .. إن أفريقيا تُزال من الوجود أمام أعين الولايات المتحدة من قبل الإنجليز، ومنِ قبل بعض الأوساط في الولايات المتُحدة، فمثلاً يقوم والد الرئيس بوش بالاتفاق مع رئيس الوزراء السابق لكندا بواسطةً شركتهم (Barrick Gold) بالاستقرار في الكونغو، وبنهب مناجم الذهب والماس فيهاً. ويقوم هؤلاء - وكذلك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات ـ بتشكيل فرق جيوش خاصة في جميع أنحاء أفريقيا، وبدفع الأفريقيين لقتل تعضهم البعضـ وبهذه الطريقة، ينهبون ثروات أفريقيا من جهة، ويقلّلون نفوس سكانها من جهة أخرى. من جهة أخرى هناك تحولات جديدة في

آسيا .. في روسيا والصين والهند، بل حتى في اليابان. لقد تأسست منظمة (وحدة شنغهاى)، وهناك جهود لتأسيس خطوط مواصلات تبدأ مَّن الصين ومن آسيا وتمتَّد إلى أوروبا. وتخطِّط دولَّ جنوب آسيا لتعاون مماثل. هناك أعداد كبيرة من الناس في آسيّا، ونسّتطيع بعد توحيد كورياً الجنوبية وكورياً الشمالية إنشاء خطوط موإصلات تمتد من هنا إلى سيبيريا ومنها إلى أوروباـ نستطيع مد يد المساعدة لنهضة الدول التي تقع على هذه الخطوط، وغيرها من الدول بإعطاء القروضَ دون فوائد. ونستطيع بذلك فتح أسواق جديدة وواسعة لنا. ولكنّ يتم في مثل هذه الأوضاع والْفترات في الْعادة إشْعال نار حروب عالمية. لقد تسبب الإنجَّليز في إشعال نار الحرب العالمية الأولى للحيلولة دون حدوث مثل هذه التحولات في آسيا. قاموا أولاً بإشعال الناّر في البلقان، ثم في العالم بأسره. وقام الألمان بإشعالُ نار الحرب العالمية الثانية بنفس الدوافع. والآن تريد القوى الموجودة في داخل الّولايات المتحدةً وفي إنجَلترا ـ ومن ضمنهم بريجنسكي ـ إشعال ُحرَب عالميةً لعَرقلة هَذِه التحولاتُ الجديدةُ الجارية في آسيا. إن شهر أغسطس أفضل وقت لإشعال مثل هذه الحرب. وسيعلنون أن هذِه الحرب هي حرب بين الغرب والإسلام. علينا أن نمنع وقوع مثل هذه الحرب. ولهذا عليناً أن نوقف شارونَ في إسرائيل قبل كل شيءٍ. الحرب هي الهواية الوحيدةُ لهذا الشخصِّ عليناً أن نوقُّفُهُ وأنَّ نؤمَّن السَّلام في الشرق الوسَّط، وأن نحيي نظامنا ونتَحول إلى النهضة بطريقة روزُفلَت" .. هذا هو الخطاب التاريخي الذي ألقاه لاروش قبل حادثة الهجوم. وهو يبين مدى بُعْد نظر هذا السّياسي.

وبعد أسبوع واحد من وقوع الهجوم، صرَّح في مقابلة إذاعية بما يأتى: "إن عملية 11 سبتمبر عملية مكياج صُنعت في فترة تسود فيها أزمة مالية ونقدية في العديد من الدول. لم تقم بهذه العملية أي قوة من خارج الولايات المتحدة إلامريكية أبدًا. يحتمل أن هناك أفرادًا من بلدان أخرى تم استخدامهم فيها. ولكن الذي قام بهذه العملية عبارة عن قوى مُوجودة في داخلُ الوَلايات المتحدة، والهدّف منّها القيام بانقّلاب إدّاريّ فيها، وجرِّ الولايات المتحدة إلى الحرب. وهذه القوى مستعدة للقيام بعمليات أخرى للوصول إلى هدفها، وستقوم بإثارة الجماهير لجرِّ الحكومة ودفعها لِلحِربِ. عَلَينا أن نوقف هذا. عليكم ألا تصدقوا أبداً الأخبار التي تذيعها قنوات CNN و FOX **TV** والقنوات المشّابهة لهما. إن تصديقٍ ما تذيعه هذه القنوات لجر البلد إلى الحرب يعنى أنك تكون آلة لتحقيق أهداف الذين قاموا بهذه العملية. علينا ألا نفكر فَى التدخل في أفغانستان، وعلينا إيقاف إُسراً نيل عند حدّها، لأنها تشكّل خطرًا على الوُّلايات ٱلمتحدة الأمريكية وعلى غيرها من الدول، وأن نؤسس السلام في الشرق الأوسط؛ لأن التوتر الموجود في هذه المنّطقة جزء من الحربّ المخطط لها في آسيا". وفي مقابلة صحّفية قّام بها مدیر تحریراً ( Executive Intelligence Review) مع لاروش في 18/ 9 /2001م صرح لاروش بما یاتی: "قبل کل شٰیء ...

إن ما حدث في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي في اليوم الحادي عشر عبارة عن هجوم رتبته قوة غامضة؛ وهذه العملية تتسم بالخداع وصادرة من داخل حجاب وستار قوى الأمن في الولايات المتحدة. لم يأت أصحابها من الشرق الأوسط ولا من أوروبا ولا من أمريكا الجنوبية. يحتمل وجود أفراد من أمم أخرى تم توريطهم فيها (-1)، ولكن هذه العملية عملية معقدة ورفيعة المستوى جداً، ولا يمكن حالياً لأحد خارج الولايات المتحدة تنفيذ مثل هذه العملية، لذا فنحن نرى أنها عملية متسمة بالخداع وذات مستوى رفيع من التنظيم وهي من داخل بلدنا. والمشكلة لا تنحصر في هذا فقط، فنحن نعلم أنه إن حدثت مثل هذه العملية فإن أمورا أخرى عديدة ستسير نحو وجهات خاطئة ... نحن لا نحاول هنا اكتشاف مقترفي العملية لعقابهم فقط، بل للحيلولة بينهم وبين القيام بما ينوون من اقتراف أمثال هذه العمليات، بل بأسوا مما حدث اقتراف أمثال هذه العمليات، بل بأسوا مما حدث

-----

(¬1) اعتقد أن الأشخاص الذين اتهموا بتدبير التفجيرات اغتيلوا ولم يكن لهم آي علاقة بها، وحتى أسامه بن لادن هذه الكذبة الكبيرة التي صنعتها أمريكيا لا يعلم أي شيء عن هذه التفجيرات وليست لديه أي قدره على تنفيذ مثل هذه العمليات، ولكن استغلت أمريكا حالة التعاطف معه وحولته إلى بطل وقامت بتلميعه، ودست عملاء لها في صفوف تنظيم القاعدة، والذين ربما اقنعوا بن لادن أنهم قاموا بهذه التفجيرات، وليس أدل على ذلك أن الأسرى الأمريكان والبريطانيين أدل على ذلك أن الأسرى الأمريكان والبريطانيين ولكنهم بروتستانت" تم اعتقالهم في أفغانستان، ولكنهم سجنوا حسب المزاعم الأمريكية في سجون في بلدانهم بعيداً عن السجناء الآخرين من تنظيم القاعدة، واطلق صراحهم فيما بعد. كما أن تنظيم القاعدة، واطلق صراحهم فيما بعد. كما أن

اعتقال حركة طالبان لعدد من عملاء المخابرات الأمريكية والبريطانية قبل الأحداث مباشرة يؤكد وجود مثل هذه المؤامرة. وحتى الضجة الإعلامية الكبيرة التي افتعلتها أمريكا حول خطابات بن لادن لم يكن الهدف منها منع إذاعة هذه الخطابات، بل لأغراء الناس لسماعها، لأنها حوت اعتراف مبطن من بن لاذن عن مسئوليته عن هذه العمليات، والذي خدّم أمريكياً اكبر خدمه بعّد إن كانت ولازالت تتخبط في إيجاد الأدلة المضحكةً والتى جعلت كل دول العالم تسخر منها .. ولكن جاءت تلميحات بن لادن لتنقذها من هذه الورطة، ولهذا فهي المستَّفيدة الأكبر من هَّذه الخطَّابات، وهي المستّفيدة الأكبر من وجود بن لإدن وبقاءه حياً لتنفيذ مخططاتها. وهذا لا يعنى أن بن لادن عميل لأمريكا، بل نعتقد انه ساذج ومسير من قبل عملاء مدسوسون في صفوف تنظيمه، وهذه سياسة استخدمتها إسرائيلّ وأمريكيا فى كثير من بلادنا العربية. (-2) راجع صفحة الإنترنت الخاصة بليندون لاروش

### www.larouchein2004.net

محاضرة لضابط سابق في شرطة لوس انجلوس محاضرة لضابط سابق في شرطة لوس انجلوس كشف مسئول سابق في شرطة لوس أنجلوس الأمريكية أن حكومة بلاده متواطئة وشريكة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي! ففي محاضرة أقيمت في حرم جامعة ولاية بورتلاند ونظمتها صحيفة رير جارد Rear واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة

- اشتملت على عرض للوثائق المتصلة بهجمات 11 سبتمبر وما أعقبها، وحضرها جمع غفير، تحدث) مايك روبرت) الضابط السابق في شرطة لوس أنجلوس، وكشف عن تلك الحقائق والتفاصيل المذهلة، وبدأ محاضرته بتقديم رهان بمبلغ (1000) دولار أمريكي لأي شخص يستطيع أن يبرهن على أن المصادر التي أشار إليها ليست مصادر موثوقا بها، أو أنه قد قدم معلومات مغلوطة. وخلال المحاضرة قدم أكثر من (40) معروضًا بصريًا تؤكد اشتراك الحكومة الأمريكية وعلمها المسبق بالهجمات. وازدادت حرارة انفعال الجمهور وغضبه عندما قدم (مایك روبرت) مقتطفات من كتاب (رقعة الشطرنج العظمى) الذي أصدره في عام 1997م (زبيّغنيو برزنسكيّ) مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس "كارتر" وعضو اللجنة الثلاثية. وهذه المقتطفات بالاضافة إلى خرائط (لآسيا الوسطى) أوضحت بجلاء أن الحرب الحالية في أفغانستان كانت قيد التخطيط منذ أربع سنوات على الأقل. وتشير مقتطفات من ذلك الكّتاب إلى الحاّجة الماسة إلى هجوم يشابهُ هجوم (بيرل هاربور). وكانت المحاضرة حافلة بالإثباتات الوثائقية، وأوضح بالأدلة الدامغة أن الولاياتُ المتحدة وبريطانيا نشرتا قوات كبيرة في المنطقة قبل وقوع الهجمات في نيويورك وواشنطن. وأوضح مايك روبرت كيف أن الدكتور (هنرى كيسنجر) كان العقل المدبر لتلك الصفقة ـ ّ واختتمّ (روبرت) محاضرته بتقديم تحليل عن أثر هجوم 11 سبتمبر على الحقوق المدنية الأمريكية في شكل ما يسمى بقانون ( PA-Tiot ) ، وقرارات أصدرها من جانب واحد الرئيس (بوش) ووزير العدل (جون اشكروفت)، والتي أبطلت

عمليًا ثلاثة تعديلات في مشروع قانون الحقوق، وحذفت جزءًا منه، وعرض أيضًا

إدوارد اسبانوس (رئيس تحرير انتلجنس ريفيو)

أدلة وثائقية من وثائق الكونغرس لمساندة ادعائه بأن إدارة (بوش) تخطط لنهب أموال الضمان الاجتماعي (وهذا ما حدث في فضيحة شركة ارنون) (٦٠). إدوارد اسبانوس (رئيس تحرير انتلجنس ريفيو) يقول إدوارد اسبانوس من حركة (لاروش): عد إلى اغتيال (كينيدى) كانت هناك كمية من المموهات، دخان، تراب، لبلبلة الموقف، لذا نصر على ما نعرف أنه حقيقة، والحقيقة أن ابن لادن لم يَكن يستطيع القيام بذلك، وأن هذه كانت عملِية في غاية التعقيد والسرية، تمتّ من داخل أميركا، ونحن نعلم من كان لديه الدافع، وأين تكمن الإمكانات. ويضيف إدوارد اسبانوس: لدينا في حركة (لاروش) تجارب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، نصبوا لنا فخا، وسجنوا لاروش زوراً إننا نعلم كيف يعملون، ونعلم أنهم قادرون على تزييف الأدلة، والإيقاع بالناس، ولذلك لا نستطيع استنتاج شيء محدد بالنسبة للتسعة عشر، فَقَد تكون العمليَّة كلها مجرد فخ. فهؤلاء التسعة عشر هل كانوا علِى الطائرات؟ لا أحد يعلم، ولا دليلاً قاطعاً على أنهم قاموا بها، وبالتأكيد لا يوجد دليل على أن ابن لادن قد قام بها على الإطلاق، طرح الافتراض من البداية انه أبن لادّن، ُسنركّز عليه، ثم نشن حرباً في الشرق الأوسَط. إن ما ينبغي قوله بشأنَّ التسعة عشر أنه حين نشر مكتب التجقيقات الفيدرالي تلك القائمة في غضون يوم ٍ أو يومين اكتشفَّنَا أن ستة أو سبعة منهم كانوا أحياءً لم يموتوا، وبعضهم كان

حيا يرزق في السعودية (-2). ثم يتساءل اسبانوس: لماذا تم ضرب مركز التجارة أولاً؟ ويجيب على ذلك بقوله: طبعاً لأنك حين تضرب مركز التجارة العالمي أولاً سيذهب تفكير الناس فوراً إلى أسامة بن لادن، القاعدة، لأن عملية وقعت في مركز التجارة عام 93، لذا فإن ضرب المركز أولاً يرسَّخ فكرة أن وراءها ابن لادن والإرهاب الإسلامي. ويستنتج إدوارد اسبانوس من ذلك: إذا كان خطط للعملية كما نعتقد من داخل أميركا على يد حداخل أميركا على يد

Rear Guard رير جارد رير عصديفة رير جارد 11/2001 (1¬) الأمريكية 3/ 11/2001 م (−2) اين هم اصحاب الاسماء العربية - جريدة القدس - الخميس 11701 - عدد 1423

مقتل المسئول الأول عن مطارة ابن لادن أتباع (برجينسكي) نظرياً، وعسكرياً على يد ذلك التيار داخل البنتاجون لجر أميركا إلى حرب صراع حضارات في الشرق الأوسط فعليك أن تلبسها للإرهابيين الإسلاميين كي يبدو أنهم القائمون بالعملية. مقتل المسئول الأول عن مطارة ابن لادن جون أونيل كان نائباً لرئيس جهاز اف. بي. أي، وكان المسئول الأول عن مطاردة أسامة بن لادن منذ عام 1993م. وقبل أسبوعين من أحداث 11 مئمناً أن إدارة بوش تتعمد إعاقة تحرياته ضد مؤمناً أن إدارة بوش تتعمد إعاقة تحرياته ضد الإرهاب، بل واتهمها اونيل بأنها أعاقت مبادرة

طالبان لتسليم بن لادن للإدارة الأمريكية مقابل حصولها على معونتها سيآسياً واقتصادياً! والطامة الكبرى أن أونيل ردد اتهاماته علنا بعد تِركه منصبه في أف. بي. أي وتوليه عملاً جديداً هو منصب مدير امن مركز التَّجارة العالمي، الذي قِتل بداخله بعد أيام من الجدير بالذكر أنّ جونَّ أونيلُ صرح قبل مقتله للمؤلفان الفرنسيان شارل بريسارد وجيلوم داسكييه في كتابهما المثير (الحقيقة المستورة): أن العقبة الرئيسة أما تحرياتنا عن الإرهاب الإسلامي كانت مصالح شركات البترول الكبري، والذّي تلعبّ العربية السّعوديّة دور فيهّاً!! فهذا الكتابّ يفضح بشدة دور الإدارة الأمريكية وَمَن خَلَفُهَا اللَّوبِي الْبَترُولِي "الذِّي نُصِبُ جُورِج بوش" رئيساً للبلاد، في إعاقة كل محاولات إدانة بن لادن قبل 11 تَسبتمبر. ومنذ صدوره عتم إلإعلام الأمريكي الموجه عليه بشدة، وأعتبرت مأساة جون اونيلّ موضوعاً اقل إُهمية من موت كلب الرئيس السابق كلينتون! أن موت أو نيل يعنى للإدارة الأمريكية سكوت مصدر اخطر ما يمكن أنَّ يوَجهُ إليها من نقد، فتُخيلِ ما كان ممكن أَنْ يُحدثُ لُو كَانَ اونيل حَيّاً طوال الشهور الماضية!! (٦٠). ٦

- الأكذوبة الكبرى (1¬) أحداث 11 سبتمبر محمد صفي ص124 - 125

أمريكا يمكن أن تضرب نفسها أمريكا يمكن أن تضرب نفسها قد يستبعد البعض قيام قوى في الولايات المتحدة بضرب موإطنيها، من خلال افتعال بعض العمليات لتحقِيق أغراض معينة. وربما يكون هذا الأمر صحيحاً لو أن هذه القوى تفكر بطريقة سوية وليست عنصرية متطرفة لديها استعداد للوصول إلى أهدافها بكل السبلُ. ونحن نقدم الدليلُ التَّارِيخي الموثقُ عِلى عدم تردد مثل هذه القوى عن الإقدام على أي أمٍر يرونه يحقق أُهِدافهم ومطّامعَهم َ (٦٦). ويَكفّي أن نقرأ كتاب الكاتب الأمريكي ( **James** the Ultra الذي يحمل عنوان (Bamford) الذي **Secret National Security Agency** في هذا (Body of Secrets: Anatomy of الكتاب يطلعنا المؤلف على وثائق سرية تعود لعهد الرئيسُ كيندي، عندما فشَّلُ الإِنَّزالُ الأمريكي في خليج الخنازير، وهي عملية كانت تستهدف الإطاحة بالرئيس الكوبي كاسترو. وقد صارت هذه العملية لطخة عار في جبين المخابرات الأمريكية. وقد قامت هيئة الأركان العامة الأمريكية بوضع خطة أخرى أطلقت عليها أسم ( Northwoods) وكانت ترى أن العسكريين سينجحون فيما فشل فى تحقيقه المدنيون (يقصدون رجالُ المخابِراتُ الأمريكية). وقام رئيس الأركان الأمريكي آنذاك (الجنرال لايمن لأمنتزر) في 13/مارس 1962م بتقديم ملف كأمل إلى الرئيس كيندي حيث جاء في باب (شرح الأُعذِارَ المُوجِبةُ للتَدخُّلُ الْعسكرى فَّى كوبا**): "**ستبدأ العملية بعد تزايد التوتر بينَّ الولآيات المتحدة وكوبا، بعد سلسلة متعاقبة من العمليات المرتبة بحيث تجعل الرأي العالمي والأمم المتحدة تحت تأثير وقناعة ٍ بأن حكومة كوباٍ تتصرف بشكل غير مسئول وأنهآ تشكل تهديداً للغرب وللعالم". ولكن ما العمليات التي كانت

رئاسة الأركان الأمريكية تخطط لها؟ من هذه العمليات، قيام الجيش الأمريكي بإلباس الموظفين من أصل كوبي العاملين في القاعدة البحرية الموجودة في خليج (جوانتانامو) ـ من الذين سبق أن ¬

(٦-) هذا الأمر ممكن ومتبع في كثير من الدول وبالذات أمريكيا وإسرائيل، ويكفى أن نشير إلى ما قامت به إسرائيل بعد تأسيها بعمليات وتفجيرات في كلاً من العراق ومصر لإجبار اليهود على الهجرة إلى فلسطين.

هاجروا إلى الولايات المتحدة ـ الملابس العسكرية الكُوبِيَّة، ثمَّ قيام هؤلاء بإشعال حريق في القاعدة العسكرية والهجوم على عدد من الطإئرات وإحراقها، وكذلك إغراق سفينة حربية فيها. أي أن رئيس الأركان الأمريكية كان يخطط لعملية يحرق فيها بعض طائراته الحربية وبعض سفنه!! ولم تكن العمليات تكتفي بهذا، بل يَضِيف الكاتب الأمريكي التفاصيل الأخرى فيقول بأن التخطيط كَانَ يَشْمَلُ: "القيام بحَمَّلَة إرهابية في ميامي، وفي فلوريدا، بل حتى في واشنظن. ففي فلوريدًا، سيتم إغراق زورق يحمل مهاجرين كوبيين، كما سيتم تفجير بعض القنابل البلاستيكية في بعض الأماكن والمحلات المختارة ـ ثم يتم القبض َّعلى بعض العملاء الكوبيين وتسرُّب بعُض الوثائق التي تبرهن على عزمهم على ارتكاب عمليّات إرهابية آخرى. كما سنقوم بواسطة طائرة ميج سوفيتية مزيفة بالتعرض لبعض الطائرات

المدنية والتحرش بها، وكذلك بفتح النيران من قبلها على بعض سفَّن النقل التجارية وعلى بعضَّ الطائرات العسكرية، التِي تقوم بمهمات الحراسة. ونرتب حادثة وكأن هذه الطائرة السوفيتية أسقطت طائرة مدنية في المجال الجوي الكوبي" (¬1). ولكن الرئيس كيندي رفض الخطة المدبرة، فأمر رئيسَ الأركانَ بإتلافً جميع الوثائق العائدة للعملية أي عملية (نورثوودس). ولكن بعض الضباط سربوا بعض الوثائق المتعلقة بها إلى هذا الكاتب. إذن، فليس من المستبعد أبدا قيام بعض القوى بتنفيذ مثل هذه العمليات لكى تؤثر على الرأي العام الأمريكي والعالمي، ولكي تُشكّل عذراً في القيام بشن عمليات حربية للوصول إلى أهداف معينة سوف نشرحها (٦٠٠). وهذا المثال الموثِق الذي قدمناه دليل واضح على ما نقول. كما أنَّ تيريَّ ميسان في كتاب (التضلَّيل الشيطَّاني) يكشفّ عن قدّم لجَّوء الإدارات الأمّريكية لمثَّلّ هذه العمليات لتحقيق أهداف معينه حيث يقول: "فى القرن ّالتاسع عشر عندما ذهبت ¬

(-1) أجراس الخطر .. الحقيقة وراء 11 سبتمبر ج3 - قناة الجزيرة برنامج سرى للغاية - مقدم الحلقة: 22/ 2005 [27] الحلقة: يسري فودة - تاريخ الحلقة: 27/ 2005 [27] تزايدت الاصوات التى تتهم الحكومة الأمريكية بالضلوع في تدبير عمليات 11 سبتمبر، وفي اخر استطلاع للرأى فإن اكثر من نصف سكان نيويورك يعتقدون أن حكومتهم كانت على علم مسبق بتفاصيل الهجوم وأنها اختارت عمدا أن تغض الطرف عنه. وفي استطلاع اخر اعرب شخص من بين اربعة اشخاص كنديين ان

الحكومة الأمريكية تقف وراء التفجيرات. (أجراس الخطر .. الحقيقة وراء 11 سبتمبر ج3 - قناة الجزيرة).

### فيلم القبلة الطويلة

أميركا لغزو أسبانيا قام رجالها بتحطيم سفنهم الحربية بأنفسهم، وقتلوا بحارتهم، ثم ادعوا أن أسبانيا هزمتهم، كي تكون ذريعة لحرب انتقامية مشروعةفيلم ألقبلة الطويلة (خيانة) ... (1¬1)" هذا عنوان وموضوع فیلم أمریکی، جددت بثه قناة أمريكية في أغسطس 2006، والفيلم من اخراج المخرج اللامع كوستا جافراس. ويكثف هذا الَّفيلم الضُّوء ـ في ايماءات لا تخفَّى ـ على احداث 11 سبتمبر 2001. وتقول الآيماءات والتلميحات: ان تلك الاحداث وقعت بـ (تدبير من قوى داخلية امريكية خالصةٍ). وفي عام 1999 ـ قبل 11 سبتمبر بعامين تقريباً ـ انتج فيلم امريكي بعنوان (صائد العاصفة) .. وقصة الفيلم و (حبكته) الجوهرية المثيرة هي: ان مجموعة من القوات الخاصة في الجيشّ الأمريكي، بقيادة جنرال طيار مرموَّق، قامتُ باختطافٌ طائرة عسكريةً. وقد تعذر على تقنيات الدفاع الجوي اكتشاف هذه الطائرة في الحالات كلها، الَّاقلاع ... والتحليق .. والتوجه ألى الهدف والنيل منه .. وتبلغ الحبكة السينمائية ذروتها حين يتبدى في الفيلم، ان الذين خططوا لهذا العمل الضخم المرعب هم البيت الابيض ووزارة الدفاع. والكونجرس (-2). وقد قامت أمريكا وحليفتها بريطانيا بإيقاف عرض الفيلم بسبب أن حواراً

ساخناً يجري بين سيناتور في الكونجرس الأمريكي (وهو في الفيلم رمز القوة الخفية وراء الأستار)، والعميل السري الذي يكلفه هذا السيناتور بإنجاز بعض المهام السرية الممنوعة من الناحية "القانونية. ويقول السيناتور في هذا الحوارأجل أجل سنقوم بإسقاط طائراتنا ... وسنقوم بضرب مبانينا ... وسنعرض الوجه القبيح للإرهاب أمام الأنظار ... وبهذا نحصل على تأييد الرأي العام لشن حرب على الدول الإرهابية". وبعد ان العام لشن حرب على الدول الإرهابية". وبعد ان خرى تنفيذ الخطة بنجاح، اتخذت اجراءات فدرالية سريعة وواسعة النطاق. وقد تمثلت هذه

(¬1) التضليل الشيطاني - تيرى ميسان ص139 ... في (¬2) 11 سبتمبر: دعوة للتفكير الحر .. في الوثائق والحقائق والوقائع- بقلم زين العابدين الركابي - الشرق الاوسط - السبت 09 شعبان 10140 هـ 2 سبتمبر 2006 العدد 10140

لورانس رایت وفلم (حالة طوارئ)

الاجراءات اكثر ما تمثلت في (تقييد الحريات) في الولايات المتحدة بموجب قوانين استثنائية وأليس هذا ما تم فعلا في الواقع؟! كما أن هناك فيلماً أميركياً اسمه (القبلة الطويلة قبل النوم) أنتج هذا الفيلم، وعرض قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، جاء في مقطع منه ـ أذيع على قناة الجزيرة ـ الحوار التالي: "أتذكرين تفجير المركز التجارى الدولى عام 1993م؟ أثناء محاكمة أحد

المشاركين ادعى أن المخابرات المركزية تعلم مسبق بالأمر، الدبلوماسي الذي أصدر التأشيرات للإرهابيين كان من مكتب المخابرات، ليس بالأمر الذي يصعب التفكير فيه، فهم مهدوا الطريق للتقجير، لتبرير زيادة الأموال ... تقصد إنك ستقوم بعملية إرهابية كاذبة، لموافقة الكونجرس على زيارة الأموال ... لسوء الحظ يا سيد (هنسَّى) ليس عندى فكرة كيف أكذبٍ بمقتل أكثر من 4 الله آلافٌ شخصٌ، لذا يستوجب أن نقومٌ بها حقيقة، وبالطبع ننسبها للمسلمين .. هكذا أحصل على تخصصاتی المالیة. لیلة سعیدة یا سیدة. //:http:// www.aljazeera.net/programs// top secret/articles/2002/9/9-9-1.htm TOP -." (¬¹) . ومن المفارقات الغريبة والّتي لها دلالتها، أن الكونجرس الأميركي وافقّ بعدُّ الهجوم، على ميزانية عسكرية جدّيدة قدرها أربعمائة ملياًر دولار، وهو ما يعادل ميزانية خمسة وعشرين جيشاً من أهم جيوش العالم، بعد الجيش الأميركي بالطبع، ولم يكن ليخطر على بال الشعب الأميركيُّ أن يدَّفعُ ذلكُ في الأوقات العاديَّة (¬2). لورانس رابت وفلم (حالَّة طوارئ) ليس من باب الصدفة أن يكون بمستطاع (لورنس رايت) أن يسوق وقائع قصة الحركة الإسلامية بمثل هذه القوة السردية الحادة في كتابه والطريق إلى الحادي عشر من سبتمبر). فهو إلى جِانبٍ عمله كصحافي كان يمارس كتابة السيناريو أيضاً. واحد منّ هذّه السيناّريوهات قد تم تصويره بالاشتراك مع دينزل واشنطن وبروس ويلليس سنة 1998 في شريط سنمائي بعنوان (حالة طوارئ**).** ¬

(¬1) أذيع جزء من هذا الفيلم على قناة الجزيرة في برنامج سرى للغاية الذي أذيع بمناسبة مرور عام على أحداث 11 سبتمبر. (¬2) التضليل الشيطاني - تيرى ميسان - ص151

توصية بافتعال عمليات إرهابية لاصطياد المطلوبين

ويروي الفلم وقائع عملية تفجير يقوم بها نشطون إسلاميّون في مدينة نيويورك التى ستعلن داخلها حالة الطّواريُّ وتعلق فيها مجمل ٱلحقوق المدنية للمواطنين. لقد كان رايت مدركا تمام الإدراك للبعد النبوئي للسيناريو الذي كتبه: "هٰذا هُو فلمي" سيقول لنفسه بعيد عمليات الحادي عشر مَّن سبتمبر، ويتضرع إلى رئيس تحرير صحَّيفته بأنَ يكلفه بمتابعة الحادثة؟؟! توصية بافتعال .(1¬)" عمليات إرهابية لاصطياد المطلوبين لم يكتفى قادة البُنتاجون بالقيام باعمال ارهَّابيةُ لتنفيُّذُّ مخططاتهم بل إن مجلس علوم الدفاع في وزارة الدفّاعُ الْأُمرِيكية (البنتاجون) ووزير الدَّفاع (دونّالد رامسفيلد) اوصيا بأن تتبع الوزارة استراتيجية جديدة تستهدف إغراء (الإرهابيين) لاقتراف أعمال إرهابية، حيث جاء في تقرير أعدُّه المجلس حول العمليات الخاصة والقوآت المشتركة " : في دعم مكافحة الإرهابانه لما كانت الحرب ضد الإرَّهاب تتطلب استراتيجيات جديدة وحالات خَاصة وتنظيماً، فإنه ينبغي إيجاد نشاط دعم استخباري متطور يدعى (مجموعة عمليات مؤيدة للنشاط وأستباقية). وطبقاً لما تسرب من معلومات حول تقرير اتحاد العلماء الأمريكيين المتعلق بسرية أنشطة الحكومة الأمريكية، فأن التوصيات التي كشف عنها وصفت خطة البنتاجون التي تحاك في الظلام بأنها تهدف إلى إثارة هجمات إرهابية. ويبدو أن توصيات مجلس علوم الدفاع تتماشى مع استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض التي دعت إلى شن هجمات وقائية. ويدعو التقرير أيضاً إلى إيجاد وحدة من قوات الكوماندوز لمكافحة الإرهاب بكلفة سبعة مليارات دولار. كما يدعو إلى وضع مواد كيماوية خاصة على الإرهابيين حتى يمكن ملاحقتهم بأشعة الليزر في أي مكان في العالم، وإيجاد فريق (احمر) من المفكرين لوضع هجمات إرهابية وهمية ضد الولايات المتحدة حتى تضع الحكومة الأمريكية الخطط لإحباطها. ويتشكل هذا الفريق من مائة الخصاصي في مكافحة ¬

(1¬) لورنس رايت: (القاعدة والطريق إلى الحادي عشر من سبتمبر) - بقلم أندريان كرايه - ترجمة علي مصباح - حقوق الطبع قنطرة/زوددويتشه تسايتونغ 2007

حقيقة ما حدث

الإرهاب وعمليات الدعاية والإعلام، والعمليات النفسية، وهجمات شبكات الكمبيوتر، وإشارات المخابرات السرية، وعمليات القوات الخاصة والخداع. ويوضع تحت تصرف هذا الفريق على الأقل مائة مليون دولار. والمعروف أن مجلس علوم الدفاع يقدم تقاريره مباشرة إلى وزير الدفاع الأمريكي، كما قدم ولا يزال المشورة إلى الرؤساء الأمريكيين طيلة أكثر من أربعين عاما، وهو يعمل على تحويل القوات المسلحة الأمريكية لكى تلّبي المطالب المناطة بها في عالم متغير. وفي تعليقه على ما تسرب بشأن التقرير الأخيّر، يقول المبحلل العسكري وليام أركين: "أن المجِموعة التي أوصت الدراسة بإيجادها "تجمع معاً عميلاً لوكّالة المخابرات المركزية الأمريكية، وعميلاً عسكريا سريا، ومعلومات حرب ومخابرات وتغطية وخداع"ـ ويوصى التقرير بالقيام بعمليات سرية هدفها إثارة ردود فعل بين الإرهابيين والدول التي تمتلك أسلحة دمار شامل أي دفع (الخلاياً الإرهابية) إلى العمل وتعريضها لهجمات أمريكية سريعة". ويضيف أركين في مقالة له بعنوان (الحرب السرية): "أن البنتآجون المحبط بفشل المخابرات يقوم وبصورة درامتيكية بتوسيع (عالمها الأسود) من العماليات السرية، فيما يمكن أن يكون أكبر توسّع في العمل السرى من جانبّ القوّات المسلحة الأمريكيّة منذ حرب قيتنام، وان حكومة الرئيس جورج بوش تحولت إلى ما يصفه البنتاجون (العالم الأسود)، من اجل تشديد الحرب ضد الارهاب وأسلحة الدمار الشامل" (-1). حقيقة ما حدث بعد أن عرضنا للعديد من الحقائق ووجهاتِ النظر، التى أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، بأنه لا توجد أية صلة لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بأحداث 11 سبتمبر، فإنه من حقنا معرفة حقيقة ما حدث. ¬

انقلاب عسكري

انقلاب عسكري يرى (تيرى ميسان) مؤلف (التضليل الشيطاني) أن هناك قُوة أمريكية خفية، أو جهة متعصبة داخل الولايات المتحدة شبهها، وكأنها حكومة داخل الحكومة، أرادت الإمساك كُلْياً بزمام السياسة الأمريكية بقوة عبر أي وسيلة وتوجيهها نحو منحى آخر، يعزز القبضة العسكرية النووية الأمريكية على العالم ويعطى الأولوية لممارسة القوة على ما سواها في التعامل مع الأحداث، وهذا ما حصل. وللتدليل على واقعية رأيه في هذا الانقلاب، ولماذا حصل لفت الانتباه إلى الخِلاف الذي وقع بين الإِدارة الأمريكية والجيش أبان ولاية كلينتون؟ على خلفية قيام الرئيس الأمريكي وقتها بإعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي في سياسته، على حساب الجانب العسكرى، الأمّر الذي دفع العسكريين بشكل عامٍ إلى التذَّمر من هذآ التوجه، الذيُّ أعَّتبروه ماسأُ بهيبة القوة الأعظم، وأعطى مثلاً على ذلك من بعض ما حصل داخلُ مركز التجارة الدولية ذاته، فقَّالَ: "إن إُحدي المؤسسات التي قضى عليها الهجوم، كانَّتَ مركزاً للتجسس الاقتصادي بعد أن كانت في السإبق مؤسسة عسكرية تابعة للجيش الأمريكيّ، إلا أن تغيّر الأولويات في نهِج كلينتونّ قد شَملها بالتغيير" ( - 1). وهناك رآي أخَر، يذٍهب إلى أن ما حدث أكبر من ذلك بكثير، فهو أقرب إلى الانقلاب العسكري في السلطة الأمريكية بعد وجود خلافات شديَّدة، بين أجنحة السلطة

الأمريكية إثر خلافات عديدة، بين التيار الأصولي المسيحي، الذي يؤمن بعودة المسيح في نهاية العالم بعد المعركة الفاصلة بين الخير والشر والقضاء علي الأشرار (العرب والمسلمين) في موقعة (هرمجيدون)، خاصة أن عملية السلام وصلت إلى نهايتها، وأصبح الاستعداد للقضاء علي الفلسطينيين مسألة وقت فقط، والتيار الآخر الذي يسعى إلى سيطرة أمريكا علي العالم بصورة متدرجة، وصراع بين الأجهزة الأمنية المتعارضة مثل CIA والمباحث الفيدرالية FBI، وكالة الأمن القومي NSA، والبحرية الأمريكية والقوات الجوية، والبنتاجون. فقد تزايدت الخلافات بين الجوية، والبنتاجون. فقد تزايدت الخلافات بين الأجنحة إلى تحدى السلطة الأمريكية الحالية، الأجنحة إلى تحدى السلطة الحقيقية في التثبت لها أنها تملك السلطة الحقيقية في

## **(−1)** التضليل الشيطاني **-** تيرى ميسان **-** ص**99**

شيفرة السر النووي

أمريكا، ولعلهم يبررون ذلك بالطريقة التي تبدو أقرب إلى مباراة في التحدي بين فريقين، حيث أثبتت الفرق التي قامت بالتفجيرات بأنها تجيد لعب المباراة بمهارة فقد قامت بتعطيل جميع شبكات الكمبيوتر الخاصة بالجيش الأمريكي، ووزارة الدفاع، ثم بدأت في الهجوم علي السلطة الحاكمة بأتفه وأضعف الأشياء، وهز أمريكا كلها بدون قنبلة واحدة أو جرام من المتفجرات بل بطائرات مدنية، ليس ذلك فقط، بل قامت باختيار

أوقات الهجوم بصورة تحتوى على التحدى و الاستهانة شيفرة السر النووي كَشف (تيرى ميسان) عن سر آخر لم يتطرق إليه آحد من قريب أو بعيد حتى ألآن. فأشار إلى أن معلوماته الموثوقة تقول: "إن جهة ما قامت بالاتصال مع أحد المسئولين الأساسيين في البيت الأبيض قبل فترة وجيزة جداً من وقوع أول هجوم وأبلغته أن مسلسلاً من العمليات سينفذ على الفور، أن لم تستجب الإدارة الأمريكية لمطالب استراتيجية تريدها هذه ألجهة. وتأكيداً على جديتها وقدرتها على الفعل وطول باعها داخِل آخطر المؤسسات الرسمية أعطت المسئول أرقام الشيفرة السرية لمنظّومة السلاح النووي الأمريكيٰ، التي لا يعرفها إلا عدد محدود جداً من كبار المسئولين في هرم الإِدارِة الأِمريكية. أي أنَّهم قدمواٍ الإِثبات الَّذي لا يشك فيه بأن في يدهم ما يمكن أن تُؤدي معرفّته إلى أُشِّعالُ حرب عالمية ثآلثةً في أي لحظة، وطلبوا إبلاغ الرئيس بوش شخصياً بذلك والرد على الفورَ. وفي اللحظة ذاتها اتصل المسئول المتوآجد في البيَّت الأبيض بالرئيس الأمريكَى، وكان في طريقاً عودته بالطائرة إلى واشنطن ـ كمَّا تقول المعلومات ـ وليس في مكان آخر كما ذكرت وسائل الإعلام وقتها، فأعطى الأوامر بالنزول فوراً في ملعِب لكرة القدم تابع لأحد المراكز النُّوويةُ، حتى يتأكد من صحة ما تدعيه هذه الجهة، وهل الشيفرة التى لديها صحيحة أم لاـ وعلم المتوإجدون في آلمركز بعد دقائق من وصول بوش أنه في اجتماع طارئ وسري، ولم يعرف ماذا جرى فيه؟ ومع مرور الوقت المحَّدد لاستلام الرد كانت عمليةٍ الهجوم على برج مركز التجارة قد تمت بشقيها فأذهلت العالم، ثم تلتها على الفور

اختفاء بوش وهروبه

في بنسلفانيا، ثم اكتشاف طائرة خامسة شمالي أُوهايو ـ كما يُقول (ميسانٍ). وقبل أن يستمرّ المسلسل في التواصل (حيث أعلن عن وجود ست طَّائراً ت مخطونة) خرج بوش من الاجتماع الطارئ وعليه بوادر الانفعال فخاطب الذين التفوا حوله، بالقول: لم تعد هناك مشكلة! وكانت هذه العبارة كافية تماما للدلالة على أن ثمة مشكلة كبيرة قد تم تجاوزها أثناء هذا الاجتماع. ولكن السُؤال ما هي حقيقة هذه المشكلة؟ ومن هي الجهة التي فجرتها ومن المستفيد من هذه العمليات التي تمَّت؟ (¬1). اخْتفاء بوش وهروبه إن اختفاء الرئيس الأمريكي وهروبه إلى ولايات مختلفة حتى يصل إلى نبراسكا، وإغلاق المجال الجوى الأمريكي، وإعلان قصف أي طائرة تتحرك وإخلاء موظفى وزارة الخارجية ومجلس النواب والشيوخّ والأمم المتحدة، بل وإخلّاء مقار المخابرات الأمريكية وحدوث حالة من الهرج والمرج غير العادي، ثم إرسال حاملات طائرات عسكرية وصواريخ موجهة لحماية السواحل الأمريكية، ثم إعلان استدعاء الاحتياطي الأمريكي للجيش، وفتح باب قبول متطوعين جدَّد، وإرسالّ نائبُ الرئيسُ الأمريكيّ (ديك تشيني) إلى مكانّ سري، قيلَ أُنهٍ في جبال (مُبِرلاند) لَحْمَايته. كلّ ذلك أَثَّار شُكُوكاً مرتبة حيَّثُ أَنْ ذِلْكُ لا يحدث إلَّا إذا كان هناك هجوم خارجيّ، أو لوجود سلطة

قادرة علي الوصول إلي الرئيس في أي مكان، أو فشل كامل في السيطرة علي أجهزة التحكم الأمريكية، وليس مجرد بعض الأفراد اختطفوا بضعة طائرات. فكل ما حدث يؤكد أن الأمر يتجاوز إرهاب وطائرات .. لا ابن لادن ولا حتى إرهاب أي جهاز مخابرات في العالم ... بل هو أقرب إلى حالة الحرب الحقيقية. حيث أشار كثير أقرب إلى حالة الحرب الحقيقية. حيث أشار كثير وهروب وإجراءات أكبر ألف مرة من مواجهة مدنية. كما أن البعض يتساءل: أين كانت مدنية. كما أن البعض يتساءل: أين كانت الرادارات الأمريكية؟ .. وأين القوات الجوية؟ .. وما الذي منعها من مواجهة الموقف، خاصة أن المفاجأة انتهت منذ اصطدام أول طائرة بمركز التجارة ¬

(٦¬) راجع المقال المنشور على موقع العرب أون لاين بقلم نبيل جعفر

الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية العالمي وما هو نوع الشلل الذي أصاب البنتاجون وباقي الأجهزة الأمنية؟ ولماذا حدث ذلك؟ فالضابط المسئول في البنتاجون تلقى إخطاراً بخطف الطائرات، وأمر بإقلاع الطائرات من قاعدة جوية على مسافة دقيقتين من واشنطن، ليفاجأ بأن الطيارين غير موجودين في أماكن عملهم ..!! فأصدر أمرا إلى قاعدة على بعد 200 ميل، وكانت أطقم الطائرات غير كاملة، إلا أنها أقلعت بأطقمها أطقم الطائرات غير كاملة، إلا أنها أقلعت بأطقمها

الناقصة لتصل بعد تدمير البرج الثاني، وعادت الطائرات إلى قاعدتها، والقائد الميّداني في البنتاجون، فَى مركز القيادة العسكرية علىَّ مستوى العالم يكآد يجن وهو يجري الاتصالات بباقي القواعد الأمريكية ليفهم ما يحدث، خاصة بعدَّما اكتشفوا فقدان برنامجَ الطوارئ من علي كمبيوتر البنتاجون كما أشارت المخابرات الهولندية، ومرت ساعة كاملة وبعدها توقف القائد الَّجِبَارَ عن جهوده، فقد كان مكتبه، مكتب قيادة العالم هدفا للطائرة الثالثة، ومات الرجل دون أن يفهم ما يحدث (¬1). لذا فإن اتهام (بن لادن) بأنه المسئول عن هذه العمليات يفترض انه قوة عالمية أخطر وأشد قوة من جميع الأجهزة الأمريكية بما فيها الجيشِ الأمريكيِّ، أو آنه حصل علي مساعدة علي أعلي المستويات من وزّارة الدفاع إلى المخابرات إلى المباحث الفيدرالية، لاستغلالَ هذا الدعم العالمي غير المسبوق، لحصار العالم الإسلاميُّ، والوصُّول إلى التحالف الدولي ضدُّ الإرهَاب، الذِّي يتبع أمريكاً كقائد عالمي لحكومة عالمية مهيمنة. الحادي عشر من سٍبتمبر والإمبراطُورية الأميركية (ۗ¬2). اخيّراً شككُ مفَّكُرُونَ جلهم أميركيون في الرواية الرسمية الأميركية عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 ووصفوا تلك الروّاية بـ"الزائفة" كما جاء في كتاب "الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطوّرية الأميركية'' الذي شارّك في ¬

(¬1) التقرير الألماني- شبكة المعلومات العربية محيط - تقرير وليد الشيخ (¬2) الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية - تحرير ديفد

راي جريفين وبيتر ديل سكوت - دار نهضة مصر في القاهرة - الجزيرة نت 10/ 9/2008

# تجاهل الأدلة

تأليفه 11 مؤلفا. ويقول محررا الكتاب ديفد راى جرّيفين وبيتر ديلُ سكّوت إن بإحثين لا ينتمونّ إلى التيار السائد توصلوا إلَّى أدلة تُفند الروايةُ الرَّسْمية "بشأن المسؤوّل النهائي عن تلك الهجمات" التي أصبحت بمثابة الأساس المنطقى وراء ما يقال إنها حرب عالمية على الإرهاب استهدفت حتى الآن كلا من أفغانستان والعراق، وكانَّت بمثابة المبررّ وراء "آلتدني المسرف" فِي سقفُ حريات الأُميرُكيين. ويؤكِد الِباحثان أنَّ اكتشاف زيفُ الروايةُ الرسميةُ بشأن أحداثً 11 سبتمبر "يصبح أمرا غاية في الأهمية". تجاهل الأدلة يرى المحرّران أن هناك تّجاهلا لأدلة يقدمها باحثون مستقلون بحجة أنهم "أصحاب نظرية المؤامرة" ويبديان دهشة من كيفية اتفاق أكاديميين ودبلوماسيين فى نظرية المؤامرة ولا يستبعدان أن تكون "الرواية الرسمية حول 11 سبتمبر هي في حد ذاتها نظرية للمؤامرة". فهي تزعم -والكلام للبإحثين- أن الهجمات تم تنظيمها بالكاملُ على أيدُي أعضاءً عرب مسلمين فُي تنظيم القاعدة بإيعاز من "زعيم تنظيم القاعدة أسّامة بن لادن القابع في أفغانستان" حيث كانت تؤويه جماعةً طالبان التَّى كانت تحكم أفغانستان حتى نهاية 2001. الهيّمنة على العاّلم يقول مورغانّ رينولدز الأستاذ بجامعة تكساس والعضو السابق بإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، إن أحداث

الحادي عشر من سبتمبر كانت عملية زائفة وأكذوبة كبيرة لها علاقة بمشروع الحكومة الأميركية للهيمنة على العالم. وعن فكرة الهيمنة العالمية يقول أستاذ القانون ريتشارد فوولك وهو رئيس مؤسسة سلام العصر النووي- إن إدارة بوش يحتمل أن تكون إما سمحت بحدوث هجمات الحادي عشر من سبتمبر وإما تآمرت لتنفيذها لتسهيل ذلك المشروع". وأضاف فوولك لتنفيذها لتسهيل ذلك المشروع". وأضاف فوولك أن هناك خوفا من مناقشة حقيقة ما حدث ذلك اليوم حتى لا تكتشف أسرار يصفها بالسوداء ويشدد أستاذ الفلسفة جون ماكمورتري على أن ويشدد أستاذ الفلسفة جون ماكمورتري على أن

#### مؤلفو الكتاب

فيه" مستشهدا على استنتاجه بأن الحروبِ التي أعلنت عقب الهجمات انطلقت من أسباب إستراتيجية فما وصف بحرب "تحرير العراق خير مثال على ما يسميه القانون الدولي الجريمة العظمى". مؤلفو الكتاب شارك فيه 17 شخصا بارزا لا يمكن حسب محرري الكتاب أن يكونوا "بالمعنى السلبي للمصطلح" من أصحاب نظرية المؤامرة. ويقول المحرران إنّ المساهمين في الكتاب يحظون بكثير من الاحترام فعشرة منهمًّ يحملون درجة الدكتوراه وتسعة أساتذة فى جامعات عريقة وكان أحدهم ضابطا فى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إضافة إلى بيتر فيليبس مدير مشروع مراقب أين الحطام؟ تقولُ كارين كوياتكوفسكى الأستاذة الجامعية التى عملت ضابطة بالجيش الأمبركي لمدة عشرين عاماً حتى **2003** إنها كانت حاضرَّة يوم **11** سبتمبر/ أيلول عام 2001 في وزارة الدفاع وأن "لجنة 11

سبتمبر لم يكن بين أعضائها أي شخص قادر على تقييم الأدلة من الناحية العملية". مضيفة أنها لم تر حطام الطائرة التي قيل إنها ضربت مقر وزارة الدفاع ولا الدمار الذي يتوقع أن يحدثه هجوم جوي. تفجير متحكم به ويري أستاذ الفيزياء بجامعة بريجهام ستيفن جونز أن طبيعة انهيار البرجين التوأمين والمبنى رقم 7 بمركز التجارة العالمي لا تفسرها الرواية الرسمية، فالطائرات لم تسقط البنايات والتفسير "الأقرب أن تدمير تلك البنايات كان من خلال عملية هدم بالتفجير المتحكم به تمت باستخدام متفجرات مزروعة المهندس كيفين رايان مع جونز في التشكيك بالتقرير الرسمي بشأن انهيار البنايات ويراه غير علمي، مضيفا أن التوصل إلى السبب الحقيقي "مسألة ذات أهمية قصوي

إستراتيجية التوتر

لأن ذلك الحادث هو الذي هيأ الشعب الأميركي نفسيا لتقبل ما يسمى بالحرب على الإرهاب". إستراتيجية التوتر يقول الأستاذ بمعهد بحوث السلام الدولي في أوسلو بالنرويج أولا توناندر إن الأثر الأخطر للهجمات هو استغلال ما يسميه إرهاب الدولة وتطبيق "إستراتيجية التوتر" على العالم بعد ترسيخ سلام أميركي يُفرض على الآخرين تحت قناع الحرب العالمية على ما تعتبره واشنطن إرهابا. ويقول محررا الكتاب في المقدمة إن جهودا بدأت تتضافر للتوصل إلى تلك الحقيقة منها هذا الكتاب إضافة إلى تأسيس منظمة يترأسها ستيفن جونز بمشاركة نحو خمسين أكاديميا ومفكرا منهم خبراء عسكريون سابقون وأطلقوا على أنفسهم اسم "حركة الحقيقة بشأن

الحادي عشر من سبتٍمبر". ويرى ديل سكوت -وهو دبلومَّاسي سابَّق وأستاذ جامعيَّ- أنَّ "الشعب الأَميركَي وقع ضحية التضليل" في حين يناقش جريفين "الروايات المتناقضة" كما وردت في الروايةُ الرَّسميةُ قَائلًا إن سلوك الجيشُ الْأميركيُّ يومُ 11 سبتمبر يشير إلَى تورِّط قادتنا العسكريينُ في الهجمات. ويضيف أن انهيار برجى مركز التجارة والبناية رقم 7 كان مثالا على عمليّة هدم بالتفجير المتحكم به تمت بزرع متفجرات في جميع أرجاء المبنى. //: http:// www.aljazeera.net/News/Templates/ Postings/DetailedPage.aspx? FRAMELESS=false&NRNODEGUID= %7bEEBEEFAA-5AC7-4DE1-902D-F79642BBF455%7d&NRORIGINALURL= %2fNR%2fexeres %2fEEBEEFAA-5AC7-4DE1-902D-F79642BBF455%2ehtm&NRCACHEHINT=Gue غسيل الدماغ إذا كان ما عرضناه سابقاً، قد ألقى الضوء على ما حدث يوم 11 سبتمبر، وطبيعة القوى التي تقف وراءه، فإنه من المهم بمكان توضيّح كيُّف استطاعت هذِه القوى الخطيرة تضليل العالم وغسل دماغ الرأى العام في داخل أمريكا وجزء كبير من الرأي العامُّ الدوَّلي لَإقناعهُ بَّأَن أَبْنَ لَادنَّ وتنظَّيمُ القَّاعِدة ٰهم الذِّينِ نفذوا تفجيرات 11 سبتمبر، من أجل تحقيق أهداف مرسومة مسبقاً، تجاه الْإسلام والمسلمين بل والعالم أجمع؟!!. فبالتأكيد أن تلك القوى الشيطانية التي خططّت ونفذت التفجيّرات، كانت على علم مسبَّق بالصعوبات التي ستواجهها، عند محاولتها ترويج ادعاءاتها غير المنطقية، ولهذا لم

يكن أمامها إلا اللجوء إلى الكذب والخداع والتضليل، والمبالغة

غسيل الدماغ

والتكرار وغيرها من الأمور، لإجبار العالم على تقبل مزاعمها، أي باختصار محاولة غسل دماغً العالم. ولخطورة مفهوم غسيل الدماغ، فإننا سنلقى عليه الضوء بصوره مختصره، لنتعرف على هذا المفهوم وتقنياته وأساليبه، وعلى القارئ مقارنتها بما جرى على ارض الواقع ليتأكد إلى أي حد نجحت أمريكا فى غسل دماغ آلعالم من خُلالُّ استخدامها المكثف لأساليب غسل الدماغ وتقنياته. غسيل الدماغ (٦٦) لقد أضحت صناعة الوعِى، أو تصنيع العقلُّ وصياغة ثقافات الشعوب، فناً دُولياً أو تقنية تملك زمامها الولايات المتحدة، أو الشركات متعدية القوميات. ومن سخرية الأقدار أن تطالب هذه الشركات بإلحاح - بحقوق الإنسان في جميع البلدان، وتدعو إلى عقل حر، ولكن بمعنى: عقل متحرر من ثقافتِه القوِمية، وانتمانُه القومَى، وأهدافه القومية، أي نبتاً بغير جذور، وصفَحةً بيضاء تملؤها هي بما تشاء من معلومات، وتتولى هي محو ما قيها بداية، ثمّ تصب فيهًا ما تشاء من خلَّال برامجها. وأداتها في ذلك التلفزيون والسينما والكتب والصحف والأنباء والاعلانات الموجهة والمرسومة، خصيصاً لهذا الغرض، والعلاقات العامة و (الموضة)، وكذلك إنشاء جماعات سياسة ودينية واجتماعية، بل وخلق بدع دينية أو اتجاهات تحمل طابعاً ديناً لإثارة الشقاق والفتن، وتصدير قضايا ومذاهب فكرية تثير الخلاف، وتستنزف الجهد. ثم هناك برامجها وسياساتها الخاصة بمؤسسات ثقافة

الطفل، وكلها لصوغ عقول الناشئة داخل البيت وفي الطريق، وفي المحال العامة وداخل المدرسة. وهكذا يتحول الغزو الفكري أو التضليل الإعلامي إلي أداة للقهر والترويض وإخضاع الشعوب (-2). فالإعلام الأمريكي تحول إلى أداة طيعة في أيدي الشركات الاحتكارية الكبرى، ورجال الحكم المتحالفين معها مما أفقدها ثقة الجمهور، وجعل المجتمع الأمريكي ينصرف عن المشاركة في الحياة العامة والانتخابات خاصة، كما حصل في انتخابات الكونجرس عام 1994م عينى أن حيث لم يشارك سوى 14% من الناخبين، مما يعنى أن

(¬1) لمزيد من لمعلومات عن غسل الدماغ يرجى مراجعة كتاب غسل الدماغ - الدكتور فخرى محمد صالح الدباغ- دار الطليعة وكتاب مختار حمزة أسس علم النفس الاجتماعي-- دار البيان العربي/ جده، 1989 . (¬2) العقل الأمريكي يفكر - من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص

الديمقراطية الأمريكية قد جرى اغتيالها وإفراغ التراث الليبرالي من محتواه، وإبداله بنظام اوليجاركي (حكّم القّلة) أفرز نوعاً من ثقافةً الكذب، التي تنبّع من العلاقات المؤسسية الخفية التى تسيطر على صناعة الأخبار، وهكذا أصبح الإعلّام الأمريكي، الذي شهد تنامياً في الطاقات والاستثمارات المالية الضنَّخمة والتقدم التّكنولوجي المتسارع، الأداة الرئيسة في إعادة تشكيل فكر ووجدان الشعوب المختلفة. وتحول الإعلام ـ حسب تعبير (نيل بوستمان) أستاذ علم الاتصال الأمريكَى ـ من إثارة الفكر والنقاش إلى التسطيح، وتحولت المعلومة إلى سلعة ثم إلى أداة للترفيه وتغييب العقل، وأصبح الإعلام هو جهاز غسيل المخ في هذا الزمان، وهو صانع الأكاذيب والشائعات والأخبار الموجهة، وهو الملقن الذي يُلقن الصحفُ ما تكتب لنا كل يوم (٦٠). ولما كانت عملية خداع الجماهير، وصناعة الإجماع أو الإذعان ضرورة لازمة لإعطاء الجماهير الجآهلة الوهم بأنها تمارس النفوذ إلديمقراطي، كما يقول (وولتر ليبمان)، فقد أصبحت ملكية الإعلام والسيطرة على أمورها أمراً لازماً للمحافظةً على مصالح الثروات الخاصة، والممارسات الاستمرارية لخداع الجماهير وتضليلها. ومثلما انحصرت رؤوس الأموال في أيدي القلة المتنفذة، فإن ملكّية الصحف والوكالات الصحافية في القرن التاسع عشر إلى جانب صناعة الأفلام في هوليوود، ومن ثم التلفزيون والإذاعة في القرن العشرين، قِد تمركزت كلها في أيدى القلة ذاتها. ومن البديهي أن الْإعلام هو أُمر حاسم للغاية في خَلق حالة من الإجماع العام وتصنيع الرأي العام وبإمكان المرء

أن يستشعر وجود الكارتل الإعلامي، عندما يسافر ويتنقل بين أرجاء الولايات المتحدة. فهناك آلاف من المحطات الإذاعية وآلاف من القنوات التفلزيونية وآلاف من الصحف. ولكن في حقيقة الأمر، فإنك إذا سمعت خبراً من إحداها، فكأنك سمعته من كل هذه الوسائل الإعلامية، لأن كل مكوناتها محتكرة في أيدي بضع شركات، وهي تتقاسم القيم والمبادئ نفسها. فالجميع يقدمون الرسالة ذاتها بلا زيادة أو نقصان، وهذه الرسالة تصمم بالمقاس لتخدم أجندة بارونات الربا في كل أقطار العالم (-2).

(¬1) إسرائيل .. البداية والنهاية ـ د. مصطفى محمود ص25 (¬2) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي ـ 29/ 2003م

وهكذا تحول الإعلام إلى أداة تابعة وظيفتُها تسويقُ السياسات، التي يقررها النظام الحاكم سياسياً واقتصادياً، واصبحت وظيفة الإعلام صناعة الموافقة مما يسمح بتنفيذ السياسات في مجتمع يتخذ الشكل الديمقراطي، حيث ترى الليبرالية الرأسمالية في فن الدعاية وسيلة شرعية لإعداد الجماهير لتقبل سياساتها" .(1¬) "أما إذا رفض الشعب ذلك وتمرد فإن علاج ذلك سهل رفض الشعب ذلك وتمرد فإن علاج ذلك سهل ويسير عند عراب غسل الدماغ (ورهوس فريدريك سكينر 1904) ـ الأستاذ بجامعة هارفارد، ومؤلف العديد من الكتب في علم النفس والتربية والفكر الفلسفي ـ وذلك عن طريق التحكم من الخارج في الفلسفي ـ وذلك عن طريق الفساد والرذيلة،

هكذا في صراحة وفجور. وبدا ينعمون بالحرية، أو لنقل العبارة مقلوبة، ينعم أهل الثراء والسلطة بالحرية، إذ يخلو لهم الجو. هذه نصيحة (سكينر) وأغلى وصاياه التي أسداها إلى أهل الثراء والسلطان، وإلى جميع الحكومات الّتي تسعى إلّى "(**-2).** ترويض شِعوبِهاوهكذا ٍ أصبح غسل الدمَّاغُ عَلَماً وفَناًّ مَعْرُوفاً لدي كَافة الْمؤسسات التيّ تسعى إلى السيطرة على العقل البشري، وتُّوجيهه الوجهة التي تريدها، ومنهإ بالطبّع الحكومات ووكالات الاستخبارات بكافة أشكالها. وغسل الدماغ في أبسط صورة، يعني كل محاولة للسيطرة على العقل البشري، وتوجيهه لغايات مرسومة بعد أن يجرد من ذخيَّرته السابقة، حيث يقوم مفهوم غسل الدماغ وإجراءاته على افتراض أساسي، مفاده أن اتجاهات الفرد ومعتقداته وقيمة هي نتاج تراكمي لعملية التعليم، يكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة الاجتماعية. ولذلك يرى الباحثون العالمين في مجال تعديل السلوك -بشكِّلُ عام- وفي مجال غُسل الدماغ بشكل خاص، أنه يمكن استخدام مبادئ التعليم وبخاصة مبادئ الاشتراطُّ الكلاسيكي، والاَّشتراط الإجرائِي في أيةً عملية تهدفُّ إلى تغيير سلوك الأقراد على المستوى الانفعالي والمستوى المعرفي (¬**3).** فهندسة الثقافة تعتمّد على إنكار العقل والوعى، وترى أن ما نسميه عقلاً هوِ حاوية أفعال منعكسةً، وإن بالإمكان تغيير العقل أو التلاعب به عن طريق

(¬1) الثقافة والإمبريالية - ادوارد سعيد ـ تعريب كمال أبو ديب ص **343 -** دار الآداب/ بيروت -

ط1 1997 (¬2) العقل الأمريكي يفكر - من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص154 - مكتبة مدبولي- ط1 1997 (¬3) راجع كتاب "غسل الدماغ" للدكتور فخري الدباغ

تكوين أفعال منعكسة شرطية أخرى حسب الطلب. وهذا هو المقصود بإحداث التغييرات في الظّروف البيئية، تتمثل بدورها في تغييرات السلوك، وبهذا المعنى نغير الاعتقادات. وقد عرف الفكر الإنساني عمليات التحوير الفكرى وغسل الدماغ منذ أقدم ألعصور، إلا أن هذه المعرفة كانت معرفة مبسطة لم تصل إلى التعقيد الذي وصلت إليه الآن. فقد كان لتقدم العلوم فيَّ عصرنا الْحَاضِرِ ـ وعلم النفس بالذّات ـ دور كبير في تطوير التقنيات والأساليب المستخدمة في عملية غسل الدماغ، حيث ظهرت كثير من النَّظِّريات والدراسات النّفسية التي ألقت ضوءاً كبيرا على خفايا النفس الإنسانية وما تتحكم بها من غرائز وميول ونزعات، مما ساعد العلماء على دراسة النفسُ الإنسانية، على أسس علمية مكنتهم من التوصل إلَى أساليب وتقنيات قادرة على تعديلً سلوك الأفراد والجماعات بدون إثارة الشخص المعنى. وقد عبر بطل رواية (فالدن) للمفكر سكينر عن هذا النهج حين قال: "أننا نلتزم نظاماً للسيطرة بحيث أن المسيطر عليهم يشعرون بإنهم أحرار على الرغم من أنهم يخضعُون لقانوُن أشدُ صرامة من النظم القديمة. وقد وفرت تكنولوجيا التُحكم فَى السلُوك سبلِ القوة والانتصار وتغيير العقول" (¬ਿ). وتتراوح أهداف غسل الدماغ بين الدُّعَّايةُ والتَّرويجُ لسَّلَعة أو فكرة مَعينة، وَحتى

إزالة الاتجاهات والقيم والمعتقدات. وهناك أسس تقنية عديدة يستند عليها الدعاة - لمذهب أو لفكرة أو لسلعة في تحوير الاتجاهات وغسل الدماغ أهمها: 1) تعمد الدعاية إلى خلق هدف آخر بدل الهدف الأول. فقد تعمد إلى تعويض الغرائز والحاجات غير المشبعة لدى الجماعات والأفراد. ففي أيام الحروب والضيق الاقتصادي، الذي رافق الحرب العالمية الثانية، لم تجد الحكومات الديكتاتورية إلا أن تسمح بالحرية الجنسية، أو بتناول الخمور دونما قيود، وذلك للتغطية على قمعها للحريات واستفرادها بالقرارات المصيرية، والهاء الشعب بأمور أخرى. وهكذا خلقت الحكومة والهاء الشعب بأمور أخرى. وهكذا خلقت الحكومة موسوليني شعار (المتعة بعد العمل). ¬

(¬1) العقل الأمريكي يفكر ـ من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص**230** 

2) استغلال أو تطوير أو تأكيد الهيئة الدارجة أو الفكرة السائدة عن الأشخاص أو الشعوب، فللزنجي انطباع خاص لدى الرجل الأبيض. وتعمد الدعاية المضللة ضد الزنوج إلى تضخيم وإبراز تلك الانطباعات، ومن يهمه محاربة الاشتراكية أو العدالة الاجتماعية يفتش عن النواحي المعروفة لدى السذج ويتفنن في خلق الصور المرعبة عن المجتمع الاشتراكي .. الخ. ويصعب تبديل تلك الانطباعات الأولية إلا بالتوجيه والإعلام والتثقيف. 3) التعويض عن الأسماء المحبوبة أو المكروهة بغيرها، أو العاطفية الحادة بالمعتدلة.

فكلمة يهودى مكروهة فى معظم أنحاء العالم بسبب الطباع اليهودية الانعزالية والخبيثة. لذلك استعملت كلمة yid بدل Jew للتخفيف من وقعها على الأسماع في المجتمعات التي يعيشون فيها. وكلمة جرماتي توحي أحياناً بمعاني الفَظاظة والغلظة لذلك استعملت كلمة ألماني بدلاً منها للتخفيف كذلك. 4) الانتخاب: فمن بين مجموعة من الحقائق ينتخب القائم بالدعاية حقيقة، أو بضع حقائق تلَّائم أغراضه ويهمل البقية، ثم يبنى أكاذيبه ودعايته عليها. ومحطة إذاعة إسرائيل وقناة CNN و BBC وغيرها من المحطات، والصحف السائرة في ركابها تنفذ هذه الحيلة باستمرار. 5) الكذب: فمنذ أن موه رجال الدعاية في الحروب الصليبية الغّاياتِ الحقيّقية على المجتمّع المسيحي نفسه .. إلى أكإِذيب (جوبلز) الضخمة .. إلى إدعاء الحلفاء بأن ألمانيا الهتلرية صنعت الصابون من ذهن الأِسرِي الأموات ... إلى أكاذيب (بوش) و (بلير) بشأن أفغانستان والعراق ... كان الكذب هو محور تلك الدعايات. 6) التكرار والإعادة الرتيبة والتعابير والملصقات واللافتات (خطاب باول في مجلس الأمن). 7) التأكيد والمجاهرة بصحة الإدَّعاء (راجع تصريحات بوش وبلير وزمرتهم). 8) الإشارة إلى عدو ما، سواء أكان عدواً وهمياً أو حقيقياً لتقوية معنويات الناس وتجميع عواطفهم العدائية نحو هدف يبعد عن صاحب الدعاية، ويخفف من غرائز العداء لدى الإنسان (الإسلام - الآرهاب - بن لادن).

 (9) الاستعانة بالسلطة أو المصادر الموثقة للتأكيد على صحة ادعائهم كما هو واضح من الإعلان التالي "ألف طبيب يؤكدون أن معجون (كذا ..)

يجعل الجلد أكثر رقة وحيوية وجمالاً"، فمن أين جاء الألف طبيب؟ وكيف أثبتوا صفات الحيوية والجمال؟؟ لكن ذكر طبيب كمصدر يستحق الثقة، يوهم الناس بصحة الادعاء. 10) استغلال الظواهر السلبية عند العدو وتوسيع التناقضات الظاهرة. ويضاف إلى هذه الأساليّب والتقنيات أساليّب أخرى تستخدم في عمليات الدعاية وغسل الدماغ، مثل الإيحاء والاستهواء والإقناع والتكرار والاستمرار فى لفت النظر والتنويع المبتكر تجنيأ للملل، ويراعَى في كل ذلك الاختصار والسرعة والتوكيد والأحكّام. وفي الواقع فإن كل هذه الأساليب والتقنيات المستخدمة فى الدعاية وغسل الدماغ، تقوم على مبادئ رئيسة أهمها: محاولة الوصول إلى بؤرة الانتباه عن طريق جذب انتباه، ولفت نظر أكبر عدد ممكن من الجمهور، والاعتماد على الترغيب والتشويق والمبالغة وضرب الأمثلة وتقديم العينات، هذا بالإضافة إلى مبدأ مهم، وهو اختيار الأوقات المناسبة لعرض الأفكار والحقائق المتصلة بموضوع الدعاية وغسل الدماغ. ومن العرض السابق اتضح لنا أن عملية غسل الدماغ، عملية صعبة ومعقدة تتطلب إلمام كبير بالنظريات والعلوم النفسية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى وجوب توفر كم هائل من المعلومات عن الشخص أو مجموعة الأشخاص الذي أو الذين يراد تعديل سلوكهم، أو نشر أفكار معينة بينهم ر (-1)، لأن هذه المعلومات ستمكن القائمين بعملية غسل الدِّماغ من معرفة نقاط الضعف والقوة، التي يجب أن يركزوا جهودهم عليها، وبالتالي تمكنهم من اختيار الأساليب والوسائل التي تحقق أهدافهم - وفي عصرنا الحاضر الذي تتصارع فيه فلسفات وأيدلوجيات وعقائد متعدّدة، تسعى كلاً

منها إلى كسب مزيد من الأنصار إلى صفوفها، لعبت الدعاية وغسل الدماغ دوراً مهما في الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي،

ر-1) يوجد في أمريكا عشرات المراكز التي تقدم الدراسات اللازمة لصناع القرار عن المنطقة العربية والإسلامية، هذا بالإضافة إلى إسهامات المستشرقين والمبشرين قديماً وحديثاً.

وأصبحت وسيلة مهمة من وسائل الدعاية السياسية والأيديولوجية، وحتى في مجال التبشير الديني والترويج التجاري. وبالتأكيد فإن أمريكا في سعيها إلى إقناع العالم والشعوب الغربية بصحّة توجهها نحو اتخاذ الإسلام كعدو بديل، ولتبرير حملتها الصليبية على العالم الإسلاميّ بدعوى محاربة الإرهاب والدفّاع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، تدرك أهمية أساليب غسل الدماغ ودورها فى تغيير اتجاهات الرأي العام، وكسب التعاطف مع أهدافها الشيطانية. لهذا فان الإدارة الأمريكية استخدمت هذا الأسلوب بكل دقة وحرفية، وأية مقارنه بين ما تقوم به أمريكاً على أرض الواقع وبين أساليب غسل الدماغ يؤكد هذه الحقيقة. وحتى لا نتوسع في هذا الموضوع، فإننا سنترك للقارئ التأكد من ذلك، حيث سيجد مئات الامثله التي تنطبق على هذا الأسلوب، وسنكتفى بعرضٌ مثال واحد للتوضيح. فخلال حرب الخليج، كانت الإدارة الأمريكيّة تروج للحرب وتلمعها في عيون مختلف قطاعات المجتمع الأمريكي وغيره علي حد سواء.

ولتسويق هذه الحرب لأنصار البيئة، قامت شبكة **CNN** بعرض صور حية لطائر يموت بسبب بقعة نفطية، وقالت إنه طائر من طيور الخليج يموت بسبب النفط الذي سكبه العراقيون القساة في ُالخُليجِ. لكن المشَّاهدين أُخبِّرواً الَّـ CNN بأنَّ الطائر المسكين الذي شاهدوه كان من طيور ألاسكا ِAlaska، ولم يكن من طيور الصحراء العربية، وأنه قتل بسبب النفط الذي سربته شركة إيسو ESSO النفطية الأمريكية، وليس الرئيس العراقى (صدام حسين). وقد اعتذرت CNN عن هذا التضليل! وبعد هذه المحاولة، قال مراسل CNN في بغدّاد بيتر آرنت Peter Arnet، فيّ تعارضٍ صَّارخ مع ما قاله البنتاغون، إنه لم يكنَّ هناك أي دليل على الإطلاق على أن مصنع حليب الأطفال، الذِّي أُمِطر بوابلُ من القنابل الأُمريكية، يحتوي على منشِّآتٍ لتصنيع الأسلحة، فما كإن من إدارة ĈNÑ إلاّ أن أغلقِوا فم (بيتر آرنت) وأرسلواً مكانه (كريستيان أمانبور) التي حظيت بالمال والشهرة لتنفيذها أجندة الرأسمآلية المعلوماتيّة (-1). هذا مثال بسيط ويمكن سرد آلاف الأمثلة لحُملة التضليل والكذب الأمريكيّة .. ولكن ما خفي أعظم .. !! ٦

(¬1) إمبراطورية الشر الجديدة **-** عبد الحي زلوم - القدس العربي**-29/ 2003** 

من القواعد الثابتة في علم الجريمة، التفتيش عن دافع الجريمة ثم عن المستفيد منها، وقد شرحنا الدافع عَلَى لسٰان (کیسنجر) و (بریجنسکي) و (لاروش) وغيرهم. والآن لنتناول الجهة المستقيدة من هذه الجُريمة، لنعرف من هو الفاعل وهي قاعدة قانونية قديمة. فإذا استثنينا العربُّ والمسلمين فإن المستفيد من هذه الجريمة هم تلك القوى اليّمينيّة المتطرفة فَى الولايات المتحدة .. والكيان الصهيوني للأسبابُ التاليةِ: 1 - منحت تداعيات الحادي عشر من سبتمبر، أمريكا فرصة مفتوحة على مصراعيها لتصفية جلَّ الحركات الإسلامية في العالم بحجة (مقاومة الإرهاب) (¬1)، كما أنّ تل أبيِّب كانت قبل التفجيرات، تواجه موقفاً عصيباً لم تواجهه من قبل، قلب جميع موازين الأمن عندها ودب الهلع في نفوس شعبها. وزادت الهجرة المعاكسة، وقلَّت الهجَّرة إلى فلسّطينُ المحتلة. ولم ينفع مجيء شارون للحكم ولا سياسة القتل والإرهاب التي اتَّبعها. واستنفدت تل أبيب كُل حيلها وَفشلت في ترويض الفلسطينيين وإنهاءً الانتفاضة، وساءتُ سُمعتها في الخارج، وبدأ تحول ملحوظٍ في الرأي العالمي ضد سياستها، لذا شعرت أن أمّنها بلّ وكيانها أصبح على كف عفريت، لذا كان عليها القيام بعمل ما ... قررت وضع الولَّاياتُ المتحدَّةُ أمامٌ الانتفاضة وأمام منظمة حماس التى تقود الشارع الفلسطينى وتقود الانتفاضة والعمليات

الاستشهادية **(−2).** أي إن من أهم أهداف هذه − اللعبة الكبرى هو جر الولايات −

(-1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) - د. عماد الدين خليل- ص78 (ص2) أِثار أستاذ أمريكي بجامعة شيكاغو يعد من أبرز الخبراء الغربيين بشؤون الإرهاب، تخصص على وجه الدقة في تحليل المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتحاريَّة، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة بعدما خلص في كتاب جديد- بعد تحليل المعلومات المتعلقة بكل العمليات الانتحارية التى وقعِتُ في العالم منذُ 1980 تَحتى مطلع 2004 -إلى أن الأصولية الإسلامية ليست السبب الحقيقي ل "الإرهاب الانتحاري"، وأن المسلمين ليسوا الأكثر هجمات انتحارية بل هم نمور التأميل في سريلانكا. وأكد البروفيسور روبرت باب ان الانتحاريين والاستشهاديين لا تطلقهم دوافع دينية لشن هجماتهم، بل هدف استراتيجي واضح. وقال إن "الإرهاب" الانتحاري ينبع أساساً من الاحتلال الأجنبي وليس من التطرف الإسلامي، حيث إن "الاستخدام المكثف للقوات العسكرية لتغيير المجتمعات الإسلامية سيزيد على الأرجح الهجمات الانتحارية التي تستهدفنا".. فما أنّ تنسحب القوات المحتلة من أوطان الإرهابيين فإن الهجمات تتوقف في الّغالب". فلبّنان شهد 41 عملية انتحاريةِ خلالَ الفترة 1982 - 1986م. لكنها توقفت عملياً بعدما سحبت الولايات المتحدة وفرنسا قواتهما، وبعدما انسحبت "إسرائيل" إلى ما سمته الشريط إلأمني العإزل على الحدود مع فلسطين المحتلة. وأشار إلى أن دراسة المعلومات

الخاصة بالهجمات الانتحارية في لبنان إبان ثمانينات القرن ال **20** تنبؤ بأن **8** فقط منها شنها متشددون إسلاميون، فيما شن **28** منها شيوعيون واشتراكيون، وشن ثلاثاً منها مسيحيون. وأضاف أن الانتحاريين في العراق هم صنيعة الغزو الأمريكي. (الانتحاريين في العراق صنيعة الغزو الخليج-23 - 7 - 2005)

المتحدة إلى إعلان الحرب على (الإرهاب) أولا، ثم إدراج منظمة حماس ومنظمة حزب الله ضمن المنظمات الإرهابية التي يجب على الولايات المتحدة محاربتها والقضاء علّيها (٦٠). 2 - جاءت هذه العمليات لتخفيف الضغط السياسي والإعلامي عن إسرائيل، ولإعطَّائها المبرر الأخَّلاقيّ والسياسي الذي يتيح لها ذبح الفلسطينيين تماماً، كمًا فعلَّت الولايات المتحدة مع أفغانستان بالاضافة إلى استغلال الفرصة لانهاء اتفاقية السلام تمامأ والقيام باحتلال كامل لمناطق السلطة الفلسطينية، وربما القيام بقصف مشترك مع الولايات المتحدة وربما الناتو كله لقصف الدول التي تحمي الإرهاب، وهي في عرف أمريكا تضٍمّ سوريا والعراق ولبنان وإيران وهذا ما يمكن أنَ يعجل بالحرب العالمية الثالثة، أو ما يطلقون عليه المعرّكة النهائية (هرمجيدون) للقضاء علي (الشر) فى العالم والإعداد لقدوم (المسيح) ليحكّم العالم لمدّة ألف سنة. 3 - كان شارون والموساد يعلمون بالطبع إن إسرائيلٌ هي المُستفيدُ الوحيد منَّ الهجمات، وأنَّ هَذهُ الْهَجمةُ الرهيبةُ ضد مواطنينُ أمريكيين، سوف تصيب الفلسطينيين بنكسة وتلحق ضررأ هائلأ بالقضية العربية برمتها وهذا

بالطبع هو ما حدث. فوسط اللهب والموت وأنقاض مركز التجارة العالمي، والبتاجون نالت اسرائيل -

(-1) هذا ما حدث فعلاً حيث أعلنت أمريكيا قائمة طويلة من المنظمات الإسلامية ووضعتها على قائمة الإرهاب وقامت بتجميد أموالها وملاحقة إتباعها، وطالبت الدول الإسلامية ودول العالم باتخاذ إجراءات ضدها، بل وصل الأمر إلى حظر نشاط منظمات دعوية وخيرية بدعوى مساعدتها للإرهاب. والحديث الآن يدور عن محاولات أمريكية لإجبار الدول الإسلامية على تغيير مناهجها الدراسية.

كل ما أرادت، والفلسطينيون الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من إقامة دولتهم المعترف بها دولياً، انتكست قضيتهم وتراجعت القهقرى سنوات عدة في جهودهم من اجل الحرية. قتل الآلاف منهم ودمرت آلاف المنازل، وزج في غياهب السجون بعشرات الآلاف من الفلسطينيين وتعرضوا للتعذيب، وها هي أمريكا الآن تتحفز للخروج إلى الحرب ضد أعداء إسرائيل. والخطط التي رسمت وقتها لم تقتصر على مهاجمة تنظيم القاعدة، بل العراق وإيران وسوريا أيضاً. 4 - لم لارتكاب جرائم بلا حدود ضد الشعب الفلسطيني. لقد أطلقت يداه فلم يعد يخشى أي خطوات التقامية جدية لا من الولايات المتحدة، ولا من أية انتقامية جدية لا من الولايات المتحدة، ولا من أية جهة أخرى. وبالطبع فإن شارون انتهز الفرصة

فاندفع للقيام بهذه المهمة بالضِبط. ومن الأمثلة المفحمة التامة في دلالتها على أن إسرائيل أصبح بامكانها، ومنذ هُجمات الحادى عشر من سبتمبر، ارتكاب ما يحلو لها مثل ذاك الهجوم على جنين (ّ - 1). 5 - من أهداف هذه العملية إعاقة تنامي قوة الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة، وفى العديد من الدُّول الأوروبَّيِّة، بعد أن أصبحوا الآن قوة ملحوظة. وقد أبدي المسلمون في الانتخابات الأمريكية الأخيرة نشاطاً ملحوظاً. وأي تعاظم لقوة الحركة الإسلامية أو للأقلية الإسلامية يعني هبوطاً ٍلقوة اللوبي الصِهيوني. وهو ما لا ترضى به تل أبيب، ولا يمكن أن تهمل هذا الأمر الخطّير بالنسبة لها، أو أن تتناسّاه. فكان إلصاق هذه العّملية الإرهابية بالمسلمين ضرورياً لإثارة الرأي العام ضدهم في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وتنفيره منهم وتجميد نشاطهم وتقليل هجرة المسلمين إليهما. 6 - لقد رأى القيمون على إدارة بوش في أحداث 11 سبتمبر فرصة لتقوية الحكومة ولكَّسب تأييد شعبي، عن طريق إقامة حالة حرب داخلية. فبعد الهجوم الإرهابي على نيويورك وواشنطنَ عرفت الولاياتُ الْمُتحدَّة، في الواقع، تحولاً جذرياً في علاقات السكان مع الشرطة والقوات المسلحة، كما في الإطار الدستّورى ¬

ديفيد / بقلم على أحداث 11 سبتمبر / بقلم ديفيد 6/ ديوك- ترجمة كمال البيطار - جريدة الخليج 6/ 8510 عدد 9/2002 والقضائي. وعندما منح البيت الابيض نفسه سلطات جديدة هامة في حقل القمع الداخلي إنما أضفى على البونوبارتيةً الأمريكية علامة فأرقّة: التضييق على الحريات العامة (¬1). 7 - جر الولايات المتحدة إلى الحرب أمر في مصلحة شركات السلاح، التي هبطّت مبيعاتها بنسبَّة كبيرةـ وكما لا يخفى على أحد، فلهذه الشركات تأثير قوي فى الحياَّة الاقَّتصادِية والسياسية فى الولاياتَّ المتحدة. حيث أشارت بعض التقارير بإصبع الاتهام إلى شركات السلاح العملاقة التي كانت وراء الانقلابين: انقلاب كينيدى، وانقلاب بن لادن، وكان هدف تلك الشركات في آلانقلابين أن تستمر الحرب، وتستعر ليستمر تَّدفق الأموَّال ودوران مصانع الأسلحة وفرض النفوذ العسكري والسياسي الَّأمريكي. لهذا كان لابد من حرب جديدة، فقدّ انتهت الحرب الباردة، وحربا الخليج و حرب (كوسوفا) بعد حرب البوسنة والهرسك، فالحروب يجب أن تستمر ومصانع الأسلحة يجب ألا تتوقّف ُطالَما أَنَّ كُلُّ ذَلَّكٍ يتم علي حساب الآخرين، سواء كانوا الأوربيين أو اليابان، أو حتى الدول العربية النفطية!! كما أن اختيار أفغانستان بالذات له علاقة بمطامع الشركات النفطية الأمريكية التى تسعى إلى السيطرة على نفط بحر قزوين منّ خُلَالُ الامتداد والاستقرار في منطقة اسيا الوسطى الغنية بمصادر الطاقة. 8 - الهجمات زادت من قوة الولايات المتحدة في معظم المجالات القانونية والعسكرية والإستراتيجية، حيث إن الولايات المتحدة اليوم من الناحية العسكرية أكثر قوة مما كانت عليه قبل الهجمات, وقامت بتوسيع قواعدها العسكرية فى العالم لمواجهة تهديدات جديدة. ويحكمها رئيس راغب

باستخدام القوة العسكرية الأميركية، من أجل تغيير العلاقات الدولية بطريقة يعتقد أنها ضرورية. فالأحداث عززت من سلطة الرئيس بطريقة لم تكن لتحدث لولا تلك الهجمات. كما أصبحت السياسة الخارجية الأميركية الآن أكثر نشاطاً وأكثر تدخلاً في شؤون الآخرين، مما كانت عليه خلال السنوات العشرين الماضية أو أكثر. مما عليه خلال السنوات العشرين الماضية أو أكثر. مما أدى إلى نتائج الحيات العشرين الماضية أو أكثر.

(¬1) خطورة أمريكا - ملفات حربها المفتوحة في العراق- نويل مامير، باتريك فاربيار - ترجمة ميشال كرم ص**28** 

## الأضرار التى لحقت بالمسلمين

كارثية جداً لكثير من دول العالم، لأن الولايات المتحدة تمارس الآن نفوذاً قوياً وضغطاً كبيراً على عدد كبير من دول العالم بطرق لا تحبها هذه الدول. إضافة إلى ذلك فإن المسائل الأمنية تحتل الآن أولوية في العلاقات الدولية عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الاقتصادية الخارجية، أو الاستثمارات أو التنمية البشرية. فالإرهاب أصبح القضية الأولى على جدول أعمال أي مباحثات القضية الأولى على جدول أعمال أي مباحثات دولية مما همش غالبية القضايا الأخرى. 9 - من أخطر ما ستجنيه الولايات المتحدة هنا، هو أنها أخطر ما ستجنيه الولايات المتحدة هنا، هو أنها ماءت ومتى شاءت بحجة محاربة الإرهاب. ولم يتسن لأي دولة حتى الآن الحصول على مثل هذا يتسن لأي دولة حتى الآن الحصول على مثل هذا الامتياز الفريد والخطير. فإذا ما أرادت ضرب

إلعراق فبهذه الحبجة، وإذا أرادت ضرب السودان أو إيران أو ليبيا أو سوريا فبهذه الحجة. أي انها حصلت على مرونة وحركة سياسية كبيرة وعلى حجة وعذر للتدخل في شؤون جميع الدول في العالم، ولا سيما الدول الإسلامية والعربية. وهذا مكسبُ كبير للكيان الصّهيُوني واليمين الأمريكيـ وإذا كانت الأمور السابقة توضح أن اليمين المسيحي المتطرف الذي يحكم أُمريَّكا الآنَّ، وإسرائيل هم المستفيدون من هذه التفجيرات، فإن الأضرِار التى لحقت بالمسلمين تزيد الأمر وضوحاً. الأضرّار التي لحقت بالمسلمين 1 -تقويض العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب، حيث أَن الَّتُوتر بين الْجانبين لم يَكن أسوًّأ مما هو عليه الآن خلال العصور الحديثة. إذ مارست الولايات المتحدة ضغوطاً دبلوماسية قوية على غالبية الدول الإسلامية وخصوصاً العربية لحملها على التعاون في مكافحة الإرهاب. والمثير في هذا الأمر المضحَّك المبكى، هو أن هذه الولايات المتحدة الأمريكية المتضخمة والمنغلقة الذات، والتي باتت أقل علمانية وأكثر أصوليه اعتباراً بالحضور القوي للدين في الحياة الأمريكية في السنُّوات القُّليلة المَّاضَّية، ووجود 60 مليونّ مسيحي متعصب يشكلون الدعامة الانتخابية الرئيسة ٍ لجّورج بوش، واليميّن الجديد المحافظـ إن هذه أمريكا السلفية المتطرفة هي نفسها، التي ترمي بلدان العالم الإسلامي بالأصوَّلية، وتطالبها بتغيير مناهجها التعليمية والتربوية لتصفية البني التُحتّية على حد تعبيرها لبؤرّ التّطرف. 2. اليومّ تحوم الشبهات حول المسلمين أينما ذهبوا، ليس فَى الولاياتِ المتّحدة فقطّ بل وعلى مستوى العالم أيضاً. والمسلمون في الولايات المتحدة

والغرب تحت المراقبة الشديدة أكثر مما كان عليه إلوضع من قبل. وأصبح حصول المسلمين على تأشيرات إلى الدول الغربية مسألة أكثر صعوبة، كما استفاد حكام الدول الإسلامية من الحرب على الإرهاب لتعزيز قبضتهم وقمعهم لشعوبهم في كثير من هذه الدول, وخصوصاً ضد الإسلاميين . وهكذا فقد المسلمون حرياتهم. إضافة إلى ذلك استفاد قادة كلّ من روسيا والهند والصين والفليبين من الحرب على ما يسمى بالإرهاب للانقضاض على الأقليات المسلمة في بلدانهم. 3. لو كان (تصادم الحضارات) الذي تحدث عنه (صموئيل هانتنغتون) قبل ذلك أمرّاً ممكناً، فإن وجهات نظر (هابْتَنغتون) أثبتت الآن صحتُها للأسف، حيث إن أعداد الّأميركيين والمسلمين الذين يؤمنون بـ (صدام الحضارات) تزداد اليوم بشكل أكبر مما كانت عليه، عندما طرح هانتنغتون هذه المسألة أول مرة. 4. تعزز موقف الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، إلى جانب الصهاينة المسيحيين والمحافظين الجدد ذوى الأطماع الإمبريالية، فقد منحتهم الهجمات سلاحاً قوياً، وزادت الهجمات الفكرية والسياسية ضد الإسلام والمسلمين، بينما لم يعد الأشخاص الذين يتعاطفون مع القضايا العربية قادرين على الحصول على فرص كبيرة لعِرض مواقفهم في وسائل الاعلام المختلفة، إذ أن المجال في تلكّ الوسائل ممنوح للذين يتعاطفون مع الأفكار المعادية للتربيّة الإِسِّلامية، وتلك التي تلصّق صفة الإرهاب بالإسلام، وأصبح غالبية الغربيين ينظرون إلى المدارس الدينية فيّ العالم الإسلاميّ على أُنهاّ مدارس لتدريب آلإرهابيينً. وهكذّا فإنه من الصعب أن يجادل أحد لصالح الإسلام، ليس في

أميركا وحدها ولكن في أي مكان في الغرب، حيث تضررت صورة الإسلام كثيراًـ

تفجیرات 11 سبتمبر/ بین بوش وشارون

5. كما أن علاقة الولايات المتحدة بالفلسطينيين هي الأسوأ منذ حوالي عشر سنوات، وباسم الحرب عَلى الإرهاب تعمّل الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع أكثر الحكومات الإسرائيلية قسوة ویمینیة منذ سنوات عدیدة (¬1). تفجیرات **11** سبتمبر/ بین بوش وشارون مما تقدم نخلص إلی أن تفجيرات 11 سبتمبر 2001م جاءت لتوفر ظروف رد فعل للقوات العسكرية الأمريكية المستعدة منذ سنة لإظهار قدراتها على خوض حروب في كل الاتجاهات، وفي نفسَ الوقتَ وفرت الغطاء لشَّارون لممارسة إرهابةً بحقَّ الشعب الفلسطيني. فإسرائيل هِي الدولة الوحيدة التي قررت الَّدخول "فوراً في عملية عسكرية فيّ هذيان، الحرب العالمية على الإرهاب"، والتى تتجسد منذ أكثر من ثلاثين سنة في الاحتلال العسكري غير الشرعي لأراضي كانت الأمم المتحدة خصصتها لدولة فِلسطينية عربية. فشارون يخوض (حرباً استعمارية) ضد الفلسطينيين تقوم على مصادرة الأراضِ لإقامة المستوطنين عليها. وتصريحاته وأفعاله من قتل وتدمير واغتيال هي من قبيل (ثقافة الاغتيالُ السياسي)، التي تجعله يتبنى الأسلوب نفسه الذي أعلنِ عنه جوّرج بوش وفريقه، وهي لغة قانونّ (لينش) لليمين المتطرف البروتستنتي وهنا يجب التذكير بأن هيجان شارون ضد الفلسطينيين سابق لعملياتِ 11 سبتمبر، حيث لاقت سياسته القمعية دعم أمريكا، حيث لم يتوانَ شارون عن

ارتكاب المذابح والاغتيالات ضد الفلسطينيين ولم يتوان في تشبيه الانتفاضة بطريقة غير صحيحة، وغير عادلة، بإرهاب طائفة بن لادن، محاولاً خلق الذعر في رأيه العام ولا يعير أهمية للرأي العام الدولي، بل يتوجه للرأي العام الأمريكي الذي يجد فيه مساندة معتبرة لسياسته. فالروح الانتقامية تجد طريقاً لها في الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي، إلى درجة أنه يمكننا أن نتساءل إن لم نكن بصدد أسرلنة الرأي العام الأمريكي أو أمركة الرأي العام الإسرائيلي (-2). ح

(1¬) موقع الجزيرة نت الثلاثاء 3/ 7/1423هـ الموافق 10/ 9/2002م (¬2) إمبراطورية الموافق 10/ 1002 في مواجهة السيطرة الفوضى: الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة -ألان جوكس كامبردج بوك ريفيوز //:http:// yww.aljazeera.net/books/2002/12/ - TOP

سيناريو ضلوع إسرائيل في أحداث 11 سبتمبر سيناريو ضلوع إسرائيل في أحداث 11 سبتمبر ثمة أمور مزعجة في هذا التواطؤ العجيب بين مصالح إسرائيل وأمريكا. ويتساءل بعض المسئولين رفيعي المستوى في قلب إدارة بوش حول الدور المباشر الذي أدته إسرائيل في دخول الولايات المتحدة الحرب ضد العراق، فقد أعلن مكتب التحقيقات الاتحادية على سبيل المثال، أنه يدرس احتمال قيام حكومة أجنبية بمناورات

تهدف إلى تقوية الدعم لحملة عسكرية ضد العراق ُ بهذه الرَّؤية يقدم الكاتب الفرنسي الشهير (اریك لوران) فصله السّابع (رئیس غیر عقلانی) في مؤلفه الشهير (عالم بوش السرى) والذي يميط فيه اللثام عن الأختراق اليميني الديني للسياسة الأمريكية، إضافة إلى الدور (الإسرائيلي) الواضح للعيان في الكثير من الأحداث على صعيد الولإيات المتحدة بخاصة منذ وصول (بوش الابن) إلى البيت الأبيض. ويخلص المؤلف إلى نتيجة مؤداها أن إسرائيل كانت حاضرة وبقوة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبالقدر نفسَّه كذلك كانت وراء حرب العراق والرابط بين الأمرين لا يخفى على أحد، إذ طلب بوش ثاني أيام الاعتداءات على واشنطن ونيويورك من مستشارته للأمن القومي في ذلك الوقت (كوندوليزا رايس)، إعداد خطّة عسكرية لغزو العراق (¬1). اتهام أمریکی مباشر لـ (إسرائیل) کان ٌنهار الخِمیسُ السادس عشر من يونيو **2005**م، موعداً داخل الكونجرس لاجتماع وجه فيه عدد من الديمقراطيين إتهامات صريحة بأن الرئيس (بوش) قد ضلل الرأي العام الأمريكي عندما أراد الَّذْهابِ إِلَى العراقَ. وأضاف (رايَّ ماكغافرن) المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الأمريكيّة CIA أثناء الاجتماع أن أمريكا ذهبت إلى الحرب على العراق من أجل النفط وإسرائيل، وإقامة قواعد عسكرية أرادها المحافظون الجدد كي تتمكن أمريكا وإسرائيل من الهيمنَّة على ذلكُّ الجزء من العالم. ولم يقتصر الأمر على التلميّح، إذ تعداه إلى التصريح حيث قام نشطاء في الحزب الديمقراطى خلال اللقاء المتلفز بتوزيع منشورات تضمنت اتهامات بأن شركة ¬

إسرائيلية تلقت تحذيراً قبيل اعتداءات 11 سبتمبر في إشارة إلى أن (إسرائيل) كانت تعلم بالاعتداءاتِ قُبل حصولهاً، وأن إسرائيل ربما كانتُ متورطة أيضاً في مضاربات في الأسواق المالية عشية الاعتداءات لتحقيق مكاسب ضخمة (٦٠). وقد استدل هؤلاء بما أعلنته شبكة فوكس الأمريكية في صدر نشراتها الإخبارية في تلكِ لفترة من أنها علمت بوجود نحو ستين إسرائيليا من بين مئات المعتقلين، الذين ألقت السلطات الأمريكية القبض عليهم بعد حوادث التفجيرات، وأن المحققين الاتحاديين من جهاز ال **FBI** كانوا يبحثون عنهم منذ مدة طويلة على خلفية اتهامهم بالتجسس على مواقع رسمية تابعة للحكومة الأمريكية. وتضيف شبكة فوكس، أن بعض هؤلاء الإسرائيليين ناشطون في الجيش الإسرائيلي، أو عمليات الاستخبارات. وأما اعتقالهم فجرى باتهامات تتعلق بالهجرة أو تحت لافتة قانون (باتريوت اكبت)، (تشريع المواطن) لمكافحة الإرهاب. وأضافت في ذلك الوقت نقلاً عن محققين اتحاديين، أن بعض المعتقلين الإسرائيليين لم ينجحوا في اجتياز اختبار فحص الكذب حول التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بأنشطتهم التجسسية ضد الولايات المتحدة. وقد خلصت الشبكة إلى أن شكوكاً كبيرة قد اندلعت فى عقول المحققين حول احتمال أن يكون هؤلاء المحتجزين قد جمعوا معلومات إستخبارية حول

هجمات 11 سبتمبر قبل وقوعها، ولكنهم لم يشركوا أحداً في معلوماتهم تلك. ولكي لا تلقي الشبكة اتهاماتها جزافاً، فقد نقلت عمن وصفته بالمحقق الكبير قوله لها: إن هناك علاقة بين الإسرائيليين والهجمات. لكنه عندما سئل عن تفاصيل هذه العلاقة رفض الإفصاح وقال: الأدلة التي تدين الإسرائيليين، بما جرى في الثلاثاء الحزين هي (مصنفة)، ولا يمكن أن أتحدث عنها. ومعنى مصنفه، أنها معلومات سرية للغاية ولا يجوز إطلاع احد عليها غير المخول لهم ذلك. أمر يجوز إطلاع احد عليها غير المخول لهم ذلك. أمر إسرائيلية كانت تحتفظ بشقة في ولاية كاليفورنيا بهدف التجسس على مجموعة من العرب، الذين بهدف التجسس على مجموعة من العرب، الذين بالإرهاب. وتؤكد فوكس على أنها حصلت حالاً

(-1) سؤال يتجدد: هل كانت "إسرائيل" وراء أحداث سبتمبر؟ إميل أمين الخميس- جريدة الخليج- 30 - 6 - 2005 - العدد 9538

على كمية كبيرة من الوثائق المصنفة التي تشير إلى أنه حتى قبل 11 سبتمبر كان قد تم وضع 140 إسرائيلياً آخر قيد الاعتقال والاحتجاز، وأن ذلك قد تم ضمن تحريات سرية للاشتباه بأنهم يتجسسون لمصلحة إسرائيل في أمريكا. اما التحقيقات التي جرت بعد الأحداث فقد قادت إلى إلقاء القبض على عشرات الإسرائيليين العاملين إلقاء القبض على عشرات الإسرائيليين العاملين في أكشاك صغيرة داخل مراكز تجارية؟، اعتبرت واجهات لممارسة نشاطات إسرائيل التجسسية،

والمثير جداً في هذا الصدد أنه بعد أن أوردت صحيفتا واشتطن بوست ونيويورك تايمز نبآ اعتقال أشخاص إسرائيليين، بتهم تتعلق بالهجرة في نوفمبر عام 2001م، بدأت هذه العربات التي تعمّل كأكشاك صغيرة بالاختفاء من مواقعً انتشارها. وباختصار غير مخل يقول ضابط كبير ممن يشرفون على التحقيقات لفوكسَّ: إن حكومةً الدولة تقوم بأعنف حملة تجسس ضد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أى دولة حليفة لأمريكا. في تلميح مباشر للتورطَ الْإسرائيلِي في القيام بنشاطات تجسسية فوق الأراضى الأمريكية. وتُجدر الإشارة هنا إلى أن مُكتب أمنَّ َلْاتُصَالاتُ في جُهاز المباحث الاتحادية وضع تقريرا أشار فيه إلى أنه تم تحديد عدد من ثغرات اللُّختراقُ لأجهزَةُ الكمبيوتر بالمكتب، وهي نقاط صممت بحيث تتيح لعملاء دولة أجنبية دخول نظام المعلومات، المركزي والاطلاع على محتويات الملفات، التي يتضمنها النظام. وهنا تلزم الإشارة إلى أن عمليات المراجعة الأمنية في أعقاب هجوم الحادى عشر من سبتمبر، قدَّ كشفت عن أنُ الأجهزة والبرامج التي استخدمها مكتب التحقيقات الاتحادية آنذاك، تضمنت برامج مستوردة من شركة (كومفيرس أنفوسيس) الإسرائيلية، وأن تلُّك البرامج تضمنت نوافِذ سرية يمكن لخبراء الشركة المنتجة، وهم أصلاً من صمموها، استخدامها للاطلاع على محتوى الملفات والبيانات بأجهزة المكتب من دون أن يتمكن خبراء الأمن في المكتب من رصد تلكّ النوافذ بسهولة. وبعد الكشف عن تلك الثغرات ألقي القبض على عدد من الإسرائيليين، وتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وتردد أن مسئولاً

عسكريا إسرائيلياً، وضع أيضاً رهن الاعتقال وحقق معه، ثم أعيد إلى إسرائيل، وبذل خبراء المكتب جهدا كبيرا لسد الثغرات، إلا أنهم وضعوا تقريرا قالوا

## إرهاب الموساد ضد أمريكا

فيه: إنه من الأفضل تغيير نظام الاتصالات داخل مكتب التحقيقات بأكمله (٦٠). إرهاب الموساد ضد أمريكا رغم وضوح الرؤية لمعظم المتابعين بأن هجمات 11 سبتمبر كانت مدفوعة ـ على الأقل في جزء منها ـ بقضية السيطرة على الشرق الأوسط، إلا انه من غير الواضح فيما إذا كان ذلك هو الدافع الرئيس، وفي حال استُثنينا العرب الساكنين في الكهوف الأفغانية، فَإننا لا نعلم بعدُّ ـ الجناة الحقيَّقيين، ولكن يدل التنسيق والدقُّة فى الهجمات على نيويورك وواشنطن على التورط المباشر لواحدة من وكالات الاستخبارات الحكومية للعالم الأول، حيث كانت الفوضى الناتجة عن الهجمات أكيدة ومميتة بالمنظور الاستراتيجي (-2). وفى مقال له بمناسبة مرور عام على أحداث 11 سبتمبر، طرح الكاتب الصحفى (ديفيد ديوك) سيناريو جديد لما حدث، حيث اتَّهِمُ الحكومة الإسرائيلية بزعامة الإرهابي شارون بأنها تقف وراء هذه العملية، حيث يقول: سوف أقدم الدليل الدامغ لتورط شارون في الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمَّى''، حيثُ مهدُ لذلكَّ بتسليط الضوء على الإرهاب الإسرائيلي، والشاروني بالذات وعدم تورعه عن اللجوء إلى أحط الوسائل لتنفيذ ما يسميه بأهداف الصهيونية القذرة، وسعيها إلى جر العالم إلى حرب عالمية ثالثة. فطالما كان للموساد تاريخ مديد

حافل من الإرهاب المقنع والخيانة الخفية. ففي عام 1940 عندما قرر الانكليز إنقاذ اليهود المهددين من قبل النازية بنقلهم إلى جزيرة (موريس) عمد قادة (الهاغانا) الصهاينة بزعامة بن غوريون حينذاك إلى تفجير السفينة (باتريا) المحملة باليهود حينما رست في ميناء حيفا، وكان ضحية ذلك 252 يهوديا أضف اليهم بحارة السفينة الانكليز .. كل هذا بغية إثارة روح العداء لبريطانيا التي لم تسمح بتحقيق رغبة اليهود في النزول إلى (ارض الاجداد) .. وبعد ثمانية عشر عاماً يكتب موشي شاريت رئيس مجلس الوزراء عاماً يكتب موشي شاريت رئيس مجلس الوزاء

(¬1) سؤال يتجدد: هل كانت "إسرائيل" وراء أحداث سبتمبر؟ إميل أمين الخميس- جريدة الخليج- 30 - 6 - 2005 - العدد 9538 (¬2) العراق أولاً - حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط (عملية شيخينا) - تأليف جوفيالز-ترجمة مروان سعد الدين ص29.

التزييف الرسمي لحقيقة حادث (ليبرتي)

اليهودية معلقاً على هذه الكارثة: "من الضروري في بعض الاحيان أن نضحي ببعض الاشخاص في سبيل إنقاذ الأغلبية". وهناك مثال آخر من يهود العراق الضاربين بجذورهم العميقة في هذا البلد .. حيث بدأت الاعمال الارهابية في بغذاد عام 1950. فتجاه تردد بعض اليهود العراقيين في تسجيل اسمائهم في قائمة المهاجرين إلى اسرائيل

لم تتورع المخابرات الاسرائيلية - بغية اقناع اليهود بانهمم في خطر - عن أن ترمي بالمتفجرات على المعبد اليهودي فتقتل ثلاثة أشخَّاص وتجرح العشرات (¬1). وفيّ حقبة الخمسِينات فجّر عملاءً الموساد الإسرائيليُّون منشآت أمريكية في مصر، ضمن خطة مجبوكة بالغة التعقيد لإلصاق تهمة الإرهاب ضد أمريكا بالمصريين، لكسب التأييد بَذلك والدعم الأمريكي لـ إسرائيل ضُد مصر، ولحسن حظ الولايات المتحدة ومصر، فإن قنابل احد العملاء اليهود انفجرت قبل التوقيت المحدد لها وافتضحت المؤامرة وكان على وزير الحرب الإسرائيلي (بنحاس لافون) تقديم استقالته بسبب الفضيحة التي انفجرت آنذاكٍ. وخلال حرب 1967م هاجمَّت إسرائيل سراً سفينة حربية أمريكية هي (ليبِّرتي)، بطائرات أزيلت عنها شاراتها ونزعَّتُ أعلامها بزوارق طوربيدٍ في محاولة، لإغراق السفينة ولإلقاء اللوم مره أخرى على المصريين وإلصاق تهمة ارتكاب هذه المجزرة بهم. وقد قتل في هذه المجزرة 43 أمريكيا وجرح 173 أولم تنج السَّفينة من الغِرق، إلا بفضل بسَّالة طاقهما وشجاعتهم، والتِّي أنقذَت السفينة من الغرق، وعربٍ دور إسرائيل في الهجوم، مما دفعّت مسّئولين أمريكيينٍ إلى القولّ بان الهُجوم الإسرائيلي كان متعمداً ۚ (¬2ً). التزييفُ الرسمى لحقيِّقة حادثُ (ليبرتي) (¬3) فضحت مشادة فيَّ مؤتمر عقدته إدارة التأريخ والتوثيق التابعة لوزارةً

(¬1) فلسطين ارض الرسالات السماوية - روجيه جارودي - ترجمة قصي اتاسي- ميشيل واكيم - ص 285 - 286 (-2) عام على أحداث 11 سبتمبر / بقلم ديفيد ديوك- ترجمة كمال البيطار - جريدة الخليج 6/ 2002 (-3) وورد الخليج 6/ 2002 أو عدد 8 تحقيقات السفينة ليبرتي -كورونادو كاليفورنيا -في 8 يناير /كانون الثاني 2004 - جريدة الخليج - 1 - 14

الخارجية الأمريكية حقيقة تاريخية، تكتمت عليها إدارةُ الرئيس الأمريكي الراحلُ (ليندون جونسون) في شأن حقيقة ما حصل للسفينة الحربيّة الأمريكية (ليبرتي) في البحر الأبيض المتوسط في 8 يونيو 1967م. فقد منع منظمو المؤتمر الناجين من حادث إغراق ليبرتي، من تلاوة نص شهادة مُوثقّة باليمينُ وقعّها (وورّد بوسطن) (84 عاماً) كبير مستشاري التحقيق في حادثة ليبرتي، ويعلن فيها آنه تلقى تعليمات مباشرة من (جونسون) والَّادميرال (إسحاق كيد) رئيس لجنةً التحقيق في البيت الأبيض ووزير الدفاع آنذاك (روبرت ماكنَّمارا) بتغيير نتيجة التحقيق، وتكتم الحقيقة حتى لا يتعرض احتمال إعادة انتخاب (جونسون) للخطر بسبب النفوذ الإسرائيلي القوي. ويفضح في شهادته، كيف تم تغيير تقرير التحقيق؟ ويؤكد للشُّعبُ الأمريكي أن إسرائيل هي الجاني على سفينته وبحارته (ٓ¬لّ). وقد نشرتُّ (جريدةَّ الخلَّبِج الإماراتية) نص الشهادة/ الوثيقة، حيث أُوضَحُ (فيليبٍ تورني) رئيس جمعية محاربي ليبرتي للخليج أن شهادة بوسطن مهمة في ضوء المحاولات الأمريكية، لإعادة كتابة تاريخ حادثة إغراق سفينة التجسس ليبرتي بنيران

القوات الإسرائيلية، لطمس تلك الحقيقة، وإلصاق التهمة بُمصر والعرب. وقال إن الهدف الحُقيقى كان يتمثل في استدراج أمريكا لدخول حربّ 1967م في صف إسرائيل ضد العرب بتحميل الأخيرين مسؤولية أغراق ليبرتي، بيد أن بحارة السفينة المنكوبة نجحوا في إرسال إشارة استغاثة نصها (إسرائيل تهاجّمناً). وأوضح أن طاقم السفينة نجحوا في إرسال أحد البحارة إلى أعلى ٰ الساري لتركيب هوائي، بديل عن الهوائيات التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية في طلعة الهجوم الأولى ضد ليبرتى لمنعَّهم من إرسالٌ استغاثة، ولمَّ يسلم ذلِّك البحار من استهداف الطائرات الإسرائيليةُ التى أطلقت عليه النيران، وهو يحاول تركيب الهوآئي البديل، ولكنه أتم المهمة بسلام رغم إصابته، ما أتاح لطاقم السفينة إرسال استغاثة. ففشلت الخطة الإسرائيلية لإغراق السفينة بالكامل. يقول (بوسطن) في نص الُوثيقةً التي مُنع الناجون في مؤتمر وزّارة الخارجية الأمريكيّة من تلاوتها، بلّ حدثت مشادة مثيرة، ¬

-الانحياز - علاقات أمريكا السرية باسرائيل التيفن غرين - ص 187 - 215 - مؤسسة الدراسات الفلسطينية- ط2 1992 – القدس

لدرجة أن رئيس الجلسة أمر بإخراج من حاول من الناجين شرح الحقيقة: 1. لقد كنت صامتاً لأكثر من 30 عاماً على موضوع السفينة ليبرتي، فقد كنت رجلاً عسكرياً أتلقى الأوامر من وزير الدفاع، والرئيس الأمريكي، ولكن المحاولات الأخيرة

لإعادة كتابة التاريخ ترغمني على كتابة الحقيقة. لقد كنت في يونيو 1967 م كابتن بالقضاء العسكرى التابع للبحرية الأمريكية، عندما تم تعيينى ككبير المستشارين القانونيين للجنة التحقيق في البحرية الأمريكيةٍ، حول موضوع حادثُ اغرَّاق ليبرتي. وقتها أعطانا الأدميرال (إسحاق كيد) رئيس لجّنة التحقيق مِهلة أُسبوعً واحد فقط لجمع المعلومات، رغم أننا رأينا أن الموضوع يحتاج لستة أشهر. 2. ورغم الوقت القليل المتاح لنا فقد جمعنا كمية كبيرة جداً من المعلومات والأدلة، بما فيها ساعات من شهادات الناجين المأساوية، حيث كانت الأدلة واضحة، وقد آمنت بثقة أنا والأدميرال (كيد) بأن هذا الهجوم الذي أسفر عن مصرع 34 جندياً أمريكياً، وجرح 772 كان بفعل جهد مدبر ومتعمد لإغراق سفينة أمريكية، لقِتَل كل أفراد طاقمها. وقد آستمرت مناقشتنا، وأتذكر أن الأدميرال (كيد) كرر مرات عدة تأكيده أن القوات الإسرائيلِية مسئولة عن الهجوم، وكرر وصفهم بأنهم قتلة وأولاد سفاح. 3. كَانُ رَأَينًا الْمُشْتَرِكُ وَالْمُبنِي على الْأَدَّلَةُ والشَّهَاداتِ النَّي سِمعناها ورأيِناها، أن الهجوم كإن مخططاً ومتعمَّداً ولا يمكن أن يكونَ حادثة، وأنا على ثقة من أن الطيارين الإسرائيليين الذين قاموا بالهجوم وكذلك رؤساءهم الذين أمروا بالهجوم كانوأ يعلمون أن السفينة أمريكية. لقد رأيت العلم الذي دل بوضوح على هوية السفينة مخترقاً بالرصاصّ الْإسرائيلي. 4. إسرائيل لم تهاجم فقط السفينة ليبُرتي بالنَّابالم والرصاص والصواريخ، بل قامت قوارب التوربيدو الإسرائيلية بفتح مدافع رشاشاتها الثقيلة على ثلاَثة قوارب نجاّة، كانت تحمل جرحى أمريكيين أنزلهم طاقم ليبرتي إلى

الماء في محاولة لإنقاذهم، وهذه جريمة حرب. 5.الأدميرال (كيد) وأنا كلانا شعرنا بأنه من الضرورى وقتها السفر إلى إسرائيل لاستجواب الإسرائيليين، الذين شاركوا في الهجوم، وطلب الادميرال (كيد) من الادميرال (جون ماكِين) القيام بترتيبات هذه الزياّرة، لكنه أبّلغني لاحقاً بأن الَّادَميرال ماكين أصر على عدم ذهابنا إلى إسرائيل، أو التحدث مع الإسرائيليين حول هذا الموضوع مطلقاً. وللأسفِّ أننا في لجنة التحقيق لم ننظر في شهاداتِ أكثر من 60 شخصاً من الناجين والجرحي. 6. أنا شديد الأسف، وغاضب للغاية من هؤلاء، الذين يبررون لإسرائيل في هذا البلد (آلولايات المتحدة)، ويرددون بأن الهجوم كان بسبب عدم التعرف إلى هوية السفينة، وعلى وجه الخصوص (جي کريستول). (فجي كريستول) يلوي الحقائق ويَّقدم بطريقَّة خاطئةً أولئك الذينّ حققوا في الحادث. ومحاولات (كريستول) المليئة (باللؤم) لِغَسل الحقائق دفعتني للخروج عن صمتى. 7. أنا أعلم من محادثاتي مع الأدميرال كيد أن الرئيس (جونسون) ووزير الدفاع (روبرت ماكنمارا) أمراه بأن يجعل نتائج التحِقيق تخلص إلى أن الهجوم على ليبرتى، كان حادثاً بسبب عدِم التعرف إلى هوية السفينة، وإنما كان حادثاً تم خطأ، رغم الأدلة التي تدل على عكس ذلك. فالأدميرال (كيد) قال لى بعد عودته من واشنطن: إنه تلقى أوامر بالجلوس مع شخصين مدنيين من إلبيت الأبيض ووزارة الدفاع، لإعادة كتابة أجزاء من تقرير لجنة التحقيق. 8. الادميرال (كيد) أيضا قال لى: إنه قد صّدرت إليه أوامّر بالتغطية على كلَّ شيء له علاقة بالهجوم على ليبرتي، و (إننا) ممنّوعاتٌ من

التحدث على الإطلاق عنها، وأن علينا أن نحذر الآخرين من أَلا يُفتحوا فمّهم في هذا المُوضِوع إلى الأبد، وأنا ليس لدي أي سبب يجعلني أشكُّ في هذا الكلام. أنني أعرف إن لجنة التحقيق والسجل المكتوب الذي نشر لاحقاً للرأي العام ليس هو السجل الذي كنت قد وقعت عليه وأرسلته إلى واشنطن. لقدّ كان علينا تحت ضغوط الوقت أن نصحح باليد، ونوقع على عدد كبير من الصفحاتِ. وعندما قمت بفحص التقرير الذى نشر لم أر أياً من الصفحات التي سجلتها، وكانت تّحمل توقيعي، وأيضاً فإن أصل التقرير لم تكن به صفحاتٍ بيضاء كالتي رأيتها في التقرير المنشور. أيضاً شهادة الملاّزم (بينتر) المتعلّقةُ بالهجوّمُ المتعمد على (الجرحى الأمريكيين) في قوارب النجاة من قبل أُطْقُمُ التوربيدو الإسرائيليَّ، تم حذفها من التقرير الرسمى المنشور. وبعد نهاية عمل لجنة التحقيق استمررنا أنا وكيد في التواصل ومناقشة الموضوع فى ما بيننا، وفيَّ كل مرة كان الأدميرال مصرّاً على أن الإغراق كان متعمداً، ومن المهم للشعب

شارون وأحداث سبتمبر

الأمريكي أن يعلم أن (إسرائيل) مسئولة عن إغراق السفينة ليبرتي، وقتل بحارتها الأمريكيين، وعن هؤلاء الضحايا الذين قتلوا ومشاعر أسرهم، وكذلك الناجين الذين عاشوا هذه الظروف التي تفوق الوصف (¬1). شارون وأحداث سبتمبر ونعود إلى (ديفيد ديوك) الذي - بعد ان سلط الضوء على المنطلقات الذهنية اليهودية العنصرية الحاقدة على البشرية، والطريقة التي يفكر بها القادة الصهاينة وشارون بالذات وعدم تورعه عن اللجوء إلى أحط الوسائل لتنفيذ ما يسميه بأهداف اللجوء إلى أحط الوسائل لتنفيذ ما يسميه بأهداف

الصهيونية القذرة، وسعيها إلى جر العالم إلي حرب عالمية ثالثة - يتابع مقاله بالقول: لقد أوردت هذا لأقول إنه من هناٍ، ومن هذه المنطلقات في الذهنية اليهودية ينبّغي أن نبدأ النظر، إلى هجماتّ الحادي عشر من سبتّمبر في أمريكًا. فقد تملكت شارون رغبة جامحة بافتعال حدث جديد خفي وسری علی غرار قضیة (لافون) و (لیبرتی). کان يسعى لقضية لا يعتريها الخِطأ ولا يفسدها خلل ما۔ کان شارون یتلهف بیاسِ علی حدث رهیب بالغ الشناعة يقلب العالم رأساً على عقب، ويحول الرأي العام العالمي ويطلق له العنانَّ ليفعل ما يشاءً بالفُلسطينيَّين، وعثر على ضَّالته فَى منظمة القاعدة بزعامة بن لادن، حيث اخترقها الموساد واقترح خطة هجمات نيويورك وواشنطن. وهنا يقول (ديفيد ديوك): "إن خبراء مركز الأبحاث والدراسات العسكرية في الجيش الأمريكي، يقُولُونَ: إن الموساد لدية القدرة على توجيَّه ضربات لقوات ومصالح أمريكية، وجعل الأمر يبدو على أنه من تدبير فلسطينيين أو عرب" (-2). ويضيف (ديفيد ديوك): "لا يجرؤ على التستر على الدور الخياني المجرم الذي قامت به إسرائيل في هجمَّات 11 سبتمبَّر سوى الخُونةُ مَنَّ الأمريكيين. الخونة وحدهم هم الذين يحجمون عن مقاضاة مائة من جواسيس إسرائيل، الذين تم

راجع أيضا العراق أولاً - حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط (عملية شيخينا) - تأليف جوفيالز- ترجمة مروان سعد الدين ص17 (−2) سؤال يتجدد: هل كانت

"إسرائيل" وراء أحداث سبتمبر؟ إميل أمين الخميس**- 30 - 6 - 2005 -** العدد **9538** 

الجماعات المسيحية المتطرفة وأحداث **11** سبتمبر

القبض عليهم، ويعيدوهم ـ بدل أن يحاكموهم ـ إلى إسرائيل كي يطمس الحق، ويتم التستر على دور إسرائيل في الهجمات. الخونة وحدهم هم الذين يقدمون الدعم الأمريكى لجرائم إسرائيل المروعة ضد الشعب الفلسطيني، تلك الجرائم الشِنيعة ضد الإنسانية، وهي جرائم لا تتصف فقطً بأنها تسدد طُعنة للإحساسَ الإُمريكي بالعدل، بل أُنها جرائم تدمر بلدنًا في كُل أنحاء العالم وتشوه سمعتناً، وتجعلنا عرضة لمزيد من الإرهاب في المستقبل. ثم يختم (ديفيد ديوك) كلامَّه بالقول: "أنني ارتِجف خشية على أمريكا، بلدي، وامتلَّى مرارة ٍ وَأَلماً لفقد بلدي استقلاله وحريته ورضوخه مذَّعْناً لَّهِيمنة دعاة التَّفوق العنصري ِاليهودي، مثل القاتل بالجملة، ومجرّم الحربِّ أرييلَ شّارون ـ وأنني لابتهل إلى الله من اجل أن يحلُّ السلام، وقلبيَّ كله لوَّعَه مما يصيب عشرات الَّآلاف من الفلسطينَّيين المجهولي الأسماء، الذين يعانون في هذه اللحِظةً إشد المعآناة في وطنهم ّإلحبيبّ، كمَّا أننى أتضرع إلى الله من اجل أولئك اليهود الأبرياء، الذين دفعوا ثمن إرهاب شارون وغيره من دعاة العنصرية اليهود، وأصلِي من أجل الشعب الأمريكي كي تتمكن من كسر أصفاد هذه الخيانة ضد شعبنا .. الخيانة ضد كل تلك المبادئ السامية، التي قام على أساسها بلدنا الحبيّب  $(-\hat{\mathbf{1}})$ .

الجماعات المسيحية المتطرفة وأحداث 11 سبتمبر إذا كان احتمال مسئولية اسرائيل عن احداث 11 سبتمبر كبير حسب ما اوردناه من ادلة وشواهد واقعية وتاريخية، فإن احتمال مشاركة الجماعات اليمينية المتطرفة في الاحداث كبير جداً بسبب علاقاتها المميزة مع اسرائيل ورغبتها في التعجيل بالمعركة النهائية بين ما يسمى الخير والشر. فمن خلال ما تقدم اتضح لنا ـ وبإجماع الخبراء ـ على أن التفجيرات لا يمكن أن يخطط لها من الخارج، بل إن المخططين والمنفذين من داخل أمريكيا، ولديهم معلومات بالغة الدقة في داخل أمريكيا، ولديهم معلومات بالغة الدقة في كافة المجالات، وهنا لا بد من التساؤل: لماذا لم يتم توجيه الاتهام للجماعات المسيحية المتطرفة التي ت

ديفيد / بقلم ديفيد الله مام على أحداث 11 سبتمبر / بقلم ديفيد 6/ ديوك- ترجمة كمال البيطار - جريدة الخليج 8510 - عدد 9/2002

تعد بالمئات؟ والتي تمتلك أسلحة ومليشيات، ولديها سوابق في هذا المجال مثل ما حدث في (اوكلاهوما)، كما أن هذا الجماعات تؤمن بأفكار ونبوءات متطرفة وجنونية، تقول بقرب نهاية العالم، وقيام معركة فاصله بين قوى الخير وقوى الشر، ولهذا فلا يستبعد أن تكون إحدى هذه الجماعات، هي التي نفذت الهجوم لاستعجال نهاية العالم وعودة المسيح إلى الأرض، وهنا سنعرض لمثل حي لهذه المحاولات، حيث سبق لمكتب التحقيق الفدرالي أن نبه إلى خطر هذه

الجماعات، في تقرير نشر في **20/ 1999/10**م (-1). فقد ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، نقلاً عن تقرير صادر عن المكتب الفيدرالي الأمريكي في 20 أكتوبر 1999 م أن المتطرَّفين المسيَّحييَّن الأمريكيين يستعدُونَّ للقيام بأعمال عنف كبيرة فِي بداية القرّن العشرينّ داخلُ الولايات المتحدة. وأضَّافت الصِحيَفة تقول: إن هذا العنف المتوقع سيكون راجعاً لاعتقاد الذين يؤمنون بالإنجيل بأن نهآيةِ العالم ستكون في الألفية الثالثةِ (¬2). وذكرت أن التقِرير الأمريكيّ يشير إلى أن هناك توترات يمّكن أن تحدث بينّ المسلمين واليهود في القدس استنادًا للأسطورة -التي يؤمن بها مسيحيون ويهود- والقائلة بأن منطقة (هرمجيدون) التي تقع شمال فلسطين ستشهد حرباً بين الخير (اليهود) والشّر (المسلمين)، وسينتصر فيها الخير، كما سيتم استخدام الأسلحة النووية في هذه الحرب، وسيباد كل المسلمين، وسيعود العَّالِم مرة أخرى إلى حالته البدائية. ويضيف التقرير: أن الآلاف من السياح الأمريكيين بدءوا يتوافدون على إسرائيل للاشتراك في هذه المعركة، وأن الإيمان الراسخ بهذه الأسطورة دفع أشخاصاً عديدين لاقتناء حاجاتهم من الغذاء والمال والسلاح والملابس انتظارًا لنهاية العالم. ¬

(¬1) موقع إسلام اون لاين 20/ 10/1999 (¬2) عبر الرئيس نيكسون عن هذا الاعتقاد بقوله: سوف نحتفل بعد اثني عشر عاماً بيوم يأتي كل ألف سنه، فهو بداية سنه جديدة وقرن جديد وألف سنه جديدة. ولأول مره في مثل هذا اليوم التاريخي، لن يكون الخيار المطروح أمام الجنس البشرى هو مجرد جعل المستقبل خيراً من الماضي، بل إذا كنا سنعيش لنتمتع بالمستقبل أم لا. فقد استهل العالم الألف سنه الماضية بإحساس محموم بأنه نذير شؤم، وذلك عندما استشار زعماء الدين الإنجيل وتنبأوا بأن نهاية العالم وشيكة. إذ خشوا أنه في سنة 1000 سوف تدمر قوة الرب العالم، وفي سنة 2000 ستدمر قوة الإنسان العالم، إذا لم يقم بعمل للحيلولة دون ذلك. العالم، إذا لم يقم بعمل للحيلولة دون ذلك. المشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة ص23). مركز المشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة ص23). مركز

وفي الإطار نفسه، وفي ِيناير سنة 1999م اعتقلت الشَّرطَة الْإسرائيليَّة وَّأَبعدتُ إلى الولاياتُ المتحدة ثمَّانية أعضاء في طائفة أميركية (المسيحيون القلقون)، اتهمتها بالسعى إلى الانتجار بشكل جماعى بمناسبة حلول الألفية الثالثة. وأفادت الصّحافة الأميركية أن زعيم هذه الطائفة (مونتي كيم ميلر) تنبأ بأنه سيقبِّلُ في شوارع القدسّ في ديسمبر 1999م، وأنّ هذا الحدّث سيطبع نهاية الألفية الثانية. ويعتقد المسيحيون من أصحاب هذه النظرية أن تدمير مسجدى القدس (الأقصى وقبة الصخرة)، وإعادة بناء ألمعبد اليهودى مكانها يشكل مقدمة لعودة المسيح وللدينونة الَّأخيرة. ويضيف التقرير: إن عدداً من المنظمات الدينية التي تنتظر يوم الدينونة فّي سنة **2000**م، خزنت أسلحة في مخابئ سرية بغية تنفيذ اعتداءات تستهدف قواعد للجيش الأميركي، ومكاتب الأمم المتحدة

والمؤسسات اليهودية، والسكان السود في الولايات المتحدة، والأقليات العرقية فيها، ولذلك طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (F. P.I) من أجهزة الشرطة المحلية مراقبة الميليشيات المتطرفة، والطوائف التي يمكن أن تستغل حلول عام ألفين للقيام بأعمال إرَّهِابية أو عمليات انتحار جماعي. وفي تقرير من أربعين صفحة وُزِّع عبر العالم، أُوضَح مكتب التّحقيقات الفيدرالي آنواع التهديّدات، وفصّل المراجع التوراتيّة التي تستعملها هذه المجموعات. وجاء في هذا التقرير أيضاً: أن هذه الحركات قد تستغلُّ اقتراب عام أَلْفَيِنَ مِّن أَجِلَ التعجيلَ بـ (نهاية العالم)، وهي تعتقد أنها باتت قرِيبة. ويطلب التقرير من أجهزة الشرطة المحلية أن تكون بالمرصاد، وأن تبلغ عن أي تغيير في تصرفات هذه المجموعات، مثلّ استعدّادات مشبّوهة او تخزين متفجرات ... وما إلى ذلكٍ. ويخشى (F.P.I) أيضًا من حصول أعمال فردية يقوم بها أعضاء في هذه المجموعات. وأوضِح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان له، "أن (مشروع مجدّو) يقدم (رؤيةٍ شاملة لأيديولوجيات متطرفة مختلفة، وخصوصاً تلك التى تدعم أو تدعو إلى القيام بأعمال عنف في عآم 2000م". ومن بين هذه المجموعات المستهدّفة، يعدد البيآن خصوصاً (مناصرين أشداء لتفوق العنصر الأبيض)، الذين يسعون إلى شن حرب عنصرية، ويؤمنون ببدع تنتظر معركة كبرى نهائيةً عنيفةً، وكذلك أعضاء متطرفون في مُّ يَّ يَخْشُون أَن تقوم الأَممُ المتَحدةُ باجتياح الولايات المتحدة وإقامة نظام عالمى جديد (¬**ਿّ).** هذا تقرير لمكتب التحقيق الُفدراليُّ أعد منذ سنوات، ربما يفيد في تحديد المسئولّ

عن التفجيرات، ولكن يبدو أن الإدارات الأمريكية السابقة والحالية، لا تروق لها هذه الأدلة، ولهذا لم تفتش عن السبب الحقيقى، بل لجأت إلى عدو وهمى وجاهز لإلصاق التهمه به، وهو العرب والمسلميّن، من أجلُ إشعّال هرجيدون وتحقيق النبوءات التوراتية. وفي نفس الاطار يورد (بولّ فندلي) في كتابه (لا شكوت بعد اليوم) حادث مشابهه حيث يقول: "في الأيام الأخيرة من سنة 1999م، استعد العديد ّمن الأمريكيين لمواجهة مزید من العنف. کانت مجزرة اوکلاهوما سیتی حية في ذاكرتهم، حين جاءت بلاغات إدارة كلينتون التحذيرية، حول هجوم محتمل، قد يشبه إرهابي مسلم في يوم رأس السنة الجديدة، أو لاحقاً. وتعمقت المخاوف حين حاول جزائري مسلم، يسعى للِدخول إلى الوَّلايات َّالمتحدةُّ، تهريب ما وصف بأنه تجهيزات لصنع متفجرات، عبر نقطة جمارك، بالقرب من (سياتل) على الحدود مع كندا. واحتِل نبأ اعتقاله صدارة عناوين الأَخبار، لعدة أيام، في كافة وسائل الإعلام الأمريكية المرئية والمقروءة. وازداد قلق الأمريكيين، أكثر فأكثر، عندما اعتقل مسلمان اخران في مدينة نيويورك سيتى، وجرى استجوابهما بحثاً عن أي علاقة محتملة تربطهما بالمعتقل في سياتل أو بأن لادن. وعلى الرغم من عدم مقاضاة هذين الشخصين، إلا أن الأنباء عن اعتقالهما التي أرفقت بصور ابن لآدن الخطير، عززت خوف الأمة جمعاء من إرهاب يفد عليها من الخّارج" (¬2). من خَلال مقارنه هذا الكلام بالتقرير الذِّي نشَرتهُ F.P.I، وقامت بتوزيعه على ٰ مراكز الشرّطة والصحف، فإننا نلاحظ أن تقرير F.P.I لم يحظ بالتغطية الإعلامية المناسبة، بل

حصل العكس، حيث تم إسقاط التهمه على عدو جاهز خارج أمريكا يتمثل بالمسلمين، وتم تلفيق تهمه مزيفه لأشخاص عاديين، جريمتهم ¬

(¬1) سنعرض لافكار مثل هذه الجماعات عند حدثنا عن الارهاب الأمريكي الداخلي (¬2) لا سكوت بعد اليوم - بول فندلى - ص102

الوحيدة أنهم مسلموٍن، ليكونوا جاهزين ككبش فداء لما كان متوقعاً أن تقوم به الجماعات الأصولية الأمريكية المتطرفة. وبهذا ضربت الإدارة الأمريكية عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية تصدر مشاكلها إلى الخارج، حتى لا تضطر إلى مواجهة الجماعات الأصولية الأمريكية المتطرفة، مما سيؤدى إلى حالة اضطراب وفوضى داخل أمريكيا، ومن ناحيةً أخرى يتيح لها اتهام العرب والمسلمين تحقيق مخطّطها الصليبي في المنطقة. "فالفاعل في احداث 11 سبتمبر -كما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل- كانت تحركه دوافع نفسية مختلفة بالكامل عن التصور العربي للحركة المطلوبة إزاء الولإيات المتحدة. بمعنى أن مطلب العرب من أمريكا أن تضغط على إسرائيل، وهذا الضغط فيّ حد ذاته ـ لابد أن يكوّن بعيار ومقدار، بان مِرات متعددة في عمليات سابقة سببت أضراراً جسيمة، ومع ذلك تركت قنوات مفتوحة! لِكِن الفاعِل صِباحٌ الثلاثاءُ 11 سبتمبر لم يظهر راغباً فّي التأثيّر أو مباشرة الضغط بمختلف ً درجاته، بل لم يكن في شكل فعله انه يبعث بإشارة ـ حتى لو كانت دموية ـ إلى المستقبل، ولم يترك ثغرة لفرصة. وإنما كان الفاعِل كما تقول كَافُة الإِشَّاراتُ غَاضِباً، وكانَّ مصراً على الانتقامِ، وفي الغالب من شيء وقع (¬1). ولهذا فقد رجح الدكتور (عصام العريان) أحد قيادات الإخوان المسلمين بمصر، أن يكون منفذ سلسلة الهجمات التى طالَّتُ مؤسساًت صنَّع القرار الأمريكي في نيويورك جماعات من داخل الولايات المتحدة لا

من خارجها. وقال العريان: إن هناك غضباً من المواطنين الأمريكيين تجاه عدم العدالة التي يعانون منها، وهو ما اعترف به من قبل "ماكفاي" مفجّر أوكلاهوما عام 1993م، حيث ذكر أنه نفّذ الحادث (لأن أمريكا دولة ظالمة) من وجهة نظره، و (لا تقيم العدل بين مواطنيها). وأشار القيادي الإسلامي إلى أن السياسة غير الرشيدة لإدارة بوش ومن سبقه قد تكون دفعت إحدى التنظيمات السرية إلى القيام بمثل هذه العمليات التي لم يسبق لها مثيل في العالم (-2). يضاف إلى كثير من العمليات -

(¬1) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص135 (¬2) "إسلام أون لاين. نت" الثلاثاء 11 9 2001م

## حوادث لها دلالات

الإرهابية التي حدتث في أمريكيا، ولم تولها وسائل الإعلام أي اهتمام، والتي سنعرض لبعضها حوادث لها دلالات في ظل سيطرت لاهوت هرمجيدون على صلب اهتمامات المتهودين البروتستانت ـ وعلى رأسهم كثير من صناع القرار الأمريكي ـ وفي ظل الانتشار الكبير للجماعات الأصولية المسيحية المتطرفة، يجب أن نتوقع تصعيد كبير في حملة أمريكيا الصليبية على العالم الإسلامي عن طريق افتعال واختلاق المبررات لإشعال الحرب في المنطقة فبالرغم من أنه قد ثبت، وباعتراف الإدارة الأمريكية أن المسئول عن

نشر بكتيريا الجمرة الخبيثة، هم جماعات يمينية أمريكية متطرفة، إلا أننا لاحظناً محاولات أمريكية لإلصّاق هذه الَّتهمةُ بالمسلمين كما فعلت في تفجيرات نيويورك. فقد نشرت جريدة الملتقى الدولى في عددها 425 الصادر يوم الخميس 25/ 10/2001م تقريراً قِالت فيه: اكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية، أن منفذي العمليات الحقيقية فى نيويورك ووإشنطن ليستّ جماعة تنظيم القّاعدة بزعامة أسامة بن لادن، وتوصلت أجهزة التحقيقات في المباحث الفيدرالية الأمريكية وجهاز الاستخبارات الأمريكية والمدعى العام التابع لوزارة العدل الأمريكية أن الجناة الحقيقيين لٍا علَّاقة لهم بتنظيَّم أسامة بن لَّادنَ، وأن جماَّعةً أمريكية متطرفة هي صاحبة تدبير مؤامرة مركز التجاِرة العالمي .. وأن الذين نفذوا العملية عناصر من أحد جماعةً تدعى **U.P.A**، وهي جماعة مسيحية بالغة التطرف تسعى للانقلاب على النظام العالمي الجديد، وتدعو إلى تدمير صور الحضارة العالَّمية بكل صورها .. وتعتقد تلك الجماعة أن الولايات المتحدة الأمريكية بتقدمها التكنولوجي تمضي على عكس ما تنص عليه المعتقدات الدينية لهذه الجماعة، ومن هنا وجب الانقلاب على الولايات المتحدة وتدمير قوتها وعظمتها الاقتصادية والعسكرية. وقد ألقت السلطات الأمريكية القبض على شابين أمريكيين بعد محاولة اختطاف طائرات مدنية، وتنفيذ عمليات إرهابية وقد منعت كل أخبار هذين الشابين الأمريكيين. لكن المقربين من التحقيقات كشفوا أن هذين المواطنين الأمريكيين اعترفا أمام رجال المباحث الأمريكية أنهم وجماعتهم وراء هُذه الإنفجارات، لأنهم يعتقدون أن نزول المسيح

إن يكون إلا بعد أن تدمر الحضارة المدنية بدءاً من أمريكا (¬1). كما أنه بعد تفجيرات نيويورك حدثت العديد من محاولات اختطاف الطائرات والعمليات الإرهابية، التى قام بها أمريكيون من أتباع التيار اليميني المتطّرفُ، حيث حاولتُ الإدارة الأمريكية التكتم على التحقيقات بشأنها أو الأبيحاء بأنهم من أصول عربية، ولكن بسبب كثره هذه العمليات ووجود دلائل دامغة على منفذيها الحقيقيين لم تستطع اتهام العرب والمسلمين بها، نذكر منها: 1. بكتيريا الجمرة الخبيثة: حاولت الإدارة الأمريكية توجيه التهمه في البداية إلى تنظيم القاعدة والعراق، بسبب رغبتها في توسيع دائرة الحرب، ولكن بسبب اتضاح هوية الذين يقفون وراءها للجميع أضرت إلى الاعتراف بمسئولية الجماعات اليمينية المتطرفة عنها، وطى ملف هذا القضية الخطيرة، بدون اعتقالات أو ملاحقات أو حملات عسكرية!!ْ؟. 2. في 9/ 1/ 2002م قالت الشرطةٍ في إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا: إن موظفاً سابقاً في محطة للطاقة النووية اعتقل بعد تهديده بتنفيذ عمليات إرهابية بالمحطة. كما أعلنت الشرطة اكتشاف عشرات من قطع الأسلحة في مخزن سري بمنزل المتهم، وتم احتّجاز الرجل الَّذي لِم يُكشفُّ النقابُ عن اسْمه في سجن في سانتاً آنا, للتحقيق معه بتهمة التهديد الإرهابي. وكان المتهم (43 عاماً)، تعرض للطرد من عمله فى محطة لتوليد الطاقة النووية تقع َ في شمال مقاطعة سان دييغو. وقالت أنباء إنه أعلَّن تهديَّدات ضد المحطة وضد أحد زملائه في العمل. ووجدت في بيت الرجل 150 قطعة سلَّاح إضافة إلى آلاف من الطلقات الحية. كما تم العثور على مواد كيماوية مختلفة تم إرسالها

للفحص، وقال أحد المسئولين: "إننا نأخذ على محمل الجد أي تهديد خصوصاً من أولئك الذين كانوا يعملون سابقاً في منشأة نووية, كما أن وجود هذا الكم من السلاح في مخزن سري يجعلنا نعتقد أنه قادر على تنفيذ تهديده". وكان أحد أصدقاء المتهم قد أبلغ السلطات بفحوى التهديدات، التى ¬

(¬1) جريدة الملتقى الدولي -عدد **425 -**الخميس **25**/ 10/2001م

صدرت عنه بحق العاملين في المحطة النووية. غير أنه لم يتم الكشف عن فحوى تلك التهديدات (¬1). 3. وقعت في تلك الفترة العديد من حوادث اختطاف وتفجير الطائرات، والتي قام بها أمريكيون منها: - تحطم طائرة أمَّريكأن ايرلاين بتاريخ 13 نوفمبر2001م بعيد إقلاعها من مطار نيويورك بدقائق، حيث أدى الحادث إلى مقتل 260 شخصاً كانوا على متنها إضافة إلى عدد من الأشخاص في المنطقة التي تحطمت الطائرة فوقها، ولم تعرف الأسباب الحقيقية لذلك وطوى ملَّفُ القَضٰية. - قام شخص بريطاني يدعى (ریتشارد رید) بمحاولة إشّعال موادّ متفجّرة کان يخفيها في حذائه داخل طائرة أمريكان ايرّلاين، التي كانت متجهةٍ من بأريس إلى ميامى، حيثُ زعم في البداية أن المتهم ذو ملامح عربية، ولكن بعد التحقيقات الدقيقة اتضحت هوية هذا . الشخص، فطوي ملف القضية ولم يعد يسمع عنها أحد!!؟ - بتاريخ 5/ 1/2002 م قام صبى أمريكي

يدعى (تشارلز بيوش) (15عاماً) بالتوجه إلى مطار سانت بيترسبورج الدولي، لتلقى دروس الطيران، وبعد ذلك قام بالإقلاع بطائره صغيره ذات محرك واحد، بدون مدربه، ودون إذن من المطار، وقام بالتحليق فوق منطقة ممنوعة هي القيادة المركزية، التي تدار منها الحرب في أفغانستان، حيث لاحقته طائرات أمريكية مقاتلة، وطالبته بالهبوط ولكنه تجاهل ذلك، واصطدم بمبنى بنك اوف أمريكا المؤلف من 42 طابقاً وسط مدينة ميامى، حيث أسفر الحادث عن مقتل الصبي وأحداث أضرار بسيطة في المبنى. وحينها ادعت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على رسالة في جيب الصبي تشير إلى تعاطفه مع أسامه بن في جيب الصبي تشير إلى تعاطفه مع أسامه بن المراقبين الذين قالوا: إن الإعلان عن وجود رسالة المراقبين الذين قالوا: إن الإعلان عن وجود رسالة في جيب الصبي يأتي في إطار المحاولات ¬

# (−1) موقع إسلام اون لاين

إنتحاريون من أجل هرمجيدون

الأمريكية لإلصاق أي تهمة بالعرب والمسلمين. والغريب في الأمر إن الشرطة الأمريكية رفضت اعتبار ما حدث على أنه عمل إرهابي (¬1). - أجلت سلطات مطار سان فرانسيسكو الدولي بولاية كاليفورنيا الأميركية صباح يوم 30/ أكر 1/2002 أحد مبانيه لنحو ساعتين ونصف بعد العثور على أثار متفجرات في حذاء مسافر أبيض في الأربعين آثار متفجرات في حذاء مسافر أبيض في الأربعين

من عمره، تمكن من الاختفاء بين حشود إلمسافرين قبل أن يتم استجوابه. وقد شن عناصر أجهزة الأمن في المطار عملية بحث عن المشتبه به - الذي لم يعتَّر عليه ـ بعد أن أمرت هيئة الطيران المدُني الفدرالية في الولايات المتحدة بإغلاق بوابات الصعود إلى الطائرات، كما أمرت بَأِعادةً الركاب الذين كانوا على متن الطائرات، وأخضعوهم لعملية تفتيش جديدة. كما أنه تم تعليق الرحِلَات من 30 بوابة في المبنى الثالث من المطار، وتأجيل 80 رحلة داخليةً لشركة طيران يونايتُد إُيرلاينَّز (¬2). - حاول شخص أمريكي يدعى (ادوارد كوبيرن) قيل: إنه مختلُّ عقَّلياً، اقتحام قمرة لطائرة بوينج تابعة لشركة أمريكان ايرلاينزٰ، كانّت متجّهة من لوس انجلوسٍ إلى شیکاغو، وتحمل علی متنها 153 راکباً. وقد تمکن الركاب من السيطرة على الرجل الذي كان بصحبةً والده (¬3). إنتحاريون من أجل هرمجيدون تنتشر في أمريكيا العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة، التي تعتقد بهرمجيدون، حيث أقدم العديد من أتباع هذه الجماعات على الانتحار إعتقاداً منهم بأن نهاية العالم اقتربت، وان عليهم أن يسبقوا الجميّع ليكونوا من الناجين من المُحرقة الكبرى. وقد لعبت أفكار المِفكر الديني المتطّرف (سيروس سكوفيلد) دوراً رئيساً لانتشار هذه المفاهيم، حيث كان يقول: "إن المسيحيين المخلصين يجب أن ¬

(¬1) موقع إسلام اون لاين (¬2) موقع إسلام اون لاين (¬3) موقع إسلام اون لاين

يرحبوا بهذه الحادثة لأنه بمجرد ما تبدأ المعركة النِهائية فإن المسيح سوف يرفعهم إلى السحاب وأنهم ينقذون، وأنهم لن يواجهوا شيئاً من المعاناة الّتي تُجرى تحتهم هذا المفهوم هو الّذي .(1¬)" شجع كثير من الجماعات المتطرفة على الانتحار الجماعي، لتنجّوا من المحرقة الكّبرى أو للتعجيلّ بحدوثهآً. يقول الباحث المؤرخ (ديفٌ ماك بِيرسون): إن خطر عقيدة هرمجيدون يكمن في أنها عقيدة قاتلة ومعدية. مثال على ذلك، استطَّاع هيبربرت ارمسترونج في نهايةً السّتيبات، وفي بداية السبعينات، أن يقنع الآلاف من أتباعه بتسليم ممتلكإتهم إلى كنيسته (كنيسة الله العالمية)، وذلك على أساس الاعتقاد بأنُ العالم يتجه نحو النهاية. ويقول (تيد دانيال) رئيس تحرير نشرة (تقرير نبوءات الألفية) في فيلادلفياإن الناس الذين يعتقدون بنهاية العالم قريباً، يقومون بأعمال غريبة" فحتى 1999م سجل دانيال أكثر من 1200 حركة من هذا النوع من بين هذه الحركات الدينيةِ في الولآيات المتحدة وفي غيرها: - حركة (هاى أوجو) وهى حركة ما ورآئية توقّعت أن يشهّد عام **1992**م نهاية الطريق السّوى إلى الجنة، وبداية مرحلة جديدة لبقية العالم مبنية على النبوءة (في العهد القديم). - الانتحار الجماعى لطائفة هيكل الشعب التي يتزعمها إلقسيس جيم جونز الّذي قاد تسعمّائة شخّص من أتباعه إلَّى عَمْلية انتحار جماعي طوعية (¬2)، حٰيث قَالَ لهم حين كان يقودهم إلى الموت: إن النهاية ستصل بسرعة، لذلك دعونا نرافقها. دعونا نستبق الحشود. - تنظيم مذبح الشمس، وهي

جماعة ألفية (تؤمن بعودة المسيح وبسيادته لمدة ألف سنة على العالم) وقد نظمت هذه الحركة في عام 1994م عملية قتل، وانتحار جماعي، في كل من سويسرا وكندا، قتل من جرائها خمسون شخصاً، كان بعضهم يزين صدره بميداليات ترمز إلى الخيالة الأربعة، التي تشير إليهم نبوءة سفر ¬

(¬1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص 71 (¬2) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن -ترجمة صادق عودة ص 270

الرؤيا، وهم يمثلون بصورة عامة المسيح والحرب والجُماعة والموت. - الداودية نسبة إلى رئيسها (دافید کورش) وهي حرکة کان أفرادها يعيشون اقتحمت العناصر الفدرالية مجمعهم فأقدموا على الانتحار، فكانت الحصيلة مقتل 80 عضوا من هِذه الحركة. - جماعة بوابة السماء انتحر **39** عضواً من أعضاء هذه الحركة في عام 1997م في ضَّاحية مدينة سانتا جو، وِّتركِوا وراءهم وثَّائق تقول: إن العالم كان شريراً وأنه محكوم عليه بِالدَّمَارِ الْحتمي - صوت في البِراري، وهي حركة ألفية في ميلفوَّرد (نِيوهامشّير)، تدعُّو أتباعها إلى عدم زِرعَ الأشجار، أو التخطيطُ للمستُقبَلُ، وذلُكُ على أساس إن العالم لن يبقى بما فيه الكفاية، حتى يكون لُمثل هذه الأعمال ما يبررها. - مدينة الوهيم وهي مدينة أشبه بالحصن تقع بالقرب من مدّينة ٰليتلّ روك (اركنساس)، حيث يَعمل ويصلي

ويقوم بأعمال ميليشياوية حوالي مائة من السكان المدججين بالسلاح، وذلك بانتظار وقوع عدد من الكوارث التي يعتقدون بأنها سوف تضع نهاية للتاريخ الإنساني. وكان (تيموني ماك فاي) الذي أدين بحادث التفجير في مدينة أوكلاهوما، قد اتصل هاتفيا بأصدقاء له في مدينة الوهيم في عام 1995م قبل تفجير المبنى الاتحادي في أوكلاهوما (-1). - في مطلع 1999م اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من القدريين الأمريكيين، الذين قدموا من دنفر بكولورادو، والذين يطلقون على أنفسهم المسيحيين المهتمين. وبعد أن وضعت الأغلال في أيديهم، وسجنتهم وبعد أن وضعت الأغلال في أيديهم، وسجنتهم كمجرمين عاديين أبعدتهم إلى الولايات المتحدة، بتهمة التخطيط للقيام بنهاية دموية بهدف تسريع المسجد الأقصى (-2). -

(¬1) يد الله - غريس هالسل ص19 (¬2) المصدر السابق ص64

تيموثي ماكفي / اليمين المسيحي المتطرف هذه أمثله بسيطة لبعض الجماعات الأمريكية ولطبيعة النبوءات المسيطرة على تفكير أتباعها ممن ينتمون للتيار الأصولي المسيحي المتطرف، الذي أصبح اكبر قوة مؤثرة في صناعة السياسة الأمريكية، من خلال تأثيره على كثير من صناع القرار في أمريكيا، وعلى جزء كبير من الشعب الأمريكي، والتي يمكن أن تساعدنا في تحديد

المسئول عن أحداث 11 سبتمبر. تيموثى ماكفى / اليمين المسيحي المتطرف استدعت وكالات الأُنباء ما صرح به (تيموثي ماكفي) منفذ انفجار أوكلاهوما، الذي قال قبل إعدامه: إنه يوجد في الجيش الأمريكي أكثر من عشرة آلاف يحملون نفس الفكرِ الذي نفذ بموجبه عمليته. وقد ذهبت تحليلات أخرى منذ البداية إلى أن ما حدث شبيه بما حدث في انفجإر أوكلاهوما عام **1996**م، وأن الإنفجارات يمكن أن تكون من داخل أمرِيكا، بل أن صحيفة (برلينر تسايتوبج) كتبت تقريراً أكد أن الإشارات تدل علي أن مدّبر الهجوم من أتباع الجماعات والميليشيات العسكرية الأمريكية التى تنتّمي لليميّن المتطرّف والتي تشعر بفخّر وطنيّ شاذ أو أن لديها تفويضاً إلهبٍا، وأشارت إلى أن (تيموثّی ماکفاي) کان عِضوٍاً في أحد هذهٍ الجماعات، بل أشارت أيضاً إلى جماعات أخرى مثل (کوکلوکوس کلان) و (أمّة آریان) و (حلیّقی الرؤوس) و (النازيون الجدد)، و (المراقب الوطنى)، المعروفة بثقافة العنف والعنصرية والانتحَّار. كما أجرت صحيفة (ديرتاجيسُّ شبيجل) حوارا مع (توماس جدومكه) الخبير في شئون اليمين الأمريكي، الذِّي أكد أن لديه معلومات بأن سلطات الأمن الأمريكية تقوى تحرياتها في اتجاه مسئولية اليمين المتطرف المعروف بالتعصب، وبالأيدلوجية المتطرفة اللازمة للقيام بمثل هذا الهجوم، ولديهم أيضا الإمكانيات الاستراتيجية الهائلة. مضيفاً أن الدقة غير العادية التي تم بها الهجوم تتجاوز قدرة المنظمات الإرهابية العادية، كما أنها تشير إلى استحالة إتمام هذه العمليات بدون مساعدة عديد من الأمريكيين، الذين يشغلون مناصب حساسة

في الأجهزة الأمنية بصورة كاملة، وليس فقط عن طريق الدعم اللوجيستى الهائل، الذي يمكن من خطف

والآن كيف تمت الجريمة؟

طٍائرات في وقت واحد، بل أيضاً الهروب من أجهزة الراداً ار، وهذا أمر غير ممكن بدون خبرة تكنولوجية عالِية من داخل المؤسسات الأمريكية نفسهاً، مضيفاً أنه لا يمكن المرور هكذا وبسهولة فوق البنتاجِون بدون أن يشعر بك أحد!! ويضيف (جُرُومُكه) أَنْ اليمينُ المتطرفُ متغلغل في الجيش بصورة كبيرة، ويحصلون علي تعاطف غير محدود مما يمكنهم من الحصول عليَّ دعم لوجيستي كبير، كما يستبعدٍ وجود تعاوَّن بينٍ هذه المنظَّمات ومنظمات شرق أوسطية، مؤكَّدا أنَّ منظمة مثل (عنصر الآريان الأبيض) والمعروفة اختصارا باسم **WAR** ( أِي الحرب) تعادى السامية بشدة. ويضيف أنَّ (اليكس كورتس) مؤسس جماعة (المراقب الوطني) كان قد عرض على الإنترنت أدلة تشير إلى قدَّرته علي إنتاج ٓأسلحَّة بُيولُوجية، بينما تم القبض منّذ عامين على أحد أعضاء منظمة (أمة آريان) وهو ينقل فيروسات (الجمرة الخبيثة) في سياّرته (¬1). وّالآن كيف تمُت ْ الجريمة؟ لمَّا كانت الضحية موجودة .. فلم يعد سواها: العالم الإسلامى .. وكانت الخطة موضوعة تنتظر الذريعة لتنفيذها .. ذريعة يرجح الغربيون أنفسهم أنها مصنوعة .. فالمكاسب الناجمة عنها هائلة . يضيق هذا الكتاب عن حصرها، فمن التواجد في مركز يتيح لها تهديد الصين وروسيا وباكستان وَّالهند وإيران والعالم العربي، إلي اكتمال السيطرة على بترول العالم وخطوط

مواصلاته، إلى إحكام الحصار النهائي حول العالم الإسلامي كله في آخر حرب صليبية، تمهيداً لإقامة إسرائيل الكبرى وهدم الأقصى، وبناء الهيكل كمقدمه لعودة المسيح المنتظر، ليحكم العالم من مقره في القدس. ولتحقيق كل هذه المكاسب، قامت جماعة مسيحية أو يهودية متطرفة، أو حتى صناع القرار من اليمين المتطرف بتنفيذ الجريمة باعتبارها شيئًا مقدساً، وقدمت الأدلة العديدة لإلصاق التهمة بالمسلمين. ففي ذلك اليوم قامت بخطف عدد من الأشخاص العرب ومن بينهم طيارون أو دارسو طيران ـ ثم قتلتهم، وأخفتْ جثثهم، ¬

(¬1) المصدر: شبكة المعلومات العربية محيط -تقرير وليد الشيخ

وقامت بعد ذلك بحجز أماكن على الطائرات بالأسماء العربية للضحايا، ثم صعد المجرمون إلى الطائرات، أو تم التحكم بها آلياً من الأرض، وقاموا بفعلتهم النكراء، وتم توجيه التهمه للمسلمين وتنظيم القاعدة بالذات، بعد أن تم دس عدد من العملاء الأمريكيين داخل هذا التنظيم (¬1)، والذين اقنعوا ابن لادن بأنهم يقفون وراء تنفيذ التفجيرات، فوقع ابن لادن في الفخ، وأعلن مسؤولية تنظيمه عن التفجيرات، وهكذا تمت الجريمة وتحققت أهدافهم، كما تولّت باقي الجماعة مهمة إشعال نيران الغضب والإثارة والتهييج ضد العرب والمسلمين بمختلف الوسائل، ومن بينها إرسال آلاف التهديدات الكاذبة، كما

قامت أجهزة الإعلام بدور خطير لاستفزاز المشاعر، وشحنها ضد المسلمين في كل مكانـولكن ربما يستبعد البعض مثل هذا السيناريو رح2)، ولكن ما عرضناه في هذا الكتاب وما سنعرضه لاحقاً على حقائق الإرهاب والعربدة الأمريكية حول العالم منذ ¬

(¬1) في مقال منشور على الانترنت بعنوان "الضربة الرهيبة .. ويليامز وإخوانه يتحركون ضد أمريكا بأوامر بن لادن" كشِف احد أتباع تنظيم القاعدة، عن رسالة تلقاها أسامة بن لادن عن طريق الحمام الزاجل من رجل يدعى "ويليامز" بشآن هجوم جدید یستهدف أمریکا حیث یقول: الشيخ أسامة بن لادن ... خيمة صغيرة على إحدى الجبالُ الباكستانية , بداخلها سلاح عادى وأر بي جى , ومستلزمات حياتية بسيطة, وكتب فقهية وعقائدية, وراديوا صغير .. فجأة .. تصل رسالة مربوطة في رجل حمامة زاجلة, يقدم لها الشيخ بعض الحبوب, ويفتح الرسالة ... يتهلل وجه اُلشيخ ويعيد القراءة٫ ثم يسجد٫ ويبكى ويبكي وهو يقول: إِيا رَبُّ أَسَالُكُ نَصَرِكُ الَّذِي وَعَدَّتَ, فَأَنَا عبد فقير لا أُملك إلا قلب يحبك]. ويتابع الكاتب قُوله: أُتَرِيد أن تعرَف الرسالة أخي القاريء .. [وصلنا عبر إخواننا على الشبكة بأن الترتيبات شارفت على الانتهاء وهذه اللحظة هي اللحظة الوحيدة التي يمكن أن نتوقف فيها إذا ما قبلت الإدارة الأمريكية هدنة من طرفكم, لأن الدمار سُيكون شاملا] سيكون شاملاً ... سيكون شاملا ... لمَّاذًا دائمًا يَبر اللهُ قُسَمَ بن لادن؟؟ أتظنون أنها أضغاث أحلام ٍ.. بكل ثقة في الله , أقول لا .... إنها الحقيقة. أما من هو ويليامز فحسب صاحب

المقال فإن ويليامز يعنى في قاموسنا: الغربي إلمسلّم, المجند في إلقاعدة, الذي لم يلتق يوما أسامة ٰبن لادن, ولَّا أيمن الظواهري, ولم يذهب يوما إلى أفغانستان أو حتى الشيشّان ... تجنيده من الدرجة الثالثة, أي أنه جندي من أفكار القاعدة لا من معسكراتها التدريبية .. وليامز له قدرات في كل المجالات, ويقدم للمسلمين كثير من الخدمات، لكنه عمّا قريب, سيقدم أكبر خدمة للبشرية المضطهدة من قبل دولة الغرور والكبرياء أمريكا ... ". واعتقد أن الكلام السابق يكشف صدق تحليلنا من أن القاعدة مخترقه من عملاء المخابرات الأمريكية الذين يخططون وينفذون وينسوب هذه الأعمال للقاعدة، وما على بن لادن والظواهرى إلا إلقاء البيانات والخطب من جبال أفغانستان والتي تصلهم مكتوبة وجاهزة بالحمام الزاجل؟!!ْ. (¬2) هناك مقال منشور على الانترنت بعنوان "كيفُ قام المتآمرون بعملية الحادي عشر من سبتمبر؟ " يضْع سيناريو مشابه لهذا السيناريو حِيَّث جاء فيه: لقد تم توجيه الطائرات الأربع بأجهزة تحكم دون أدنى شك، لكن المشكلة هي العرب والمسلمين دون غيرهم؟ـ الأمر في غَايةُ البساطة، فجهاز المخابرات المركزية الأمريكية قام بالتعاون مع العديد من الجماعات الإسلامية المتطرَّفَّة أَثْناء الوجود السبوفييتي فَي أفغانستان، بل إن بعضهم هو صناعة أمريكيةً بحتَّة، بعد ألانتهاء من الاتحاد السوفييتي، لم يكن صعبا على أجهزة المخابرات نفسها بأساليبهم المختلفة إقناع هذه الجماعات أن عدو الله الجديد الآن هو الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الشعارات

المعلنة هي العداء لأمريكا، وصار في داخل هذه الجماعات رجال مستعدون للتضحية بحياتهم في سبيل الله، وهم معروفون بالاسم للأمريكان، تلك الأسماء التي كتبت في التقارير ونتائج التحريات والتحقيقات، هذه المعرفة التي سهلت تلفيق الأدلة المزعومة، لم يكن هناك أية فائدة من الطلب من هؤلاء الرجال اختطاف طائرات وتفجيرها، فقط سجلت أسماؤهم في تقارير الطيارين المزعومة أيضا قبل إقلاع الطائرات، وتم توجيه الطائرات ألياً، ومن الطبيعي والبديهي أن توجد جثث اللأشخاص عرب على الطائرات الأمريكية، تم الصاق الأسماء المعدة سلفا إلى جثثهم. //:http://www.shamaleel.com/vb/archive/index.php/t-1321.html

تأسيس أمريكا وحتى الآن، لا يدع مجالاً للشك في صدق هذا التفسير (٦٠)، يضاف إلى ذلك الكمَّ الهَّائل من الأفكار والتوجيهات والإيحاءات التي تنادى بالاستعداد لعودة المسيح، وانتصاره على ِّ الشرُّ، وإقامته للسلام في العالم، بالإضافة ـ طبعاً ـ إلى إعادة بناء هيكل سليمان، فانه من الطبيعي أن يفرز ذلك الجو المشحون جماعات مسيحية أو يهودية متطرفة تشبعت بتلك الأفكار المشوَّهة، والتي يمكن أن تصل إلى درجة عالية من التطرف، فتعمل على تحقيق نبوءات (التوراة) بقيام الحرب العالمية الثالثة للقضاء على المسلمين، لقدوم المسيح الجديد. وخلاصة كل ذلك أن جماعة دينية متطرفة، وبالتِعاون مع الإدارة الأمريكية إلحالية الأكثر تطرفاً، قد نفذت هذه العمليَّة، من أجل تحقيق هدف عزيز لديها، وهو إبادة المسلمين وقيام المسيح وبناء الهيكل، وكل هذه الغيبيات

التي يمكن أن يضحي في سبيلها بالروح (بالانتحار). فالذين قاموا بالجريمة قادرون على الانتحار في سبيل تحقيق أهدافهم (¬2). إن ما حدث في 11 سبتمر كان عملية محبوكة ومنظمه يديرها رجال تسللوا إلى مقاعد صنع القرار وجواسيس وأموال وزعامات سياسيه ورؤوس تفكر وتخطط ¬

(¬1) قال ضابط سابق في وكالة الامن القومي

الأمريكي ويدعى وين ماديسون، إن وكالة الاستخبارات الأمريكية دبرت عملية اغتيال قرنق ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريرى ومسؤول جهاز الأمن السابق في القوات اللبنانية ايلي حبيقة. (جريدة الخليج - عدد 9982 -بتاريخ 17 - 9 - 2006). //:http:// www.aljazeera.net/News/Templates/ Postings/DetailedPage.aspx? NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres %2f13EA1ECC-12C1-4A88-B159-661B97D3977F 62ehtm&FRAMELESS=false&NRNODEGUID= %7b13EA1ECC-12C1-4A88-B159-661B97D3977F (%7d&NRCACHEHINT=Guest - # (¬2 التفجيرات الأمريكية: سيناريو مختلف .. لكنه ممكن جدًا - أ. د. أحمد حسن مأمون - اسلام أو لاين: -1001/ 99/29 - //http:// www.islamonline.net/arabic/ arts/2001/09/article17.shtml

وعصابات تقتل وإرهاب يفجر، ولكن الجرائم لم يحدث قط أن ولدت كاملة وكل جريمة لا بد أن ينقصها شيء، والمحرم مهما بلغ ذكاؤه لا بد أن ينسى شيئاً ... شيئاً صغيراً تافهاً ينهار بسببه البنيان كله في الوقت المعلوم. وهذه الجريمة الصهيونية المحبوكة التي اشترك فيها مئات العقول الذكية وقد امتلات بالثغرات سوف تفتضح اتنهار رغم حبكتها. فكل بنيان يحمل معه جرثومة فنائه، وكل أكذوبة تحمل معها جرثومة فضيحتها فنائه، وكل أكذوبة تحمل معها جرثومة فضيحتها

(¬1) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود- ص**26** 

في روايتِه (في انتظار البراربرة) يتحدث الروائي الجنوب أفريقي (ج. م. كوتزي) (¬1) عن إمبراطورية لعلها جنوب أفريقيا، وتنطبق في أُوصَّافها وَّظروفْها ـ أيضاً ـ عَّلَى الوَّلايات المتَّحدة الأميركية، وغيرها من الدول الّتي يقسم سكانها بين مستوطنين (متحضرين) يملكون الحكم والسيطرة والسلاح والموارد والاستعلاء، وبين فئات من السكان الأصليين من البدو والفلاحين الفقراء البسطاء، الذين يعملون في الرعي والصيد والفلاحة وتقوم في واحة على الحدود الممتدة أُكثر من ألفَ مِيلُ مَدينة للمِستُوطنين هي آخرٍ نقطة للَّدولة أو مَّا يسميها أهلها الحضَّارة لتبدأ بعدها صحارى وجبال يعيش فيها (البرابرة)، وهم السكان الأصليون من الصيادين، وبعض البدو الرعاة الذين يختلفون عن الصيادين والبرابرة، ولكنهم أيضا فئة ليست مرغوبة لدى الدولة (الحضارة). ويعيش أهل المدينة حيّاة هادئة وسعيدة، ويتبادلون مع السكان الأصليين المنتوجات والخدمات، فهم يبيعون في المدينة إلجلود والفراء والثمار والحيوانات التى يصيدونها أو يربونها، ويشترون الملابس والأغذية والسكر والشاى وسائر احتياجاتهم فى الريف والبادية والجبال. ومن يسمون البرابرة هم في الحقيقة قوم هادئون ومسالموّن، بل ويتعرضوَّن غالباً للنصب والآحتيال من بعض أهل المدينة، التي

يمرون بها في المواسم فقط، ثم يقضوا بقية السنة بين البادية والجبال والسهول وضفاف الأنهار والبحيرات، متتبعين مواسم الرعي والصيد والحار. ¬

(-1) مؤلف الرواية ج. م. كوتزي من جنوب أفريقيا، حائز على جائزة نوبل للآداب، ويعمل مدرسا لعلوم اللغة والأدب في جامعة كيب تاون، وقد حاز على جائزة بوكرز مرتين، بالإضافة إلى جوائز رابطة كتاب الكومنولث للأدب المكتوب بالإنجليزية و CAN والجائزة الأدبية الأولى في جنوب أفريقيا.

## القاضي والجنرال

وهذه الرواية تجعلك تتذكر فورا قصيدة (في انتظار البرابرة) للشاعر سي. بي. كفافي، والتي كتبها عام 1898م وتحمل نفس العنوان، ولكنك تستدعيها إن كنت قرأتها من قبل على نحو تلقائي (-1). "يتجه سكان مدينة قديمة إلى بواباتها بقيادة إمبراطورهم، لانتظار وصول البرابرة الغزاة، ولكن البرابرة لم يظهروا، ماذا كان يمكن أن يحدث؟ وما الذي يمكن القيام به؟ لم كل هذا الذهول المفاجئ، وهذا الارتباك؟ كم أصبحت ملامح وجوه الناس حادة لماذا تخلو الشوارع والتقاطعات من المارة بسرعة وكل يذهب إلى بيته غارقاً في التفكير لأن الليل أرخى سدوله ولم يأت البرابرة وبعض رجالنا الذين وصلوا من الحدود قالوا لم يعد هناك برابرة بعد الآن والآن

ماذا سيحدث لنا من دون برابرة كان أولئك الناس نوعا من الحل." وإذا لم يعد وجود للبرابرة في قصيدة الشاعر (كفافى)، إلا أنهم هنا في رواية (كوتزي) يتم خلقهم، حيث تتفتق عبقرية (المكتب الثالث) (المخابرات) والإمبراطورية عن خلق البرابرة، وليس انتظار مجيئهم تحت رحمة الصدف، فإذا كان البرابرة ضرورة فلابد من وجودهم أو إيجادهم (-2). القاضي والجنرال تنسج الرواية على لسان قاض، لا يكشف المؤلف عن اسمه برغم أنه محور الأحداث، وتبدو كما لو أنه يتحدث لنا عن تجربته وفلسفته وأحداثه، ويدير القاضي -

(-1) في انتظار البرابرة - تأليف ج. م. كوتزي - ترجم: ابتسام عبد الله عرض- المركز الثقافي العربي / الدار البيضاء - ط2 - 2004 - عرض إبراهيم غرايبة --الجزيرة نت \_24/ 6/2004 م
 (-2) في انتظار البرابرة -المؤلف: ج. م. كوتزي - ترجمة: ابتسام عبد الله عرض- المركز الثقافي العربي / الدار البيضاء - ط2 - 2004 - عرض إبراهيم غرايبة --الجزيرة نت \_24/ 6/2004 م

شؤون المدينة التي يعمل فيها منذ أكثر من ثلاثين سنة، وينظم الحياة والإدارة في المدينة على نحو يضمن مصالح المستوطنين والأصليين من الصيادين والرعاة، ويسعى في خدمة المدينة وتطويرها وحمايتها، والعمل على الكشف عن آثارها، ودراسة تاريخها وتوثيقه، وهو عمل لا يبدو أنه يشغل أحدا في الإمبراطورية، وربما يشغل

إدارتها على نحو يهدف إلى طمس التّاريخ ُواحتّقاره وَتجاهله، وجعله َيبدو قسراً، وقّد ابتداً بُلحظة قدوم المستوطنين. وبعد عقود طويلة تأسست فيها المدينة وقامت بعيداً عن مركز الإمبراطورية يأتي إليها العميد (غول) من (المِكتب الثَّالَثُ)، وهي تسميةً نفهم من قُراءة الروايةُ أنها تطلق على وكالة المخابِرات في الإمبراطورية، ويجتمع بالقاضي في فندق المَّدينَة. وينشُغُل القاضىُّ بضيافة ّالضّاُّبط، ويحدثه عن الصيد والزراعّة في المدينة ومحيطها باعتبارهما الموضوع الرَّئيسِ الذي يشِغلُ أَهْلِ الْمُدِّينة والسَّكَانُ، سُواءُ للمعيشَّة أو الَّهوايَّة أو التجارة. ولكن العميد غول يبدو مشغولاً وغير مهتم بحديث القاضي، وكأنه لا يستمع إليه، ويظهر احتقاراً مكتوماً للقاضي ومغلفاً بقدر واهٍ ومزيف من الأحترام والمجاملةً. يخبر العميد غول القاضي بأنه يريد أن يذهب في حملة لملاحقة البرابرة فيَّ مناطقهم وتأديبهم، واعتقال المتمردين منهم الذينّ يسيئون إلى الإمبراطورية وتعتقل قوة الطوارئ بقيادة غُول رجُلاً كَهلاً وابنه الصبيّ من السكان مع الجنح والمخالفات بعقوبات من قبيل العمل البِّطوعي. ولكنٍ غول يعتقد أن المعتقلين خطران وأنهما مِّن المتآمرين على نظام الإمبراطورية، ويجب أن يعد لهما سجن وحراسة لئلا يهربا، فيوضعا في مستودع للحبوب تحرسه ثكنة عسكرية. يحاول القاضي أن يفهم المشكلة من الرجل المعتقل، ويفهمه أنه متهم بتنظيم غارات على أهالي المَّدبِنة وممتلكاتهم، ولكن الرَّجل يؤكد أنه لا يعلم شيئاً عن الغارة، وقلد أعتقل في طريقه

إلى المدينة لمعالجة ابنه الصبي المريض. يحاول القاضي أن يفهم المسألة في حديثه مع العميد غول، فالعجوز وابنه المريض لا يقدران على الغارة، ولا يصلحان في ظروفهما أن يكونا جزءاً من فريق أو عصابة للإغارة، ولا يبدو أن لشخصين بسيطين مثلهما فائدة في التحقيق أو جمع المعلومات. ولكن غول الصامت غالباً يقول: يجب أن أستجوبهما. ويتعرض العجوز في الليل

## حروب البرابرة

لتعذيب وحشي حتى يموت تحته، ويقدم الحارس إفادة للقاضى -وفق تعليمات غولٍ- بأنه هُاجم اُلمحقق وحاوّل قتلَّه، هذا برغم أن يديه كانتا موثقتين، وهي الملاحظة التي نسي الحارس علاقتها بسؤال آخر عن كيفية مهاجمة عجوز مقيد لضابط شاب قُوي ومدّرب. حروب البرابرة بعد هذه الحادثة يقُودُ العميدِ غول حملة عسكرية إلى مناطق (البرابرة) رافضاً نصائح القاضي بعدم ضرورة الحملة، فالسكان الأصلّيون ليسّوا إرهابيين، ويمكن استيعابهم والسيطرة علِي المشاكل التي يسببونها بدون استعدائهم أو استفزازهم، كما أن المنطقة التي سيتوجه إليها الجنود منطقة مجهولة وصعبة، وبعضها لم يصلها أحد من المستوطنين من قبل. ولكن غول يصر على رأيه ويمضي بالحملة، ويعوِّد بعد عدة أسابيع منِ الحملة ، وقد جِّلب عدداً كبيراً من السكان الأصليين. أعداداً كبيرة مِن الرجال والنساء والأطفال لا يعلمون شيئاً عن سبب مجيئهم، يحشرونَ في ساحات الثكنات، وتكون عمليات إيوائهم وحراستهم مرهقة جداً، وتؤدي عاداتهم فَّى الْطُعاْم وَقضاء الحاجة إلى فوضى عارمة في

المدينة. ويقوم غول وأتباعه بعمليات تحقيق واسعة مصحوبة بتعذيب وحشى واغتصاب للنساء، ويموت الأطفال بسبب الإهمال، ويتحول السكان الأصليون إلى أُعداء بالفعَّل، وهنا فقط يكتشفُ القاضي اللُعبّة! فما كان يجري لم يكن للأعداء والكراهية، وما كان يبدو مِن عمليات قتل للموظِفين وسرقة واعتداء على الأمِلاك لم يكن على أيدى البرابرة، الذين لم يرّهم أحد، ولكن على يد جماعات الجنرال غول. وتنتهي الحملة العسكرية ويعود الجّنرال إلى العاتَّصمة، ويبقى عدد كبير من البرابرة الذين أطلق سراحهم في المدينة، ويتحولون إلى مشرديّن ومتّسولّين، والمتّحظوظّون منهم يعملون في الخدمة والدعارة. واحدة من الفتيّات المتبقيات في المديِّنة تعرضٍت للإغتصاب وقتل والدها وعذبت تعذيباً شديداً جعلهاً غير قادرةً على المشي إلا بِصعوبة، يشغلها الْقاضيُ في خدمته ويمضي شهوراً عدة في محاولة علاجِّها وإعادة تأَهْيلها، ولكُّنه يفشل فيقرر نقلها إلى أهلها. يُحتاج تنفيذُ القرار إلى مغامرة صعبة تتضمن المسير أياما طويلة في الثلوج والصحاري والجبال، وعندما يعود القاضي إلى المدينَّة يعتقل بتهمة الَّخيانة والتواطؤ مع الأُعداَّء. ويجري تحقيق مع القاضى تستخدم فيه الأخشاب والأعمال الأثرية التي عثر عليها أثناء عمليات البحث والتنقيب وأدلة مادية على رسائل سرية متبادلة بين القاضي والبرابرة. ويتعرض القاضى لتعذيب علني مهين يؤدي به إلى الجنون، ويتحول إلى متسول يمضي أيامه في الطرقات يتسول الطّعام، ويقدم خدّمات بسيطّة في المنازل مقابل إطعامه. ويعيد غول حملته في العام التالي، حيث

هيمن الجنود على المدينة ونهبوا متاجرها، وأجبروا الأهالى على خدمتهم والترفيه عنهمـ ولكن البرابرة كانوا هذه المرة مستعدين ولم يباغتوا كما حدث في العام الماضي، لقد ٱستدرجوا الجنود بدون قتال إلى الصحارى وغابات القصب والجبال البعيدة وتركوهم أسرى الجوع والخوف والتيه، وتشتت الحملة ولم يعد معظم أفرادها. ويجعل فشل الحملة من تبقى من الجنود عرضة لغضب الأهالي، وبدون ان يقول لنا المؤلف، نشعر أن غول هو الآخر تحول إلى مجنون متشرد ومتسولُ (٦٠). ٍ هكذاٍ تقدم روَّايةُ (في انتظار البرابرة) تصويراً رائعاً ومدهشاً لحروب مفتعلة ووهمية تقوم بها الدول والإمبراطوريات والإدارات الحكومية لإظهار القوة وإرهاب الشعوب، وتعرض أفكاراً فلسفية عن الحياة وذهنية رجل المخابرات حامي الإمبراطورية، الذي يقوم بتدمير حياة هانئة وسعيدة باسم شعارات كبرى عن الوطن. فالامبراطورية تحتاج إلى الهياج والحرب لتبرز قوتها، وترهب شعبها قبل البرابرة باسم شعارات كبرى عن الوطن والاعداء. ففي رواية كوتز السابقة تتفتق عبقرية المكتب الثآلث (المخابرات)، والإمبراطورية على خلق البرابرة، وليس انتظار مجيئهم تحت رحمة الصَّدف، فإذا كان البرابرة ضرورة فلابد من وجودهم او إيجادهم، وهذا ربما يفسر كثيرا مما يسمى حرب الإرهاب، التي تخوضها واشنطن الآن؟ فالآرهابيون ليُسوا موجودِّين ولكن لابد من إيجاَّدهم، ليكونوا ميرراً لعمليات ¬

ترجمة: ابتسام عبد الله عرض- المركز الثقافي العربي / الدار البيضاء- ط2 - 2004 - عرض إبراهيم غرايبة--الجزيرة نت ـ24/ 6/2004 م

### فى انتظار القاعدة .. وابن لادن

التدخل والنهب؟ ألا يمكن إعادة صياغة الرواية بواقعية وبدون ملكات أدبية تحت عنوان (في لادن بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السُوفَيتى في مطلع التسعينات من القرنِ الماضي، لم يُعدُ بمُقدور رعاة البلبلة في واشنطن أن يصرخوا قائلين: أن الروس قأدمون، وأن طول الواحد منهم يبلغ عشرة أقدام! (كُحجة للتدخل)، ولذلك فإنه بِتعين عليهم على الدوام أن يجِدوا عدوا جديداً. فأمريكا تِعز أعدائها، وبدون أعداء تتحول لأمة بلا هدف أو اتجاه. فبدلاً منَّ المؤامرة إلشيوعية الدولية، تخبرنا واشنطن حالياً - في يوم أو آخرـ أنها تخوض ٍحرباً ضد المخدرات أو التجسس العسكُري أو الصناعي، أو إنتشار أسلحة الدمار الشَّامل أو أَلْجريمة المنظِّمة، أو نيابَّة عن حقوق الإنسان، أو بصفة اخص ضد الإرهاب ( الله عنه المربك المربك المروب، وقُد بدآت أمريكا بخوضَ هذه الحروب، وبالذات الحرب ضد الإرهاب، حيثِ مهدت لذلك بتشويه صوره الإسلام وإبرازه وكأنه الخطر الرئيس الذي يهدّد العاّلم الغربي، ولهذا بدأ منذ ذلك الحين العمل على اتخاذ الإسلام كعدو بديل كما وضحنّا سابقاً، وأصبح إبراز رمز بانتماء إسلامي، ليكون في صدارة أهداف الحملات ضد (الإرهاب الدولى) هدفا ملحا بحدّ ذاته، وكان هذا

من قبل أن يضع تنظيم القاعدة بزعامة بن لادن نفسه في هذا الموضع، لا سيما بعد إخفاق محاولات أخرى تركَّزت على منظمة (حزب الله) في لبنان، حيث أخفقت تلك المحاولات، نتيجة سياسته التي جعلت منه مقاومة إسلامية معترفًا بها وطنياً وعربياً. كما جرت محاولات للتركيز على منظمتي (حماس) و (الجهاد الإسلامي) في فلسطين، لكن مؤتمر (شرم الشيخ) ـ الذي انعقد لهذا الغرض ـ أخفق إخفاقًا ذريعًا على مذابح جرائم العدوان الإسرائيلي المستمرة، لهذا تم جرائم الجديد للإرهاب الإسلامي. ¬

(¬1) في انتظار البرابرة - ج. م. كوتزي - ترجمة ابتسام عبد الله - المركز الثقافي العربي (¬2) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد- ص

فكل الوقائع تشير إلى أن التركيز على ابن لادن وتنظيمه، وإعطاءه مركز (الصدارة) بدأ من قبل أن يظهر هو نفسه بقوة على سطح الأحداث. بل بدأت ملاحقته - كما كان بإخراجه من السودان إلى أفغانستان ـ من قبل أن يتجاوز حدود الإعلام والاستثمارات المالية في التعبير عن معاداته للوجود العسكري الأمريكي في الخليج، ولكنه كان يجمع سائر المواصفات الأخرى التي تصلح لجعله رمزًا دولياً بانتماء إسلامي للإرهاب (-1). فأسامة بن لادن نفسه هو شخصية يمكن فهمها بدون

حاجة إلى دراسة عميقة في علم النفس، تغوص في النوازّع والهواجس الداخلية لتصرفّات البشرّ. والقصة فيما هو شائع قصة شاب من عائلة سعودية لها جذور يمنية تعمل بالمقاولات، وكان له مكتب يمارس نشاطه التجاري في أفغانستان، وعندماً بدأت الحرب الخفية ضَّد الإلحاد في أفغانستان استعمل مكتب بن لادن واجهة لتوصيل الأموال بشكل يبدو مشروعاً إلى أوجه نشاط لم تكن وقّتها مشّروعة (¬2). أي انه عمل تحت إمرة المخابرات السعودية والأمريكية لمقاومة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان. وهذه ليست الّمرة الأولى التي تستَّعمل فيها المّخابرات الغربية والأمريكيةً الإسلام لتحقّيق أهدافها .. فقد سبق أن جربته في مُصر، عندما سعّی (کیرمیت روزفلت) مسئول الشرق الأوسط في المخابرات المركزية الأمريكية إلى تُجميلٌ صورة الملك فأروق، وحاول إقناعه بأن يكون أمير المؤمنين، وأن يتحالف مع الإخوان المسلمين لمنع الثورة الشيوعية في مصرّ حيث يعترف كيرميت بأنه استوعب نظرية استعمال الإسلام استعمالاً سياسياً من نابليون بونابرت .. الذَّى حَاول إقناع المصربين خلال حملته الشهيرة علِىّ مصر بأنه وَلى من أوليّاء اللهّ الصالحين ... وأنَّ الرسول ـ صلَّى اللَّهِ عليه وسلم ـ زاره ٍفَّى المنام، وباركه، وبشره بأنه سيصبح سلطاناً على الشرق. وراح نابليون يطوف بحلقات الذكر .. ويناقش مشايخ الأزهر في تفسير القرآن .. لكن إلإسلام الذي استعمله هو نفسه الإسلام الذي أُحَرِقه في ثُورة القاهرة **(٦٦).** ¬

کابول- محمد حسنین هیکل ص**130 (¬3)** صلاة الجواسیس - عادل حمودة ص**13** 

#### قصة تنظيم القاعدة

قصة تنظيم القاعدة في كتابه (باسم أسامة بن لادن) يعرض الكاتب الفرنسي (رولان جاكار)، مدير المرصد الدولي للإرهاب (باريس) والخبير في الإرهاب لدى مَّجلُس الأمن، للعلَّاقة بين عائلةً ابن لأدُّن الثرية، والعائلة الملكِّية في السعودية، حيث يناقُّش المؤلف ما يشاع عن مشاريع البناء الضخمَّة، التي تولت عائلة أبن لادن تنفيذها في السعودية ومتها عمارات قطنها فيما بعد أفراد القواتُ الأميركية المتمركزة في السعودية، كتلك التى استهدفها انفجار الخبر .. وبطريقة غير مباشرة يضع صلة بين المنشآت التي أنجزتها عائلة ابن لآدن والانفجارات التي اتهم فيهاً أسامة ابن لادن، والتى استهدفت بعضًا منها .. ثم يتحدث عن تنامى موسسات عائلة ابن لإدن المالية والَّاقتصاَّدية في أوروبا (٦٦). أما عن الظروف التي تم بها إنشآء تَنظَّيم القاعدة، والدُّور الأمريكي فَى ذَلكُ، "فَيكشف) بوّلُ. إل. ويلياّمسٌ) فِي كُتّابَهُ (الْقَاعدة .. الْإِخوة الإِرْهَابِيُونَ) عَنَ اليدُّ الأمرَّيكيةُ في تشكيل ما سمى حينها بـ (مكتب الخدمات) عاَّم 1979م، وهو ٱلجهة التي تطوّرت فيما بعد لتحمل اسم (القاعدة) عام 1988م (ر-2). "ولكن مسار بن لأدنُ الجهادي بدأُ في العامُ **1980**م، عندما كلفه (الأمير تركي الفيصل) (مدير المخابرات السعودية) بتنظيم مهمات (الأفغان العرب)، الذين كانوا يعبرون آنذاك عبر جدة إلى

بيشاور (باكستان) للالتحاق بأفغانستان، حيث أصبح ابن لادن حجر الأساس في شبكة تجنيد وتدريب المجاهدينوفي عام 1984م.(3¬) "انتقل ابن لادن إلى باكستان حيث بدأ تنظيم الجهاد في أفغانستان من خلال الاتصال بزعماء "المجاهدين، حيثكان تنظيم القاعدة هو القيادة التي وضعت تحت تصرفها كل إمكانيات التكنولوجيا الأمريكية، وكل مقدرة العسكرية الباكستانية، وكل كرم التبرعات الخليجية والسعودية -صندوق دوار فيه ¬

(¬1) باسم أسامة بن لادن: رولان جاكار - الناشر 1 - Paris, Jean Picollec éditeur - ط1 - 2001 - خدمة كامبردج بوك ريفيوز- الجزيرة نت (¬2) القاعدة .. الإخوة الإرهابيون -المؤلف: بول. إل. ويليامس - ط1 2002 - الناشر: ألفا بوكس، بيرسون أديوكيشينال - كامبردج بوك ريفيو- الجزيرة نت (¬3) باسم أسامة بن لادن: رولان جاكار - خدمة كامبردج بوك ريفيوز

دائماً (500 مليون دولار) - وكل نشاط التسليح والتجنيد المصري والسوري والمغربي وحتى الفلسطيني، بما وصل مجموعه الكلي على مساحة خمس سنوات إلى قرابة خمسين ألف شاب مسلم، نصفهم من العرب بينهم ستة آلاف مصري على أرجح التقديرات، وقد درب هؤلاء جميعاً بكل جد وشحنوا بطاقة إيمان مشبوبة بالنار.(1-)" وبحلول عام 1985م أدرك ابن لادن نطاق المقاومة وبعدها الدولي، فبدأ بالانفتاح على

المنظمات الإسلامية إلمتشددة في العالم للحصول على دعمها، وإتصل بأصوليين مصريين وجزائريين، وأنشأ تنظيمه الخاص (القاعدة) الذي تولى نشاطّات عدة منها تجنيد المقاتلين وإيصالهّم إلى أفغانستان، حيثِ استقر عندئذ نهائياً فَيَ شَرَقي أفغانستان، وأخذ على عاتقه الأعباء المالية لعمل مخيمات للمجاهدين، بعد الانسحاب السوَّفيتي (1989م)، مستخدماً ثروته الشخصية، والتبرعات القادمة من المملكة العربية السعودية، والأموال التي تدفعها حكومات دول في الشرق الأوسط، تضاف إلى ذلك الأموال القادمة من تجاّرة الهيروين ألذّي ينتج في أفغانستان، كما يزعم بعض الكتاب الغربيين (**-2).** ولكن عندما أنتهتُ الحرب الباردة، ورفعت الولايات المتحدة يدها عن الحرب الخفيفة في أفغانستان، وكفت ٱلمخابرات المركزية الأمريكيَّة عن التخطيط للمعركة ضد الإلحاد الشيوعي، أصبح الاستمرار الأمريكي والعربي الرسمي غير مبرر، وغير مطلوب وبالتالي وقع الإنسحاب (٦٠٠). ففي عام 1990م، وبطلب من الأميركيين أوقفت السعودية دِعمها للْأَفْعَانِ العربِ واضعة بالتالي (نهاية لمهمة أسامة بن لادن الرسمية). وبعد عودّة هذا الأخير إلى الرياض، حاول إقناع العائلة الملكية بضرورةٌ مواصلة مساعدة المجاهدين في أفغِانستان لكن بدون جدوى ــ فشعر بالخيآنة، ۖ وبدأ بعدهاً معارضته للسلطة والتحالف سراً مع معارضي العائلة الحاكمة في الخارج .. فكان أن انْشقِّ عن النظام وأخذ على عاتقه، دعم المجاهدين الأفغان رغم معارضة العائلة الملكية وواشنطن .. وزادت خُلافاته مع العائلة الحاكمة إثر حرب الخليج، حيث ندد بوجود قوات غربية في الأراضي

(¬1) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص130 (¬2) القاعدة .. الإخوة الإرهابيون -المؤلف: بول. إل. ويليامس - كامبردج بوك ريفيو (¬3) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص130

ابن لادن في السودان

في السودان (¬1). وحاول تنظيم القاعدة ٍ أن يواصل ما يقضى به الإيمان، لكنه ما لبث أن تحول ۖ في نظر الَّذين قَامُوا على إنشائه، من كتائب جهاُد إسلَّامي إلى عصابات إرهابُ إجرامي (¬2). ابن لادنٍ في السودان في السودان أحاط أبن لاذن نفسه بأفغانّ عرب، وبدأ مجموعة من الاستثماراتُ الاقتصادية، التي اعتبرتها المخابرات الغربية وسيلة لدعم الإرَّهاب الإصولي في العالم، وعاش ابن لادن بوصفه رجل أعمال لمدة خمس سنوات في منفأه السوداني، حيث كانت علاقاته متينة مع حسن الترابي زعيم الجبهة القومية الإسلامية .. ومولَّ المؤتَّمُّر الشَّعْبِي الْعَربِي وَالْإِسلامِي الذي جمع الحركات الإسلامية وبعض الحركات المعارضة بتنظيم من الترابي في الخرطوم .. كما حاول تطوير تنظّيمه (القاعدّة). ولكن نشاطّاته سببتّ صعوبات للسودان، ودفعت بالأميركيين إلى الضغط على السعودية، لإصدار قرار توقيف بحقه فكان لهم ما أرادوا .. حينت اتهمته السعودية بدعم الإرهاب في الجزائر ومصر، وباتصالات مع

معارضين دينيين حاولوا إنشاء منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في المملكة في بداية 1996م.. وكانت السلطات السعودية قد جردته من جنسيته السعودية عام 1994م. الالتقاء مع جماعات إسلامية والكفاح ضد أميركا مع تزايد الضغوط السعودية والغربية على السودان، تخوف ابن لادن من احتمال تسليمه للسعودية، فغادر الخرطوم في مايو 1996م عائداً إلى أفغانستان .. وتزامن ذلك مع بروز حركة الطلبان ودخولها كابل في سبتمبر أفغانستان إذ أصبحت علاقته وطيدة مع الملا أفغانستان إذ أصبحت علاقته وطيدة مع الملا محمد عمر زعيم الطالبان. وفي منفاه الأفغاني، أعاد ابن لادن تنظيم شبكاته واتصالاته بقياديين إسلاميين، وباشر نشاطه السياسي بالاتصال والاجتماع إلى هؤلاء وفتح ¬

(¬1) باسم أسامة بن لادن: رولان جاكار - خدمة كامبردج بوك ريفيوز (¬2) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص130

# طريد المخابرات العالمية

العديد من المخيمات التدريبية، كما واصل ووطد علاقاته بالجماعات الإسلامية في كثير من دول العالم، وهكذا أصبح ابن لادن على رأس شبكة إسلامية متعددة الحدود ومتفرعة وغير واضحة المعالم. ومن أفغانستان أعلن ابن لادن الكفاح ضد الوجود الأميركي في الأراضي المقدسة، وبدأت المعركة بينه وبين أميركا التي قصفت أحد

مخيماته في أغسطس 1998م عقب تفجير سفارتيها فيّ نيروبي ودإر السلام .. ويعود إعلانه الجهاد ضد أميريكا إلى أغسطس عام 1996م، حيث شكلت تصريحاته فيما بعد سندأ للهجوم على المصالح الأميركية في السعودية، وفي كينيا وتنزانيا واليمن (٦٠). طريّد المخابرات العاّلمية منذ عام 1998م أصبح ابن لادن مركز اهتمام وكالات الاستخبارات الأميركية، حيث ظهرت (ُخلية أزمة) باسم ابن لادن تقتضى آثاره، وتتجسس عليه، وتحاول كشف معاقله ومخابئه وتطارد شبكاته المالية عالمياً، وهنا نتساءل، لماذا رُفضت هذه الأجهزة التعاون مبكراً مع الدول العربية مثل الجزائر ومصر ضد بن لادن وأعوانه المزعومين؟، ولماذا رفضت الحكومات الغربية مطاردة الإسلاميين الجزائريين والمصريين من المتشددين، الذي يمولون ويدعمون الإرهاب في بلدانهم؟ لماذا انتظروا استهداف المصالح الأميركية ليتحركوا؟ (¬2). والإجابة على ذلك هو أن تُنظّيم الْقاعدة بعد أن انتهى َدوره في الحرب على السوفييت، وجدت أمريكاً أهمية استخدامه لتبرير حروبها المقبلة على العالم الإسلامي، من خلال تضجيم الخطورة التي يشكلها على أمريكا والعالم. فأمريكا أرادت أن تَجعل من (القاعدة) قُوة مستقرة وشريرة، لتبرر التدخل في أي مكان وفى أى وقت باسم الإرهاب **(¬3).ّ ¬** 

(¬1) باسم أسامة بن لادن: رولان جاكار - خدمة كامبردج بوك ريفيوز (¬2) باسم أسامة بن لادن: رولان جاكار - خدمة كامبردج بوك ريفيوز (¬3) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأميركي- المؤلف: إمانيول طود - كامبردج بوك ريفيوز

#### صناعة صورة العدو

صناعة صورة العدو بدأت الإدارة ووسائل الإعلام الأمريكية، تسلط الضوء على خطر ما أسموه (الإرهاب أو التطرف الإسلامي) على العالِم وأمريكيا بالذات، من خَلال نشَّر تقارَّير وأفلام وتحقيقات عن المنظّمات آلاِسلاَمية المُخْتلفة، وعلى رأسها تنظيم القاعدة، لصناعة صورة العدو، أو الوحش الذي يهُدد الحضارة والإنسانية، حيث رسمت وسائل الإعلام صوره قاسية لتنظيم القاعدة، ولأسامةً بن لادن المدجّج بأسلحة الدمار الشامل، والذي يقود مجموعة منّ القتلة الذي يستخدمون إلاَّأسلحة البيولوجية والكيميائية ۖ للقضاء على أعداد كبيرة من الأميركيين وسواهم. وقد عززت هذه الصورة وساهمت في تضخيمها بعض قيادات التنظيمات الإسلامية، من خلال بعض تصرفاتها وتصريحاتها، المسيئة والساذجة والغبية، والتي لا تمت بأيهٍ صله للإسلام (¬1). فَهِي 21 نُوفَمبر 1994م أِذاعت شبكة تُلفُرْيون P.B̄.S الأمريكية برنامجاً عن الجهاد في أمريكا .. أعده وعلق عليه الصحفي المعروف (ستيفن امرسون)، الذَّى اشتهر بتحقَّيقاته عن الإرهابُ الدولي. وفي ألبرنامج انطلقت حناجّر المتطرفين الإسلاَّميين تَّصرخ وتُزوم وتهدد بنسف الحضارة الأمريكية .. وسفّك دماء غير المسلمين ... وإعلان الجهاد في سبيل الله من البيت الأبيض،

والكونجرس ومجلس الأمن. وقال المعلق: أنهم يهدفون إلى مقاتلة الكفار وإقامة إمبراطورية إسلامية. وفي اليوم التالي لعرض برنامج الجهاد في أمريكا، عرضت نفس المحطة برنامجاً آخر بعنوان (الأصولية الإسلامية والديمقراطية) ندد فيه عمر عبد الرحمن بالديمقراطية الغربية ووصفها بالتدني والحقارة (-2). وبعد انقضاء أربع سنوات على انفجار اوكلاهوما سيتى، وخمس سنوات على بث شريط الجهاد في أمريكيا، بث فيلم وثائقي ثان، عزز القلق الشعبي إزاء المسلمين، وأظهر هذا الفيلم الأذى الذي لا يمكن أن يلحقه بسمعة الإسلام إلا أحد ادعيائه. ففي إنتاج بدا انه تتمه لفيلم الجهاد في أمريكا، قدمت شبكة ب. ب.

(¬1) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص131 (¬2) صلاة الجواسيس - عادل حمودة ص11

شريطاً يحمل عنوان (الإرهابي والقوة العظمى) تناول خطاب أسامة بن لادن، الذي قدم نفسه كمدافع عن الإسلام. حيث يزعم الفيلم ان بن لادن قام بدور رئيس عام 1998م في تفجيري سفارتي أمريكا في كينيا تنزانيا، كما قدم تحقياً عن عمليات القصف الانتقامي الأمريكي لأهداف في السودان وأفغانستان. وفي هذا الشريط الوثائقي أعطى بن لادن صورة مزيفه، بشعة، فاسدة عن الإسلام. فباسم الدين دعا المسلمين إلى قتل الأمريكيين أينما استطاعوا ومتى استطاعوا، وهي الأمريكيين أينما استطاعوا ومتى استطاعوا، وهي

دعوة تِنتهك مبادئ العدل التِي تطبع الإسلام، انتهاکا فاضحاً، وشدد على أنّ آمريکا هي عدو الإسلام الرئيس وقال: إنه يتوجب على المسلمين محاربتها. ومها يكن الدافع الذي أدى إلى تفجر نقمة أبن لادن، فقد أظهره منتجّو الشّريط بصورة المسعور، إذ عمدوا إلى حذف المقاطع التي تضمنت عبارات متقدة، مشوبة بإحساسه بالظلم الواقع من جّانب أمريكا (٦٠). وَفي البرنامج اعترف رجال المخابرات الأمريكية ورجال المباحث الفيدرالية: إن علاقتهم بالمتطرفين بدأت خلال الحرب الأفغانية .. أنهم دربوا منهم حوالي 20 ألف مقاتل … والمعنى … أن الأمريكيين هم الذين ربوا هذه الديناصورات الّتي استدعوها من أزمنة غابرةٍ ليقاتلوا بها أُعداء الله ... السوفيت الكفار في أفغانستان (¬2). وينقل (بول فندلي) حديث دأر بينه وبين أحد أصدقائه عن الأثر الّذي تركته تلك المقابلة عن الإسلام حيث يقول صديقه: "يثير قلقي سعودي ٍمتطرف يعيشٍ في أفغانستان، ويعد نفسه مسلمًا، وهو متهم بأنه الدماغ المخطط للإرهاب لقد أُجريت معه مقابلة تلفزيونية الليلة المأضية. إنني لا أُتذكر اسمه، غير انه بدأ على الشاشة كالممسوس". سألته: هل بِدعى أسامة ابن لادن؟ فأجاب هو بعِينه. لقد أظهرت نشرة الأخبار هذا الشخص، وأظهرت الإسلام، بمظهر سيء. قد يكون أصدقائك المُسلمون أناساً رائَّعين، إلا أن صورة المسلمين التي عرضها التلفّزيون في الأسبوع الماضي بعيده عن أن يكون جذابة. والواقع أنى وجدتها مقلقة ومُهينَة". ويُعلق فندلى على ¬

(¬1) لا سكوت بعد -- اليوم - بول فيندلى-ـص99 - 100 (¬2) صلاة الجواسيس -عادل حمودة ص9 - 19

خرافة السوبر مان مقابل الدولة الأعظم

ذلك بقوله: إلم تفاجئني حدة كلماته، ولا ربطه لابن لَادُّن بأفغانستان، فالتقارير التي تقشعر لها الأبدان عن الحكومة الأفغانية سيطرَّت على الأخبار، فألصور التى وصلتنا عبر التلفزيون، وعناوين الصحف، لقَّد بثوا صوراً عن نظام القهر الذي انتزع من رعاياه حقوقهم، وقمّع النساء منهم، وقدُّم ملاذًّا لِثرِّى عربِي أصبح ٳرهابياً خطيراً" راً ومن أيامها ـ أي بعد تلك المقابلة ـ والإعلام الأمريكي والسياسة الأمريكية لا تنطلق إلا باسم ابن لادنَّ، وكأنِ ذلك الرجل الذي قضى صباه . وشبابه مقاولاً لبناء الطرق، ثم يَّاش ذلك النوع من الحياة التي يعيشها أقرانه من أبناء الغنى السريع في المملكةَّ العربية السعودية، ثم حملته المصادفات إلى أفغانستان في ظروف شديدة الالتباس وقد حلت فيه فُجأةٌ روح (هولاكو) و (هتلر) و (جنكيز خان) و (ستالين) في الوقت نُفسهُ خَرَافُةُ السوبر مان مقابل الدّولة ـُ(**2¬) "** الأعظم لان الأمريكيين يبحثون عن إلأشباح التي ضربتهم واختفت .. فإننا نسمع ونقراً في الأخبارّ والتصريحات والتعليقات عجباً .. بعضه حقائق مذهلة وبعضه كوميديا هزلية .. وأغلبه هلاوس وهذيانات! فمخابراتهم ومِباحٍثهم الفيدرالية قدّ تُعرفُ كل شيءٍ .. ولَّكنْها أَبْداً لِمْ ولن تُعرُّفُ حقيقة ما حدث يوم 11 سبتمبر (¬3). والولايات

المتحدة الأمريكية تعجّ بأكثر أنواع الاستخبارات تعقيداً في العالم إلى جانب قدراتها الفائقة على المستوى التقني، إلا أنها وقفت عاجزة أمام أسطورة ابن لادن وتنظيمه الذي يديره من احد الكهوف في أفغانستان، حيث استطاع إذلال القوه العظمى الوحيدة في العالم، واختراق كافة أنظمتها واستخباراتها وتقنيتها المتقدمة. هذه هي الصورة المغلوطة التي أريد لنا وللعالم أن نقتنع بها، من خلال عملية غسل دماغ منظمة مارستها الولايات المتحدة، بالرغم من أن الواقع يقول غير ذلك

(¬1) لا سكوت بعد -- اليوم - بول فيندلى-. ص 141 (¬2) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص167 (¬3) أحداث 11 سبتمبر -الأكذوبة الكبرى - محمد صفي ص182

فالولايات المتحدة لا تملك وكالة استخبارات واحدة، بل إنها تقوم علي عدة وكالات للمخابرات تعمل علي المستويين المحلي والدولي، وتربطها أنظمة تعاون وتنسيق غاية في التعقيد، أثبتت كلها نجاعتها. ومن بين هذه الوكالات نذكر: وكالة المخابرات المركزية، وكالة استخبارات وزارة الدفاع، واستخبارات الجيش، واستخبارات البحرية، وخدمات استخبارات سلاح الجو، ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الخارجية، وهو مكتب الاستخبارات والبحث، واستخبارات مفوضية الطاقة الذرية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وأخيراً وليس آخراً، وكالة الأمن القومي، وهي كبري وكالات الاستخبارات الأمريكية علي

الإطلاق. وتعمل وكالة الأمن القومي NSA بمراقبة كلُّ الاتَّصَالات الخاصَّة والحَّكومية في العالم، من خلال تقنيات عالية التطور والتعقيدً، حيثُ تعتبر الذرّاع الالكتروني الذي يسترق السمع علَّى العالمُ لحسَّابُ الاستخْبارَّاتِ الْأَمْرِيكَيَّةً . وقِدَ قامت هذه الاستخبارات بتحذير كلينتون من أن سفارة دولة أجنبية، معينة كانت تتنصت على مكالمّاته الهاتفية مع مونيكا لوينسكي، ممّا دقُّعه إلى الكف عن تلك المكالمات. وعندماً أنكر الاتحاد السوفييتي أنه قام بإعطاء الأوامر لإسقاط الطائرة الكورية المّدنية، التي كانت تحلق فوق منطقة روسية، قامت وكالة الأمن القومي NŠĀ بعرض الشّريّط الصوتيّ الكامل، الذي يحتّوي الاتصالّات التي دارت بين قائد طآئرة الميغ MiG الروسية، وبين محطة الَّقِيادة الأرضية، حيث كانت محطة القيآدة تعطي أوامرها للطيار بإطلاق النار على الطَّائرة المدنَّية الكورية وإسقاطها. وحتى في المراحل الأولي من عصر التقاط الصور بالأقمار الصناعية، كان بإمكان وكالة الأمن القومي أن تحصى الدبابات السوفييتية عدداً، ومن خُلالً تقنية الصور الأولية كان بمقدورهم أن يحددوا جاهزية تلكُ الآليات للعمل. وتمتلك وكالةٍ الأمنِ القومي، سفن تجسبس في المحيطات، وأقماراً ۖ صناعية وطائرات أواكس تجوب أرجاء السماء على مدار الساعة، مغطية كل أنحاء العالمـ ويتم اعتراض كل حركات الاتصال من الولايات المتحدة وإليهًا، كُما تَصنّفُ الرسائل الّتي يتم اعتراضها، ومُنَّ ثم تُوجّه لمن هم معنيون بها. وفي مقر وكالة المخَابِرَاتَ المركزيّة ClÀ، ثَبّتُ جَهازُ المّقارنُ عَلى لوح من الغرانيت يزن **7** أطنان ليجعل آلية عمله ً الحساسة بمعزل عن

اهتزازات المبني. أما العقل المدبر في مقر الوكالة في (لانجلي) فهو عبارة عن مزرعة ديسكات كمَّبيوتر فيَّ غرفة، تماثل مساحتها مساحة ملعب كرة قدم، إضافة إلي سبع صوامعٌ عملاقة تحتوي كل منها علي (6) آلاف شريط كمبيوتر مغّناطيسي، تقوم الروبوتات بتحميلها. وتتم تغذية عشرات الآلاف من صور الأقمار الصناعية في كمبيوترات فائقة السرعة، التي تعيد عرِضٍ رَسوم كرتونية للشوارع والأسواق والبنايات أو أي شيء ُ آخر تري الوكالة أو أي من عملياتها ضرورة لِمراقبتةً. وتستطيع وكالآت الاستخبارات اقتحام أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ونسخ المعلومات المُوجُودة عُلَيْها، دون الحَاجة إلى اقتحامها فعليا في مواقعها. وباستخدام شعاع صّغير غير مرئي يرسل من محوَّل علي بعد مئات الأمتار من النافذة، يتم تضخيم اهتزازات النوافذ، وبالتالي تسجيل المحادثات التي تجري داخل الغرف. وهذا جزءَ لا يذكر إذا ما قورِّن بالمُعْجزاتُ التِّقنية، الَّتي لا يتم نشرها علي الملأ. ومع ذلك فقد أعلنت الولايات المتحدة مباشرة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، أن رجلاً يعيش في كهف على مبعدة عنهم تقدر بنصف محيط الكرة الأرضية هو المسئول عن هذه الهجمات، وأن هذا الرَّجِل الخارق قد تفوَّق علي جيوش وكالات الاُستَّخباراتِ المذكورةَ في مهاراتِه وَذكائه. وهذا الرجل هو أسامِة بن لادن، ووفقاً للرواية الأمريكية الرّسمية، فإن أسامة بن لادن من كهفه، قد تفوق علي القوة العظمي الوحيدة في العالم. وقد طالب هذا العالم أمريكا بتقديم الدليل، ولكن شيئاً لم

يُقدَّم (¬1). أحداث 11 سبتمبر من المعلوم أن الولايات المتحدة اتهمت أسامة بن لادن وما أسمته هي تنظيم القاعدة ـ إن كان ثمة شيء اسمه تنظيم القاعدة ـ بالمسؤولية عن أحداث 11 سبتمبر بعد ساعات من وقوع الحادث دون دليل واضح ومقنع، بل إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث خلصت إلى نتائج متهاونة على حد وصف الحادث كلارك)، ألذي قال في مقال نشرته ¬ (ريتشارد كلارك)، ألذي قال في مقال نشرته ¬

(¬1) إمبراطورية الشر الجديدة **-**عبد الحي زلوم**-**القدس العربي **72/ 1 - 3/ 2003/2**م

صحيفة صنداي نيويورك تايمز: إن من بين الحقائق الواضحَّة الموثقة، ولم تذكِّرها اللجنة أن إدارة الرئيس جورج بوش لم تفعل الكثير بشأن الإرهاب قبل الهجمات (¬1). فالرغم من ان الولايات المتحدة الأميركية توافر لها ما لم يتوافر لأى دولة وقعت ضحية لجريمة كبرى من المُعلومِات خلال الثلاث سنوات الماضية، توافر لديها أفغانستان كلها بكل ما فيها من وثائق ومن مواقع للتدريب ومن معسكرات، توافر لديهّا أكثر من 600 شخص في غوانتانامو تحقق معهم خلّال ثلاث سنوات، توافر لديها أكثر من ثلاثة آلاف شخص على مستوى العالم تم إلقاء القبض عليهم وصبتَ كل َ المعلومات في النهايَّة لدى الأجَّهزةُ الأميركية، كل هذه الأشيآء لم تعط واشنطن حتى الآن أي مبرر لاتهام أي شخص في العالم سواء زكريا مُوسوي الذي يتّم الآن التفاّوض حول

تخفيف الاتهام أو إلغائه هذا الأمر يلقى بالفعل کثیرا من الشکوك حول ما حدث (¬**2).** بل إن الإدارة الأميركية وعلى لسان وزير الدفاع الأميركي (رمسفيلٍد) أُعلنت أَنها لا ترغب في اعتقال ومحاكمة أسامة بن لادن، لأنها ببساطّة لا تملك أُدلَّة الاتهام، وهو ما حدث لمعتقلي غوانتانامو الذين لا يملكون معلومة ولا علاقة لهم بالأحداث، وإذا قدموا لمحكّمة فإنه لا يوجد تهمة توجه ضدهم، فالولايات المتحدة تشن حربا على المجهول (¬3). /http://www.aljazeera.net books/2003/5/ - TOP ولأنّها حرب على المجهول، ولا وجود لهذا الخطر المزعوم، فقد بدأت وسائل الإعلام في إيراد التهم التي ثم الصاقها بالقاعدة، والتي كانت أداة مفيدة بيد الدعاية الأمريكية، لكنها لٍا تبدو معقولة في نظر القارئ المحايد، حيث بدأ الحديث عن الأسلحة التى تمتلكها القاعدة، وإنها تتكوّن منّ كميات هائلة من الأسلحة التقليدية التي تشتريها المنظمة من باكستان بصورة رئيسة، كمَّا تمتلك أسلحة نوويةً تُكتيكيةً يمكن استخدامها من قبل شخص واحد حصلت عليها من مصادر من الاتحاد السوفيتي السابق، إلى جانب ترسانتها من الأسلحة البيولوجية ومن بينها الإنثراكس، والطاعون، والسارين، وبكتيريا التسمّم العصبي. ¬

(¬1) الجزيرة نت- 25 - 7 - 2004 (¬2) أجراس الخطر .. الحقيقة وراء 11 سبتمبر ج3 - قناة الجزيرة برنامج سرى للغاية- مقدم الحلقة: يسري فودة- تاريخ الحلقة: 22/ 9/2005 (¬3) سفر الموت ... من أفغانستان إلى العراق - تأليف المسؤولية عن هجمات **11** سبتمبر في خطابات بن لادن

لكن الغريب على ضوء تلك الخطورة، أن يمِر كل هذا الوقِّتُ على هجمات 11 سبتمبر دون أن يوضع أي من تلك الأسلحة موضع الاستعمال، حيث منَّ الصَّعب تصوّر جماعة بهّذه الدرجة من التسلُّحِ تضم 20 ألف شخص في الحد الأدني، أو 70 أَلْفًا في الحدّ الأقصى، من المسلّحين المدّربين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، لا تقدم على أي عمل مهم، في الوقت الذي تعرّض زعماؤها إلى تلك الهجمة العاتية، التي شنت عليهم، وهنا يبدو غريباً أَنِّ الهجوم البيولوجي الوحيد الذي وقع حتى الآن هو الهجوم المتفرّق بالإنثراكس، الذي لم تظهر للقاعدة علاقة به، بل كأن من تدبير جماعة يمينية أمريكية متطرفة (ً¬1). المسؤوليّة عن هجمات 11 سبتمبر في خطابات بن لادن كان من اللافت للنظر أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لم يعلن مسؤولية تنظيمه مباشرة عن الهجّمات التّي تعرضت لها مرافق حيوية فّي الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر 2001، بل عمد إلى التدرج في إعلان هذه المسؤولية. فإثر الهّجمات وتحدّيدٍا بتاريخ 16/ 9/2001 أصدر بن لِان بيانا مطبوعاً أعرب فيه عن استغرابه لاتهام أميركا له وللقاعدة بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأكَّدُ أنه لمَّ يقم بهذا العمَّل معرَّباً عن قناعته بأن من قاموا بها إنما نفذوها بدوافع ذاتية. وذكر في البيان أنه يعيش فى إمارة أفغانستان الإسلامية<sup>.</sup>

وقد بايع أمير المؤمنين فيها على السمع والطاعة في جميع الأمور، وهو لا يأذن بالقيام بمثل هذه الأعمال من هناك. وبعد ذلك تدرج بن لادن في بياناته وأحاديثه المسجلة والمصورة خلال السنوات الخمس من نفي المسؤولية عن الهجمات إلى التشجيع على القيام بها والإشادة بها، فالإشارة إلى ما يوحي بالمسؤولية عنها. فبعد شن الولايات المتحدة حربها على أفغانستان بغرض الانتقام من الهجمات التي تعرضت لها، قال بن لادن في شريط مصور بثته قناة الجزيرة في 3/ 11/2001 إن أفغانستان وتنظيم القاعدة يتعرضان لقصف عنيف دون أن يثبت أي دليل على تورطهما في الهجمات التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك، غير أنه أشاد في كلمته ¬

(¬**1**) القاعدة .. الإخوة الإرهابيون -المؤلف: بول. إل. ويليامس - كامبردج بوك ريفيو

بالهجمات ووصفها بالضربات العظيم. وبعد ثلاثة أشهر من هجمات سبتمبر، وصف بن لادن في شريط مصور بث بتاريخ 10/ 12/2001 - الهجمات بالمباركة، وقال إنها شنت (ضد الكفر العالمي وضد رأس الكفر أميركا)، وأشار إلى أن أحداث 11 سبتمبر ما هي إلا رد فعل على الظلم المتواصل الذي يمارس (على أبنائنا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي غيرها كما في كشمير وآسام). ووصف في الشريط الذين قاموا بالهجمات بأنهم فتية فتح الله عليهم بأن يقولوا لرأس الكفر العالمي أميركا الله عليهم بأن يقولوا لرأس الكفر العالمي أميركا

وِمن حالفها أنتم على باطل وضلال، وضحوا بأنفسهم من أجلُ لا إله إلا الله، على حد تعبيرهـ وبعد عام على الهجمات تطرق زعيم القاعدة لأحداث سبتمبر في شريط مصور بثته الجزيرة في **10/ 9/2002 ف**قال: "عندما تتحدث عن غِزُّوتي نِيويورك وواشنَّطن، تتحدت عن أُولئُكُ الرجالّ الذين غيروا مجرىّ التاريخ وطّهروّا صٍفحات الأمة من رجس آلحكام الخائنيْن وأتباعهم، بغض النظر عن أسمائهم ومسمياتهم، نتحدث عن رجال لا أقول إنهم حطموا برجي التجارة ومبنى وزارة الدفاع الأميركية فقط فهذا أمر يسير، ولكنهم حطموا هبل العصر، وحطموا قيم هبل العصر". وذكر بن لادن أسماء منفذي الهجمات وأشاد بهمّ فرداً فَرداً. وفي الذكري السنوية الثانية للهجمات بثت الجزيرة في 10/ 2003/9 شريط فيديو يظهر فيه كل من أبن لادن ونائبه أيمن الظواهري وهما يسيران جنباً إلى جنب. وتضمن الشريط كلمتين للرجلين أشادا فيهما بمنفذي الهجمات وتوعدا الأميركيين بشن المُزْيدُ من الهجمّات. وفي 29/ 10/2004 وجه بن لادن رسالة إلى الشعب الأميركي، والتي حصلت عليها الجزيرة بالصوت والصورة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، حيث تحدث بن لادن في بدايتها عن الأسّباب الّتي دعته لاختيار الولايّات ّالمتحدة لكى ينفذ فيها أحداث 11 سبتمبر. وهي المرة الأوَّلى التي تحدث بن لادن فيها عن الدُّوافع التي جِعلتِه يفكَّر في التخطيط لتلكُّ الهجمات، مؤكداً أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 كان أول الأحداث التي جعلته يفكر في ذلك. وفي شريط بثته الجزيرة ناشد الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري المسلمين الاقتداء بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، قائلاً: "إن العدو لا يفهم غير لغة الأبراج المحترقة والمصالح المدمرة. ووعد الظواهري بأخبار قال إنها ستثلج صدور المسلمين".

## لغز اختفاء بن لادن!

وفي الذكرى الخامسة للهجمات حصلت الجزيرة على شريط مصور بثته في 7/ 9/2006 تضمن صوَّراً بثت لأول مرة عن أجَّواء الإعداد لضربة ۗ الحادي عشر من سبتمبر قبل خمس سنوات. وتظهر الصور التحضيرات التي سبقت الهجمات أو ما تسميه القاعدة غزوة منهاتنّ (¬1). ويرصد التسجيل الذي يذاع لأول مرة تفاصيل الحياة اليومية للمنفذّين في أفغّانستان وقت التحضير للتُفْجيرات (¬2)ّ. لغَّز اختفاء بن لادن! (¬3) مثل أي فيلم عنف أميركي سيئ الإخراج والحبكة، بقيت النهاية مفتوحة في الحملة الأميركية ضد تنظيم القاعدة، ولا يزال الأشرار (أسامة بن لادن والملا محمد عمر) هاربين من الرجال الطيبين (الولايات المتحدة بالطبع!)، الذين يريدون إحقاق العدل وسط تصفيق المشاهدين البلهاء. كيف اختفَّى أِسامة بن لآدن من جبال تورا بورا، ومن تحت الأقمار الصناعية الأميركية، ومن بين أعين المخابراتِ الأميركية، والمرتزقة الأفغان الباحثين عِن مكافأة تسليمه؟ بكل بساطة اختفى (المجاهد) أسامة بن لادن، لأن الدور المطلوب منه لم ينته بعد، فقد سيطرت الولايات المتحدة على أفغانستان بالكامل، وحولتها إلى قاعدة عسكرية واستخباراتية أميركية في مواجهة إيران والصّين وروسيا، وإبقاء الرقابة على الهند والباكستان وبرامجهما النووية، ولكن لا يزال لأسامة بن لادن دور آخرـ المفروض أن يظهر ابن لادن في مكان

ما، ربما عن طريق وسائل الإعلام الأميركية أولاً، ومن ثم تسريبات الاستخبارات الأميركية، فهو سيظهر إما في الصومال أو اليمن أو الباكستان أو حتى الشيشان، ولا تستبعدوا الفلبين والسودان ولبنان، ولا سبب يمنع تسلله إلى السعودية أيضاً، فكلها موضوعة في لائحة مواقع الاستهداف، والحرب الأميركية القادمة، وقد قالها بوش بصراحة: "ربما لا نقبض عليه ¬

(¬1) ما سمي بالتحضيرات ما هى الا لقطات عامه لحياة مجموعه من المسلحين تشمل تدريبات روتينة وحوارات لا يمكن الادعاء بانها تحضيرات لهجمات 11 سبتمبر، بل يمكن وضع ما شئت من العناوين لهذ اللقطات. (¬2) المسؤولية عن هجمات سبتمبر في خطابات بن لادن - شاهر احمد- 13 - 9 - 2006 - الجزيرة نت- //:http:// المسؤولية عن www.aljazeera.net/channel/archive/
مقال (archive?Archiveld=337866 (¬3) مقال باتر محمد علي وردم منشور في جريدة بقلم باتر محمد علي وردم منشور في جريدة الدستور بتاريخ 11/ 3/2002 م.

## الزرقاوي .. لغز جديد

اليوم أو غداً ولكننا سنفعل ذلك في النهاية"، وهذه النهاية لن تأتي قبل تدمير كل مقدرات الدول والتنظيمات التي يمكن أن تهدد أمن إسرائيل والولايات المتحدة. يجب أن يكتشف العالم الإسلامي وبسرعة ظاهرة ولغز أسامة بن لادن وسيرة حياته غير العطرة، فلا يمكن أن يبقى

هذا الشِّخص في نظر المسلمين إما بطلاٍّ ومجاهِداً ـ وهوِ أبعد مَا يَكُونِ عَن ذلك- أُو َمجِرماً إرَّهابياً قاتُلاً - وهو كذلك أكثر سذاجِة من أن يكون كذلك- ولا شك أن هناك سراً وراء اختفائه المفاجئ وغير المُّفهوم من أنقاض أفغانستان، والذي ترافق مع تخفيف كَبير للحّملة الأميركّية لْإِلقاءُ القُبضُ عَلَيه، فقد قضَى الأميركيون تُماماً عُلى الشبان العرب من تنظيم القاعدة والأفغان من حركة طِالباَّن، ولكن قياداتٍ هذه التنظيمات لمَّ إِ يمسها أي شَر، فهلَ يعقل إِن يهرب هؤلاء جميعًا مِن ساحةً المعركة بدون أثراً التفسير الوحيد هو أنَّ أسامة بن لادن لم يكَّمل دوره بعد، فإما أنه يسير ضمن مخطّط مرسوم لصالح الولايات المتحدة، أو أنه ترك ليهرب من أفعانٍستان تحت سمع وبصر القوات الأميركية تمهيداً للضربة الثانية، ولا نعلم ما هي الدولة المتعوسة التي سيهرب إليها ابن لادن ليعيث الخراب فيها من جديد؟ في مثل هذه الأحداث نبقى جميعاً نشاهد مَا يُسمح لَنَّا برؤيته ونحلل ونصفق ونشتم كما نريد، ولكن في الخفاء توجّد الكثير من الأسرار التي لا يعرفها أحد، والتي لا يكشفها ابن لادن في خطبه العصماء على قناة الجزيرة، والذي لم يقل بٍوضوح فيما إذا كآن قد خطط بالفعل لعمليات 11 أيلول أم لا؟، وفي كُل التاريخ لم نر مَّتهما يتجاهل الدفاع عن نفسه بِهذه الطريقة المحيرة، وسيبقى لغز ابن لادن قائماً بينما يدفع المسلمون الثمن لواحدة من أكبر حماقات التآريخ، أو أكثر مؤامراته ذكاءً!!. الزَرقاوي .. لغز جديد الزرقاوي مصاب .. الزرقاوي لم يصب وبخير .. مجرد بياتات على الانترنت مجهولة المصدر باتت تحتل صدارة الأخبار لتسارع الإدارة الأمريكية الحريصة على

إيجاد مبرر لاستمرار احتلالها للعراق إلى التهوين مِن قيمة هذه البيانات، مؤكَّدة أنَّ إصابة الزرقاوي أو حتى وفاته لن تؤثر فى ما يسمى بـ (تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين)، ولن يحول دون نشاط تلك الجماعة المسلّحة في العراق حسب تعبير أحد جنرالاتٍ البنتاجون، الذي أكد أن ما يهم بلاده هٍو معرفة أين هو الزرقاوي وفي أي حالة، خصوصاً أن مكافأة ال **25** مليون دولار، التي رصدتها بلاده للقبض على الزرقاوي لم تعجل في تحقيق هذه الغاية. وبالتزامن مع حديث الزرقاوي المطلوب الأول حالياً في العرّاق، فاجأنا الرئيسُ الباكِستاني الجنرال (برويزَّ مشرفّ) بعد مرور 24 يوماً على أ المركزية ـ إذا جاز الوصِف لا يملك معلومات لها قيمة عن مكان قائده أسامةٍ بن لادن، ومن ثم تراجعتُ واشنطن عن مكافأة العشرة ملايين دولار، التي سبق ورصدتها لّمن يساعد على إلقاء الّقبض عليةً. ويبدو أن واشنطن هي المستَّفيِّد مِن هذه ً الأشباح، التي جعلت البعض يقول سأخراً إن تنظيم القاعدة هو مجرد صناعة للدعاية الأمريكية، وأن مكان إقامة ابن لادن والزرقاوى .. ممن سمعنا وسنسمع بهم هو البنتاجون، لأن المستفيد الأول من استمرار بقائهما هي الإدارة الأمريكية الحالّية، التي تحرص على اخّتراع عدو لاستخدامه فزاعة، وذريعة لحرب الهيمنة على العالم، خصوصاً المنطقة ومقدراتها، مهما إختلفت العناوين التي تطلقها على تلك الحرب، وأعتقد أن الملايين من أبناء المنطقة يتمنون وضع حد لهذه الأساطيّر اليوم قبل غدٍ وساعتها لا ندرى ماذاً ستقول أُمريكا (٦٠). فيلم بريطاني: لا وجود

دولياً لـ (القاعدة) .. الأمريكيين يصنعون أكاذيب الخطر الخارجي ويصدقونها يؤكد الفيلم التسجيلي البريطاني (قوة الكابوس)، أن القاعدة لا توجد كشبكة منظمة ومنتشرة في العالم، وأن المتطرفين الإسلاميين في العالم والمتطرفين الأمريكيين ممثلين بالمحافظين الجدد يمثلان وجهين لعملة واحدة. ويجري الفيلم مسحاً شاملاً لنشوء الحركات الإسلامية ونموها وتطورها، في كل من مصر، والجزائر، ثم أفغانستان مدعماً بالوثائق، والتحليلات، وشهادات بعض رجال بالوثائق، والتحليلات، وشهادات بعض رجال موجودة كتنظيم دولى له امتداداته. ¬

(¬1) ذرائع الإرهاب الأمريكي- غريب صابر-جريدة الخليج - عدد 9506 - بتاريخ **29 - 5 -2005**م

والفيلم الذي أنتجه تلفزيون الـ (بي بي سي) وعرض في إطار التظاهرة الرسمية لمهرجان كان السينمائي ال **58** خارج المسابقة هو للمخرج (آدم كورتيس). وينطوي الفيلم على تقنية فنية عالية إذ يعمد إلى استخدام الإعلانات الدعائية والتلفزيونية وصور الأفلام العربية والأمريكية القديمة للتخفيف من حدة الموضوع الذي يطرحه، عائدا بجذور القضية إلى خمسينات القرن الماضي. وحلقة بعد حلقة وعبر معلومات مكثفة ومدروسةً، يُقود الشريط البريطاني مشاهده لِيستنتج ان ... شبكة القاعدة غير موجودة أساساً، وإن كثيراً من الشُبان المعتقلينَّ في جُوانتانامو لا عُلاقة لَهُم بالقاعدة، وهم أتوا إلى أفغانستان للتدرب على استخدام السلاح لأهداف وطنية مثل شباب الشيشان واذربيجان، الذين أرادوا تغيير أنظمة الحكم فَّى بلادهم. كما يؤكِّد الفيلم أن التحقيقات والاعتٰقالات، التيٰ تمت في الولايات المتحدة لم تفض إلى شيء ولم يُدَنْ فيها احد، في حين أكد الرئيس الأمريكي (جورج دبليو بوش) أن القاعدة موجِودة في الولَّايات المَّتحدة وفي نحو ستين بلدّاً. ومن الَّبْقاطِ المهمة، التي يبرزها الفيلم الغني بالمعلومات أن أسامة ابن لادن ليس الزعيم الفعلي للقاعدة، وأنه كإن فقط البنك الممول لكل هؤلاء الشباب، الذين أتوا إلى أفغانستان، ولا أيمن الظواهري، هو العقل المدبر. ويؤكد الفيلم أن الظواهري الذي تأثر بنظريات سيد قطب وجاء إلى أفغانستان بعد إطلاقه من السجن في مصر مع مجموعة من الإُسلاميين المتورطين باغتيال السادات، هو الذي يكره الولايات المتحدة. ويقول الفيلم: إن ابن لادن إضافة لكونه ممولاً، كان

(ثرثاراً يدعي ما لم يقم به)، ويعطي بالتالي صدقية للدعاية الأمريكية. ويبين الفيلم كيف أن المسئول عن الوضع في العالم اليوم، هي آيديولوجيات متقابلة يكمل بعضها بعضا وتتسلح بفكرة الدفاع عن الخير ضد الشر، وان كلاً منها مقتنع بالشيء ذاته. ويوضح الفيلم أن فكرة الخطر الخارجي كان يستخدمها الأمريكيون منذ السبعينات، كما حدث مع الاتحاد السوفييتي حين السبعينات، كما حدث مع الاتحاد السوفييتي حين البلد وأنشأوا فريقاً كاملاً للتحقيق في قدرته النووية وخرج التحقيق بنتائج تبين اليوم أنها كانت كاذبة

# تزويد الأنفاق بالظلام

بمجملها. ويتعقب الفيلم كيفية تحول الأكاذيب إلى حقائق يصدقها الأمريكيون وهم صانعوها (-1). تزويد الأنفاق بالظلام إذا كان بن لاذن وتنظيم القاعدة ما هم الا صناعة امريكية، وينفذون بعلم أو بغير علم مخططات امريكية، فكيف استطاعوا في بداية ظهورهم الحصول عل تعاطف وتأييد كَثير من المسلمين؟! ويجيب على ذلك العلامة (محمد حسين فضلٍّ الله) محاولاً القاء الضوء على الظروف، التي أحاطت بظهور بن لادن على ساحة العمل الإسلامي، والسبب الذي جِعل الكثيرين ينظرون إليه كمخّلص للأمة من أزمتها الخانقة حيث يبدأ بوصف حالة الإنسان العربي بعد انتفاضة الأقصى الثانية وأحداث سبتمبر فيقول: "ربما يشكو الإنسان من المظالم ويكتشف الكراهية لأميركا نتيجة سياساتها". ويرى أنها وصلت إلى درجة بات يشعر فيها الناس بالإحباط، ولا يرون فائدة من العمل، "ويأتى هذا

مع حالة في المنطقة العربية يصادر فيها الشعب كله، وتسيطر فيها دوائر المخابرات وقوانين الطوارئ، ويشعر الإنسان بالرعب من الحرية والتفكير الحر، ويرى المرء عمليات التدمير، التي تلحق بفلسطين والفلسطينيين، وتبدو في نهاية النفق أميركا تسده بالظلام". وأمام هذا الضغط الاستكباري، قرأت بعض الاتجاهات الإسلامية، الإسلام وأيات الجهاد، والموقف من الكفار وربما قرأت بعض تاريخ العنف، فوصلت إلى نتيجة مؤداها أن الوصول إلى الهدف يكون بعمل عنفي يرضي الحالة النفسية، والشعور بالقهر الذي يسيطر على كثير من المسلمين، بغض النظر عما إذا كان يؤدي إلى نتائج في مستوى الهدف أم لا إحك). وهذه هي ¬

(¬1) الخليج - عدد 9494 17 5 2005م (¬2) هناك امثلة كثيره في تاريخنا الإسلامي استغل فيها المستعمرين الحالة النفسية المهزومه للامه الإسلامية للدفع ببعض عملائهم أو بعض السذج لتصدر ساحة الدعوة أو القيادة ليكون اداه لتحقيق اهدافهم الخبيثة كما حصل في الهند .. فقد كان القضاء على مقاومة المسلمين للوجود البريطاني في الهند عن طريق محاربة الدين الإسلامي ومفهوم الجهاد، من أهم الأهداف التي السعى الاستعمار البريطاني إلى تحقيقها، حيث اتبع الأساليب لم تأتي بثمارها المرجوة، مما دفع الانجليز إلى البحث عن وسيلة جديدة لتحقيق أهدافهم، فقاموا بالإستعانة بالمستشرقين المتخصصين في الدراسات الإسلامية وطلبوا

منهم وضع تقرير عن الوسائل الكفيلة بإلغاء مفهوم الجهاد الذي يدفع المسلمين إلى المقاومة الدائمة. وفعلاً قامت لجنة من المستشرقين والمحررين إلإنجليز، بزيارة الهندّ في عام 1969، حيث درسوا أحوال المسلمين هناك وسجلوا ملاحظاتهم وتوصياتهم في تقرير قدموه إلى الدوائر الاستعمارية في لندن في عام 1870، وقد خرج أعضاء اللجنة بقناعة مفادها: أنه لايؤثر في المسلمين وفي توجهاتهم مثل قيام رجل منهم بإسم منصب ديني رفيع يجمع حوله المسلمين وَيخدم سياسة الآنجليز، لَهذا آكدت اللجنة في تٍقريرها على ضرورة الدفع بأحد المسلمين ليدعى أنه المسيح الموعود أو أنه نبي، ليصدر أوآمره بإلغاء الجهاد وليدعوا المسلمين إلى طاعة اللانجليز. وفعلاً بدأ الانجليز بالبحث عن شخص يقوم بهذا الدور واستعانوا بالمبشرين لكِّي يساعدوهم في ذلك، فوجدوا في غلام أحمد الذي تربى في أُحضَّان المبشرين وعملَّ في ُخدمتهم، وٱلذَّى كَان مضطَّرب الأفَّكَار والعقيدة وكان طموحاً إلى تَأْسيسَ دِيانةً جديدة، هَذَا بِالْإِضافَةُ إلَى انتماؤه إلى أسرة معروفة بعمالتها للإنجليز-وجدوا فِيهَ أفضل شخِص يمكن أن يقومٍ بهذا الدور فأوعزوا لغَلام أحمد لكي يدعي أنه المسيح إلموعود الذي ينتظره المسلمون ليحقق لهم أهدافهم مسِتّغلين في ذلك الشّهرة الكّبيرة التي نالها غلام أحمد من خّلال مناظراته مع القساوسّة والمبشرين في الهند. كما أنهم استغلوا الحالة النفسية للمسلمين والتي كانت مهيئة لتقبل هذه الفكرة في ذلك الوقت، حيث اجتاحت العالم الإسلّامي في منتصف القرّن التّاسع عشر الميلادي، حالة من الياس في النصر على المستعمر

الأوروبي، إذ بلغت سيطرته على البلاد الإسلامية ذروتها فِّي ذلك التاريخ. فتوجه المسلمون إلى مصدر القُّوة التي لاتقهَّر الى الله سبحانه وتعالى، ولما كانت رسالة محمد (ص) هي خاتمةٍ الرسالات السماوية فلَّن يبعث الله رسُّول برَّسالة أخرى. لهذا ترقبوا قرب نزول المسيح ليحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فاستغل الانجليز هذا الوضع النفسيّ للمسلمين فدفعواً بعميل لهم هو الميزرا غلام أحمد إلى ساحة الدعوة الدينية ليحد من تيار الدعوة إلى الجهاد ضد المستعمر - لأنه فسره على نحو يبطل فرضيته - فادعى أنه المسيح الذي أخبر بنزوله وينتظره المسلمون ليخصلُهم منَّ الاستبداد وليمكن لدين الله فيَّ الأرض. (راجع كتابنا: "أحمد ديدات بين القاديانية والإسلام - يوسف الطويل- مكتبة مدبولى -الطبعة الأولى - 2002).

مشكلة هذه الاتجاهات في فهم التحرك نحو الأهداف الإسلامية، فهم يخلطون بين عنف الفكرة في مواجهة فكرة أخرى وعنف الوسيلة، فعنف الفكرة لا يعنى عنف الوسيلة، إلا أن الذهنية غير المثقفة وغير الواعية تخلط بينهما. ولهذا فقد كان من أكبر الأخطاء، ولعله خطأ متعمد أن يقع الخلط بين الاستنكار العربي للسياسة الأمريكية وبين ترجمة هذا الاستنكار على أنه الإعجاب بابن لادن، وربما ساعد على الترويح لهذا الخطأ المتعمد أن الأمة العربية لا تجد في هذه اللحظة قيادة معترفاً بها تتوافر لها المصداقية، ولا فكرة جامعة لها طاقة وحيوية أن تلهم وتحرك فواقع .(1-)" الشرق أو العالم الثالث أمام الأزمات الخانقة،

وأمام كثير من حالات الإحباط والسقوط بجعله يفتش عن بطل أو منقذ ثائر. فمن السهل أن تتحرك بعض الطموحات لتقدم نفسها في موقع - البطل، سواء من خلال الموقف المتحدي الذي

(¬1) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص166 – 167

يتسم بالعنفوان، أِو من خلال حركة تقوم هبّا أو هناك، ما بِوحيّ بأن هنّاك ٍقوّة قادمة يمكن أن تُحلّ المشكلة أو تخفّف بعض أوضاعها. وشخصية ابن لادن توحي بالكثير من الإعجاب، بتضحياته وزهده بالدِّنيا رغم توآفرها بين يديه، وتبدى عَنْفُوانَهُ بِأَعْمَالُ عَنْفُ حِتَّى خَيْلٌ أَنَّهُ إِسْقَاطُ لعنفوان القوة الكبرى أميركا، وحولت الحماسة التمنيات إلى واقع، وهكذا إستطاع هذا الرجل أن يحصَّل علَى الْإعجَّابُ والتأبِيد فيَّ العالم الإسلامي عَلَى امَّتدادَّه، وُربما أمكنِه أن ينفذَّ إلى مُجمَّوعاتٍ من المتعلمين، لأن المسألة كانت عندهم هي الثأر بغض النظر عن المضمون (¬1). //:http:// www.aljazeera.net/books/2003/7/ -TOP وهنا أعتقد من يسمون بالأفغان العرب، ودون دراسة للظروف الموضوعية التي تحقق فيها الْانتُصَارُ في أفغانِستان، أن انتصارهم إعلى الاتحاد إلسوفيتي يمكن أن يحقق لهم انتصاراً على أميركا. وخلق هذا الانتصار حالة من العنفوان ابتعدت بهم عن الواقع، وكأن أن حدثت هجمات الإِسلاميّ وغير الإسلامي وفيّ كل العالمَّ

المِستضعف هي لحظة فرح، لأن إلعنفوان الأميركى سقطُّ. وخاصة عندما رأى الناس ما لا يرونه إلَّا في السينما والمسرحيات، فرئيسُ الولاياتُ المتّحدة لا يملك أن ينزل بطائرتِه في وأشنطن، ونائب الرئيس اخبَّفَى، وَكذلك أغلبُ الإدارة الأميركية، حتى أن أمريكا مرت في سأعات من ابعدام الوزّن كان هناك فرح ينطلق من معنى الثأر والشماتة، ولكن الولايات المتحدة استعادت المبادرة بسرعة، وعلمت كيف تستفيد من الأحداث وتحصل على أكبر مكسب من خلالهاـ وهذا ما حدث، فقد بادرت أميركا واتهمت الإسلاميين، واستغلت صورة ابن لادن الجاهزة في وسائل الإعلام، وكانت أفغانستان تحتَّضن ابن ٍ لَّادن والقاعدة، وبهذِا أصبح كبشَّ الفداء جاهزًّا. وِكانّ يخيل للناس أن طالبان سٍوف تصمد، وأن أميركا سوف تغرق في وحول أفغانستان كما غّرق الاتحاد السوفيتي. ولكن أميركا لم تدخل وحدها، فقد كان الأفغان المعارضون لطالبآن جاهزين للعمل معها، في الوقت الذي انسحبت فيه باكستان، وتركّت طّالبان وحّدها في مواجهة حرب عالمية فسقطت، ولا تزال الحرب ¬

(¬1) أظهر استبيان أجرته الجزيرة على مدى اربعة ايام خلال الفترة من 7 - 9 - 2006 إلى 10 - 9 - 2006 إلى 10 - 9 - 2006 إلى تجاه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، حيث أيد زعيم منهم بن لادن مقابل 50.1%، وهذا يعني ان الناس بدأت تدرك الحقيقة؟!

العالمية موجهة ضد هذا العدو الأسطوري، الذي استطاعت أميركا بإعلامها أن تضخمه، ليُّكون انتصارها عليه بحجمها هى لا بحجمه الحقيقي هو. وهكذا قدم هؤلاء الإسلاميين خدمة لأميركا لو بذلت المليارات لما استطاعت أن تحصل عليها، فَّى الوقت الَّذَي أرادوا فيه أن يسقَّطوا أميَّركا (- 1). فجهل بعض رموز الحركات الإسلامية بالسنن الإلهية الكونية، وبموطئ أقدامهم فيها، وكذلك تسرع البعض الآخر من هذه الرموز، وسوء النية والطويّة عند قسم ثالث منهم، جعل الإسلام والمسلمون يدفعون ثمنه مرتين: مرة من قبل هُؤلاء المُتسرعينُ والجهلة وذوّي الأغراض الشَّخصية، إذَّ يعيقون بمواقفهم وسلوكهم حركة الإسلام وتقدمه. ومرة من قبل أعداء الإسلام، وأعداء توجهاته السياسية في إلداخل والخارج، عندما ينسبون مواقف هؤلاء وأخطاءهم إلى الاسلام نفسه ولله الأمر من قبل ومن بعد (¬2). وهذه ليست كل الصورة، حيث أن ما يفعله هؤلاء بجهالة في أفغانستان والجزائر والصومال والسودان وغيرها وراءه أشرار كبار، يخطُّطون في الخفاء، ودول صاحبة مصلحة في إشعال النار تنفق وتسلح وتستعمل الجواسيس والعملاء، وتستغل حب الرياسة في هذا وذاك وحب المال في هذا وذاك ... نعم ورآء كل قنبلة تنفجر هناكً جيش من الشياطين يعمل، وأجهزة مخابرات تخطط، ليظل الجحيم مستعراً وليظل المسلمين سجناء تخلفهم إلى الأبد. فالصورة كلُّها صورة بوليسية، والعمل عمل جواسيس محترفين، لكن القيادات الإسلامية، والمسلمون الكبار ليسوا أبرياء فوقوعهم في مصيدة الفتنة، وفى أحابيل المكر الذي حاكته العقول الاستعمارية المحترفة هو

ضعف وسذاجة، تحسب عليهم في آخر المطاف، فهم لم يكونوا بالنضج ولا بالوعي الكافي الذي تستلزمه الرسالة التي وهبوا أنفسهم من أجلها. والتساؤل الأعجب، لماذا توجه هذه الفرق الإسلامية رصاصها إلى الفرق الإسلامية المنافسة ولماذا تكون العدوات بينها أشد؟ (حارب الأفغان بعضهم البعض ¬

(¬1) المدنس والمقدس .. أميركا وراية الإرهاب الدولي-المؤلف: السيد محمد حسين فضل الله-عرض/إبراهيم غرايبة- الجزيرة نت (¬2) الإسلام .. والغرب .. وإمكانية الحوار - إبراهيم محمد جواد

#### تنظيمات عبثية

بأشنع مما حاربوا العدو السوفيتي) لقد غاب حب الرياسة في قلوبهم على حب الحق، وعلى حب الدين، الذي يدعون أنهم يحاربون من أجله، وكان سقوط الماجورين منهم بإغراء الدولارات أفدح وأخزى. لقد سقطوا في الاختبار رغم الشعارات من أيديهم، فالله لا يحابي في الحق أحداً، والله لا ينظر إلى بطاقة المقاتل وإنما ينظر إلى قلبه ينظر إلى قلبه أفغانستان بعد الانسحاب السوفيتي لم تعد لها صلة ـ ولا حتى بالإدعاء ـ بين إيمان والحاد، وإسلام وكفر، لأنها أصبحت حرباً بين قبائل وعشائر ومشايخ، فإن أسامة ابن لادن ظل يقود

تنظيماً بلا قضية في ارض بلا هوية (¬2)، ٍودخل في تحالفات مع مسلّمين ضد مسلمين رافعاً شعارً الجّهاد ومقاتلة الكفار، حلفاء الأمس، في صراع مقيت جلب الدمار والخراب للمسلمين، وشوه صورتهم في كل مكان، ولا شيء هناكً سوى قتال بدائي على السلَّطة، ومن وراء الكل هنإك من يدفُّع ويمول ويلقى بالأسلَّحة والذَّخائر في أتون المعاركَ حتى لّا يجتمّع المسلمون على كلمة، وحتى لا ترتفع للإسلام راية في أي مكان، وحتى يصبح الإسلّام ُمحلُ الشبهة والاتّهام ومنبع لكل مصيبة. فقد زين لهم جهلهم أسبابأ ومبررات لقتالهم وهم لا يعرِفُون من الإسلام إلا ما قيل لهم، وما وضع في أفواهّهم ومنَ ورائُهم شياطيّن اقُدر وامكر ً يستعملونهم، والشريعة الإسلامية بريئة من كل هذا الهراءً. فهذا الإرهاب الذي أسموه ظلما بِالإِرهَابُ الإِسَلاميَ له، في بنوَّك أَمِرِيكا وإنجلترا أرصُّدة دولاًريه بالماليين .. وقد رأينا إنجلترا تُحتضِن هؤلاء الإرهابيينَ علناً، وتنظم لهم مؤتمراً كبيراً، ومائدة مستديرة ليجتمعوا عندها في لندن ثم رأيناها تنسحب في آخر لحظة خشية الميانية الفضيحة وخشية كشف المستور فقد التقت إرادة الغرب وإرادة إنجلترا وأمريكا على هذا الأمر. ُ ۖ

(¬1) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص**38 (¬2)** من نيويورك إلى كابول-محمد حسنين هيكل ص**132** 

وفي كتابه (علاقات خطره) يكشف مؤلفه (اندرولسلي كوكبيرن) عما يجري في كواليس

المخابرات الأمريكيه ال **C.l.A** والموساد، ويفضح جانباً من ذلك التنظيم السري الرهيب بين الاثنين لتمويل كل البؤر المشتعلة في العالم لصناعة الانقلابات في أفريقيا وأمريكاً اللاتينية، ولتجنيد العملاء وشرآء الزعماء وإفساد الذمم، وتحريض الطوائفُ وإفَّقار الفقراء وقتل الأبرياء في مخطَّط دموى رهيب للهيمنة والسيادة على العالم بقوة السَلاَّح (٦٠). فحرب أفغانستان تم خوضها بمساعدة المخابرات المركزية الأميركية من قبل متطوعين إسلاميين، دربوا على الحدود الباكستانية، ولكنه ومع نهاية الحرب أصبحت هذه المنطقة معقلاً للأممية المتعصبة المُشَّكلة من مجموعات صغيرة متشددة منفصلة عن المجتمع، والَّتىُّ تتبع حصَّراً أهدافاً متطرفه، حيثٌ تتحملُّ الولايات المتحدة جزءا من المسؤولية في قدوم هذا النمط الجديد من المتطرفين (¬2). فكثيرين بين العرب والمسلمين ساورتهم الشِكوك من سنين عديدة حول هذا الذي يجري في أفغانستان باسم الجهاد، وضد الإلحِاد. وهم في كل الأحوال لم يصنعوا بن لادن أو يكتشفوه، وإنما سمعوا باسمه لأول مرة على لسان الرئيس (بيل كلينتون) حين وجه إلى مواقعه في جبال أفغانسَتِان دفعة منُّ صُواريُخُ كرُوزِ صيفُ 1998م عقاباً على تفجيرُ سفارتين للولايات المتحدة في عاصمتين أفريقيتين - ثم عاد اسم ابن لآدن يتردد على لسان الرئيس (جورج بوش) منذ ارتفع صوت الرئيس الأُمريكي لأول مرة مساء 11 سبتمبر وهو يعلن الحرب عليه (¬3). كما تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في صناعة أسامة بن لادن الذي دربته ومولته واستخدمته في أفغانستان ضد السوفيات، كُما أن الطالبان حظوا بدعم من العالم

الأنجلوساكسوني (أمريكا وبريطانيا) (¬4) حيث أن سياسة واشنطن المناهضة لإيران وإستراتيجيتها ¬

(¬1) إسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود - ص134 (¬2) فَرْطُ الإرهاب: الحرب الجديدة تأليف/ فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي- كامبردج بوك ريفيوز (¬3) من نيويورك إلى كابول- محمد حسنين هيكل ص166 نيويورك الكل أمريكيون؟ .. العالم بعد 11 سبتمبر (¬4) الكل أمريكيون؟ .. العالم بعد 11 سبتمبر ريفيوز

## توظیف الدین بین بوش وبن لادن

دفعتها إلى تسهيل قيام نظام طالبان الذي شكل فيما بعد القاعدة السياسية المثلى لمواصلة معارك ابن لادن. توظيف الدين بين بوش وبن لادن (٦٠) سؤال مشروع في ظل تزايد الحديث عن خطاب ديني (ديماغوجي) يدعو إلى تحقيق الأهداف بالعنف، وخطاب ديني مضاد (منظم) يدعو إلى أهداف موازية وبالعنف أيضاً!!! وبين الخطابين يقبع العالم المسكون بدهشة الصور، التي تلقمها له ماكنة إعلامية ضخمة منقسمة بين طرفي المعادلة الفظيعة. خيط رفيع .. لكنه بالغ الأثر يجمع بوش وابن لادن .. يضيق في أحدهم ليتسع في الآخر، ذلك هو توظيف الدين، (فصليبية) بوش الابن، جاءت في مقابل (جهاد) ابن لادن، وكل منهما كان يقسم العالم إلى ثنائية متضادة حدية، فسطاطي يقسم العالم إلى ثنائية متضادة حدية، فسطاطي

بن لادن (إيمان وكفر)، ومحوري بوش (خير وشر)، و (من ليسُ معناً ـ نحن الخير المطلق ـ فهو ضدنا). كان الموقف تمثيلاً للتناقضات الموجودة على أرضية دينية، المرتهنة إلى ثنائيات تبسيطية للعالم بأسره، واحد يستلهم القرآن، والآخر يستلهم الكتاب المقدس، وكلاهما يعيش مع الرب؛ ويقوم بتكليف إلهي! آلأصولية الإسلامية .(2¬) " المتطرفة (وَّهي يمين متطرف بالضرورة)، تدعو إلى محاربة (الشَّيطانُّ الأكبرِ) المتمثل في الغرب والولايات المتحدة خصوصاً، ومحاربة الشيطان الأكبر في عمق هذه المبِثولوجِّيا الأُصولية المتطرفةً، تتطَّلب إيماناً شديداً بضرورة العنف، وإلغاء الآخر، بهدفُ الوصول في النهاية إلى عالم يوتوبي مثالي (دولة الْشِرْعُ العالمية)، حيث يقيم (المؤمنّون) دّولتهم، وأيضاً في سياق نفس الميثولوجّيا المتواترة، فإن هذَّه الدولة ستكون آخر إشارات (نهاية العالم)، حين تنتصر (قوى الخير)، في معركة ميدانها (فلسَّطين)، والتَّى ستسترجع بعد حرب تدميرية، يصرّح فيها ٱلشجر مستنجداً بالمسلمين من يهودي مختبئ خلفه، ¬ ویتبع

(¬1) الحرب العالمية الأخيرة -ما الفرق بين تنظيم القاعدة وطاقم الإدارة الأمريكية- بقلم مالك عثامنة- جريدة المرايا الالكترونية. (¬2) الرجال الثلاثة .. والطريق إلى العراق! (الشبكة الإسلامية) - بقلم معتز الخطيب \* كاتب وباحث سوري

ذلك ظهور المسيح الدجال، ونزول المسيح إلى الأرض، وقيام معركة دموية بين الخير والشر، لتنتُّهيُّ بأنتصار الخير، وبعد زمن قليل ... ينتهي العالُم إِنَّا!! هذا الخطاب الأصولي، وفي سبيل تحقيق الرؤيا، يسعى إلى رفع (الظلم) عن المؤمنين من خلال نبوءات دينية بحتة، والمشكلة ـ الكارثة تكمّن في التفسير العقائدي لهذا الحدث، والذيّ يزداد شرعيّة من خُلال إعلامٌ الكاسيتات، والتواتر التقني عبر الإنترنت، ليعزف على وتر العقيدة، مما يدّخل (الاجتهاد الفردي)، بتفسير النصّ إلى خانة المّقدس غير القابل ّللتأويل، ويسهل عملية تجييش البسطاء من (المؤمنين) في حرب تدميرية شاملة، طمعاً بجنة سماوية أو أرضية، وهذا في النهاية ـ حسب الخطآب الأصولى ـ أمر إلهي قادم من (الله) مباشرة، وعليه ... فلا بِجوزِ النقّاش فيه. في الجهة الأُخرى، هناك إدارة أميركية (جمّهورية جدّيدة)، حوالي 90% من قاعدتها في معظم الولايات خاضعوَّن للكنيسةٌ إلبروتستانتية المجددة (التدبيريون)، وهم يؤمنون أيضًا بضرورة محاربة الشيطان و (محاور الشر) فَى الْعَالَمْ، وتؤمن بالعنف و (إلَّغَاءُ الآخر) الشريّر بالمطلق، بهدف الوصول ـ حسب رؤيتهم ـ إلى عالم يوتوبي مثالي (مملكة الرب)، حيث يقيم (المؤمنون) دولتهم، وفي نفس السياق الميثولوجي الغريب، فلا بد من السعى إلى (إنهاء العالم)، وتجميع اليهود في فلسطين للوصول إلى المعركة الحتمية الفاصلة وميدانها سهل (مجيّدون) في الأرض المقّدسة، وهي أرض الميعاد لهذه المعركة آلتي وعد بها الرَّبِ، ولا خوف على (المَّؤمنين) من السلَّاح ِالنووي، لِأن المسيح سيبعث من جديد، ويحمي أتباعه أفأصولية هؤلاء

هي صورة مشابهة تماما لأصولية (ابن لادن) وهم يروَّن أن هجمات 11 سبتمبر هي بداية حرب دينيه ضّد الكفر والكفار، وهذا ماَّ تم تمهيد الأرض له من قبل الكنائِسُ الراديكاليةِ التي تروج ٍلمقولة: "الأشّرار يّجب أن يعاقبوا والأخيار يجبّ أن يكافئوا. لقِد جاء وقت العنف". ومثل هذه الأفكار هي التي أدت إلى الوصول إلى منطق: "من ليس معنا أي ضد الكفار- فهو ضدنا"، حيث كانت النتيجة الطبيعة هي حدوث خلط متطرف ولاعقلاني بين المقآتلين الإسلاميين المتطرفين، وبين الإِسَّلام كدين وهذه ما جعل القس (فرانكلين جراهام) يذهُب للاتفاق مع الرئيسُ بوشُ بصورة مُتَطَرِفَةُ وَاضَحَة حتى انه يصفُ الْإِسْلامُ بكاملُهُ في خطبه "بأنه (أقصى أنواع الشر) وبأنه دين ذمّيم، فلسنا نحن من هاجمناً الإسلام بل هو الّذي هاجمنا". بينما يقول زميله (جيري فينز) القس الأكبر لكنيسة بابست في فلوريدا في خطبه: "أن المسيحية تأسست على يد سيدنا المسيح عيسى ً الِّذي ولد كابن لله من آمرأة عذَّراء، إنما الْإسلَّامُ تأسس على يد محمد الذي تلبسه الجن وتزوج من 12 امرأة، أخرهن كانت في التاسعة من عمرها". مضيفاً بقوله: "أقول لكم: أن الله ليس هو يهوه، فان يهوه لم يرسل أي نبي إرهابي". ( ... (¬1) أما القس (اندرو ستيوارت) فإنه يقوم بالدعوة في الكنائس بقوله: "اللهم دمر أعداءنا ودمرهم إلى الأبد وافرد شراعك على رئيسنا وصديقنا رُجلُ تكساس جورج بوش". والمعروف أن هذا القس ينتمي إلى أُحَّد أكبر الطوائف الْبروتستانتية هيَّ (كنائشٍ بابست) اليمينيةُ المتطرَّفَةُ، التي تقوم " على أسس شديدة التزمت والكراهية والعنف. وفي كنيسّة (توماس رود) في ولاية (فيرجينيا)

يجتمع أسبوعيا ألف متدين ليس لسماع دروس دينية، بل للانفعال والدعاء لتطهير أمريكا من الكفار ويقوم فيها الواعظ المعروف تليفزيونيا (جيري فالويل) الذي يحظى بمتابعة الملايين ليناديّ بصراع الحضِّارات ووجوب الدفاع عن (القيم المسيحية) بأي وسيلة، ومهمإ كانت الظروف، لتسود العالم. إبل انه يرى أن أحداث 11 سبتمبر كانت عقاباً إلهٰياً للعاصين من شعبه، وان الحل هو عودة المسيحيين لتحقّيق كلمة الله بالقضاء على الأشرار. ويستخدم في ذلك الإنترنت الذى أصبح وسيلة سريعة لنشر التطّرف بينُ هذه المِنظُّماتُ، حيث يمكنُ القولِ أن الثقافة الأصولية الأمريكية في العشرين عاماً الماضية شكلها ِ المقاتلون والمتعصبون الذين يزدادون نفوذاً (-2). والمفارقة هنا أن هذا الخطآب المسيحي اليميني المتطرّف كذلك، صادر من (الرب) مباشرة، وإستراتيجيته قائمة على .. "من هو ليس معنا، فُهُو معهم! " حسب تعبير سيد البيت الأبيض الواشنطوني جورج والكر بوش. ¬

(¬1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص45أو صحيفة دير شبيجل الألمانية بتاريخ 17/ 24 وجريدة الأسبوع العربي 24/ 2003 م (¬2) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص45أو صحيفة دير شبيجل الألمانية بتاريخ 17/ 24/2003 وجريدة الأسبوع العربي 24/

وفي الحين الذي يبدو ابن لادن خإرجاً عن سياق كَثيرٌ من المؤسسّاتِ الدينيّةِ التّي أعلنت أنّ هذا ليس من الإسلام، وأن القرآن يحض على التسامح والخَير، بدأ بوشٰ أيضاً كذَّلك، فالطوائف المسيحية الرئيسة كلها (باستثناء حزام التوراة الجنوبي) أعلنت موقفاً ضد الحرب، عبر عنه موقف البابا (يوحنا بولس الثاني) الذي عاد إلى مانوية بوش معكوسةً معتبراً أن "الخيار بين السلام والحرب هِوِ خيار بين الخير والشر" (٦٦). ويغذى الأصولية الأولى، شيوخ (رجال دين) من أمثال (الملا محمد عمر)، و (أسامة بن لادن)، و (أبو حفص المصري)، ويغذي الأصولية الثانية قساوسة (وهم رجال دين أيضا)، من أمثال (بات روبرتسون) و (جيري فولويل)، و (ديك تشيني)!!! • • نعم، ديك تشينى، الملتزم حد التعصب بما يعتقد، والمؤمن بضرورة العنف للوصول إلى (الأرماجيدون)، في سبيل بعث المسيح مرةً أُخرى!! (ديك تشيني)، ونتيجة لأي حادث صدفة محتمل، قد يصبح رئيساً دستورياً للقوة الأعظم في العالم، وحينهاً، فإن (الله) وحده فقط يعلم أ مأذًا يمكن لرجل مثله "يؤمن بخلاص العالم وراحة البشر؟، من خلال تدمير هذا العالم وقتل هُوُّلاء البشر! " أنَّ يفعلَّ، وطرف سبابته بعيد عن كبسة الزر إلنووي بضعة إنشاءات لا أكثر!! بلا ... أعتقد أن العالم تحت رحمة مجانين! " حُذار الحرب الصليبية الجُديدة كُتب (2 - )الاستَّاذ القَّدير / جورج حاوي مقالاً رائعاً في صحيفة السفير بتاريخ 15 سبتمبر 2001 بعنوان

(حذار الحرب الصليبية الجديدة) تعليقاً على
" احداث 11 سبتمبر، جاء فيهنبدأ بالاستنكار، بل
بالإدانة! ونستطرد بتقديم التعازي الحارة إلى أسر
الضحايا، والى الشعب الأميركي المنكوب،
والمجروح في كرامته الوطنية وفي كبريائه!.
ونعلن رفضنا للإرهاب بكل صوره وأشكاله، ولكل
الأعمال الإجرامية التي تطال مواطنين مدنيين
عزّلاً وأبرياء ... في كل زمان ومكان. فليس هكذا
تحارَب -

(¬1) الرجال الثلاثة .. والطريق إلى العراق! (الشبكة الإسلامية) معتز الخطيب \* كاتب وباحث سوري (¬2) الحرب العالمية الأخيرة -ما الفرق بين تنظيم القاعدة وطاقم الإدارة الأمريكية- بقلم مالك عثامنة- جريدة المرايا الالكترونية.

الامبريالية، ولا هكذا يمكن التصدي (للنظام العالمي الجديد) ولهجمته الهمجية ضد شعوب الأرض، وبلدان العالم. فمثل هذه الأعمال تخدم عتاة هذا النظام، إلى درجة تسمح باتهام هذه القوى الأكثر رجعية في التاريخ، بأنها، هي، وليس سواها، وراء مثل هذه الجرائم البشعة، أكان ذلك مباشرة، أم بصورة غير مباشرة. ونوعية العنف بالذات تشير إلى انه عنف (أميركي) واخلاقيات أميركية، وأسلوب أميركي، أكان ذلك بفعل اختراق خطير في أعلى درجات القرار في الأجهزة خطير في أعلى درجات القرار في الأجهزة الأميركية، أم بفعل عصابات وميليشيات الإجرام الداخلي، أم وحتى من قبل قوى نقيضة انتقلت اليها عدوى النظام، وعقلية النظام، وأساليبه

الاجرامية. أُولَمْ تصدر في أميركا عشرات الأفلام الشبيهة بما جرى؟ بل مئات لعب الأطفال على الكومبيوتر (والبلاي ستايشن) فيها أعنفٌ مما جرى على الأرض!. فعندما يصبح العنف المطلق وسيلة لِتسلية الأطفال، هل نستغرب حصول مثله على أرض الواقع؟ إنه مجتمع العنف المطلّق، والمتحّرر مِن أَى قيد أخلاقى أو رادع ضميرى، أو قيم دينية أو إنسَّانية. عنف العولمة الّذي يسحّق شعوبٍ الأرض كما يسحق الإنسانُ نمَّلة أو صرصاراً أو وكر نمل. أوَلم نجد نماذج لهذا العنف حيال العراق، وليبيا، وفلسطين ولبنان ... وحيال غرينادا ونيكاراغوا وكوبا ويوغوسلافيا وكوسوفو ... عبثا نحارب الإرهاب أن لم نقلع عن نهج إرهاب الدولة (ونمُوذج ممارسته فِي تصرف حكآم أميركا وحلفهم الأطلسي وأعوانهم الصهاينة)، وعن (عقلية الإرهاب)، و (ثقافة الإرهاب) و (حضارة الإرهاب). أما بعد، فقد أعلنت أميركا الحرب!. وبدأتٍ تفتش عن الضحية، أو عن الضحاياً: إنه تارة أسامة بن لاَّدن، والطالبان، وطوراً العراق أو ليبيا. وتسارع إسرائيل إلى القفز على المناسبة، فتحشر اسم سوريا، وحزب الله، والفّلسطينيين ... ويذهب شارون إلى أقصى الوقاحة ويحدد الهدف: السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات!. وتسارع الأنظمة، أنظمة الخوف والذعر والإرهاب والقمع ... ليحشر كل واحد منها اسم عدوه الداخلي ... أو نقيضه. وتتحدد معالمٌ هذا العدو الذي سيَّشن هذا (التحالُّف المقدس) حرب الإبادة ضدَّه: إنه الْإسلام، والعروبة، وحركَّاتِ التحررُ. وباختصار: أنه (الْحرية)!. إننا على أبواب شن حرب صليبية جِديدةٍ، تقرع لها الطَّبول، وتحشُّدٍ لها الأساطيل بحراً وجواً، ويجرى نقل الجيوش برا

في كل مكان. والعالم أمام مرحلة سوداء، من قمع الحَّرياَّت، بحَّجة تدابير الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث ستداس البقية الباقية من حقوق الانسان، وكرامة المواطن، وسط سُعار نار العنصرية ضد (الغرباء) من رعايا دول الغرب بالذات: الجاليات العربية والإسلامية. إنها (الحروب الصليبية الجديدة) وسيلة نشر (النظام العالمي الجديد). ونتائجها ستكون بداية الإرهاب الحقّيقى المعمم، وليس نهاية الإرهاب. حذار، وألف حذار قرعٍ طبول الحرب الصليبية الجديدة. فلنقف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، ندبِن معاً ما تم في نيويورك وواشنطن، ونبحث معاً عن سبل حقيقية لمُعاقبة مسببيه، ومفتعليه، والمجرمين الَّذين نفذوه. ولنبحث عن سياسة جديدةٍ لاستئصال الإرهاب. ونحن، ضحايا الإرهاب، أولى من سوانا بمواجهة الإرهاب ندين الإجرام بشدة، نعم! ولكن لا نرتعب أمام هجمة الثور المجروح، الباحث عن تغطية عجزه الداخلى بانتقام جهنمي من شعوب العالم. نواجه، نقاوم الإرهابُ القادم من الغرب متمسكين بثقافتنا وحضارتنا، وتعاليم أدياننا السماوية ومبادئنا الإنسانية. حضارتناً ... نعم حضارتنا، وقيمنا العربية، والإسلامية، والمسيحية المشرقية، تلك التي وقفت فِي وجه الغزوة الصليبية السابقة وأحبطت أهدافها، وستقف صفاً واحداً في وجه الهجمة الصليبية التلمودية الجديدة، وتحبط هدفها! ¬ (¬1). ¬

(¬1) جورج حاوى**-** صحيفة السفير **-15** أيلول **-**سبتمبر **2001** 

#### الفصل الثامن حرب الخليج الثالثة

بوش يركب الزوبعة .. ويوجه العاصفة لتدمير العراق في عام 1998م افتعلت الإدارة الأمريكية مشكلة مع العراق لإيجاد مبررات لضربه وتدميره، فيما عرفّ وقتها بازُمة القصوّر الرئاسيّة، حيثُ قوبلت هذه المحاولة الأمريكية برفض دولى واُسع، تدخل على أثرها كوفي عنان وتوصلُّ لحل لها. وفي حينها قمت بنشر درّاسة في جريدة القدس آلعربي بعنوان (البعد الدينى للضرّبة الأمريكية للعرَّاق) بينت فيها الإبعاد الدينية لضرب العراق وحصاره، وتساءلت في نهاية الدراسة بالقولّ: نجاح مهمة عنان .. هّل ينهى المشكلة؟؟ وقلت: "بعد الانتهاء من كتابة هذا الموضوع، تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة نبأ توصل أمين عام الأمم المتحدة (كوفي عنان) لاتفاق مع القيادة العراقية، فيما يتعلق بالمشكلة القائمة، حيث رحبت جميع دول العالم بهذا الاتفاق، باستِثناء أمريكيا وبريطانيا، حَيث كان ذلك واضِحاً من خلال تصريحات مسئوليها، الّذين تلقوا نبأ الاتفاق بحذر وبوجوم شديد بدا واضحا على وجوههم، مما يعنى أنهم إن قبلوا بالحل السلمى، فإنهم سيقبلونه على مضض، نتيجة الرفض الدولي المنقطع النظير لاستخدام القوة ضَّد العراق، ونَّتيجة لاقتناع دُول العالم بأن قضية تفتيش القصور الرئاسية التي افتعلتها أمربِّكا، ما هي إلاّ حجة وذريعة استخدّمتها لتحقيق أمر ما فى نفس يعقوب. وتابعت قائلاً: وهنا لابد من

التساؤل، هل انتهت المشكلة التي افتعلتها أمريكيا مع العراق، وهل سيتخلص الشعب العراقي من الحصار الجائر المفروض عليه منذ سبع سنوات، وهل ستكف أمريكيا عن ملاحقة الدول العربية والإسلامية وفرض الحصار والعقوبات عليها!! بالتأكيد لا، وسنرى جميعاً في الأيام القادمة مشكلة جديدة ستفتعلها أمريكا لتنفيذ ما تريد سواء مع العراق أو مع إيران أو سوريا .. الخ سواء مذا ما كتبته قبل تسع سنوات، ثم جاءت الأحداث لتبرهن على صحته. وأنا ¬

(¬1) راجع الإعداد المنشورة في جريدة القدس العربي ـ أكتوبر **1998** م.

### الحرب على العراق

هنا لا ادعى القدرة على التنبوء بقدر ما ادعي القدرة على معرفة الطريقة التي تفكر بها تلك العصابة التي تحكم البيت الأبيض، والتي أصبح دليلها تلك النبوءات والخرافات التوراتية التي عرضنا لبعضها سابقاً. فقد افتعلت أمريكا حربها مع أفغانستان ثم جاء دور العراق، والآن تتجه الأنظار إلى سوريا وإيران ثم مصر للأسباب ذاتها التي شرحناها في هذا الكتاب. الحرب على العراق منذ سنوات حينما تجمع العرب مع دول العالم لضرب العراق في حرب الخليج كتب د. عماد لضرب العراق في حرب الخليج كتب د. عماد العراق بأيد أمريكية، وسوف يكون النصر دامياً لنفوس الجميع، وسوف يكره كل واحد نفسه لنفوس الجميع، وسوف يكره كل واحد نفسه

واخاه وسوف تفتح جراح عربیه لا تندمل، وسوف تُستنزف الثروات العربية بدون جدوى، وسوف يستبقى الأمريكان صدام حسين لاستعماله للتهديد والابتزاز كلما حلا لهم، وكلما احتاجوا إلى رشفة أُخرى من المال العربي .. وقد حدث كل هذا وأكثر لقد كانت مكيدة محكمة شربناها جميعاً وجاءت القواعد العسكرية الأمريكية لتحتل سواحل الخليج والجزيرة العربية تحت شعار معلن، هو حماية بترول العرب من أجل العرب، وبدأ الكل يدفع فواتير الاحتلال الجديد ونفقات الجنود الأمريكان بالدولار وبالبترول المرهون تحت الأرض إلى ما شاء الله، ونزلت بعض الميزانيات العربية إلى ما تحت الصفر والحسابات الدائنة أصِبحت مدينه، والجيوب المليَّئةُ غدتُ خاوية. فأمريكا تقِتلنا ثم تطلب منا أن نعطيها ثمن الرصاصات التى أفرغتها أو ستفرغها في رؤوسناـً وهذا الابتزاز الآمريكي للمال العربي لا يَأخذ صيغة واحدة، وإنما يتدرج بين الاستلاب المباشر تحت مبدأ (حكم القوي على الضعيف) وبين التوظيف غير المباشر لرؤوس الأموال، والفائض المالى وفق صيغ مصرفيه واستثماريه شتى فيما هو معروف للقاصي والداني، وفي الحالتين ٓ فإن الذي يحدُّث هو أن (المال العربي) يستخدم أمريكيا ليس فقط ضد مصالح العرب آنفسهم، وإنما ضد دينهم ومصيرهم معا" (٦٦). ٦

(¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ـ د. عماد الدين خليل ـ ص75

لقد كشف احتلال الأمريكان للعراق عن خسة ونذالة الأنظمة التى تحكم بلادنا والتى لم تقف موقفا واحدا مشرفا بل كأنت مواقفها تتسم بالَّخيانة والعمالة ... لقد وعد الأحمق المطاع بوش أن يكُون العراق نموذجا يُحتذى به لُكنه في الحقيقة صار عبرة لمن يعتبر ... فمن صدقوا وعود ذلك الأفاك الدجال سيكون مصيرهم وبال ... اذٍن فنحن نعيش في عصر اللاقانون إ واللاأخَلاق وَاللامبادئ ... ونرى بوضوح أن التوحش الأمريكي لآيفله الا الحديد والمقاومة التى تنخَّر في عظَّام الاحتلال وتستنزفَ قوأُه حتى يخرّ صريعا وما ذلك على الله بعزيز ... لقد سقط الاحتلال الأمريكى قبل ذلك في فيتنام وتلاه الاحتلال الروسى فأفغانستان ... اذن فهذا الكابوس ليس كابوسا أزليا وانما قد اقتربت نهايته باذِن اللهَ (٦٠٠). وبعد أن أسدل الستار علَى الفُصّل الأول من المأساة .. يرتفع اليوم الستار عن الفصل الثاّني منّ المكيدة الأمريكية، والابتزاز الغربي ليضغط الدائنون الكبار على دول المنطقة الجريحة، التي تنزف دماً واقتصاداً ليقبلوا الأفعى الإسرائيلية في الحضن العربي، ويفسحوا لها مكاناً فَى أرضهم واقَّتصادهم ولقمة عيشهم ويوقعوا عِلَى سِلام إسرائيلي بشروط إسرائيلية وذلك من أجل أن تتدفق الأرض لبناً وعسلاً، ويعم الرخاء على الجميع. واللبن والعسل والرخاء الموعود والجنة الإسرائيلية الفصل الأخير والختامي من المأساة، حينما تفتح إسرائيل بيران ترسانتها العسكرية في مشهد العشاء الأخبِير الذِّي يعود فيه يهوذا الاسخريوطي لينتقم من أولاد العم فيما يسمونه في الكتب القديمةُ معركة هرمجُدون، وهي ليستُّ سوى الصليبية الثانية، التي يحلُّم بها

الغرب ليضع بها النهاية الخاتمة للإسلام وأهله وتلك أحلامهم. وقد تحقق منها الفصل الأول بحذافيرهنعم بدأ الفصل الثاني .. وجاءت .(2¬) "أحداث 11 سبتمبر 2001م (أو بالأحرى جئ بها) لتكون ذريعة كافية لشن حمله صليبية على العالم الإسلامي. فعندما حصل (بوش) على إذن بالحرب بعد أحداث سبتمبر بثمانية أيام، جاءت تصريحات بعد أداث الحرب قد تمتد إلى عشرة أعوام، ومن رسمية بأن الحرب قد تمتد إلى عشرة أعوام، ومن أفغانستان إلى مواقع أخرى، فهى حرب

(¬1) الكابوس الأمريكي وحلم الخلاص - محب http://www.almotmaiz.net/ - الصالحين - /vb/showthread.php?t=9872 (¬2) إسرائيل .. البداية والنهاية - مصطفى محمود ص 8 1

مفتوحة زمانياً وجغرافياً، ولم يكن العراق
مستبعداً منذ اللحظة الأولى (¬1). ففي مساء
اليوم التالي الثاني عشر من سبتمبر، جرى في
إحدى غرف البيت الأبيض هذا الحوار العجيب
بين الرئيس الأميركي جورج بوش وأشهر أميركي
في مكافحة الإرهاب (ريتشارد كلارك) وفقا لما
كشفه هذا الأخير. جورج بوش: اسمع أعلم كم
أنتم مشغولون الآن ... لكنني أريد منكم بأسرع ما
يمكن أن تراجعوا كل شيء .. كل شيء ابحثوا
لعل صدام فعل هذا ابحثوا لعل له صلة من أي
نوع كلارك: ولكن سيادة الرئيس القاعدة هي من
فعل هذا. جورج بوش: أعلم هذا
ولكن ابحث فيما إذا كان صدام متورطاً فقط

ابحث، أريد أن أعرف كل خيط. كلارك: بكل تأكيد سنبحث من جديد. وعندما غادر الرئيس حدقت إحداهن في كلارك متمتمة، يا إلهي لقد تمكن منه وولف فيتسفحتى حينما كانت الحرب .(2¬)" على أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة تخطط وتنفذ، حيث عجزت الولايات المتحدة، على الرغم من المجهود غير العادي، في العثور على أي روابط مقنعة بين (صدام حسين) و (أسامة بن لادن) أو شبكة القاعدة، مع ذلك فقد ظل جوهرياً في استراتيجية واشنطن أن يستهدف العراق. كانت في جانب منها مسألة (عمل لم ينته): لقد صمم بوش الثاني على إكمال الوظيفة التي كان قد بوش الثاني على إكمال الوظيفة التي كان قد بوش الثاني العراق العراق العراق كانت بوش الثاني على إكمال الوظيفة التي كان قد بوش الثاني على إكمال الوظيفة التي كان قد بوش الأول (¬3 . http://

(¬1) سفر الموت .. من أفغانستان إلى العراق - تأليف محمود المراغي ـ الجزيرة نت (¬2) أجراس الخطر .. الحقيقة وراء 11 سبتمبر ج3 - قناة الجزيرة برنامج سرى للغاية - مقدم الحلقة: يسري فودة - تاريخ الحلقة: 22/ 9/2005 (¬3) استهداف العراق - العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية - جيف سيموند - مركز دراسات الوحدة العربية ص18

مسار أزمة العراق

مسار أزمة العراق منذ عام **1990**م مرت المسألة العراقية بأحداث كثيرة، أهمها قرار مجلس الأمن

رقم 661 الذي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، ثمّ الحربّ الأمريكية مع حلفائها عام 1991م على العراق، وانسِحاب العراق من الكويت، وإلزامه بتفكيك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وتنظيم ما يسمى منطقة حظر الطيران في شمالَ العِراق وجنوبه، ومواصلة ضربه بالصواريخ ومراقبة أرضّه وأجوائه، ثم إطِلاق (برنامج النفط مقابل الغذاء) تحت إشراف ألأمم المتحدة عام 1996م، حيث استقال المشرف على البرنامج (دينس هاليداي) بعد سنه وبرر استقالته بالقول: "إنّنا في مسار تدمير مُجْتَمع بكاملِه". وفي عام 1998م أوقف العراق تعاونه مع (أونسكُوم) بعدما رفض مجلس الأمنَ تأكيد أن العقوبات الاقتصادية سترفع في حال التثبت من نزع الأسلحة العراقية، وبعدها قصفت القوات الأمريكية والبريطانية العراق على مدى أربعة أيام في (عملية ثعلِب الصحراء) منّ دونّ استشارة الأمَّم المتحدة أو إخطارها. وفى عامّ 1999م كشفت معاينات أجرتها اليونيسيف فى جنوب العراق ووسطّه أن معدّل وفيات الأطفالّ تضاعف من 56 حالة وفاة لكل ألف ولادة عام 1989م إلى 131 حالة وفاة لكل ألفّ ولادة. وفي عام 2000م استقال منسق الشؤون الإنسانية (هانز فون سبونيك) احتجاجا على العقوبات الاقتصادية، وواصلت أميركا وبريطانيا قصفهما لمواقع عراقية ومحطات رادار بحجة خطورتها على الطيارين الأميركان والبريطانيين. وفي عام 2002م وضعّت قائمة طويلة خاصة بالسلع ً المزدوجة الاستخدام التي لا يسمح للعراق باستيرادها، وقد جعلت هذه القائمة التي سميت · (العقوبات الذَّكية) الوضع الإنساني في العراق

أسوأ من قبل. القضاء على التفتيش لم تكن السياسة الأميركية والبريطانية معنية بالتهديد الناشئ عن امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، فقد فعلت الولايات المتحدة الكثير لإتلاف نظام إلتفتِيش وإفشاله، هذا بالرغم أن الْأمِّم المتحدة ٰ أنشأت بقرارها رقم 687 وكالة التفتيش الخاصة بالعراق (أُونُسكوم) لمراقبة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية والتثبت من ذَّلك، تمهيداً لرفَّع العقوبات عن العراق. فبعد سبعة أعوام من أعمال التفتيش والمفاوضات والمراقبة والمواجهة حققت أونسكوم الكثير. وفي بداية عام 1998م رفضت بريطانيا والولايات المتحدة مناقشة إنهاء العقوبات على العراق إذا قررت أونسكُوم أن العراق التزم بقرارات مجلس الأمن، وبدا واضحاً أن العقوبات ستبقى مفروضة على العراقٍ في جميع الأحوال والاحتِمالات. كما دَّفعت أُمريكًّا العلاقة بين العراق وأونسكوم للانهيار بالإصرار على تفتيش مواقع حساسة لا صلة مباشرة لها بصنَّاعة أسلَّحة الدَّمار الشامل، ويعتبرها العراقيون . حساسة من زاوية أمنهم القومي وكرامتهم وسيادتهم الوطنية، مثل مرافق الحرس الجمهوري، ومكاتب الاستخبارات والأمن والقصور الرئاسية. ورغم كل التعجيز الذي وضع في وجه تعاون العراقُ مع أونسكوم، فأن رئيس اللجنة قال في تقريره: إن الجزء الأكبر من عمليات التفتيش قد نفذ، ومن بين **300** عملية تفتيش كانت هناك خمس حوادث فقط اعتبرها تقرير (بتلر) مخالفة لِقرار التفتيش. وكان ٍ (بتلر) يقدر ستة إلَّى ثمانية أسابيع لانتهاء مهمة أونسكوم، وبدلاً من ذلِك خربت الولايات المتحدة وكالة التفتيش وأعاقت عمل لجنة أنموفيك (¬1)، حيث كان المسمار

الأخير في نعش أونسكوم انكشاف سلسلة من الأسرار تتعلق باختراق الاستخبارات الأميركية للوكالة، وهذا ما اعترف به رئيس الوكالة (رولف إيكيوس) في يوليو 2002م و (سكوت ريتر) الرئيس التالي، وتبين أن فريق التفتيش يضم على الأقل تسعة عملاء سريين شبه عسكريين تابعين لوكالة الاستخبارات الأميركية، حيث استخدمت المخابرات الأمريكية وكالة أونسكوم في التجسس واختراق الشيفرة والاتصالات العسكرية والأمنية واجتمع بقائد الاستخبارات الجنرال (أيالون)، وقدمت له إسرائيل آلات تسجيل وتصوير رقمية وقدمت له إسرائيل آلات تسجيل وتصوير رقمية لتسجيل المكالمات المشفرة والمرسلة من أعمق مصادر القوة الأمنية والعسكرية العراقية. ¬

(¬1) خطة غزو العراق (عشرة أسباب لمناهضة الحرب على العراق) - ميلان راي ترجمة: حسن الحسن- بيروت: دار الكتاب العربي، 2003م -عرض/ إبراهيم غرايبة ـ الجزيرة نت

أحداث **11** سبتمبر ـ بوش يعلن حربا في كل الاتجاهات

ويفصل (ديليب هيرو) في كتابه (العراق تقرير من الداخل)، كيفية توظيف المنظمة الدولية كأداة بيد واشنطن لتحقيق أهداف سياسية وأمنية واستخباراتية لا علاقة لها بعمل الأمم المتحدة، سواء عن طريق اختراق لجان التفتيش من قبل السي آي إي, أو عن طريق التلاعب بقرارات الأمم

المتحدة, أو السيطرة على لجانِها الخاصة بفرض الحصار على العراق، حيثَ نقراً تفصيلات مذهلة تِكاد تقترب من الأفلام السينمائية في بعض أِجزائها (ٍ¬1). وقد أشار المحلل العسكري (وليام أَرْكَيِّنْ) أَن عَملية ثعلب الصحراء استهدفت في الْأُسَّاسُ الجهازُ الأمنيُ الداخليُّ في الْعرِاق اعتماداً على المعلومات التي جمعت من خلال أونسكوم، وكان اغتيال إلرئيس العراقي أهم بالنسبة للولايات المتحدة من تأمين نزع أسِلحة العراق. أحداث 11 سبتمبر ـ بوش يعلن حَرباً في كل الاتّجاهات بعد هجمات 11 سبتمبر على واشنطن ونيويورك اختيرت أفغانستان مره أخرى لهجوم عسكري أمريكي، ولكن هذه المرة كهدَّف لحمَّلُة قصفُّ طويلة بالقنابل بغرض الإطاحة بنظام طالبان الحاكم وتشتيّت شبكّة الْقاعدة (٦٠). وبعد سقوط طالبان تساءل الأمريكيون عن مسرح حربهم المقلبة لأنهم بحاجة لخوض حرب جديدةـ وتعددت الخيارات (الصومال، الفلبين لضرب تمرد الإسلاميين، العراق .... ). حيث طغى على الخطاب السياسي الأمريكي مقاربة (هينغتون) لمّا استخدم بوش تعبير الحرب (الصليبية) ضد الإرهاب، ضد جهاد (بن لأدن). وقد أظهر هذا أن فريق بوش يحبذ إعطاء الحروب القادمة صبغة دينية. لكنَّ الصياغة الأكثر تخويفاً هي الرسالة الرئاسية حول حال الاتحاد في ڄانفيّ **2002م.** إ"هذا الْبِخطَابِ السنَّوي .. الملقَّى أمام الْكُونغرسٰ .. أصبح أيضاً منذ رئاسيّات عديدة خطّاباً حولّ (حال العالم)، دلالة على اتساع النطاق الإمبراطوري. ¬

(¬1) العراق .. تقرير من الداخل ـ المؤلف: ديليب هيرو - الطبعة: الأولى 2003 - الناشر: Augustriance - الطبعة: الأولى London, Granta Books - كامبردج بوك ريفيوز ـ الجزيرة نت (¬2) استهداف العراق ـ العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية ـ جيف سيموند ـ مركز دراسات الوحدة العربية ص44

ففي هذا الخطاب يعلن بوش حرباً في كل الاتجاهات، ومعركة معسكر الخير ضدّ معسكر الشر مشيراً بصريح العبارة إلى ثلاثة دول أعضّاء فى الأمم المتحدة، هي كوريا الشمالية، العراق وإيّران، وهي متهمة بألسعي للتزود بأسلِحة نووية، وبالتالِّي بقدَّرات ردعية كافَّية لا يمكن أن تتحمَّلها الْإمبراطُّوريةُ الأمريكية إن قررت ضرَّبها عسكرياً فِي المستقبل، حيث شكل خطاب بوش هذا (إِعَّلان وفاة الأمم المتحدّة)، هذا بالرغَّم من أن وُّفاة الْأُمَّم المتحدة قضية مفروغ منها في قول وممارساتُ إدارة بوش، التي تؤسَّس لٍ ـ "قدومّ إمبراطورية كونية لا يمكنهآ أن تقبل أية قاعدة أُعلَى منها" (-1). وفيما كانت المرحلة الأولى من حربَ الرئيسِ بوش المزعومة على الإرهاب ـ أي استهداف أفغانستان ـ ماضية بسرعة ـ وكانتِ غالبية الموجودات العسكرية الأمريكية في أماكنها وخلال أيام قليلة أخذت القنابل في التساقط لتدمر ما بقى من البنية التحتية الآجتماعية لأفغانستان التي مزقتها الحرب، لتسدل الستار على جهود الإغاثة، التي كان ملايين النَّاسِ يعتمدون عليهًا في بقاتهم، ولتقتل ـ في أحد ذلك يجرى لم يكن هذا كله كافيّاً لاستراتيّجى ّ

واشنطن، بل كان يجرى التخطيط بالفعل للمرحلة الثانية من حرب بوش، كما كان يجرى الدعاية لهافقد كانت بلدان عديدة تذكر باعتبارها تستحق نوع المعاملة التي كانت ستخص سريعاً أفغانستان، ولم يكن بوش قد ألقى بعد خطابه المثير للسخرية عن محور الشر (العراق وإيران وكوريا الشمالية)، ولكن (دولاً مارقة) عديدة، (الدول المثيرة للقلق) كانت تصطف لجذب الانتباه إيران، العراق، كوريا الشمالية، سوريا، أفغانستان، السودان، الصومال، اليمن، كوبا، العالم كله كان بالتأكيد منطقة غنية بالأهداف أفغانستان، هكذا اعلن خبراء الدعاية، سيتم أفغانستان معها فأين يكون التوجه التالي لقوات النيار الأكثر ترجيحاً ح

(¬1) إمبراطورية الفوضى: الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة ـ ألان جوكس كامبردج بوك ريفيوزـ الجزيرة نت

فمع غياب عدو حقيقي في الخارج بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وعدم وجود خصم حقيقي في الداخل، أخذ معسكر الحرب يردد بصوت واحد النغمة المعروفة، التي كان مجلس الشيوخ في روما القديمة يرددها إزاء قرطاجه: (يجب تدمير بغداد) (¬1). إما لماذا فهذا لا يهم؟! .. فالسيناريو معد مسبقاً ومحتويات الشريط معروفة من قبل أن نشاهده. لا ينقص سوى العنوان. هل هو العودة أن نشاهده. لا ينقص سوى العنوان. هل هو العودة

إلى بغداد، أو بغداد 2، أو نهاية دكتاتور. أو العدالة ألراسخة، أو الإمبراطورية تشن هجوماً مضاداً؟ فلنصبر، فإن اختصاصيي هوليود سِيجيبون عن السؤال في الوقت المناسّب. فقد أجريت كل الحسابات محد القتلى الأمريكيين الذين يمكن أن يتقبله الرأي العام، خليفة صدام، ردود فعل البلدان المجاورة .. كل شئ معلب أو يكاد (ۖ¬2). وهكذا ُ فقد تِخْلَى بوش وطاقمه الإداري بعد سنة ونصف من أحداث 11 سبتمبر عن حربة على القاعدة وأسامة بن لادن، وإتجه إلى العراق وصدام حسين، بالرغم من أن الإدارة الأميركية، لم تشر قبل عمليات الهجوم على برجي مُركزُ التجارة في 11 سبتمبر 2001م إلى الخطر العراقي الداهم كما فعلتٍ منذ أوائل عام 2002 م. وبينما كان العراق يتهيأ مجدداً لهجوم أمريكي ٍضار، ومسؤولوه، يسلمون بأنهم يتخذون عددًاً من الأحتياطات غير إلمحدودة، كأن يجري نشر وحدات عسكرية في أنحاء البلاد، والطعام يتم تخزينه في مستودعات إلحكومة، كان الرئيس بوش يعلن مجَّدداً أن دولاً أخرى ستستهدف بعد المرحلة الأولى من الحرب ضدُّ الإرهاب: "اليوم نحنُّ نركز علَى أفغانستان. ولكن المعركة أوسع. إن كل دولة تملك خياراً لاتخاذه. في هذا الصراع لا توجد أرض محاّيدة" ¬ .(3¬)

(¬1) خطورة أمريكا - ملفات حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير، باتريك فاربيار ـ ترجمة ميشال كرم ص79 - دار الفارابي - ط1 2004 ميشال كرم ط79 - دار الفارابي - ط1 2004 (¬2) المرجع السابق نفسه ص14 (¬3) استهداف العراق - العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية

الهدف تغيير نظام الحكم

الهدف تغيير نظام الحكم في شهر أبريل **2002**م كشف بوش للمرة الأولى، أن تغيير نظام الحكم في العراق هو هدفه، وبدأت عمليات تصعيد كبرى تتوالى لدق طبول الحرب على العراق، وكانت إدارة المخابرات المركزية في غاية الحماس لعمليات سرية في العراق وذّلك لتجاوز العجز الكبير الذي ظهرتّ فيه غّداة هجمات 11 سبتّمبر، وبخَّاصة أنَّه بعد عدة أشهر من الحرب على أفغانستان لم يمكن القبض على أسامة بن لادن أو اغتياله، وصار مغريا للإدارة الأميركية أنّ تتحوّل لتنقض على هدف جليً وواضح مثل العراق. /http://www.aljazeera.net books/2003/4/ - TOP ولما كانت السياسة الأميركية الخارجية ليست موضع اهتمام الرئيس (بوش)، وهو ينظر إلى الموضوع العراقي على أنّه اختيار سهل يجلب التأييد والإجماع ويجنبه قضاياً شائكة وخطرة سياسياً مثل الضّرائب والنمو الاقتصادي، فأنه وفي خطاب الاتحاد السنوي الذي يعرض السّياسات العّامة الأميركية كان منتظّرا تِقديم برامج وسياسات داخلية بعد انتهاء حرب أفغانستان، ولكن الخطاب توجه نحو حروب جديدة، وتوسعة لنطاق الحرب والعمليات العسكرية ليشمل برأي (بوش) شبكات الإرهاب في العالم، ودولاً اعتبرها محور الشر، مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية. ولما كانت إيران وكوريا

الشمالية لا علاقة لهما بأسامة بن لادن، فإن العراق وضعها غامض ويمكن الحديث عن علاقة ما من هذا القبيل (¬1). محاولة ربط العراق بالقاعدة كان فريق المحافظين الجدد الواصل إلى البيت الأبيض مهووساً بخلق مسوغات كافية للهجوم على العراق. وفي قلب عملية صنع القرار الأمني والإستراتيجي، كان هناك تياران يتنافسان في إثبات أيهما أكثر خطراً على مصالح الولايات المتحدة: الإرهاب العالمي وفي مقدمته القاعدة, أم العراق وشبكة الاتهامات ضده من امتلاكه أم العراق وشبكة الاتهامات ضده من امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل وحتى مزاعم صلاته بالقاعدة والإرهاب وغير ذلك. كان (بول وولفويتز) بالقاعدة والإرهاب وغير ذلك. كان (بول وولفويتز) نائب وزير الدفاع الأميركي، وأحد أهم صقور ¬

(¬1) حرب آل بوش ـ تأليف/ أريك لوران، ترجمة: سلمان حرفوش ـ عرض/إبراهيم غرايبة ـ الجزيرة نت

المحافظين الجدد حامل راية الحرب على العراق وعرابها الأهم. فقد كان يستهزئ بالتقارير التي تريد لفت الانتباه إلى القاعدة عوضاً عن بغداد ففي يوم 11 سبتمبر الذي وقعت فيه الهجمات الرهيبة، وبعد خمس ساعات من ارتطام الطائرات المختطفة بوزارة الدفاع الأمريكية، تلقى الجنرال المتقاعد (ويسلي كلارك) مكالمة غريبة من شخص يمثل البيت الأبيض (لم يصرح باسمه) وقال يمثل البيت الأبيض (لم يصرح باسمه) وقال راسيرت)، كنت أشاهد محطة أله سيه إن إن، وتلقيت مكالمة في بيتي تقول: "ينبغي ربط وتلقيت مكالمة في بيتي تقول: "ينبغي ربط

الأحداث بعضها بعضاً. هذا إرهاب برعاية دولة. ويجب ربط الأمر بصدام حسين". قلت: "لكن أنا أِرغب في قول ذلك، لكن ما هو الدليل لديك؟. ولم أُحصَٰل عَلَى أَي دليل. ولَّم نحصَّل نحَنَّ علَى دليلَّ كذلك" (¬1). فقد كان (وولفويتز) ومجموعة قريبة منه يتبنون نظرية غريبة وهامشية، ظهرت في كتاب صدر بعد محاولة تفجير مركز التجارة العالمي بنيويورك سنة 1993م لمؤلفة يمينية هي (لوري ميلروي). في ذِلك الكتاب بذلت (ميلروى) (ص **ُّ95)** جهدًاً خارَّقاً لمحاوِلة إثبات مسؤولية ً العرّاق عن ذلك التفجير, وأن (رمزي يوسفٍ) الباكسّتانيّ المتهم الأول لم بِّكن سُوَّى عَميلاً للمخابراتُ العراقية, وليس أحدّ عناصٍر الحركات الإسلامية القريبة من زعيم القاعدة أسامة أبن لادن غير المشهور آنذاك. كانت النظرية تقول: "إن الرئيس العراقي صدام حسين أراد الانتقام من الولايات المتحدة بعد الحرب فنظم ذلك التفجير. لكن الـ CIA والـ FBI لم يكونا على قناعة بضلوع النظّام العراقيّ بذلك, فظّل الاتهام يَحوم في هوامشُ المُتطِّرفين اليمينيِّين، الذين كانوا حَانقين على الرئيس (جورج بوش الأب) بسبب عدم إسقاطه لصدام حسين في حرب الخليج الأولى الذلك فإن فكرة الحرب على العراق تذهب أبعد بكثير مُن سنةً 1**998**م التي يراها كثيرون كنقطة ارتكاز في فهم تطور ونضوج مخطط الحرب وإسقاط ّألنظام العراقى (¬**2ّ).** ¬

(¬1) الكذبات العشر - بقلم كريستوفر شير - مدير تحرير موقع "الترنيت دوت اورج"ـ جريدة الخليج ـ 6 7 2003 ـ عدد 8813 (¬2) ضد كل الأعداء .. رؤية من داخل الحرب الأميركية ضد الإرهاب ريتشارد كلارك - ط1 2004 - الناشر: فري برس، الولايات المتحدة- عرض/ كامبردج بوك ريفيوزـ الجزيرة نت 10/ 4/2004م

فبعد أحداث 11 سبتمبر تكررت محاوله اتهام العراق بالوقوف وراء هذه الأحداث من خلال محاولة ربطه بالقاعدة، وبدأتِ الإدارة الأميركية تفكر في الحرب عليه، حيث ألح المتشددون في الإدارة الأميركية مثل (بول وولفويتز) نائب وزيّر الدفاع الأميركي، (وريتشارد بيرل) على هذه الحرب، وبدأت المجموعة المتشددة وعلى رأسها وزير الدفّاع (رامسٍفيلد) ـ الذي وصفه كيسنجر بأنه الذاهب دائماً إلى الحرب - في البحث عن أدلة تربط العراق بالقاعدةً، منِها ما قيلُّ عن علاقةً (محمد عطا) الذي زعم أنه رئيس المجموعة إلفدائية التي نفذت هجمات 11 سبتمبر بأحد أفراد المخابرّات العراقية، وعن لقائهما معا فى براغ، بل إن (وولفويتز) ذكر من شواهد الإرهاب العراقي وفإة (أَبو نَضَالَ) في بغَداد في ظِروف مشبوهة كأحدُ الأدلة ضد (صدام). ونظراً لفشل مخطط ربط العراق بالقاعدة لجأت الإدارة الأمريكية إلى ذرائع أخرى فلم يكِن ثمة حاجة لدليل لتعلم الإدارة الأميركية أنه أقرب إلى المستحيل ربط العراق بشبكات القاعدة. ولكن أمريكيا يمكنها الإدعاء بأن أسلحة الدمار الشآمل، إلتَّى يمكن أنَّ ينتِّجها العرَّاق، يمكن أن تُصل إلىَّ أتباع التنظيمات الإرهابية، ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى الانتظار حتى تقع هذه الأسلحة بأيدى الإرهابيين، بل عليها أن تتحرك وفق

إستراتيجية جديدة معلنة لمنع وصول الأسلحة إلى الإرهابيين، وهي الإستراتيجية التي عرضها وزير الدفاع الأميركي السابق في عهد (كلينتون) (وليام بيري) في كتابه (الدفاع الوقائي) (□1). ولهذا كانت إدارة بوش تعمل جاهدة للعثور على صلات بين النظام الحاكم العراقي والإرهاب، على الرغم من أن (كولن باول)، وزير الخارجية اضطر لأن يعترف بأنه لم يتم العثور على صلة واضحة. وفي نهاية سبتمبر 2001م كان ثمة هياج متصاعد في الولايات المتحدة تحريضاً على ضربه لإنهاء في الولايات المتحدة تحريضاً على ضربه لإنهاء طريقة وبأي مبرر. ولهذا فقد كان قرار إعادة عمل لجنة التفتيش عن الأسلحة في العراق مخالفا لرغبة الإدارة الأميركية، فهي تريد تفويضا بالحرب دون حاجة لقرار جديد من ¬

(¬1) حرب آل بوش ـ تأليف/ أريك لوران، ترجمة: سلمان حرفوش ـ عرض/إبراهيم غرايبة ـ الجزيرة نت (¬2) استهداف العراق ـ العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية - جيف سيموند ـ مركز دراسات الوحدة العربية ص50

تدين بوش وخطة غزو العراق

مجلس الأمن، ولا تقرير من لجنة التفتيش، ولا تريد أن تتصور أي احتمال مهما كان ضئيلاً لمنع الحرب، ويبدو أنها كانت تدرك أن حربها غير منطقية من وجهة نظر العالم كله بما في ذلك أصدقاؤها وحلفاؤها في أوروبا والدول العربية

والدول الأخرى، وفشلت الولايات المتحدة في اقناع مجلس الأمن بحربها غير المبررة على العراق، وكذلك حلف الناتو. وفي الوقت الذي قبل فيه العراق بعودة المفتشين دون قيد أو شرط، بدأت الولايات المتحدة بترتيب أوضاع عسكرية جديدة على الأرض بسرعة مذهلة. ووقعت الحرب كما يعلم الجميع (¬1)، حيث رفضت الولايات المتحدة إسناد دور للأمم المتحدة في مستقبل العراق، وهي ماضية في حربها دون مشورة أو العراق، وهي ماضية في حربها دون مشورة أو تنسيق مع أحد حتى مع أقرب حلفائها (¬2).

books/2003/4/ - TOP تدين بوش وخطة غزو العراق تحدث كثيرون عن مجموعة (ريتشارد بيرل) وزمَّلائه في (معهد الاسراتيِجيات المتقدمة والدراسات الِسياسية) الذين هم أصل فكرة غزو العراق. فِقد أعد ريتشارد بيرل منذ أُعوام ضمن فريق ترأسه من مثقفي اليهود الأمريكيين دراسة عن (الاستراتيجية الإسرائيلية، إلى العام 2000م) قدُّموْها إلى (بنيامينُ نتنياهو) فُورَ نجاحُه في الانتخابات الإُسْرائيلية، وُدعواً فيها إلى دفِع أُمريكا إلى غزو العراق باعتبار ذلك جزءاً مُحورياً من ألاستراتيجية الإسرائيلية لاستمرار التفوق العسكري والاستراتيجي في الأمد المنظور. كما دعوا إلى انتهاج سياسة هجومية عدائية ضد الفلسطينيين، والتخلى عن فكرة (السلام الشامل) لصالح فكرة (السلام ألقائم على ميزان القوى). وقِد وَرد فَي سيرة حياة (ريتِشارد بيرل) الذي ترأس فريق الدراسة آنذاك، أنه عمل عضواً في مُجلس إدارة (المِعهد اليهودي لدراسات الأمن ۗ القومى) ومديراً لصحيفة (التَّجروسِالم بوستّ) الإسرانيلية. لكن الأهم والأغرب أنه ترأس (مجلس

سياسات الدفاع) في الولايات المتحدة، وعمل مستشارا لوزير الدفاع (دونالد ¬

(¬1) حرب آل بوش - تأليف/ أريك لوران، ترجمة: سلمان حرفوش ـ عرض/إبراهيم غرايبة ـ الجزيرة نت (¬2) خطة غزو العراق تأليف: ميلان راي ترجمة: حسن الحسن ـ عرض/ إبراهيم غرايبة ـ الجزيرة نت

رامسفيلد)، مع العديد من اليهود الأمريكيين المحيطين بوزير الدفاع الأمريكي، وليس أقلهم شأناً نائبً الوزير (بول ولفويتز). وقد قدّمت قناة "سي أن أن" (ريتشارد بيرل) في مقابلة معه، على أنه "الرجل الذي ينظر إليه باعتباره صاحب فكرة غزو العراق" .. ولا يترك (أفرايم كام) الباحث في إمركز جافِي للدِراسات الاستراتيجية) بجامعة تل أبيب، شكاً في أن إسرائيل هي صاحبة أَلْمُصلحة الأولَى والأخيرة في غزو العراق، وذلك في دراسة له منشورة بعنوان أصبيحة ما بعد صدامٍ). لكن ما هي علاقة كلّ ذلك بتدين (جورج بوش): الحق أن العلاقة وطيدة، لأن اليمينُ المسيحي الذي ينتمي إليه (جورج بوش) يؤمن بأن إسرآئيل مُشروع إلهي، ومحطّة تاريخية لازمة لعودة المسيحـ وكل رجالَ الدين الأقوياء الذين يقفون وراء (بوش) ويمثلون القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري معروفون بولائهم لإسرائيل في عقائدهم ومشاعرهم. وهذا المعتقد الديني الراسخ هو الذي ٰ يُجعل رُجلاً مثّل (بوش) يتبنى الْخطّة الإسرائيلية لغزو العراق، حتى ولو عنى ذلك

إشعال الحرب مع العإلم الإسلامي، وإنهيار اُلعلاقات التَّاريخية بأورْبا **(¬1).** وهكذا فإن خطة العدوان على العراق هي خطة إسرائيلية وضعها الصهيوني الأمريكي (ريَّتشارد بيرل)، بمشاركة عناصر هامة من اللوبي اليهودي الصهيوني، وجرى إقناع الرئيس (بوش) بَتبنيها بالْعتبارها بدأية تحقيق الحلم الإلهي الكبير بقيام دولة إسرائيل الكبرى، التي ستِمهدّ لعودة المسيّح ونشر المسيحية فّي أنجاء العالم الإسلامي بعد القضاء على الإسلام اقرأوا ما نشرته مجلة النيوزويك فِي عدد 10 مارس 2003 م عندما قالت: "إن أنصار بوش من الإنجيليين يأملون أن تكون الحرب القادمة على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد". فأمريكا تتحرك الآن وفي يدها الصليب الذي تحمله دعاوى زائفة، ومجموعة الهوسٍ الدينيِّ داخل البيتِّ الأبيض، قررتُ أن تشن حرباً دينية مرّتبطة بمخطط استراتيجي هدفّه القضاء على الأمة وعقيدتها، والسيطرة على كل مناحي الحياة على أرضها (¬2). ¬

(¬1) بوش .. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية- محمد بن المختار الشنقيطي - الجزيرة نت 21/ 3/ 2004م (¬2) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ أحمد حجازى السقا125

في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصليبية في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصليبية في

مقال منشور في جريدة الأسبوع المصرية في 24/ 2003/2م ما نصه: "التقرير الذي نشرتةً مجلة دير شبيعُل الأولى في ألمانيا وإحدى أهم المجلات الأسبوعية الأوروبية والعالمية، كتبه كل من (هانز هو بنج) و (جيرهارد شبرول) ولأهميته، تم وضعه ليكون عنواز الغلاف في عددها الصادر يوم الاثنين 17 فبراير 2003م ويحمل عنواناً (فيُ مهمة الهيه حِرب جورج بُوش الصَّليبية)، بُدأُهَّا الْكاتبانَ بالتأكيد على أَن الرئيس بوش لا يريد باجتياحه بغِداد إلا أنّ يقوم بتنفّيذ (تكّليف إلهى) يقوم على أفكار مسيحية يمينيه متطرفة، وعلى ما يبدو فمن النادر أن تجتمع المصالح القومية المتطرفة، والأصولية الدينية الأمريكية بهذه القوة، كما هي اليوم إلى الحد الذي أصبح فيه المسيحيون المتحمسون يطالبون علنا بشن (حرب صليبيه) ضد الإسلام". وتضيف المجلة: ّ "انه كلما اقتربت حربُ العراق، ازداد الرئيس في الحديث عن معتقداته وقيمُه ۖ لذا فان تقوَّاهُ الدينية لها تأثير كِبيرٍ على تعاملِه مع هذه القضية، ورغم انه يعرف أن أمريكا في أزمة وطنيه إلا أن إلرئيس يقدم نفسه كواعظ، بل ويتحدث عن أُسُسُ سَيَاستُه بطريقةَ اقربٍ إلى نبرة القساوسة". فبوش يقول: "إنني مقتنع بأن الله وضعني في منصبي في هذه اللحظة التاريخية، أرجو أن أكون قبل الجميع قويا بما يكفي لتحمل هذه المهمة المقدسة". ويضيف قائلا: "لقد نادانا الله للدفاع عن بلدنا ولنقود العالم إلى السلام". وتعلق مجلة (دير شبيغل) على ذلك بقولها: "إن البيت الأبيض لًا يمِثلُ فقطُ قلبُ وعقلِ الْقُوةُ الْعُظْمَى اليومُ بلُ هو أيضًا مكان تجمع الأتقياء والمتدينين". وتنهى (دير شبيغل) تقريرها بعبارة قالها (بوش) للبُحريةً

الأمريكية فى فلوريدا يوم الخميس 1**1/** 2/2003م بقُّوله: "ترغب أمريكا في أن تكون بلدا فوق الجميع"، مستندة في ذلك إلى مفاهيم إنجيليه قد سبق لعديد منَّ الرؤساءَ الأمريكيين ٍ الحديث عنها وهي أن: "البشرية بكاملها يجب أن تنظر لأمريكا كيوتوبيا واقعية لمدينة القدس السمَّاوية كمدينة إلهية على الأرض". مثل هذه الادعاءات المفرطة غير المعقولة هي التي تهيمن على السياسة الخارجية الأمريكية، فَحكوَّمة بوشُ حاولت منذ البداية تبرير حربها ضد العراق بأسباب متناقضه مرة بسبب علاقة صدام حسين وابن لادن التي لم ينجحوا أبداً فِي إثباتها، ومرةً ر : . لتغيير النظام العراقي المعادى لأمريكا، ومره لتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية، ومره لضمان أمن احتياطي النفط في الشرق الأوسط، ثم مرة أخرى لتحرير الشعب العراقي من صدام حسين. ورغم أن هناك أهداف معروفَه لحربه ضد العراق مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، والسيطرة على النفط وتدمير منظمة الاوبك، إلا أن مهمته (التبشيرية) أو ما يسميه (التكليف الْإِلهِي) لها أثر أعمَّق في هذه الحرب فهو يؤدي إلى سيطرة نوع من الراديكاليه الورعة، كما أن هناك شائعات تقول: إن بوش يحكم ولا يحكم بمعنى أن الكلمة العليا للنظام الرئاسي الذي يضم وزير الدفاع (رامسفيلد) ووزير الخارجية (باول) ومستشارة الأمن (كونداليزا رايس) ونائب الرئيس (ُديك تشيّني)، الّذي يزداد نفوذُه كَثيراً عن مجّردُ نائب للرئيس". وتضيف ٍالمجلِّة: "إن الرئيس الضّعيفُ قد يكون خطراً، إلا أن الرئيس المؤمن ربما يكون أخطر على العالم، خاصة إِذا أخفقتُ خططه لتحسين العالم (٦٦). وبعيداً عن

المسوغات القانونية أو العقِلانية للحرب, يلتقط (ديليب هيرو) فِي كتابه (أسرار وأكاذيب عملية تحرير العراق) أسبابا (غيبية) للحرب, وهي مدهشة. فهو أولاً يشرح التأثيرات المسيحيّة الأنجليكانية على الرئيس (جورج بوش), وكيف قال ذات يوم لمجموعة من رجالات الدين اجتمع بهم في البيت الأبيض: "لولا الإيمان ولولا قوة الصلاة، لكنت الآن في بار بتكساس, وليس في البيت الأبيض" ثم يقتبس مقتطفات قالها لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق (محمود عباس) في يونيو 2003م نِقلتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية جَاءَ فَيه: "لقِد أمرني الرب أن أضربَ القَاعدة وقد . ضربتهم, ثم أمرني أن أضرب العراق وقد ضربته, والآن أنا مصمم على حل المشكلة في الشرق آلأوسط". ويعلُق (هيرو) ساخراً: "وحيث أن (جورج بوش) كان قد قرر ضرب أفغانستان ۖ ظهر يوم 1ٍ1 سبتمبر نفسه, فيبدو أن الرب قد تُحرك سريعاً حقاً لتزويده بالأوامر! " (¬2). ¬

(¬1) صحيفة دير شبيجل الألمانية بتاريخ 17/ 2/2003 وجريدة الأسبوع العربي 24/ 2/2003م (¬2) أسرار وأكاذيب .. عملية "تحرير العراق" وما بعدها ـ ديليب هيروـ ص 383 - عرض/ كامبردج بوك ريفيوزـ المصدر: الجزيرة.

الصراع بين الخير والشر فالرئيس (بوش) يرى وفقاً لمعتقداته "أن الخطر

الأكبر على ظهور المسيح سيكون ِمن خلال العراقِيين حيث أنهم الأكّثر تأهيلاً لقتال إسرائيل، وان أي ضعف ديني أو سياسي لإسرائيل سيؤدى إلى تأخير عودة المّسيح. وان كلّ يوم يمضي دون ظهُّور المسيح ستلعن فيه طآئفة الميسوديت ـ التي ينتمي إليها بوش ـ وان هذه اللعنة ستجعلهم يعذبون يوم القيامة" (¬1). كما أن القس (دافيد يريكنر) يقول: "إننا نعرف أن تدمير بابل الذي ورد .و... وقاط 18 يعني تدمير العراق"، كما إنَّ في الإصحاح 18 يعني تدمير العراق"، كما إنَّ القس تشالز داير أستاذ اللاهوت في جامعة دلس يدعى "إن إصحاح اشعيا 13 يشير إلى قيام صدام حسين والى غزوة للكويت، وذلك لإقامة قاعدة للهجوم على إسرائيل". واعتبر القس داير في تفسيراته لهذه النبوءات" (صدام حسين) خلَّيفة (نبوخذ نصر)، الذي هزم الإسرائيليين وسباهم إلى بابل ودمر القيكلُّ، وذُلكُّ بسبب عدائه لإسرائيل وبسبب نواياه لإعادة بناء بابل". وهكذا تبدو عملية ربط الوقائع السياسية بالنبوءات الدينية عملية متحركة فإذا كان القس (داير) يعتبر العراق اليوم بمثابة بابل القديمة فان القس (سكوفيلد) وهو من اللاهوتيين المؤسسين لهذا الفكر الصهيوني الإنجيلي في الولايات المتحدة يرفض فكرة التَّماثل الحرَّفيّ بين العراق وبابل، ويقولَّ: "إن المقصود ببابل ُّوما تمثله من خطَّر على إسرائيل، هو الفاتيكان بسبب ما يكنه (سكوفيلد) وأمثاله من عداء للكاثوليكية رُ للبابُوية" (**¬2).** الصراع بين الخير والشر لقد عميَ بوش عن رؤية الآثّار السّلبية التي قد تنتج عن تحربه ضد العراق، ومنها: سقوط عدد كبير من المّدنيين العراقيين والعسكريين الإّمريكيين في القتال، ومزيد من الهجمات داخل أمريكا، وحدوث

أزمة نفطية عالمية، وتعميق الجفوة بين العالم الإسلامي وأمريكا، واحتمال انهيار بعض الحكومات الموالية لواشنطن، وعزلة الولايات المتحدة في العالم، وبث الكراهية لها في أركان الأرض .. الخ. وبدلاً من الرد ¬

(¬1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص192 (¬2) الدين في القرار الأمريكي ـ محمد السماك -ص53

بوش و معركة هرمجدون كما جاءت في سفر اشعباء

على هذه الاعتبارات العملية بحجج عملية مناقضة، فإن (جورج بوش)، يصوغ خطابه بلغة المطلقات: صراع بين الخير (أمريكا) والشر (العرب والمسلمون)، ورسالة أمريكا التاريخية لنشر الحرية، منحة الرب المقدسة لكل البشر وهو خطاب يجذب اليمين المسيحي، ويرضي اليمين اليهودي، ولا يهم ما يحدث بعد ذلك فخطاب الرئيس (بوش) يذكر بخطاب المستعمرين في القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن في القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن و (الهم الذي يحمله بين جنبيه) و (العبء الملقى على عاتقه) لنشر الحضارة، وتمدين الشعوب على عاتقه) لنشر الحضارة، وتمدين الشعوب المتوحشة!! فالرئيس (بوش) الذي يعتقد بأنه رسول العناية الإلهية وأن جنوده هم جند الله على أرضه، قال في إحدى خطبه الملتهبة قبل الحرب

على العراق واصفاً الأمة الأمريكية بأنها: "تلك الأمة الإلهية التي تقودها اعتبارات أخلاقية غير قابلة للتِفاوض، وعلى فضائلها أن تنطبق على العالم بأسره" (¬1). ّفها نحن إذّن إزاء ّنداء ً سماوٰي هبط على واشنطن في ليله ظلماء، فالمسيّحي الذي جرّى تهويده ينتظر الخلاص، وقد يتولاه بنفسه لأنه نافذ الصبر، متعجل من أمره، وأمر دمار العالم، وما كنا نتوقع من عُصرُ القنابل الَّذَكَيَّة، والانترنت، الذي يطرح نفسه بديلاً لجملة حضاراتُ دفعة واحدة، أن يفرز هذا الغباء، الذي حاول عدد من الأمريكيين رصده، وهم يكتبون سيرة آخر الرؤساء. فالسآنت (بوش)، لم يكن يعرف شيئاً عن السياسة الدوليَّةُ، وظَّل يُتصوَّر حتى العام المآضي أن (جوزيّف بروز تيتو) عُلّى قيد الحياة والرئاسة في يوغسٍلافيا. ومن يقرأ ما كتبه الساخرون عن رئيسهم تأخذه الدهشَّة، وقد يعيد النظر بما كان للتو مسلمات في المشهد الثقافي الأمريكيبوش و معركة  $(ar{2}_{ar{-}})$  إ هرمجدون كما جاءت في سفّر اشعياء يأخذ البعض على بوش النظرة الجبرية التي تسم رؤيته الشخصية والسياسية، إذ تشير الكاتبة (دانا ميلبانك) إلى أن الحرب على العراقيراها كثيرون مغامرة، لكن بوش يعتبرها حتمية تاريخية"، وتضيف الكاتبة: "إن هذه الثقة رغم ¬

(¬1) جريدة الخليج 3 5 2003 م (¬2) افق آخر- خيري منصور - سانت بوش ـ الخليج -10 3 2003م ـ عدد 8695

المخاطر ورغم قوة المعارضة للحرب، تكشف الكثير عن شخصية (بوش) ورؤيته للعالم. ويعبر الرئيس (بوشٍ) عن هذه الحتمية التاريخية بقوله: "إننا نَوْمِن بأنَّفسناً. لكن ليس بأنفسنا وحدها. إننا لاً نزعم أننا نعرف كل الطرق التي تعمل بها العناية السماوية، بيد أننا نثق بها ونضع كل ثقتنا في الله المحب الذي يقف وراء كل التاريخ". فالله له دور فعلاً في أفعّال بوش .. ) كما يعتقد المبشر (ستيفُ كلاركُ) ( - 1). وقد قام المؤرخ (بول س. بوير) وهو أستاذ في التاريخ في جامعة ويسكونسن، بتحليل خطاب (حال الاتحاد) الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي: "أنه يمكن لصدام حسين أن يثير يوم رعب لم يعرفه أحد". وخلص من خَلَالُهُ أَن بُوشٌ فَي كُلامُهُ هَذَا "يعود إلى ذكري الحادي عشر من أيلول مستعملاً مفردات مرمزَة وقديمَّة، تذكرناً برؤياً القيامة وتتضَّمن رسالة محددة تطال المؤمنين وتعلن عن نهاية قريبة ليس نهاية صدام حسين فحسب، بل نهاية التاريخ البشري كما عرفناه حتَّى يومناً هذاً" (¬2). فقد ظّن الرئيس الأمريكي (جورج بوش) أنه مبعوث العناية الإلهية فزعم أنه في حربه على العراق إنما ينفذ مهمة إلهية مقدسة، وأن الله يباركُ هذه الحرب. وبوش في تبريره للحرب يزعم: "أن ما جاء في العهد القديم ولا سيما في شُفر اشعياء النبي الفصول ب 47 13 01 أ10، وهي الفصول التي تتحَّدث عن أشور وبابل وخرابَّهما، لا بد أن يتحقق في العراق اليوم". وبوش بتفسيره الخاطئ لنبوءات الكتاب المقدس، إنما ينتمي إلى بعض الجماعات المسيحية الأصوليَّة، التَّي ترَّبطَ بين مجيء المسيح ثانية، وبين دولة إسراًئيل الحالية. قبوش يظن أنه عندما يحارب أعداء

إسرائيل فهو يتمم نبوءات الكتاب المقدس، ويعجل بنهاية العالم، ومجيء المسيح ثانية. وما يؤكد هذا: أن (جورج بوش الأب) أثناء غزو العراق للكويت، كان يستمع للواعظ الشهير (بيلي جراهام) في موطنه بولاية Miame ووعظ (بيلي جراهام) عن المعني الكتابي لبابل وقال لسامعيه: إن الأحداث التي تجري الآن في الخليج قد تكون لها دلالة روحيه فإن الموقع الجغرافي لبابل هو الآن في العراق". ¬

(¬1) جريدة الخليج 11 3 2003 م (¬2) عالم بوش السري ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازان ص20

وقال (جراهام): "إن هذا المكان هو الذي ابتدأ فيه التاريخ وان الكتاب المقدس يعلمنا أن التاريخ سينتهي من حيث ابتداً. ويبدو أن (بوش الابن) بنتمي إلى نفس المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها أبوه، فهذه المدرسة تخلط بين الحقائق الدينية والأحداث السياسية، وتخرج باستنتاجات حول نهاية العالم ومجيء المسيح ثانية. وهذه المدرسة عندما تفسر نبوءات الكتاب المقدس لا تطبق مبادئ علم النفس فلا تراعي النص الأصلي، ولا تاريخه، ولا ظروف كتابته، ولا القرائن المختلفة تاريخي للنبوءة بل تعطيها بعداً مستقبلياً التاريخي للنبوءة بل تعطيها بعداً مستقبلياً وتربطها بالأحداث السياسية المعاصرة. الأمر الذي يشبع الفضول البشري، لذلك فإن بوش عندما يقرأ يشبع الفضول البشري، لذلك فإن بوش عندما يقرأ سفر اشعياء ويفسره بما يتماشي مع أهوائه

وأغراضه السِياسية يرى في نفسه أنه متمم هذه النبوءات، وأنه مبعوث العناية الإلهية، وأنه بتدميره العراق إنما ينفذ مهمة إلهية مقدسة" (¬1). مما تقدّم يتضح أن بوش يعتبر نفسه مُوضُوعاً على جُدُول أَعمالُ اللهُ، وبالتَّالي فكل ما يفَعله ـ بِما في ذلك الحرب على العراق ـ يعتبر تجسيداً لمشيئة العناية الإلهية وإرادتها .. كما يقول (جيم كودي) المبشر البروتستانتي البارزـ يقول (سانت بوش) في خطاب الأمة في 29 يناير عام 2003م: "الحرية التي نناضل من أجلها ليست هدية أمريكا إلي العالم، بل هي هدية الرب إلى البشرية". وهنا هل يمكن لعاقل أن يرى بَالْعَبَارَةُ الَّتِي ورَّدِتُ عَلِّي لَسَانَ (السَّانَتُ)، وَهِي الحروب الصَّليبيَّة مجردَّ زلة لسَّان؟ خصوصٍاً إذا تذكرنا ما قاله بالجِرف الواحد في خطاب ألقاه في حفلٌ تخريج في أكاديمية (ويسِتُّ بوينتُ) العسكرية: ["بعدُّ الآن ستسمى أمريكا الشر باسمه". وأول ما يمكن استخلاصه من هذه الجملة هو أن أمريكا هي الخير الخالص، والنور المحض مادامت تقع علي النقيض التام من الشرغير المسمّى بعد! لقد أعلن (جوِّرج بوش .(2¬) " الصغير) أنَّ العالم بات مقسُّوماً بينُّ الخيِّر والشر وبين المؤمنين والكفار، والمؤمنون هم أولئك الذين يرتضون القيم الأمريكية للرأسمالية

(¬1) مجلة روز اليوسف 12 4 2003 القس/ رفعت فكرى سعيد راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف ـ شبرا مصر (¬2) أفق آخر خيري منصور ـ سانت بوش ـ الخليج ـ 10 3 2003 م ـ عدد

لارى فلايشر يهدد صدام بما كتب على الحائط الانكلو ـ ساكسونية برمتها، أما الكفار فهم الذين يرفضونها، ويجب على الأمم الآن أن تقرر ما إذا كانت مع هذه القيم أو ضدها، وعليها كذلك أن تقرر إن كانت مع الحرب الأمريكية على الكافرين بهذه القيم. وهناً تصبح ِالدول التي لا تُقبل بالقيمُ الأمريكية والغربية دولاً شريرة بشّرها (بوش) بعذاب أليم (¬1). وهنا يبدو أن تقسيم بوش للعالم إلى محورين لا ثالث لهماً، وهما محور الشر ومحور الخير، قد جاء تلبية لنداء ليلى، فالملائكة تجرس الإمبراطورية، وتملي على الرئيُّس قائمة بأسماءً الأُسلحة التِي يريد تَّجريبِها في لحومٍ الأطفال العرب والأفُّغانُ، حيثُ أُعُلن (بوش) أن الحرب ستكون طويلة ضد الإرهاب .. ويا لِها من حرب غريبة لا مثيل ولا سابقُ لها!. لقد بدأت إلحرب الأمريكية البحديدة ضد حركة طالبان في أفغانستان، وضد أسامة بن لادن وضد صدام حسينِ في العراق .. وفي الانتظار قائمة طويلة من الأشرار والدول المارقه التي وردت في ذلك النداء الليلي الذي تإرائي للسانت بوش. فكيف يمكن لهذا ٱلجنونَ أن يَكون توأم التكنولوجيا في ذروة عبقريتها؟ وأية كيمياء سياسية هذه التى تمزِج الثلج بالنار؟ فيبقى الثلج ثلجاً، وتبقى النَّار ناراً! لو ادَّعى أي زعيم فّي العَّالم الثالث كلُّ هذاً، لوصفُ بالشعّوذةُ والجنونَ، وكتبت عنه مئات الكتب التي تحشره في خَانهُ وأحدة مع الشيطان، لكن الأمريكي مؤمن ومحروس معصوم، مادامت القوة هي المنطق البديل، ومادام الآخرون لا يفتحون أفواههم إلا ليقولوا نعم، أو ليتثاَّءبوا!"

لاري فلايشر يهدد صدام بما كتب على (2¬)
الحائط بعد كل هذه الخرافات والهوس الديني
الذي يسيطر على تفكير رئيس أكبر دولة في
العالم، فإنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون
التهديد الذي أطلقه المتحدث الرسمي باسم البيت
الأبيض (آري فلايشر) في يوم السبت 15مارس
الأبيض قبيل بدء الحرب بأيام على العراق، على
شكل رسالة ملغزة إلى الرئيس العراقي صدام
"خسين يؤكد فيها على ما يليلا يزال هناك
وقت لكي يرى صدام ¬

(¬1) إمبراطورية الشرالجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي 27/ 1 3/ 2003/2م (¬2) أفق آخر خيري منصور ـ سانت بوش ـ الخليج ـ 3695 م ـ عدد 8695

حسين ما كتب على الحائط ويرحل عن العراق". وهنا يستخدم (آري فلايشر) قصة من قصص العهد القديم (التوراة)، وبالتحديد من سفر دانيال، لتهديد الرئيس العراقي ومعناها: أن الملك لبيلشاصر) عمل حفلة ودعا إليها ألفا من عظمائه من الرجال والنساء، وأمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي استولى عليها أبوه من هيكل سليمان بأورشليم، وشربوا فيها الخمر. وفي لحظة ابتهاجهم، ظهرت يد إنسان على الحائط وكتبت ثلاث كلمات غامضه المعنى وهي: 1. (منا) 2. (قيل) 3. (فرسين). فذهل الملك عندما رأى هذه الكلمات، وطلب منجميه لفك رموز هذه الشفرة، ولم يتمكن واحد من التفسير. وعندئذ أرشدته أمه

إلى دانيال النبي الذي كان سجيناً في بابل من أيام غزو والده تبوخذ نصر لفلسطين، وسبى اليهود إلى العراق فاستدعاه، وفسر له دانيالَ هذه الكُلْمِاتُ عَلَى الْنحو التالي: كلمة (منا) تعني أن الله قد أحصى أيام مملكتك، ووضع لها حداً. كُلَّمةً (تقيل) تعني، لقد وضعت في الميزان ولم يعد لك وزن. كلمة (فرسين) تعني: أن مملكتك قد قسمت وتم تسليمها إلى الفرس والميديين. ويستطرد دانيال قائلاً: إنه في تلك الليلة تحقق ما كتب على الحائط (¬1). ولما كان بوش ورفاقه يستدلون بنبوءات التوراة والإنجيل على أخذ العراق بالقوة بالتفسير الذي يرونهُ للنصوص، رأينا أن نوضح نَبوءة دانيال عن تشبيه (نبو خذ نصر) رئيس مملكة (بابل) برأس تمثال من الذهب، وقد سحب بوش ورفاقه التشبيه في عصرنا هذا على أهل العراق برئاسة (صدام حسين)، فشبهوا (العراق) ورئیسه (صدام حسین) بـ بابل، ورئیسها (نبوخذ نصِر) بالتمثال الذي رآه في الحلم. وعلى كل الأحوال فإن هذه النبوءات ليست إلا دعوة صريحة للانتقام من العراق ¬

(¬1) 1). إلى هنا تم معنى كلام دانيال وقد هدد به (آري فلايشر) الرئيس صدام حسين ليرحل من العراق، لأنه في تلك الليلة قد تم اغتيال الملك بيلشاصر ملك بابل، على يد ملك الميديين البالغ من العمر 62 عاما، والملك (بيلشاصر) هو ابن الملك نبوخذ نصر الذي أنهى ملك اليهود في بابل، وكان (صدام حسين) يشبه نفسه به" ¬عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة - أحمد حجازي السقا ص 5

بسبب نبوخذ نصر المشبه بالرأس من ذهبٍ، ولذلك صرح (بوشٍ) في بدء المعركة مع العراق أنها معركة الرأس، ويقصد بذلك: أن صدام مثل نبوخذ نصر المشبه بالرأس من ذهب في حلم التمثال والحّجر في الإصحّاح الثاني من سفر دانيالـ ا فكأصٍولى مسيّحي ولد من جديد، يعلم بوش جيداً خطايا بابل القديمة (أحد مواضيع العهد القَّديم المفضَّلة) ويعلم الأشعار المصاحَّبة لسرد تِلك الخطايا (¬1). الصدمة والرعب مما يدل على أِن بوش ورفاقه يحاربون المسلمين حرباً دينية، أنهم يقتبسون عبارات وردت في التوراة لتطبيقها على العصر الحاضر كما لاحظنا في المثالين السابقين، بل إن الخطط العسكرية سميت بأسماء من التورّاة: مثل (الصدمة والرعب)، التي سميت بها خطة غزو العراق. ففي الإصحاح الثاني من سُفر اشعياءً: "إنه فَى آخَر الأيام سيظهر النبي المنتَّظر، وسيحأرب اليهودُّ الكِآفرين به والأمم الكافرة في (يوم الرب)، في أرض (هرمجدون) في الساعة التي قال عنها المسيح عيسى ـ عليه السَّلامِ ـ إنه لا يَّعلمها إلا الله وحده. وقال اشعياء مهدداً بهذا اليوم: "ويسمو الرب وحده فَى ذلك اليُّوم وتَّزول الْأُوثان بتمامها ويدخِلون فيَّ مغاير الصخُور، وفَّى حفائِّر التراب من أمام هيبةً الرب ومن بهاء عظمته، عند قيامه ليرعب الأرض" ُوفّي الإصحاح الثامن من سفر اشعياء **.(2).** "ٍهيجُّوا ً أيها السعوب وانكسروا، واصغي يا جميع أقاصى الأرض. احتزموا وانكسروا. تشآوروا، فتبطلُّ. تكلموا كلمة، فلا تقوم لأن الله معنا. فإنه

هكذا قال لي الرب بشدة اليد، وأنذرني أن لا أسلك في طريق هذا الشعب قائلاً: لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب: فتنة ولا تخافوا خوفه، ولا ترهبوا. قدسوا رب الجنود، فهو خوفكم وهو رهبتكم. ويكون مقدساً وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيتي إسرائيل. وفخاً وشركاً لسكان أورشليم. فيعثر بها ¬

(¬1) بوش في بابل (إعادة استعمار العراق) -طارق على ترجمة د. فاطمة نصر ص46 - دار سطور- ط1 2004 (¬2) سفر اشعياء - الإصحاح الثامن.

كثيرون ويسقطون، فينكسرون ويعلقون فيلقطون عصر الشهادة. وأختم الشريعة بتلاميذي. $(\hat{\mathbf{1}}_{\mathsf{-}})$ النسر النبيل كلنا يعلم ما سقط من لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش عشية غزو أفغانستان حيّن اعتبر الغّزو حرب صليبية جديدة، بل سمى إحدى حملاته العسكريةِ تلك بعملية (النسر النبيل) أو العظيم مستوحياً تلك التسمية من الكتاب " :المقدس، حيث يقول يوحنا اللَّاهوتيولما رأى التنين انه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكِّي تطيرً إلى البرية إلىّ موضعها حيث ُ تعال زماناً وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فالقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فأعانتُ الأرضِ المرأة وفتحَّتُ الارضُ فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه فغضب التنين على المرّأة وذهب ليصنع حرباً مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم ً شهادة يسوع المسيح (¬**2) ".** فحملة الثأر لضّحايا يوم ۗ الرعب الأمريكي في نيويورك وواشنطن تأتى تحت عنوان ۖ (النسَّر النبيل) و (العدالة المطلقة). ولكى يتطابق العنوان الموضوع مع الفعل المأمول لا بد"ان تتسيد الحكمة منطق المعالجة لكي تبقّي العدالة قائمة بعيدا عن الارهاب. فانَّ لم يَكن الامر كذلك لن يتم القضاء على الارهاب بسلاح الاهداف السياسية. وعندها قد تنتهيُّ عُدالَة القُّوة المِحمولة على اجنحة النسر النبيل أو العظيم كما تنبأ بها يوحنا اللاهوتي الي القضاء علي نمط محدد من الارهاب، الا انهاَّ لن ً تجتث جذوره وعندها سنكون بانتظار انماط جديدة ووسائل مبتكرة توقظ الارهاب من مضاجعه. ¬

(¬1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة - أحمد حجازي السقا ص166 (¬2) نبوءة يوحنا اللاهوتي الاصحاح 12 - (13 -(18)

الصلاة مع ومن أجل الرئيس بوش

الصلاة مع ومن أجل الرئيس بوش عندما ترشح الحاكم (جورج بوش) للرئاسة، أكد أن يسوع المسيح كان فيلسوفه السياسي المفضل، واليوم بعد أنَّ أصبَح رئيساً، يبدأ كل آجتماعاته الوزارية بصلاة (¬1). فواشنطن صارت مدينة التقوى والورع، والنفوذ الدينيّ المسيحي اليميني، بدأ يسيطر عليها بصورة غّير معقولةٌ، بل إن ّالشعائر الدينية تقام حتى في البيت الأبيض إلى الحد الذي تبدأ فيه جلسات الحكومة بالصلاة، حيث يطلُّب الرئيس (بوش) من وزرائه التمتمة بعبارات دينيه بتركيز شديد يقوم فيه جميع من في المكان بتشبيك أيديهم وإغلاق أعينهم وخفض رؤوسهم إلى الأسفل انحناء وورعا، بينما يقوم المقاتل العجوز (دونالد رامسِفيلِد) بالتضرع إلى الله. ليس ذلك فقط، بل نجد أيضاً حلقات لقراءة الإنجيل بصورة يوميه في البيت الأبيض. ورغم عدم وجود أي إجبار للعاملين في البيَّت الأبيُّض إلا انه يتم تسجَّيل الحاضرين والغَّائبين عن هَّدُه ّ الحلقات. فالسباب هناك ممنوع والتدخين

والشراب، ليس ذلك فقط، بل إنه لا أحد مسموح له بالعمل هناكَ دون ملء استمارة تنص على إتباعه جميع الأوامر والنواهي الدينية المنصوص عليها. فحركة الإنجيليين الجديدة تكتسح البيت الأبيض، وتسيطرَ عليه تماماً، فالقس (ديفيد فروم) الذي كان يقوم بكتابة الكلمات التي يلقيها الرئيس (بوشِّ) في خطبه يقول: "إن بوشِّ يقرأ الإنجيلُ يومياً (¬2)، ويتحدث عن (أشياء جديده) تعطيه القوة بصورة دائمة. ويؤكّد (بوش) ذلك قَائلاً: "إننى اصلى لأحصل على القوة والإرشاد والغفران، أرُجوَّ من اللَّه الودودّ الكرّيم أن يقبلَ شكري له' وهذه الدرجة العالية من التدين تعكّسها  $(\bar{3})$ . العبارات الدينية التوراتيّه في كَلام الرئيس الأمريكي خاصةٍ عندما يتحدَّث عنٰ الشَّرق الأوسط، حيث أن كاتب خطاباته وتصريحاته هو القس (مايكلِ جيرسون) الذي حلِ في هذا العمل محلِّ كاتب آخر هو (دآفيد فرَّوم)، الذِّي اضطر للتخلى عن عمله لأنه لم يكن يشارك الرّئيس

(¬1) الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب -من قسم العالم إلى فسطاطين - أسعد أبو خليل ص33 (¬2) تاريخ بوش السري الاسود ورجال البيت الابيض- انيس الدغيدي- ص12 - دار الكتاب العربي- ط1 2004 (¬3) صحيفة دير شبيجل الألمانية بتاريخ 17/ 2/2003 م ـ وجريدة الأسبوع العربي 24/ 2003م.

بالولادة الثانيه. ويذكر (فروم) في مذكراته التي

نشرها أخيراً: "إن أول سؤالِ كان يواجهه في الصّباح هو لماذا تغيبت عن الدرس الديني؟ ذلك أنه صبّاح كل يوم وقبل بدَّء العملُ في البّيت الأبيض، يتجمع كبار الموظفين والمستشارين مع الرئيس (بوش) للاستماع إلى موعظة دينيه يقدمها أحد القساوسة تعقبها صلاة ودعاء، ثم يتوجه الجميع إلى مكاتبهم" (٦٦). وهكذا تبدو الرئاسة في الولايات المتحدة أشبه بقاعة للصلاة يقوم فيها المعنيون بين قراءتين جماعيتين للعهد القديّم أو العهد الجّديد بإدارة شّؤون أميركّا والعالمُ (¬2). ويبرر مساعدو بوش ومستشاروه عادة الصلاة اليومية بالقول: "أن الرئيس الأمريكي يرتاح حين يؤدي الصلاة لأنها تعطيه قوة داخلية وإيماناً عميقاً" (¬3). وربما لهذا السبب سعى هؤلاء المستشارين لإجبار الجنود الأمريكيين في العراق للدعاء والصَّلاة للرئيس. فبالرغم من أنَّ الجنود الأمريكيين الذين يشاركون في القتَّال َّضدَّ العراق ٍهم الذين يُواجهوَّن الخطر ۗ فيّ ارضّ المعركة، إلاّ أنه طلب منهم الدعاء من اجّل رِئیسهم (جورج بوش). حیث وزعت کتیبات على آلاف من رجال مشاة البحرية الأمريكية (المَّارينز) تحمّل عنّوان (واجب المسيحي)، وتحتّوي علي أُدّعية كما تحتوي علي جزّء يتم نُزعه مِّنَّ الكَتِّيبِ لإرساله بالبريد إلى البيت الأبيضِ، ليثبت أن الجندِي الذي أرسله كان يدعو من أجل (بوش). وطبقاً لأحد الصحفيين المرافقين للقوآت الغازية فان هذا الجزء يقول: "لقّد صليت من أجلك ومن أجل عائلتك وموظفيك وجنّودنا في هذّه الأُوقات التي تسودها حالة عدم اليقين والإضّطراب. ليكن سلام الله دليلك". وٰيقدم الكتيب الذي وضعته جماعة تسمى

(ان توتش منيستريز) صلوات يومية من اجل الرئيس الأمريكي. وتقول صلاة يوم الأحد: "ادع من أن يلجأ الرئيس ومستشاروه إلى الله وحكمته كل يوم ولا يعتمدون علي فهمهم الخاص". أما صلاة الاثنين فتقول: "ادع أن يكون الرئيس ومستشاروه أقوياء وشجعاناً لعمل الصواب بغض النظر عن النقاد" (-4). -

(¬1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة - احمد حجازي السقا ص126 (¬2) عالم بوش السري ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازان ص19 (¬3) جريدة الخليج - 2003 عدد 6968 (¬4) جريدة الخليج الأحد 30/ 2003/3م عدد 8715

## استغلال المسيحية لتبرير الغزو

استغلال المسيحية لتبرير الغزو ليس جديداً علي التاريخ أن يضيف المحاربون إلى غزواتهم جرعة سماوية، ويزعمون بأنهم يلبون نداءً سماوياً، فتلك حيلة لاذ بها غزاة عديدون ادعو الإلهام ... فالطغاة الكبار لديهم وهم كبير أيضاً، فهم يتصورون أنهم خالدون وليسوا من البشر الفانين (-1). وهنا يعبر القس (فريتس ريتسش) في مقاله له بالواشنطون بوست، عن قلقه من هذه الظاهرة التي تقلب العلاقة التقليدية بين الكنيسة والدولة في التاريخ الأمريكي رأساً على عقب، وتجعل رجل الدين في خدمة رجل الدولة، بكل ما يعنيه ذلك من استغلال خدمة رجل الدولة، بكل ما يعنيه ذلك من استغلال المسيحية في تبرير الغزو والاستعمار، وإشعال

الحروب مع ديانات أخرى وخصوصاً الإسلام. فالعلاقة بيّن الرئيس بوشّ والقاعدة الدّينية اليمينية التي حملته إلى الرئاسة ليست علاقة صحية، ذلك أن: "أنصار بوس المتدينين يتصدرون المصّفقين له. وبدلاً من أِن يقدموا له الهداية الأخلاقية، فَإنهم يرضون بأن يكونوا تلاميذ ومريدين له حسب تعبيره. ويقصد القس (فريتس) بذلك قادة اليمين المسيحي من أمثال بيلى غراهام وابنه فرانكلين، وجيري فالويل، وبات روبرّتسون، وغيرهم .. وكلهم معروفٌ بصداقتهم الحميمة للرئيس (بوش) ودعمهم المطلق له، وكلهم معروف بعدائه السافر للمسلمين، وهجومه على الإسلام ومقدساته، وبإيمانهم الراسخ بألدولة اليُهودية. ويعترف القس (فريتس) بِحقيقة تأثير الدِّينُ في السياسة الأمريكية اليوَّم أكثر من أي وقتُّ مِضَّى، فيقول: "لم يحدٍث في التاريخ أنَّ كانت أمريكا مسيحية سياسياً وبشكّل علنيّ مثّل ما هي اليوم". لكنه يحذر، "بأن اقتناَّعنا بأنَّ الرَّب إلى جَانبناً، يجعل الحاجة إلى مراجعة الذات وإلى التواضع أقل". ويختم القسُ فريتس مقاله العميق بدعوة رجال الدين المسيحيين إلى بث رسالة التواضع والإنصاف، ويحذر قائلا: "إن التكِبر الأمّريكّي فيّ العصر النووي، ليسٍ انْحَرافاً أخلاقياً فقط، بلّ هوّ يحمل بين جنّبيه أيضا بذور الكارثة" وفى كتابه الجديد (القيم الأمريكية تتعرض **.(2\neg**) - للخطر) يتناول الرئيس السابق

(¬1) أفق آخر خيري منصور **-** سانت بوش ـ الخليج **- 10 3 2003**م ـ عدد **8695 (¬2)** بوش ـ. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية/ (كارتر) العلاقة بين الدين والحكومة في ظل إدارة بوش، فيقول: "أن من أعجب الخلطات بين الدين والحّكومة، الّنفوذ القوّي لبعض الأصوليين المسيحيين على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. إن كل شخص في أمريكا قد سمع بسِلسلة روآيات (المخلّفين Left Behind) ، تأليف (تيمٍ لاهاي) و (جيري جنكينز)، وهي اثنا عشر كتاباً سجلت رقم مبيعات لم يسبق له مثيلـ ومنطقها قائم على اختيارات منتقاة بعناية من آيات الكتاب المقدّس، ومعظمها من سفر الرؤيّا، وهي تصف سيناريو يوم القيامة، أو نهاية العالمـ فعندّما يعود المسيح، سوف يرفع المؤمنون إلى السماء، حيث يرقبون مع (الرب) تعذيب مُعظَّم البشر الآخرين الذين خلفوهم وراءهم. وسوف يكون هذا الحدث فورياً وفي وقت لا يمكن التنبؤ . زملائي المعمدانيين الذين يؤمنون إيماناً تاماً بكل كلمة في هذا التصور، على أساس تمجيد الذات الذى تكُّنُّه القلة المختارة لَّنفسها، إلى جانب الإدانة والتّخلى، خلال فترة (المحنة)، عن أفراد العائلة، والأصدقّاء، والّجيران الذين لم يقعّ عليهم الاختيار للخلاص". ويتابع كارتر قائلاً: "إنَّ حقَّنْ هذه المعتقدات في سياسات الحكومة الأمريكية مبعث للقلق. فهؤلاء المؤمنون مقتنعون بأنهم يتحملون مِسؤُولِيةٌ تُعجيل حدوث هذا (الآختطاف)، من أِجل تحقيق النبوءة التوراتية. ويدعو جدول أعمالهم إلى شن حرب في الشرق الأوسط ضد

الإسلام (العراق؟) واستيلاء اليهود على (الأرض المقدسة) كافة (احتلال الضفة الغربية؟)، مع الطرد التام للمسيحيين والأغيار الآخرين. ومن المفروض أن يتلو ذلك استيلاء الكفار (المناوئين للمسيح) على المنطقة، ثم انتصار المسيح نهائياً وفي هذا الوقت من الاختطاف، إما أن يتحول جميع اليهود إلى المسيحية، وأما أن يحترقوا ويقول كارتر متابعاً "بناء على هذا المنطق، أصبح بعض كبار الزعماء المسيحيين في طليعة المؤيدين لحرب العراق، وهم يقومون بزيارات متكررة إلى إسرائيل، لكي يدعموها بالتمويل، متكررة إلى إسرائيل، لكي يدعموها بالتمويل، الفلسطينية وكان الضغط القوي من قبل اليمين الفلسطينية وكان الضغط القوي من قبل اليمين السرائيل، بعملية بناء هائلة للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وإقامة شبكة واسعة من الطرق في الضفة الغربية المحتلة وقد أفاد

#### اعتراضات من داخل المسيحية

بعض الزعماء الإسرائيليين من هذه المساعدة بينما غضوا الطرف عن نبوءة محنة جميع اليهود في نهاية الأمراعتراضات من داخل .(1-)" المسيحية لعل أعمق تحليل ونقض لفلسفة بوش وحماسه الديني، الذي يطغى على حكمته السياسية، هو ما كتبه القس (فريتس ريتسش) في مقاله في الواشنطون بوست (عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي). فقد تتبع القس فريتس المصطلحات الدينية في خطاب جورج بوش، والنزعة الوثوقية في أحاديثه بأن الرب إلى بوش، والفظاعة، ظلا دوماً في صراع، ونحن العدل والفظاعة، ظلا دوماً في صراع، ونحن

نعرف أن الرب ليس حيادياً في هذا الصراع"ـ ومن ذلك تكراره الدِّائم أن أمريَّكا "أمة مؤمنة وخيِّرة ومثالية"، وأحيانا "أمة رحيمة وسخية"ـ وبالطبع فإن أطفال العراق وفلسطين يعرفون عن تُلُّكُ الْرَحْمُةُ وذلك السخَّاءُ أَكْثر من غَيرِهم!! وِيعلق القس (فريتس) على ذلك داعيّاً إلى قدر أُكبر مِن التواضُّع وقدَّر أقلُّ من التبجح، فيقول: "إِنَّ أَغَلُّب الْمصلِّينَ الْإِدِّينِ يَحضَّرونِ إِلَى كُنيسِتي الصغيرة لا يعتبرون أنفسَهم، ولا يعتبرون الأمة الأمريكية، مجموعة من القديسين، وهم ليسوا مستيَّقنين من الورع الأمريكي الذِّي يتحدث عنه (جورج بوش). وهم يرون أن انتصارنا على صدام حسين ليس دليلاً كافياً على فضيلتنا أمام الناس ولا أمام الله، وهو لا يبدو حَتى دليلاً كافياً على ً انتصارنا على الإرهاب". فتقديّم (جورج بوش) تبريرات دينية لحربه على العراق لأمر مقلق بل مرعب للكثيرين حسب تعبير القِس (فريتسّ). وهُو بدون نزاعً أكثر جرأة من أي رئيسٍ سبقه في هَذَا الْمَضْمَارِ، بَأَتَفَاقُ الجُمِيعِ. ثُم يُقَدِّم القَسِ (فريتس) خلفية تاريخية لّما يبدو حماساً دينياً مُتأَجَّجاً لَدى الرئيسَ (بوش)، فيجد جذوره في تراث المستوطنين الأوربيين الأوائل في القارة الأمريكية، الذِين كانوا متديّنين لحدّ التّعصب، يؤمنون بأن أمِريكا هي صهيون الجديدة، والأرض الموعودة. والأمريكيون ـ اليوم ـ هم ورثة أولئك روحیاً". وهو یشیر ¬

(¬1) القيم الأمريكية تتعرض للخطر ـ تأليف: جيمي كارتر - الناشر: سايمون وشوستر - ط1 2005 - عرض: عمر عدس ـ جريدة الخليج

إلى أن الأمريكيين الحاليين مثل أجدادهم السابقين "يؤمنونَ بأنهم محط عناية إلهيةُ وقدر إلهي مُحَّتُومٌ". لَكُنَّ اليَّميُن المسيحيُّ الُذِّيُ ينتميُّ إليه (جورج بوش) صاغ هذه الأفكارِ الثيولوجية صَّياغَةُ سَيَّاسيَّةً عَمليةً حيث يرى أن (بوش) ومَن ورائه من الأصوليين المسيحيين واليّهود فيّ أمريكا، يمثلون فلسّفة دينية أسّاها العنف والكراهية والتكبر، في وقت تحتاج فيه البشرية إِلَى التواضع والإنصافُ واعتماد النّسبية في تقويم اَلأَفَراد والأَمَّم، فُلا يوجد بين البشر من هو شرير بشكل مطلق ُولا مَن هو خيِّر ّ بشكلُ مطَّلق، ولا ّ يُوجِدُ في البشرية (محور شر) و (مجور خير) كما يريد بوش أن يقنعناً بذلك اليومكما أن  $(\hat{\Gamma},\hat{\Gamma})$  ' الكنائس الأمريكية الكاثوليكية والأرثودكسية والإنجيلية المختلفة، بدأت ترفع صوتها منددة بالتّوظيف السياسي للدين، الذيّ يتناقض مع ما تَقُولُ بِهِ العقيدة المُّسيحيَّة حتى أن القس (ملفين تالبيرت) رئيس الكنيسة الميثوديه، التي يعتبر الرئيس (بوش) أحد أبنائها قال في مقابلة " :تليفّزيونية أجريت معهإن سياسة إدارة الرئيس بوش في الحرب على العراق ستنتهك الشريعة الإلهية كما تنتهك تعاليم السيد المسيح". كما أطلقت مجموعةٍ ضغطٍ مسيحية ليبرآلية في واشنطن نشاطاً مكثفاً، لمنع إعادة انتخاب الّرئيس الأمريكي (بوش) ومواجهة نُفوذ المحافظين الجدد من المسيحيين اليمينيين، والصهاينة الذين يرسمون لبوش سياساته واستراتيجياته. وقالت (بریندا بترسون) مدیرة (شبکة الزعامة

الكهنوتية): "إن الإدارة تتلاعب بالدين بمستويات غير مسبوقة ومثيرة للغضب. ونددت بما سمته (عقلية رعاة البقر) التي تنتهجها إدارة (بوش). ويقول رئيس المنظمة (البرت بينيباكر): "نحن هنا لتشجيع التغيير في القيادات الفاشلة وسياساتهم الأكثر فشلاً. وعملنا يركز على تجميع الليبراليين ليتحدوا في مواجهة إدارة بوش وسياساتها الخارجية والاقتصادية وهي الإدارة التي تحاول تمييع أساسيات الفصل بين الدولة والكنيسة، ¬

(¬1) بوش .. طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية/بقلم محمد بن المختار الشنقيطي - الجزيرة نت 21/ 3/2004

وتنتهج سياسات خارجية تعتمد على البطش وتهديد الدول الأخرى، وسياسات داخلية تكافئ الأغنياء على حساب الفقراء والأطفالولا .(1-)" شك في أن اشد عبارات التنديد المسيحية بسياسة الرئيس (بوش) وردت على لسان البابا الراحل (يوحنا بولس الثاني)، الذي قد أوفد الكاردينال (اتشيجاري) أوائل فبراير إلى بغداد في مبادرة مسيحية لافته، حيث أعلن بابا الفاتيكان خلال صلاته الأسبوعية، أن الخيار بين السلام والحرب في الوضع الدولي الراهن هو أيضاً الخيار بين الخير والشر، وكأنه يرد على تقسيم (بوش) للعالم إلى أخيار وأشرار وقال للمصلين "المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الإطار الدولي الراهن: نشعر بقوة بضرورة تطهير الضمير واهتداء القلب إلى طريق السلام الحقيقي.

ففي اعماق قلب كل شخص يتردد صوت الله وصّوت إبليس إلماكر". وقال وهو يعلن مناسبة الصوم والبدء بأسبوع رياضات روحية: "خلال أسبوع التأمل والصلاة هذا، ستكون مطالب الكنيسة ومشاغل البشرية جمعاء حاضرة في مخيَّلتي، ولا سيمًا بالسَّلام إلى العراق والأرضَّ المقدسة". وكان البابا قد دعا قبل ذلِّك مسئولي العالم أجمع إلى إفحصٍ ضمير) من أجلٍ تجنيبُ البشرية نزاعاً مأساوياً آخر" (٦٥). كما أن البيان الذي صدر في الخامس من فبراير 2002م عن المؤتَّمر المشتَّرك لمجلسُّ الْكنائس العالمي، ومؤتمر الكنائس الأوروبي، والمجلس الوطنى لكنائس المسيح في الولايّات المتحدّة، ومجلّس كنائس الشرق الأوسط يعتبر عن حق (البيان المسيحي) المبدِئَّى الرافض لِلحرب ِّعلى ّالعرِاق، باعتبارهاأ حرباً غَير مبرره أخلاقياً أو دينياً، وقد ندد البيان بمبدأ اللجوء إلى القوة العسكرية بدلاً من المساعى السياسية لحلَ الخلافات (¬3). كما وجه الرئيس الألمانى (يوهانس راو) انتقاداً شديداً إلى نظيره الأمريكّي (جورج بوش) بسبب تبريره الحرب على العراق بأنها (مهمة إلهية)، وقال (راو) في مقابلة ُ تلفزيونية: "أن استشهاد (جورج بوش) بالله في خطاباته حول الحرب في العراق يولد سوء تفاهم هائلاً، اذ يتحدث (بوش) عن ¬

(¬1) جريدة الخليج - العدد 5993ـ بتاريخ 2/ 1/2004 (¬2) جريدة الخليج - 10 3 2003م ـ عدد 8695 (¬3) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص29 أو جريدة الأهرام 12 2003م رفض الحلول والسعي للحرب

(مهمة إلهية) أوكلت إليه لتبرير الهجوم الأمريكي عُلَى العُراقُ". وأضافُ (راو): "إنها رسالة تخفَّى نيات مبيتة يوجهها بوش". وأكد (راو) "أن الإنجيل لا يأتي إطلاقاً على ذكر أي حملة صليبية، وقال: "لا أعتقد أن شعباً ما يمكن أن يتلقى أمرا إلهياً بتحرير شعب آخر" (-1). رفض الجلول والسعى للحرب لقد كان الأمر أكثر تعقيداً مماً يُتصور الرئيسُ الأمريكي، الذّي غطِّي الحماس الدينى على بصيرته السيّاسية، وأعمّاه عن الصراعات الدينية والسياسية القادمة، التى سيفتح لها الباب بحربه على العراق، وبرجوعه إلى عصر الاستعمار المباشر بعد أن أصبح الضمير البشري يرفض هذإ النمط من الاستِعمار. ولكن الذي يَبْشَرُ بالخير أنه لا يزالَ في أمريكا اليوم أصوّات ـ مثل صوت القس فريتس ـ تدعو إلى التواضع والإنصاف، وهي أصوات قد ٍيكون لها شأن في المستقبل، لكن من المحزن أن هذَّه الأصُّواتُّ لا تكاد تسمع الآن بسبِب طبول الحرب وصخب الأصولية المسيحية وأختِها اليهودية. وفى محاولة يائسة لمنع الحرب، أصدرت جماعة من المثقفين الأمريكيين نداء بعنوان (ليس باسمنا)، رد فیه موقعو البیان علی قول الرئیس بُوش: "إما أن تكونوا معنا، أو تكونوا ضدنا"، بقولهم: "نحن نرفض إعطائكم الحق بان تتكلموا باسم جميع الأمريكيينَ. نحن لن نتنازل آبداً عن حقناً فِي المساءلة. نحّن لن نقدم لكم ضمائرنا لقاء وعود أمِّنية فارغة. ونقول لكم: ليس باسمنا. نحن نرفض أن نشارك في هذه الحروب، ونرفض كل

افتراض بأنها تخاض باسمنا أو لأجل خيرنا" (-2). وبالرغم من هذه المعارضة الداخلية والخارجية للحرب، "أعلن الرئيس (بوش) في يناير 2002م عن نيته توسيع حربه على الإرهاب إلى ما يتعدى تدمير شبكة القاعدة إلى كوريا الشمالية وإيران والعراق، وربما أعداء رسميين آخرين للولايات المتحدة. واستبعدت كوريا وإيران في جملة واحدة وركز بوش على العراق، ودلت خطب متوالية لشخصيات بارزة في إدارة بوش على أن واشنطن عازمة على شن ح

(¬1) الخليج 2/ 2003/4م عدد 8718 (¬2) خطورة أمريكا (مفات حربها المفتوحة في العراق-نويل مامير، باتريك فاربيار- ترجمة ميشال كرم-ص 252 - دار الفارابى - ط1 2004

هجوم كبير على العراقوهكذا تحولت .(1-)"
آلهة الحرب من جبال الأولمب إلى واشنطن، لكي
تبدأ صفحة جديدة من سفك الدماء، متذرعة هذه
المرة بمبررات مقاومة الإرهاب وحماية السلام ..
وهي الحجة نفسها التي سفكت الشيوعية تحت
وهي الحجة نفسها التي سفكت الشيوعية تحت
للحرب على العراق كشفت عن هموم عميقة
للحرب على العراق كشفت عن هموم عميقة
لحلفاء بوش، فقد جاهر قسم كبير من وزارة حرب
لبوش الأب) بمعارضة الحرب على العراق، مثل
جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي الأسبق،
وبرنت سكوكروفت مستشار الأمن القومي
الأسبق. ولكن الحرب الأمريكية على أفغانستان
والعراق وربما غيرهما في المستقبل، كانت مطلباً

ملحاً للإدارة الأميركية التى تسعى وتخطط لتحقيقهًا وتهيئ الظروف المواتية لإشعالها، فقد كان يمكن على سبيل المثال تسلم أسامة بن لادن قِبلُ عام **1998**م، وأبدت قيادة طالبان في أَفْعَانستان استعدادها لتسليمه إلى السّعودّية، وكان ثمة مفاوضات قطعت شوطاً مهما مع (تركى الفيصل) المدير السابق للمخابرات السعودية، ولكُّن قصّف أَفغانستان والسودان قوض المشروع، بل إنه حتى بعد أحداث 11 سبتمبر كان ثمة فرصة لتسليم أسامة بن لإدن لباكستان ومحاكمته هناكـ وكان من المحتمّل أن تفضي هذّه المحاكمة إلى تسليمه للولايات المتحدة، أو يطبق عليه حكم لن يقل عما يُفترض أن تسعى إليه الوّلايات المتحدة، وبخاصة أن باكستان دولة حليفة لأميركا، ولكن بريطانيا والولايات المتحدة تجاهلتا الاتفاق وعملتا على هدمه **(¬3).** وحتى الحرب الأمريكية ً البريطإنية الأولى على العراق كان يمكن تجنبها، حيث أبدى صدام حسين استعداده للانسحاب من الكويت بشرط ضمان عدم تعرضه لضربه أمريكية، كما جاء في مذكرات (بريماكوت) المبعوث الروسي لبغداد، والذي لم يستطع أن يعطي أي تعهد بضمان عدم إقدام أمريكا على ضربه، وحتى حرب احتلال العراق الأخيرة، كان يمكن الوصول إلى حلول كثيرة ومخارج لها ولكن أمريكا تريد الحرب ولا تريد غيرها مهما حدث. وهنا يطرح (فليب هيرو) في كتابه (العراق تقرير ¬

(¬1) خطة غزو العراق تأليف: ميلان راي ترجمة: حسن الحسنـ عرض/ إبراهيم غرايبةـ الجزيرة نت (¬2) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ـ د. عماد الدين خليل ـ ص110 (¬3) خطة غزو العراق تأليف: ميلان راي ترجمة: حسن الحسن ـ عرض/ إبراهيم غرايبة ـ الجزيرة نت

من الداخل) مجموعة من الأسئلة الحادة, ويقول: إنَّ الولاياتُ المتحدة لا تستطيع تفادى الإجابة عَنَهَا أَمَامُ الرأي العامِ العالمي, وهي: لماذا قِامت الولايات المتحَّدة بالُحرب عَّلَى العَّراق مع أن ِ تِقارير لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة أكدت أنه تم نزع ما بين 90 إلى 95% من أسلحة الدمار الشامل العراقية؟ وأين الدليل على صلة العراق بتنظيم القاعدة؟ ثم ما دور جهازي الإستخبارات الأمريكية (سي آي إي) والبريطانية (أم آي سكس) في محاولات الانقَّلاَبُّ الستُّ الفاشلةُ الْتِيَّ نظمتُ للإطاحة بنظام حكم صدام حسين منذ عام 1991م؟. فالمؤتمر الوطني العراقي برئاسة (أحمد جلبي) الذي تأسس برعاية أميركية عام 1990م، وثم ترسخة في اجتماع فيينا عام 1992م وموله جهاز (السي آي إي) , كان الهدف منه قلب نظام الحكم في بغداد، حيث وضعّت مخططات إنقلابات عسكرية بين عاّمي 1995م و1996م أشرفت عليها السي آي إي بالتعاون مع المؤتمر إلوطني والأحزاب الكرّدية في شمال العراق من أجُّل التَّخُلص مَن النظام في تِغداد، لكن الفشل كان حليفها. ومن المثير هنآ أنه عندما اقترب انقلَّاب سنة 1995م من النضوج، أرسل مدير جهاز (السي آي إي) أنذاك (جون ديتش) إلى رئيس محطة عمان التابعة للجهاز فريقاً خاصاً للتنسيق مع المخابرات الأردنية بشأن الانقلاب (-1). ومنّ الجدير بالذكر أيضاً ان ولفويتز كان

وراء محاولات الاغتيال المتكررة التي استهدفت الرئيس العراقي صدام حسين، كما طور إلي جانب ديك تشيني خطة عام 1991، أطلق عليها عملية العقرب، للقيام بغزو بري للعراق ومرة أخري، خطط (ولفويتز) لغزو شمال العراق انطلاقاً من تركيا، حيث أطلق علي تلك العملية عملية المطرقة وفي عام 1997م، وضع (ولفويتز) والجنرال (وين داوننغ) مسودة خطة ضد العراق باستخدام المعارضة العراقية التي تتخذ من لندن مقراً لها (-2). -

(¬1) العراق .. تقرير من الداخل ـ المؤلف: ديليب هيرو كامبردج بوك ريفيوزـ الجزيرة نت (¬2) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـلقدس العربي ـ 28/ 2003/2م

# أسباب رفض العالم للحرب

أسباب رفض العالم للحرب حملت الصفحة الأولى لجريدة واشنطن بوست بتاريخ 24/ 2003/2م مادة تقول: إن كثيرين في العالم يعدون الرئيس (جورج دبليو، بوش) تهديداً للسلم العالمي أكثر من صدام حسين، ليس هذا تطوراً حديثاً ناجماً عن الجدل الدائر حول ما يمكن عمله بشأن العراق، بل حقيقة وهاكم ما تقوله الغارديان اللندنية: باتت أمريكا، تلك الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها، توشك أن تشبه الدولة المارقة المطلقة، فبدلاً من قيادة أسرة الأمم والدول، تبدو أمريكا بوش مياله أكثر فأكثر إلى مجابهة هذه الأسرة، فبدلاً من

مدينة مشعة على تلة .. ثمة جلجلة قومية: نحن نفعل ما نرید .. وإذا لم يرق لكم ذلك، فلكم إن تنطحوا الجدار (٦٦). وهكذا لم تكن صورة الأمريكي في التاريخ بمثل بشاعة الصورة التي صنعتها إدارة الرئيس بوش، وفي ذلك ظلم لقطّاع مهم من الشّعب الأمريكي الذي عبر عن حقيقة مهم من السعب السريــي ـــي . ر ل مشاعره وقناعاته من خلال المسيرات ضد الحرب، ومن خلال بيانات المجالسّ الكنسية الأمريكية التي اعتبرت الحرب خروجاً على تعاليم المسيح وانتهاکا لقیمها (¬2). وهنا یری (میلان رأی) أن هناك عشرة أسباب لرفض الحرّب الأمرّيكيةً، فالعراق لم يطور أو يمتلك أسلحة دمار شامل بحسب المعلومات، وعمليات التفتيش والمراقبة التى أجريت، ولا يوجد رابط بين العرّاق وهجمات 11 سبتمبر، وهذه الحرب ليست من أجل الديمقراطية، بل ولا تستهدف تغيير سوى شخص الرئيس العراقى صدام حسين، ويمكن أن تؤدي إلى كارثة إنساتية وتدمر كردستان العراق، وهي حرب غير مشروعة ولا تغطيها الأمم المتحدة، وستعرض جيران العراق للخطر وهم يعارضونها. كما يعارض الحرب معظم القادة العسكريين في الولاياتُ المتحدّة، ويعارضُها أغلب الناس في بريطانيا، ومن شأنها أن تسبب ركوداً عالمياً (¬**3).** أما (دبلیب هیرو) فیقول: لقد نجح (جورج بوش الابن) عن طريق شن هجوم وقائى ضد العراق، في استفزاز صدام حضارات بين آلإسلام والغرب, وهو الأمر الذي فشل فيه أسامة ¬

(¬1) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر -ص10 (−2) الدين في القرار الأمريكي ـ محمد السماك - ص92 (−3) خطة غزو العراق تأليف: ميلان راي ترجمة: حسن الحسنـ عرض/ إبراهيم غرايبةـ الجزيرة نت

#### معارضة فرنسا للحرب

بنِ لادن وبهذا فإن (هيرو) يحمل (بوش) والإدارة أَلْأُمريكية اليّمينيّة المُتطرّفة التيّ يرأسها، بالتسبب في تشجيع وتكريس مقولات صدام الحضارات بسبب تبنی سیاسات هجومیة هوجاء (-1). أما الكاتب الأمّريكي (روبرت كيِغان) فله رأى آخر حيث يرى أن الَّعْإلم خارج أوروّبا ما زالٍ، يعيش (في التاريخ). وأن العالم ما يزال مليئاً بالإرهابيين و الَّدولِ المَّارقة . فصدام حسين كان خطراً حقيقياً وداهماً هدد سلامة الغرب، وأن ما يراه الأوروبيون خلاف ذلك ليس سوى الرد الطّبيعي الذي اقترن بالضعفاء الذين دأبوا عبر التاريخ على دفَّن رؤوسهم في الرمال، كِلما برز لهمّ خطّر على الطّريقُ. ويرَّى كَيغاَّنِ أن المُوّقفُ الأوروبي كان دافعه الجبن لأن الأوروبيين حسبوا أن المَّخاطِّر التي كانوا سيتعرضون لها في حالة تصديهم لإزاحة صدام تفوق المخاطر التي تنجم عن تركه وَشأنه (¬2). معارضة فرنسا للحَّرب إنَّ التّوتر الذي نجم عن الأزمة العراقية ليسُ طَاهَرة استَّثنائيةُ في العلاقةٍ بين باريس وواشنطن، فقد كان الفرنسيون دوماً ابطال معاداة أمريكا في اوروبا الغربية (**-3).** ذلك أن هذه العلاقة ٍ لم تكن قط منسجمة سُواء خلال الحرب الباردة أم بعدها. فالرفض الفرنسي للانفرادية الأمريكية قضية مبدأ،

حيث أن هذه الانفرادية توجه ضخم وعميق في سياسة أميركا التي بقوتها المتزايدة لم تعد تتحمل الضغوط الخارجية والالتزامات المتعددة الأطراف وهذه الانفرادية سابقة على انتخاب بوش وإن كان هذا الأخير قد عمقها ولهذا جاء استهداف أميركا لفرنسا والتهديد بمعاقبتها دون سواها بسبب الدور الأساسي الذي لعبته في معارضة السياسة الانفرادية الأمريكية ففرنسا هي الوحيدة التي بإمكانها تجسيد سياسة كونية مختلفة عن ¬

(¬1) العراق .. تقرير من الداخل ـ المؤلف: ديليب هيرو كامبردج بوك ريفيوز ـ الجزيرة نت (¬2) الفردوس والقوة .. أميركا وأوروبا في النظام العالمي الجديد ـ روبرت كيغان ـ عرض/ كامبردج بوك ريفيوز ـ الجزيرة نت (¬3) العدو الأمريكي راصول النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا) - فليب روجيه - ترجمة بدر الدين عرودكي - المشروع القومى للترجمة عدد 816 - ط1 2005

بيلير وتشرشل .. التاريخ يعيد نفسه

النموذج الأمريكي، فهي لم تعارض فقط أميركا، بل دافعت عن تصور لمجتمع دولي مبني على أساس القانون وتعدد الأطراف، فحالت دون تمتع أميركا بأغلبية في مجلس الأمن، بل وفي العالم أيضاً. فهي أثبتت أن عالما آخر كان ممكناً، لذا فهي مستهدفة من قبل أميركا، لهذا السبب ففرنسا لا تتمتع بشعبية في أميركا، لكنها للسبب نفسه لها

شِعبية في العالم لأن عملها حال دون ظهور عالم أحادى القطب. ففرنسا وضعت على رأس أولوياتها احترام إجراءات الأمم المتحدة، فبالنسبة إليها وإلى رُوسيا أيضاً الذي كان مهماً في المسألة العُراقيّة هو المنظمة الأمميّة، وهذا من باب القناعة بضرورة العمل في إطار المنظمات الدولية . واحترام القانون الدولي. وهكذا فإن الفشل هو فشل أميركا أكثر منه فشل المنظمة الأممية، فهذه الأخيرة لم تكن حقيقة فعالة في السابق، ذلك أن واشنطن رُغم الضغوط والإمكانات لم تفلح في الحصولُ على أغلبية. ويعنَّى طلب أميركاً عونَّ الأمم المتحدّة للخروج من ألّمستنقع العّراقى اعترافاً ضمنياً بفشلٌ عملها الانفرادي وفوقية الإجراءات المتعددة الأطراف. فالعالم الأحادي القُطْبِية غير موجود، وحرب العراق أعطِت الدَّليل على ذلك، حيث أن مفهوم القوة تغير وأنه في عِالَم معولم يميزه تعدد الفاعلين فمن غير الممكن أن يتحكم بلد وحده في مجمل بقية الدول (-1). بيلير وتشرشل .. التاريخ يعيد نفسه تبدو مسألة التأييد الدولي مهمة لدى الرأي العام الأمريكي، التأييد الدولي مهمة لدى الرأي العام الأمريكي، الذي وإن كان يؤيد عملاً عسكرياً ضد العراق، فإنه يفضُّل أنَّ تكوَّن هذه الجِربِ تحت غطاء دولَّي. وقد أُظهِّر استطَّلاع للرأي أجراه مجلس شبِكاُّغو للعلاقات الخارجية في أغسطس 2002م إن 20% من الأميركيين فقط يؤيدون حرباً أميركية منفردة على العراق، في حين أعربٍ 65% عن اعتقادهم بضرورة الحصول على تأييد من الحلفاء للحرب، وتفويض من الأمم المتحدة. ولذلك فقد كان (بلير) هو حبل النجاة لبوش لتسويق الحرب (¬1) فرنسا ضد الإمبراطوريةـ باسكال بونيفاس -ط1 - 2003الناشر روبير لافون باريس - عرض/ كمبردج بوك ريفيوز الجزيرة نتـ23/ 2004م.

وإعطائها طابع التحالف الدولي، ولكن بلير كان مُكشوفاً على نحو خطر، فأغلبية حزبه (العمال) تعارضِ الحرّبِ وحتى من داخل وزارته، بالإضّافة إلى أغلبية الرأي العام البريطاني. ولذلك كان يجب أِن تسوق الحربُّ على النواب وآلرأى العام على أنها حرب خاطفة، لن يكون لها ضحَّايا كثيرون ولن تستغرق وقتا طويلا (٦٠). لهذا فقد كان لاستماتة (جون بلير) في الدفاع عن مزاعم (بوش) لتبرير الحرب على العراق، وحملة الأكاذيب التي قادها، أصداء وأسّعة على المستويين إلبّريطاني والعالمي، حيث بدّت بريطانيا وكأنها تابعة بالكامل لأمريكا، ووصف البعض (بلير) بأنه كلب بوش المدلل وغيرها من الأوصاف، بسبب تحمسه الكبير للحرب على العراق ووقاحته في افتراء الأكاذيب والدفاع عنها، ورحلاته المُكُوكية حِول العالم لجِلِب التأييد لهذه الحرب. وهنا يجب أن نشير إلى أن (بلير) ليس ظاهره شاذة في التاريخ البريطاني، فقد سبقه إلى مثل هذا الأمر مّن الكذبّ المكشوفّ والفج والوّقاحة في الدّفاع عن الحرب كثير منّ الزعماء البريطانيين، أمثال: بلفور ولويد جورِج وتشرشل وتاتشر وغيرهم، ولكن تشرشل كان أشدهم في ُ هذا المجال. فقد كان تشرشل منذ فترة قصيرة بطلاً لا يباري ولكن الشعوب تعيد فتح سيرة

أبطالها وأحياناً ما تكشف أخطاء تاريخيةٍ قاتِلة، وهنا ظهر المؤرخ الإنجليزي (ماكولي) وأكد أن ظهور ونستون تشرشل في المجتمع يعود لتهتك شقيقية ودعارتها، كما أنه أتصل بأكثر العاهرات فسقاً وكانت حياته دناءة ليس لها نظير وخسة ليس لهّا مثيل (٦٠). أما عن دّوره في إشعال فْتيلُ الحربُ العالمية الثانية، فتشير ألَّحقائقَ إلى أنِ تشرشل لم يكن يريد سوى القضاء على القُوة الألمانية الناشئة حتى لا تقوم لها قائمة من جديد وتنافس انجلترا وفرنسا في ألعربدة في أوروبا والعالم، فأخذ يفترى ويختلَّق عليها الأكَّاذيب حتى يهيج الشعب عليها فيطالب بحرب معها. ولهذا يعتبر مجرم الحرب تشرشل من أسوء شخصيات القرن الماضّٰى بسبب امتدادّ شرّوره تشرشل إلى كل العالم وذلك بإشعاله للحرب العالمية الثانية. فقد كانت ألمانيا تحرر أراضيَّها المغتصَّبة، وظَّل تشرشل يحرض النواب في البرلمان الإنجليزى على الحرب ¬

(-1) خطة غزو العراق - تأليف ميلان راي- ترجمة حسن الحسن ـ عرض/ إبراهيم غرايبة (-2) زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص 36

ضد ألمانيا ويقلب منطق الأمور، ويزعم أن ألمانيا هي المعتدية ثم دفعه أصحاب الاحتكارات إلى قمة السلطة في انجلترا ليقوم بجرائمه الكبرى أثناء الحرب العالمية (¬1). يقول (وليم جاى كار) في كتابه (أحجار على رقعة الشطرنج): لا احد يستطيع أن ينكر أن (هتلر) حاول مره بعد مره

الوصول لحل عادل لمشكلة (دانزج)، لكن المرابيين العالميين لم يسمحوا له بذلك وذلك بإيهام تشمبرلين بإنذارات هتلر المزورة وتحريك جيوشه وكان هذا الخداع والكذب قد جعل تشمبرلين ينصح متردداً الحكومة بإعلان الحرب على ألمانيا. فُعلى مدى 6 شهور طلب متلر من بولندا إعادة مدينة دانزج ومنطقة الممر التي تحتلها بولندا، ورفّضت بولندا بإيحاء إنجليزيّ وقدم (هتلر) مبادرتی سلام، ولکن بولندا رفضت النقاش (−2) ... فكانّ أن بدأ (هتلر) حرب التحرير، فأعلنت انجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا. يقول تشرشِل: "ها نحن نعود مرغمين إلى حمل السلاح دفاعاً عن دولة صغيرة، انتهكت حرمتها وتعرضت لعدوان لغير سبب يدٍعو لذلك، وهكذا أُصبّح علينا أنّ نِحِارِب دفاعاً عن كياننا وشرفنا ضدّ غضّبة الشعب الألمانى وقوته" (¬3). أليس هذا ما حدث عندما احتل ألعراق الكويت، حيث سارعت بريطإنيا إ وأمريكا لنصرة الدولة الضعيفة الكويت، وأيضاً دفاعاً عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولا يهم إَّن أدَّى ذُلك ٳلى مقتلَّ مئات الْآلافِ من المدنيين، كما فعل تشرشل الذّي كان هو أول مَن بدأ بضرَب المدنييَن .. وكآن يقوَّل لاَّ ينبُغيُّ لَّنا أَن نقف مكتوفي الأيدِي بسبب مبادئ حمقاء "ومن الجدير بالذكر هنا أن بريطانيا استخدمت الأسلحة الكيماوية في عام 1919م عندما تدخلت قواتها فى شِمال رِوسيا ضد الثورة البلشيفية، محققة نجَّاحاً باهراً، حسب القيادة البريطانية. حيث كان رئيس الوزراء البريطاني تشرشل وزيراً للحرب في عام 1919م، وكان متحّمساً بشدة لاستخدام الغازّ السام ضد الْقبائل الهمجية من الأكراد والأفغانـ وفوضُ تشرشل ُسلاح الجو الْملكى فى الشرق ُ

(¬1) زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص 7 (¬2) اعتقد أن هذا الموقف يذكر بالمقدمات التي سبقت غزو الكويت. (¬3) زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص 49

#### التخطيط لضرب العراق

باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد العرب المتمردين، على سبيل التجربة، متجاهَّلاً اعتراضات مكتب الهند ومعتبراً إياها (غير مقبولة) ومستهجنأ الحساسية المفرطة حول استخدام إَلْغَازِ. وَأُوضِحٍ تشرشُل أَيضاً "أَننا لَّا نستطيع تُحت أيةٍ ظروف أن نقبل الستسلام لعدم استخدامنا الأسلحة المتوّفرة لّدينا التي تستطيع أن تحقق لنا النصر الأكيد وتنهى أعمال إلشغب المندلعة على الحدود". وأضاف كذلك، "أن الأسلحة الكيميائية ما هيّ إلا "تطبيق العلم الغربّي على الحرب الحِديَّــُةُومن سخَريات القدر أَنَّ بريطانيا **.(1-) "** وأمريكا حاربت العِراق وتريد محاكمة قادته بدعوى استخدام أسلحة كيماوية ضد الأكراد، هذا فَى حَين أن البريطانيين كأنوا أول من استُخدمها ضَّدهم، وهم الأولى بالمحاكمة. ويلقى كتاب (الإمبراطورية .. كيف صنعت بريطانيا العالم الحديث) الضوء على كيفية نشِوء الإمبراطورية البريطانية؟ حيث يبيّن كيف أنها توسّعتُ من ُ خُلَالَ القَّرصنة وافتعالَ الْحروب، وممارسة الإبادة العنصّرية ضد الشعوبّ التي احتلتها (¬2). التخطيط لضرب العراق كان التحسن المطّرد للعلاقات العراقية العربية عاملاً محفزاً على تسريع مسار المواجهة والحرب معه، إذ إن آخر ما كانت تريده واشنطن هو أن يتصالح العرب مع النظام في العراق مهما كانت أرضية ذلك التصالح, حتى لو كان اعتذار بغداد للكويت عن غزو سنة 1990م، حيث أن مؤتمر قمة القاهرة في أكتوبر 2000م قطع خطوة مهمة في ذلك الطريق. كما أن أهمية العراق الدائمة تكمن في نفطه، فالعراق يحتوي على ثاني أكبر مخزون للنفط في العالم بعد السعودية, ويعتبر النفط العراقي من أنظف بعد السعودية, ويعتبر النفط العراقي من أنظف مع وجود نظام غير مؤيد له يسيطر على ذلك مع وجود نظام غير مؤيد له يسيطر على ذلك المخزون (¬3). وهنا يميل الكاتب والروائي

(¬1) الدولة المارقة - حكم القوة في الشؤون الدولية ـ نعوم تشومسكي - ترجمة محمود على عيسى ص99 (¬2) الإمبراطورية .. كيف صنعت بريطانيا العالم الحديث؟ ـ نيل فيرغسون - ط1 2003 - الناشر: بنغوين, لندن- كامبردج بوك ريفيوز ـ الجزيرة نت ـ 16/ 2004/م (¬3) العراق .. تقرير من الداخل ـ المؤلف: ديليب هيرو كامبردج بوك ريفيوز

(جون لوكاريه) إلى الاعتقاد أن العراق لا يشكل تهديدا لجيرانه، ولكن سوء حظه يقع في النفط الذي يتوافر في أراضيه بكميات هائلة مغرية للشركات الأميركية، وأما مسألة حقوق الإنسان

فهي لا تحتاج إلى نقاش، فمعظم حلفاء أميركا المهمين يمارسون انتهاكات بشعة للحريات وٍالديمقراطية وأبسط حقوق الإنسان (¬1). ولكن أَياً كان التَّحسن في علاقاتَّ بغُداد مَّع جواَّرها الإقليمي, أو الآعتراف بأهمية نفطها, فإن أحداث 11 سبتمبر وفرت للولايات المتحدة الفرصة التاريخية، لتحاول الحسم مع العراق بالقوة العسكرية هذه المرة. لكن الخطط الأميركية للقيام بعمل عسكري ضد العراق سبقت قدوم إدارة (جورج بوش الابن) وتفجيرات سبتمبر 2001, وتعود إلى (رؤى) قدمها صقور أميركيون عام 1998م إلى الرئيس السابق بيل كلينتون تدعُو إلى الإطابِحة بصدام عسكرياً. وكان من سخريات اُلقّدر أُن أُولئكُ الصّفور الذّين كَانوا خاّرج إدارة كلينتُونَّ, صاروا من أعلى القيادات في إدارة جورج بوش الابن, مثل دونالد رمسفيلد وريتشارد بيرل وبول وولفويتز. وهكذا فقد سارعت تلك المجموعة إلى تفعيل (المسار العراقي) البعيد وغير الموصول بكل قصة (الحرب ضَّد الأرهاب) أُو بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن. وتم الإعلان عُنْ محوّرُ الشر الذي ضم بالإضافة إلى العراق إيران وكوريا الشمالية (-**2).** ولكن كيف تحول المشروع الإمبراطوري الأمريكي من الحرب علَّى الإرهاب إلى الحرب عَّلى العراقَّ؟ وكيف انتقلت بؤرة الحوادث في ما جرى يوم 11 سبتمبر 2001م من نيويورك إلى كابل، ثم من كابل إلى بغداد؟. يجيب الأستاذ (محمد حسنين هيكل) على . ذَلَّك بقولَّه: "لقد وجدتُ الإدارة الأمريِّكية بعد تدمير برجي مركز التجارة ُمبأشرة أنَّها بحاجة إلى ضربُ العراق، لأن الشعبُ الأمريكي برأي الرئيس بوش كان بحاجة إلى عمل كبير، وليس معركة

(¬1) ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟ ـ جان بودريار وأخرون ترجمة: بسام حجارـ الناشر: الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي (¬2) العراق .. تقرير من الداخل ـ المؤلف: ديليب هيرو كامبردج بوك ريفيوز

الأميركِي، ويتأكد أن الإدارة الأميركية تدافع عنه حتى أقاصي الأرض وأتخد قرار الحرب على العراق بعد الأحداث بأيام قليلةوفي .(1¬) " الحقيقة فإن الحرب على العراق بدأت عام 1991م، وَلَمْ يَكُنُّ الْغُرُو عَامَ 2003م إلا اسْتَكُمَالا لهذه الحُرب، ولا علاقة له بالحِرب على الإرهاب، وَّقد شنتُ الولَّايات المتحدة أربع حروب متتالية على العراق منذ العام 1991م، وهي حرب الخليج وتدمير البنية التحتية المدنية العراقية، وحرب الاستنزاف الطويلة والعملية الاستخبارية المتواصلة بالتعاون مع لجان التِّفتيش، وحرب العقوبات الجماعية الخطيرة، وأخيرا غزو العراق فى 20 مارس 2003م، حَيَّثُ شِنْتُ الولَّايات المُتَحدة فِي مُساء 19 مارس 2003م هجوماً على العراق، وأُسَّقطت في الساعات الثلاث الأولَى لحربِها على العراق **3000** قنبلة وصاروخ معلنة حرباً لاحتلال العراق إستغرقت 20 يوماً وانتهت بسقوط بغداد في و أبريل (¬2). ودخّلت الولّايات المتحدة فوراً في ترتيب الغنائم وإحصائها والسيطرة عليها، وأهمها بالطبع هو النفط، ثم السيطرة الإستراتيجية على المنطقة وتهديد جميع

الأنظمة السياسية والدول, وربما يكون التحول في السلوك والمواقف العربية، والإعلان عن مشروعات لتغيير مناهج التعليم في الدول العربية من تجليات ونتائج الحالة الجديدة الناشئة بعد احتلال العراق. وقدرت خسائر الدول النفطية بسبب غزو العراق عام 2003 بعشرات المليارات من الدولارات، وتكبدت الدول المجاورة للعراق خسائر فادحة، وتدهورت أسعار النفط، وتضررت السياحة العربية والقطاعات الحليفة لها كالطيران والفنادق والمطاعم والصناعات الحرفية، وتراجعت بل انحسرت الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى البنى التحتية، وعمليات الخصخصة في الدول العربية. وتقدر الخسائر الملموسة بـ 400 مليون العربية. وتقدر الخسائر الملموسة بـ 400 مليون الحسائر

(¬1) الإمبراطورية الأميركية والإغارة على العراق ـ محمد حسنين هيكل - دار الشروق- ط5 200 -عرض/ إبراهيم غرايبةـ الجزيرة نت ـ 12/ 2004م (¬2) زلزال في أرض الشقاق العراق (2015 1915) ـ ـ كمال ديب ـ عرض/ إبراهيم غرايبة ـ المصدر: الجزيرة ـ19/ 2004/م

هكذا سوقت أمريكا حربها ضد العراق

العربية حتى نهاية العام 2003 م بـ115 مليار دولار، وهذا المبلغ يساوي 15% من الناتج العربي العام البالغ 750 مليار دولار سنويا (¬1). هكذا سوقت أمريكا حربها ضد العراق اتخذ بوش وفريق اليمين المتطرف في مارس 2002م، قرار

الحرب على العراق، ومنذ ذلك الوقت عمل ذلك الفريق على (التجميع القسرى) لمبررات ومسوغات الحرب. حيث كان الهدف واضحاً لكن طريق الوصول إليه كِانَ شائكاً, إذ أن الرأى العام العالمي لمّ يكنّ مُقتّنعاً بالحرب, وَلهذا كانْ لَأَبد منْ حشداً كلُّ الأسباب وتضخيمها والتمهيد للحرب. فمحاولات الربط المتعسف بين العراق والقاعدة على خلفية تفجيرات 11 سبتمبر, كان بسبب نجآحات الأمم المتحدة في نزع سلاح العراق, حيث كانت تلك النجاحات تثير بشكل غير مباشر المحافظين الجدد, والذين أرادوا قطع الطريق على فرق التفتيش الأممية التي كانت تقاريرها تشير إلى عدم بقاء أية قوة معتبرة لدى العراق, خاصةً على صِعيد أسلحة الدمار الشامل. ولهَّذا يرى (هيرو) أن الغزو (الأنغلو أميركي) للعراق ـ کما یسمیه إذ یرفض قُبول تعبیر (التَّحالف) ـ یمثل ظاهرة فريدة في الحروب الحديثة، إذ إن ذلك الغزو أول حرب وقائية منذ قرن تقريباً، ولا يماثله إلا غزو الإمبراطورية النمساوية الهنغارية لصربيا عام 1914 م. ويمثل أيضاً أوَّل حرب أميركية -بريطانية مستندة كليّاً على معلّومات مضللة، وكاذبة, ولا أساس لها من الصحة (¬2). فأى دولة مُّهما بلغتَ قوتها لَّا يَمكنها أن تدخل في صِراع مسلح دون أن تتسلح بمساندة الشعب آولاً. ويجب على هذه الدولة أن تمعن في إقناع شعبها من خلاَّل الأوساط الإعلامية، بأنَّ هذه الحرب التَّى تخوصها, إنما هيُّ من أُجلُ الُّعدِل والشرُّفُ. وفَّي سبيل ذلك لا تدخَّرِ الدولة جهداً في إِظهَار الخصم بِمظهّر الشيطان الأكبر، كما وتحاولَّ أن تقلل من ٍ أهمية الخسائر التي يمكن أن تقع بين جنودها, أو فی صفوف ¬

(¬1) زلزال في أرض الشقاق العراق (2015 1915) ـ ـ كمال ديب ـ عرض/ إبراهيم غرايبة ـ المصدر: الجزيرة ـ19/ 2004/2م (¬2) أسرار وأكاذيب .. عملية "تحرير العراق" وما بعدها ـ ديليب هيروـ عرض/ كامبردج بوك ريفيوزـ المصدر: الجزيرة

### حملة أمريكا الإعلامية لتمرير الحرب

السكان العزل من جهة الخصم. وإلى جانب ذلك لا تفتأ هذه الدولة توجيه الانتقادات الشديدة للخونة، واستخدام كافة الوسائل الممكنة لإنجاح حربها ضد عدوها، ومن هنا نرى أِن الحرب الأُخْيَرة ضد العَراق كانّت نموذَجاً لّلأمريكِيين ِ يحتدا به على مستوى العالم، وذلك لمن أراد أن يبيع الحرب للشعب على الطريقة الأمريكية (ر-1). حملة أمريكا الإعلامية لتمرير الحرب لم يكن أحد يتوهم فيما يخُص النوايا الحقيقية لأميركا، فَالْمِبرِرَاتَ الأميركية للدخول في الحرب لم توقن بها أُغلبية الحكومات وشعوب العالم. ويكشف عن ذلك تصريح (بول ولفوفيتز) في مايو **2003** م لما أعلن أن الأميركيين اتفقوا على قضية أسلحة الدمار الشامل، لأنها السبب الوحيد الذي كان محل اتفاق الجميع وهكذا فإن (ولفوفيتز) يُعترفُ رسمياً بأن المبرر الرسمي, الذي على أساسه بررت الحربُ علَّى العُراق منذ تَّصِيفُ **2002** م لم يكن إلا ذريعة، بل أكثر من ذلك أكذوبة تم التفوه بها لإقناع الرّأي العام وهنا يلاحظ منطق الكيلّ بمُكيالين في سياسة واشنطن التي تختار الحرب

على العراق, الذي خضع للتفتيش, وأكد خلوه من أسلَّحة الدَّمار الشَّامل، فيما تحبذُّ التَّفاوض مُع كوريا الشمالية, التي صرحت علناً وبقوة بقدرتها النووية وطردت المفتشين الدوليين من ترابها وقاَّمْتَ أَخيراً بإجراء تجرَّبه نووية ۚ إن عدم عثور الأميركيين على الأسلحة, التي شنوا باسمها الحرب على العراق يكشف إنه تم تلفيق المعلُّومات, وإسكات كل الأصواتُ التي تقول العكسّ، بل تم التغاضي عن بعض التقارير الأميركية مثل تقرير وكالة الاستخبارات التابعة للبنتاغُون في سبتمبر 2002 م الذي أكد عدم وجود معلومات موثوق بها تثبت وجود هذه الْأُسْلَحة في العراق، حَيِثُ دفع عجْزُ الْأُميركيين عن العثور على هذه الأسلحة مجلة (تايم ماغزين) في يونيو 2003 م إلى تسمية أسلحة الدمار الشَّامل (العراقية) بـ (أسلحة الاختفاء الشامل). أِما العلاقة بين القاعدة وعراق صدام حسين، فقد أكدت المخابرات المركزية الأميركية عدم وجود معلومات لديها حول هكذا علاقة. ولكن الإدارة إلأمريكية أصّرت علّى أن عناصر من القّاعدة أقاموا في العراق₌ لكّن هُؤلاء ¬

# (¬1) جريدة الخليج العدد 8949 19/ 11/2003

# تضليل الرأي العام

أقاموا في حوالي خمسين بلداً بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، دون أن يستدعي ذلك ضرورة قلب أنظمة كل هذه الدول. ولكن الإطاحة بصدام

كانت هدفا أميركيا سابقا على أحداث 11 سبتمبر، حيث إن (ريتشارد بيرل) تحدث عنه عام 1996م (لبنيامين نتنياهو) و (رمسفيلد) , وحث (كلينتون) عام 1998 م على جعل إزاحة صدام هدفًا لسياسته الخارجية (٦٠). ... فالعراق احتل لأنه لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل يدافع بها عن نفسه ويردع من تسول له نفسه مهاجمته ... وامريكا لم تتجِراً على مِهاجمة كوريا الشمالية التى أعلنت وأقسمت بأغلظ الأيمان أنها تمتلك أسلحة دمار شامل في الوقت الذي كان فيه العراقيون يقسمون بأغلظ الأيمان أنهم لا يمتلكون تلك الأسلَّحة فكانَّ إلغزو للعراق و الحوار مع كوريا رٍ¬2)!!! تضليل الرابي العام لم تكن الحرب على أ أُفغانستان كافية، ولم تكن هي المقصودة، حيث نجحت الإدارة الأميركية مرة أخرى في إقامة بٍ (بنية تحتّية) من الأكاذيب والاختلاقات, التي أريد من ورائها تسويغ الحرب وتسويقها على مستوى الرأي العام الأميركي والغربي أو العالميّ؟ up وفَّى كتابه (خطَّة غَّزو العراقّ) يناقش (ميلان راي الدعاوى الأميركية والبريطانية في الحرب، ويقَّدم حقائقُّ تواجه برأيه التشويه والكَّذب الرسمي الذي يتعرض له شعبا الولايات المتحدة وبريطانيا في سياق حملة علاقات عامة مذهلة, وهائلة لتسعيّر حمى الحرب على العراق. حيث أن (بوش) (وبلير) استّغلا معاناة 1ً1 سبتمبّر, لتبرير اندفاعهما نحو الحرب وإسكات الأفواه عن توجيه الإنتقادات لمريدي الحرب تحت غطاء الوطنية، وأصبح إظهار الخَّصم بصورة الشيطان وإثبات أن الحرب ضرورية لا مفر منها، جزء من المبادئ الأساسية التي يتبعها مروجي الحملات ¬

(¬1) فرنسا ضد الإمبراطوريةـ باسكال بونيفاس ـ الجزيرة نت ـ23/ 2004معرض/ كمبردج بوك ريفيوز (¬2) الكابوس الأمريكي وحلم الخلاص - محب الصالحين - //:http://
www.almotmaiz.net/vb/
showthread.php?t=9872

الإعلامية الحربية (¬1). وقد لخصت المؤرخة البُلجِيكية (آن موريلي) القوانين الأساسية لإطلاق حملة حربية في عشرَّ نقاط هيَّ: 1 - نحن لاِّ نريدً الحرب. 2 المعسكر المعادي هو المسؤول الأولّ عن الحرب. 3 رئيس المعسكر المعادي هو بمثابة الشيطانُ 4 ما نُدافع عنه يتعلق بشيءً نبيل وليسِت لنا مصالح معينة 5ـ العدو يثير القلاقل والأعمال الوحشية وإذا اضطررنا إلى ارتكاب بعض التجاوزات فإنما سيكون ذلك لا إرادياً وعن غير قصد. 6 - العدو يستخدم أسلحة محظورة 7ـ خسائرنا قليلة جداً مقارنة مع الخسائر الفادحة في صفوف العدو. 8 - جميع المتّقفين والفنانين يؤيدُون الحرّب. 9 - كلّ الذين يشَككون في مقدساً. وألمتتبع للأحداث يلاحظ أن النقاط السابقة تم ترديدها بحذافيرها من قبل الإدارتين الأمريكية والبريطانية, وعلى رأسهما الرئيس (جورج بوش) (وطوني بليراً (ٰ¬2)، حيثُ سّاهمت وسائل الإعلام التي تخلت عن وظيفتها الحقيقية, وتحولت إلي بوق دعائي للحكومة في عملية التضليل المنظمة للرأي العام. كما تكشفت المواقف تجاه الديمقراطية بوضوح تام في أثناء التعبئة للحرب، إذ صار من الضروري التعامل بطريقة أو بأخرى مع المعارضة الشعبية الكبيرة، وداخل ائتلاف أصحاب الإدارات، وكان الجمهور الأميركي تحت السيطرة بفعل الحملة الدعائية التي أطلقتها الحكومة. أما في بريطانيا فكان الجمهور منقسماً حول الحرب، ولكن الحكومة حافظت على وضعية الشريك الأصغر التي قبلتها على مضض بعد الحرب العالمية الثانية، والتصقت بها حتى وهي ترى القادة الأميركيين يستهينون بمخاوف بريطانيا في لحظات كان فيها مصير البلاد نفسه بريطانيا في لحظات كان فيها مصير البلاد نفسه في مهب الريح. كانت أغلبية الأوروبيين العظمى تعارض الحرب، ولكن الإعلام كما الإدارة تجاهل الرأى العام، وقدمت تغطية ¬

(¬1) خطة غزو العراق تأليف: ميلان راي ترجمة: حسن الحسنـ عرض/ إبراهيم غرايبة (¬2) جريدة الخليج العدد 8949 19/ 11/2003

صحفية للموضوع مبعثرة وملتوية، وتصور المعارضة للحرب على أنها مجرد مشكلة تسويقية بالنسبة لواشنطن (-1). وحتى قوى المعارضة في هذه الدول لم تكن فعاله بالدرجة المطلوبة، فالمعارضة الرئيسة للحرب قادتها قوى شعبية وليست أحزاب. فالحزب الديمقراطي، مع بعض الاستثناءات، انضوى تحت جناح الرئيس في عرض جبان لوطنية زائفة. فعندما تلقي نظرة على الكونجرس تلمس دلائل اللوبي الصهيوني أو اليمين المسيحي أو التجمع العسكري - الصناعي

ثلاث أقليات متطرفة بالغة النفوذ، يجمع بينها العداء للعالم العربي وقناعة خرقاء بأنهم من أنصار الملائكة. كما تحول الإعلام إلى مجرد جناح لبذل الجهود التي تتطلبها الحرب. وبتنا لا نسمع في أي من المحطات صوت المعارضة أو حتى ما شابة المعارضة. فوظفت كل محطة كبرى الجنرالات المتقاعدين وعملاء الآستخبارات المركزية الأمريكيين السابقين، وخبراء الإرهاب، ومحافظين حديثى العهد (مستشارين) يتقنون اللهجة المقززة, التي صَّممت كآلية موثوقٌ بها، لينتَّهي بها الأمر إلى تأييد كل ما تقوم به الولايات المتحدّة، من مجلس الأمن حتى المنطَّقة العربية. فنحِن لا نقرأ أية مقالةً معارضة ولا نسمع صوت أي من المعارضين في وسائلُ الإعلَّام الكبرى في هذّا البلد ... وعندما تذكرٍ هذه المؤسسات خرق العراق لسبعة عشر قراراً لمجلس الأمن كذريعة للحرب، لا نجدها تذكر قطُ القراراتُ الأربعَة والستين التي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط بدعم من ألولايات أَلمتُحدّةً، ناهيكَ عن مآسي الشعّب العراقي خلال السنوات الإِثنتي عشر المنصرمة ... ويَجِعَلُّ هذا الواقع من ألتوبيخ الذّي يوجهه بوش وأمثاله إلى الأمم المتحدة بضّرورة تقيدها بقراراتها أمراً مضحكاً للغاية. وهكذا نشهد نية متعمدة على خداع الشعب الأمريكي، فقد شوهت مصالحه وبترت من عقالها، وطمّست الأغراضِ الحقيقية لحرب (بوش الابن) الخاصة طمساً يلامس حد الغطرسة. فزّمرة المتغطرسين أمثال (وولَّفوِيتز) ومساعديه المدعوين للإدلاء بشهادتهم دعمآ للحرب من نتائج وتكاليف أمام الكونجرس المخدر, في ¬

(¬1) الهيمنة أم البقاء .. السعي الأميركي للسيطرة على العالم ـ نعوم تشومسكي ـترجمة سامي الكعكي ـ بقلم/ إبراهيم غرايبة29/ 7/2004م صناعة الأكاذيب وحمايتها - لعبة الترويج والإسكات والتضليل

أغلبيته، قد سمحوا لهؤلاء بملازمة الصمت حيال الكثير من التجاوزات ... فيخدعون الشعب الأمريكي أكثر مما هوٍ عليه، هذا الشّعب الذي لم ينشد وجودهم أساساً. ديمقراطية مطعونة ومخدوعة، ديمقراطية محتفى بها ولكن غارقة بالذل، وقد داست عليها مجموعة صغيرة من الرجال الذين بكل بساطة استولوا على مقاليد الأُمورَ في هَذَهُ الَّجَمهورية (٦٠). صناعة الأُكاذيب وحمايتها - لعبة الترويج والإسكات والتضليل (-2) في أمثالنا يقال: (حبلُ الكذب مقطوع). ويعرف دَّارسِو التاريخ الذي ّلا يكتبه إلا المنتصرون أن حبل الكذب موصول .. بحلقات من الخديعة، والتزييف، والحكايا المتقنة تحت تلك المظلة الواسعة، تتشابك علاقة الصحافة بالأنظمة وأجهزة المخابرات. تتلاحم حيناً بالتواطؤ أو بِالمصادفة , وتتلاطم في معظم الأحيان. الموساد أَزعجه تقريرُ أَل (بي بي سي) الشهير الذي طرّح الأسئلة البديهية مباشرة، ببساطة وبوضوح. في زمن أصبحت فيه البديهيات تتسول من يطرحها. فضلاً عن أن (يسمعها) وسط كل هذا الصخب المتلاحق الإيقاَّع, الذي لا يدع فرصة حقيقية للنظر في (الأمر) بدلاً من مجرد النظر (إليه). والنظر في الأمر مطلوب لندرك، فنحسن (الوصف) وُندققُ (الَّتعريف)، وهما كذلك ضرورِيانَ (للفهم) الذي هو مقدمة لابد منها "للتفسير" ألـ (بي. بِي. سى ُ طرحت الأسئلة البسيطة: من يملك حقاً أُسُلُّحَة للَّدمار الشامل في الشِرق الأوسط؟! الإسرائيليون ولا نعرف مّن أعطاهم الحق ـ

احتجوا على الأسئلة معتبرين أنهم غير مطالبين، بل حتى غير معنيين بمناقشة الأجوبة. وإنما ككل (السادة) في مجتمع غير متوازن رفعوا عصا العقاب. فالـ (بي بي سي) باتت ممنوعة في الكيان الصهيوني. وشارون قاطع الإذاعة العريقة في زيارته للندن. ¬

(¬1) من يدير الدفة في الولايات المتحدة؟ إدوارد سعيد جريدة الخليج - 10 3 2003 ـ عدد 8695 (¬2) صناعة الأكاذيب وحمايتها - لعبة الترويج والإسكات والتضليل ـ بقلم/ ايمن الصياد -الخليج عدد 8845 7 أغسطس 2003

#### دیفید کیلی

والاتهام المعلب (معاداة السامية) تم توزيعه على نطاق واسع (إرهاباً فكرياً) لكل ذي صلة ليخرس من يعرف، وليتجنب المشكلات من بوسعه ذلك ديفيد كيلي أسئلة أخرى في موضوع آخر، ولكن أيضاً لمحطة (بي بي سي), وأيضا بحثاً عن الحقيقة، غزلت خيوط دراما من نوع آخر، (ديفيد كيلي) ذو الشعر الأشيب والصوت الهادئ, وسنوات العمر الستين (مات) بالبساطة نفسها التي كان بجيب بها على أسئلة التحقيق الفظة, حول لماذا أخبر (اندرو جيليجان) صحافي المحطة بالحقيقة التي لا يحبها عادة السادة الأقوياء مات؟! ديفيد كيلي بهدوء على زاوية الغابة القريبة من بيته بجرح في رسغه, وبجواره أقراص مهدئة ومشرط، بجرح في رسغه, وبجواره أقراص مهدئة ومشرط، كأنما الانتحار لا يصلح (درامياً) إلا في الهواء

الطلق وظلال الزيزفون. تتفق الروايات أو تتشابه وتتقاطع الشُّكوك، أو تتناثر، وَبِبقى الثابت فقط أن الرجل مَّات، وإن لم يكن عقاباً، فِبالْضرورة نتيجة لبحث الصحافة عن الحقيقة، وأن أسمه سيضاف عُلى الأرجح إلى قائمة الذّين غُيبُهم الموت في سحابة داكنة من الظنون، والغموض. ليس بدءا (بجون كنيدي) ولا نهايّة (بديانا) الجميلة في النتياليا النفق الباريسي الشهير. هدد الإسرائيليون محطة (بي بي سي) ومات (ديفيد كيلِّي)، وقتل (طارق أيوّب) مراسّل الجزيرة عشية دخّولهم بغداد .. فهل يعادي سادة العالم الجديد الصِّحافة؟ ليس دائماً ولكنهّم ككل السادة، يكرهون أن يقول الآخرون غير ما يقولونه هم. فالحقيقة ككلُّ شئ ملكهم, وينبغي أن تَظُل كذلك. وبغض النظر عن السنة الواقع على الأرض، يبدُّو أنه في الزمِّن الأمريكيُّ (أحادَى القطب) تصبح الحقيقة أيضاً (أحادية الجانب). ويصبح على الجميع شاءوا أم أبوا أن يتعاملوا معها، حتى وإن كانت في واقعها (أكذوبة كبرى). حماية الأكاذيب حماية الأكاذيب في الزمن الْأُمُرِيْكي/ الْإسرائيليّ, اقتضت بحكم الخبرة والمهارة, إشهار كل اسلحةٍ الإرهاب الفكري، قِّديمُها (مُعادَّاةُ السَّامِية) أو جُديدُها (التَّحَريض) , أو (التعاطف مع الإرهاب) بغض النظر عن (تعريفه)، أو (تشَّجيع العمليات الإستشهادية) بغض النظّر عن المعتقدات الدينية وحريتها، إن "دفع أموالَ الزّكاة لجماعات إسلّاميّة "قدّ تصبح " "إرهابية" في المستقبِّل, أو "لأسر الشهداء" وبغض النظر عن أنها أحّد مصارفها الشرعية. والحبل - كما يقولون - على الجرار. ففي كُل الأحوال، ليس مهماً "توصيف التهمة" أوَّ الاتَّفاق على أنها كذلك. كما أنه ليس مهماً - أيضا - تحديد

من يملك صلاحية الاتهام. المهم هو إيجاد حالة منّ الإرهاب الفكري تصبح كفيلة بحماية منظومة القيم الجديدة في زمن يمسكون بعقاربه كما يتصورون. نتذكر كيف نجحوا يوماً في إسكات (روجيه جارودي)، لأنه تساءل؟! ونعرف أنه في رووب: وسط سحابات الأكاذيب تغيب الحقيقة. وتحتّ غِيوم الأباطيل يكون طبيعياً أن ينزلق الجميع في أوحالها، فلا تبقى ثوابت ولا تستقر بديهياتـــّ نستعرض عناوين الصحف وتصريحات المسؤولين فنستخلص أنه في الزمن الأمريكي ومع بداية القرن الحادي والعشرين ما عاد شيء بديهيٍاً، فالذّين يقاومون المحتل، إن في الفّالوجة أو خانيونس "إرهابيون" بعد نصف قرن من الأوسمة والنياشين, وأوصاف البطِّولة لأولئك الذين قاوموا لن يسمحوا بأن يحكم الإسلاميون العراق "حتَّى وإن كان ذلك عن طريق أنتخابات حرة". ومجلس العراقيين يعتبر أن يوم سقوط عاصمتهم هو يوم عيدهم الوطني الوحيد. عشر سنوات من الكذب والتحدي في 12 سبتمبر 2002 م وقف (جورج دبليو بوش) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مُدشّناً حملَّتُه التّمهيدية لترويج الحربِّ، وليلقي تقريره الشهير الذي حمل عنواناً دعائياً: (عشر أ سنوات من الكذب والتحدى). يومها انصب التقرير كله على اتهام العراقيين (بالكذب). وكانت أدلة الاتهام الرئيسة كما يلى: العراق يقيم علاقات وثيقة مع القاعدة ... العراق يهدد أمن الولايات المتحدة والعالم .... العراق يملك أسلحة دمار شامل. اليوم بعد الحرب وآلاف الضحايا, وبلايين الدولَّات يتضَّح أن لا دليلُ أبداً على ذرائع الاتهام

الثلاث. ويصبح السؤال: من الذي كان حقيقة يكذب؟!. نعرف أن السيف سبق العذل. ونعرف أن العراقيين الضحايا في الحرب وبدونها، والذين يعيشون الآن حالة من الزئبقية السياسية غير مسبوقة لم يعد يهمهم لماذا

#### الكذبات العشر

قامت الحرب؟. إلا أن السؤال يظل مشروعاً ثم مطلوباً عندما نسمع من قادة البنتاجون يقولون: إننا نستخلص الدروس من العراق لجعل احتلالنا ||t|| لأى بلد آخر أكثر إتقاناً!!. الكذبات العشر |t| لم يوافق الأمريكيون على إعطاء مفتشى الأمم المتحدة مهلة للتأكد من وجود أسلحة الدمار الشامل. وقُرروا أن يذهّبوا بِأَنِفسهم ليحضروا الدليل الذي لِم يكنِّ موجوّداً أبدا. ولكنهم لم يجدوا حرجاً في أن يقولوا بعد أن وقعت الواقعة وبعد أِن عادوا بلا دليل: لقد اعتمدنا إبراز موضوع خطر أسلحة الدمار الشامل لأنها تشكل الحجة الوحيدة التي يمكن أن يتوافق عليها الجميعـ (بُولَ وِولفُويَّتَز 30 مايو 2003 م). واليوم، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على إعلان الحرب اِلمُثَيِّر، منْ قبل الرئيِّس (بوش)، لَم يعثرَ على أي أِسلحة كيماوية، أو بيولوجية أو نووية، ولا علىّ أية وثائق تدل على وجود تلك الأسلحة، أو أية ً إشارة إلى أنها قد نشرت في الميدان. وتقوم وسائل الإعلام السائدة، بعد سنيين من الجبن، بلفت الأنظار ألآن بصورة متأخرة إلى المستوى المفرط من الخداع الإداري. وتبدو متعجبة إذ تجد فيما يتعلقُ بالعراقُ، أَن إِدآرة بوش لا تلجأ إلَى الكَذَبُ النَّفَعِي بِيْنَ الحَيْنُ وَالآخْرِ، بِل هِي فَيَّ حقيقة الأمر، لم تقل الحقيقة أبداً تقريباً. وليس ما نسوقه فيما يلي، إلا الأهم والأكثر إثارة للغيظ بين عشرات الأكاذيب الصريحة, التي أطلقها بوش وكبار موظفيه على مدى أكثر من سنة، ضمن ما يرقى إلى مرتبة الحملة المنظمة لإرهاب الجميع: الكذبة الأولى: "تشير الأدلة إلى أن العراق يقوم حالياً بإعادة بناء برنامج أسلحته النووية, وقد يحاول شراء أنابيب ألومنيوم شديدة القوة ومعدات أخرى تلزم في صنع أجهزة الطرد المركزي الغازية، التي تستخدم في تخصيب يورانيوم الأسلحة النووية". (الرئيس بوش، يورانيوم الأسلحة النووية". (الرئيس بوش، اكتوبر 2002 م، سينسيناتي). ¬

(¬1) الكذبات العشر - بقلم كريستوفر شير -مدير تحرير موقع "الترنيت دوت اورج" والنص منشور في هذا الموقع ـ جريدة الخليج ـ 6 7 2003 ـ عدد 8813

الحقيقة: هذه الحكاية، التي تم تسريبها إلى (جوديت ميللر)، التي سارعت إلى نشرها في صحيفة (نيويورك تايمز) تبين أنها هراء محض ويقول المسؤولون في وزارة الطاقة، الذين يقومون بمراقبة المصانع النووية، أن الأنابيب لا يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم. وقد صرح أحد محللي المعلومات الاستخبارية، الذي كان عضواً في فريق التحقيق في موضوع الأنابيب، لصحيفة (ذي نيو ريببليك)، بقوله غاضباً: "لدينا مسؤولون أمريكيون كبار مثل (كوندوليزا رايس)، يقولون أمريكيون كبار مثل (كوندوليزا رايس)، يقولون أمريكيون كبار مثل (كوندوليزا رايس)، إلى الطرد المركزي لليورانيوم. وقد قالت ذلك

على شاشة التلفزيون. وذلك كذب محض. الكذبة الثانية: "علمت الحكُّومة البريطانية أن (صدام حسين) سعى مؤخراً للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم في إفريقيا". (الرئيس بوش، 28 ينآير في خطاب حال الاتحاد). الحقيقة: كانت هُذُهُ الفُرِيةَ مبنية على وثيقة كان البيَّت الأبيض يعلم أنها زائفة بفضل وكالة المخابرات المركزية ... الأمريكية وكانت الوثيقة التي بيعت إلى المخابرات الإيطالية من قبل أحد النصابين، تحمل توقیع موظف رسمی کان قد ترك منصبه قبل عشر سنوات، وتشهد بقانون لم يعد معمولاً به. وقد استشاط السفير السابق الذي أرسلته وكالة المخابِرات الأمريكية للتحقيق من صحة الحكاية غضباً، وقال لصحيفة (ذي نيو ريببلك) دون أن يصرح باسمه: إنهم يعلمون أن حكاية النيجر كانت كذبة صِريحة .. وكان البيت الإبيض غير مقتنع بشأن أنابيب الألومنيوم، وقد أضافٌ ذلك لدعم قضيته. الكذبة الثالثة: "نحن نعتقد بأن صدام حسين، قد أعاد بناء أسلحته النووية حقاً". (ديك تشيني نائب الرئيس في 16 مارس 2003 م، ضمن لقاء مع برنامج لقاء مع الصحافة). الحقيقة: ليس لهذا التصريح، ولم يكنُّ له، أي أساس من الصحة. فلم تظهر تقارير المخابراتُّ المركزِّية ُ الأمريكية خُلال سنة 2002 م أَى دليل على وجود برنامج أسلحة نووية عراقية. الكّذبة الرابعة: "تتوافّر لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقارير دامغة حول اتصالات على مستوى رفيع بين العراق وتنظيم القاعدة، تعود إلى عقد مضى من الزمن**". (**مدير المخابرات المركزية الأمٍريكية، (جورّج تنیت)، ضمن تصریح مکتوب اُدلی به فی 7 أُكتُوبر 2002 م وتردد صداه ضمن الخطاب

الذى ألقاه الرئيس بوش ذلك المساء). الحقيقة: كانتُّ وكالاتُ المخابراتُ تعلم بوجود اتصالات متقطعة بين صدام وحركة القاعدة فى أوائل التسعينات، لكنها لم تعثر على دليل علِّي استمرار العلاقة. وبكلام آخر، وبلغة مضطربة، أدار (تينت وبوش) مُوقفُ المخابرات 180 درجة لتقول عكس ما كان قد قيل تماماً. الكذبة الخامسة: "علمنًا أن العّراق قد درب أعضاء حركة القاعدة على صنع القنابل والسموم والغازات الفتاكة، وقد يتيح التِحالف مع الإِرهابيين للنظام العراقى أن يهاجم أمريكا دون أن يترك أي بصمات". (الرئيس يوش، 7 أكتوبر) الحقيقة: لم يقم أي دليل على ذلك، ولم يتسرب أي دليل. وقد قال: (كولن باول) في الأمم المتحدة إن هذا التدريب المزعوم قد حدث في معسكر في شمال العراق لكن ما ينبغي أن يحرجه أشد الحرج، أن المنطقة التي أشار إليها، كما كشف مؤخراً، كأنت تقع خارج سيطرة العراق، وأن طائرات التحالف كانت تقوم بدوريات فوقها الكذَّبة السادسة: "اكتشفنا كذلك من خلال أجهزة المخابرات, أن العراق لديه أسطول متعاظم منَّ العربات الجوية المأهولة, وغير المأهولة التي يمكن أن تستخدم لنشر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عبر مناطق واسعة. ونحن معنيون بأن العراق يقوم باستكشِّاف طرق لاستخدام هُذه العرباتُ البويةُ غير المأهولة في مهماتٍ تستهدف الولَّايات المتحدة". (الرئيس بوشَّ، 7 أكتوبر/ تشرين الأول). الحقيقة: لا تُستطيع الطائرات من دون طِّيار المزعومة، والتي تسمى (اليعسوب)، أن تطير أكثر من 300 ميل، ويبعد العراق عن السواحل الأمريكية نحو 6000 ميل. يضاّف إلى ذلك، أن برنامج العراق لبناء طائرات اليعسوب، لم

يكن أكثر تقدماً من الطراز الأمريكي المتوسط. ثم، أليس استعمال تعبير (عربات جويةٌ مأهولة) مجرد طريقة مخيفة للحديث عن (طيارة)؟ الكذبة السابعة: "رأينا معلومات استخبارية على مدى شهور عديدة تِقول: إنهم يملكون أسلحة كيماوية وبِيولوجية، وأنهم قد نشروها، وأنهم مسلحون، وأن إجراءات القيادة والسيطرة قد أتخذت في واحدة من الحالات على الأقل". (الرئيس بوش، 8 فبراير 2003 ضمن خطاب في الإذاعة الوطنية). الحقيقة: على الرغم من البحث الشامل على مستوى الدولة الذي أجرته القوات الأمريكية والبريطانية، لا توجَّد علامات، أو آثار ِأو أمثلِة على وأجريت يبار أو في أي نشر الأسلحة الكيماوية في أي مكان آخر خلال الحرب. الكذبة الثامنة: "إن تقديراتنا المتحفظة هي أن العراق اليوم يملك مخزوناً يتراوح بين 100 و 500 طنٍ من مواد الأسلحة الكيمآوية. وهذا يكفى ليملأ ألف صاروخ ميدانى". (وزير الخارجية كولّن بول، 5 فبراير 2003 م، ضمن ملاحظات مقدمة إلى مجلس الأمن). الحقيقة: بعيداً عن الحقيقة الساطعة التي تقول: إنه لم يعثر على نقطةٍ واحدة من هذا المُخَرُونَ الهَاٰئِلُّ، كُما ذُكِّر آنفِاً، فَإِن معلوماتنا الاستُخْبَاريةَ الّخاصة تبين أن هذه المخزونات إذا كانت موجودة في السابق قد تجاوزت مدة صلاحيتها، ومن ثمّ أصبحت لا تنفع في إعداد الأسلحة الكذبة التاسعة: "نحن نعلم أين توجد أسلحة الدمار الشامل العراقية. إنها في المنطقة الواقعة حول تكريت وبغداد، وفي الشرق والغرب والجنوب والشمال بعض الشيء". (وزير الدفاع، دونالد رامسفيلد 30 مارس 2003 م). الحقيقة: غنى عن القول، إنه لم يعثر على مثل هذه الأسلحة، لا في الشرق، ولا في الجنوب أو الشمال، بعض الشيء أو غيره. الكذبة العاشرة: "نعم، لقد عثرنا على مختبر بيولوجي في العراق محظور من قبل الأمم المتحدة". (الرئيس بوش ضمن تعليقات أدلى بها في بولندا، ونشرت على نطاق دولي في الأول من يونيو 2003 م). الحقيقة: كانت تلك إشارة إلى اكتشاف اثنين من العربات المقطورة التي ادعت المخابرات المركزية الأمريكية احتمال أن تكونا مختبرين للأسلحة البيولوجية متحركين. لكن الخبراء البريطانيين والأمريكيين بما فيهم جناح الاستخبارات في وزارة الخارجية أعلنوا منذئذ أن ذلك غير صحيح. وبناء على ما قاله منذئذ أن ذلك غير صحيح. وبناء على ما قاله الخبراء البريطانيون، وأثار الضيق والإحراج لدى رئيس الوزراء (توني بلير)، فإن المقطورتين

أكاذيب (باول) وتوني بلير وازنار
كانتا ما قاله العراق عنهما تماماً، وهو أنهما
تستعملان لملء بالونات تحمل أدوات لقپاس حالة
الطقس، وأنه اشتراهما من البريطانيين أنفسهم.
وبعد ان عرض (كريستوفر شير) للكذبات العشر
يقول: هكذا، بعد انقضاء سنوات على الحرب، ها
نحن الآن نعود إلى النقطة التي بدأنا منها بالكثير
من الخطاب والبلاغة، ودون دليل على الإطلاق
يثبت هذا الخطر الداهم، والذي قتل (اوجيه
سميت) في سبيل درئه، ولكن إدارة بوش تندفع
الآن لتلقى تبعة أكاذيبها على عاتق المعلومات
الاستخبارية الخاطئة، في حين أن المعلومات
الاستخبارية لم يكن بها أي بأس، بل يكمن الخطأ
في سوء استخدامها. وبدلاً من الاعتذار عن
قيادتنا نحو حرب استباقية قائمة على (معلومات
قيادتنا نحو حرب استباقية قائمة على (معلومات
استخبارية) مشوهة بشكل مستحيل، أو محرفة

بطريقة لا تعرف الخجل، أقول ـ بدلاً من الاعتذار أو تقديم الاستقالة ـ ها هو مجنوننا الخبيث القابع في البيت الابيض- يلعب الجولف منشرحاً، بينما يعُّد بأن (يطارد القتلة الحقيقيين) ويقسم (بوش إلابن) على البحث عن المدى الحقيقي لبرنامج أسلحة (صدام حسين)، مهما استغرق ذلك من وقتأكاذيب (باول) وتوني بلير وازنار .(1¬)" حسب رواية (الهيرالدتريبيُّون) في 5 حزيران 2003 م، كَانتِ شَكُوك لدى (باول) في مصدٍاقية الخطاب الذي ألقاه أمام مجلسٍ الأمن قبل أسابيع من الحرب. ولذا حرص على أن يجلس (جورج تنت) مدير سي آي إيه خلفه ليشاركه مسؤولية ما يقول. وربما حَرصَ على ذلك مخطَّطو حملَّة الترويج الأمريكية ليقولوا لأولئك المحدقين في شاشات العرض الضخمة والمنبهرين بتقنيات العرض المتفوقة، أن وراء كل ذلك إمكانيات إلاستخبارات الأقوى في العالم غير المشكوك فيها. أيا كان الأُمر. وبالاعتذار (لبيل جيتس)، فقد ثبت أن تقنياته استخدمت في ترويج أكاذيب إضافية. فالشاحنات التي قالوا أنها مختبرات بيولوجية متنقلة لم يعثر عليها أبداً الجنرال (دايتون) الذي ذهب إلى هناكُ على رأس فرقة من 1400 مفتشّاً. - والمواقع

(¬1) الكذبات العشر - بقلم كريستوفر شير - مدير تحرير موقع "الترنيت دوت اورج"ـ جريدة الخليج ـ 6 7 2003 ـ عدد 8813

تاريخ الدولة الأمريكية العريق مع الأكاذيب

إلتي قيل أنها مصدر للخطرٍ (الكيماوي) على العالم أُجمُّع اكتَّشفوا بعد الحرب أنها خاوية َّ إلا منَّ بعضُ الحطام والبراميل الفارغة. ولم تكن محاضرة (كولن بإول) ذات الوسائط المتعددة أمام مجلس الأمن وأمام الملايين في العالم اجمع، متفردة في نوعها، فما أن بدأ عام **2003** م واقتربت ساعة الْحقّيقة حسّب توقيت (بوش)، حتى كانت الآلة الإعلامية قد دارت بلا هوادة مستمدة وقودها من تصريحات رسمية صارخة لبوش وإدارته وحلفائه وِفَى 24 سِبْتمبر 2002 م لم يتردد (توني بلير) أِن يُعلن أمام النواب في مجلس العموم البريطإني, أنَّ العراَّق يملك أسلَّحة كيماوية وبيولُو جينة ، وأنَّ في إمكانه نشر صواريخه خلال 45 دقيقة. وفي 5 فَبُراير 2003 م كَانّت لهجة (ماريا ازنّار) رئيس الوزراء الأسباني قاطعة, حين أكد أمام برلمانه: "نَعَلَمُ جميعاً أَنَّ (صدامٍ حسين) يملك أسلحة دمار شامل، كما نعلم جميعاً أن لديه أسلحة كيماوية". ولم يكن غريباً وسِط طبول إلحرب التي كانت دقاتها تعالت فعلاً أن تخرج أوروبا الجديدة مخدوعة بالضجيج الدعائي، أو متملقة باعتبارات السياسة، ببيان الثمانية الشّهير في **30** يناير 2003م، الذي يختصر الحملة في الشعار الذي ردده الجميع ِ ۗ (أسلحة الدمار الشآمل العراقية ً تشكل تهديداً للأمن العام). تاريخ الدولة الأمريكية العريق مع الأكاذيب والتضليل الإعلامي (انياسيور راموناً) محرر الـ (لوموند ديبلومأتيك) استعرض فَي دراسة مُوثقة ومطولة, تاريخ الدولة الأمريكية العَّريقُ مع الأُكاذيبُ والتَّضليلُ الْإعلامَى، مصدراً دراستّه مُّقولة (جورج واشنطّن) ٔ"إني أَفضل

الموت على أن أنطق بكلام غير دقيق". ولكن يبدو أن زعماء الدولة الأمريكية لم يأخذوا بهذه النصيحة، وفضلوا عليها نصيحة (لينين) مؤسس الاتحاد السوفيتي المعروفة: "اكذب واكذب حتى يصدقك الناس"، غافلين عن المثل العربي الذي يقول: "إن حبل الكذب قصير، وأن للحقائق قوة ذاتية تمنحها القدرة على اجتياز حاجز الأكاذيب والإعلان عن نفسها في نهاية الأمر" (¬1). ¬

(¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ـ د. عماد الدين خليل ـ ص191

أمريكا تخفي خسائرها في العراق

ويحكي (رامونا) القصة المثيرة للتضليل الإعلامي، وكيفية نسج (الأكذوبة الكبرى) التي ارتبطت بحادث تدمير البارجة الأمريكية (ماين) في خليج هافانا عام 1898 م، وهو ما اتخذ ذريعة كي تدخل أمريكا الحرب ضد أسبانيا, ولضم كوبا, وبورتريكو, والفلبين, وجزيرة جوام. وما حدث، أنه في 15 فبراير من ذلك العام تعرضت (ماين) لانفجار عنيف فغرقت البارجة في مرفأ هافانا وعليها 260 رجلاً. وسرعان ما اتهمت الصحافة الأمريكية (المدعومة من رجال أعمال لهم استثمارات كبيرة في كوبا ويحلمون بطرد الأسبان منها) بأنهم دسوا لغماً تحت هيكل السفينة منددة ببربريتهم ومعسكرات الموت لديهم, وحتى بممارساتهم (كأكلة لحوم البشر), وفي جو من الحماسة والهوس ومطالبة الصحافة بالثأر من

الأسبان أعلن الرئيس (ويلم ماكمنلي) الحرب. وبعد ثلاثة عشر عاماً كاملة استنتجّت لجنة تحقيق مستقلة أن وراء تدمير البارجة انفجاراً عرضياً وقع فى حجرة المحركات. فالكذب الذي هو قديم ـ قدم البشرية ذاتها ـ يصبح خطيراً إذّاً، عندما يكون معجوناً بأهواء الساسة الذين يملكون قرار الحرب. وبالأخص عندما يجلس هؤلَّاء على مقَّعُد السُيدُ الأُوحد للعَّالم الجديد (¬**1).** أمريكاً تِخفي خسائرها في العراق لم يقف مسلسل أكاذيب الإدارة الأمريكية عند حد فبركة مسوغات الحرب على العراق، بل امتد إلى الحرب نفسها والمعلومات المضللة والكاذبة, الَّتِي كانت تذيعها على وسائل الإعلام، ولكن لما بدأتُّ وسائل الإعلام تكشُّفُ هذه الأُكاذيب والتَّضليل المتعمد، شنت الإدارة الأمريكية هجوماً كاسحاً على وسائل الإعلام والصحفيين وكل صوت حر سعى إلى قول الحقيقة، بل وصل الحد إلى اغتيال صحفيين وقصف مقراتهم. وهذا ليس غريباً من إدارة تتصرف كعصابةً سطو مسلح، لا تتوانى عن إستخدام أحط الوسائل وأحقرها للوصول إلى أهدافها الدنيئة. بل إن مسلسل الأكاذيب والتضليل والعنصرية وصل إلي أبعد حدّ من خلال إخفاء الحجم الحقيقي ¬

(¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ـ د. عماد الدين خليل ـ ص191

المرتزقة - قوات (غرين كارد)

للخسائر الأمريكية في العراق، واستخدام المرتزقة وحامليّ (الغرّين كارتّ) والسّود كوقود للُحربُ لتضليل الرأي العام. المرتزقة - قوات (غرين كارد) كشفت مصادّر في وزارةٍ الدفاع الأميركية (البنتاغون) النقاب عن أن نحو 40 ألف جندي من قواتها العاملة في العراق, إنما هم من المقيمين في الولايات المتّحدة, ويحملون ألـ (غرين كارد) وليُّسوا من المواطنين الأميركبِيِّن. حيث يأمل هؤلاء الجنود ـ ومعظمهم من أصول لاتينية ـ عبر مشاركتهم في الحرب بتسريع إجراءات حصولهم على الجنسية. /http://www.aljazeera.net news/america/2003/9/ - TOP هذه الأنباء النائب البريطاني (جورج غالَّاوي) المعروف بانتقاداته اللاذعة لغزو العراق واحتلاله لمهاجمة الولايات المتحدة, واتهامها باستخدام ما أسماها (قوات غرين كارد) , لتكون وقود حرب، حيث أشار (غالاوي) إلى أن استخدام الأقليات وغير المواطنين والطبقات السفلى بالمجتمع، جزء مَنِ تُقاليدُ الولايَّاتُ المتحدة ليكونُوا في الخَّطوط الأُماميةُ للجبِّهةُ بالحروب الأجنبيَّةُ, التِّي تخوضُها لضِمان جزء من تقليد تستخدمه منذ فتَّرة طُويلَّة. وأوضّح النّائب البريطاني أنها سمة للحكومة إالّتي تُستعمل (المهمشين) لخوّض معركتها، حيث أن نسبة السود في الجيش كانت تشكل 40%, بينما هم يشكِلون ربّع هذِا العّدد طبقا لكشُّوفِات عُدُّدُ سكان أميركا. كما أن الطبقات السفلى أصبحت تزداد الآن، وأصبح اللاتينيون أكثر من السود، وربما هذا يفسر حقيقة أن معظم القتلى في العراق يحملون أسمِاء لاتينية. وقال: "إنه شارك في برنامج إذاَّعي أميركي حيث كرر المتصلون بالبّرنامج أقوالا تشير إلى أن السود واللاتينيين

وقود حرب يأتي من خلفهم المتطوعون". ويعتمد الجيش الأميركي على المتطوعين الذين يعود لهم الفضل في تحرير أبناء وبنات الذين يملكون الثروة, والمال, والنفوذ من الخدمة العسكرية. ويدافع البنتاغون عن هذا بقوله إنه لا يوجد قرار رسمي في الموضوع، لذا فإنه لا تمارس أي ضغوط على أي شخص للانضمام إلى الجيش. وحتى لو كان هناك قرار رسمي فإن صناع القرار يبقون بعيداً عن المشاكل، حسب (غالاوي) الذي قال: "إن أبناء البيض

## دول مرتزقة

من حكام أميركا بمن فيهم (جورج بوش) دائماً يجدون الطرق للألتفَّافُ على القَرَّارِاتُ.(1¬)" يبعثون الكاتب (اناتول لييفين) أن النقُص في الحماس لدى الجماهير الأمريكية من فكرة القيام بتضحيات مهمة من أجل الإمبراطورية ليس جديداً، حيث كانت الإمبراطوريات السابقة تجد وسائل أخرى للتعويض: إلى حدود الحرب العالمية الأولىّ كانتّ الإمبراطوّرية البريطانية تعتمد في الحفاظ على هيبتها بكلفة بخسة (في قسم كبير بفضل السكان المحليين) وهو ما يذكّرنا بحالة إلأمريكيين في أفغانستان بعد 2001 م، وهي أيضاً حالة العدّيد من الإِمبراطوريات الأخرى، " حيث أنالحكومات الأوروبية الذكية كلما كان ذلك ممكناً كانت تلتجئ إلى متطوعين وإلى مرتزقة أجانب وليس إلى الجنود للقيام بحروب كولونياليةدول مرتزقةً لمّ تكتفِّ أمريكياً .(عُرّ) " بتجنيد جنود مرتزقة في جيشها، بلّ إنها تُسعى إلى تحويل جيوش الدول الأخرى إلى جيوش من المرتزقة تحت مسميات (الحلفاء والقوات متعددة

الجنسيات). وإذا كانت أمريكا تستخدم الاغراءات لتجنيد الجنود المرتزقة، فهي تفعل نفس الشيء مع الدول المرتزقة من خلال عقدها صفقات مشبوهة مع زعماء هذه الدول وقادتها، سواء عن طريق الرشاوى المالية, أو الضغوط السياسية والاقتصادية والمساعدات المالية (¬3)، فأمريكا تريد خوض الحروب وكسبها بدون فقدان أي جندي من مواطنيها الأصليين (الانجلوسكسون), ولهذا تستخدم الزنوج والمرتزقة في جيشها من ناحية، ومن ناحية أخرى تريد من الغير خوض الحروب عنها وتحت رايتها. ولهذا حاولت أمريكا جاهدة إقناع كثير من الدول للمشاركة في حربها على العراق كما حدث في حربها الأولى عام على العراق كما حدث في حربها الأولى عام بعض دول ما أسمتها أمريكا بـ (أوروبا الجديدة) بعض دول ما أسمتها أمريكا بـ (أوروبا الجديدة)

(¬1) الجزيرة نت ـ الاثنين 1/ 9/2003م (¬2) القومية الأمريكية الجديدة .. ـ اناتول لييفين ـ عرض بشير البكر ـ جريدة الخليج ـ 30 6 6 2005 ـ العدد 9538 (¬3) انظر الامبراطورية الاستباقية (الدليل إلى مملكة بوش) - سول لاند - تقديم جورجمككفرن- تعريب ليلى النابلسي-ص 204 - الحوار الثقافي- ط1 2005

البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق

وهناك، بالإضافة إلى بعض عملائها الدائمين الذين

قدموا خدمات اكثر من إرسال القوات، والذين كانوا يتحركون ويصرحون وفق سيناريوهات الإدارة الأمريكية. ونتيجة لإحجام دول رئيسة محترمة عن المشاركة في هذه الحرب، أجرت الولايّات المّتحدة مشاورات في مجلس الأمن, لاستقدام قوات متعددة الجنسيات إلى العراق. وتعكس الخطوة الأميركية أزمة حقيقية تواجهها إدارة بوش في ضوء خسائرها البشرية المتصاعدة فى العراق والتَّى ألجأتها إلى عرض جزء من الكُّعكة في العراق على من كانت تريد معاقبته على معارضته الحرب (٦٠). البروباَغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق لا يزال السجال بشأن دور الإعلام الغربِي قبل وخلال وبعد الحرب على العراق على أشده. وربما جاز القول إن النقد الّراهن لهّذا الْإعلام, الصادر عن مؤسسات ومؤلفين ومختصين غربيين, هو من أشد ما تعرض له هذا الإعلام خلال نصف القرن الأخير. ويأتى هذا النقد بعد التطور الهائل في وسائل الإعلام الغربي واختراقها لأَسقَف عاليةً, تسنمها موقع السلطة الرابعة في الديمقراطيات الحديثة، حيث هي الراصد والمراقب اليومي عن كثب لأداء السلطات الثلاث الأخرى لكن هذا كله في وقت السلم، أما في وقت الحرّب فإّن هذا الإِعْلَام يتردى ـُ كما يبدُّو لمعظم المساهمين في كتاب (اكذب علي) ـ ليصبح مجرد ماكينة من الكذب تعيد إنتاج الخطاب الرسمى وتحتفى بهـ فهذا الكتاب يشكّل صفعة قوية لأُدّاء الإعلام الأميركي والبريطآني في الجِّرب على العراقٰ, وهو وثيقة إدّانة حقيقية ۗ ويبدو أنه كلما بدأت المؤسسة الرسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا تأمل بإغلاق ملف مبررات الحرب على العراق, تفاجأ بضربة جديدة تعيد فتح الملف من الصفحة الأولى, وهذا الكتاب ليس سوى إحداها. الإعلام يؤيد التوسع الإمبريالي: وقف الكاتب البريطاني (جون بلجر) ضد الحرب دون هوادة, ويراها غطرسة إمبريالية أميركية تعكس عجرفة القوة, ولا علاقة لها بأي مسوغ من المسوغات التي سيقت لتبريرها. وهو يلحظ كيف انجرف الإعلام

## (¬1) الجزيرة نت ـ ماجد ابو دياك الأحد 18/ 7/1424هـ الموافق 14/ 9/2003م

وراء الشهوة الإمبريالية الإمبراطورية؟ , وعمِل عِلَّى جعلٌ ما هُو خَارِجٍ عنْ نَطَاقُ الْتصورِ وكأنَّهُ أمر عادي، أمر عادي أن يدمر بلدٍ وتنتهك سيادته, ويحتلٍ دُّون قرار مَّن مجلس الأمن, ويتم ذلك كله ضُد رأِّي الْغَالِبيةُ الكاسحة من العالَّم. فِي خضم ذلك التمدد الإمبريالي يغدو تصنيع الرأي العام في البلدين, وفي العالم, وتهيئته للحرب, وتسويق مسوغاتها أمراً حيوياً. ولتحقيقه كانت المؤسسة الرسمية قد عمدت إلى ممارسة الكذب الصريح, وتشويه الحقائق عِن طرِيق تضخيم صغيرها, وإغفال كبيرها, وأحياناً تخليق جديدها من الصفر. والتساؤل الذي يتٍوقف عنده (بلجرٍ) وغيره كثيرونٍ, هو إلّى أي مدى يمكن للرأي العام في الغرب أن يمرر عمليّات التسويّغ تلكُّ, ويقبل إغلاق ملفُ الحَربُ بالسرعة التي يأملُها السياسيون (٦٦). الإُعلام وإستراتيجية الحرب: في معمعمة عملية الحرب, أحتل الإعلام موقّع القلبّ, وكان أن

نظر له باعتباره رديفا إستراتيجياً لا يمكن التعامل معهُ بخفة. لُم يتم الاعتراف بمركزيتهِ فقط في دعٍم المجِهود الحربي, بل اعتبر جزَّءاً لا يتجزآً وأساسياً من ذلك المجهود. لذلك فإن محاكمات أداء ذلك الإعلام التي أعقبت قيام الحرب وانتهاء مرحلتها العسكرية المباشرة, توازت ـ ولا تزال تتوازى ـ مع المحاكمات التي تقام لإعادة النظر والتشكيك ٓفي الحرب نفسهآ, وبناء ُعلى الاعتبارات والذرائع التي شنت بسببها. لكن الانطباعات العامة التي ترددت في معظم بقاع العالم كانت تحوم حول اتهام مركزي موجه إلى الإعلام الغربي, أو بدقة أكثر الإعلام الأميركي وِأَلبريطاني وَآلمتلفز منه على وُجه التحديد, مفاده أَنْ هَذَا الإَعْلاَم إنحاز بتياراته الرئيسة إلى منطق الحرب, وُلم يسأل القائمين عليها كما هي أصل مهمتّه: (المساءلة والتشكيك). بل عوض ذلك ضحى بالمهنية والموضوعية, داسٍ على كل المدارّس الإعلامية التي كان ريادياً في تكرّيسها في حقل الأعلام, وتمترس في خندق الحكومات. كسر الاحتكار الإعلامي: في التغطية الإعلامية للحرب واستكمالا لفرادة تلك الحرب, إخترع البنتاغُونُ فكرة (الصّحفيين المرافّقين) , الّذي رافقوا وحدات الجيش, ¬

(¬1) اكذب عليّ: البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق تحرير: ديفد ميلر-الناشر: فيرسو, لندن-ط1 2004 - عرض/ كامبردج بوك ريفيوز 4/ 2004/3م الجزيرة نت

وكانوا محكومين بتغطية تمليها عليهم الضرورات العسكرية وإستراتيجيتها، وقد بلغ عددهم أكثر من 700 صَحفَي. ونتيجة لِذلك فإن الرأي العام الأميركي والبريطاني رأى في ألبداية صورة زاهية عن الحرب وكأنها (العاب نارية). رأى حربا نظيفة ليس فيها قتلى, إذ كانت الصور الموحشة للحرب يتم التخلص منها من قبل الرقابة العسكرية, وهكذا لم ينقل الإعلام الأنغلوأميركي حقيقة الإصاباتُ بين المدّنيينُ والدمار الذيُّ ألحق بالعراق. وفي المقابل كانّ المشاهدوّن في بقية دول العالم يرون صورة أخرى للحرب, فيّها معاناة العراقيين وموتهم, والإهانات التي تعرضوا لها، وهي الصورة التي كانت الفضائيات العربية تنقلها إليهم. فقنوات الإعلام العربي ـ وخاصة قناة الجزيرة ـ تمكنت من كسر الاحتكار الغربي لتغطية الحرب, بخلاف ما حصل في حرب الخُليج الأولَّى 1991م, عندما كانت CNN تنقل حصرياً صور القصف الجوي متوائمة مع الإستراتيجيةً الأميركية. فُهنَّا, انتشرت تغطياتِ الْجَزْيِرة, وكانت اللاتينية وأفريقيا إلى آسيا والصين. ولهذا فقد اعتبرت تلك التغطيات معادية وتصب ضد الحرب, وكانت النتيجة استهداف الجزيرة وضرب مكتبها فى بغداد. لكن بالمجمل, فإنه ولأول مرة في تارَّيخُ الحروبُ الحديثةُ, تمكن الناسُ العاديوَّن في معظم بقاع العالم من متابعة وحشية الحرب على ً ما هي عليه من دون رتوش, وكما تحدث على الأرضِّ. ولكن ذَّلك تم على حساب الصحفيين, حيث أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في هذه

الحرب فاق أي حرب أخرى, وهو عدد غير مسبوق, وهذا يدلل على أمر هام هو حجم الكذب الذي كان يراد له أن يمر دون انكشاف, حتى تظل أسطوانة (اكذب علي) هي السائدة (¬1). الإعلام والحرب النفسية في تحليل له تناول (مارك كيرتز) بشكل مركز مسألة تعزيز دور الإعلام الغربي في الحرب كآلة ضرورية لتطبيق الحرب النفسية, أي أنه تخلى تماماً عن دور المعلم الذي يكون همه اللحاق بالمعلومة والخبر والبحث عن الحقيقة. وهنا يرصد ¬

(¬1) أسرار وأكاذيب ... عملية "تحرير العراق" وما بعدها ـ ديليب هيروـ عرض/ كامبردج بوك ريفيوزـ المصدر: الجزيرة

(كيرتز) كيف كانت التلفازات الغربية تنقل أخبار انتصارات التحالف في الأيام الأولى, والانهيارات العراقية المتتالية رغم أنها لم تكن حقيقية, وكل ذلك بهدف تحطيم معنويات الخصم، وللإشارة إلى الأهمية الفائقة لدور الإعلام والدعاية, فإن نظرة واحدة إلى ميزانيات الدبلوماسية العامة لا تدع مجالا للشك, في أن مسألة الإعلام تقع في قلب الجهد الإستراتيجي الأميركي، فالميزانيات المرصودة من قبل البيت الأبيض لنشر وجهة النظر الأميركية, وتحسين صورة الولايات المتحدة في العالم, وخاصة الإسلامي منه, تزيد عن مليار دولار سنوياً أما الميزانية المناظرة في بريطانيا فتبلغ نصف مليار دولار (-1). الإعلام بين الوطنية والموضوعية المهنية: تعتبر مسألة

الموضوعية ونقل الإِخبار كما هِي مِن دونِ رتوش, وتحريُّ الحقيَّقة ما إِأمكن، من أهمَّ الْقَضاياَ الإعلامية. صحيح أن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب كما يقال دوما, لكن هذه المقولة المعروفة يجب أن تدفع بالإعلام إلى محاولة كسر القيود, التي تفرّض عليه للحيلُولة دون الحقيقة, وليّس للاسَّتسلام لما تتضمنه والمعلُّومات المتوفَّرة تدلل بالمعلومة والرقم والتسجيل, كيف أن محطّات کبری مثل (سي إن إن) , و (بي بي سي) و (فُوكس نيوز), و (سي بي إس) لم تبذل جهداً كافياً لاختراق الحصار الرسمي, ولتمحيص المقولات الرسمية المسوغة للحرب، وليس أدل على ذلك تسويق ما أسماه (ديفيد ميلز) (الكذبة الكبرى), وهي ـ برأيه ـ تلكُ التي كانتُ تقُول: إن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل, وبإمكانه أن يضعها قيد التنفيد خلال 45 دقيقة. وهذا الزّعم الذي ردده (توني بلير) و (جورج بوش) لم يخضع للمشَّاءلة الحقيقيَّة من قبل الإعلَّام, بلُّ تم ترديده ۖ وكأنه مسلمة. ويذكر أن أسلحَة الدَّمارُ الشَّامل العراقية المدعاة, وخطرها المزعوم على المدن الغربية, كان أهم عنصر من عناصر الدعاية للحرب والمؤثرة في إلرأي العام البريطاني والأميركي. وهناك قضيةً أخرَّى مهمَّة على قدَّر كبير من رُّ الْخُلافية, هي مدَّى وطنية أو مهنية وسائل الإعلام خلال الحرب. فالجدل الذي احتدم قبيل الحربُ في أوساط ¬

(¬1) اكذب عليّ: البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق تحرير: ديفد ميلر-الناشر: فيرسو, لندن-ط1 2004 - عرض/ كامبردج بوك

أميركية كثيرة, كان يدور حول هذه التقابلية. أي في ما إن كان مطلوباً من الإعلام أن يسير خلفً الحَّكومةِ, ويدَّعم رأيها الْأخير حتى وإن لم يكن ذلك الرأي هو الصواب, أم يلتزم بالمهنية والموضّوعية, ويظل يخضع الرأي وما نتج عنه لْلنقاشِ والشِّك ونشِّير هنا إلى أنَّ الأمِر حسم باكرا, وإلى أن توجيهات صدرت من أعلِي مراكز صنعُ القَرارُ في واشنطن, وأرسلت إلى أهم محطات التلفزة الأميركية, تطالبها بأن يكون موقفها وبِثها الإعلامي خلال الحرب (وطنياً) ومنسجماً مع المصالح الإستراتيجية الأميركية. والغريب في الأمر أن تِلكُ المُحطَّات التزمُّتُ الْأُوامُر بحذَّافيرِها, وكأن الأمر يتم في دُولةٍ عالم ثالثة مِن طراز أول. طبعاً ليس في مقدور أي إدارة أميركية أن تصدر مثل هذه الأوامر من ۗ ناحية قانونية وتشريعية, لكنها رسمت حدوداً للوطُّنية والخيانة ما كان بإمكان أي شبكةٍ إعلامية كبرى أن تتجرأ وتتخطاها ُحتى لا تَّتهم بأنهَا تضر بالمصلحة القومية العليا (¬1). ¬

(¬1) اكذب عليّ: البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق تحرير: ديفد ميلر-عرض/ كامبردج بوك ريفيوز 4/ 2004/3م الجزيرة نت

غزو العراق بين هولاكو وبوش عندما حرق (هولاكو) عَواصّم وأباد شعوبًا جاءت (عين ۖ جُالُوت) لتصيبِ قُلْبِ الشر وتخلعه من صفحات الْزمَّانِ ممجدةً (قطز) الذي أنقذها من وحوش متَّدثرةً بملامح البشر. والتَّوم يدور التاريخ ليبني (بوش الابن) من هجمات سبتمبر المزعومة منصةً القفز نحو حلم السيطرة، ويعلن (سوف أعلنها حربًا صِليبية)، ولما راعه انفلات لسانه راح يُطلق على أمانيه صفة (العدالة المطلقة)، ثم عدَّل وبدل مستعيرًا اسم إحدى الحملات الصليبية القديمة ليكون عنوانًا لصليبيته الجديدة على الإسلام (حملة النسر النبيل) (¬1). وما بين هولاكو وبوش من فروقات في الّزمن الا ان نظره متمعنه فيما جرى يكشف عن تشابه بل تطابق بين الحملتين الهمجيتين. فحينما دخل (هولاكُو) بغداد في شُهر صفر عام 655 للهجرة، 1258 للميلاد, قام جنوده باستباحة المدينة، فمارسوا القتل والسلب وارتكاب المنكرات، فقتلوا حوالي مليون مسلم من النساء والأطفال والشيوخ والبَّالغين، حتى كَانتَ الميازيب تجری بدماء الناس ـ کما يقول ابن کثير في تاريخّه ـ ثم ركزوا على تخريب القصور وإثّلاف الكتب, التي كانت تعبر عن حضارة الأمة وثقافتها، حيث كانت بغداد آنذاك عاصمة الخلافة ومهد الحضارة ومدينة النور. وقد وصل حقد التتار إلى حد أنهم ملئوا نهر دجلة بالمخطوطات، ليجعلوا منها جسراً لعبور خيلهم إلى الضفة الأخرى من

النهر، حتى أن مياه النهر تحولت إلى اللون الأسود بعد ما صبغها المداد الذي صيغت به المخطوطات. واستمروا على هذا الحال أربعين يوماً, وهذا ما جعل المؤرخ العريق (ابن الأثير) صاحب كتاب (الكامل في التاريخ), يقول: "لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها، كارهاً لذكرها، فكنت أقدم رِجْلاً وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه ¬

(¬1) انها حرب على الإسلام- رسالة محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين -موقع اخوان اون لاين - 23 - 9 - 2004

أن يكتب نعي الإسلام والمسلمِين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فياليت أمِّي لم تِلَّدني، ويا ليتني متُّ قبل هذا وكنت نسياً منسياً. $(\mathbf{1}_{m{ au}}^{m{ au}})$  ' "وماً حدث على يد (هولاكو) قبل حوالي 745 عاماً في بغداد, يتكرر اليوم ولكن تحت رعاية (بوش) وجنوده، فقد استُبيحت ونُهبت ودُمرت متاحف بغداد, والموصل, وكركوك, والبصرة, وجامعاتها, ومكتباتها, وحضارة خمسة آلاف عام، وإذا كان (ِالطبري) و (ابن الأثير) و (ابن كثير) وعشرإت آخرون من مؤرخي المسلمين قد أرخوا بألم وأسى لهجمّة هُولاكو، فأَلا ندرى ما الذي سيسطره مؤرِخو اليوم للأجيال القادمة عنّ حملة بوش، حيث تُستباح حضارة العراق وثقافته وتاریخه تحت سمع العالم وبصره؟ یقول **.(2)** " : المؤرخ المنغولي (بيرا) فَي إَحدِى الْمُقَابِلاتأَن المغولُ ٱكَّتسحواً بَغَّداُد فَي أَرَّبعَة أيام فقط وعاثوا

فيها تدميراً وحرقاً, مما ترك المدينة دون ملامح, والسكان في غاية الرعب، ونهبوا الخزينة, وقتلوا مًا بين 200 ألف و800 ألف. واستطاع الجنرالات المغولُ بث الرعب في الخليفة في بغدَّاد بما أجبره على تسليم كنوزه, وتقديم 700 أميرة هذية إلى المغول في مقابل ُ النجاة بحياته". أما قوات التحالف الأميركية ففشلت في إثارة الرعب في عراق القرن الواحد والعشرين، فبعد اكتساحهم بغداد، بقي مغول القرن الثالث عشر إلميلادى ينهبون المَّدينة لمدة سبعة عشر يوماً، أما فيَّ عُرَاقٌ القرن الواحد والعشرين فإن النهب والسلب قام به مرتزقة بإشراف ومباركة القوات الأمريكية. ومن المفارقات الغريبة كما يقول الخبير التاريخي (ميكل كون) إلى أن العراق تعرض لحملتين من كل من المغول والأميركيين. والفترة الفاصلة بين الهجومين المغوليين استمرّت 13 سنة عانت بغداد خلالها منّ الفيضانات التي أضعفتها، كما فصلت بين الهجومين الأميركيين **12**سنة تخللتها عقوبات اقتصادية أنهكت العراق" (¬**3).** ¬

(¬1) الكامل في التاريخ - ابن الأثير ـ حوادث سنة 617 وما بعدها ج9 ص927 387 - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع (¬2) قناة الجزيرة 14 4 2003 ـما وراء الأحداث/ تدمير حضارة العراق/- تقديم احمد منصور- شارك في الندوة (نداء كاظم: فنان تشكيلي عراقي ـ د. هاشم يحيى الملاح: أستاذ التاريخ بجامعة الموصل ـ د. طالب البغدادي: خبير دولي في الآثار والتراثمنير بوشناق: المدير العام المساعد لشؤون الثقافة باليونسكو. (¬3) أولان باتور (منغوليا) ـ الثقافة باليونسكو. (¬3) أولان باتور (منغوليا) ـ

ويصل التشابه بين الحملتين ذروته بمقارنه أسباب سقوطً بغداد في الحملتين، حيث يرجع كبار مِؤرخي ذلك العَّصر هزيمة الخليفة (المستعصم) أمام المُغول إلى عدم الإعداد، وإلى الصراعات الطائفية المريرة بين قادة الشيعة والسنة فيزعم بعضهم أن حاكم المُوصل، والوزير العلقمي (وزير َ البلاط الأكبر) , وكان شيعياً، قد خانا البلآد، حرفياً، وخدعا حاكمهم لصالّح المغول. ويتهم ابن الأثير الوزير بأنه أشار على الخليفة بأن يقلِّل من حجم الجيش بحيث لم يتبق سوى عشرة آلاِّف جندى للدفاع عن المدينة في مواجّهة مِأْتي ألف من فرسان المُغول. ويشير آخرون بأصابع الاتهام إلى الأكراد الذين كإنوا قد دعموا حملة مغولية سابقة (٦٦). واعتقد أنه لا حاجه بنا إلى التأكيد إلى أن نفس الخيانة والتآمر من الشيعة والأكراد, حصل خِلال حملة بوش الجديدة طمعاً في تحقيق أطماع طائفية ضيقه، وليذهب بقية العراقيين إلى الجحيم. بل إن قراءة المفردات المستعملة في خطب وتصريحات الرئيس (بوش) حول قوة أميركا العسكرية, وحول التهديدات الموجهة إلى الرئيس العراقي (صدام حسين) تشبه إلى حد بعيد المفردات التي استعملها (هولاكو) في القرن الثالث عشر الميلادي في رسالةُ الْإنذارُ التّي وجّهها إلى الملك (قطز) ملك مصر في عهد المماليك, في تلك الرسالة, قال هولاكو: "إنا نحن جند الله في أرضه، خلقناً من سخطه، وسُلطنا على من حل به غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر، وعن عزّمنا مزدجر، فاتعُظوا بغّيركم، واسلموا إلينًا أمركم، قبل

أن ينكشف الغطاء وتندموا على الأخطاء، فنحن لا نرحم من بكى، ولا نرق لمن اشتكى، وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد، وطهرنا الأرض من الفساد، وقتلنا معظم العباد. فعليكم بالهرب, وعلينا بالطلب, فأي أرض تأويكم؟ وأي طريق ينجيكم؟ وأي بلاد تحميكم؟ فما من سيوفنا خلاص، وما من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق, وسهامنا خوارق, وسيوفنا صواعق, وقلوبنا كالجبال، وأعدادنا كالرمال، فالحصون لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع .. " (-2). -

(¬1) بوش في بابل (إعادة استعمار العراق) -طارق على ترجمة د. فاطمة نصر ص49 (¬2) الدين في القرار الأمريكي ـ محمد السماك - ص95

وقبل أن يصدر (رمزى كلارك) وزير العدل السابق كتابه عن جرائم أمريكا ضد الإنسانية في حربها على العراق، كانت الفرقة الجوية القتالية السابعة والسبعون, قد أنتجت ووزعت كتاب أناشيد تصف فيه ما ستفعله الفرقة في الخليج، وتنذر هذا (المتوحش القميء .. (خذن الأفاعي) بأن يستعد للإبادة فيما ينتهي أحد هذه الأناشيد بخاتمة تقول: "الله يخلق, أما نحن فنحرق الجثث". والكتاب كما يصفه (كريستوفر هيتشنس) في والكتاب كما يصفه (كريستوفر هيتشنس) في ومعظمه تشنيع وتشهير وشتائم بذيئة للعرب والمسلمين, باعتبار أنهم أعراق منحطة, و والمسلمين, باعتبار أنهم أعراق منحطة, و (حشرات) و (جرذان) و (أفاع)، وهي بذاءات مقتبسه بالتأكيد من كتاب (حياة محمد) (لجورج

بوش**) (ا**لجد الأكبر 1**796 - 1859)** الذي يضم أُشنع ما كتب عن العرب والمسلمين والنبي محمد فى الولايات المتّحدة، وقد اعترف (نورمنَّ شوارزكوف) في عدة مقابلات تِلفزيونية, بأنه كان يريدها معركة فناء وأشار إلى أنه كَان يخطط لأن تكون على شكل معركة (كاناي) القرطاجية, التي يطلق على موقّعها اليوم اسم (حقل الدم) , ومنّ يدرى ما ستكشف عنه وْثائق هذه الحربُ وما تلاِّها من حصار, حين ترفع السرية الكاملة عنهما يوماً, يتطاير فيه الريش مع رؤوس من تبقى من هذا الجنس اللعينفهولاكو لم يترك سلاحاً إلاّ **.(1-)** " وأُستخدمه في سبيل إركاع العراقيين الذين كأنوا يتصدون له, فبقر البطون وقطع الرقاب وجزّ الرؤوس و أحرق الأجساد, كما قسم الجغرافيا العراقيّة إلى قسمين المنطقة الجنوبية وكانت تابعة لبغداد والمنطقة الشمالية وكأنت تابعة للموصل و عينٌ على رأس المنطقتين حاكمين مغوليين بمساعدة تركمان من الدول المجاورة للعراق - وما أشبه اللّيلة بالبارحة. بقى ان نشير إلى أنَّ القَائد المغولي هولاكو هو حفيد الْطاغيّة أَلَّمُعروف (جنكيزِخَانٍ**) -** مع الإشارة إلى أنَّ جنكيزخان كان له شأن مع العُراق تماماً كمّا كان جورج بوش الأب الرئيُّس الأمريكي الأسبق قائد الحلفَّاء ضدَّ العراق في أزَّمة الخليجُّ الثانيِّةُ• و ها ٍ هو إبنه جورج بوش الإبن يكمل مسيرة أبيه تماماً كما أكمل هولاًكو مِسْيرة أبيه جَنكيزخان - وقد زحف هولاكو غرباً بإتجاه بغداد وقتل عندما وصل إلى بغداد الخليفة العباسي المعتصم وأستولى ¬ على قصره وقتل كل رجاله و بعد أن

## (¬1) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص96 - رياض الريس للكتب والنشر- ط1 2002

مقارنه بين غزو التتار والمغول لبغداد , والغزو الأمريكي البريطاني الحالي

أستتبّ له الأمر في العراقِ توجّه إلى سورية وغزا حلب وقتل رجال تُحلبِ الأشاوسِ الذين تصدوا له - مع الْإِشارة هنا إلى أنّ بوش الإبن وجه تهديده لسوريا في وقت سابق, ويهدف إلى إضعاف سورية بدولة عراقية متأمركة ودولة الكيان الصهيونى و عندما تصبح سوريا بين فكى الكماشة آلأمريكية يسهل الإجهاز عليها حسب إستراتيجيي البنتاغون - ولُولاً ظِهور السلطان قطز الذى لقنّ المّغول درساً مؤلماً وألحق بهم هزيمة نكرآء لوصل هولاكو إلى مصر, تماما كما رددّ إستراتيجيو البنتاغون أنّ العراق تكتيك وإستراتيجيتنا السعودية ومصر، ولكن يبدو أنّ هولإكو المعاصر قرأ بدايات هولاكو القديم ولم يقرأ مصيره ونهايته, و على البّاغيّ تدو الدُّوائر" والغُزو الْأُمريكِي البريطاني الحالي (¬2) اُلمغول - التتار ... أمريكا سبق للمغول اجتياح مملكة خوارزم في طريقهم لبغداد. ... سبق للأمريكان اجتياح أفغَّانستان في طريقهم إلى العراق. تحالف المغول والتتار في حربهم على بغداد. ... تحالف أمريكاً وبريطانيا في حربها على العراق. حصار بغداد من الشرق والغرب. ... حصار بغداد من الغرب والشرق. بدأ غزو بغداد - الخَلافة 16 محرم سنة 656هـ. ... بدأ غزو العراق 16 محرم.

دخول بغداد 7 صفر. ... دخول بغداد 7 صفر. ... انهيار المقاومة ودخول بغداد يوم الأربعاء. ... - .انهيار المقاومة ودخول بغداد يوم الأربعاء

(¬1) الغارة الأمريكيّة الكبرى على العالم الإسلامي- يحي أبوزكريا - //http:/ /www.alkader.net/juni مركز (abuzakrya\_gara\_070622.htm أو ساحة حوار المصدر www.arab7.com أو ساحة حوار المركز الفلسطينى للإعلام.

مدة الغزو 21 يوماً حتى سقوط بغداد - الخلافة. ... مدة الغزو 21 يوماً حتى سقوط بغداد -العراق. تفوق عسكري هائل ... تفوق عسكرى هائل ۚ تنازع بين السنَّة والشَّيعة أِدى إلى ضعَّفُ الخلَّافة. ... تنازَّع بين الطوائف أدى لضَّعف الدولة. استباح اِلْمغول والتتار بغداد مع قوم جاءوا من عدة أنحاء سلباً ونهباً, وحرق لمكتباتها وضياع العلوم وسفك الدماء وقتل الرجال والشيوخ والأطفال والنساء. ... استباح الأمريكان العراق مع عملاء لهم سلب ونهب, وحرق المكتبات, والمؤسسات, والعلوم, والمتاحف, وسفك الدماء, وقتل الرجال, والشيوخ, والأطفال, والنساء تآمر ابن العلقمي والعقربيين وقومه مع المغول والتتار, وحرضوهم على غزو بغداد وزينوا لهم ذلك. ... وكذلك فعلت الشيعة العراقية مع الأمريكان من تحريض على غزو العراق وزينوا لهم ذِلك ُ توقُّف الناسُ خوَّفاً من أَداء صِلَاةٌ الْجَمعَة فَيُ أول جمعة. ... توقف الناس خوفاً من أداء صلاة

الجمعة في أول جمعة. استولى المغول والتتار على أموال طائلة من الخلافة العباسية.... استولت أمريكا على آبار النفط وثروات العراق الطائلة. واصل المغول والتتار زحفهم نحو الشام لغزوها.... تهديد أمريكا لسوريا بالغزو. بعد سنتين في رمضان سنة 858هـ خسر المغول والتتار في الشام كل شيء من هيبة, وتفوقهم العسكري في معركة عين جالوت في معركة كاسحة على أيدي المسلمين من الجيش المصري واثقين في أن الله عز وجل سيضرب أمريكا ضربة واضية ويسلط جنده لاكتساح تفوقها العسكري وهيبتها, وإفشال مخططاتها في حربها على الإسلام - فمتى تكون عين جالوت المعاصرة ...!؟

## تدمير حضارة العراق

تدمير حضارة العراق تقول كاتبة غربية: "إنه ليس من الممكن أن ترمى قنبلة على العراق دون أن تصيب مكانا أثريا. ولئن صدقت في كلامها, فعلينا أن نمسح دموعنا دائما على الموروث الحضاري الكبير, خصوصاً إذا عرفنا أنه في بغداد ينتصب أقدم قوس حجري في العالم، ويعد العراق من أثرى مناطق العالم أثرياً، ففيه بدأت الحضارة قبل حوالي ستة آلاف عام, وفيه ظهرت الكتابة المسمارية, كما تطورت فيه الرياضيات, وعلم الفلك, وتم اختراع العجلة. وفي منطقة (أور) الجنوبية, ولد النبي إبراهيم ـ عليه السلام ـ وشيدت أولى الأحجار هناك, كما وضعت في بقايا عاصمة الإمبراطورية البابلية على يد ملوك مثل عاصمة الإمبراطورية البابلية على يد ملوك مثل بنوخذ نصر) و (حمورابي) أولى القوانين, بالإضافة إلى أن الآشوريين, والسومريين,

والأكديين, تركوا بصماتهم في تلك المنطقة" (-1). وبالرغم من هذه القيمة الكبيرة للآثار العراقية, وأهميتها للحضارة الإنسانية، فقد مثل ما حدث من نهب, وسلب, وتدمير لهذه الآثار مأساة عظمى ليس للعراق فقط، بل للحضارة الإنسانية. وهنا يصف الفنانِ التشكيليّ العراقيّ (ندأء كاظم) الذي كَان شاهداً على ما حدث من تُخُريب وحرقً وهدّم وسرقة للمتحفّ الوطني في بغدادۥ ولكثير من المكتبات منها، المكتبة الوطنية التي نُهبت وحُرقت, فيقول: "بدأ النهب والسلب, وحرق كل مظاهر الحضارةَ والثقافة، وذلكُ بأيدَى خَفيّةً ومنظمة ومدفوعة، الفوضٍويون يسرقُون المواد والحلى وما شاكل ذلك، أما الذِّين يسرقُون الفكر ويحرقُّوه ويدمروّه فهذه مسألة أُخْرَى لَقَدْ سُرقّ المتحف الوطني والأعمال التي لم يستطيعوا سرقتها بدءوا يَّهشمونها، ثم سُرَقت المكتبة الوطنية، وفي الليل حُرقت، ودخلها ناس متسترين وحرقوها، وسُرقت مكتبة الوثائق والمخطوطات وحُرقت، وسُرقت مكتبة الأوقاف، وهذه من أهم المكتبات النفيسة، وحُرقت ـ أيضاً ـ .. إن عملية حرق بغداد منظمة .. منظمة وورائها ناس من خارج البلد .. حُرق مركز صدام ¬

> (¬**1)** الاثار في العراق بين ايدي لصوص الحضارات - محمد سيدي - الجزيرة نت

للفنون، وسُرقت كل الأعمال الفنية، أعمال (فايق, وجواد) والفنانين الآخرين، والأعمال التي لم يستطيعوا سرقتها هشموها وحرقوها". ويصف

(د. هاشم يحيى الملاح) - أستاذ التاريخ في جُامعة المُوصل - ما حدّث من نهب وسلب في الموصل, فيقول: "في الحقيقة, في الليل هجمت مجموعة على متحف الحضارة في الموصل، وكَانتُ الآثارُ مَخزنة في أماكن حصّينة، فقاّم هؤلاء المخربون بتحطيَّم جدرّان هذه الغرفُ الحصينة، وقاموا بسرقة الآثار الموجودة فيها. أما جامعة الموصل, فقد دخلت مجموعة من المخربين جامعة الموصل, وسرقوا كل ما فيها من سيارات كخطوة أولى, ثم بدءوا بسرقة مباني المالي المارات كخطوة أولى, ثم بدءوا المختبرات والمكتبات، ثم أخذوا يسرقون الأثاث، وقاموا بتشجيع الغوغاء عُلى دُخُولُ ٱلجامعة .. حيث لم يبقَ في الجامعة شِّيء .. الحقيقة هاجموا مكتبة الجامعة, وحطموا أجزّاء كبيرة منها, وسرقوا منها الكتب, وكذلك دِخلوا إلى مكتبات الكلياتٍ, وفعلوا مثل ذلك .. لقد أصبحتُ الجامعة خراباًأما السيدة (نبيهة الأمين) . (1-) " " مديرة المتحف الوطني العراقي فقد ذكرتٍأن عدد التّحف الأثرية والتاريّخية, الّتي سرقت أو َ دُمرت في المتحف الوطني العراقي, تصل إلى 170 ألف قطعة أثرية تغطي تاريخ خمسة الاف عام من تاريخ العراق". وحول ما تشكله هذه الآثار والتحف، من قيمة إنسانية قال (د. طالب إلبغدادي) الخبير في الآثار والتحِفِّ: "نعم، والله إِرجو منَّ الله أن يسَّإِعدنِي في أن أقدر أتكلم, بعد أن سمعت ـ خصوصاً ـ الأخ نداء، وتحية له كيف صبر؟ وكيف تجرأ على أن يذكر هذه الحقائق المؤلمة والمبكية والمحزنة، حاولت أن أبتعد عن العواطف، .. حينما ذكرت السيدة (نبيهة الأمين) -مديرة المتحف الوطني العراقي- أن عدد التحفّ الأثْرَيَّة والتاريخيةُ التيَّ سرقتَّ أو دُمرت في

المتحف الوطني العراقي تصل إلى 170 ألف قطعة أثرية, تغطي تاريخ خمسة آلاف عام من تاريخ العراق، العدد لا يهمني، بقدر ما يهمني ما تحتويه هذه المؤسسات، وما يحتويه المتحف العراقي ... كل المحتويات فيها نفيسة، ولكن أنفس المحتويات في قناعتي أنك تجد في هذا المتحف كيف استطاع الإنسان ¬

(¬1) ما وراء الأحداث / تدمير حضارة العراق/-تقديم احمد منصور- قناة الجزيرة 14 4 2003

أن يخترع الكتابة ولأول مرة في الكون؟ ويقدم للبشرية كيف يُكتب الفكر وكيف تُنقل الفكرة على الطين وعلى الرُقم الطينية السومرية؟! ". "تجدّ في هذا المِتحف أول قيثارة صنعها الإنسان في التَّاريخ برأس العجلُّ الذهبي المثبت عُليها، تجدُّ في هذا المتحف ملحمة (جلَّجامش) , وهي مشطرة ومكتوبة ومحفورة على لوحات من الرخام، مُلحمة جلجامش ماذا تعني؟ تعني فكر كامل يُناقش إلى حد اليُّوم .. فكرةَّ الموتَّ والحياة، فكَّرةُ الَّخلود والفناء، فكرة صراع الإنسان مع الطبيعة, الذي يؤدي إلى التطور الحضّاريّ، فيّ الرُّقم الطّينية في المتحفّ العراقي, تجد شراً ع (أورنمو) ٍو هي أُقَدم من شرائع (حَمورابي) بحوالي ألفي سنة، وتجد ما تجد، هذه هيَّ القيمة الإنسانيَّة ِ المُّوجودة في هذا المتحف، تجدٍّ في هذا المُتحفُّ أول مُولِّد عرفَّه الإنسان على ما أتذكَّرِ 25 وات كهربائي تكتشفه الحضّارة العراقية قبل آلاف السنين، تجد المعادلات الرياضية في الزمن

البابلي, تجدِ مكتبة (آشور بانيبال) الملكية التي تحويّ على إَلاف مِؤلَّفة مَنْ اللَّوْحَاْتِ المرَّمريةُ والمنتوتة، أنا لا أتكلم عنَّ التماثيل، أتكلُّم عن ما تحتویه من فکر, عما تحتویه من أشیاء ساهمت في تُطُور الإنسانيَّة, وفي قَنَاعتيَّ في ً.. في تطور الكون بأكمله ثم لخص (د. هاشم يحيى) .(1¬) " " :الملاح ما حدث بقوله في الحقيقة, إن ما حصل هو تعریض لجهود هیئات عَلمیة کبیرة, بدأت نشاطها منَّذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، هذه البعثات الأثرية, التى قامت بالتنقيب في كل جزء من أجزاء العراق، سنَّاهم فيها آثاريون فرنسيون وإنجليز وأميركان وعراقيين وآخرون، لقد بُذَلَتَ جَهُود جَبَارة في جَمْع هَذَه الآثار, وساهمت هذه الآثار في التعرف على نقاط غامضة من تاريخ الإنسانية، وتاريخ العراق وتاريخ المنطقة العربية، إن ما حصّل هو نكبة ليس للعراق وحده, وإنما هي نكبة للإنسانية كلها, ولكلّ الجهود الحضارية التي تبذلت من أجل زيادة معرفتنا بتاريخ الإنسانَّ على هذه الأرض - .(2¬) "

(¬1) ما وراء الأحداث / تدمير حضارة العراق/-تقديم احمد منصور- قناة الجزيرة 14 4 2003 (¬2) ما وراء الأحداث / تدمير حضارة العراق/-تقديم احمد منصور- قناة الجزيرة 14 4 2003

تحذيرات قبل الحرب

تحذيرات قبل الحرب يقول خبراء الآثار: "إن المتاحف العراقية تعرضت لثلاثة أنواع مختلفة

من السرقة، وهي أعمال التخريب والنهب الفردية، وسرقات لقطع أثرية محددة بتكليف من عصابات إُجراُمية، إضاَّفة لما وصفوه بأعمال تخريب ثقافي متعمد بدوافع دينية أو سياسية. ولكن أهم عمليات السطو التي تعرضت لها المواقع الأثرية في العراق, تتمثل في هجوم قام به مائتي مسلح بمدافع رشاشة على مدينة نمرود الأثرية ومتحفها في نيّنوي شمال بغداد ونهب محتوياتها, وتقطيع تمثَّال ثورَّ ذي جَناحين في موقع شورباك بالمحافظة ذاتها. ورغم تحذيرات عدة جهات من نقابات ومؤسسات من أن وضع الآثار العراقية لا يسر في حالة الحرب, ومَطَالبتَهم بحَمِايتها خاصة من قبل اليونسكو, التي أصدرت بياناً في بداية العمليات العسكرية طالب فيه أمينها العام بالمحافظة على المواقع الأثرية من التدمير والنهب, فإننا شاهدنا متحف بغداد الأثري تصله أيدي لصوص الحضارات والتاريخ. وهناً يقول (جيريمي بلاك) المتخصص في الآثار العراقية في رجيريسي بدر المستورد القد تم تنبيههم -أي المامعة أوكسفورد: "لقد تم تنبيههم -أي الأمريكيين ـ إلى ذلك وكان من الممكن تفادي ما حدث", مشيراً إلى استقبال مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركيةُ علماء آثار أميركيين, جآءوا لتنبيه المسؤولين العسكريين من احتمال تعرض المواقع الأثرية للنهب, وحددوا نحو خمسة آلاف موقع أثري تحتاج إلى الحماية. كما قام (جيسون ماكجير) ـ وهو عالم آثار من جامعة شيكاغو ـ بإطلاع القادة العسكريين الأميركيين على الأهمية التاريخية للعراق, حيث أبلغ العلماء أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستعمل على تشكيل مجموعة عمل لدراسة مشكّلة التعرض المحتمل لهذه الآثار للتّدمير (¬1). كما شدد المّجلس الأُعلى

للآثار بمصر على أهمية الحفاظ على التراث الحضاري العراقي في خضم الحرب الدائرة هناك, باعتباره تراثاً عالمياً، وحملت اللجنة الدائمة للآثار المصرية الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية الحفاظ على الممتلكات الثقافية العراقية, تنفيذاً لاتفاقية لاهاي الصادرة عام 1954 م واتفاقية ¬

(¬**1)** الاثار في العراق بين ايدي لصوص الحضارات - محمد سيدى - الجزيرة نت

التراث العالمي الصادرة في باريسٍ عام 1972م بشأن حماية ألممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلَّحةِ ولكن خبراء الآثار أصيبوا بالقلق حينما وجدوا أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تصدقا على معاهدة لاهاي لعام 1953م, التي تلزم إلأطراف الموقعة عدم مهاجمة المناطق الحضارية أثناء الحروب إلا إذا كان هناك وجود لمنشآت عسكرية. ولهذا طالبت اللجنة في بيان أصدرته قبل الحرب الولايات المتحدة وبريطانيا بالإمتناع عن قصف الأهداف العراقية المدنية, خاصة المنشآت والمواقع والمتاحف الأثرية والتاريخية, حيث نبه البيان إَلى أن استخدام القنابل ذَّات القدرات التدميرية الهائلة, التي تُخترق باطن الأرض, من شأنه تدمير الآثار المدفونة تحت سطح الأرض التي لم تكتشف بعد. وأشار البيان إلى المخاطر التي تهدد متحفٍ بغداد الأثري الذي يُضَم حوالي 100 ألّف قطعة أثرية من كنّوز ٱلحضّارات ٱلعراقية المتعاقبة منذ ما قبل التاريخ, وحتى الألف الأول الميلادي. وأهابت اللجنة

بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو والمنظمات غير الحكومية للتدخل الفورى, لوقف عمليات القصف واتخاذ الخطوات (-1). كما بعث مدير عام اليونسكو إلى السِيد (كِوفى عنان) رسالة في شهر نوفمبر 2002 م أبلغه بأهميّة الترآث الثَّقافي العراقي, وضرورِّة المحافظة عليه، وعندما بات وقوع الحرّب وشيكاً بعتت اليونيسكو رُسالة إلى السلطات الأميركية بينت فيها خارطة المواقع الأثرية والتاريخية, وقائمة المتاحف العراقية المعروفة لدى المنظمة الدولية للمتاحف. حيث رد على الرسالة الميجور (فارولا) من الجيش الأميركي وقال: "إنَّ السلطاتِ الأميركية ستأخذ الإجراَّءِ إِنَّ اللَّازِمة، ولكن في أرض الواتِّع (-2). وطبعاً أخذت الإجراءات اللَّأزمة، كما رأى الناس كلهم على شاشأت التلفزة الجنود الأميركيين يقفون, والناس تنهب وتسرق كل شيء، حيث علق وزير الدفاع الأميركي (رامسفيلد) على ذلك بقوله: "إن ما حدث في العرّاق يتحمل مسؤِّوليته النظّام الدِّيكتاتوري التسلطيُّ الَّذي كانَّ قائماً هناك". أما (بول وولفوَّيتس) نائَّب وزَّير الَّدفاع الأميركي ¬

(¬1) موقع الإسلام أون لاين. (¬2) قناة الجزيرة 14 2 2003 ـ ما وراء الأحداث / تدمير حضارة العراق/- تقديم احمد منصور

الأمريكيون .. متفرجون أم متواطئون؟ فقد كان له وصف مميز لما حدث من عمليات سلب ونهب في بغداد، حيث قال: "إن عمليات النهب والسطو في بغداد وكركوك والموصل هي تعبير عن الحرية؟ " //:http

www.aljazeera.net/programs/.backstage\_events/2003/4/ - TOP

الأمريكيون .. متفرجون أم متواطئون؟ في الندوة التي نظمتها قناة الجزيرة حول الآثار العراقية سألّ (أحمد منصور) أحد ضيوفه بقوله: "هل تعتقد أن تدمير هذه الحضارة بهذا التاريخ وبهذه العراقة وبهذه الموروثات كان تدميراً متعمداً؟ "ـ فرد (د. طالب البغدادي) قائلاً: "بالتأكيد .. بالَّتأكِّيد متعمد". وكررَّ أحمد منصور سؤاله للأستاذ (نداء كاظم) بقوله: "هل تعتقد حرق المكتبة الوطنية التي تحوي أهم الوثائق الرسمية في تاريخ العراق، نهب وحرق المتحف الوطني العراقي الذي يحوي حضارة الإنسانية لأكثر من خمسة اللف عام، المكتبات التي ذكرتها، مكتبة َ الأوقاف بمخطوطاتها وبما تحتُّويه من آثار, ودار الوثائق, وغيرها من عشرات المكتبات, والمراكز الثقافيّة الأخرى؟ هّل نهب هذه الإُشبِاء وحرقها، تم من أناس فُوضُويين عاديين, أم أن هذا الشيء كان منظماً ومرتباً, ومن يقف وراءه؟ ". فأجاب (نداء كاظم) قائلاً: "منظم .. منظم أستاذ هذا منظم تنظيم جيد، وهذا التنظيم مُسبق التنظيم". وحول ما إذا كان الأميركيون مسؤولين عما حدث قَالَ (د. هأشم يحيى الملاح): "نعم .. نعم، هم المسؤولون بلا شك، كانوا يستطيعون أن يحموا كل هذَّه المراكز، مثلما حموا وزارة النَّفطَّ، ومثلما حمّوا المراكز الّتي هم يقصدوها، ليش حموها؟ ليشُّ المركز ّالثقافي ما يقدرون يحموُّه؟! المكتبة الوطنية ما يقدرونَّ يحموها؟! ". كما اتهم مستشار وزير الثقافة العراقي السابق (مؤيد سعيد

الدمرجي) القوات الأميركية بالسماح للصوص بنهب متحف بغداد, ودعا الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إنقاذ الثروة الأثرية في البلاد. وقال (الدمرجي): "إن الدبابات الأميركية كانت تقف أمام الباب الرئيس للمتحف الوطني العراقي, عندما دخل اللصوص إلى المتحف من باب آخر على مسافة قصيرة منها, ولم يتحرك الأميركيون". وأضاف (الدمرجي) وهو أستاذ علم الآثار في جامعة بغداد: "توجهنا إلى الجنود وطلبنا منهم المساعدة, فقالوا لنا: إنهم لم يتلقوا الأمر بالتدخل"، موضحاً أن اللصوص دخلوا كل القاعات دون

إدانة عالمية لوقوع الآثار في العراق بين أيدي لصوص الحضارات!!

استثناء, وحتى إلى المستودعات تحت الأرض ودمروا كل ما كان حجمه كبيراً جداً ولا يمكن حمله. وأعلن رئيس قسم الآثار في العراق (جابر خليل إبراهيم) أن الضباط الأميركيين الذين زارهم في مقرهم العام بفندق فلسطين في وسط بغداد, وعدوه بحماية الآثار، وقال: "لقد مضى على ذلك ثلاثة أيام ولم يحصل شيء، وعدوا بإرسال دبابات وقوات ولا نزال ننتظر". كما أكد ذلك حارس المتحف (محسن كاظم) بقوله: "إنه طلب من القوات الأميركية قبل نهب المتحف بيوم ولم يكن قد اقترب شخص واحد من المتحف يوم ولم يكن أن يحموا المتحف, ولو بجنديين فقط، ولكنهم رفضوا، وفي اليوم التالي تدفق اللصوص والفوضويون إلى المتحف, وقاموا ونهبوا محتوياته دون أن يفلح حارس واحد, طبعاً غير مسلح في أن يمنع الناس منه (¬1). //: http://

www.aljazeera.net/programs/ backstage\_events/2003/4/ - TOP عالمية لوقوع الآثار في العراق بين أيدي لصوص الحضارات!! أَثِار تدميرٌ ونهب المتبِّحف ألوطني استنكاراً دولياً وتعبئة واسعة من أجل منع تشتيت هذا التراث, الذِي يمثل ذاكرة البُّشرِيةً. وقَّال مدير بعثات الآثارُ الأميركية في العراق (ماكغاير غيبسون): "علمنا للتو أن متحفٍ تاريخ العراق الذي يعتبر من (المواقع) الأكثر أمناً تعرض للنهب". حيث: "إن متحف الآثار في بغداد نهب على دفعتين, الأولى ليلاً من قبل عصّابات منظمة استفادت من التسهيلات للوصول إلى المحفوظات، حيثٍ تخزن أجمل القطع, والثانيَّة: أكثر عفوية من قبل أناس غاضبين بسبب ظروفهم المعيشية التعيسة. وأضاف (غيبسون): "نعلم أن مجموعة الألواح المسمارية المصنوعة من الطين, والبالغ عددها 80 ألفا فقدت من متحف الآثار في بغداد, كما فقدت القطع الصغيرة من متحف الموصل وإلتي كانت وضّعت في مأمن في بغداد". وتُحدث ـ أيضاً ـ عن فقدان التِماثيل الكبري لموقع الحضر (فَى الشمالُ) , التَّى أُدرجَتُ علَى لَائحَةُ التراث العالمي لليونسكو. وتابع أنه تم إحراق مجموعات عديدة لمخطوطات الأرشيفات الوطنية, بينها  $\neg$  جميع أحكام المحاكم الإسلامية منذ

(¬1) ما وراء الأحداث / تدمير حضارة العراق/-تقديم احمد منصور- قناة الجزيرة 14 4 2003

القرن السادس عشر الميلادي، كما تحولت مكتبة

القرآن في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى رِماُد وكذَّلُكُ المُكِتبةُ الوطنيَّة". ومن الجدير بالذكر أَن ثلاثين خبيراً دولياً من الأخصائيين في تراث الشرق الأوسط وآثاره, أعربوا عن صدمتهم الشديدة من الأضرار الخطيرة وعمليات النهب التي لَحقتُ بالتراثُ العراقيُ الثقافيُّ, عقبُ سقوطُ نظام صدام حسينِ ونشر الخبراء في مؤتمر صحفي عقد بمقر اليونسكو في باريسّ, لائحة مطالب موجهة إلى كل المسؤولين عن الحفاظ على النظام لإعادة القطع الثقافية المسروقة, أو التي تم تصديرها بطريقة غير شرعية من العراق. كما اتهم علماء آثار بريطانيون القوات الأميركية والبريطانية بإهمال حماية المتاحف, والمواقع الْإِثْرِيَّة، مُقَابِلُ حرصها على تأمين حقول النفط, وأبدوا أسفهم الشديد لضياع آثار عراقية لا تقدر بْثُمْن ۚ ويقول (ألكس هنت) الباحث والأمين على الآثار في مجلس الآثار البريطانية في يورك ـ شمالًى بريطانيا: "إن حماية وزارة النفط وإهمال حمايةً متحف الآثار في بغداد يعكس موقف التحالف من التراث الثقافي". كما نشر عدد من علماء الآثار المعروفين مقالاً في صحيفة غارديان البريطانية, شجبوا فُيَّه موقف المتفرج الذِي وقفته القوات الأميركية والبريطانية من أعمَّال النهب, التي استهدفت الآثار والأعمال الَّفنية لاَّ سيما في مَّدينة الموصل والبصرة وبغَّداد. وعبر علَّماء الآِّثار عن استيائهم إزاء الضغوط التي مورست في الولاياتُ المُتحَدة بهدفُ تخفيفً القُوانين الهادفة إلى حماية الإرثّ الثقافي العراقي, والتي تحظر بيعٍ أعمال فنية في الخارج بحُجة أَنُ هذه القطع سَتكون في مأمن في الكس الولايات المتحدة, الأمر الذي قال عنه (ألكس هنت): "إنها الإمبريالية الثقافية بعينها". وإزاء هذا الموقف اللامسئول والهمجي للقوات الغازية إزاء ثروات العراق وحضارته، قدم ثلاثة من المستشارين الثقافيين للرئيس الأمريكي (جورج بوش)، استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً على فشل القوات الأمريكية في منع نهب متحف بغداد. وقال أحد المستشارين واسمه (ريتشارد لانيير): "إن الولايات المتحدة تعرف ثمن النفط ولكنها لا تعرف قيمة الآثار التاريخية". وأضاف "إن الجنود الأمريكيين أظهروا لامبالاة تامة حيال التراث الثقافى للعراق". أما رئيس اللجنة الاستشارية

## أيد إسرائيلية

للبيت الأبيض للشؤون الثقافية (مارتن ساليفن) فقد استقال يوم 14 أبريل 2003، معتبراً أن نهب متحف بغداً د كان مأساة يمكن توقعها ومنعها، وفى ذلك إشارة مباشرة على تواطؤ متعمد من قبل القوات الأمريكية لنهب وتدمير الآثار العراقية. أيد إسرائيلية هناك سؤال مهم طرحه (أحمد منصور) على ضيوفه في الندوة المشار إليها فقال: "ما هي مصلحة الولايات المتحدة وهي دولة كل حضارتها **300** سنة تقريباً، ما هي مصلحتها في أن تدمر حضارة العِراق وثقاَّفتها وتاريخها الذَّي يَمتد إلى خمسة آلاف سنه؟ ما هي مصلحة الولايّات المتحدة في ذلك؟ ". فاجاب على ذلك (د. طالبِ البغدادي) موضحاً أن ذلك في مصَّلحة إسرائيل وأمريكا حيَّث قال: "وإلله لِمصلحة الطّرفين مثلٌ ما قلنا، لمصلحة أمريكا في أِهداف معينةً، وَلَمصِلُحة إسرائيل في أهدافُ أخرى ... لمصلحة أمريكا أنها حطمت ودمرت بغداد, التى يعتبرها كل العرب العاصمة الثقافية

تاريخياً للأمة العربية, وكذلك للأمة الإسلامية بشكل عام، وهذا معروف وما أريد الإسهاب به"ـ فرد عليه (أحمد منصور) قائلاً: "هناك اتهامات يا دكتور لأپدٍ خارجية في الموضوع، وهناك بعض التقارير ألمَحتُ إلى وجُّود أيدٍ إسَرائيلية من وراء هذا الأمر، على اعتبار وجود ثُروة من التاريخ، كما تسعى إسرائِيلَ إلى تغيير هوية وتاريخ فلسطين، يُقال - أيضاً - إن هناك أيدٍ صهيونية تحاول أن تلعب في تغيير تاريخ وهوية العراق, والدليل على ذلك أنه ليس هناك نهب وسرقة فقط، وإنما حرق وتدمير وإزالة، وبعض الأشياء تقول: أن هذا يعود إلى تصورات تلمودية وتوراتية قديمة، يعني أما يعتبر ذلك مبالغٍة إلى ٍحد ما؟ ". (د. طالب البغدادي): "لا أعتفد أن هناك مبالغة، لاسيما إذا أخذنا التاريخ اليهودي .. تاريخ الديانة اليهودية، تاريخ إنشاء دولة إسرّائيل، لماّذا قامت دولة إسرائيل؟ يعني قيام دولةً إسرائيل له علاَّقة كاملة وعلاقة تامة مع التعليمات التوراتية والتعليمات التلمودية، فـ (دانيال) أوصى بقيام مملكة إسرائيل، أوصى كلّ اليهود وبنى إسرائيل بالذات بإقامِة دولة إسرائيل متى تسنى لهم ذلك، وأوصى

العمق الحقيقي للحرب ـ مقصلة الكبرياء بصب اللعنة على شعب بابل، نحن لا ننسى أن التوراة كتبت في مدينة (الدعة) على نهر الفرات في شمال وسط العراق, وأن التوراة جُمعت وكتبت هناك". أحمد منصور (مقاطعاً): "يعني هل هذه هي الفرصة التاريخية لتدمير كل ما يمكن أن يصيغه الآخرون من تاريخ عن العراق؟ ". د. طالب البغدادى: "بالتأكيد

هذه ِ الفرصة التاريخِية اللي ما سنحت لهم، بالرغم من أن العراق شهد أحداث عنيفة كثيرة وشهد حروب كثيرة .. لكنه لم يشهد مثل هذا الدمار، هناك حملة منظمة لتدمير الهوية الثقافية للشعب العراقي، وتدمير الهوية الْثقاَّفْية يعني وضع الوجود القومي للشعب العراقي موضع الشك، لأنه أنا في اعتقادي لو أسرد لك بعض .. بعض الشيء عن .. اللي ذكرَّه في شارعٍ حيفا يعني ماذا أحرَّقوا فِيه؟ يعنيّ يقشعر بّدني أو تقشعر حوّاسى, إذا أُقُول لَك ۪ آن هناك نسخ من القرآن الكّريم قد حُرقت، أي نسخ؟ ابن البواب وابن مقلّة، وياقوت المستعصمي وحمد الله الأماسي، و .. علي التبريزي هؤَّلاء الذين وضعوا أسسَّ الخِطُّ العربي والحرفُّ العربي، ناهيك عن .. عن القرآن الذي خطته أيادي الإمام على بن أبي طالب بالخط الكوفي الجَّميلَ، ناهيك عن النسِّخ الأخرى من القرآن، لكن ابن البواب في بغداد, وابن مقلة في بغدادٌ, وحمَّد الله الأماسيُّ، كل هذه النَّسخ من القرآن الكريم موجودة ومحفوظة في مكتبة المخطوطات العمق الحقيقي للحرب ـ .(٦١) " مقصلة الكبرياء بعد هذا التّدمير المنظم للعراق ولحضارة العراق, وتعمد الإساءة لشعب العراق العريق، وإظهاره وكأنه حفنة من قطاع الطرق واللصوص, الذين انقضوا على نهب وسرقة كل ما وقعت عليه أيديهم، كتبت الكّاتبة (حياة الحويّك عطية) مقالاً في جريدة الخليج بينت فيه البعد إ": البحقيقي, فقالتهذا هو العمق الحقيقي للحرب، أمر أبعد بكَّثير من نظام صدام حسين: كسَّر الكبرياء الوطنية، وتدمير وطنية الحضارة وإلثقافة، وإذلال الروح, وسحق كل شيء. حرام، وألف حرام! فلنوقف هذه المجزرة! ¬

(¬1) قناة الجزيرة **14 4 2003** ـ ما وراء الأحداث / تدمير حضارة العراق/- تقديم احمد منصور

إنها مجزرة أخطر من مجزرة الأرواح والأجساد والممتلكات والمؤسسات! إنها مجزرة رقبة الكبرياء العراقية، ومن ورائها العربية كلها، تحت مقصلة الحقد اليهودي الأمريكي، إنها تشويه وجه الشهيد وتمثيل بجثتة، أوقفوا التمثيل بجثة العراقيين. حرام، حرام! هذه بلاد سومر التي اعتِرف لها (کرومر) بأن التاريخ بدأ بها، وکلّ شيء بدأ فيها .. كلنا مدينون لما بين النهريين، ايه (نا) .. (نا) العرب، ام (نا) الإنسانية كلها، بل كلتاهما معاً. حرام! حرام! هذه بلاد آشور بانيبال، وسرجون، واسرحدون، ونبوخذ نصر، والرشيد، والمأمون والمعتصم وصلاح الدين. ولكن ألا يعنى كل اسم من هؤلاء ثَأْراً مراَّ حاقداً لدى ِهؤلاء ِالغزَّاة الصَّهاينة؟ أو ليس هذا التشويه انتقاماً حارقاً من السبّى, وعمورية, وحطين، وفيما هو أعمق: انتقام من مُكتبة ِ نينوى, وألواح آشور ومسلة حمورابى, وقصيدة أبى تمام ... من تمثال جواد سليم, وارَّث السياب .. بل من شهداء الجيش العراقي على تخوم وأرضٍ فلسطين؟ • هذا هو العمق ٱلحقيقى للحرب، أمر أبعد بكثير من نظام صدام حسين: ّ كسر الكبرياء الوطنية، وتدمير وطنية الحضارة والثقافة، وإذلال الروح, وسحق كل شيء، لأجل بداية جديدة، لا مكان فيها إلا لما يرسمه (ريتشارد بيرل) و (بريمر) ولفيفه، من إسرائيل إلى الولايات

المتحدة. إذلال لن تنعكس آثاره على العراقيين وحدهم، على مستقبلهم وحدهم، بل على هذه الأمة بكاملها، للقضاء على آخر بؤر الكرامة فيها, وتحويلها إلى جمع من الدلالين والسماسرة، من الباعة والمبيعين، أما البضاعة فكل شيء، ولا حرمة لشيء في غياب الكرامة (-1). نعم هذا هو البعد الحقيقي للحرب .. الانتقام والثأر من السبي, وقفوا في وجهه الشعب المختار وأحقاده وأحلامه في تأسيس مملكة الرب من النيل إلى الفرات ... في تأسيس مملكة الرب من النيل إلى الفرات ... التوراة الحاقدة بأشد أنواع الدمار ... "يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم جازيتنا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة ... سيبكي وينحب عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها واترفوا معها، حين يرون دخان الذين زنوا بها واترفوا معها، حين يرون دخان الذين زنوا بها واترفوا معها، حين يرون دخان

(¬1) مقصلة الكبرياء ـ حياة الحويك عطية ـ الخليج 18/ 4/2003

لهيبها, وعلى بعد يقفون خوفاً من عذابها ويقولون: يا ويلتاه يا ويلتاه أيتها المدينة العظيمة, بابل المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة أتي الحكم عليكهذا هو البعد .(1¬)" الحقيقي للحرب, الذي على أساسه فعلت (الصهيونية المسيحية) فعلها وتأثيرها في كل من بريطانيا وأمريكا، ووصل بها الأمر إلى استخدام أكبر المحرمات الدولية ضد العراق على مختلف الصعد, ولتفرغ ضده كل سموم الأحقاد المزمنة

والحديثة، حيث عجزت كل العصور والأزمان الماضية أن تقتص منه، كما يجب أن تقتص -يهودياً ـ ولم يجد يهود العالم وصهيونيوه ـ اليهود منهم وغير اليهود - مناسبة (لمحق العراق) - كما قال الجنرال الأميركي شوارزكوف- أفضلٌ من الحقد الأخير في القرن العشرين، للولوج إلى القرن إلحادي والعشرِين يهودياً وصهيونياً, وبدعم أميركيُّ دون أن تكون (عقدة بابل) حاضرة في هذا القرن، كما في القرون والعصور إلماضية ... وليس أسلِّوب تدمِّير العراق، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً ونفسياً، ثم خنقه وقطع أنفاسه، إلا الدليلِ الحي علِّي ما وُصلِ إليه الحَّقِد اليهودي ماضياً وحاضَّراً ومستقبلاً ... مجنداً كل طَّاقاتُه وإمكانياته وحلفائه في هذا الخصوص، عبر توكيل رسمي لأمريكا وبريطانيا .. من أجل محق العراق البابليّ، ومحو عقدة بابل من قاموس يهود العالم وتوراتُهم .. وإذا كانت (عقدة بابل) عقدة حية في نفوس اليهود, ويريدونِها أن تبقى كذلك حتى (محوها) من الوجود, ألا يحق لعاصمة (الشِريعة أَلام) الحُمورابيه أَنْ تَبقى حيةً في نفوسُ أبناءها، وفي تاريخ الإنسانية باعتبار أن الحضارة والأكتشافات ليست ملك شعب بمفرده, بل هي ملك للإنسانية جمعاء؟ أليست شريعة حمورابي وقوانبِنه ملكا للبشرية كلها وقد استفادت منها كلِّها؟ أليست بابل هي أهم وريثة شرعيه لأولّ وأهم حضارة وهي سومر؟؟ … شاء الِيهود أم أبوا ... وشاء الصهاينة - على اختلافهم - أم أبوا ... سيبقى العراق بتاريخه وحضارته، كما ببابله وسومره، صفحة مضيئة في سجل التاريخ، على المتدّاد عصوره وأزمانه، مهمّا حإول اليهود والصهاينة والأمريكان, وكل أعداء (¬1) على أعتاب الألفية الثالثةـ الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيل ـ حمدان حمدان-ص214 - بيسان للنشر والتوزيع- ط1 2000

#### وماذا بعد

الحضارات الإنسانية محو هذه الصفحة من الوجود، ومهمًا كانت قوة (ممحاتهم) التكنولوجية المتطورة فعالة في تغيير المعالم الجغرافية إلَّا أنها ستعجز عن تغيير (التاريخ) , لأن حقائقه ووقائعه وآثاره ومكتشفاته الناطقة بالحق، ليست قابلة (للمحو) من التاريخ ذاته, ومن الحضارات نفسها .. وهي أكبر من أية قوة متغطرسة لا تستند لقوة الحقِّ في ميزّان المعادلات والمقاييس والقيم (¬1). وماذا بعد بعد أن احتلت أمريكا العراق. ودمرت بنيته التحتية والفوقية -المدمرة أصلاً ـ ودمرت, ونهبت تراثه وآثاره، فإنه من حقنا إعادة السؤال مرة تلو الأخرى، هل انتهت المشكلة التي افتعلتها أمريكيا مع العراق؟ وهل سيتخلص الشعبُّ العراقي من الاحتلال الأمريكي الغاشم؟ وهل ستكف أمريكيا عن ملاحقة الدول العربية والإسلامية وفرض الحصار والعقوبات عليها؟! وهل سيتخلص الشّعب الفلسطيني من إرهاب الدولة الصهيونية، وينعم بالسلام وبدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض؟؟!. بالتأكيد لا, وسنرى جمِيعاً تَّفى الأيام القادمة مشكلة جديدة ستفتعلها أمريكا لتنفيُّذ ما تريد سواء مع إيران أو سوريا أو السودان .. الخ. فقائمة المطلوبين كبيره -ستُون دُولة - والقاسم المشترك في القَائمة هُو الإسلام والعروبة، والأهداف المعلنة التي رشحت من تصريحات المسئولين الأمريكيين مخيفة، وما خفي كان أعظم. يقول الأستاذ (شفيق مقار) في كتابه (المسيحية والتوراة): "في ضوء تعلق المسيحيين الغربيين المؤمنين، وبخاصة في أميركا، بكل ما يمليه الإيمان عليهم من خطوات عملية، هل قام هؤلاء بكل ما هو مطلوب منهم، أم الصهيوني، بما هو أكثر مما اضطلعوا به حتى الآن؟ ". ويجيب على ذلك بقوله: "ما لم نتخل عن الإيمان بحرفية كل كلمة في العهد القديم عن الإيمان بحرفية كل كلمة في العهد القديم وسفر الرؤيا، يجب أن ندرك أنه ما زال على وسفر الرؤيا، يجب أن ندرك أنه ما زال على على المؤمنين الثقاة, الذين جعلوا (الحلم الصهيوني) حقيقة واقعة أن يقوموا بالكثير مما دعاه قادة أميركا الزمنيون بـ ¬

(¬1) خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق - د. صالح زهر الدين - ص22 24 - المركز العربي للابحاث والثوثيق- ط1 1999

(عمل الله على الأرض), وما يدعوه قادتها الروحيون بالخطوات اللازمة للتعجيل بمجيء المسيح. وما لم نتخل عن الواقعية، يجب أن نسلم بأن الشيء الوحيد الذي يقف في وجه التحقق المكتمل للخطوة الأولى اللازمة لخلق الظروف المطلوبة لمجيء المسيح, يتمثل في وجود كل تلك الملايين الضالة من الجوييم, التي يمثل (المحمديون) أغلبيتها، على الأرض (المملوكة ليهود) الممتدة من النيل إلى الفرات. وما لم

نتناس الأمر الإلهي ببناء الهيكل الثالث, وإخلاء الأرضّ من كُل ما يُهو ليس يهودياً، يجب أن نتوقع حتمية السير قدماً في مشروع إزالة مسجد عمر, وقبة الصخرة من القدّس, وبنآء الهيكل الثالث عِلَى الموقع بكِل تلك الأموال, التي تجمع في أميركا تعجيلاً باستكمال تلك الخطوة الأخرى الضرورية للمجيءويقودنا كل هذا، على .(آ¬) " ضوء ما هو متوافر من معطيات، إلى محاولة الاستبصار، عن طريق القياس، بما يمكن أن يفضى إليه فعل هذا ألعامل الديني بالنسبة للبشر في منطقة الشرق الأوسط، السَّاحة الرَّاهنة لانطلَّأقة المشروع الصهيوني، وما سوف يلي تلك المنطقة من ساحات أوسع للمشروع الكوكبي. ففيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، شهدت المنطقة وستظل تشهد فيما هو مرجح: أولاً: التصميم الأميركي الذي لا يحيد على تأمين التفوق التقني والعسكري الإسّرائيلي ابتداءً من المّجال التّقليديّ, ووصولاً إِلَى مجالَّ القدِرة النَّووية, وقدرات الدَّمارِ الشامل. والذي ينبغي ألا يغيب عن الذهن ـ هنا ـ أن موقعة هرمجدون اتخذت في الوعي الأمريكي باستمرار منذ بدأ التبشير الأصولي بها بعد **1945** م صورة القصف النووي (-2) المكثف, الذي ستباد فيه كل ¬ تلك الجيوش الشريرة (الصاعدة) من

(¬1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار -ص441 (¬2) في تقرير سري نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أطلعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكونغرس على خطة لاستخدام محتمل للأسلحة النووية ضد دول يعتقد أنها تهدد أمن الولايات المتحدة ويشكل هذا تحولاً سياسياً في مجال

الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث أنه سيزيد من احتمالات قيام الإدارة الأميركية باستُخدام هذه الأسلحة المحَظورة. يشار إلى أن سياسة الولايات المتحدة كانت تنص في السابق على عدم استخدام الأسلحة النووية إلا عند الرد على هجوٰم نووي مماثل أو في ظُرُوفُ الحرب الاستثنائية لله. /http://www.äljazeera.net news/america/2002/3/ - TOP الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي بوش طلبت إعداد خطة لاستخدام أسلحة نووية ضد سبع دُول على الأقل عند الطوارئ, وأنها أصدرت توجيهات للجيش بإنتاج أسلحة نووية صغيرة لاستخدامها في ميادين قتال معينة. وقالت الصحيفة إن الدُّول التيِّ وردَّت أسماؤها في التقرير السرّي الذيّ قدمّ للكونغرس في الثاّمن من يناير/ كانون ٱلثانيُّ هي الصين وروسيّاً والعراق وكوريا الشمالية وإيران وليبيا وسوريا. وقالت الصحيفة إن التقرير أبلغ الكونغرس بأن البنتاغون يجب أن يكون مستعدا لاستخدام أسلحة نووية في إطار الصراع العربي الإسرائيلي أو في حرب بينَّ الصين وتايوان أو قي ُهجوم مَّن كوريًا اُلشَّمالية عَلَى الجارَّة الجنُّوبية, وقد يكون ضروريا إذا هجم العراق على إسرائيل أو أي دولة مجاورة أخرى. 10/ 2002/3م الجزيرة نت ..

صفحات سفر حزقيال وسفر دانيال وسفر يوحنا اللاهوتي على (المدينة المحبوبة) يروشاليم، و (الأمة المقدسة)، إسرائيل. وإلى وقت قريب، كان الاتحاد السوفيتي المرشح الأول لدور (جوج) الشرير قائد كل تلك الجيوش المكونة, لزحف

(أبناء الظلام) , على (أبناء النور) إسرائيل وأنصارها منَّ الأصوليين المسيَّحيين. لكنَّ الاتحاد السوفيتي انسحب إلآن من الساحة، وبانسحابه سوفُ يتغّين على (أبناء الظّلام) ليكونوا هدفاً لما سُوف يُوجَّهُهُ (أَبنَاءُ النور) من ضَربات وقائية بغية تأمين استمرار وضع إسرائيل كقوة عظمي بالمنطقة. ثانياً: في ظل هذا التصميم الأميركي على تأمين التفوق الإسرائيلي, يرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تكثيفاً متصاعداً للدعم التقني والتسليحي الأميركي لإسرائيل, التي يترنم الأميرُّكيون كل صّباح معلنيَّن (أنهم يحبونهاَّ لأن الله يحبها) , وبالمقابل لذلك التصعيد في قدرات إسرائيل العسكرية والنووية تصعيد للتصدي ٱلأميرِكِي لكل ما يمكن الاشتباه في أنه قد يشكل تحدياً للتفوق الإسرائيلي, أو حتى مجرد (إخلالا بالتوازن) الْمُفْروض لصالَّح التفوقَ الإسرائيلي تحت رأيات التوجه صوب تحديد الأسلحة ونزع السلاحوما نشهده الآن من حملة على .(1¬). إيران وسوريا وليبيا حول أسلحة الدمار الشامل مُا هُو إِلَّا خُطُّوةُ سُتُفضيُّ إلى ما أفضت إليه فيّ العراقُ أثالثاً: هذا الحشدُّ من العنصرية العمياء والخرافة والتأييد الأمريكي الأعمى, والإعلام الموجه, والدعايات المرسومة, والترسانات المجهزة للنسف والخسف, وأكداس السلاح, وأكوام المليارات, وتلال الأكاذيب, والتضليل المنسقُ للعالم كله, والاتهامات المسمومة لكل من يتعرضُ لفضح مخططها, هي ما ينتظرنا في الأعوام القليلة القادمة (**-2).** فهي حرب صليبيه مجنونةٰ يقودها رجإل يؤمنون بأنَّ إسرائيل مشروع إلهى لا بد أن يسيطر ويتحكم، وأن علوها محطة تاريخية لازمة لعودة المسيح, وأن هذه

(¬1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار -ص446 (¬2) إسرائيل .. البداية والنهاية - مصطفى محمود ص23

الحرب لا بد أن تجتاح العالم الإسلامي بأسرهـ بالأمس كانت أفغانستان واليومُ العراقَ، وقبل ذلك فُلسطيّن (٦٦)، وغذاً ايران وسوريا وبعدها السودان والسعودية ومصر … الخـ فهل سترضى دول العالم بهذا الأمر؟ وهل سيرضى المثقفون والمفكرون ومؤيدو حقوق الإنسان بهذا الواقع الجديد الذِّي يراد فرضه على الجميع ـ رغم أنَّوفهم ـ؟ وهل ستبَّقى الشعوب العربية والإسلامية خامَّدةً مستكينة لتقودها زعاماتها إلى مصيرها المظلم؟. بالتأكِيد لا .. فانهيار الطغيان الأمريكي لم يعد مجرد أضغاث أحلام بل له شواهد يراها العقلاء وأصحاب البصائر بجلاء ... فالتخبط والتناقض وانكشاف الأكاذيب الملفقة وفقدان المصداقية هي أدلة واضحة على ذلك الانهيار فضلاً عن المبالغة في القتل و الآبادة الوحشية وانفلات الأعصاب وسُّوء السَّمعة. لقد بلغ اجرام الصليبيين الجدد مداه ولم تعد هناك حجج جديدة تبرره بل لقد فاضت سجلات جرائمهم وفاحت رِائحتها الكريهة في كل أرجاء المعمورة ... وبدأت أصابع الاتهام توجة لأساطين الاجرام و شاهد العالم على شاشات التلفاز صحافية شابة وهي تصرخ في وجه رامسفيلد وتصفه بمجرم الحرب وتلك حادَّثة لها دلالات واضحة! .. لقد سُقط عامل الرعب والصدمة والترويع وبدأ الناس يتجرأون

على التعبير عما رأته عيونهم ووعته اذانهم من سفك للدماء وابادة للمدنيين الأبرياء وتعذيب للمعتقلين واهدار لكرامتهم الانسانية ولم يعد أحد يهتم بالتقارير الأمريكية عن انتهاك حقوق الانسان بعد أن رأوه واضحاً للعيان!!! لقد فقد الصليبيون الجدد الحجة في ميادين المنطق والبيان كما فقدوا المبادرة في ساحات القتال وأصبح استمرارهم في الاحتلال يمثل نزيفاً مستمرا لقواتهم وميزانياتهم كما أن اعلان الانسحاب سيكون بداية الحساب على اجرامهم ووتعرية فضائحهم بالقاء المسئولية على بعضهم البعض ولن تنفعهم معذرتهم كما لم تنفع كولن باول ... وما كان اجرامهم ليتكشف للعالم لولا المقاومة العنيدة ¬

(¬1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة - أحمد حجازي السقا ص124 -دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة - ط2 2003

التى فتحت عيون العالم على حقيقة زيف الديمقراطية والحرية التى كانوا يفتخرون بحقوق نشرها واحتكار توزيعه (¬1) ا!!! ¬

(¬1) الكابوس الأمريكي وحلم الخلاص - محب الصالحين - /http://www.almotmaiz.net vb/showthread.php?t=9872

# الباب الرابع أمريكا ... تاريخ من الغزو والإرهاب

الفصل الأول الارهاب الأمريكي في ظل العهد القديم

الإرهاب .. صناعة أمريكية اعتإد العالم كله على تلقِّي النصائح والتوجيهات من أمريكا، في القضآيا التيَّ تتعلق بالديمقراطية وحقُوق الإنسانَّ، باعتبارها الدولة الرائدة في العالم في هذين المجالين. بل أن كِثيراً من الأمريكيين يحلو لهم وصف بلادهم بـ (مهد الحريات والديمقراطية والحقوق الإنسانية) وهو وصف يصح بشكل نسبي، وفي بعض المواقف فقط، لكن لا يمكن أن ينسُّحُبُ عَلَىٰ أمريكا بشكل عام والدليل مَّا تبوح بُّه وقائع التآريخ القريب الَّتي يعرفها الأمريكان ٓ أكثر من غيرهم. فتاريخ هذة الأمة بنى على مآسى إنسانية بشيب لها الولدان، بداية من الاستيلاء على أراضى الهنود الحّمر بالقوة، ثم دحرهم بدلاً مّن شكرهم أو حتى التعايش السُلمى معهم، ثم بعد أن انتهوا منهم تجولوا إلى أفريقيا،" للبحث عن عبيدً يصلحون لهُم أراضيهم، ويمهدون سبل الحياَّة المرفهة لهم، وهي فترة من التاريخ لا يكَادُّ يوجد أحدُّ في العالمِ لا يَعرفها، ويَعرف مِآ حدث من ظلم، هو النموذج الذي يمكن لأي ظالم أن يستمَّده منه (٦٦). وفي محَّاولتها تبريَّر حملتُها الصليبية على العالم الإسالامي، لجأت أمريكا وطوال سنوات عديدة إلى استخدام

مبررات مختلفة، مرة بدعوى محاربة المد الشيوعي، وأخرى بدعوى الحرص على تطبيق الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، وأخيراً جاء الشعار الجديد، وهو محاربة التطرف الإسلامي أو الأصولية الإسلامية التي وجدت، أفضل تعبير لها فيما تسميه أمريكا الآن بالحرب على الإرهاب والمدقق في التاريخ الأمريكي يجد أن مثل هذه المبررات والدعاوى ليس الأولى من نوعها، بل تكررت على مدار التاريخ الأمريكي لتبرير النهب والسلب، وحق ¬

(¬1) أمريكا .. تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية / إعداد وسام الأسدي جريدة الخليج 2003 2 2 2003م عدد 8684

التدخل لفرض سيطرتها على العالم، على اعتبار أن ما تقوم به ما هو إلا تنفيذاً لمشيئة إلهية، لتنوير العالم، والأخذ بيده إلى التقدم والحرية. يقول (جون آدمز) أحد الرؤساء الآباء المؤسسين: "أن الله ما أوجد أمريكا إلا لتنفيذ مشيئته المتمثلة في القيام بعبء تنوير وقيادة الشعوب الرازحة تحت نير الجهل والتخلف والعبودية، والأخذ بأيديها صوب التنوير والتقدم والحرية" (¬1). ونفس المعنى كرره (هرمان ملفيل) بقوله: " إننا نحمل على كواهلنا حريات العالم" (¬2). وبناء على هذا الإيمان تصرفت أمريكا مع العالم، فعلى الصعيد الداخلي تم إبادة الهنود الحمر بدعوى أنهم متوحشون وغير حضاريين، وتم استعباد السود، متوحشون وغير حضاريين، وتم استعباد السود، بتلك الدعوة العنصرية، التي تزعم تفوق الجنس

الأبيض. وعلى الصعيد الخارجي، تم نهب ثروات أمرْيُكا اللَّاتينيَّة ومحاربة دولها بِّاسمُ الدفاع عن النفس مرة، وباسم الجرية مرة أخرى، مما دفع (سيمون بولفار) أحد أبطال تحرير أمريكا اللاتينية فِي منتَّصف القَرن التاسع عشر إلى القُول: "يبدو أنَّ الولايات المتحدة تسعى لتعذَّيب وتقييد القارة باسم الحرية" (−3)، هذا ناهيك عما يسميان بالحرب العالمية الأولى والثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، والحرب على أفغانستان والعراق .... الخ القائمة الطويلة. نعم هذا هو وأقع الحال قِديماً وَحِدِيثاً منذ أن استعمر الانجلوسكِسون أمريكا، وأبادوا سكانها الأصليين، ومروراً بالحروب المُخْتلفةُ الْتَى خاضتُها أمريكاً خُلالُ القُرنيْن الماضيين، وأنَّتهاءً بحربها الصليبية على العالم الإسلاميّ، حيث نجحت أمريكيا في السابق، في تضليل الّعالم ببعض الشعارات البراقه، وتمكّنت من نهب ثرواته، وسلب إرادته تحت شعار الحرية والديمقراطِية وحقوق الإنسان، إلا أنِها وفى الآونة الأخيرة بدأت تفقد مصداقيتها، وبدأت تتكشف أهدافها الحقيقية الخِبِيثة تجاه الإنسانية. ففي الأزمات تسقط دائماً أوراق التوت وتظهر الأموّر على حقيقتها دون زيف، ويبدأ التاريخ يظهر من جديد ليشكل مرآة تعكس حقيقة أمة، يؤكدها الحاض، ¬

(¬1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص408 (¬2) الحلم والتاريخ - مائتا عام من تاريخ أمريكا \_ كلود جوليان - ترجمة نخلة كلاس- ص 17 -دار طلاس, 1989 (¬3) أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ ص51

أمريكا .. تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية وتعززها الممارسات. فمنذ عقود طويلة والعالم ينظر للولايات المتحدة الأمريكية على أنها دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ولكن الوجه الحقيقي للولآيات المتحدة، بدأ يظهّر فَّى الأَزْمَات ليذكر العالم بتاريخ الأمة الأمريكيّة ، وتاريخ الدولة الأمريكية التّي أنشئت أساساً على جثث السكان الأصليين للقارة، وبنتِ اقتصادها على حساب الشعوب المستضعفة. أمريكا .. تاريخ من العنصرية والمآسى الإنسانية إن المتتبع لتاريخ الوّلايات المتحدة لن يّندهُش بكل تأكيد منّ العّربدة الأمريكية الّحالية، ومن أسلوب القرصنة الذي تنتهجه لنهب مقدرات الشّعوب الأخرى باسم محاَّربة الإرهاب ففي دراسة لها، ذكرت (اليَّزابيت مارتينيه)، أستاذة الدّراسات العرقية في جامّعةً كاليفورنيا، وناشطة في مجالٍ حقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة الأمريكية كأمة بنيت على ثلاث حقّائق أساسية كلها، تؤكد أن فوقية الرجل الأبيض، كفكرة عنصرية هي الأساس الذي شكل الدولة الأمريكية وهذه الحقائق هي: الحقيقة الأولى وهي: إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة وجدت بالاحتلال العسكري، الذي تم على مراحل عُدة، المرحلة الأُولى تمثلتُّ بالاحَتلال الأُوروبي للأراضي، التي كان يقطنها سكانها الأصليين، حيث كان يقطَّن أمريكا قبل الغزو أكثر من 100 مليون شخَص، ومع نهاية حروب الهنود الحمر، كان هناك 250 ألف نسمه فقط من السكان الأصليين، ويطلق (أنيت جيمس) على هذه الحروب في كتابه (الدولة الأمريّكية اللهم) حروب الابادة الجماعية،

حيث اعتبر أن هذه الحروب هي التي مهدت لبناء الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الأمة الأمريكية بنيت أساساً على ابادة السكان المحليين واغتصاب أراضيهم. الحقيقة الثانية تقول: إن الأمة الأمريكية لم تكن لتتطور اقتصادياً دون استعباد العمالة الإفريقية، فعندما بدأت الزراعة والصناعة بالازدهار في العهد الاستعماري، ظهرت الحاجة لعدد كبير من العمال، فكان الحل هو استقدام أعداد

## مصادر الهوية الوطنية الأمريكية

كبيرة من العمالة الإفريقية كعبيد لدعم القوة العاملة الضرورية، لأحداث النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. أما العامل الثالث في بناء ٱلأمة الأمريكية، وتُبعاً (لإليزابيت مارتينيه) فيتمثل في قيام الولايات المتحدة بالاستيلاء على نصُّف المكسِّيكُ بالحّرب، الأمر الذي مكن الولايات المتحدة من التوسع إلى المحيط الهادي، وبالتالي فتح باب التجارة على مصراعيه مع آسيا، وفتح<sup>.</sup> الأسواق لتصدير بضآئع واستيراد بضائع لبيعها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلقت الولايات المتحدة على الجزء الذي أخذته من المكسيك اسم تكساس، عام 1836م، ومن ثم حولت هذا الجزء إلى ولآية عام 1845م. وفَّى العام الثالث، اجتاحت الولايات المتحدة المكسيك ثانية واغتصبت جزءا من أراضيها بمعاهدة عقدت عام 1848م. وفي عام 1853، حصلت الولايات المتحدة على جزء ثالث هو اريزونا. وبذلك تكون قد استكملت الحدود الإقليمية لما يعرف الآن بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه كانت الدعائم الأساسية التي بنيت عليها الأمة الأمريكية، وفيّ

عام 1898م أخذت خطوة إضافية تمثلت في اغتصاب الفلبين، وبورتوريكو، وجوام، وكوبا، عبر الحروب الأسبانية الأمريكية، ومنذ ذلك الحين بقيت جميع هذه الدول، باستثناء كوبا مستعمرات أمريكية توفر للدولة الأمريكية موارد الثروة والقوة العسكرية. وبذلك تكون الولايات المتحدة قد استكملت مرحلة الإحتلال والاستعمار المباشرين اللذين ابتدأتها بالسرقة الدموية للأراضي الأمريكية الأصلية قبل خمسة قرون الى الدعائم السابقة فإن (صموئيل هنتيجون)، إلى الدعائم السابقة فإن (صموئيل هنتيجون)، ركيزتين أساسيتين، أولاهما الأعداء الذين حاربهم الأمريكيون على مدى التاريخ، بداية من الهنود الحمر والمستعمرين الفرنسيين، ثم ¬

(¬1) أمريكا .. تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية / إعداد وسام الأسدي جريدة الخليج **2003 2 27** م عدد **8684** 

المستعمرين البريطانيين، مروراً بسعي الأمريكيين التاريخي المتواصل لتمييز أنفسهم، والحفاظ على استقلالهم عن القارة الأوروبية بشكل عام، وعن القوى الاستعمارية الأوروبية بشكل خاص، وانتهاءً بالحرب الباردة. وهنا يعبر هنتنغتون بصراحة عن اعتقاده، بأن العداء للآخر يلعب دوراً أساسيا في تشكل هوية أي جماعة، ويرى أن الحروب التي خاضها الأوروبيون في العصور الوسطى، وقبل خاضها الدولة القومية كانت ضرورية لتشكيل بداية عصر الدولة القومية كانت ضرورية لتشكيل

هوية الدول الأوروبية المختلفة. أما ثانية الركيزتين الإضافيتين، فهي عقيدة ٍ الأمريكيين السياسية. فلكى يميز الأمريكيون أنفسهم عن أجدادهم البريطّانيين سعوا ـ كما يعتقد هنتنغتون ـ لنشر ثقافة سياسة مستقلة ومتميزة عن ثقافة الأوروبيين الإقطاعية والتمييزية، التي اضطرتهم إلى تُركُ أُوروبا للأبد والفرار بمعتقداتهم إلى الولايات المتحدة. ومن أهم عناصر هذه العقيدة السياسية، مبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية النيابية واحترام الحقوق والحريات الدينية والمدنية وسيادة حكم القانون، والتي استمدت جذورها من الإثنية البريطانية والعرق الأبيض ....ورد. والدين المسيحي والثقافة الإنجليزيّة **-**البروتستانتينية **(¬1).** وبكلمات قليلة يلخصٍ الكاتب والصحفي المعروف (بيار سالينجر) فى تقديمه لكتاب (أُمّيركا التوتاليّتارية) صورةً الأمريكى المفعم بالعقيدة الكالفينية، فيقول عن هذه العقيدة: إنها تقرر ما يلِّي: "لئن كان الله قد سمح بأن يجتمع في أرض أمّيركا شَعبٌ من رجال ونساءً مميزين، فذلك لأنه منح مذا الشعب رسالة حكم العالم ذات يوم" (¬2). فأمريكا التي خرجت من رحم الثورة على الحكم الإمبراطوري البريطاني، حملت في طياتها بذورها الْإِمّبراطورية الخاصة من البداية، حيث أقدم نوعان من الناس على اقتحام العالم الجديد لبناء المستعمرات أوائل القرن السابع عشر الميلادي، كانا، كلاهما، يبحثان عن مصيريهما. إلى فرجينيا مع الكابتن (جٍون سمّيت) ذهب المُغامرون والحرّفيون سعياً ورّاء الثروة. وإلى ماساتشوستش مع حاكم الولاية ¬

(¬1) من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأمريكية: صموئيل هنتنغتون ـ عرض/ علاء بيومي ـ الجزيرة نت 2 8 8004م (¬2) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل - ط.1. - بيروت، لبنان: دار الساقي، 2002 - المصدر: الجزيرة نت

أرض الميعاد والدولة الصليبية

(جون ونثروب) ذهب الحجاج والطهريون (البيوريتانيون) بحثاً عن الفردوس. هذان الدافعان ظلا يحركان عَمِلية التوسّع الأمريكية منذّ ذلك التاريخ (٦٠). أما كيفُ تمّ ذلكِ، فهذا ما وضحه (میشال بوغنون) فی کتابه (أمیرکّا التوتالّیتاریة)، عندما تمسُّكِ بالتعريقُ البسيط للتوتاليتارية، وِالتي يرى أنها تتمثل في "قوة احتوائية بمعنى أُنها تُنُوي آمتلاك مجمل مِّكونات الكيان الذي تعيش فيه". ولما كانتِ أميركا مدفوعة بهاجس السيطرة على العالم وأمركته. فإن (بوغنون) ينبش لإثبات هذه الرؤية في التاريخ والضمير الأمريكيُّ، ويرصد بنظرة عابَّرة، ولكُّن ثاقبة لحِظات تكونهما التي أخرِجت ما يعرّف بالأمة الأمريكية إلى الوجوّد، الأمة المختارة باختيار القدر فحسب (¬2). أرض الميعاد والدولة الصليبية في كتابه (أرضّ الميعاد والدولة الصليبية) يتَّناول (والتر ماكدوجال) معضلة السياسة الخارجية الأمريكية بين المثالية والنفعية التجريبية، حيث يستعرض دور آلولايات المتحدة في السياسة العالمية خلال القرنين الماضيين.

وكما هو واضح من عنوان الكتاب (أرض الميعاد والدولة الصليبية) يلجأ المؤلف إلى الاستعارة الدينية، فتعبير أرض الميعاد مستعّار من العهد القديم (اليهودي)، وتعبير الدولة الصليبية قصد به الإشارة إلى العهد الجديد، والى الصليب، كرمز للتبشير وللتضحية من اجل خلاص البشرية، ومن ثم فان أمريكا ارض الميعاد تعكس فكرة المهاجرين الأوائل، وكذلك الأمريكيين حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي عن أمريكا، إما فكرة إلدولَّة الصليَّبية فِتعكس تصور الأمريكيين عن أنفسهم، وسلوك أمريكا في الشؤون العالمية خلال القرن العشرين، من منطلق أن أمريكا لها رسالة لخلاص البشرية .. رسالة لنشّر الحرية والتقدم. وبمعنى آخر فان أمريكا القرن التاسع عشر الميلادي وظفت سياستها الخَارِجية من اجل الحرية قي أرض الميعاد، أما أمريكا ـ القرن ¬

(¬1) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر -ص43 (¬2) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل - المصدر: الجزيرة نت

العهد القديم الأمريكي (الإرهاب ضد الهنود والزنوج)

للعشرين ـ فكانت سياستها الخارجية توسعية لنشر الحرية في العالم. ولجوء (ماكدوجال) إلى

الاستعارة الدينية، لا يعنى انه يقدم رؤية دينية لدور أمريكا في العالم، ولكنه يشي بدور العامل الدينى في السياسة الخارجية الأمريكية، والذي استهدِّف آلحرية في الداخل، والعهد الذي حاولَّت فيه أمريكا توسيع دُورها في العالم، ثم قُيادِتهـ قفي العهد القديم الأمريكي، اعتبر مؤسسو أمريكا أنها (إسرائيل الجديدة التي هاجروا إليها من أجل الحرية ـ وأرسوا قواعد السلوك الأمريكي الخارجي من أجل أن ينعموا بالحرية في الداخل، وفي العهدّ الجديد الأمريكي بعد عام 1898م (عام أكتمال الاستيطان حتى الساحل الغربي) تحرك الأمريكيون من أجل تشكيل العالم وفق تصورهم، من خلال قواعد جديدة للسياسة الخارجية الأُمريكية، يأتي ضمنها تبرير التوسع وأستخدام القوة في شكل أقرب إلى الحملة الصليبية، لتحضير العالم (على الطريقة الأمريكية) (-1). فهذا الشُّعب الْأُمْرِيكَى المُقَدام يحمَل علَى كتفيه رسالة كلفته بها العنايَّة الإلهية، بمنح نعم الحرية والديمقراطية للشعوب الهُمجية، التَّى مازالت محرومة بسبب همجيتها من تلك النَّعم. ونتيجة لتلكُ الرسالةُ الآلهية لم ينج شعب من شعوب العالم حتى الآن من نتَّائج اضطلاع أمريكا بحمل مشعل الحضارة والحرية والديمقراطية، إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض (¬2). العهد القديم الأمريكي (الإرهاب ضد الهنود والزنوج) يحدد (والتر ماًكدوَجال) ثمانية تقاليد للسياسة الأمريكية منذ نشَّإتها وحتى الآن. فخلال العهد القديم الأمريكي أي حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، حكمت السياسة الخارجية الأمريكية أربعة تقاليد هي: - الحرية في الداخل، أي أن توظف السياسة الخارجية للدفاع عن حريّة (¬1) ارض الميعاد والدولة الصليبية ـ أمريكيا في مواجهة العالم منذ 1776ـ والتر اـ مكدوجال - ترجمة: رضا هلال ص7 (¬2) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص291

#### إبادة الهنود الحمر

- العزلة، أي أن يكون لأمريكا الحرية في صنع سياسة خارجية باستقلال عن مطامع القوى الأوروبية، وان تقف موقف الحياد من الحروب الأوروبية، إلا عندما تتعرض الحرية الأمريكية للخُطُّر - مبدأ (مونِرو)، الذِّي نص علِى انه لا يجوز لأي دٍولة أورٍوبيّة أن تعدٍ القّارتين الأمربِكيتين مكَّاناً صالحاً للاستعمّار، أي عدم تدخل أوروبا في القارتين الأمريكيتين (¬**Tّ). -** التوسعيّة، وهي ٍ تقليد قام على مقولة (المصير المبين) (لجون أو سِوليفان) بمعنى أن القدر فرض على الأمريكيين، أن مصيرهم الاستكشاف والغزو باتجاه الساحل الغربي وصولاً إلى المحيطُ الهاديُ (¬2). وقد تميز العهد القديم لأمريكا الذي انتهى عام 1898 م بَاكْتُمال غَزُو (أرضَ الميعَادِ) في شمالي أمريكا، بين سآجِل الأطلنطِّي شرقاً، وسَّاحل اللَّهَاديُّ غرباً، بعمَّلين أسَّاسيين، الأُّول: ذبح وإبادة الهنود الحمر للاستيلاء على أراضيهم، والثاني استعباد الزنوج لاستخدامهم في المزارع والمناجّم **(¬3).** إِباّدةً الهنود الحمر عندما وصلّ الأوروبيون إلى أمريكا، وجدوا فيها شعوباً ذات حضارات عريقة، كونوا

فوق أرض القارة ممالك وإمارات منذ آلاف السنين، ولهم عاداتهم الخاصة بهم وأديانهم وأزيائهم، وكان هؤلاء السكان الذين سماهم الأوروبيون هنوداً حمراً يعيشون في رغد من العيش، ويمارسون الأنشطة الحضارية من زراعة وصناعة وتعدين، يرتادون البلاد شرقاً وغرباً، ويكتشفون المناجم ويستغلون ما بها من معادن مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة، حتى أن بعض المدن الأمريكية القديمة كانت شوارعها مرصوفة بمعدن الفضة مثل بعض مدن الأرجنتين، لذلك ¬

(¬1) الحياة والمؤسسات الأمريكية - دوغلاس كـ ستيفنسون - ترجمة امل سعيد- ص 178 - الدار الاهلية للنشر والتوزيع، ط1 2001 (¬2) ارض الميعاد والدولة الصليبية أمريكيا في مواجهة العالم منذ 1776 والتراد مكدوجال - ترجمة: رضا هلال ص8 (¬3) أمريكا طليعة الانحطاط - جارودي ص112

اشتق الاسم الأوروبي الجديد لهذه البلاد من لفظ ARGENT اللاتيني، ومعناه الفضة. كما أقام حكام هذه البلاد من الهنود الحمر الهياكل والمعابد والقصور الشاهقة، ومنها أهرمات تشبه أهرمات الجيزة إلى حد ما، وان لم تكن في ضخامتها. وكان هؤلاء السكان يعرفون الفنون المتطورة من حفر ونقش وإقامة للنصب والتماثيل، كما كان لهم باع طويل في أساليب الزراعة، واستغلال الأرض، واستئناس وتربية المواشي، وكان من هذه الشعوب ـ أيضا بدو رحل وظيفتهم الصيد

والترحال (¬1). وتشير المعطيات التاريخية إلى أن الهنود الحمر كانوا أول من سكن القارة الأمريكية منذ القدم، حيث كانت لهم ثقافة مزدهرة، عاشت في ظلها القبائل الهنِدية المختلفة بسلام ووئام، وظلوا بعيدين عن التأثر بالعالم الخارجي بسبب وجودهم على الطرف الآخر من المحيط ولكن ذلك لا يعنى أنهم كانوا بمعزل كامل عن العالّم كما يعتقد البعض، وكما يروّج الغرب لذلك لأسباب استعمارية ليعطي نفسه الحق في نهب هذه البلاد لأنها من اكتشافه هو ـ أي الغّرب. وهنا تجدر الإشارة إلى أن العرب المسلمين قد وصلوا إلى أميركاً، قبل كولومبوس بخمسمائة سنة، حيث وصل الملاح (خشخاش بن سعيد القرطبي) إلى جزر البحر الكاريبي عام 889م، ثم وصل بعَّدهُ الملاحِ (بن فروخ الأندَّلسيّ) إلى جزيرة جاماً يكا عام 999م. وعندماً وصل كولومبوس إلى ميناء بالوسُ في كُوبا عام 1492م لم يجرؤ على ً النزول في تلك المنطقة، عندما شأهد قبة مسجدً بالقُرُبُّ منَّ الشاطئ فحول اتجاهه إلى جزيرة صغيرة، وقد كان يَظن نفسه متجها إلَّى الهند في طريق التفافي لاّ يسيطر عليه العربُ والمسِّلمون. ۗ وكولومبوس نفسه كان عام 1467م بحاراً معموراً في سفينة عربية أبحرت على سواحل أفريقية، ثم وصّلت البرازيل دون أن يعرفُ أنه وصّل إلى قارة جديدة، وعندماً أبحر بعد ذلك بربع قرن بتمويل وتشجيع من الملكة (إيزابيلا) ملكة أسبانيا، كانّ ثلث بحارته من إلعرب ويعتمد على خرائط وأدوات عربية. أما أول من وصل إلى القارة الأمريكية فهو الملاح الفينيّقي (ماتو عشتروت) عام **508** ق. م، ثم الملاح ¬

### (¬1) الانحياز الأمريكي لإسرائيل - دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص **39**

#### مفارقة التوماهوك

القرطاجي (روتان) عام 504 ق. م. وتدل الآثار المتبقية والدراسات على اندماج وتأثر وأضح لسكان أميركا بالعرب دون أن تطمسهم الحضارة العربيَّة أو تَفنيهم (¬1). وَفيّ كتابه عن الهنود الحمر، قام الكاتب التشيكي (فلاديمير هلباتش) بجمع حكايات الهنود الأميركيين وأساطيرهم متيحاً نافذة نادرة لمعرفة ثقافة أمة لم يعد لها وجود إلا في كتب التاريخ، ومراجع الْأُنثُروبُولوجّيا، حيث كَانَ للهنود الأَمريكيين ثقافة مزدهرة، مفعمة بالمعاني الإنسانية الراسخة، وكان وصول الأوروبيين بدايةً لأنحسارهم، بل وانقراضهم. فمن أبرز ما محاه تاريخ المنتصر إعجاب الغزاة بروعة ما شاهدوه لدى الهنود من أفكار وتقنيات وشرائع وعادات وفنون وفلسفه حياة وأساليب بلاغيه وفصاحة لسان ولكن تاريخ المنتصر وحش لا يسمن ويقوِّى إلَّا بلحم الفرائس الآدمية. لقد محا الحسنات وأباد أهلها المحسنين، ولم يترك منهم إلا تلك الصورة الهوليووديه المشوهة لكائنات عراة متوحشين، ينبت في رؤوسهم الريش، ويعوون في البراري كما تعّوي الضباع (¬2). مَفارقة التَّومِاهُوكُ يِلاَّحظ على ۖ قصصّ الهنود وحكاياتهم، أنها قريبة منٍ قصصّ الشرقّ، وبعضها قد يكون يقترب كثيراً من قصص وردتُ في الكتب السماوية، مثل الحياة في السمآء والنزول إلى الأرض، وهي أيضاً منسجمة كثيراً مع تراث الشرق المفعم بالدعوة إلى الخير، والرفق بالناس والحيوان، مثل قصة (توماهوك)، التي هي في الأصل فأس هندية كان الهنود الحمر يحملونها لقتل أعدائهم ونزع فراء رؤوسهم، ولكن زعيم هندي عظيم شعر بقسوة الحرب ووحشيتها فتقدم بمبادرة صلح وسلام بين القبائل، حيث أقيم احتفال كبير وحفر خندق دفنت فيه فؤوس التوماهوك ليعيش الناس في سلام أبدي (¬3) ... ولكن ذلك الزعيم الهندي الطيب لو كان يدرى إن التوماهوك (¬4) الذي ¬

(¬1) حكايات الهنود الأمريكيين (الحمر)
أساطيرهم: حيل البقاء والمقاومة ـ المؤلف ـ
فلاديمير هلباتش ترجمة: موسى الحالول ومراجعة د. زبيدة أشكناني - الجزيرة نت (¬2)
حق التضحية بالآخر ـ تأليف منير العكش ـ ص174
ر¬3) حكايات الهنود الأمريكيين (الحمر)
أساطيرهم: حيل البقاء والمقاومة -المؤلف ـ
أساطيرهم: حيل البقاء والمقاومة -المؤلف ـ
أصبح التوماهوك اسم لصاروخ أمريكي فتاك
أصبح التوماهوك اسم لصاروخ أمريكي فتاك
يمكنه حمل رؤوس نووية، ويمكنه إصابة الهدف
بدقة على بعد آلاف الأمتار وقد استخدمته
أمريكا في حربها على أفغانستان والعراق بكثافة

دفنه سيأتي من سيخرجه إلى الوجود ثانية وسيستخدمه في إبادة ألوف البشر، لما فعل ذلك، ولأبقاه على الأقل لمواجهه عنصرية المهاجرين

الأوربيين إلى أمريكا. ولكن يبدو أن هؤلاء الهنود الحمر الطيبين الذين كانت ثقافتهم وحضارتهم تقوم على المثل العليا لم يدركوا طبيعة المغتصب الجديد الذي لا يكتفي بالسلب والنهب، بل أيضاً يعشق القتلّ ورائحة آلدم، حيث كانت سياسة للضيافة الهندية. فكثيراً ما كانوا يُقتلون الهنود الذينَ يحملون إليهم الطعام والهدايا، بلِّ كانوا يقدمون لهم المغريات الكثيرة لزيارتهم من أجل أن يكمنوا لهم ويقتلوهم، وكانت الوسيلة المحببة لاستدراجهم، واستخراج ذهبهم خطف أولادهم لما لاحظوه من تراحم الأسرة الهندية فيما بينها وتكافلُها ورّعايّتها لأطفالُها (٦٠). كما عمد المحتلون البيض إلى تدمير حضارة الهنود العالمية وثقافتهم، إلتي كانت من حيث مستواها الأخلاقي ـ الروحى، أعلى بكثير من الثقافة التلمودية ـ اليهودية وتقترب من الأفكار المسيحية. فالوحشية المرضية والجشع، السمتان المميزتان للمحتلين البيض في أمريكاً الشمالية، كإنتا بعيدتين تماما عن الهنود الحمر الذين رأوا في الغزاة البيض أناساً شاذين ضارين، ولا يستحقون سوّى الشفقة (¬2). وفي حديث لزعيم قبائل الهنود الحمر ويدعى (بوهاتن) مع (جون سميث) قائد مستوطنه جيمس تاون قال: لماذا تصرون على أن تأخذوا منا بالقوة ما يمكن أن تأخذوه بالمحبة؟ لماذاً تصرون على تدميرنا، ونحن الذين قدمنا لكم الغذاء؟ ما الذي تستطيعون الحصول عليه بالحرب؟ إننا نستطيَّع أن نخفى تمويننا، ونفر إلى الغابات وعندها سوف تقاسون من الجوع بسبب سوء معاملتكم لأصدقائكم (منّ الهنودّ

الحمر). ما هو سبب غيرتكم وحسدكم؟ ها أنتم تشاهدوننا فنحن غير مسلحين، ¬

(¬1) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص40 (¬2) لهذا كله ستنقرض أمريكا - الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى ص24

ولدينا الاستعداد لنمدكم بما تحتاجون إليه إذا جئتم بطريقة ودية، وليس بالسيوف والبنادق كما لو كنتم قادمين لغزو عدو (¬1). كما تكشف قصة احد الهنود الحمر ويدعى (سكوانتو) مع الحجاج الفتى الأسطوَّرة وعشرات الأفلام ُّوقصص التبشير التي استلهمت سيرة جياته، وجنت منها الملايين، كيفُّ انتشل سكوانتو أسطورة أمريكياً من الموتُّ في شتائها الأول، حين احضر للحجاج الطعام، وعلمهم كيف يزرعون الذرة واليقطين وأنواع الحبوب والقرعيات؟ وأين يصطادون السمك ويسمدون الأرض ببعض أنواعه؟ بلّ وكيف يغتسلون ويتخلصون من قذارتهم وروائحهم الكريهة عبثاً (**¬2).** وثمة قصص أخرى كثيرة عن الأخلاق الحميدة والشجاعة والكرم التى تحلى بها الهنود الحمر، والتي تحذر من الظلم. وقَّد اعتبر (كولمبوس) الهنود أكثر شَعوَّب العالَم سخاء، مقدماً بذلك مساهمة في أسطورة المتوحش النبيل. '"إنهم لا يعرفون اشتهاء ما لدى الغير من خيرات .. إنهم لا يعرفون المكر، ويجودون بما يملكون إلى درجة أن أحد لن يصدق ذلك إلا إذا كان قد رأى شيئاً كهذا" (¬3). ولكن وبالرغم من هذه الحضارة الراقية والاخلاق الحميدة التى تميز بها الهنود الحمر، فقد جاء شاحبو الوجوه (الأوروبيون)، وأطلقوا نيران بنادقهم عليهم بلا من أراضيهم ودنست مقدساتهم، ولكن بقيت من أراضيهم ودنست مقدساتهم، ولكن بقيت قصصهم تروى وتشهد.!! (¬4). حيث بدأت سياسة التدمير الشامل لكل أسباب الحياة الهندية في العالم الجديد، منذ اللحظة الأولى لشروق الشمس الانكليزية على جزيرة روانوك، التي استقبلهم أهلها عام 1580م بالترحاب فاقطعوهم ما شاءوا من الأرض وآووهم وكسوهم وأطعموهم الطعام على حبه، وعلموهم أسباب البقاء في هذه الطبيعة الغريبة عنهم. لكن ما إن اشتد ساعدهم اليبار حتى راحوا يخترعون ¬

(¬1) أمريكا و أزمة ضمير - محمد جلال عناية - ص26 (¬2) حق التضحية بالآخر- تأليف منير العكش ـ ص41 (¬3) فتح أمريكا (مسألة الآخر) - تزفيتان تودوروف - ترجمة بشير السباعي - تقديم فريال جبوري غزول - ص 55 - الناشر: دار العالم الثالث - ط2 2003 (¬4) حكايات الهنود الأميركيين (الحمر) أساطيرهم: حيل البقاء والمقاومة - المؤلف ـ فلاديمير هلباتش ترجمة: موسى الحالول

الأعذار للقتل العشوائي، ويتحينون الفرص لإتلاف المحاصيل، وإحراق القرى والحقول، وقطع أسباب

الحياة عن الهنود عمداً وكان الهنود قد لاحظوا منذ الأيام الأُولَى أن المستعمرين ينبشون القبور لسرقة ما فيها، أو لآكل جثثها الطازجة أحيانا. ثم تصاعدت خطّة التجويّع والتدمير اللاقتصادي، وازدادت تنظيماً وتركيزاً واستهدافاً على مدى القرنين التاليين (¬**1).** ففي بداية الهجرة وصل إلى شواطئ القارة الشمالية نزلاء السجون ألبريطانية والألمانية الذين أفرجت عنهم السلطات، ودفعت بهم إلى الأرض الجديدة ليبحثوا عن مكان جديد يعيشون فيه ويجربون حٍظهم في جمّع الثروة، وكان هؤلاء مسلحين بأحدث الأسلحة، فكونوا فيما بينهم عصابات مسلحة راحت تداهم قرى الهنود الحمر وجماعاتهم، وتسلب ما بأيديهم من دهب وجواهر، ثم تفتك بُهم و تطردهم من ديارهم، وتستولي على أراضيهم لتقيم عليها مستوطناتِ أوروبية، ثم تتوسع كل مستوطنه شِيئاً فشيئاً بقدوم مهاجرين جدد إليها، وتضم إليها أراض جديدة بعد طرد الهنود الحمر منها أو إبادتهّم (¬2). وفي نهاية القرن السابع عشر الميلادي زاد الزحفُّ نحو الغربُّ بعد الَّثورة (1830 1783) ولكن حرب 1812م مع بريطانيا، وُكذلك غارات الهنود كانت قد أبطأت هذا التقدم بين عام 1800 و1815م. وهذا الزحف نحو الغرب يمكُّن وصفه كالآتي: في المقدمة أصحاب الصيد تجار الفراء والمستكشفين، ويتبع هؤلاء موجه الرواد المزارعين، وعندما تزداد كثافة هؤلاء المستوطنين، فإن موجة أصحاب الصيد وتجار الفراء تتقدم للأمام .. وهكذا تعاد الكرة. وقد تلا الصلح مع بريطانياً عام 1815م، موجّه هُجرة داخليَّة عارمة يطلق عليها في التاريخ الأمريكي اسم الهجرة الكبرى (¬**3).** لقد كان الاستيلاء على

الأرض هو الهدف الأول والأخير للمستعمرين الأوربيين في أمريكا الشمالية. وكان إنجاز هذا الهدف مرتبط بشرط آخر، هو إبادة الهنود الحمر، والتخلص منهم بكل الوسائل الممكنة. لذلك أخذت هذه العملية صوراً ¬

(¬1) حق التضحية بالآخر- تأليف منير العكش ـ ص33 (¬2) الانحياز الأمريكي لإسرائيل - دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص 43 (¬3) إمبراطورية الحرية - انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص159 - دار الفارابي/ بيروت - ط1 2004

مختلفة منها الحروب الشاملة والمناوشات المحدودة والقتل الفردي، حتى أن إبادة الهنود بالسلاح الجرثومي كانت سياسة رسمية عبر تقديم بطانيات ملوثة بالجراثيم لهم (-1). كما كانت الحكومة البريطانية في عصر الملك (جورج الثالث) تعطى مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي من الهنود الحمر، قرينة تدل على أنه قتله. وبعد استقلال الولايات المتحدة بعد ذلك بنحو خمسين عاماً، أي منذ 1830م استمر هذا التقليد، بل تصاعد حين اصدر (جاكسون) قانون ترحيل الهنود الذي تم بمقتضاه تجميع خمسين ألفاً من هنود (الشيروكي) من جورجيا، وترحيلهم سيراً على الأقدام في برد الشتاء القارس إلى معسكر خصص لهم في اوكلاهوما، فمات أكثرهم مقبل أن يصلوا، وسمى الطريق الذي مشوا فيه: ممر الدموع!! كان ذلك عام 1835م، واستمرت

حرب الإبادة ضد الهنود الحمر حتى تقلص عددهم من 6.5 مليون عام 1500م إلى نصف مليون عام 1890م!! (-2). لقد كان المهاجرين الأوربيون من أفظع أنواع المجرمين، وأشدهم قسوة وإجراماً وميلاً إلى سفك الدماء، وفي سبيل المغامرة وجمع الذهب أو التنقيب عنه كانوا لا يبالون بشٍيء، وأصبح قتل الهنود الحمر وتعذيبهم من أعمالهم الروتينية، بل أن العصاباتِ الأوروبيَّة كَثيرا ما كانت تهاجم بعضها بعضاً للسلب والنهب، ولا يتورعون في سبيل الحصول على الذهب أو الماشية من فعل أي شيء (٦٠). وكان (اوليّفر هولمز) وهو من اشهر أطَّباءَ عصره، "قَدُ لَاحُظُّ في عام 1855م إنّ إبادة الهنود هو الحل الضروري للحيلولة دون تُلوث العرق الأبيض، وأن اصطيأد الوحوش في الغابات مهمة أخلاقيه لازَّمه لكي يبقى الإنسانَ فعلاً على صورة الله". وهكذا بدّأت دعوات الإبادة الشاملة تعلو عندما لم يكن في كل الشمالِ الأميركي سوى ألِفى إنكلِيزىٰ، ثم ازدادتُ هذه الدعوة حدةً وجنوناً حَينَ تأكد الإنكليز أن الهنود قد يرحبون بهم ضيوفاً، ويكرمُونهم بماّ يكفيهم من الأرضُ والرزق، ويعيشون معهم بسلام، لكنهم لن يتنازلوا طوعاً عن أراضيهم، ولن يتقبلوا فكرة السخرة والاستعباد، وكانت ¬

(¬1) أمريكا و أزمة ضمير - محمد جلال عناية -ص25 (¬2) الإخطبوط الصهيوني وخيوط المؤامرة لابتلاع فلسطين - تأليف سيناتور جاك تنى - تعليق وترجمة هشام عوض- - دار الفضيلة للنشر والتوزيع (¬3) الانحياز الأمريكي لإسرائيل - دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص

كل بادرة لمقاومة هذا الجشع والتعصب المقدس برهاناً إضافياً على صدق أسطورة أميركا، وعلى صدق الدعوى بأن الهنود متوحشون عدوانيين لا تنفع معهم إلاّ الإبّادة، لأن التسامح مع الشرير ليس إلا تشجيعاً للشرّ، وليستّ هناك خطيئة أعظّم من هذا. ومع تقدم الزمن صارت شيطانية الهندى الأحمر بديهية ُلا تحتاج إلى دليل مثلما إن إنكليزية الله وتفوق شعبه من البديهيات، التى لا تِحتاج إلى دليل. لقد سكنت شيطانية الهنود أحلام الْمِلَّائكة حتى إن (ميرسي شورت) التي زعمت أن الشيطان تلبسها وصفته على شكل هندى له أظلافُ شيطانية (¬**1).** وبالرغم من ضخاّمة عدد الهنود الحمر، الذين تمت إبادتهم، إلا أن أحد الباحثين يرسم صورة أكثر مأساوية فيُقول: "لقد بلغ عدد ألهنود الحمر في الولايات الْمَتَحَدَّة عام 1901م جوالي 269 ألفَّ نسمة، بينما قدر عددهم قبلُ أربعة قرون من هذا التاريخ بما يتراوح بين عشرة ملايين وأثنى عشر مليون نسمة، ومن هنا يتبين لنا هول عمليات الإبادة التي تعرض لها الهنود الحمر بعد وصول الأوربيون إلى أمريكا ِ ففى المعدل فإن من بين كل عشرين شخصاً من الهنود الحمر بقى شخص واحد (-2). مفارقه عجيبة وحزينة، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، حيث إن المستوطنين المتوحشون أستمروا في الاستيلاء على أراضي الهنود الحمر، الذين نَفذ صَّبرهم فقاوموا المستوطنيَّن، وهاجمُّوا مستعمرة جيمس تاون. وعلى أثر ذلك وضع قادة شركة فرجينيا الّإنجليّزية ـ التي تشكل جيمس

تاون أحد استثماراتهاـ تقريراً جاء فيه: "إن الخلاص من الهنود الحمر أرخص بكثير من أية محاولة لتمدينهم، فهم همج برابرة عراة متفرقون، جماعات في مواطن مختلفة، وهذا يجعل تمدينهم صعباً، لكن النصر عليهم سهل، وإذا كانت محاولة تمدينهم سوف تأخذ وقتاً طويلاً فإن إبادتهم تختصره، ووسائلنا إلى النصر عليهم كثيرة، بالقوة بالمفاجأة بالتجويع، بحرق المحاصيل، بتدمير القوارب والبيوت، بتمزيق شباك الصيد، وفي المرحلة الأخيرة المطاردة بالجياد السريعة، والكلاب المدربة، التي تخيفهم لأنها تنهش جسدهم العاري - .(3-)"

(¬1) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 61 (¬2) أمريكا و أزمة ضمير - محمد جلال عناية ـ ص21 (¬3) من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل ص47

#### الحرب الجرثومية

لقد قدم كثير من المؤرخين الأدلة والبراهين على المجازر التي ارتكبتها المستوطنات الأمريكية بحق الهنود الحمر، وكيف أبيدوا، وكيف كانوا يطاردون ويقتلون ففي كتابه (سنة 501 الغزو مستمر) يعرض (نعوم تشومسكي) شهادات ذات دلالات إنسانية حول ما قام به الأمريكيون، حيث يقول: "سلك مستوطنو شمال أمريكا نفس الطريق، الذي سلكه سابقوهم في البلد الأم فقد كانت فرجينيا منذ الأيام الأولى لاستيطانها مركزاً للنهب

والقرصنة، وقاعدة للإغارة على التجارة الاسبانية وسلب المستوطنات ألفرنسية على ساحل (مين)، ولابادة (عبدة الشياطين) و (البهائم الأجلاف)، الذين مكن كرمهم المستوطنين الأوائل من البقاء إحياء، صائدين إياهم باستخدام الكلاب المتوحشة، وذآبحين النساء والأطفال ومتلفين المحاصيل، وناشرين مرض الجدري بينهم بواسطة توزيع بطأنيات حاملة للعدوي، وكلَّ الوسائل الأخرَى الحاضرة في أذهان أُولئُك البرارة والآتية من تجربتهم التي مازالت طازجة في ايرلندا" (¬1). الحرب الجرثومية في أواخر ما يسمى بالحرب الهندية ـ الفرنسية ظّهرت أول وثيقة ۖ دامغة تثبت استخدام الغزاة للسلاح الجرثومى عمداً، وتؤكد إن إبادة الهنود بالسلاح الجرثومي، كان سياسة رسميه، ففي سيناريو كَلاسيكي منَّقح لقِصة تسميم الزعيم (تشيسكياك) ومن معة بأنخاب (الصداقة الجماعية) على ضفاف نهر البوتوماك، كتب القائد الإنكليزي العام اللورد (جفري امهرست) في عاَم 1736م أُمْراً إِلَى مرؤوسه الْكُولونيل (هنري بوكيه) يطلب منه أن يجرى مفاوضات سلام معَّ الهنود، ويقدم لهم بطانيات مسمومة بجراثيم الجدري (لاستئصال هذا الجنس اللعين). وقد أشتركت (قوى الحضّارة) فى حرب ضارية لإخفاء هذه الوثيقة وغيرها من الوَّتَائِقَ المشابِهَة عند اكتشافها في أواخر الثلاثينات (**-2).** ¬

(¬1) الولايات المتحدة من الخيمة إلى الإمبراطورية - إعداد ديب على حسن ص17 الإمبراطورية - إعداد ديب على منير العكش ـ (¬2) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ

ففجأة رأت ذاكرة الزنابير صورتها فى المرآة: الإمبراطور عارياً تطارده أشباح 112 مليون آدم وحواء، ينتمون إلى أكثر من أربعمائة شعب كانوا يملأون (مجاهل) العالم الجديد بضحكة الحياة (لم يبق منهم في إحصاء 1900 سٍوى ربع مليون) وتلوح لعينية مشاهد 93 حرباً جرثومية شاملة (-1)، آتت على حياة الملايين من هذه الشعوب. هُذه الإبادة الجماعية الأعظم والأطول في تاريخ الإنسانية والتى حاول التاريخ المنتصر محو ذكراها من وجبه الأرض أيقطَّتها حالات (الجمرة الخِبيثة) بكل أهوالها في مخيلة الزنابير، التي بِدأت ترى مستقبلها في صورة ضحاياها، الذيَّن أبيدوا بِجِّراثِيم الجدريَّ في خليج مساشوستس أو بمبيد الأعشابُ البرتقالي، وغاز الّخردل، واليورانيوم المستنفد في كوريا وفيتنام، وما بين الرصافة والجسر (¬2). هكذا تأسّست أمريكا بلّد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهكذا كانت أخلاق روادها الأوائل ورعيلها الأول الذين لازال الأمريكيون وكثيرون في العالم، يتغنون بإنجازاتهم العظيمة .. !؟ وَقد للحظ (هوارد سيمبسون) في مقدمة كتابه الرائع عن دور الأمراض في ألتاريخ ٍ الأمريكي ۚ إنَّ المستعمّرين الإنكليز لم يَجتاحُوا أميركا "يَفْضُل عبقريتهُم العُسكرية أو دافعهم الدينية، أو طموحاتهم، أو وحشيتُهم، بل بسبب حربهم الجِرِثومِية التِّي لُم يعرف لها تاريخ الإنسانية مثيلاً (ۖ [3). وحتى ي أُور مبادئ الأمريكي، الذي أقر مبادئ الحرية العلان الاستقلال الأمريكي، الذي أقر مبادئ الحرية والمساواة، وصف الهنود بأنهم "متوحشون بغير

رحمة وسيلتهم المعروفة هي شن الحرب وذبح الجميع". هكذا تكلموا عن السكان الأصليين حتى يبرروا مسبقاً المذابح ونهب الأراضي، واعتبار تلك الجرائم البشعة نوعاً من الدفاع الشرعي، كما لو كان الهنود غزوا أراضى المهاجرين، بينما هؤلاء الأوربيين كانوا ينهبون أراضى الهنود ويدمرون حياتهم بصفة مستمرة. ومنذ ذلك الحين، ومنذ تلك الخطيئة الأساسية وضع حجر الزاوية الأساسي للسياسة الأمريكية، حيث شهد (توكفيل) بربرية المستعمرين ضد الهنود الحمر، الذين يملكون أسلحة لا تتوازن مع أسلحة الغزاة، ووصف بسخرية ¬

(¬1) الامبراطورية الأمريكية البداية .. والنهاية -منصور عبد الحكيم - ص 30 - دار الكتاب العربي - ط1 2005 (¬2) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص16 (¬3) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص23

#### استعباد الزنوج

لاذعة وإنسانيه، ذبيحة ذلك النصر، الذي حققته الحرية، وهذه المسيرة المنتصرة للحضارة عبر الصحراء، بينما في قلب الشتاء كان البرد قارصاً وكان ثلاثة أو أربعة آلاف جندي يطاردون السكان الأصليين الرحل، الذين يخطون آخر خطواتهم نحو الانقراض، وهم يحملون جرحاهم ومرضاهم وأطفالهم الرضع وعواجيزهم إلى حافة الموت ... مشهد مؤثر لا يمحى أبدا من الذاكرة (-1). لقد

كان المستوطنون الجدد الأمريكيون البيض بمنتهى الغدر والجحود تجاه مساعدة الهنود لهم، ولولا هذه المساعدة لما أمكنهم البقاء، ولما تم لهم ذِلكِ ومع هذا لِم يكونوا يشِعرون بأى دين تجاههم أُو أَي وآجب أُخَلاقي، بل أن هؤلَّاء الوافدين جاهرُّوا بازدراءِ عقائِّد الهُّنود واحتقارهم، بلُّ ذهب (كوتُون مَاذَر) أحد أبرز المُفكرين الأميركيين إلى اتهام الهنود بأنهم يعملون تحت إمرة (إبليس)، وإنهم قدموا إلى الولايات المتحدة لكى يمنعوا الأناجيل من فرض سلطانهم المطلق عليها (-2). استعباد الزنُّوج لم يكن البيضُ الذينُّ هاجروا من بريطانيا بمحضّ إُرادتهُم العنصّر الوّحيد في بريطاني بما أردة أما في المستعمرات، بل مجتمع المهاجرين الذي نما في المستعمرات، بل كانت هناك مصادر أخرى في مقدمتها تجارة الرقيق، وترحيِل المستِعمرينَ المساجين أصحاب السوابق إلى أمريكا وأستراليا، حيث كانت المشكلة الأساسية، التي واجهت المهاجرين الأوربيين في العالم الجديد، ّهي توفير الأيدي العاملة لهذه المسأحات الشاسعة من الأرض، التي استولوا عليها بالقوة من السكان الأِصَّليين ۚ فَقد كأَن هناكُ الهنودُ الحمر بالطبع، ولكّن أنفتهم تأبى الاستعباد، ولذلكُ كان لابد منّ توفير العمال من بين فقراء الإنجليز، ومن أصحاب السوابق، ولكن ثبت أن العمالَ البيض أقل صلاحية للعمل في الولايات الجنوبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وقسوة المناخ على عكس الرقيق السود الذين كانوا أكثر تحملاً وأسهل قياداً  $\neg .(3\neg)$ 

(¬1) أمريكيا طليعة الانحطاط - جارودى ص52 (¬2) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد -

### ص**75 74 (−3)** أمريكا و أزمة ضمير **-** محمد جلال عناية **-**ص**34**

ولهذا بدأت الشركات التي تعمل في الشاطئ الشرقى للولايات المتحدة للصيث نزلت أولى موجاتَّ الهجرة واستقرت، ومضت تزرع وتتاجر وتغتني وتراكم الثروة ـ تواجه مشكلة تحجم نشاطِها بالرغم منها، بسبب مشكلة اليد العاملة. ذلك أنه حتى قرابة سنة 1700، لم يزد عدد المهاجرين من أوروبا عبر المحيط عن ربع مليون مهاجر، وكلهمّ يريد المال والأرض والّعقارّ، وليسّ فيهم أحد يريُّد أن يكونُّ أجيراً. والا فلماذا ركبُّ جبالَ الموج وجاء إلى أرض الميعاد. إلى جانب ذلك فإن سكان البلاد الأصليين من الهنود الحمر، وممن تتم عملية إبادتهم (لأنهم همج، لا يصلحون للتمدين ولا للتدين)، ليسوا على استعداد للعمل، ولا لخدمة هؤلاء الذين انقضوا عليهم من أمواج المحيط (¬1). والحل َ العملي الذي يطرح نفسه هو الإتيان عن أي طريق بيد عامَّلة تشَّتغل ولا تشارك، وتُقبَلُ بالقَلِيلُ ولا تنتظر زيادة. والحل هو وطبن بعثين والمتصر ريادا والما المرابع المراب الطاعة بالسلاسل والسياط. وهذا الوضع أدى إلى قيام شركات في أمريكيا (شركات مساهمة أيضاً) نشاطها تجارة العبيد، حيث ازدادت ما بين ستينيات القرن السابع عشر الميلادى ونهاية القرن التاسع عشر المَيإلادي أعداد العبيد الَّذِينَ تم استيرادهم من أفريقيا، وبيعهم في أميركا، من **50** ألفا مع العقد الواحد إلى حوالي **450** ألفا، مع هلاك أعداد مخيفة منهم أثناء السفر (¬2). فقد كان المغامرون الأوروبيون المسلحون يجوبون أنحاء القارة الأفريقية خصوصاً غرب وشرق القارة، وتقوم العصابات الأوروبية بالهجوم على القرى الأفريقية والتجمعات السكنية. يقتلون الكبار ويسوقون أمامهم الشبان والفتيات والأطفال مكبلين في الأصفاد، ثم يسيرون بهم وهم حفاة عراة في طريق طويل بين الغابات والأحراش، يسمى طريق العبيد حتى يصلون إلى شاطئ يسمى طريق العبيد حتى يصلون إلى شاطئ المحيط الأطلسي في غرب إفريقيا. ومن هناك يحشرون في السفن التي تنقلهم إلى الأرض الجديدة، وفي أثناء هذه الرحلة البرية داخل إفريقيا، كان نصف العبيد يموتون من ¬

(¬1) من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل ص48 (¬2) الإمبراطورية .. كيف صنعت بريطانيا العالم الحديث؟ ـنيل فيرغسون ـ كامبردج بوك ريفيوز ـ الجزبرة نت ـ 16/ 2/2004م

الجوع والإرهاق، وفتك الحشرات والأمراض بهم، ومن يمت منهم في أثناء الرحلة، كان يفك قيده وتترك جثته على جانب الطريق، لتنهشها الوحوش والطيور. لذلك كان طريق العبيد هذا الذي يمر من شرق القارة الأفريقية إلى وسطها حتى الشواطئ الغربية تتناثر على جانبيه العظام البشرية والجماجم في شكل مخيف، ويقدر عدد من يستطيعون الوصول إلى الشاطئ أحياء بنحو نصف المستجلبين (-1). ويورد (جيمس هيدجر) الذي قام بكتابة بحث خاص (بالتجارة في

الأرواح) كما سماها، مجموعة من أوراق إحدى الشُرْكَاتُ المساهمة في هذا المجال، وقد ركز فيها على سجلات سفينة الشحن (سالى) وقبطانها (أيسيك هوبكنز). وفي سجّلات السّفينة (سالي) تُوجِيُّه من الملاكُ (نيكُولاس وبراد)، شُركةُ مساهمة يقولا للقبطان: إننا نثق فيك وفي إخلاصك لنا وخدمتك لمصالحنا، ونحن نفوضك بأن تذهب إلى شواطئ أفريقيا (شاطئ غينيا) وتشحن سفينتك بمن تستطيع أن تجلبهم من العبيد بالوسائل التي تراها، وأُنتُ مخول أن تبيع وتشتري منهم كما تشاء في طريق رحلتك إلى أُمريكاً عندما تتوقف في جزيرة باربادوس، ونذكرك طبقاً للعقد بأن حصتك هي **4** عبيد لك مقابل كل **100** عبد للشركة مضافاً إلى هذا نسبة 5% من ربح الحمولة عندما يتم بيعها، ونريد أن نذكرك بأن السرعة فى هذه التجارة مطلوبة لأن الحاجة إلَّى اليد العاملَّة ماسة. وضَّمن سجلاتُ السفينة (سالي) يوميات قبطانها (هوبكنز) وهو يكتبها بالتفصيَّل لتكون في علم المساهميُّن عندما يتحاسب معهم على حصيلة أرباح رحلته، حيث كتب القبطان الآتي: - قدمت لشيخ القبيلة (جالون) من مشروّب الروم مقابل عبدة (فتاة). -دفعت سبع جنیهات لشراء صبی. - اشتریت خمسة عبيّد صالحين للعمل هذآ اليوم بعد الظهر، مقابل بصل وسكر وروم الجلاب. - حمولتنا الآن 196 عبداً. ¬

(−1) الانحياز الأمريكي لإسرائيل - دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية - احمد لطفي عبد السلام ص 47 - مكتبة النافذة - ط1 2005 واحدة من العبيد شنقت نفسها. - ثلاثة عبيد قفزوا إلى البحر، ولم نستطيع إنقاذهم من الغرق، وقررنا حبس الباقين في العنبّر الأسفل للسّفينة، وكنا نخصصه لبقرتين معنا وربطنا آلأسرى بالحبال (¬1). هذه مشاّهد يومية حيه لتجارّة الرقيق، كما عبر عنها قبطان السفينة وصاحبها، تكشف إلى أية درجة بلغت عنصرية هؤلاء واحتقارهم للرقيق، ومعاملتهم معاملة الحيوانات والمواشي، مما دفع الكاتب السَّاخر (برناردشو) للقول: "إن هؤلاء يعتبرون قتل الآخرين شجاعة، وتجارة الرقيق فرعاً منَّ فروَّع التجارَّة". فالمسألة عنَّدهم لمَّ تخرج عن كُونِّها تجاره ونهب وسرقة أنفس، بعيده كل البعد عن أي معنى أخلاقي إنساني. وقد أوضح نفس هذا المعنى أستاذ جامعي من المؤيدين لنظام الرق اسمه (توماس ديو)، عندما قالُّ: "إنَّ القيمة المآلية لرقيق فرجينيا تساوى مائة مليون دولار، أي ما يساوي ثلث ثروة الولاية، وقال ديو: "إن ولايةً فرجينيا تُصدر كل سنة ستة آلاف رقيق إلى الولايات المتحدة الأخرى، وإن فرجينيا في الواقع ولاية لتربية الرقيق مثلَّ تربية المَّاشية للولَّايات آلأُخرى، وأنِّها تنتج ما يكفي حاجتها منهم، وتعرض ستة آلاف للبيع". وفي مكان آخر من حديثه قال: "إن الستة آلاف رقيق الذين ترسلهم فرجينيا إلى الجنوب كل عام، هم مصدّر ثراء لفرجينيا". وقد حذر ديو من التوقف عن هذه العملية والقضاء على الرق، لأن فرجينيا ستَفقد مصدر ثرائها. ويتحدث طبيب قبيل الحرب الأهلية الأمريكية عن زوجين من الرقيق، قدٍ أنجبا لمالكهما رقيقاً باعهم بمبلغ خمسة وعشرين آلف

دولار خلال أربعين سنه (¬2). هكذا سيق من سموا بالعبيد إلى مصيرهم التعس رغماً عنهم، ورحلوا إلى بلد لم يختاروه في ظروف لا إنسانية همجية، حيث كان الطريق الملاحي الممتد عبر المحيط الأطلسي، والذي يمتد من سواحل غرب إفريقيا إلى جزر الهند الغربية، هو طريق الآلام الذي تمخره السفن التي تقوم بنقل الرقيق الأسود، حيث كانت أيدي وأرجل الرقيق توثق ويشدون الى بعضهم البعض بالسلاسل، ويحشرون في مخازن ¬

(¬1) من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل**49 50 (¬2)** أمريكا و أزمة ضمير **-** محمد جلال عناية **-**ص**53** 

السفن في ظروف صحية سيئة إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة، مما أودى بحياة عشرات الملايين منهم كما يشير إلى ذلك المؤرخ (وليم دوبوا) في كتابه (القضاء على تجارة العبيد الأفريقيين) الذي نشر عام 1896م. ففي أثناء البؤساء الذين لا ينالون من الطعام والشراب إلا ما البؤساء الذين لا ينالون من الطعام والشراب إلا ما الرحلة، ويلقى بجثث الموتى في مياه المحيط. البجار يشترونهم في مزادات للجملة ثم يبيعونهم التجار يشترونهم في مزادات للجملة ثم يبيعونهم بعد ذلك في الأسواق الأمريكية. وبعد وصول العبيد إلى المشتري، كان يقوم فوراً بإعداد حظيرة العبيد إلى المشتري، كان يقوم فوراً بإعداد حظيرة لاستقبالهم ليبدأ تسخيرهم في أعمال الزراعة

وغيرها من الأعمال الشاقة، وذلك نظير إمدادهم بما يسد رمَّقهم منَّ الغذاء والشراب. وكان هؤلاء المساكين محرومون من كل الحقوق، يعاملون من قبل السيد الأبيض كما تعامل الحيوانات ويتّعرضون للجلدّ والتعذيب لأتفه الأسباب، ولا يستطيع أي منهم أن يغادر إقطاعية سيده إلى مكان آخر، وإذا ما بيعت الإقطاعية تبع ما بها من عبيد السيد الجديد. ويقدر َ بعض العلمَّاء أن ُ نصفُّ سكان القارة الإفريقية قد تعرضوا للاختطاف ليستعبدهم الرجل الأبيض في القارة الجديدة (-1). ولم تقف معاناة السود عند هذا الحد، بل عاملهم أسيادهم الجدد معاملة وحشية عنصرية كشفّ عن أجزاء منها (توماس دي موريس)، الذي تحدث عن عهد العبودية، الذيّ امَّتد في الولايات المتحدة اللَّأمريكية لأكثر من مِّائتي عامّ، حين كان الأثرياء البيض يشترون عبيداً لهم من السود يسخرونهم لخدمتهم ولحرث أراضيهم، وعندما يموت صاحب العبيد، يتقاسمهم ورثته بإلقرعة، كما يتقاسمون رؤوس قطيع الغُنم دون أي اعتبار للعلاقات الأُسرية و فحين كان يوزع العبيد علي العرادة على المربة لم يكن يفكر الرجلٍ إلأبيض بأن يبقي علي أفراد العائلة الواحدة معا كأن يبقى الزوج والزوجة والأبناء في خدمة رجل واحد، بل كان يُوزع أفراد العائلة على مجموعة من ¬

> (¬1) الانحياز الأمريكي لإسرائيل - دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص 47

الورثة فيفصل أفراد العائلة كل في منطقة، وقد لا يلتقى الأخ بأُخبِه والأم بأولادها لسنوات طويلة، وَقد لَا يلتَقَوْن أَبداً (¬**أ**). لقد كتب الكثير عن المعاناة التي قاساها السود في ظل حياة العبودية في الولايات المتحدة، كالإبادة والتعذيب والأعمال الشَّاقةُ وتشتيت العائلات، وبيع الأطفالُ، والاستغلال الجنسي، والعقاب الوحشى، فالجلد بالسوط، والوشم ـ أي إحداث علامة على جسم الرقيق باستخدام الحديد المحمى على النار لإثبات ملكية َ للشخص الّذي يسميه ـ كلها من التجاربُ التي عاناها السود الإفريقيين في عهد العبودية، والتي يصل بعضها إلى حد القتل إذا حاول الرقيق تُعلم القراءة والكتابة على سبيل المثال (¬2). ولكن برغم هذا الظَّلم والَّاستَعبآد، التيَّ تعرض له الأمريكيونُ السود، فإنهم لم يستسلمواً للعبودية، فقد ثبت من التجارب التاريخية انه حيثما وجدت العبودية كانت هناكُ محاولات للتحرر، وان حب الحرية ليست قاصرة على البيض وحدهم، وكان من الطبيعي أن يثور السود على من استعبدوهم وسرقوا حرّيتهم. ففي صيف عاّم 1831م قاّمت عُصبة مِن الرقيق بقيآدة (نات تيرنر) بذبح ستين شخصاً من البيضّ، قرب ساوثمبتون في فُرجينياً (¬3). واستمرت عمليات مقاومة السود للظلم والعبودية على مدى التاريخ الأمريكي، من اجُل نيل حقوقهم والظفر بالحرية والمساواة. وهنا يمكن ملاحظة كيف أن إعلان استقلال الولايات المتحدة الصِّادر في 4 يونيو عام 1776م الذي يعد إرهاصاً لـ (إعلان حقوق الإنسان والمواطِن) في فُرنسا عام 1789م، يُعطَّى مثالاً صارخاً للنَّفاق عنَّ الحرية بمعناها الأمريكي، حيث ينص الإعلان في سطوره الأولى على ما يلي: "لقد خلق الناس جميعا متساوين ومنحهم الله حقوقاً لا تقبل التنازل عنها، كالحياة والحرية والبحث عن السعادة"، ومع ذلك فقد استمرت عبودية الزنوج مع هذه الحرية قرناً من الزمان وكان لا بد من أن

(¬1) العبودية الجنوبية والقانون 1619 "ـ1860م أنيت جوردون ريد ـ جريدة الخليج 27 2 2003م عدد 8684 (¬2) أمريكا و أزمة ضمير - محمد جلال عناية -ص55 (¬3) أمريكا و أزمة ضمير -محمد جلال عناية -ص55

تنفجر حرب أهليه عام 1**865**م لإنهاء ما كان يسمى حتى ذلك الوقت بالمؤسِّسةُ الخاصة أُو (نظام العبيد) (٦٠). وحتى بعد تلك الحرب لم يكن للزنوج مكان في المجتمع الأمريكى، فقد ٰنشأ بُعدُ ذلكُ إرهاب المنظّمات السّرية مثل (كوكلوكس كلان) التي اثبتت، خلال ما يزيد على مائة عام من وُجودها، فاعليتها كسلاحُ للارهابِ الموجه ضد الزنوج بسبب محاولتهم الحصول على حقوقهم الطبيعية. "ففي عام1946 مارست (كلان) موجة عاصفة من الإرهاب لمنع الزنوج من الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ففي عشية الانتخابات طافت الصلبانُ ارجاء الولاية أوعلقت على كنائس الزنوج تحذيرات من هذا القبيلَ: "ان أولَ زنجي في َ جورجيا يتجرأ على التصويت سوف يكون ميتاً. (كُ كُ كُ). وارسلت مثل هذه التحذيرات بالبريد (مع طلقة مسدس في بعض الأحيان)، لا بل القيت

من الطائرات فوق احِياء الزنوجـ وفي يوم الانتخابات استيقظ آلاف الزنوج ليجدوا لدى أبواب منازلهم دمى على شكل توابيت.(2¬) " يضاف إلى ذلك ان القوانين السوداء استبعدت العبيد القدامي من الحياة السياسية، كما استبعدتهم منّ الحياة المدنية. واستمر التمييز العنصري حتى يومنا هذا، برغم تضحيات بذَّلُها عظماء مّثل (مارتن لوثر كنج)، وغيرهم من دعاة الحقوق المدنية، وظل السكآن السود وغيرهم يعانون من نتائج التمييز العنصرى الذي انعِكسُ على حياتهم الصّحية والاقتصادية، حيّث أن أكثر الأجناس معاناة من العوز الاقتصادي هم السود وذُوي الأصول الأسبانية، والمواطنون الأصليين (الهنوَّد الحمّر) بالذات، حيث يُعانون من الفقّرُ أ المدقع، ويقل متوسط أعمارهم عن متوسط أعمار البيض بمقدار عشرين عاماً، ومعدلات البطالة بينهم مرتفعة جداً، ونسبة الفقراء بينهم تتجاوز50%، ففي حين تبلغ نسبة الفقر بين البيضُ **11% (¬3).** و قد يستغرب الناس خارج الوُّلَايَات المتحدة أن يَكون الِفقر في هذه البلاد ظاهرة اجتماعية تفرخ كثيراً من المشاكل والمآسى ¬ التی یعانی منها ملایین

(¬1) أمريكيا طليعة الانحطاط - جارودى ص50 (¬2) تاريخ الإرهاب الأمريكي (الكوكلاكس كلان) - ر. ف. إيفانوف، أي. ف. ليسينفسكي-ترجمةغسان رسلان- اللاذقية: دار الحوار، 1983 (¬3) أمريكا وأزمة ضمير - محمد جلال عناية -ص100

الأمريكيين، وإن المعاناة من الفقر مستمرة منذ أن وجدّت أمريكاً. فمع أن الدخّل القومى بلغ سبعة آلاف وخمسمائة وثّمانين مليِاّر دولار ّ75**80** مليار دولار في عام 1996م، إلا أن هناك ملايين الفقراء منَّ الْأُمرِّيكيينُ، الذين ٰلا ُيتوقَّع أحد زوالَ الفقر عنهم في وقت قريب. ففي الفترة ما بين عامي 1970م و 1988م إزداد عدد الفقراء في الولايات المتحدة بنسبة 26% حيث وصل عددهم في عام 1996م 5 36 مليون نسمة، وأن خمسي هذا العدد أي ما يصل إلى 4 14 مليون نسمة يعانون من شدة الفقر حيث بلغ دخلهم أقل من نصف معدل الفقر. وهذا يعنى أن عهود العبودية السوداء لمٍ تنتهٍ بعد ٍفي الولايات المتحَّدة، وإنَّما أُصبحت تأخذ أشكالاً جديدة مع احتفاظها بالمعايير نفسها، وتقول الدراساتِ التي قام بها مركز (ابوليش) المناهِض للرق أن هنآك آلاف العبيد الذين يعيشون حالياً في (أرض الحرية)، ولكن بالطبع دُون أن تجري مزادات لبيع الرقيق على الملأ، فالعبودية المعاصرة في أمريكا أصبحت تتم في الخفاء وتعتمد أساليب الخداع والتهديد، ولكن ممارستها لًا تقل قسوة عن ممارسات (مؤسسات الرق) التي انتشرت لعقود مضت (¬1). التبرير الديني للنهب والسلُّب والإبادة في كتابه عن نظريات الاستعمار الْإِنكليزيةُ يُعْتقد (كُلّاوسُ كنور): "إن الإِنكليزِ أكثر القُوى الاستعماريةُ الأُوروبية مُمَارِسُةٌ وتُعمداً للإبادة وان هدفهم النهائي في العالم الجديد كما فيُّ استرالياً ونيوزٰيلانده وكثير من المناطق التي يحتاجونها هو إفراغ الأرض من أهلها، وتملكها، ووضع اليد على ثرواتها. فخلال هذه المسيرة التي بدأت بايرلندا ولن تنته بعد، تحكمت عقدة الاختيار الإلهي والتفوق العرقي بسلوكهم وبنادقهم، وأستحوذت على أخلاقهم وعقولهم .. وهذا ما أوهمهم بأنهم يملكون حق تقرير الحياة والموت لكل من عداهم، وأنهم أيضا في حل من أي التزام إنساني قانوني تجاه الشعوب، التي يستعمرونها لا باعتبار أنها أعراق منحطة وحسب، بل لأنها في الغالب مخلوقات متوحشة لا تنتمي للنوع الإنساني. ولم ينج من هذا ¬

(¬1) أمريكا .. تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية ـ إعداد وسام الاسدي جريدة الخليج 2003 2 2003م عدد 8684

التصنيف البيولوجي أقرب الناس إليهم وجيرانهم في الجزيرة وشركاؤهم في البياض والنضارة. فلطالما لازمت الايرلنديين صفة التوحش wild فأجلاف عزاة أحلاس الغابات والمستنقعات، أجلاف عراة أحلاس الغابات والمستنقعات، يعيشون على نوع من لحم البشر، أو من لحم أمهاتهم اللواتي كانت لهن أذناب طويلة، وكن متوحشات يأكلن أطفالهن (٦٠). وعندما نزلت أول دفعة من المستوطنين الإنجليز من سفنهم الثلاث عام 1607م إلى اليابسة على شاطئ فرجينا في عام مستوطنة تقوى مركز إنجلترا في مواجهة جارتها الأوربيات، بل جلبوا معهم أفكارا وعادات شكلت المجتمع الأمريكي. وأول ما جلبوه معهم العرقية في المجتمع الأمريكي. وأول ما جلبوه معهم

إحساسهم كإنجليز بالتفوق العرقي والثقافي، واعتقادهم بأن البروتستانتية هي َّالتعبير التَّحقيقي عن الإيمان المسيحي، وإيمانهم بّأن التطهيريين (البيوريتان) هم خير من يمارسها في شكلها الصحيح. واعتبر الإنجليز كل من يختلف عنهم بأنه من مرتبة أدنى منهم. وقد ساد هذا الموقف وترك أثّره على كلّ التفاعلات التِي حدثت في المُجتمعُ الأمريكيُّ (¬2)، حيث أعطى الأميركِيون البيض معركتهم من الهنود الطابع الديني وكأنهم يخوضونها بالنيّابة َعِن الله والمسّيح، ليبّررُوا اضطهادهم وسرقة أرضهم. فعندما زحف (أبناء الرب) من جُرِّيرة روانُوكُ في اتجاه الغرب لم تكن حروب الإبادة والتطهير العرقي وحرق المحاصيل، ومصادرةُ الأراضي، وإطعامُ الأَطفَالُ الَّهنود للكلَّابُ إلا مظاهر (إرادة آلله ـ يهوه) في العهد القديم (¬3). وهذه العقلية المتعالية - التي لم تر في الآخرين (وهم الهنود في هذه الحالة) سوى وثنيين مجردين من إنسانيتهم، ومن حقوقهم، ولا يستحقون المواطنية، لأنهم بكل بساطة تحت (ْقَبِضِة ٱلشَّيطان)، ويتربصون بالولايات المتحدة شراً، ويريدون لها أن تصير أرضاً نظيرة للجحيم -هذه العقلية المتعالية، ليست بعيدة عن فكرة (شعب الله المختار)، وهي رؤيا كانت كافيه لاستعباد السود والدعوة إّلى استحالة دمجهم في

(¬1) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص58 (¬2) أمريكا و أزمة ضمير - محمد جلال عناية - ص24 (¬3) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص152

الأمة الأميركية، لذلكِ تركوا على هامش الحياة وتم التعامل معهم كأدوأت خادمه للآلة الاقتصادية الأميركية. ولقد استند التطهيريون الإنكليز لتبرير مطاردتهم للهنود وسرقة أراضيهم إلى سفر (يشوّع) ومنطق الإبادة المقدسِّة في العهد القديم، ريسوي، وحدي وكتب أحدهم يقول: "بديهي أن الرب يدعو المستوطنين إلى الحرب، فالهنود اعتمدوا على عددهم وأسلحتهم كما فعلت قبائل النقب القديمة: العمالقةُ والفلسطينيون متحالفين مع غيرهم ضد شعب إسرائيل". هكذاً وفي ظلُّ هذه الذِّهنية مورستُ الْإِبادّة الجماعية ضّد الْهنود، وكأن هؤلاء الهنود هم اُلذين غزوا أراضى المستوطنين، فيما كأن المهاجرون ينهبون أراضيهم ويدمرون حياتهم (٦٦). يُقُولُ (مَيشال بُوغنون) في كتابه (أميركا التوتاليتارية): "إن آستيطان أميركا كان يجري فِي الأصل في سيَّاق أيديولُوجي ثنائي القطبُّ، أُولاً: الاغتناء المادي، وثانياً: تمجيد الإنجاز الإلهي. فالأمة الأميركية ورجال الكنيسة والمتقفون الأوائل هم شعب الله المميز، الذي جاء على قدر، ف (وليام مستوغتونٍ) (1631 1701م) "يرى أن الله اختار مواطني أميركا بعناية، فغربلُهم كمّا تغربل الحبوب لفصّل البدرة الصالحة عن غيرها". و (جون وینثروب) حاکم مستوطنة ماساشوستس عام 1629 م حتى وفاته فى العام نفسه، "ذهب إلى وصف نفسه وأصحابه بأنهم في خدمة المسيح وأنهم يرتبطون معه بميثاق، وأنهم أعضاء جسم فريد موحد، وهم شعب الله المختار وإله إسرائيل بينهموكان هؤلاء الغزاة الأوائل .(2ٌ أَ-) " يسمون بالحجاج أو القديسين، وكانوا يعتبرون

هذا العالم الجديد بديلاً عن (أورشليم)، والأراضي المقدسة، ولهذا فقد سموه بكل الأسماء التي أطلقها العبرانيون على بلاد كنعان، وما يزال التاريخ الأميركي إلى الآن يضفي على هؤلاء الحجاج قداسة طوباوية، ويعتبرهم أول نموذج للاستثناء الأميركي الذي فضله الله على العالمين، وأورثه ما أورث بني إسرائيل من قبل، وجعل العهد الذي عقدوه مع الله على متن سفينتهم من اللحظات النادرة الإنساني، كما يقول الرئيس الخالدة في التاريخ الإنساني، كما يقول الرئيس حالأميركي (جون

(¬1) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد -ص75 74 (¬2) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل

آدامس). فعهدهم مع الله جب عهد الإسرائيليين القدامى، وتأسيس مستعمرتهم على صخرة (بليموث) ضاهي تأسيس الكنيسة على صخرة بطرس. قضية هؤلاء (الحجاج) هي الأصل الأسطوري، لكل التاريخ الأميركي ومركزيته العنصرية وما يزال كل بيت أميركي يحتفل سنوياً في (عيد الشكر) بتلك النهاية السعيدة، التي ختمت قصة نجاتهم من ظلم فرعون البريطاني و خروجهم) من أرضه و (تيههم) في البحر و (عهدهم) الذي أبرموه على ظهر سفينتهم مع يهوه ووصولهم في النهاية إلى (ارض الميعاد) .(1-)" ويعتبر هذا العيد الطقسي (عيد الشكر، الذي يبجله ويعتبر هذا العيد الطقسي (عيد الشكر، الذي يبجله

الأميركيون، وطنياً ودينياً أكثر من أي عيد آخرب ما في ذلك عيد الاستقلال)، من أكثر أعياد أميركا قدسيّة. ففي هذا العشاء الطقسي الذي يذبحون فيه سِنوياً بين عشرين وثلاثين مليون (ذبيحة) قِرباناً لله الذيّ وقف منذ اللحظّات الأُولى لاستعمار أُميركا إلى جِآنب شعبه الإنكليزي المختار، يستعيد الأميركيُون أسطورة تاريخُهم بكُلُّ ما يعنيه طقسية الاحتفال بالاسطوره. فهو طقس يتضمن تقديس فتح الاستعمار الاستيطاني، والتّأكيد علَّى التفوق الطبيعي والأخلاقى للمستعمرين، وهو تأكيد على صدقً الأسطورةُ وحياتها المتجددة، وهو احتفّال برعّاية الله لكل عناصر أسطورة الولادة المقدسة للتاريخ الأميركي، وهو من خلال هذّا الطقس الاحتفاليّ ـ يؤكدّ علّى التسّاميّ بالأسطورة ومعايشتها كدين (**¬2).** فأمريكا تعزو بشكل جزئي هويتها الوطنيّة إلى إنتشار مثل هذه الأساطير القُّوية التي انبثقت في أوائل تاريخها، حيث يرتبط كثير مِنَّ هذه الأساَّطيرُ (بَّالآباَّءُ المؤسسين)، الذين أُسسوا هذه البلاد، بينما يرتبط بعضها الآخر بخبرات بناء الأمة. وقد تكون أقوى هذه الأساطير، تلك التي تطورت من جراءً خبرةً الرياديين وانبتاق الأمة وأن بيان المَصِير ـ كما يسميه علماء التأريخ ـ هو الاعتقاد بأن الاستيطان فى تلك الأراضى الشاسعة غير المسكونة وترويضها من قبّل المستوطنين الأوروبيين، كان حدثاً تم بموجب مقاصد إلهيه. فالله اصطفى الأمة ¬ الأمريكية من بين الأمم

<sup>(¬1)</sup> الامبراطورية الأمريكية البداية .. والنهاية -منصور عبد الحكيم - ص 37 - دار الكتاب العربي

- ط1 **2005 (−2)** حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص**39.** 

والشعوب وفضلها عليهم، وجعلها شعبه المختار وُذلك من أجل قيادة العالم وتخليصه من الشرور (-1). وقصة هذا الاصطفاء يمكن روايتها كالآتي: "هرب أناس رياديون شِجعان من الاضطهاد الديني والسّياسي في أوروباً، وواجهوا عقبات كبيرة في تحقيق أحلامهم بوجود سكان أصليين (متوحشين) استخدموا وسائل إرهابيه لإحباط مقاصد الرياديين، ولكن بمعونة الله استطّاع هؤلاء المستوطنين الشّجعان آن يهزموا (المتوحشين)، ويطردوهم ّخارج تلكُّ الأُراضي، على الأقل تلكُّ الأراضي الجيدة، هكذا مهدوا الطريق لهؤلاء الذين كانُوا قآدرين على استغلال المصادر، التّي أعطاهم إياهًا الله فَى تلكُّ الأراضيُّ بشكل أفضل ولكن هذه القصة غير المحبوكة فضحتها العلوم والمعارف الحديثة، عندما ركزت على وحشية هذا التطهير العرقى القديم وعواقبه السلبيةـ غير أن بعض العناصر الأساسية في هذه القصة والمتعلقة بالأسطورة ـ أي الرياديين الشجعان الذين هربوا من الاضطهاد وعملوا على إنشاء دولة حره ـ لا تزال تشكل الهوية الذاتية الأمريكية، ويبدو هذا وأضّحاً في الطّريقة السهلة التي يستطيع بها السياسيون ومن بينهم الرئيس (جورج بوش) في هذه الأيام أن يبحثوا عن الدعّم لمغامرات سياساتهم الخارجية باقتباسهم عناصر رئيسة من هذه الأسطورة (أن أي هجوم على أمريكا هو هجوم على الحرية) (**-2).** ففي التعابير التي كانت تدور على السنة سكان المراحل الأولى من تاريخ فيرجينيا على سبيل المثال، أعلن أوائل المستوطنين عن أنفسهم بجرأة أنهم على حد قول (جون رولف) بأنهم "شعب له خصوصيته، أشار إليه واختاره إصبع الله لامتلاك تلك الأرض لأنه معنا دون شك". والواقع أن مستعمرة فرجينيا في أقدم سنواتها كانت أشبه شيء بمدينة أسستها شركة، وتشبه قاعدة أمامية أو مركزاً متقدماً في أقاصي حدود الاسكا. وقد حافظ المؤسسون بدقة على الشكليات الدينية المعروفة آنذاك بما فيها القوانين التي تتطلب التردد على الكنيسة (-3). حاليات الدينية المعروفة ألكنيسة (-3).

(¬1) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 149 (¬2) عندما تختلط الأساطير بالنبوءات ـ جون هيوبرزـ منسق الإرساليات للشرق الأوسط وجنوب آسيا في الكنيسة المصلحة - جريدة الخليج 15/ 2/2 .. 3 م (¬3) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن - ص25

ولكن هذا الورع الزائد للمؤسسين الأوائل، باعتبارهم شعب له خصوصية، كان يعكس عنصرية بشعة، ونظره دونية للآخرين باعتبارهم أقل درجه منهم، حتى لا يجوز هدايتهم. وهنا يقول القس (كوتون ماذر) (1663 1728م) وهو أحد أهم الآباء المؤسسين لأمريكا: "من الكفر بالله والمسيح أن يحاول أحد هداية أهل البلاد الأصليين، الهنود الحمر، لأنه وجدهم مخلوقات بشعة لا يجوز أن تدخل في ديانته المقدسة" بشعة لا يجوز أن تدخل في ديانته المقدسة" ألله مجيء الحجاج الأوائل أرض الشيطان، وإنه وقبل مجيء الحجاج الأوائل أرض الشيطان، وإنه والم

أي الشيطان ـ سيستعمل كل حيله للحول دون اشتيطان المستوطنين". وبهذا تكونت صورة الهندى الشرير والبربري المسكون بالشيطان، في مقابل الرجل الأبيض المختار المسكون بالخير المتصف بالتحضر. وأيضا في مقابل الأسود الجاهل الذي لا يجيد التمتع بالحرية كما هي في الولايات المتّحدةفهؤلاء المهاجرونّ (**-2) '** المتدينون الهاربون من إلنظام الطبّقي البغيض، ومن كل سلطة دنيوية أو دينيه بحثاً عن حياة جديدة اغفلوا ضمائرهم، أو استطاعوا أنّ يوفقوا بين معتقداتهم وبين إبادة الهنود الحمر مسترشدين في ذلك ببعض الأساطير التوراتية، التى أباحت لغزاة فلسطين الأول من اليهود إبادة سكآن أرض الميعاد ليحلوا محلَّهُم (¬**3).** فَقدُ كانت قصص اجتياح كنعان في العهد القديم تمدهم بالأسس الأخلاقية اللازمة لتماسك هذه السيكُولُوجية آلاستعلائية، ولتبرير عنصريتها وعنفها المميت، ولم يكونوا واثقين إلا من شيء وإحدُّ: إن الله فضلهم وأصطفاهم على العالميُّن، وأعطاهم الأرض وحق تقرير الحياة والموت والرزق لكل من يعيش فوق هذه الأرض، هكذا حمل شعبُ الله سيفُ (الجلّاد المقدس)، ولم يساوٍره الشِّك في إن الإبادات لم تكن َّ إلا تدبّيراً إلهياً مباركاً ورسآلة في المجاهل عهدها الله إليهم 4¬)). ¬

(¬1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص314 (¬2) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون، ترجمة: خليل أحمد خليل ـ المصدر الجزيرة نت (¬3)

الانحياز الأمريكي لإسرائيل - دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص 52 (¬4) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكشص59

وهنا يلاحظ الدكتور (عبد الوهاب المسيرى) أن ثّمة عناصر تسم التّشكيل الحضاري الغربي ً الحديث جُعلت الإبادة كامنا فيه وليست مسألة عرضيّة، وقد قام الإنسان الغربي بكثير من عمليات الإبادة لا علَى الرّغم منَّ حضارته الغربية وإنما بسببها!!. فقد طورت الرؤية الغربية الحديثة للكون رؤية للبشر بحسبانهم مادة بشرية يمكن توظيفها، أما من لا يمكن توظيفه فكان يشار إليه بحسبانه مادة بشرية فانَّضة وأحيانا غير نافعة، ولا بد من معالجتها, فهي إما تصدر وإما أن تعاد صياغتها وإما أن تباد إن فشٍلت معها كل الحلول السابقة **(¬1).** وَهكذا فإَن أي قراءةً في العقل الأميركي ورؤيتُه المتعالَيّة للّأمة الأميركية، تبين بوضُوح مَنْ خُلال استعادة آراء منظري الكيان الأميركَي، الذين يَرِون أن أحداث التاريّخ وإنشاء الولايات المتحدّة أمر صادر عن إرادة قوة، وعن قناعة بأن القدرة الربانية كلفت هذا الكيان الوليد والجديد برسالة تسيير شؤون العالم وإدارته، وان عُليهم أداءً هذه الرسالة والقيآمِ بواجباتها. إنه إذاً عقل مسكون بيقين تجسيده لأمر الهي، إنها صورة يؤكُّدها العشرات من المفكرين والمؤرَّخين الأميركيين، ويرون من خٍلإلها أنهم ملزمون في التبشير بها بل أن مؤرَّخاً أميركياً مثل (دانيالُ مورستين) وصل في مغالاته إلى القول: أن شعبا في العالم لم يكن أكثر يقيناً في سيره على الصّراط المستقيم كالشعب الأمّريكي". هذّه الرؤية

وهذا اليقين والوهم بأداء (رسالة ربانية) هما محرك السياسة الأميركية باتجاه فرض سيطرتها على العالم (-2). وبناء على هذا الموقف العنصري المتعالي، المغلف بالمعاني الدينية المستمدة من التوراة اليهودية، لم يجد المؤسسون الأوائل المريكا أية حرج، في إبادة الهنود الحمر واستعباد الزنوج ماداموا أجناس اقل مرتبه ومتوحشون، وهو نفس الموقف الذي لجأ لاستخدامه اليهود قديماً وحديثاً مع الفلسطينيين والشعوب المجاورة. وقد صارت هذه الأخلاق الإبادية بنفاقها وبسماتها الانكليزية المسمومة عقيدة وأيديولوجيا، بل صارت النواة الصلبة للقومية الأميركية التي ما تزال تخصب الأدب والفن والسينما وصناعة الجريمة والموت وتعطي أوضح صوره لمفهوم الأميركي عن -

(¬1) دفاع عن الإنسان (دراسة نظرية و تطبيقية في النماذج المركبة) ـ د. عبد الوهاب المسيري -دار الشروق، القاهرة 2003 ـ عرض/ نشوة نشأت -الجزيرة نت (¬2) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد - ص72 73

نفسه وعن العالم. هذه الأخلاق التي ضربت جذورها في عقدة الاختيار وكراهية الكنعانيين، ورافقت بناء أميركا لحظة لحظه وجبهة بعد جبهة هي التي جعلت (الأميركيين يعتقدون اليوم، كما كان أجدادهم المستعمرين الأوائل يعتقدون قبلهم بأن لهم الحق المطلق في إن يقتحموا أي غرب) في أي مكان من الأرض (-1). //:http://

# www.aljazeera.net/books/2004/2/2-9-1.htm - TOP#TOP

وإذا كان قساوسة الامبراطورية الرومانية قد وفروا الفتاوي ذات المسوح والمبررات الأخلاقية اللازمة لحكام نظام العبودية الروماني لشن حروبهم العدوانية واللاأخلاقية، فان أباطرة روما الجُدُّدُ مِن ممثلي اللهوت البروتستانتي الأمريكي المتهود وبعض ممثلي المشيخة الفكرية الأمريكية (من آمثال صموئیل هنتنجتون ومن هم علی شاكلته) المندمجة المصالح مع رأس المال، ومراكز السطوة والنفوذ في المجتّمع الأمريكي، قد وفروا فتاوى العصر الراهن لحكام بلادهم لتنهض مبررات ومسوغات أخلاقية وحضارية ودينيه لشن حروبهم التوسعية العدوانية ضد البلدان والشعوب الآمنة المغلوبة على أمرها (¬2). وهكذاً فُقد ِ كانْ التبرير الديني للسلّب والنهب والقتّل، حاضراً على الدوام في التّاريخ الأمريكي، حيث استهل الأمريكيون وجودهم كأمه بعملية إبادة جماعية لشعب بأكمله، كان شعب الهنود الحمر، سكان أمريكا الأصليين، باعتبار أن تلك الإبادة كانت من (اجْلُ المسيحُ) وقياماً بعملُ الله على الأرض (¬3). وهنا يجب أن نشير إلى أن ما أمرت به القصص الكتابية وفقاً للمعايير العصرية للقانون الدولى وحقوق الإنسان هو (جرائم حربٍ)، و (جرائم ضد الإنسانية). وهنا على المرء أن يعترف بأن أجزاء كثيرة من التوراة، ومن سفر التثنية بشكل خاص، تحتوى على عقائدٍ مخيفة وميولاً عنصرية وكراهية للغرباء ودعماً للقوة العسكرية ¬ .(4¬) (¬1) حق التضحية بالآخر- تأليف منير العكش ـ ص138 (¬2) حول علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة - محمد الصياد - جريدة الخليج 15/ 2/2 .. 3 عدد 8672 (¬3) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص409 (¬4) الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني - الأب مايكل برير - ترجمة احمد الجمل و زياد منى ص 22

أمريكيا ولاهوت الاستعمار العبراني

أمريكيا ولاهوت الاستعمار العبرانى ألقى القس (ونثروب)، موعظة في الحجاج على متن السفينة الاسطوريه (اربيلا)، أكَّد فيها على العهد الجديد بين الإسرائيليين الجدد وبين يهوه، وعلى الرسالة التَّى يُحملونها إلَّى مجاهل ارَّض كنعان الَّجديدة قَائُلَّا: "إننا سنجد رب إسرائيل بيننا عندما سيتمكن العشرة منا من منازلة ألف من أعدائنا، وعندما سيعطينا مجده وأبهته، وعندها يتوجب علينا أن نجعل من (نيوانغلاند) مدينة على تل ( city upon a hill . وهذا التعبير رمز لأورشليم (ولصهيون أيضاً)، وما يزال يستخدم إلى الآن للدلالة على المعنى الإسرائيلي لأميركاً، وقد (استخدم) آخر أربعة رؤساء أميركيين هذا الرمز فًى مناسبات مختلفة: ريغان، بوش الأب، كلينتون، بوش الابن (¬**1).** ولو عدنا إلى الوراء قليلاً وتوغلنا في التاريخ الأمريكي، لوجدنا كثيراً من وجوه التشَّابه في ٓإنشاء الوطّن الأمريكي، وإنشاء دولة إسرائيل، وخَير ما يوضح هذا التشآبه هو كتاب (مورتنّ) المسمى (كنعانّ الجديدة الانجليزية)، فإنه يعبر أصدق التعبير عن روح

فكرة أمريكا، التي هي الفهم الإنجليزي التطبيقي لفكرة إسرائيل التَّاريخَّية، حتى أِن قصَّة هؤلاء الحجاج الإنجليز، الذين أسسوا أول مستعمرة فيما سمي بَعد ذلك الولايات المتحدة، إنَّ هي ألا تجسيد لإنجلترا الجديدة الأصل الأسطوري للتاريخ الأمريكي ومركزيته الإنجلوسكسونية. وفى كل عام يحتفل كل بيت أمريكي بعيد الشكر، وهو تعبير عن النهاية السعيدة النَّاجِحَّة (لمن هرب) من ظلّم الفرعون البريطاني ونجاتهمً وخروجهِم من أرضه ٍوآلتيه في البَّحر، ولذلك صنعوا (العهد) الذي أبرموه على ظهر السّفينة، التي حملتهم إلى أمّريكا الجديدة مع (يهوه)، حتى وصولهم إلّى أمريكا آلتي في نظرهم أرض كنعان الجديدة ويمكن ملاحظٍة أن كل تصورات (العبرانيين القدامي) وأفكارهم عن الحياة والتاريخ والأرض والسماء قد زرعها هؤلاء الْإنجلَّيْزُ، الَّذِينَ هَاجُرُوا إِلَى أَمريكا، حِتى الأسماء التّي سموا بها المدن في أمريكا هي أسمّاء عبرانيه قِديَّمة كالَّتيُّ أطلقها اليَّهُود على ارضُّ فلسطينُ أبانُ السيطرّة اليهودية عليها، ومنها: ارض الميعاد

(¬1) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص127

صهيون ـ إسرائيل ـ واستعاروا كثيراً من سلوك اليهود عند إبادتهم سكان كنعان فشبهوا إبادة الأمريكان للهنود بإبادة اليهود لسكان كنعانـ كما أن هناك كثير من التشابه القصصي والتقمص

التاريخى لاجتياح العبرانيين أرض كنعان (ارض فلسطين). لقد كانوا يبيدون الهنود وهم على قناعة بأنهم عبرانيون قد اختارهم الله لهذه المهمة وفضلهم على العالمين. وأكثر من ذلك أعطاهم تُفويضًا ٰبقتلهم (٦٦). يقول (منِيّر العكش) في ٰ كتابه (حق التضحية بالآخر .. أمريكيا والإبادآت الجماعية): "إن فكّرة إنشاء أمريكاً قامت على فكرة إسرائيل التاريخية، وإن ما يعانيه الفلسطينيون هو ما عانى منه الهنود الحمر. فالرواد الأمريكيين الأوائل وصفوا أنفسهم بأنهم الإسرائيليون، وأطلقوا على السكان الأصليين الكنعانيين. وإتهم المستوطّنين الأوائل بإبادة 112 مليون هندي أمريكي بالسلاح والتجويع وحتى بالأُوبئة". وتحتُّ عِنوان المعنى الإسرائيلي لأمريكا . يقولُ (العكشُ): "أن فكّرة أمريكا أ.. فكرة استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة عبر الاجتياح المسلح وبمبررات غير طبيعية، هي محور فكرة إسرائيل التاريخية. فعملية الإبادة آلتى تقتضيها مثل هذه الفكرة مقتبسة بالضرورة بشخّصيات أبطالها .. الإسرائيليون .. الشعب المختار .. والعرق المتفوق وضَّحَاياها الَّكنعانيون .. الملعونون .. المتوحشون .. البرابرة. ومسرحها ارض كنعان وإسرائيل. ومبرراتها الحق السماوي، أو الحضاري. وأهدِّافها الاستيلاء على أرض الغيّر، واقتلاعه تَجسّدياً وثقافياً" (¬2)ً. ولماً كان المجتمع الأمريكي، مثل المجتمع العبراني، مؤسِساً على اجتياح أرضَّ الغيّر (الأمريكيون أجتّاحوا أرض الهنود الحمر، الاجتياح واقتلاع الشعب من أرضه بزعم الحق الإلهي، عن طريق استبطان أسطورة ارض الميعاد، بالزعم أن ما يبدو اغتصاباً، إنما هو تنفيذ لإرادة

الهية. وقد تشابهت في هذه العقدة النفسية، التي احتاجت إلى نظرية ارض الميعاد، مجتمعات عديدة يجمعها اجتياح أرض الآخرين، ومحاولة إبادتهم عنها، وهى أمريكا وإسرائيل والنظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا (¬3). ولهذا يرى (منير العكش) أن ¬

(¬1) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ احمد حجازي السقا ص 9 (¬2) حق التضحية بالآخر ـ. أمريكيا والإبادات الجماعية - منير العكش ـ الدستور الأردنية - 18 8 2002م (¬3) تاريخ تطور علاقة المسيحية باليهودية / د. فكتور سحاب - جريدة الخليج عدد 8674

النازية والصهيونية والعبرانية الانجلوسكسونية استعانت في صناعة فرائسها بمنطق واحد، يتجدر ويستمد كل أخلاقه من لاهوت الاستعمار العبراني ولما كانت فكرة قيام أمريكا وهي (استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة) عبر السطو المسلح وبمبررات غير طبيعية، هي نفسها فكرة (إسرائيل التاريخية)، التي أوحت إلى أمريكا بأن هناك قدراً خاصاً بها فإنه يمكن ملاحظة مثل تلك المبررات من خلال تصريحات (بوش) والمسئولين الأمريكيين إبان غزو العراق، وإلغاء دور الأمم المتحدة وإعطاء الصبغة الشرعية لأمريكا من وجهة نظر مسئوليها كمبررات (السلام العالمي وجهة نظر مسئوليها كمبررات (السلام العالمي الأمن الوقائي ـ الإرهاب الدولي أسلحة الدمار الشامل - رخاء شعب العراق أو شعوب المنطقة

وديمقراطيتها). فكل هذه المبررات بحسب الظاهر لاحتلال وغزو منطقة بتاريخها، والسيطرة عليها وعلى ثُرواتها، حسب الاعتقاد الأمريكى هو قدر خاص بأُمريكا، وبمشيئة الرب، (ولها) جَّذور تاریخیة واعتقاد راسخ یضرب ِجذورا عمیقة فی الذَّاكرة الأمريكية. وهو واضح أيضاً في معظم المناسبات الدينية والوطنية، وكل خطابات التدشين التي يلقيها الرؤساء الأمريكيون، الذين يصرحون بعبّارات منها: أن إرادة الله ـ القدر ـ جتمية التاريخ . الخ، قد أختارت الأمة الأمريكية (ألانجلوسكسونية المتفوقة) وأعطاها التاريخ دور المخلص في حق تقرير الحياة والموت والسعادة والشقاء لسكَّان العالم، ومن هذه العبارة القدرية أجريت الجراحة التجميلية المزيفة للمعنى الإسرائيلي لأمريكا وفكرة الاختيار والتفضّل الأِلهِي (٦ً٦). وبناء على ما تقدم فإننا لا يجب أن ننَدهشّ حين يرحب الأمريكيِّونَ بالمِجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال حالياً على أرض فلسطين، فَهُذا النعل من ذاك الحداء. يجب أن لا نندهش وان نعلم أن الأمريكيين يربطون ربطاً لازماً بين مصير الهنود الحمر ومصير الفلسطينيين. يقول (وليم فوكسويل) في كتابه (التوحيد وتطوره، من العصر الحجرى إلى المسيحية): "ان فيلسوف التاريخ وهو القاضّى النزيه، يرى علَّى الاغلَّب ان من الضروري زوال شعب متخلف، ليخلى مكانه لشُعب آخر ذَّي ملكات متفوقة ... فقد يؤدى الاختلاط بين العروق البشرية إلى نتائج مدّمرة". وهذا ما اتاح لصاحبنا ان يخلص فيما يخص الكنعانيين إلى ما يلى: "كان من حسن حظ التوحيد ¬

ومستقبلٍه ان الاسرائيليين المجتاحين، كانوا شعباً مُتوحشاً يملُّك تلكُ القوة البدائية مع ارادة للحياة لا نُظير لها، فابادة الكنعانيين قد حاّلت دون الانصهار التام للشعبين المنحدرين من اصلُّ واحد، ولو قدر لهذا الانصهار أن يقع لعمل دون شك على اضّعافُ ديّانة (يهوهُ) إلى حدّ بعيدُوِفي **.(1-) "** كتابه (فلسطين الجانب الإنساني) أورد (ويكفيلد) " :عبارة للبروفيسور (راينهولد تَيبٍرٍ)، يقول فيهاإن الزعم بأنه من غير الأخلاقي دولياً أن تؤخذ فلسطين من العرب وتعطى لليهود، زعم عار من الصحة، اللهم إلا إذا صح الزعم بأن المستوطنين الأوربيين لم يكن من حقهم أخذ الأرض من الهنود الحمر ليستوطنوها، ويجعلوا منها القارة الأمريكية العظيمةويقول الحاخام المؤرخ (لي ﴿2 - (اح ) " " :(ليفنجرأِن مؤسسي أمريكاً كانوا أكثر يهودية من اليهود أنفسهم، وهَّم على حسب ما يزعمون (يهود الروح) الذين عهد الله إليهم كما عهد إلى بِهُودُ (اللَّحَمُّ والدَّمَّ)، قَبَلِ أَن يَفْسَدُوا ويتَخَلُّوا عَن أحلام المملكة الموعودة". ويضيف مخاطِباً المهاجرون الأوائل قائلاً: "أن يهوديتكم أيها المهاجرونَ إلى العّالم الجديدّ هي التي أرسّت الثوابتُ الْخُمسة التي رافقت التاريخ الأمريكي في كل محطاته: 1 - المعنى الإسرائيلي لأمريكا. 2 - عقيدة الاختيار والتفضيل الإلهي والتفوق العرقي والثقافي والفُكْرِي. 3 - الدورُ الخَلاصيُّ للعالم. 4 -

قدرية التوسع اللامحدود. 5 - حق التضحية بمن سواهم وإبادتهم واعتبارهم، كما تقول التوراة والتلمود جنساً محتقراً لا لزوم له ما دام ليس يهوديا (¬3). وهكذا فقد اقتدى الأمريكان في المبادئ الخمسة بعلماء اليهود وبحرفية كل ما جاء من في التوراة. فالتفسير النزيه للتقاليد الكتابية التي تأمر بالأعمال الفظيعة، وجرائم الحرب، قد قدمت العزاء والسلوى لأولئك المصممين على استغلال الأراضى ¬

(¬1) فلسطين ارض الرسالات السماوية - روجيه جارودي - ترجمة قصي اتاسي- ميشيل واكيم - دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - طبعة 1991 - ص38 (¬2) حق التضحية بالآخر .. أمريكيا والابادات الجماعية - منير العكش ـ الدستور الأردنية - 18 8 2002م (¬3) عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة -احمد حجازي السقا ص 10

## ثقافة أهل الحدود

الجديدة على حساب الشعوب المحلية. وهناك دليل وافر بأن الكتاب المقدس كان ولا يزال إلى حد ما، المثل الأعلى الذي يسعى إلى استلاب الأرض بالفتوحات (¬1). من هنا يتضح أن سياسة أمريكا تجاه شعب أمريكا الأصلي هي نسخة طبق الأصل عن الموديل التلمودي اليهودي لعلاقة اليهود بالغرباء، حيث يطالعنا الموقف عينه من الناس كأنهم دواب، والوحشية الفظيعة نفسها،

والشعور بأن كل شيء مباحٍ ـ السمات المميزة لليهود المتعصِّبيِّن ـ كِّما أن آراضي الهنود وأملاكهم لا تخص أحداً مشاعاً يعيد إلى الأذهان أحد معايير التلمود الرئيسة، الذي يعتبِر ملكية غير إليهود (بحيرة شاغرة). وانطَّلاقاً من هذا المبدأ اتخذت الُحكُومة الأمريكية في عام **1899** م إجراء جديدا لنهب أراضي الهنود، التي كانت قد سجلت ملكاً لهم (إلى الأبد) مند عهد ليس بالبعيد، لقد قررت الحكومة الأمريكِية، مصادرة أراضى الهنود من جديد وهكذا بدأ تنفيذ حملة (السباق) لعموم أمريكا. وقد جاء في بداء حكومة الولايات المتحدة الأمريكيه: "أن على كُلِ مواطن أمريكي أبيض يرغب في الحصول على أرض مجانية الحضور في الثاني والعشرين من نيسان **1899**م إلى خط محدد مسبقاً. ففي الثامنة من صباح ذلك أليوم ستعطى إشارة الانطلاق. ولسوف يحصّل كل متسابق على تلك القطعة من الأرض التي يستولي عليها قبل غيره، دون أي مقابل وسوف يربح ـ ويا عليها قبل غيره، دون أي مقابل وسوف يربح ـ أكثر من يجري (أسرع). لقد شارك في هذا (السباق) الآلاف من البيض الراغبين في الإثراء على حساب الهنود. كان كل متسابق يحمل قطعة من القماش الأبيض، وكانت قطعة من الأرض الهندية نصيب أول من يصل إليها، ويركز قطّعة القماش عليها. وعلى هذا النحو حققت الروح التلموديه النصر على الأرض الأمريكية (-2). ثقافة أهل الحدود في ظل اعتقاد الأمريكيون أن ما يقومون بِه من احتَّلالُ ونهب لأراضيُّ الْغَيْر، مَا هو الا تنفيذاً لإرادة إلهية، وأن الله منحهم هذا الحق، فإنه كان طبيعياً أن تنشأ ¬

(¬1) الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني -الأب مايكل برير - ترجمة احمد الجمل و زياد منى ص 24 (¬2) لهذا كله ستنقرض أمريكا - الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى ص 23

لديهم ثقافة جديدة سماها بعضهم بثقافة أهل إلحدود، والتي لا تضع حداً لأطماع الأمريكيين فى أراضَى الغير "ويصف هذه الحالة (جارودي) بقوله ا "فبالنسبة للعلاقة مع الطبيعة لم تكن لـ (الحدود) طوالٍ أكثر من قرن نفس المعنى، الذَّى كإنت تعنيه في أُوروبا. كانت الّحدود الأمريكية دأَّئماً مساحةً مفّتوحة حتى نهاية القرن التِّاسع عشر الميلادي، ولم تغلق تلك الحدود رسمياً إلا بالوصول إلى المحيط الهادي" (¬1). "فقدر أميركا الأبدي هو الغزو والتوسع، إنها مثل عصا هارون (موسىّ)، التى صارت أَفْعَى وابتلَّعت كل الحباَّل، هكِذاً سِتغَّزو أميركا الأراضى وتضمها إليها أرضاً بعد ـ أرضّ، ذلك هو قدرها المتجلي، أعطها الوقت، وُستَجدها تبتلّع في كل بضع سنوات مفازات بوسع معظم ممالك أوروبا، ذلك هو معدل توسعها" (-2). فمنذ العهد الاستعماري، تُعود الأمريكيون على الاستيطان واستمراريَّة الزحِف من الساحلُ الشَّرقي إلى الغربي في اتجاه الأرض البُّكر ـ غير المستغلَّة ـ مَمارسينَّ التّجارة والزراعة ـ وباستمرار هذه الظاهرة أصبحوا يفكرون بأن ضم أُراض جَديدة إنما هو عمل طبيعي عودتَهم الأحداث عليه (٦٦). يقول (أي. أ. بيلينكتون) أستاذ التاريخ في جامعة نورث ويسترن ومؤلف (تاريخ الحدود الأمريكية) و (الحدود الغربية

القصوى): "إن الأساس الذي قامت عليه حياة أهل الحدود هو الذي يميز، حتى يومنا هذا، اتجاهاتنا وميولنا نحو المجتمع والعالم الذي يحيط بنا. نحن شعب متنقل، نسير إلى الأمام قدماً، ولا تربطنا بالموطن والمجتمع إلا رابطة هينة. وهذا عكس ما هو عليه الإنجليز أو الفرنسيون أو الإيطاليون. إن أسلافنا من أهل الحدود كانوا متنقلين، وأننا دوما على استعداد للتبدل والتغيير بنحو ما هو أحسن وأفضل لحياتنا" (-4). والاستعداد للسير إلى وأفضل لحياتنا لحو الأفضل، لا يعنى للأمريكان الأمام والتبدل نحو الأفضل، لا يعنى للأمريكان سوى أن تظل تلك المساحة الشاسعة داخل أمريكا وبعد ذلك في العالم ـ مسرحاً للنهب والسلب وتدمير الغابات الكثيفة بحثاً عن مناجم الذهب والفضة، وكانت العلاقة مع ¬

(¬1) أمريكا طليعة الانحطاط ـ جارودى ـ ص49 (¬2) حق التضحية بالآخر ـ تأليف منير العكش ـ ص105 (¬3) المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية - ج1 ـ د. محمد النيرب - ص190 (¬4) حضارة العالم الجديد من عصر الاستكشاف إلى عصر الذرة - ارل شينك ـ ترجمة فؤاد جميل - ص290 - مطبعة شفيق / بغذاد - ط1 1958

الآخرين ـ أيضا ـ ذات طبيعة خاصة بدأت أولاً بطرد الهنود للاستيلاء على أراضيهم ووضعهم بين خيارين: أما الإبادة، وإما النفي والانسحاب إلى المعزل، وبعد ذلك كانت العلاقة بين البيض أنفسهم خاضعة لأحكام قانون الغاب، لنهب

الثروات المسروقة من الهنود أرضاً كانت أم ذهباً. فقد كان النيوأنجلانديون ميالين لاعتبار كل ما هو محيط بهم على أنه برية تنتظر حضارة منظمة تستنقذها (٦٦). وبالطبع فإن تلك الحضارة، هي الحضارة الأمريكية صاحبة الرسالة الخِالدِّة، التَّى بشر بها قادة الفكرٍ الأمريكي، وأكدوا بأن أمتهم ً قَادَرَةُ بِإِمكانياتِها أَن تحقِّق رَّسالتِها الخالَّدة وحلمها الأعظم، الذي تعبر عنه أسطورة حكاها (جون فايسكُ) فيلسُّوف التاريخ، عضو النادي إلميتافيزيقى مهد البراجماتية، إذ رسم (فايسك)، أو رسمت الأُسطورة على لسانه، حُدود الولايات المتّحدة الأمريكية تروى الأسطورة، التي استهل بها (فایسك) إحدى محاضراته، قصّة حفل غذاء في باريس ضم أربّعة من المغتربين الأمريّكيينـ تحدث كل منهم عن مستقبل الولايات المتحدّة وحدودها وأمجادها. إلى أن جاء دور المتحدث الرابع الذي لم يقنع بما رسمه سابقوه من حدود تسع الكرة الأرضية وشعوبها وبلدانها من أقصى الشَّرق إلَّى أقصى الغُرب، ومنَّ القطُّب السَّمالِيَّ إلى إلقطُّبُ ٱلجنوبي، وانبرَّى وقَالَّ: "لماذًا نترك أنَّفْسُناً أسرى هذه الُحدود الضيقة. أن الولايات المتحدة هي تلك التي يحدِها الشفق القطبي شمالًا، والَّاعتدالين ِّجنوباً، والعماء ّالبدائي ّشرقاً، ٕويوم القيامة غرباً" (¬2). ومن الجدير بالذكر أن (جُون فسك) كان من فلاسفة الدارونية، الذين استعملوهاً لتبرير الاستعمار حيث كتب يقول: "إن العنصر الانجلوـ سكسوني هو أصلح الأجناس البشرية، وانه في المستقبل سوف ينتشر هو ولغته وثقافته في أربعة أخماس الكرة الأرضية، وسوف يحيل إفرَّيقيا إلى بلد متقدم ملئ بالمدن والمزارع ومظاهر التكنولوجيا". وقد كرر هذه

الآراء في عدد من المؤلفات، حيث كانت الآراء المقابلة في القارة الأوروبية في أمثال: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تسير ¬

(¬1) تاريخ الحياة الثقافية في أميركا يرويه لويس بيري ـ ترجمة أحمد العنانيـ ص 58 (¬2) العقل الأمريكي يفكر - من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص227

فى نِفس الاتجاه وتبرر حركة الاستعمار والتوسع إلى أن أفرزت حركات عنصريه متطرفة من أمثال: النازية والفاشستية، وأشعلت حربين عالميتين في فترة لا تتجاوز نصف القرن.(1¬) " ولم يكن (جون فإيسك) هو أولٍ من عبر عن طُمُوحَ ٱلولاياتَ المتحدة مجسداً فِي رسالتها الخالدة التوسعية، وإنما عبر عنها آخَّرون من رجال الدولة والزعماء السياسيين، مما يؤكد أنَّها جَّزء منَّ ثقافَّة اجتماعية سائدة، وإنَّ صيغت الرؤية في " :عبارات متباينة للله أن فكرةالأمريكيون هم شعبُ الله المختار"، عبر عنها صراحة (توماس جفرسون) في خطّابه الرئاسي الأُول عاُم 1801م. وسبقه أيضاً (جورج واشنطون) أول رئيس للولايات المتحدة، إذ قال في خطأب رِئاسته: "أنه مُوكلُ بمهمة عهدها الله إلى الشعب الأمريكي"، وِذَٰلكُ فَى عام 1**789**م، ومَن بعده قال (جونّ آدمز) الرئيس الأمريكي الثاني: "إن استيطان أمريكيا الشمالية تحقيق لمشيئة إلهية". وقال (تيودور روزفلت): "أمركة العالم هي مصير وقدر أمتناوقد لاحظ المؤرخ الأمريكي .(2¬) " ":(فريدريك جاكسون تورنر) أنأمريكا كانت، منذ أيام إبحار كولمبوس إلى عمق مياه العالم الجديد، اسماً آخر للفرصة، وما لبث شعب الولايات المتحدة ان استمد مزاجه من التوسع المتواصل، الذي لم يكن مفتوحاً وحسب، بل بقى مفروضاً عليهم عنوة .. وستظل الطاقة الأمريكية دائمة التطلب لميدان أوسع تتجلى ممارستها في إطاره" فالشعب الأمريكي كما وصفته وكالة الإعلام .(3¬) الأمريكيةدائم النزوح والتنقل من جزء من البلاد إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن المدرعة إلى المدينة، ومن المدينة إلى الضواحي" فكما يقول الكاتب الأمريكي (والف .(4¬) فكما يقول الكاتب الأمريكي (والف .(4¬) وايتمان)::إننا لم نعش أهوال الماضي، ونعبر وعدم الالتزام بأي حدود هي السمة المميزة للشخصية الأمريكية، فقد اندفع المهاجرون غربا على ¬

(¬1) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد -ص13 (¬2) العقل الأمريكي يفكر - من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص227 (¬3) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر - ص52 (¬4) هذه هي أمريكا -وكالة الإعلام الأمريكية ـ ص11 - الولايات المتحدة الأمريكية

ظهور العربات التي تجرها الجياد نحو حدود جديدة حتى وصلوا إلى شواطئ المحيط الآخر،

ثم نزلوا جنوباً حتى اصطدموا بأول عائق بشرى قوى في دولة المكسيك، فحاربوها واخذوا مساحة كبيرة من أراضيها. والترجمة الحقيقية للتعبير الأمريكيّ THERE IS NO FRONTIERS ( لا توجد حدّود)، هي البحث عن مناطق جديدة للغزو وضمها وهو نفس منطق إسرائيل. ولما اكتملت الحدود، اندفع الأمريكي نحو ارتياد حدود وآفاق جديدة تشمل السيطرة الجغرافية على مناطق من العالم القديم، وكذلك الريادة العلمية، والسياسية والاقتصادية؟ أن هذه المنطق يذكر الأمريكيين بآبائهم المؤسسيّن باندفاعهم وديناميكيتهم في مضمار التنافس للاستفادة من كل الفرص المتآحة للكسبُ المادي (¬1). فقد كانَّ شعار (انطلق نحو الغربُ أيها الرَّجُلِ الْشاب)! هو الحلِّ المقدم خلالُ الأزمة الاقتصادية 1840م من هوراس غريلي صاحب جریدة نیویورك تریبیون **(¬2).** ان ميتافيزياء (اقتحام الغرب) التي نسفت نظام البوصلة واعدت العصر الذهبي لنظرية الإنكليزي رمالثوس جعلت الغرب الأميركي في كل الجهات وفي كل الأرحام، إنه (الغرب) اللانهائي اللامكان وأنةً كلُّ مكان. انه فضاء الزنابير، الثقبُّ الأسودُّ الذي يمتص كل شيء، الأرض التالية، وراء الجبهة التالَّيةُ، وراَّءُ الغَّربُ التالي، ورَّاء المجاهيل التالية، وراء الإبادة الجماعية التالية. إن عالمنا كله يعيش اليوم تحت رحمة (مافيا كولومبس) (¬3). http://www.aljazeera.net/ books/2004/2/2-9-1.htm - TOP#TOP لقد حلم (جيفرسون) ببلد قارة ترث الأطلسي والباسيفيكي، أرض مبذولة "كبيرة جدا كافية لآلاف الأجيآل". وفي سنة 1803م قام الرئيس الأمريكي بشرّاء لويزّيانا الشاسعة (تغطٰى ثّلثُ

مساحة الولايات المتحدة حاليا، من خليج المكسيك وحتى الغابات الكندية. من ضفاف الميسيسيبي وحتى صخور المونتانا) من نابليون، وفي السنة الثانية أرسل المستكشفون لفتح طريق الشمال ـ غرب. كانت تلك روحية الحدود: ادفعوا الحدود، اذهبوا دائما نحو البعيد، وبذلك تكونون الثروة. هناك المزيد من الغنى، متوافر للجميع. إن الذى يخاطر ¬

(¬1) الانحياز الأمريكي لإسرائيل - دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص 55 (¬2) إمبراطورية الحرية - انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص146 (¬3) حق التضحية بالآخر (أمريكا والابادات الجماعية ـ تأليف منير العكش- ص138 139 - رياض الريس للكتب والنشر- ط1 2002

ويعمل يجد مخرجاً على الدوام .. كان يريد من ذلك دفعهم نحو الغرب، وتغذية العقلية الطموحة والفردية إلى حد كبير. لذا فإن ما ينتظر من الحكومة هو الحد الأدنى من القواعد، والحد الأقصى هو الحرية. أما بالنسبة إلى الفقراء فليس من المستغرب اعتبارهم مسئولين عن أسباب شقائهم (-1). وهذه الرغبة المستمرة في التوسع والسيطرة وجدت لها مبررات في نظرية والجغرافيا الحيوية) التي تزعم بأن: "المكان الجغرافي للدولة المتفوقة كائن حي ينمو باستمرار ولا يموت طبعاً)، ونظرية (القضاء والقدر الجغرافي)، أو الزعم بان يد القضاء هي التي

ترسم الحدود الجغرافية للأمم (لا تعترف الولايات المتحدة كإسرائيل إلى الآن بحدود جغرافية، لها وليس في دستورها إشارة إلى ذلك). ومنذ أن أُطْلَقُ (جُون اوسُوليفان) هذا الاصطلاح في مُقاله له بعنوان (التملك الحق) تحول (القدر المتجلي) إلى عقيدة سِياسية مِفاَّدها، إنَّ هَذا العالم كُلهُ (مجاهل)، وأن قدر أميركا (الانكلوسكسونيه) الذي لًا ينازعُها فيه أحد، إن تتملك منه ما تشاء من أرض لأن ذلك حقها الطبيعي، ولأن إله الطبيعة والأمم هُو الذي أورثها هذه الأرضَّة، وجعلها ـ مثلما جعل ألمانيا النازية بعدها ـ كائناً حياً لا يتوقف عن النمو (¬2). ولكن النتيجة الطبيعية لهذا النمو الطفّيلّي لهذا الكاّئن المتوحش، كانت كارثية، حيث تقلص معنى الحياة إلى هذا التوسع الكمى للملكية والأرض وكّنوزها، وكانّ (الوست) أو (أقصَّى الغرب البعيد)، يعني ـ باستثناءات قليلة ـ تقديس هذه المُلحَمَّةُ العنصريَّةُ، وقانون الأقوى في حرب الجميع ضد الجميع، ولم تلعب التطهيرية المسيحية أو الييوريتانيه أي دور سوى دور المبرر لتلك الأفعال والعلاقات الاجتماعية بلّ والمحرك لها. وأصبح العنف الأكثِر دموية والتحريض عليه بنفاق المتدّينين ملمحاً دائماً في تاريخ الولّاياتُ المتحدة منذ نشأتها. فلقد قدم المتطهرون من الإنجليز الأوائل إلى الولايات المتحدة حاملين معهم العقيدة الأكثر دموية في تاريخ البشرية، ومسلّحين بفكرة (الشعب المجِّتار)، مقننين فكرة الْإباده وَكَأْنُها حُسَب روايتهم أوامَّر إلهيهـ كانوا يسرقون أراضى الأهالي الأصليين طبقاً لتعاليم يهوا (إله ¬

(¬1) هل يجب الخوف من أمريكا؟ تأليف: نيكول باشاران عرض: بشير البكرـ جريدة الخليج الإماراتية - 15 12 2005م (¬2) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص133

## السير على هدى وصايا يهوه

الحرب) في العهد القديم، هذا الإله الذي أمِر شعبه المخُتارَ، بإبَّادة وذبح السكان القدَّامي في أرض کنعان واغتصاب أرضهم (¬**1).** وبعد أربعة قرون من مواكبة (العناية الإلهية) لحركة التوسع إلاستيطاني نحو الغرب، أعلن (فردرسيك تيرنر) أحد أبرز فُلَّاسفة (الثُّغُور) أنَّ الْجُبِهةُ القارية إلداخلية انتهت ووضعت أوزارها، وبانتهائها ختمت أمريكا حقبتها التأسيسية اللازمة للتوسع وراء المحيط ولبناء إمبراطوريتها الكونية. وعندما نشر كتابه (مشكلة الغرب) أكد على أن التوسع، والحرب كانا أساس النماء الاقتصادى الأمريكي، ولابد لاستمرار هذا النماء من استمرآر التوسع،" وعدم إطفاء نار الحرب. ودعا (تيرنر) إلى شق قناة لهذا التوسع عبر المحيط والاستفتاح بضم الجزر والبلدان آلقريبة. إنها حتمية الولادة الأبدية للثغور التي تتقدم باستمرار، وحتمية الولادة الأبدية للحَّياة الأمريكية على هذه الثغور والجبهات التى ستصل الغربّ بالشرق، لتكمل شمس الحضارة الانكلوسكسونية دورتها حول الأرض. "فقد نجا شعب الله الجديد من ظلم فرعون لندن، وخرج إلى كنعان الجديدة فقهر قديسوه مجّاهِلها. وظلّ إلغربّ يفر أمام زحوفهم ويتراجع إلى أن لم يبق أمامهم من غرب، والى أن

صار عليهم أن يخترعوا لزحفهم غرباً ولو في أول الشرق" (-2). السير على هدى وصايا يهوه قرنت نصوص التوراة والعهد القديم باستمرار وبإلحاح لافت للنظر، بين الثراء والوفرة المادية لدى الفرد ولدى الجماعة، وبين (السير على هدى وصايا يهوه)، باعتبار الثراء والوفرة نعمة، ينعم بها يهوه على من يطع أوامره ويلتزم بنواهيه، وباعتبار الفقر والجوع والشقاء الدنيوي عقاباً، يعاقب به يهوه ممن يعصِ أوامره ولا يلتزم بنواهيه، وهذا ما يوضحه بجلاء بالغ هذا النص: "فإذا سمعتم يوضحه بجلاء بالغ هذا النص: "فإذا سمعتم لوصاياي أعطي مطركم في حينه المبكر والمتأخر. فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك .. فتأكل وتشبع فاحترزوا لئلا يحمى غضب يهوه عليكم ويغلق فاحترزوا لئلا يحمى غضب يهوه عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطى -

(¬1) أمريكيا طليعة الانحطاط - جارودى ص49 (¬2) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص137

الأرض غلتها. فتبيدون سريعاً .. انظر .. أنا واضع أمامك اليوم بركه ولعنه. فالبركة إذا سمعتم لوصايا يهوه إلهكم .. واللعنة إذا لم تسمعوا لوصايا الرب يهوه (-1) " (التثنية 11:11 15 و 26 28). ولما كان المتطهرون هم ورثة الصلاح البروتستانتي، لذلك كانوا يعلمون أنها كانت غلطة رومانية كاثوليكية، أن يظن بأن الأعمال الطيبة والصدقات يمكنها أن تمحوا وشم الخطيئة، لان هدف الدين هو تمجيد الرب ذي الجلال والإكرام. وحيث أن أوامره ـ جل جلاله ـ ليست سهلة

التنفيذ لذلك فإن رحمته لا تحل إلا بالمؤمن (¬2)ـ وعندما أخذت البروتستانتية ذلك الكلام من عجزه، فقالت: إن كل مِن لم يتصِف بالمبادأة، ولم يجد لديه القدرة على أن يقوم بأمر نفسه اقتصادياً، مثلما تعين عليه القيام بأمر نفسه دينياً، فابتلى بالفقر والجهلُّ والمرض وداسته الأقدام، لا حق له في أن يلوم أحداً إلا نفَّسه، لأنه شرير وسيئ وخّاطّيء وردىء وإلا لما كان جلب علّى نفسه فراغ خزّانته، وآلخيبة في كل ما يفعل، وما تمتد إليه يده، كانت البروتستانتية بذلك مستنده بظهرها الورع بقوة وتمكن إلى أخلاقيات العهد القديم، الذي رودها بكل ما افتقدته من سند إلهى فى التعاليم المتسامحة للسيد المسيح، الذي لُمّ يكَّتُف بأن دُعا إلى الرحمة والتراحم وصنع السَّلام، بل تمادىً في نقضَهٍ للناموس، الذي ادعى آنه جاء ليكمله وقال: "ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الله، لأن دخول جمل من ثقب إبره أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت اللهلوقا) (3¬) "أ 18:24). هكّذا قدّمتُ البروتستانتية الكثير من الأفكارِ، التي حملها الأوروبيون إلى العالم الجديد، حتى أن بعض المؤرخين اعتبروها إلمكون الرئيس في حوافز المستوطنين الجدد في أميركاً، حيث كأنّت حملات الدعاية لمعظم المشروعات الانجليزية الاستعمارية، عبارة عن فقرات تناشد أوًائل المستعمرين بتقديم العون السياسي أو المالى، أو مواعظ كنسية تدعو للمسافرين بالتوفّيق من الله، أو قصص تفاؤل عن مغّامرات البحار ـ كانت تؤكد عظمة العناية الإلهية أكثر من أمجاد البشر. كذلك تعكس تلك المقتطفات أن - رجال الإنجليز في القرّن السابع عشر الميلّادي

(¬1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص78 (¬2) تاريخ الحياة الثقافية في أميركا يرويه لويس بيري ـ ترجمة أحمد العناني ـ ص 71 (¬3) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص 79

كانوا يحبون تبرير أعمالهم بعبارات فضِفإضة من علم الكونيات الديني. كما كان واضحاً بأن هناكاً تٍوجُها للَّعْنَايَةُ الإلهيةُ يسري في سائر كتابات أصحّاب ذلك المُشروع الاستعمّاري. فهم يتكلمون عن أنه رِغم كونِ الجميع من الناسُّ مشاركين فيّ خطيئة آدم، إلا أنهم يحتفظون بموهبة العقلّ، التّي تمكنهم من استغِلالُ الحيوان والنبات وممالكُ المعادن. وهم بأعمالهم الأنانية كانوا ينفذون خطة مقدسةٌ تفّضيٰ إلى الوفاق النهائي، وهكذا فإن الله تِعالى ـ على حُسَب ما يرآه الكتاب الإنجليز ـ قد أخر استعمار العالم الجديد إلى ما بعد الإصلاح الديني البروتستانتي لكيلًا تقع أميركا بغير منازع في حضن الظلام البابوي (¬1). هذه الخلفية الدينية المستمدة من العهد القديم، والتي تمسك بها المسيحيون البروتستانتِ، باعتبارهم رسل العناية الإلهية، التي يجب أن يلتزموا بحرفية تعاليمها، لكي يحصلوا على البركة والرخاء، ولكي لا تحل عليهم النقمة، هي التي يمكن أن توضح لنا سبب الجشع والطمع وحب المال الذي يتمتع به الأُمريكان، باعتبار أن ذلك هو إطاعة لأوامر اللهـ وقد اكتشّف (توكفيلّ) هذه الحقيقة، وكان أول محلل ومراقب ثاقب البصيرة للولايات المتحدة منذ عام 1840م في كتابه الأساسي عن هذه الدول، وكانت ـ لا تزال ـ وليدة حين قال: "لم أعرف شُعباً مثل هذا الشعب استولَى فيه حب المال على قلوب البشر، انه شعب من شراذم المغامرين والمضاربين". واليوم ـ أيضًا نستطيع أن نتعرف فِي تاريخ هذاً الشعب على أسس انحطاطٍ ثقافته (¬ُ2). التّباين في الثروات لم يكنّ غريباً أن

(مارتن لوثر) مؤسس المذهب البروتستانتي، اعتبر الملكية معياراً للتفريق بين الإنسان والحيوان، ولهذا اتهم القديس الاسيزي بأنه مختل العقل، طائش أحمق شرير لمجرد أنه كان يطلب من أتباعه إن يتخلوا عما لديهم للفقراء. ومنذ نزولهم في جيمستاون عام 1607م، لم يستطع القديسون أن يميزوا ¬

(¬1) تاريخ الحياة الثقافية في أميركا يرويه لويس بيري ـ ترجمة أحمد العناني ـ ص 12 (¬2) أمريكيا طليعة الانحطاط - جارودى ص48

بِين السماء وعجل الذهب "لقد وجدنا أرضاً واعدة أُكثر من أرضَ الميعاد، فبدلاً من اللبن وجدنا اللؤلؤ، وبدلاً من العسل وجدنا الذهب" (-1). فمنذ وطأت أقدام المستعمرين الأوربيين أمريكا، ودخلوا في صراع دموي مرير مع الهنود الجِمر سكان ـ القَّارة الأصليين ـ وجد رجّال الدين أنفسهم فى خَّدمة الحرب الجدّيدة. وعندما انطلقت دعوةٍ الدَّارونية الاجتماعية ـ وجدت الكنيسة فيها مبرَّراً لهذه الخدمة العسكرية. وكان من بين رجال الدين الأمريكيين الذين اعتنقوا الدارونية الاجتماعية عدد غير قُليل، منهم الكاهن (جُوسيان سترونج)، الذي قال: "إنَّه طبقاً لصراع وتفوق النوع الانجلو ـ سكسوني، يظُهر في أمريكا نوع من الناس كبار الأجسام أقوياء فارعو الطول". وقال: "أن العنصر الأمريكي سوف يملأ القارة ويزحف نحو الأقطار الأخرى في أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وما ورائها وستكُون نَّتيجة هذا الزحف تفوقه والقضاء على

الأجناس الأخرى لان البقاء للأصلح" (−2). ولما كانت الحيوانات ـ في نظرية دارون ـ غير متساوية وأن أفضلها هو أقواها واقدرها على التكيف مع متطلبات البيئة، فكذلك أفراد الجنس إلبشري، هم مختلفو القدرات، وأفضلهم هم أِقدرهم على التكيفُ خلالَ عملية (الصراع من أجلُ البُقاء)، ولذلك فإن المساواة فكرة ٍ خَاطئةً تكرّس التخلف والمرضّ في المجتمعـ أما (حرية الصراّع) فإنها تولد الشّجاعة والتدريّب والذكاء والعملِّ. وهَكِذا لعبِت القيم الدينية المستمدة من التوراة دوراً رئيساً في تبرير الطبقية والغنى والفقر، والذي انبِعكس بدوره على القيم التى يقوم عَليها النظام الرأسمالي برمته، ومن أبرز الناطقين بلسَّان هذا الاتجاه (ولَّيمُ جراها صومنرٌ) الذي كانت آراؤه الاقتصادية تطبيقات لنظرية الانتقاء والبقاء للأصلح، وخلاصة آرائه في هذا المجال ما يِلى: 1ـ التنافُس المطلق الذي لا تَّقيده قيود، أُساُّس الحياة الآِقتصاديَّة، والَّذين ينجحون في جمع الثروة هم أفضل العناصر في المجتمع، والذِّين يفشلون هم الّعناصر السيئّة، ولذلك لا تجوز الصدقة على الفقراء لان معناه تكريس الضعف في المجتمّعـ ¬ ُ

(¬1) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص117 (¬2) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد - ص19

2ـ إن تنافس بني البشر في ميادين الثروة،كتنافس الحيوان في جمع الغذاء، ولذلك لا داعيللفقراء أن يلوموا الأغنياء، وإنما هم مسئولون عن

عجزهم عن التكيف والنجاح في ميدان الصراع، لأن الحقيقة الأولى في الحيّاة هي الصراع من أجِل البقاء، وأعظم مظاهر هِذا الصّراع هو توفير رأس المال والثروة. 3ـ إن أصحاب الملايين هم حصيلة الانتقاء الطبيعي، الذي يعمل في المجموعة البشرية كلها لانتقاء أولئك الذين لديهم قدراتُ الإِنجاز (٦٠). وبالرغم من ما أحدثه الإيمان بهذه الأفكار، من تفاوت متزايد في الثروات وبالتالي في السلطات، داخل أمريّكا، والذَّى كانَ أِحد أُسبآب ظهور الطبقية، وتجمع الثروة في أيدي حفنةٍ قليلة من الأفراد، أفقرت الآخُرين تُقافَياً ومادياً، الا ان الأمريكيون الأصوليين يعتقدون أن ما تتمتع به أمريكا من رخاء وَثَراَّء وتفوق دليلاً لا يدحض على أن الله ذاته يوافِق الأمريكيين على إيمانهم بأنهم هم العالم، وأنهم المكلفون بتنفيذ مشيئته والقيام بعمله على الأرض، ويكافئهم على ذلك بالرخاء والثراء والقوة (-2). فالرئيس المؤمن (رونالد ريجان) أعلن، أن ثراء ورخاء الولايات المتحدة يرجع إلى كونها (أمّة مباركة منّ الله)، ولكن أحد رجالٌ الدّين الأسِبان تجِرأ على أستهجان ما قاله (ْرِيجَّانْ) وَأَصفاً إِياهُ بأنه (تجديفِ وهُرطقة)، لأن ثروة وقوة الولايات المتحدة لا تأتى من مباركة الله، ولكنها ترجع إلى استغلال العالَّم وبَّخاصة العالم الثالث، عبر التبادلات غير المتوازنة وغير المتعادلة، وفرض استيراد المنتجات الأُمريكيةً بالقوة وغزو رؤوس الأموال الأمريكية للدول التى تنخفض بها المرتبات، وعبر الفوائد الاستغلالية للقروض (-3). وهكذا أوجد الإيمان بهذِه الأفكار تبايناً صارخاً في الثروات، جعلت وأحداً في المئة فقط من الشعب الأمريكي يهيمنون علي ثروات

تزيد أضعاف المرات علي ما يمتلكه ثمانون في المئة من الشعب مجتمعين. ويمتلك (بيل غيتس) من الثروة ما يعادل ثروة مدينة أمريكية تعداد سكانها نصف مليون نسمة. ومع ذلك، فقد صنّف المكتب الأمريكي العام للإحصاء في مطلع القرن الواحد والعشرين حوالي 40 مليون ¬

(¬1) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد -ص7 8 (¬2) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص414 (¬3) أمريكا طليعة الانحطاط - جارودى - ص109

أمريكا تقف في صف الله وتنفذ إرادته

أمريكي كفقراء كثير منهم مشردون دون مأوي. وفي كل مدينة أمريكية كبيرة توجد أحياء فيها فقر مدقع، وبذلك توجد عوالم ثالثة في أمريكا نفسها. وقد وصف (روبرت إي دافولي) المدير التنفيذي لإحدى الشركات الأمريكية العملاقة، النظام الأمريكي بقوله: إن الرأسمالية هي انحراف وتضليل. لدينا أعلي معدلات الجريمة في العالم، ولدينا أناس يعيشون على قارعة الطريق دون أن يلقي أحد لهم بالاً. فقد أفرز نظام الرأسمالية البروتستانتية، تفاوتاً وعدم مساواة بين الأمم على البروتستانتية، تفاوتاً وعدم مساواة بين الأمم على صعيد العالم كله، وهو أمر آخذ في التزايد. وهناك إجمالي ما يملكه أفقر 5.5 مليار إنسان على ظهر إجمالي ما يملكه أفقر 5.5 مليار إنسان على ظهر الأرض (-1). أمريكا تقف في صف الله وتنفذ

إرادته لم يقف أثر الأفكار الدينية عند هذا الحد، بَلُّ ساعدُتُ التقاليد البيوريتانية في تشكيل فهم الأمريكيين لأنفسهم فهماً جماعياً، إذَّ لدى الأمريكيين استعداد ـ على سبيل المثال ـ للاعتقاد بأن الازدهار الوطني الدائم الذي ينعمون به يعود إلى ما يتحلون به مَّن فضيلة. وَّيشكل يُوم عيدُ الشكر الوطني بقية من هذا التقليد الميثاقي. أما النظير المقابل لذلك، وهو أيام الصيام والتوبة التي تمارسٌ على الصعيد الوطني، فكان أقل شعبية لديهم رغم أن الرؤساء احتقُّوا بهذَّه الأيام بيُّن الحين والآخر جتى في القرن العشرين. وعندما تبدو الأمور وكأنها تسيّر نحو الأسوأ درج القوم على تقليد وطني قديم يزعم أن الأمة تواجه المصائبُ لإنّ النّاس فُقلُدُوا الفُضّائل المفترضة التي تحلى بها أجدادهم. وقد أطلق على هذا النوع من إِلتَفجِعِ الوطني اسم (الارميادة) نسبة إلى النبى أرميا، الذي ورد في العهد القديم من الكتاب المقدس، وَّما يُحملُ السَّفر المسَّمَى بَّاسمه من نذر وتشاؤمً بسبب ابتعاد إسرائيل عنَّ الله، وعن ً قواعد الأخلاق القويمة وظهرت الارميادة في المواعظ البيوريتانية ¬

(¬1) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحى زلوم - المؤسسة العربية للتوزيع والنشر- ط1 2003 القدس العربي 27/ 1 3/ 2/2003م

لأول مرة قبل نهاية عقد السبعينات من القرن السابع عشر الميلادي وذلك حال ظهور الجيل الثالث من المستعمرين (¬**1).** ففي منتصف القرن

السابع عشر الميلادي ساد اعتقاد بان الله عاتب على شعبه الجديد، وان هناك بوادر خصومه عبر عنها (میخائیل ویغل وورث) أحد أکبر شعراء عصره في قصيدة ملحمية بعنوان (خصومة الله مع نيو انغَّلند) ندب فيها فشٍل المُستعمرين في أداء واجبهم الرسالي، وتبدأ الملحمة بمقدمة طويلة تُصُفُّ شيطانية الهنود وظلاميتهم ووحشيتهم، وكيف أن هؤلاء العماليق والكنعانيين الملعونين تنطحوا لمحاربة رب إسرائيل ثم انهزموا مذعورين أمام جنوده؟! وهناك عشرات المحاولات لتقليد هذه القصيدة الملحمية من قبل شعراء ثانويين، كلهم ردوا غضب الله إلى خيانة العهد معه، ودعوا إلى تجديده كما فعل العبرانيون القدامى (¬2). وهكذا منذ ظهرت أمريكاً، كان التبرير الديني حِاضراً، ليبرر كل ما تقوم به، من خلال الاعتقادُ بأنها، في كل ما تفعل ـ حُتي وانّ كان ما تفعله جريمة إبادة جماعية لشعب بأكلمه ـ تقف في صف الله وتنفذ رغباته. فالهنود الحمر، مثلاً، كأنُّوا أشباه بشر، وأبالسة من أعماق الجحيم، وأعداء للمسيح، ولذا، فإن أبادتهم كانت عملاً خيراً من اجل المِسيّح وضد الشيطان إبليس عليه لعنة الله. ودائماً بشكِل لحوح مستِمر ومتواصِل كان كل من استهدفته أمريكا شيطاناً (إبليس) أو من زِبانية الشيطان (إبليسٍ). وبالتألى كَان قُتالُ أمريكا له عملاً مقدساً من أعمال الله على الأرض. فالامبراطورية الأسبانية، مثلاً، عندما اندفعت أمريكا إلى ما وراء حدودها الوطنية لتأخذ من تلكُ الإمبراطورية مستعمراتها في أمريكا الجنوبية، والبُحر الكاريبي، والمحيط الهادي، كانت (إبليسٌ)، وكانت أمريكا بمحاربتها أسبانيا لأخذ مستعمراتها منها قائمة بعمل الله على الأرض،

وقائمة بدور الملاك جبرائيل في قتاله مع إبليس ... وعندما اعتبرت الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي، بعد الحرب العالمية الثانية، منافساً خطراً لها .. بات الاتحاد السوفيتي هو إبليس وقامت أمريكا بدور جبرائيل، دفاعاً عن المسيح (-3). -

(¬1) الدين والثقافة الأمريكية - جورج مارسدن -ص27 (¬2) حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص127 (¬3) المسيحية والتوراة -شفيق مقار ص415

وبالضبط فانه كما سمي الأسبان حربهم لإبادة الهنود في جنوب القارة الإمريكية تبشيرية، استند المتطهرون الإنجليز على أوامر يهوا بالإبادة المقدسة للهنود، لتبرير طردهم وسرقة أرضهم أحياءً للعهد القديم، ولهذا كتب أحدَّهم يقولُ: أ "واضح أن الله يدفع المستوطنين للحرب، بينما يعتمد الهنود بعدتهم وعددهم على ارتكاب الخطأ مثل ِالقبائل القديمة، يتحينون الفرصة لفعل الشر تماماً مثل قبائل (الاماليسيت) القديمة والفلسطينيين الذين كانوا يتحدون مع آخرين لقتال إسرائيل" (٦٠). ولما كان تاريخ الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر هو فى الأساس تاريخ القضآء على الهنود، وإستغلال العبيد الزنوج، فقد ظهر خلال هذه الفترة أبشع أنواع النفاق فيما يخص الهنود، كما ظهر لأول مرّة ما أُصبح المبدأ المحرّك لكلّ الاعتداءات المستقبلية التي ستقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية عبر العالم اجمع،

ويتمثل هذا المبدأ في اعتبار كلٍ عدوان أو إباده تقوم بها الولايات المتّحدة نوعاً من (الدفاع الشرعي)، وحق مقدس للرجل الأبيض، لتنفيذ إلرسالة الإلهية الملقاة على عاتقه. فالرسالة التي ألقّيت على عاتق الأمة الأمريكية التقيّة، هي رسالة إلهيّة .... فهذه الأمة التي وصفها ايزتّهاور بأنها، "تُحَبِ الله كَثيراً ويبادلها الله حباً بحُبِّ"، مكلفه تبعاً لذلك بتنفيذ مخطط الله للخليقة، ذلك المخطط الوارد بحرفيته في التوراة، وسائر أسفار العهد القديم (¬2). فتعابير مثل (شعب أخص) و (شعوب مختارة)، هي تعابير مهمة وحاسمة، لا توجد فقط في الأدبيّات السياسية لليمين الأُمريكي، ولكَّنْها توجد ـ أيضاً ـ في الثقافة الأمريكيَّة عموماً، وهو الإيمان بأمرَّيكا مختارة بِشكل خاصّ، وهو ما يصبح عند السيدة (مادلين أولبرآيت)، هو الإيمان بـ (أمَّة ضرورية)،سواء كانت منتخَبَة من الربّ أم من (القَدَر) أم من (التاريخ)، أو بكل بساطة أمريكا مدعوَّة إلى العِظمة وإلى القوَّة، لِأنه مفروضٌ أنها تُمتلُكُّ أكبر وأقدم ديَّمُقراطِيةً وأكثرها تُطُوِّراً. هكذا سيقولُ (ويلسُونَ) إنَّ أُمَّرِيكًا لَهَا ۚ الامتيآزُ اللامتناهي لأَدَاء قدَرِهَا وإنقاذَ العالَم. والأمثلة كثيرة

(¬1) أمريكيا طليعة الانحطاط - جارودى ص50 (¬2) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص409

أرض الحرية مسكونة بـ كوابيس العنصرية على هذه المكانة التي يمنحها الأمريكيون لبلدهم، وهي مكانة تتجاوز المنطق، وتذهب بعيداً في

مسار نبوئي وتبشيري. وهناك مقطعا لـ (هرمان ميلفيل): "نحن الأمريكيين شعب مختار مميز ـ إسرائيل هذا الزمان، إننا حاملون لتابوت عهد حريات العالم" (¬Ī). لقد صوَّرَ الربّ أشياء كثيرة لِعِرْقِنَا، والبشرية تنتظر هذه الأشياء. إننا في قُلُوبُنا نحسُ بَهْده الأشياء. أمّا باقّي الأمم فسَتَسير، قريباً، خلفنا. إننا روَّاد العَّالَم، الطليعة التي تم إرسالهًا من خلاًل غابة الأشياء التي لم تتحقق، لِشِّقٌ طريقَ في هذا العالَم الجديد الذي هو عالَمنَاأرضَ الحرّية مسكونة بـ **.(2¬) ّ"** كوابيس العنصرية في دراسة حديثة لإحدى ناشطات حقوق الإنسان في أمريكا هي (اليزابيت مارتنيه)، التي تعمل في نفس الوقت استاذة الدراسات العرقية في جامعة كاليفورنيا تؤكد (مارتينية) على أن فكرة (فوقية الرجل الأبيض) و (العنصرية) هي الأساس الذي شكل الدولة الأمريكية من تيما المراسية ا إلأمريكية. وتسوق أمثلة متعددة على أن مجد أمريكيا الاقتصادي الذي يتباهى به حكامها الآن لم تصنعه إلا بسرقة آلموارَّد الاقتصادية للدول الأخرى ُواستعباد العمالة اللازمة ثمّ ـ وهذا هو الأكثر أهمية ـ تبرر جرائمها بدونية صحاياها!! ثم ترصد الباحثة قناعة أمريكية أخرى، وهي أنها أمةً قُدر الله لها أخذ أراضي الغير والسيطرة على شعوبها من أجل تحقيقً الحرية والحكم الفدرالي! وِأَخْيَرًا تَصَلُّ البَّاحِثَةُ إِلَى اخْطُّر مَّا فَى الْأَمر، وهُو أن الرق والعبودية لم ينتهيا في أمريكًا، وإنما مازال هناك عبيد يباعون ويشترون داخل حدود الدُّولَةُ الأمريكية دُون أَن تَذْكَر (صَّحَافَة الْحَرِيات) شيئاً عن المُوضوع، تِقول (اليزابيت): أن جذور العنصرية الأمريكيّة أو ما يعرف بـ (الفوقية البيضاء)، تكمن في الاستغلالُ الاقتصادَّى عن

" طريقسرقة الموارد الاقتصادية واستعباد العمالة"، وتبرر هذا الاستغلال فيما بعد (بدونية، ضحاياها). وكان أول تطبيق ¬

(¬1) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر - ص28 (¬2) القومية الأمريكية الجديدة ... ـ تأليف: اناتول لييفين ـ عرض: بشير البكر ـ جريدة الخليج 2005 6 2005م - الحلقة الرابعة ...

للفوقية البيضاء أو العنصرية قد تمثل فى الاحتلال الأوروبي الأمريكي للأراضي الأمريكية بإبادة سكانها الأصليين، ثم جاء عهد (العبودية السوداء)، ثم عهد (العمالة المستعبدة). وباختصار فإن ِّ الفوقية ٰ البيضاء والقوة الاقتصادية، ولدتا إ جُنباً لجنب. فالولايات المتحدة الأمريكية هي أول أمة في العالم تولد عنصرية، وأول أمة ـ أيضاً ـ تولد رآسماليةً، وهذه ليست مصادفة، ففى الولايات المتحدّة الأمريكية، يظهر التاريخُ أن الرأسمالية والعنصرية يسيران جنباً لجنبِّ فمنذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، عززت الحملات الاستعمارية الأوربية الشعور بـ (فوقية الرجل الأبيض) وظهر في الولايات المتحدة مبدأ (القدر الواضح)، الذي يقوّل إن "الولايات المتحدة قدر لها الله أنَّ تأخذ ّأراضيَّ الّغير وتسيطر على شعوبهم". واستخدم هذا المصطلح للمرة الأولى عام **1845**م في إحدى المجلات الأمريكية الّتى ذكرٰت "لقد منحناً الله حق التوسع وامتلاك القارة

بأكملها من أجل تحقيق التجربة العظمى من أجِل الحرية وتطبيق الحكم الفيدرالي". ويمثل مبدأ (القدر الواضح) سياسة عنصريةً واضحة انتهجتها الولايات المتحدة منذ زمن بعيد، حيث سهلت عليها ٍالتوسع الجغرافي والتطور الاقتصادي على مِبِداً أحقيتها في ذلك بسبب تفوقها العنصري الأبيض، وكَانت تُظرتها للشعوب الأُخرى وراَّءُ نجاحها في الوصول إلى ما تريد. فقد نادى البيض منذ زمن بضرورة إخراج السود من أمريكا لتجنب التلوث، الذي تسببه تلكّ الشعوب السوداء. وكان قبل ذلك السكان الأصليين قد عانوا من معتقدات الفوقية البيضاء، التي لم تكتف باعتبارهم قذرين، وهمجيين، ولكنها اعتّبرتهم دونيين في معتقداتهم وقيمهم. وتؤكد (اليزابيت) إنّ عنصريةً (الفوقية البيضاء) وما تمثِله من عنجهية مازالت تسيطر علَّي المُجتَّمع الأمريكيِّ، ومازالت تحتفظ بعدُّوانيتها الَّعنصرية، وما يحدث للمسلمين الآن خير مثال على ذلك. ولكن هل توقف الأمر في الولَّايات المتحدة عند العواملَ التي تحدثت عنها (اليزابيت) من عنصرية وفوقية بيضاء، ورغبة جامحة منذ البداية بإقامة مجتمع رأسمالى يمثل شركة كبيرة همها الأوحد الربح والخسارة دون اعتبار لأي قيم؟ شركة تقوم فقط على الانقضاًض علي موارّد الشعوب أينما وجدت عليّ اعتبار أن هذة

النازية في ثوب جديد

الشعوب غير قادرة علي حماية مواردها والاستفادة منها؟ (¬1). هذا ما حاول المفكر (روجيه جارودى) الإجابة عليه في كتابه (أمريكا طليعة الانحطاط) بقوله: "أصبحت الولايات

المتحدة هي منظومة الإنتاج التي يقودها المنطق التكنولِوجي والتجاري، والتي يشارك فيها كل فرد منتجاً أو مستهلكاً، فيّ غاية وحيده هي تنمية مستوى المعيشة كِمياً وهكذا كانت كِلَّ هوية ثقافية أو روحيه أو دينيه تعتبر مسألة شخصيه فرديه تماماً لا تتدخّل مع مسيرة النظام ... واتسع المجال بذلك أمام تفشي الخرافات وانتشار الطوائف والهروب إلى المخدرات أو الشاشة الصغيرة، بينما غطى كل ذلك صبغة تدعى الدينية، وهى (الببوريتانيه) الرسمية أو التطهيريه الرسّمية، التي تتعايش مع كل أنواع انعدام المُساوّاة وكلّ المذابح والجرائم، بلّ وتمدها بالتبرير والغطاء الديني" (**-2).** النازية في ثوب جديد في كتابه (الفردوس والقوة .. أميركا وأوروبا في النظام العالمي الجديد)، يشير الكاتب الْأُمْرِيْكِي (روبرت كيغان) إلى وجود ما يدعوه بـ (سیکولوجیات القوة والضعف)، دون أن یقر بأن بعض تلك السيكولوجيات يمكن أن تتعارض مع مُبادِّيء السلوك الحميد، حيث يرى أن الاحترام والتأثَّيرِ الذي يجب أن تحظَّى به الأمَّم في العالم يجب أن تكوَّن متوازيَّة بالضِّبط مع قدرتها العسكرية وقوتها، من دون أن تكون تلك القوة مقادة ببوصلة أخلاقيّة. وهذه المعالجة التي تذكرنا بُفُجاجة الفكر الواقعي السياسي الذي كان الأميركيون رواداً في تعميمة على العالَّم، وهُّو الفكر الذي يحيد المعابِير الأخلاقية في السياسة الدولية, ويعلي من شأن القوة وما تفرضه (¬**3**)ـ وبالتالي فإن الكاتب يمجد القوة والتسلط مثلما وَبِعَدِي مِن اللهِ عَلَى اللهِ المِلمُلْمِ اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله القانون الطبيعي ليس هو المساوّاة! بل عدم المساواة، ¬

(¬1) أمريكا .. تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية ـ إعداد وسام الأسدي جريدة الخليج 27 2003م عدد 8684 (¬2) أمريكيا طليعة الانحطاط - جارودى ص48. (¬3) الفردوس والقوة .. أميركا وأوروبا في النظام العالمي الجديد روبرت كيغان ـ عرض/ كامبردج بوك ريفيوز

وحرية المشروعات الفردية، وأن البقاء للأقوى، والقوة صانعة الحق وسنده ومبرره. وان هناك من جاء إلى الحياة ليعانوا الظلم عدلاً وحقاً لان هذا قدرهُم ومكانهم، وأن ثورتهم أو تمردهم ثورة وتمرد على الطبيعة ونكران للحق وتحد له". وهنا يرى (بويل) إن (الهوبزيه) نسبة إلى (توماس هوبز) كانَ لها أثر كبير في الفكر القّانوني الدُّولي الغُربى عمّوماً، والأمريكي على وجه الخصوص، و (هوبزُّ) هو مؤلف كتاب (لويا تان) والعنوان مأخوذ من الكتاب المقدس ويعني وحشًّا بحريا يرَّمز إلى الشر، ثم أستعير إلى اللغة السياسية ليعني إلدولة ذات القبضة الرهيبة القاهرة والقادرة على تأكيد سلطتها في كل الأوقات والظروف. ويعد (هوبز) مؤسس الواقعية القانونية الحديثة، وملهم النظريات السائدة في الغرب، وتتلخص نظريته في إن "الطبيعة البشرية في أساسها نزاعه إلى الغلبة أ والتسلط والجشع، ولذا قانه لا معنى لوجود قُوانين لا تَقفُ وراءُها لفرضها قوة غالبه قِاهره لان طاعة القانون لا يمكنٍ إن تتحقق إلا قسراً.(1¬) ' " ويزيد الأمر إيضاحاًفريدريك سكينررائد (2¬) " "الفكر الفلسفي التربوي في أمريكا بقوله إن الأقوى هو الغالب، وصاحب الحق والحرية .. ؟؟ ويؤكد أن الحرية قرين السلطة أو القوة، فإن من يملك القوة أو السلطة لابد له، وحقه ـ أيضاً ـ في مجال الممارسة الاجتماعية أن يمارس هذه السلطة، وطبيعي أن يمارسها ومعنى هذا أن الملطة، وقوته تصنع الأقوى له البقاء، وهو الأحق بالسلطة، وقوته تصنع حقه وتبرره .. إذن لتكن شريعة الغاب هي دائماً وأبداً الحكم بعد سقوط كل المعايير الأخلاقية وغلبة اللاعقلانية، وتمجيد القوة وهنا لابد لنا أن نتساءل، هل نجد بعد ذلك أي فارق بين فكر نيتشه، الذي كان ركيزة وتبريراً للعنصرية النازية، ونزعة التفوق العرقي وبين (سكينر) الذي يبرر ونزعة الأقوى سلاحاً أو ظلفاً وناباً؟ (-3). ح

(¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ـ د. عماد الدين خليل ـ ص 61 (¬2) بورهوس فريدريك سكينر (1904م) الأستاذ بجامعة هارفارد، ومؤلف العديد من الكتب في علم النفس والتربية والفكر الفلسفي، ويقال عنه انه أول عالم بز نجوم السينما شهرة. واقترن اسمه بمنهج تربية وتعليم الأطفال، وهو مؤلف رواية اجتماعية فلسفية حازت شهره عالمية تحمل اسم "فالدن 2"، ومن أكثر كتبه رواجاً في مجال الفكر الفلسفي كتابه "ما وراء الحرية والكرامة"، وهو النازية (1844 1940م) "ما وراء الخير والشر"، حيث يتفق سكينر مع نيتشه في نقده للحرية من منطلق عدمي (¬3) العقل الأمريكي يفكر ـ من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال

بالطبع لا، ولهذا كان (سكينر) لا يطيق الحرية، ويراها من الموروثات الثقافية البالية، والتشبت بوهم الحرية ركض بالإنسانية إلى هاوية الجحيم. كذلك كان رأى نيتشه فيلسوف النازية قبله، حين ٰ قرر أن إرادة القوة لها الأولوية الأخلاقية. وأعرب عن حبه للقسوة والحرب والكبرياء الأرستقراطي. وأكد نيتشه، مثلما أكد من بعده فلاسفة أمريكا ولسان حال رسالتها إلى العالم، أن الأخلاق في خدمة الأقلية الأرستقراطية وهى أداة لتمييز الأقلية، ولها حق الادعاء المستقلُّ في الاستمتاع بالسعادة والرفاهية .. أما العامة فإنهم سقط متاع، . عليهم أن يعانوا من أجل إنتاج إنسَّان عظيم (¬1). وقد وصف (جوزيا سترونج) فِي كتابه ٱلأكثر مبيعاً (بلدنا) في عام 1885م أنّ الأمريكيين باعتبارهم: "عنصر ذو طاقة ليس لها مثيل، بكل ضخامة الأعداد وعظمة الثروة ورائهاـ الممثلين ـ للحرية الأوسع، والمسيحية الأنقى، والحضاِّرة الأعلى ـ ينمون بتميز شمائل فذة، تُجذب أُعرافها كُلّ البشرّ، لتنبشر في كلّ أرِجاء الأرضـ وهل يستطيع احد أن يشكّ في أن هذا العنصرـ إذا لم يضعف حيويته بالكحولّ والتبغ ـ فإنه مقدر له أن يتملك عدة أعراق اضعف، ويذيب آخرین، ویعید تشکِیل الباقین، حتی ـ فی معنی حقيقي ومهم جداً ـ يجعل البشرية انجلوساكسونية؟ ". وفيما بعد هز (سترونج) فرضية (تيرنر) مصراً على أن قساوات الحدود كانت طريق الرب، لتدريب العرق على قيادة العالم، وبعد إغلاق الحدود جاء الدور على

(المنافسة النهائية بين الأعراق). ولم يأتِ مثل هذا الخطاب، فقط من القوميين المخادعين، مثل (روزفلت) الذي قال: "إذا لم نحتفظ بفضائل البربرية، فإن اكتساب الفضائل الحضارية سيكون قليل الجدوى"، ولكن أيضاً من المتحدثين الذين اقترحوا على المؤرخين مقولة أن اندفاع أمريكا وراء الإمبريالية، كان نتيجة لفكر الدارونية الاجتماعية. وآخرون فتشوا في أحداث الدارونية الاجتماعية. وآخرون فتشوا في أحداث على المسرح العالمي (-2). -

(¬1) العقل الأمريكي يفكر - من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص157 158
 (¬2) ارض الميعاد والدولة الصليبية والتر المكدوجال - ترجمة: رضا هلال - ص156

منذ البداية، كان الأمريكيون يرون أنفسهم استثناء من المسار الطبيعي للأمم، لنجاحهم في إقَّامة الجَمهورية الأولَى منذ العُصور الكّلاسيكية، حيث اعتبروا أنفسهم وإضعي اللبنات الأولى لتاريخ إنساني جديد كلياً. وبوصفة كذلك كان لا بد من حمايته من التلوث بالتعويل على ـ أساليب شعوب التاريخ القديم أو تبنيها. وفي الوقت ذاته كان الأمريكَيون مقتنعين أنهم طلَّيعة البشرية، وماَّ لبثوا أن أصبحوا يرون أنفسهم، حسب كلام (ملفيل)، "الشعب المختار المميز- إسرائيل هذا الزمان". وإذا كان الأمريكيون هم الشّعب المختار، فإن أمريكا هي الأرض الموعودة. وكانت عبارة (القّدر المكتوبّ)، هي عنوان العقيدة القائلة بوجوب قيام الأمريكَّيين بإيجاد دولة ممتدة من البحر إلى البحر. ومع حلول سنة 1885م أصبح ذلك واقعاً. كان بالطبع واقعاً تحقق على حساب المكسيك، التي خسرت نصف أراضيها في حرب أشعلتها أمريكا، وعلى حساب الهنود الحمر من السكان الأصليين الذين تمت إبادتهم إبادة شبه كامِلة عير أن ذلك الواقع مِر دون إثارة اهتمام ذي شأن في ذلك الوقت، مغلفاً بالخطاب الذي أطلق عليه الرّئيس (اندرو جاكسون) اسم (توسيع مساحة الحرية) (¬1). فقد ضمنت الولايات المتحدة بواسطة الإبادة الخالصة للهنود الحمر، وبالاستعباد الاجتماعي والسياسي للسود، دائرة أُولى تمكنها من الانطلاق نحو غزّو أوسع، حيث

كانت أهم تواريخ التوسع في هذه الدائرة، تعاظم "الأمة حين ابتيعت لويزيانا من نابليون، عام 1808م". وفي العام 1823م حدد الرئيس (مونرو) المبدأ الذي يحمل اسمه، مبدأ الحياد ذو الطابع الدفاعي الموجه ضد أي تدخل أجنبي في شؤون القارة الأميركية، واستعملت هذه العقيدة لاحقاً لتعميم التوسع الإقليمي، وأن للولايات المتحدة وحدها حق حراسة الأمريكيين، والتي كانت تعني بكلمات واضحة ¬

(¬1) لدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر - ص44

خضوع أميركا اللاتينية لمصالح الولايات المتحدة ثم لقراراتهافالمبدأ الأساسي لهذه .(1-)" السياسة التي تبيد الهنود، وتستعبد السود، وتطرد الدول الأوروبية، حدده الرئيس (مونرو) في رسالة "إلى الكونجرس جاء فيهافللأوروبيين القارة القديمة وللأمريكيين القارة الجديدة". وهذا يوضح أن فكرة الأرض الموعودة ليست سوى ارض محتله بالقوة، من قبل شعب مسكون بحقيقة مفادها أنه يجسد أمراً إلهياً قاده إلى الاستيطان، وإبادة الشعب الأمريكي الأصلي، واستعباد الشعب الأسود، ثم دفعه لبدء السيطرة والهيمنة على العالم (-2). وهكذا وخلال العهد الجديد لأمريكا، الذي بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، أي بعد الانتهاء من فرض السيطرة على أرض الميعاد كما أسلفنا، "وجد الأمريكيون

أنفسهم أمام سؤال مهم كما يقول (والتر مكدوجال) وهو كيفية التصرف خارج حدودنا .. هل يتطلب منا تراثنا المبارك كأرض للحرية أن نشن حملة صليبيه في الخارج من اجل الآخرين وِفقاً لما يطلبه عهدنا الجديد للسياسة الخارجية؟ أُم أن الخَصُوع لإَعْراء أن نفرض إرادتنا في إلْخَارَج بِنتهكُ مبادئ العهد القديم، التي جُعلت من أمريكاً أمة عظيمة؟ باختصار، هلُ بإمكان الولايات المتحدة أن تكون دولة صليبية وتظُّل ارض الميعاد؟ ويبدو أن إجابة الأمريكيين على . (3¬) " ذلك كانت، لُخيار شن حمله صليبية في الخارج، من اجل السيطرة على ثروات ومقدراتُ الشعوب الأُخرى، وفرض نمط التفكير الأُمريكي عليها. ففي 10 مَايُو 1867م، تحركت عاطفة وزيّر خارجية الولايات المتحدة (وليام سيوارد) ليكتب قصيدة " : شعرية، تنبأ فيها بمستقل آمته، قائلاً امتنا ذات المصالح المتحدة المباركة، غير راضية الآن عن السكونّ، سوف تحكم الباقين، وإمبراطوريتنا في الخارج لن تعرف حدوداً، وإنَّما هي مثل البحر سوف تتدفق فی ¬

(¬1) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل (¬2) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل ـ الجزيرة نت. (¬3) ارض الميعاد والدولة الصليبية ـ أمريكيا في مواجهة العالم منذ 1776م ـ والتر ا. مكدوجال - ترجمة: رضا هلال ص24

دوائر لاِ نهائيةوالقصيدة لم تكن تبالغ في **.(1−) ''** عرض آمال سيوارد في التوسع اللامحدود للنفوذ الأمريكي، بل إنها كانت تعبر عما كان يجب أن تكون علَّهِه السِّياسة الخارجية الأمريَّكية والتي حكُّمتها أُربعة تقاليد كما يقول ٍ (مكدُّوجَّال) وهي: - الامبرياليَّة التقدَّمية، بمعنى أنَّ الأمريكيِّين مختارون لتحضير البشرية ونقل إلتقدم إلى الشعوب الأخرى. - مبدأ ويلسون أو الليبرالية العالمية، وهو التقليد الذي اتبعه الرِّئيس (ودِّرو ويلسون) من اجل أن يكوَّنِ العالم أكثر سلَّماً وديمقراطية بعد الحرب الأولى، وتمثل في النقاط الأربع عشرة الشهيرة لويلسون - الاحتواء، وهو التقليّد الذي تبلور بعد الحرب العالمية الّثانية لمواجّهة التّهديد الشيوعي دون قيام حرب عالميه. - تحسين العالم، أي التعبير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي في رسالة أمريكا لجعل العالم أحسن، وقد تجسد في مشروع مارشال لإعادة إعمّار أوروباً، ثم التَّدخل الأمريكي في فيتّنامُ الذي كان مثالاً لمحاولة أمريّكا وإِخْفَاقِهَا فِي أَنَّ تِكُونَ لَهَا رَسَالَةً عَالَمَيَّةُ، وأَن تَكُونَ شِرطي العالمِّ (ح**2).** وبالرغم من الصياغة الجميلة لبعض هذه التقاليد كما عبر عنها مكدوجال، إلا أننا يجب لن ننخدع بكلامه حول الرسالة العالمية للشعب الأمريكي لتحضير العالم، ونشر الحرية والديمقراطية والتقدم وغيرها من المصطلحات البراقة، التي تمكنت أُمريكا من خُلالها ممارسة إرهّابها المنظم على العالم، حيّث تقول الحقائق أَلْمَتُوفُرة عن تَارِيخُ (الإِرهَابُ ٱلأَمْرِيكُيُّ) تجاه العالم، انه بزغ مع بدايات القرن التاسع عشر،

وتحديداً منذ العام 1833م، حيث كانت ملامحه الأساسية هي التحايل بإبعاد القارة الأمريكية عن أسبانيا والبرتغال لفرض سيطرة الولايات المتحدة وتغلغلها الاقتصادي والسياسي على القارة، وكذلك إقصاء إنجلترا وفرنسا لاستغلال البترول بدلاً منهما (¬3

(¬1) من الثروة إلى القوة - الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي - فريد زكريا - ترجمة رضا خليفة ص 57 - مركز الاهرام للترجمة والنشر ط1 1999 (¬2) ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ أمريكيا في مواجهة العالم منذ 1776م ـ والتر المكدوجال - ترجمة: رضا هلال ص8 9 (¬3) أمريكا طليعة الانحطاط - جارودى ص52

وذلك تطبيقاً لرأى بعض الساسة الأمريكيون خلال عهدهم القديم الذين كانوا يرون أنه، من الخير أن تبقى القارة في قبضة العرش الإسباني حتى تكتمل لشعبنا القوة ليأخذها منه قطعة بعد قطعه، حيث إن الإمبراطورية الاسبانية كانت غنية بكثير من الثروات وذات موانئ ممتازة، مما فتح شهية الأمريكان لشن حملة صليبية في الخارج. فقد برزت عدة اتجاهات على الساحة الأمريكية في بلك الفترة حول ماهية السياسة الخارجية الأمريكية التي يجب أن تتبعها أمريكا تجاه العالم الخارجي، حيث رأى البعض انه آن أوان خروج أمريكا من إطارها القاري المعزولة فيه كعزلة ألناسك والوصول إلى القواعد البحرية البعيدة والاستيلاء على المستعمرات، مبارية في ذلك

الدول العظمى الأخرى. وقد عزز هذه الرؤية أنصار مذهب داروين، الذين يرون أن التقدم لا يتم إلا بالكفاح في سبيل الوجود، وبقاء الأصلح، فانتقال المزاياً التي تمكن الإنسان من النصر تنحدر إلى أَخلَّاقُه. فَعَلَى الوَّلايأت الَّمتحَّدة أن تنغمر في الصراع العالمي، فلشعبها من المزايًّا ما يضمنُّ له النصر والبقاء ... وهذا هو التقدم بعينه. وهناك الاتجاه الرسمي الذي كان يدعى أن التفوق مقصور على الشعب التّورديكي، ولاسيما الألمان والانجلوسكسون منه. فلقد كان هؤلاء اقدر الناس على الحكم، فدعهم إذن يأتون بأفضل أنواعه إلى أكثر الأصقاع العالمية المتأخِرة في هذا المضمار. وهناك اتجاه آخر أكد على أهمية القوة البحرية في جعل الأمة عظيمة قوية. ولم يكن يقصد بذلك الأسطول والسفن التجارية فحسب، ولكنه كان يدخل فيها المستعمرات والقواعد البحرية في الأقسام النائية من العالم. وقد تبلورت كل هذَّه الآراء السابقة عند اندلاع الحرب ضد اسبانيا، حيث اعتبرها البعض، إنّها الفرصة الذهبية للانغماس في الصراع العالمي للحصول على السطوة ثم نشر الجِكم الأمريكي المبارك في المستعمرات التي أساءت اسبانياً حكمها لمدّة طويلة. بالإضافة إلى الحصول على مستعمرة غنية في الفلبين وقواعد بحرية أخرى فى جزائر الكريبيات والأطلسى من اسبانيا. وشاع بين الناس استعمال مصطلح قديم انحدر من الحرب المكسيكّية (المصّير المحتوم) ويراد به التوسع في الجهتين المذكورتين **(¬1).** ¬

فِفي الخمسينات من القرن التاسع عشٍر، في أعقاب الحرب المكسّيكية، تعلق قادة أمريكاً في حماس شديد بفضائل التوسع وضرورته، وأعلنَّ الرئيس (فرانكلين بيرس) في خطاب بدء ولايته عام 1853م إن إدارته، لن تتحكم فيها أية هوِاجس شريرة رعديدة تحول دون التوسعـ وأعلن جيمس بوكانان، الذِي خُلفه، إن التوسّع هو سياسة المستقبل لبلادنا (٦٠٠٠ ففي النصف الأول مِن القرن التاسع عشر حيث كان الخطاب الرسالي التّبشيريّ لا يزالّ قوياً ومسلحاً بحجة حماية القارة الأميركية ومساعدتها على إنهاء الاستعمار الأوروبي، خَاصَتُ أميركا حُواليَّ 14 ٍحرباً باسٍم الدور الرَّسالي والأخلاقي، لعَبتُ دوراً رئيسياً في انحسار الدورَّ الأوروبي فَي تسيير شِؤون العالم ٍّ واستبداله بدور أميركيّ صّاعد (¬ُ**2).** وهكذا بدأت أمريكا بالتخلى عن سيآسة العِزلُه، وبدأت التدخل في شؤون القاّرة والعالم، وبدأ غزو الولايات المتحدة لأميركا اللاتينية في منتصف القرن الثامن عشر، ضمن مشروع تحرِير أميركا اللاتينية، وِهو المشروع الذي لقي تُجاوباً مِن بعضٍ دول أميركا اللاتينية نفسُّها، وهو من أِفَدح أخطاء تلك الدول كما يقول (سالينغر)، لأنه أعِطَّى الأميركيين الفرصة للتدخل في شؤونهم. بدءاً من احتلال هاواي وضمها للولآيات المتحدة، ومروراً بكوباً والهيمَّنةُ على بورتوريكو وهندوراس وغواتيمالا، ثم الأنموذج الأنصع للإمبريالية الأميركية في بنما (-3). فَفِي عام1833م قَامَت القوات الأمريكية بغزو نيكاراًجوا، وفي عام 1835م دخلت هذه

القوات إلى بيرو، وفي عام 1846م احتلت القوات الأمريكية أرضاً طالبت بها المكسيك ـ وهي ما تعرف الآن بولاية تكساس ـ وبهذا أثيرت الحرب المكسيكية، وفي أعقاب انتصار سنة 1848م ضمت الولايات المتحدة تلك الأرض بالإضافة إلى كاليفورنيا ونيومكسيكو. وفي سنة 1854م دمر المارينز الأمريكي ميناء جراى تاون في نيكارجوا انتقاماً من أبعاد الوزير الأمريكي الذي كان في زيارة لتلك البلاد، وبعد ذلك بعام غزت القوات زيارة لتلك البلاد، وبعد ذلك بعام غزت القوات عام -

(¬1) من الثروة إلى القوة - الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي - فريد زكريا - ترجمة رضا خليفة ص 70 (¬2) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد - ص77 (¬3) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل

1857م تدخلت القوات الأمريكية في نيكاراجوا لإفشال محاولات (وليم روكز) وهو مغامر من تنيسي، حاول تولي السلطة في نيكاراجوا. ثم قامت القوات الأمريكية بغزو كولومبيا عام 1873م بعدة انزالات عسكريه تتابعت في الأعوام 1885م و 1893م. وفي عام 1888م تدخلت القوات الأمريكية في هايتي، وفي عام 1891م في تشيلي وفي عام 1894م تدخلت القوات الأمريكية مرة أخرى في نيكاراجوا (¬1). وهكذا فإنه في حين أن أمريكا ارض الميعاد

تِمسكت بان محاولة تغيير العالم كانت غبية (وغير أخلاقية)، فَإن أمريكا الدولة الصليبية تمسكِتُ بأن الأحجام عن محاولة تغيير العالم كان غير أخلاقى وغبياولهذا ازدادت حدة التدخلات **.(2) "** الأمريكية فِي شؤون القارة الأمريكية، وأنطلق الإرهاب الأمريكي تجاه العالم الخّارجي انطلاقاً سريعاً، وكان استَّخدام القوة العسكَّرية استخداماً عدوانياً ولا يزال هو الوسيلة الرئيسية التي تِعتمَّدها الولاياتَ المتحدة في توسعها الاستعماري، أو ما سمته زيادة مساحة الحَّرية، حيث كانت هذَّه المساحة موشكة على تحقيق قفزة ملموسة مع حلول نهاية القرن التاسع عشر. ومع تحقيق قدرها المكتوب تحولت روح أمريكا التوسعية نحو الشواطئ الأجنبية، حيث لم تكن الولايات المتحدة في حقيقة الأمِر، غريبة في الخارج، إذ كانت قد خَاضَتُ حروباً فيما وراء البحار في أكثر من مئة مناسبة (¬3). واعتباراً من 1898م شنت الولايات المتحدة حِرباً استعمارية لإعادة تقسيم العالم (-4) وبدأ منذ ذلك الحين النوع الأول من الْأَخْلَاقُ في إفساح الطريق للنُّوعِ الثَّانِّي، فعندئذ قدس أنبياء الدولة الصليبية عهداً جديداً للسياسة الخارجية، وقام الامبرياليون التقدميون بدور يوحنا المعمدان الذي بشر بالمسيح ومملكة الرب، ¬ ولعب

(¬1) قرآن وسيف (من الأفغان .. إلى بن لادن) (من ملفات الإسلام السياسي) - رفعت سيد أحمد ـ ص184 - مكتبة مدبولي. (¬2) ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ والتر ا. مكدوجال - ترجمة: رضا هلال ـ ص288 (¬3) لدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر - ص45 (¬4) أعمدة الاستعمار الأمريكي / مصرع الديمقراطية في العالم الجديد - فيكتور بيرلو و البرت ا. كان - تعريب منير البعلبكي ص14 - الطبعة رقم: 1، الناشر: دار العلم للملايين.

# (ویلیام ماکنلی) أول رئیس امبریالي

ويلسون دور المخلص، الذي صلب في التو، كما كتب مهندسو الاحتواء وتحسين العالم، الرسائل المقدسة التي علمت الأمريكيين كيف يعيشون إيمانهم الجديد. واعتقدوا كذلك إن سياستهم كَانتُ استجابات أخلاقية وبرجماتيَّة للعالم الذي خبروه في زمنهم (٦٦). (ويليام ماكنلى) أول رئيس امبريالي في عام 1896م نجح (وليام ماكنلي 1896 <sub>إ</sub>1901م) المنتمي للحزب الجمهوري، في أن يصبح الرئيس الخامس والعشرين للولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيطرٍ الجمهوريون على الكونجرس بأغلبية 197 مقعداً مقابل 151 للديمقراطيين، مما أعطى الرئيس حرية واسعة نحو اتخاذ القرارات. وماكنلّي هو المؤسس الحقيقي للإمبراطورية (الإمبريالية) الأمريكية، ففي عهده احتلت الولايات المتحدة الأمربكية أول مستعمرإت لها خارج حدودها، وذلك تأثراً بالدَّعُوة التي أطلقها المؤرخ (فريدريك تيرنر) في معرض شيكاغو 1893م حيث قال: "سيكون القرن القادم هو أول قرن تشهده أمريكا بلا حدود للفتوحاتٍ رس كية"، كما أرسى العميد بحري (ألفريد

ثايرماهان) مذهب التوسعية الأمريكية في 20 كتاباً وعدة مقالات، حفلت باقتباسات توراتية طويلة، وأكد فيها أنه لا توجد أمة عظيمة دون مياه (تحميها كحاجز طبيعي)، وأسطول تجاري متفوق، ومستعمرات فيما وراء البحار. ولهذا فقد جاءت سياسة ماكنلي تطبيقاً أميناً لهذه النصائح والوصايا الإمبريالية، وخاض حروباً في كوبا، الفلبين، والصين، حروباً احتاجت إلى نفقات مولها من الجمارك والضرائب التي تميز عهده بفرض من الجمارك والضرائب التي تميز عهده بفرض لنخرج بتصور واضح عما فعله (وليام ماكنلي) علينا أن نعود إلى خريطة العالم عام 1898م، وسنرى بريطانيا العظمى (المحكومة بروتستانتياً) وسنرى بريطانيا العظمى (المحكومة بروتستانتياً) تسيطر على العالم ¬

(¬1) ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ والتر ا. مكدوجال - ترجمة: رضا هلال ـ ص **289 (¬2)** إمبراطورية الحرية - انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص**120** 

القديم فيما قنعت فرنسا بالنصيب الأقل من الكعكة، وهناك: إيطاليا والبرتغال وهولندا المشاركة من بعيد، أما ألمانيا فكانت تلعب دور: القوة الاقتصادية والعسكرية الآخذة في الصعود أما في العالم الجديد (الأمريكتين) فكانت الولايات المتحدة الأمريكية (المحكومة بروتستانتياً .. كذلك) هي الدولة الأكثر قوة، مع مناوشة ـ لا منافسة ـ من جانب (إسبانيا)، القوة الاستعمارية الكاثوليكية العجوز، التي سبق

لبريطنيا ان دمرت اسطولها (الارمادا) كخطوه مهمه لافساح المجال اما التوسع الانجلوسكسوني الاستعماري في العالم، حيث يمكن القول ان التنافسِ البّحريّ بين الاسبانِ والانّجليز، كانّ تناقساً كَاثُوليكَيّاً بْرُوتستانتياً، وكان انتصار انجلترا وتدميرها للاسطول الاسباني البحري ارمادا عام 1855، تعبيراً عن ذلك. اذ كان الامر بالنسبة للانجليز حملة صليبية بروتستانتية. ... وحتى قبل تدمير اسطول الارمادا الاسباني بعقد، فإنّ السّير (همفوت جلّبرت)، كان قد اقتّرح على الملكة البروتستانتية اليزابت الأولى، ان على الانجليز البروتستنانت، استغلال كل فرصة تجعل من اعدائهم الاسبان الكاثوليك فقراء وضعفاء، ومن انفسهم اغنياء واقوياء، في اشارة إلى استعمار أمريكا (¬**1).** فقد كان الأسبان مازالوا يحتفظون بمستعمراتهم في أمريّكا الوسطّى والجنوبية، وفّي الفلبين، وكانَ الأمريكيون (الولايات المتحدة) لم ينسوا تأرهم مع إسبانيا التي طاردت البروتستانت واليهود، منذُ أربعة قرون تقرَّيباً، والتي رأوا أن وقت الثأر منها قد حان، هكذا .. وبدعم يهودي سياسي ومالي قوي .. تعمد الرئيس الأمريكي أن يتُحرشُ بإسبآنيا ويَجرها إلى حرب قضت على قوتها وأخرجتها من معادلة (العالم الجديد) .. حتى اليوم، حرب نجحت فيها الولايات المتحدة الأمريكيةُ في أَنَّ ترمي إسبانيا في البحر (**-2).** وفي **1895**م، دعمت أمريكا الثوار الكوبيين الذين قادوًّا تمرداً دُامياً ضد إسبانيا، ومارست ضغُّوطاً سياسية واسعة لإجبار إسبانيا على التخلي عن كوّبا. وإذ بدا واضَحاً أن هذا التخلي لن يتم دون ٍ حرب، أعلن الرئيس الأمّريكي حالة ّالحّرب متذرّعاً

(¬1) المسيح اليهودي - رضا هلال - مكتبة الشروق الدولية- ص 171 (¬2) رؤساء أمريكا .. قادة صهاينة في البيت الأبيض - محمد القدوسي ـ دراسة منشوره على الانترنت

بالمساندة الإنسانية و"المسؤولية التي وضعها الرب على عاتق أمريكا"، وهو ما علق عليه (دي لومي) السفير الإسباني لدى أمريكا في رسالة قال فيها: "إن مَاكُنليُ "ضعيفُ ومزاّيد لاستقطاب الإعجاب الجماهيري"، وقد وقعت الرسالة في يد (راندولف هیرست) محرر وناشر مِجلة شعب نيُويورَك، فنشَّرها في مجَّلته مِما أغضب القراء. وبعدها بأسبوع واحد، وفي 15 من فبراير (شباط) 1898م نجح الأسبان في تفجير السفينة الأمريكية (مين) التي كانَّت تقفُ في ميناء هافانا ـ العاصمة الكوبيّة حاليّاً ـ وقتلوا **266** من طاقمها، فطلب ماكنلى تفويضاً لاستخدام القوة لحماية مصالَح أمريكاً ضِد اسبانيا، فوافق الكونغرس على إعلان الحرب بأغلبية ساحقة في 11 من ابريل نيسان، بشرط أن تكون الحرب مّن اجل الإنسانية، وتبرأ من أية نية لضم الجزيرة: "نحن نتدخل ليس منَّ اجل الغزو"ـُ وقال السناتور (شلبي كولوم): "انه سيساند الحرب فقط إذا كانت تَخَاضُ باسم الحَرية، التي له في هذه الحالة ـ سوف تكسب الولايات المتحدة ثناء كل محب للحرية والإنسانية عبر العالموفي كتابه .(1¬)" (إمبراطورية الحرية) يعلق أنطونيو (بلتران هرنانديز)، على هذه الحرب تحت عنوان الحملة

:الصليبية الجديدة الأولى باناما (1989م) بقوله "قبل ست ساعات من تلقى الأمر بمهاجمة مدينة باناماً، مساء الاثنين من 16 ديسمبر عام 1989، كان الملازم أول (دوغ روبن) يصلى مع رجاله: كانت هذه الحرب في نظره، الصراع التقليدي بين الخير والشر، في الطريق القويم، مما كان قد قرأه في العهد القديم كان يعتبر مركبته المصفحة كجّزء من خزانة الأسلحة الإلهية ممتدة ضد مبعوث الشيطان الجديد. ما زال رجاله لا يعرفون إلنار أبداً، ويريد أن يقنعهم بأن الله معهم. إنني أجهَّل ماذا تَفكَّرونَ بالفكرة التِّي بموجبها يختار الله معسكره، قال لهم، ولكن ما هو مؤكَّد، انه يرغبٍ في أقتلاع الشر من على سُطح الأرض" وفي أولَّ مايو نَجح العميد بحري (جورج .(2¬) ديويً) في تحطيم الأسطول الاسّباني في المحيط الهادي بخليج مانيلا. ٍ قضى على الأسطولُ كاملاً دون أن يخسّر واحداً من رجاله، وهكذا سقطت كوبا في يد الأمريكيين، الذين نجحوا ـ بسرعة ـ - فی آجتیاح

(¬1) أرض الميعاد والدولة الصليبية ـ والتر ا. مكدوجال - ترجمة: رضا هلال - ص163 (¬2) إمبراطورية الحرية - انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص270

(مانيلا) واحتلال الفلبين، ـ وضم جزر هاوايـ وبقيادة العقيد (تيودور روزفلت) ـ الذي سنراه فيما بعد نائباً للرئيس ثم رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ـ ثم احتلال سانتياغو، وقام عميد

الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي (وليام سايمسن ۗ بتحطيم أسطول إسبانيا الأطلسي في الميَّاه بيَّن كوبا وجامايكا واحتلال بورتريكوَّ. ولم يعد أمام إسبانيا بعد تحطم كامل قواتها وانتزاع أهم مستٰعُمراتها إلّا طِلب الْهدنة بعد ثلاثة أشهر دامية، وفي **12** مُن أغسطس تم إعلان وقف إطلاق النارّ بعد حرب خسرت فيها إسبانيا أسطولها الحربي كأملاً، ومئات الْآلافُ من رِجالها، ولم يخسر الأمرَّيكيون أكثر من **400** رجَّلاً مات كثيّر منهم بسبب الملاريا أو الغذاء المسمم، حسب المزاعم الأمريكية! (¬1). وفي 10 من ديسمبر 1898م توقيع معاهدة باريّس التيّ سلمت فيها إسبانيا ٰدون قيد ولا شرط، وأُكدت الولايات المتحدة وجودها بين القوى الاستعمارية حيث حصلت على بورتريكو، وكوبا (التي ظلت محمية أُمرِيكِية حتَّى 4939) والفلْبينُ ـ الَّتِي تمردت فَي 1902م، لكن الأمريكيين قمعوا التمرُّد وقُتلوا 200 ألفُ فلبيني ـ وهذا ينسفُ ما قاله (ماكنل) بعد ليلة صلاة إ "لم يبق لنا شيء لعمله إلا أن نأخذهم جميعاً، ونعلم الفلبينيين، نرقيهم ونحولهم إلى المسيحية. وبعون الرب نفعل أفضل شيء نستطيعه لهم كرجال أصحاب لنا، فمن اجلهم أيضاً مات المسيح" (−2). وبعد (تحريم) ـ أي (إُبادة) بالمصطلح التوراتي ـ الوجود الآسباني في القارة الأمريكية، أصبح الطريق مفتوحاً إلى الصين، وهو الطريق الذي حرَّص ماكنَّلي على ريادته سعيًّا وراء فتح الطريق التجاري، وخوفاً من الحلف (الياباني الألمَانِي) الذِّي كَانَ يَهْدِدُ الطَّمُوحَاتِ الأَمْرِيُكِيَّةُ، وبحثاً عُن (مُوطئ قدم) مع بريطانيا العظمى في جنوب شرق آسياً. وفي هذا الخصوص، فإن سياسة (الباب المفتوح) التي أوعز وليام ماكنلي

إلى وزير خارجيته بإعلانها، تشكل الأساس النظري لتعامل الولايات المتحدة مع هذه ¬

(¬1) في إطار النظرة الدونية للآخر، فإن الأمريكان يحاولون قدر استطاعتهم التقليل من شأن أعدائهم وتحقيرهم، حيث لا يعترفون لهم بأية قدرة على إلحاق الأذى بالجيش الأمريكي، وهذا ما حدث قديماً وحديثاً، حيث لاحظنا في حرب الخليج الثالثة كيف كانت أمريكا تنسب كافة الإصابات والقتلى في صفوفها إلى أخطاء داخلية ونيران صديقة، وليس إلى الطرف الآخر. (¬2) ارض الميعاد والدولة الصليبية والتر المكدوجال اترجمة: رضا هلال - ص 165

### روزفلت وسياسة العصا الغليظة

المنطقة من العالم حتى اليوم، ولا يمكن فهم تحركات ومناورات كلينتون وجورج بوش شداً وجذباً مع الصين إلا بمراجعة سياسة الباب المفتوحروزفلت وسياسة العصا الغليظة .(1¬)" لا أعرف ما الذي يؤمن به الناس، أعرف ما يجب أن يؤمنوا به". بهذه الصرامة كان تيودور روزفلت (1901 1909م) يفكر ويتحدث ويتصرف". وبهذه الصرامة دخل (روزفلت) ـ المصنف بين أقوى 6 رؤساء في تاريخ أمريكا، والملقب بالرئيس الذي لا يقهر البيت الأبيض وصفه عاكم نيويورك القوي، تسانده سمعته كقائد حربي خاكم نيويورك القوي، تسانده سمعته كقائد حربي أول من أطلق تعبير (النظام العالمي الجديد)،

وأول من رسم صورة أمريكا باعتبارها (شٍرطى العالم) في نصف الكرة الغربي مطبقاً مبدأ (مونرو)، آلذي أعطت به أمريكا نفسها حق التدخل في شؤون الآخرين بمنتهى الفجاجة. وفي عهده تمدّدت الإمبراطورية الأمريكية لتشمل كوبا وهايتي وُالدُومينيكان وبورتريكو، وسيطرُّت على قناة بنمًّا، مما جعل التَّجارَةُ الأمريكيَّة تتقدَّم على نحو واضح. وجاء في تفسيره للسياسة الخارجية الأمريكية قوله: "إن تاريخنا هو تاريخ التوسع .. وهذا التوسع ليس أُمراً يستدعي الاعتذار عنه، ولكنه يدعو للفخار" (¬2). وقد امتاز أداء رُوزِفَلتَ بحُزِم واضْحَ، عبرتُ عنه كلماته التي ما فتئ يرددها مثل: "لا أحد فوق القانون ولا أحد تحتُّه، ولا نطلب تصريحا من أحد عندِمًّا نطلب منه الطَّاعة". وقوله: "تكلم بهدوء وأحمل عصِّا غليظة .. وستنجح إلى أبعد مُدى". وانطَّلَاقاً من هذه المقولة حرص روزفلت على دعم أسطوله، وتبنى ـ في نفس الوقت ـ سياسـّة **(**التّحكيم ً رَ . كَيْ النزاعات)، وهي نَفْس الْسياسة التي تتبعها أمريكا حتى اليوم وتكسب بها كل معارِكها دون أن تطلق رصاصة واحدة، حيث تعِتمد على (الرَّهبة) من قُوتها الكبيرة في فرض رأيها. وقد حصل روزفلت على جائزة نوَّبل بعدّ مساعيه ً لفرضّ مفاوضات مباشرة بين روسيا واليابان لانهاء الحرب بينهما للك −

(¬1) رؤساء أمريكا .. قادة صهاينة في البيت الأبيض - محمد القدوسى - دراسة منشوره على الانترنت (¬2) من الثروة إلى القوة - الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي - فريد زكريا - ترجمة

#### حرب کل عام

الحرب التي قضت على الأسطول الروسى، ووضُّعت حكم القيصر على طريَّقَ ٍ النَّهاية، وِالتي ٍ كان إيقافها عند هذه النقطة مطلباً صهيونياً، درءاً لاحتمال أن تنهض روسيا القيصرية مرة أُخرى أو تستعيد توازنها. ويجمع المؤرخون على أن هزيمة قيصر روسيا (الذي أذلِّ اليهود ولم يرضخَ لِلتهديدات الأمريكيَّة) أمام الأسطول الياباني كانت أهم عوامل ضعف دولته، وسقوطها بعد ذلك لقمة سائُغة في يد الثورة البلشفية، وهي الهزيمة التي عمد روزفلت إلى تكريسها، مستعينا بتعبيرات توراتية وهو يتحدث عن (مسؤولية الرجل إلأبيض) و (دوره كمسيحي). حرب كل عام كما أسلفنا كانت في عام **1898**م الحرب الأمريكية الأسبانية، حيث افتعلت الولايات الأمريكية حادثة كوبا، وقد حاصر على أثرها الأسطول الأمريكي الموانئ الكوبية بينما قام الجيش والمتطوعون بما فيهم رجال تيودور روزفلت بسحق القوات الأسبانية على الشواطئ، وبعد ثِلاثّة أعوام جعلت الولايات المتحدة من كوبا وكراً أمريكياً للقمار، كما ضمنت الحق في قاعدة بحريه في خليج (جوانتا نامو) (¬1)، ومآزالت تحتفظ بها حتى الوقت الحاضرُ. وفي عام 1901م و 1902م تدخلت القوات الأمريُّكية في كولومبيا، وفي عام 1902م تدخّلت في هندوراس، وفي عام 1906م خلال الحرب الأهلية في كوبا انتظمت القوات الأمريكية فى جيش التهدئة الكوبية لاستعادة النظام وإقامة

حكومة مستقلة خلال ثلاث سنوات. وفي عام 1907م تدخلت القوات الأمريكية واستولت على ست مدن في هندوراس، وفي عام 1914م دخل الماينز الأمريكيون إلى هايتي في عملية إنزال، حيث سرقوا البنك المركزي استرداداً لبعض الديون، وبعد سنة واحده ـ أي في عام 1915م دخلت القوات الأمريكية إلى هايتي واحتلت البلاد عام 1934م وفي عام 1914م أمر الرئيس ولسون بحريته بقصف واحتلال فيركروز، وفي عام بحريته بقطف واحتلال فيركروز، وفي عام 1916م وبعد غارات مكسيكيه على الأراضي الأمريكية أرسل قوة بقيادة بيرشينغ دخلت المكسيك لمطاردة زعيم ¬

(-1) جزيرة جوانتانامو هي القاعدة العسكرية التي تحتجز فيها أمريكا مئات المسلمين الذين تزعم بارتباطهم بالإرهاب، حيث مضى أكثر من ثلاثة سنوات ونصف على اعتقالهم بدون أن توجه لهم أية تهمة، وهذا هو إرهاب الدولة بعينه الذي يكشف زيف دعاوى حقوق الإنسان الأمريكية.

ويلسون والخضوع لحقنا باستغلالهم ونهبهم الثوار بانكوفيلا، وفي عام 1916م تدفقت القوات الأمريكية إلى (الدومينكان) لتهزم الثوار وتسيطر على البلاد بحكومة عسكريه حتى عام 1924م. ويلسون والخضوع لحقنا باستغلالهم ونهبهم في بداية القرن الماضي، في عام 1908 م، تطرق بداية الوانس) في كتابة (جزيرة البطاريق) إلى هذا العالم الخالي من الروح، عالم الحسابات

السياسية والأمريكية. وذلك عندما حضر البروفيسور اوبنوبيل إحدى جلسات الكونجرس الأمريكي وسجل ما حدث. "لقد انتهت الحرب لفتح أسُّواق (زيلندة الثالثة) بإرضاء الولايات، واقترح عليكم إرسال الحساب إلى اللجنة المالية .... لا توجد معارضة ... لقد أُخذنا بالاقتراح. "أحقا ما سمعت؟ (يتساءل البروفيسور أوبنوبيل) ماذا أنتم؟ إنكم بلا شك شعب صناّعي، إنكم تتورطونِ في كل هذه الحروب". بلا شُكُ، (رد المترجم): "إنها حروب صناعية. إن الشعوب غير الصناعية التى لا تملك تجارة ولا صناعة ليست مرغمة على التورط في حروب، ولكن مصير شعب يقُوم على الأعمالُ هو الاعتمادُ علَى الْغِزو. إن عددُ حروبنا يتزايد بالضرورة بحجم تزايد أنشطتنا الانتاجية. وعندما تعجز صناعة عن تصريف منتجاتها لابد من حرب، لفتح آفاق جديدة لها، وهكذا كانت لنا في هذا العام حرب الفحم، وحرب القطن. لقد قتلنا في زيلنده الثالثة ثلثى السكان لنرغم الباقين على شُراء الشماسي والحّمالات مّنِا! ". في هذه اللحظة صعد رجل ضخم كان جالساً في وسط المجلس إلى المنصة، وقال: "أنا أطالب بحرب ضد جمهورية (الزمرد) التي تنافس ـ بوقاحةـ هيمنة لحم خنازيرنا ومنتجاتنا من السجق في كل أسوإق العالم". من هذا النائب (تساءل البروفسور أوبنوبيل) ... إنه تاجر خنازير. لا توجد معارضة؟ (سأل رئيس المجلس). سأعرض الاقتراح للتصويت. لقد قبل المجلس اقتراح الحرب ضد جمهورية "الزمرد" بأغلبية ساحقة.

الحرب العالمية الأولى والسيطرة على أوروبا

کیف (سأل البروفسیور أوبنوبیل) تصوتون علی حرب بهذه السرعة وبعدم اكتراث؟! ... أوه! أنها حرب بلا أهمية، لن تكلفنا سوى ثمانية ملايين دِولارِ بالكاد. ... والرجال؟! .... إن المبلغ يشمِّل ـ أيضاً ـ الرجال)!! (- أ). بهذه الطريقة شنت أمريكا حروبها المختلفة، لتحدد مهمتها الّخاصة بأنها تلقين كل شعب مستعمر النظام وضبط النفس والتدريب على القانون والطاعة ومعنى ذلك من الناحية الواقعية على حد تعبير (ودرو ويلسون): "الخضوع لحقنا في استغلالهم ونهبهم". ويشرح ودرو ويلسون في مَّذكراته السرية الدور الَّذَى تَقُومٌ بِهُ سلطةَ الدُّولة في هذا المشروع فيقولٍ: "بما أن التجارة لا تعرف حدوداً قوميه .. وبما أن المنتج يحتاج إلى العالم ليصبح بأجمعه سوقه التجاري، فلا بد إذن من أن يسبقه علم بلاده، حتى يٍوفر لهَّ فرصة اختراق كلَّ الأبواب المغلَّقة، ولا بدُّ أن يحمى رجال الدولة الآمتيازات التي يحصّل عليها رجال المال حتى ولو أدى ذلك إلى تدمير سيآدة الأمم التي تجاول التصدي. لذلك يجِب إقاَّمة المستعمرات أو ضَّمها حتى لا نترك أي ركن فَى العالم". وهذه المذكرات السّرية توضّح المّعنّى الحّقيقي لمثل ويلسون العليا في الحرية والحٍكم الذاتي، وهي المثل العلّيا التي يثّرثر بها كثيراً مثقفو العربِّ. وقد طبق ويلسّونٍ عقيدته في الحكم الذاتي عندما أصبح رئيساً، فغزا المكسَّيك وهايتي والدومينكان واعمل جنوده الذبح والقتل والدَّمارُ، ليضعوا البلاد في قبضة رجال الأعمال الْأمريكّيينّ (¬2). الحربّ العالمية الأولّى والسيطرة على أوروبا بنفس الطريقة ولنفس الأسباب حصل إعلان الرئيس (ويلسون) بدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في

1917م على تأييد شبه كامل من الجماعات الدينية، حتى تلك الملتزمة عادة بالسلامية. ومما سهل تقبل الأمر، وصف (ويلسون) دخول الولايات المتحدة النزاع بأنه لم يكن إلا لدعم حقوق الإنسان. وحتى من أيد ألمانيا مسبقاً في النزاع الأوروبي تحول عن ذلك. ونظر للحرب على أنها شر لا ¬

(¬1) أمريكيا طليعة الانحطاط - روجيه جارودى - ص**229 (¬2)** أمريكا طليعة الانحطاط -جارودى ص**53 54** 

بد منه وأنها الطريق الوحيد للسلام. وانشغلت المنظمات الدينية وزعماؤها بتأييد محموم لجهود الحرب، مما جعلها تبدو كحملة صليبية. "فقد دعا الربُ الأمة لدخول المعركة لإحراز النصر إلنهائي (للحضارة المسيحية) ومجد المحاربين كأبطال الحق ضّد أتباع الشيطان" (¬1). مره أخرى يتم تمويه الأهداف الحقيقية للحروب الأمريكية بعبارات رنانة، مع إغفال متعمد للأهداف التوسعية والرغبة في السيطرة ونهب ثروات الشعوب المغلوبة. فأمريكا عملت على الاستفادة من الحرب إلى أقصى درجة، حيث كانت الحرب العالمية الأولى من عام 1914م إلى عام 1918م والتدمير المتبادل بين الدول الأوروبية، بمثابة منجم من الذهب للولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تسرع إلى النجدة والانتصار إلا في نهاية الحرب عام 1917م. حيث خرجت الولآيات المتحدة من الحرب في وضع هيمنة كليه، وضع لا مثيل له في

التاريخ. فمنافسوها الصناعيين قد دمروا أو اضعفوا إلى حد كبير، بينما تضاعف إنتاج أمريكيا الصناعي أربع مرات تقريباً خلال سنين الحرب. وإذا كانَّ الصَّراع الأوروبي ـ الأوَّروبي كلف أوروبا خُسارتها لكثير من مستعمِّراتها ومواقع نفوذها، فإن هُذَّا الصرّاع كَان سبباً في تعاظّم النفود الأميركي وتغلغله إلى داخل القارة نفسها. ففي الحرب ما بين (1914 1916م) لم يتورع الأميركيون عن تزويد المتحاربين بالأغذية والأسلحة والمنتجات مقابل المال، مما زاد من حصتها التجارية في التعامل مع عدد من الدول الأوروبية، ولم تتدخل أمريكيا في الحرب إلا ً للمحافظة على التوازن العالمي وللدفاع عنٍ التجارة البحِريّة التي هددتها الغواصات الألمانية. وقد جنت أميركا الكَّثير من الأرباح والفوائد من الحرب، بينما كانت مذبحة لأوروباً فدفعت الثمن من دمائها واقتصادها. ولكن هذا الحال لم يستمر طويلاً حيث بدأت الدول الأوربية وعلى رأسها ألمانيا تنهِض من كبوتها، وبدأت تشهد آزدهاراً اقتصادياً، في الوقت الذي بدأ الاقتصاد الأمريكى يعاني من وضَّع أنهيار اقتَّصادي وانكماش وجمودً، وصل معه عدد العاطلين عن العمل عام 1931م إلى سبعة ملايين ليرتفع عام 1932م إلى 11 مليون عاطل ٦

(¬1) الدين والسياسة في الولايات المتحدة **-** ج1ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص**127** 

عن العمل، عدا عن إفلاس مئات البنوك والمؤسسات والشركات (٦٠). ونتيجّة لهذا الوضع الاقتصادى الصعب كان الحل هو مزيد من التدخل والحروب. ففي عام **1932**م تدخلت القوات الأمريكية في السلفادور بمساعدة السفن الكندية، وبعدها بسنوات تكررت مأساة الحرب العالمية الأولى، وتكرّر المشهّدَ الانتحاري الأوروبي مرة ثانية في الحرب العالمية الثانية (ב2)، التي كإنت فرصة ذهبية أُخرى للاقتصاد الأمريكي، الذي أنتج فى الفترة ما بين عامي **1939م و 1945م.** 86330 دبابة، و 296400 طائرة و 6500 سفينة بحرية (¬3)، هذا بالإضافة إلى تزويد المتحاربين باحتياجاتهم من الأغَّذية وباقى المنتجات. زعامةً العالم من خلال متابعةً إنجازات الرؤساء الأمريكيين خلال القرن التاسع عشر ثم إنهاء الاستعمار وتطويره وفي هذه النّقطة برز بشكل خاص تصميم الرئيسين ويلسون وروزفلت، فالشعوب لها الحق بتقرير مصيرها فكان من الطبيعى أن تتوصل شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيّة إلى اختيار مصيرها بانفسها. ولكن يبدو واضحاً هنا خبث المقولة، إن مقولة إزالة الاستعمار بالنسبة للولايات المتحدة تعني دائماً الآخرين ولا تعنيها هي أبداً. وهكذا ومن عام 1945 حتى عام 1962 مّنحت فرنسا الاستّقلالُ لكل أراضيها القديمة ما عدا جيبوتي ومن عام 1945 حتى عام 1957 كانت إنكلترا مرغمة على فعلّ الشّيء ذاته وفي عام 1949 تحررت

إندونيسيا من وصاية هولندا وتحررت المستعمرات الأفريقية من الانتداب الإسباني والبرتغالي والبلجيكي ونالت استقلالها. أليس من الصدفة إذاً أن تتحرك الولايات المتحدة في نفس الوقت ببيادقها في كل مكان من آسيا وأفريقيا وتعزز سيطرتها على أمريكا اللاتينية «دائرتها الثانية»؟!! أليس من الصدفة أيضاً أن يحل الدولار مكان الفرنك والجنيه والبيزتا في المستعمرات الأوروبية القديمة المحررة وأن تتخذ سياسات حساسات

-1) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد - ص78 (−2) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل. (−3) إمبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم - القدس العربي ـ 1/ 2/2003م

اقتصادية وعسكرية مقتبسة عن النموذج الأمريكي وأن تحل اللغة الإنكليزية مكان اللغات الأجنبية الآخرى؟ (٦٠) وهكذا وفي منتصف القرن العشرين بعد انهيار ودمار أوروبا بأسرها من الأطلنطي إلى جبال الاورال في أعقاب حربين أوروبيتين (سميتا بالعالميتين لان الأوربيين استخدموا أبناء الشعوب المستعمرة في القارات الثلاث كطعام للمدافع)، انقلب محور العالم: الولايات المتحدة الأميركية ـ التي اغتنت بفضل احتضار كل الشعوب، ولم تهب لنجدة المنتصرين إلا في اللحظة الأخيرة (عام 1917م بعد معركة إلا في اللحظة الأخيرة (عام 1917م بعد معركة

فردان وعام 1944م بعد معركة ستالينجراد)، وجدت نفسها على رأس نصف الثروة العالمية، هذه الثروة سمحت لها بأن تجعل من الدولار معياراً للنقد العالمي على قدم المساواة مع الذهب، كما سِمحتَّ لها بأن تدعم (بشرط خضوعها السياسي) أوروبا عبر مشروع مارشال كي تجعلها من جدَّيْد سُوقا رائجة، بعدُّ دمارها (¬2). وعلى النقيض مما حصّل بعد الحرب العالمية الأولي، فإنَّ الاقتصاد الأمريكّي الضخم تمكن من المضّىّ قدُماًّ لقيادة النظام الاقتصادى العالمي الجديد ليكون هو الرائد له، وليعكس صورة لأمريكا ليس فقط كأرض ميعاد، ولكن كدولة صليبية، رسالتها إنقاذ العّالمُ (¬3)، كمّا جاء ذلك على لسان الرئيس الأمريكي (هَارِيَ ترومان) الذي أعلنَ في 1952مـّـ "إن الولايات المتحدة استجابت لإلحاح العناية الإلهية فقبلت أن تأخذ عبء زعامة العالم على عاتقها". وهذا الإعلان الذي جاء على لسان الرئيس الذي ألقيت َبأمره أولَّ قنبلة منَّ قنابلُ الدمآر الشَّامل في التاريخ على هدف مدني، كان استُمراراً لسَّلسةٌ من تصريحات الساسة وَّرجالَ الدولة الأمريكيين، أفصحت عن اتجاه الولايات المتحدة الذي لا رجعة فيه صوب وضع الدولة الحاكمة لكوكّب الأرض، وهذا ما أوضحه أيضاً الرئيس الأمريكي، بطل الحرب العالمية الثانية، (دوایت ایزنهاور) بقوله: "إن الشعب الأمریکی شعب يحب الله محبة عميقة، وانه لما كان الله  $\bar{}$ 

(¬1) أمريكا المستبدة الولايات المتحدة وسياسة -السيطرة على العالم «العولمة» - ميشيل بيغنون -ترجمة: الدكتور حامد فرزات ص 213 - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2001 (¬2) كيف نصنع المستقبل- روجيه جارودي ـ دـ منى طلبه ـ ص59 (¬3) ارض الميعاد والدولة الصليبية - أمريكا في مواجهة العالم منذ 1776 والترأـ مكدوجان ترجمة رضا هلال ص24

#### الحرب البارة

يبادله حباً بحب، فإن الله انعم على ذلك الشعب التقى بنعمة الحرية وكلفه ـ في آلوقت نفسه ـ بتوصيل تلك النعمة لغيره من الشعوب، وتنفيذ مشيئته على أرضهالحرب البارة تركز .(1¬1) " تاريخ القرن العشرين في نظر أمريكا على ثلاث حملات صليبية (ثَلَاثَة حَروب مقدسة) خَاضتها أمريكا لإنقاذ العالم من النزعة العسكرية أولاً، ومن فاشية إبادة الجنس البشرى ثانياً، ومن النظام الشيوعي الشمولي أُخَيراً (¬2ً). فِنتيجة للحرب العالمية الثانية، والدمار الذي أحدثته، شملت الفوضى كثير من الدول، مثل، اليابان والصين والاتحاد السوفيتى وأوروبا، حيث أصابها الانهيار فى جميع المِجآلات وعانت من العجرُ والبطَّالةُ والتضخِم، وأصبحت على حافة الإفلاس، بينما كان لها أثر معاكس في أميركا. فقد أنهت الأزمة ألاقتصادية وامتصت البطالة وكشفت طاقات إنتاجية غير متوقعة، وكان لابد من الاستمرار في استِغلال هذا الوضع، وتكريسه من خلال رؤية رسِم أهدافُها (بول نيتز)، احد الصقور في الإِدارة الأمريكية، بقوله تمتلك الولايات المتحدة قوة عالميه ومَّن الضَّروري أن نحدُّد لَها عدواً إجمالياً ـ وهو في ذلُّك الحين اللاتِّحاد السوفيتي ـ وتجسيد

أخطاره وتجسيمها بحيث يبرر ذلك كل تدخل من الولايات المتحدة أو هجوم منها كرد فعل على تهديد شامل تتعرض له كطليعة للعالم الحر". هكذا حددت أهداف الحرب الباردة بوضوح، إمبراطورية الشر هي الاتحاد السوفيتي والنزاع "بين قوى النور وقوى الظلام لا يهدد فقط جمهوريتنا، وإنما الحضارة نفسها والهجمة على مؤسسات العالم الحر شاملة، وتفرض علينا من اجل مصلحتنا الذاتية مسؤولية ممارسة الزعامة العالميةوهكذا فقد استطاعت أميركا أن .(3¬) "العالميةوهكذا فقد استطاعت أميركا أن .(3¬) "واستفادت من الحرب الباردة مع الاتحاد واستفادت من الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى لاقتياد الدول الأوروبية إلى

403 (□-1) المسيحية والتوراة - شفيق مقار ص 403 (□-2) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر - ص226 (□-3) صناعة الإرهاب ـ د. عماد - ص8

توقيع معاهدات ستؤدي كما يقول (ميشال بوغنون): "تدريجيا إلى نسج شبكة عنكبوتيه سياسية اقتصادية مالية إستراتيجية ودبلوماسية، ستوقع فيها واشنطن العالم الحر الأوروبي على مراحل" (٦٠). فعلى الصعيد الاقتصادي كانت بنية صندوق النقد الدولي تؤسس لهيمنة أميركية لا رجوع عنها، فأميركا تمتلك فيه حق النقض وأكثرية فعلية يسمحان لها بألا يجري التصويت إلا على ما تريد تمريره. وكذلك في المصرف الدولي على ما تريد تمريره.

الذي يتلخص دوره بتأمين الانتقال من الاقتصاديَّات الوطَّنية إلى الاقتَّصاد المعُّولمِّ، وأميركا تهيمن عليه وتملك الأغلبية فيه. وقد شن (جُوزَيْفِ سَيلتّزر)، الحائز على جائزة نوبل، هجوماً عُنيفاً علَي صندوق النقد الدولي وبرامجه التي تحّمي المجتمع الرأسمالي لبارونات المال، تلكّ البرامج التي جلّبت الخراب والدّمار لتلك الدول التي كان الصندوق يفرض عليها القبول بشروط الاقتراض والتداوي بوصفاته العلاجية المميتة حِين أجبر كليّنتون إندونيسيا على القبول بالوصفة القاتلة لصندوق النقد الدولي وكأنَّها منزلةٌ من عند الله؟ وهنا يجب على (سيَّلتزر) أن يعلم جيداً أن المأسآة لا تكمن فِقطَ في صندوق النقد الدولي، بلّ في النظام الذي أوجده وأخرجه للعالم، جِيثُ تَجُولُ الحلم الأمريِّكي إلي كابوس أمريكي واوهِام أمريكية. وفي نظِام كهذاً، فإن رأس المالُّ أو الاقتصاد يتحكّم بأرواح الأفراد والجماعات ويطغي علي إِية قضايا سياسية، واجتماعية وأخَّلاقيةً أكثر أهمية لهم (¬2). وعلى الصعيد العسكري، فإن الحلف الأطلسي الذي تأسس بعد الحرب القَّالميَّةُ الثانبة يقوم برقَّابة عَسكرِية على أوروبا، وكان قد بدأ في العام 1949م كأي حلف كلاسيكي يتساوى فيه الأعضاء، غير أن الوَّلايات المتحدة فرضت نفسها كقائد وحيد للحلف بما كانت تقدمه من مساعدات ولاحتكارها السلاح النووى، حيث اتخذَّت أمريكا العديد من الإجراءاتّ والوسائل للهيمنة المطلقة على الحلُّف، رغم الممانعةَ الفرنسية ولا سيما الديغولية لهَّذهٰ السياسة، حيث إن أميركا كانت تتبع سياسة (فرق تسد) بين الدول الأوروبية لتنال بغيتها، وقد استعملت هذه السياسة في مواضع عدة. ¬

(¬1) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل (¬2) إمبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم - القدس العربي ـ 1/2مد 2/2003

أما الشق الدبلوماسي من الشبكة الأميركية فتجسده منظمة الأمم المتحدة، التي وصفها السيناتور جوزيف بال في مؤتمر بكاتدرائية سان جون، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بقوله: "إنَّ التوجه الراهن لقيام منظمة عالمية يمثل أضخم حملة صليبية منذ أن بعث السيد المسيح بحوارييه الإثنى عشر لتعليم الأخوة الإنسانية" ( - 1). فميثاقها المعمول به الآن، هو ثمرة إستراتيجية أنجلوسكسونية، حيث أن جميع مهمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأمن الجماعي قد فشلت، لأنه لا يتم التوصل إلى قرار سياسيَّ حقيقى بين الأعضاء الخمسة الدائمين، "بل يسود إجماع رخو قلما تترتب عليه نتائج. لكن، عندما تمس مصاّلح الولايات المتحدة كما هو الحال في حرب الخليج، لا يواجه الأميركيون أي صعوبة لإقناع شركائهم حتى يعرجوا أمامهمّ" (¬2)ـ ونتيجة لهذه القوه الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي حصلت عليها أمريكا بعد الحرب . العالمية الثالثة، فقد استمرت أمريكيا في إرهابها العالمي. وقياماً بمهمة فرض الحرية على شعوب العالم، أطاحت الولايات المتحدة بحكومة (غواتیمالا) فی عام 1954م، وفی عام 1961م

غزت أمريكا خليج الخنازير في كوبا بواسطة جيش من المبعدين الذين تبنتهم وانتهى هذا الغزو إلى الفشل، وفي عام 1962م فرض الرئيس كنيدي حصاراً جوياً وبحرياً على كوبا لإجبار السوفيت على إبعاد صواريخهم الذرية من الجزيرة، وفي عام 1967م ساعدت المخابرات المركزية الأمريكية (سي اى ايه) في قتل (جيفار) في بوليفيا، وفي هذه الأثناء اشتدت التدخلات الأمريكية في فيتنام وكوريا، والتي كانت نتائجها الأمريكية في فيتنام وكوريا، والتي كانت نتائجها مليار دولار، وفقدت 5 آلاف طائرة هليكوبتر، وتم مليار دولار، وفقدت 5 آلاف طائرة هليكوبتر، وتم قصف فيتنام ب 6.5 مليون طن من القنابل، وأدت لمقتل 85 ألف جندي أمريكي، وما يزيد علي 2 لمليون فيتنامي وآسيوي!!!

(1¬) ارض الميعاد والدولة الصليبية - أمريكا في مواجهة العالم منذ 1776م - والتر أ. مكدوجان ترجمة رضا هلال ص218 (¬2) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل

## الصراع العربي الإسرائيلي

الصراع العربي الإسرائيلي في عام 1967م أمدت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بالمال والعتاد والأسلحة، ونتج عن ذلك هزيمتها للعرب في نكسة 1967م، واستيلائها على مساحات واسعة من الأراضى العربية. وعندما حاولت الدول العربية

استعادة حقوقها وقفت لها أمريكا بالمرصاد من خلال دعمها اللامحدود لإسرائيل عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. وفي عام 1973م تدخلت الولايات المتحدة عن طريق وزير خارجيتها (هنری کیسنجر) وأوقفت مد النصر العربی علی إسرائيل في حرب 10 رمضان المجيدة، حيث كان هذا التدخل بداية دخول مصر تحت المظلة الأمريكية وتوقِيع أول معاهدة سلام مع إسرائيل. وبالَّرْغم من أن انتصار أكتوبر وما تبعه من حظر تصدير النفط للدول الغربية حقق للعرب فائض مالى كبير، إلا أن هذا الأمر كانت له نتائج خطيرةً على المستُويينُ العربي والدولي. فعلى المستوى العربي احدث النفط فساداً في الواقع العربي وفي المُجتمع العربي، وتحولت هذه النعمة الَّتي أنعمُ الله بها على العرب إلى نقمة عليهم بسبب أنانية بعض الدول النفطية وضعفها وخضوعها لمصالح الغرب، بدلاً من استخدام هذه النعمة كوسيلة ضغط للحصول على حقوق الأمة أو لتنمية اقتصاديات إخوانهم العرب على الأقل. أما على المستوى الدولي فقد استغلت أمريكاً هذا الأمر لإيقاع دول العالم الثالث في شرك الدين، حيث تمخضت الزيادة المفاجئة في أسعار النفط أوائل السبعينيات عن زيادة هَّائلة في الفائض منّ العملات الأجنبية المتحصلة للدول المصدرة للنفط مِن خلالِ مبيعاتها في الخارج والتي أودعت في البُّنوك الَّغربية الكبرى الرئيسيَّة، التَّى توظف تلكُّ الأموال من خلال منح القروض للدول النامية بأسعار فائدة مرتفعة. وعادة ما تكون معدلات النمو في الدول المدينة أدني من معدلاتٍ الفائدة التي يتعين علي هذه الدولة دفعها، فتبدأ العناصر الإنتاَّجية ومقومَّات الاقتصاد في ذلك البلد بالعملّ

فقط لتوفير خدمات الديون والقروض. ولما ريجان والأمة المباركة

كان متعذراً في هذه الحالة تسديد الدين الأساسي فإن الدولة ستستمر فى دفع فوائد الديون إلىّ الأَبِدُ (¬1). ريجان والأَمَّة الْمباركة تبين دراسةً لحالات التدخّل الأمريكية الكثيرة التى عرضنا لكثير منها، بوضوح أن الإخلاص لأى نوع من الأخلاق ليس هو وقود محرك للسياسة الخارجية الأمريكية، وإنما الوقود هو ضرورة خدمة سادة اخرين (¬2). فبالرغم مما أحدثته الحروب وعمليات النِهب من إفقار للدول النامية، واغتناء لبارونات أمريكا، إلا أن الرئيس المؤمن (رونالد ريجان) أعلن أن ثراء ورخاء الولايات المتحدة يرجّع إلَّى كونها (أمة مباركة من الله). ففي عهد (ريُجّان) وصلت نقطة الامتزاج الروحيّ بين إيديولوجيّا اليمين المتطرف الذىّ يمِثل مصّالحّ كبريات شركات السلاح والنفط فتى أمريكا وبين المرجعيات الدينية المسيحية البروتستانية المتهودة، إلى ذروتها، حيث أفسح هذا الحلف المُقَدِّس المُجالُ إلَى تناَّمي الشَّعُور بالفُوقية، وتبلور فكرة ونزِعة السيطرة على العالم، باعتبار أن الأمِّة الأمريكية هي الأمة الأنقىُّ والأميز والأرقى قيما وحضارة، والأجَّدر بقيادة العالم على الطريقة الأمريكية الرائدة في إشاعة الخير ومحاربة الشر. وحيث أن الرئيس الأسبق ريجان وضع معركة (تل مجدو) نصب عينيه فقد وجد من واجبه الديني العمل على زيادة الجبروت العسكري الأمريكي استعدادا للمعركة الرهيبة، وليس من شَّك في أنَّ عقيدة ريجان بقرب انتهاء التاريخ في تلُّ مُجدو كان لها الَّأثر الأكبر في

توجيه سياسته الاقتصادية، وسياسة التسلح العسكري الأمريكي، وقد انبثقت سياسة (ريجان) الاقتصادية المبنية على الإنفاق التضخمي من اعتقاده بعدم وجود مبرر للقلق من تفاقم الدين العام ما دامت (الخطة الإلهية) اقتضت نهاية التاريخ العاجل، ثم أن الإنفاق تركز على التسلح باعتباره الوسيلة المثلى لضمان المستقبل. ولهذا فإن أمريكا ومنذ تولي الرئيس ريجان للسلطة عام فإن أمريكا وهي ترسل المساعدات والمستشارين عملاء (السي اى ايه) إلى مختلف بلاد العالم. وفي

(¬1) إمبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم - 1 القدس العربي ـ 29/ 2003م (¬2) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد ـ ص - 43

جذور الحرب

عام 1981م و1982م بدأت أمريكا بتعزيز أساطيلها العسكرية في الخليج العربي ونشر الصواريخ في أوروبا، وفي عام 1983م دخلت القوات الأمريكية في لبنان بدعوى حفظ السلام، وغزت جرينادا، وهي احدى دول أمريكا اللاتينية. وفي عام 1986م شنت القوات الأمريكية غارة على ليبيا لقتل الرئيس (معمر القذافي)، وضربت الأسطول الليبي في خليج سرت. وفي عام 1986م قامت باختطاف الطائرة المصرية، وفي

عام 1988م ضربت القوات الأمريكية في الخليج طَائرةٍ الركَابِ الإيرانية، وفي عام 1990م كانّت جريمة أمريكا في الخليج وتدمير العراق والكويت معاً (¬1). جذور الحرب من سوء الحظ أن الرأسماليةُ الانكلوسكسونيةُ لا تزَّدهر ۚ إلاَّ فِي ظلِّ الحروب، التي تمثل بدورها فرصاً سَّانحةًّ للبارونات اللصوص الأثريّاء، بيّنما تمثل بإلنسبة لبقية شعوب العالم الموت والدمار. فقد أفرزت الحضارة الغربية وقيمِها أكثر الحروب ضراوة في التاريخ، حيث أودت الحرب العالمية الثانية لوحدها بحياة 50 مليون شخص، وسمحت أخلاقيات هذه الحضارة الغربية العنصرية بإلقاء قنبلتين نوويتين علي المواطنين في مدينتين يابانيتين فى وقت كان واضحاً فيه أن الاستسلام الياباني وشيك (¬2). وهنا يتساءل (جورج. ف. كنآن) في (كتابه الدبلوماسية الأمريكية) عن جدويّ هذه الحروب فيقول: "لئن أجريتم الحسابِ في ما أدت إليه الحربان (الأولِي والثانية) قياساً علَّى الهدف المقصود منهما لرأيتم الكسب منهما أن وجد، أضأل من أن تبينه عين العقل" (-3). ولكن ربما يكون هذا الكلام صحيحاً من وجهة نظٍر الكثيرين حول العالم، ولكن ذلك ليس صحيحاً من وجهة النظر الأمريكية، التي طبعت على الحرب والتدمير والإبادة، التي تعلَّمتها من يهوه (رب الجنود). يقول (كلايد برستوفنر) في كَتَّابُّه (ٱلَّدْوِلَةُ ٱلمَّارَقَةُ): "إنَّ الشَّعَبُّ ٱلأُمَّرِيكَى، لَمَّ يكن مؤسساً على قاعدة الحرب فقط، بل ظل على نحو شبه متواصل منخرطاً في ¬

روم ـ إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ (3¬) إمبراطورية الشر العربي 1 3 / 2003م (¬3) القدس العربي 1 4 أليف: جورج ـ ف ـ كنان - الدبلوماسية الأمريكية - تأليف: جورج ـ ف ـ كنان - ترجمة عبد اللاله الملاح ص 80 - دار دمشق - ط2 1989

الحرب أو الإعداد لها منذ ولادته. وحسب ما أعلم لم تكد سنه ُتمر، منذ توقيع الدستور في 1789مُ وحتى اليوم، لم تكن الولايات المتَّحدة فيها متورطة في عملية عسكَرية ما فيما وراء البحار ... حتى قُبل حرب الاستقلال كان الأمريكيون منخرطينَ في قتال السكانَ الأُصليينَ. فَمُنَّذَّ تأسيس البلد وحتى إغلاق الحدود بعد مائة سنه، لم تكد سنه واحدة تمر دون نشوب صراع بين الولايات المتحدة والقبائل المختلفة. ومهمإ يكن الأمر فقد كان الهنود الحمر قد باتوا جميعاً، لدى حلول سنة 1890م في القبور أو في معسكرات الاحتجازوبعد تطهير أرضُ الميعاد من .(1-) " الهنود، توجهت آلة الحرب الأمريكية إلَى الخارج فكانت حروبها الصليبية في أمريكا اللاتينية والمكسيك والفلبين وأوروبا والعالم الثالث. وهنا يلاحظ (ريتشارد بارنتٍ) في كتٍّابه (جذور الحرب)، أن تدخلاً عسكرياً أمريَّكياً في العالم الثالث كان قد حدث كل سنه بين **1945**م و1967م. ومنذ ذلك الوقت، ما تزال الولايات المتحدة ناشطة نشاطاً مؤثراً بلغ أوجه أثناء حرب الخليج عام 1991م ... كُما يلاحظ (بارنت) أن مثل هذه التدخلات تملك جميع مقومات مذهب امبريالي قوى يقوم على إحساس بالرسالة، والضرورة التاريخية، والحميا التبشيرية"، التي

حذر رجال الكنيسة من التخلي عنها: "ويل لأي أمة تدعو لهداية شعب ضعيف لمستقبله، وتتردد خوفاً على مصالحها ومستقبلها من ذلك الواجب الإنساني الذي لا يخطئه العقل فالولايات .(2¬)" المتحدة وقد حبتها الطبيعة بما لم تحب به غيرها لتقف فوق النظام العالمي، لا ضمنه وإذ تشمخ سيدة فائقة بين الأمم، فإنها تقف مستعدة أيضاً لتكون رافعة لواء حكم القانون (¬3). وفي كتابه لتكون رافعة لواء حكم القانون (¬3). وفي كتابه يوضح (د. مايكل كوربت) الموقف الأمريكية الديني من الحروب، فيشير إلي الحرب الصليبية، وهي الحرب التي تستحضر الحروب الصليبية في وهي الحرب الي نصوص وهي العصور الوسطي، وتستند إلي نصوص

(-1) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر - ص224 - شركة الحوار الثقافي ط1 2003 (-2) أرض الميعاد والدولة الصليبية ـ والتر ا. مكدوجال - ترجمة: رضا هلال - ص 165 والتر الثقافة والإمبريالية - ادوارد سعيد - تعريب كمال أبو ديب ص 342 - دار الآداب/ بيروت ـ ط1 1997 ط1 1997

دينية من التوراة أو الإنجيل. ومن ثم وصف الرئيس الأمريكي للحرب علي أفغانستان بأنها حرب صليبية لم تكن زلة لسان، وإنما هي تعبير عن الثقافة الأمريكية في الموقف من الحرب، كما أن ما يسمى بالحرب العادلة، هي أيضاً تستند إلي

مبررات أخلاقية ذات جذور دينية. ولذا فكلمات الشر والخير التي نسمعها من الرئيس الأمريكي وصناع القرار لتبرير الحرب الراهنة ضد العالم الإسلاميّ وبعض دول العالم هي جزء من الثقافة الدينية الأمريكية حيث الخير هو الحق المسيحى، والشر هو الباطل الذي تحاربه أمريكا، وهو هنا الإسلام (¬1). "فإذا كانت إرادة الرب الأعظم، انه بالحرب ينزاح الأثر الأخير لوحشية الرجل تجاه الرجل في نصف الكرة الغربي، فلندعها تأتى"ـ و"إذا توجب علينا أن نذهب إلى الحرب، فان دافعنا سِيكون صائباً. كلُّ واعظ ميتودي سيكونَّ داعياً للتجنيد" (¬2). هكذا تستمر أمريكا في مِحاولة فرض آراءُها بالقوة والسلاح عبر العالمُ بأسره مستَّخدَّمةً كافة الأساليب. والمدهش في هذا الأمر لا يتمثل في محاولة تحقيقه، بلَّ فيّ أنها تتم بهذه الدرجَّة الَّعِالية من الإقرار وبِإجَّماعَّ شبه تام، حيث تؤدى أجهزة الْإعلام دوراً خارقاً في (صناعة الموافقة والتسليم)، كما اسماها (تشومسكى)، وفي جعل الأمريكي العادي يشعر بأنه يقع على عاتقنا نحن (الأمريكيين) أن نصحح ما يقتّرفه العالم من أخطاء وآثام، وإلى الجحيم بكل ما ينشأ من تناقضات وعدم اتساق واطرادـ لقد سبقت التدخل في حرب الخليج سلسلة من التدخلات (بنما، غِرينادا، ليبيا) تمت مناقشتها كلها، وإقرار معظمها، أو على الأقل عدم ردعها، بوصفها من اختصاصنا (نِحن) بحكم الحق، وبعبارة (كينان): "لقد أولعت أمريكاً بالاعتقاد بأن كل ما ترومه، هو بالضبط يرومه الجنس البشري برمته" (-3). فإذا لم تكن المنظمة الدولية تعمل على خدمة مصالح الولايات المتحدة فلا مبرر لاستمرارها، لان الرئيس بوش وبطانته من

المحافظين يؤمنون بأن ما يصلح لأميركا يجب أن يصلح للعالم أجمع، بغض النظر عن كل الكلام عن للحريات) الذي ¬

(¬1) الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ـ تأليف مايكل كوربت وجوليا كوربت، ـ ترجمته د. عصام فايز، ود. ناهد وصفي ص 121 (¬2) أرض الميعاد والدولة الصليبية ـ والتر المكدوجال - ترجمة: رضا هلال - ص 165 (¬3) الثقافة والامبريالية - ادوارد سعيد - تعريب كمال أبو ديب ص 343

يغلفون به هذه القناعة. وهنا يتعرى مأزق الليبرالية العالمية الممزقة بين الدعوة العالمية لنشر الحريات والديمقراطية, والحيرة إزاء الاختطاف الراهن للشعار الليبرالي من قبل المحافظين الجدد، الذِّين يزعمون أنهم يريدون نشر الليبرالية بالقوة العسكرية والإمبريالية إن لزم الأمر (¬1). وقد سبق أن فندت إدارة الرئيس (ريجان) أسباب إقصاء المعايير الدولية عندما كأنت محكمة العدل الدولية تنظر بالتهم التى وجهتها نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة، وسخر وزير الخارجية الأمريكي (جورج شولتز) من أولئك الذين يؤيدون الوسائل اليوتيبية، مثل تسوية الخلافات من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدلُ الدولية، بينما يتجاهلون عنصر القوة الفاعلة في المعادلة. كما ابلغ الرئيس (كلينتون) الأمم المتَّحدة في عام **99ُوْإ**مْ بان الوُلاياتُ الْمتحدةٍ ستتصرف (جماعياً عندماً يكون ذلك ممكناً)

وستتصرف (أحادياً عندما يكون ذلك ضرورياً) (-2). وبالرغم من المعارضة العالميّة لهذه العربدة الأمريكيةُ، حتى من حلفائها الأوربيين، الذين يحاولون حل المشاكل الدولية سياسياً، إلا أنّ أمريكيا تصرّ على تنفيذ ما تريد، تحت شعار (إما معنا أو ضدنا)، معتبرة أن السعي الأوروبي لجُّل المشاكلُ سياسياً ناجم عن ضعفهم عسكرياً، وأن استخدام أميركا القوة يعكس قوتها وهنا تتساءل (صوفي جندرو) في كتابها (المجتمع الأميركى بعد 11 سبتّمبر) فتقول: "هل القوة وحدها هي الّحل؟ أِلا يتعين تسوية المشكلَّة الإسرائيلية الفلسَّطينيَّة كأولوية؟ أليست أميركا مقيدة من الداخل من قبل اللوبيات القوية؟ ". وتضيّف موّضحة جَذورَ هذهَ الْعُربدة الْأَمْريكية فتقوّل: "أن ما يقوله اليوم الأميركيون عن قوة الولايات المتحدة وضرورة الحِفاظ على الهيمنة الأميركية ليس بجديد، فالمسألة تعود إلَّى مبدأ (مونرو) عام 1823م ثم سياسة (العصّا الغليظة) التي تبناها (ثيودور روزفلت) عام 1901م، الذي كان يقول: "في هذا العالم، أن الأمة التي تدرَّب نَفْسِها على حياة لا تتسم بالطابع الحّربي هي أمة محكّوم عليها بالزوال، قبل ¬

(¬1) الإرهاب والليبرالية ـ بول بيرمان ـ عرض/ كامبردج بوك ريفيوز ـ الطبعة ـ الأولى 2003 ـ الناشر: نورتون، نيويورك ولندن (¬2) الدولة المارقة - حكم القوة في الشؤون الدولية ـ نعوم تشومسكي - ترجمة محمود على عيسى ص9 -دار الكتاب العربي - نينوى للدراسات والنشر - ط1 2003 الأمم التي لم تفقد مزايا الرجولة والمغامرة" وترى (جندُور) أن الإشارة في خطَّاب بوُّس .(1¬) عَنْ حَالَ الْاتَحَادِ فَى يُنايِر ۗ كَانُونَ الثَّانِي 2002ُ للخير والشر، تِنَّدرج ضمن هذه الاسَّتمرارية الفُكرية (-2). وفي الوقت الحاضر ابتدع (صامویل هنتنغتون) إلي جآنب کثیرین آخرین من شَاكلته، معظّمهم جاءوا من رحم قوي الظل العالمية، رسالة پشرح فيها التبرير الأخلاقي للحرب التى من أجلها أوصلُّوا (جورج دبليو بوش) إلى البيت الأبيض. وتروج الرسآلة إلى وجوب اعتناق القيم الأمريكية والغربية واعتبأرها قيما عالمية، حيث زعم الموقعون علي تلك الرسالة، أن مَن قامُوا ٰبهجمات الْحادي عشر مَن أيلولَ من أيلولَ إسبتمبر) إنما كانوا يهاجمون تلك القيم، وأعلنوا أن العالم أصبح قرية واحدة، وأن عملية العولمة المستمرة لا بد وأن تحمل في ثناياها مجموعة واحدة من المبادئ العالمية، وقرروا نيابة عن العَّالم بأن هَّذه المفآهيم والقيم يجب أن تكون المبادئ الغربية (¬3). وقد تناسى هؤلاء الجرائم وحروب الإبادةُ التي افرزها الإيمانُ بهذه القيم، عندما حاول رؤساء أمريكا الحديثة التوسع في غرب (الّغرُب الأميركي)، وحيثما شاء (القدرّ المتجلي). حيث أنهم في كل خطوة من هذا التوسع (لم يتخلوا قيد أنملة عن السياق التاريخي العنصري والدموى) حيث تحكّمت عِقدّة الاختِيارّ والتفوق بسلوكهم وبنادقهم فأوهمتهم بأنهم يملكون حق تقرير الحيَّأة والموتُ لكل من عداهم، وأنَّهم فِّي حل من أي التزام إنساني أو قانوني تجاه الشُّعوبَ التِّي يُستعمرُونها، لا باعتبار أنها

أعراق منحطة وحسب، بل لأنها في الغالب مخلوقات متوحشة لا تنتمي للنوع الإنساني. إن ميتافيزياء كراهية الهنود (لدى الزنابير) ـ كما يقول (هرمان ملفيل) استحكمت بطقس (التضحية بالآخر)، وهذا ما جعل أميركا تعيش بضحاياها. ولا يمكن فهم حروبها وعلاقاتها الدولية إلا بالبحث عن ينابيع طقوسها الخاصة الدولية بالآخر (-4

-1) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد - ص13 (-2) المجتمع الأمريكي بعد 11 سبتمبر المؤلف: صوفي بودي جندرو كامبردج بوك ريفيوز (-3) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي 27/ 1 3/ 2003م الحي (4¬) حق التضحية بالآخر ـ تأليف منير العكش ـ ص90

لقد أنتج مؤرخو الثقافة الأمريكيون ما يكفى من الدراسات لكي يفهم منابع الدافع إلى السيطرة على نطاق عالمي، والطريقة التي بها يتم تمثيل هذا الدافع وجعله موضع قبول. وهنا يطرح (ريتشارد سلوتكين)، مثلاً، في كتابه (التجدد عن طريق العنف)، منظومة أن التجربة المكونة للتاريخ الأمريكي هي الحروب المديدة ضد الهنود الأمريكيين الأصلانيين، وقد أنتج هذا بدوره صورة للأمريكيين لا كمجرد قتله (كما وصفهم دى. اتش لورانس)، بل كعرق جديد من البشر، مستقلين عن الميراث الإنساني الذي لطخه الإثم بالسواد. يرومون علاقة جديدة وأصيلة تماماً مع بالسواد. يرومون علاقة جديدة وأصيلة تماماً مع

الطبيعة النقية كصيادين، ومستكشفين، ورواد، وباحثين. وتتكرر مثل هذه الصور مراراً في أدب القرن التاسع عشر الميلادي، وهي تبزغ بزّوغها، الأشد التصاقآ بالذاكرة في رواية (هرمان ملفيل)، (موبِی دك)، حيث يجسَّد القبطان آهاب، تمثيّلاً ترميزياً للبحث الأمريكي الكوني. فأهاب مهووس، يفرض نفسه بقوة، لا يصَّد، ملفعَّ بتبريراته النظريَّة الشخصية وبإحساسِه برمزيّته الكونيةِ.(1¬)" فمنذ البداية كما رأينا أنها حتى قبل أن تصبح ولايات متحدة كانت أمريكا تطمح إلى عولمة نمط أنظمتها، ولم يفتش مفكروها الأوائل من أساتذة وكتاب وقساوسة ورجال دولة عن لحظة لاخفاء هُدفهم النهائي ألا وهو: فرض نموذجهم للمجتمع على العالم أجمَّع. وقبل كل شيء ومن أجل تقديم المثال عرضت للآخرين لدرجة التفاخر الصورة الرائعة لأمة جديدة مختارة من الله لهدف وِاحّد هو توزيع رسالة وحيدة لمستقبل تراه مشرقاً لكل الشعوب. إلا أنه وفي وقت مبكر جداً زالت إرادة إثارة الرغبات أمام اليقين بخضوع الآخرين بالإكراه لأنه بدا أمام هذه المقاّومة أو تُلك أمراً لّا مُفرّ منه. لقد اعتقدت أمريكا وأرادت لنفسها أن تكون كياناً كلياً لا شبيه له. ولذلك رأت نفسها أعلى من كل المناطق التي يعيش فيها الأفراد والأمم، المناطق التي تعتبر آن من واجِبها ضمها، فهي العالم بأسره لأن الإرادة السماوية أرادت ذلك ولأنها تجسد نموذج العالم الأتي حسب المخططات الإلهية، فالقدّر حملها مهمّة الإملاء على الأمم - .والشعوب لقانون واحد ما هو إلا قانونها

إرهاب التسعينيات وحرب العراق الأولى

وإذا كإنت بعض الشعوب والأمم خلال التاريخ اعتقدت أيضاً بأنها مكلفة بمهمة حضارية وهذا لّا نقاش فيه ولكن ما يميز أمريكا التي أصبحت فيما بالّذات وِبشخصية غير مألّوفة أخذت عُندها شكِلاً مرضياً. وإن كان مِن الطبيعي كما يحدث في أي جهاز حي بأنٍ تعبر أي أمة دوٍن مراوغة عن إرآدتهاً بالسيطِّرة أما فيما يَّخص أمريكا فهي تشعر بهذه الإرادة لها جذور إلهية. لقد ظهرت ثقتها بنفسها منذ البداية بشكل تأكيد مضخم لاستعلاء مطلق وفى الوقت نفسه بشكل شخصية قومية مصابة بمرض العظمة (¬1). إرّهاب التسعينيات وحرب العراق الأولى منذ (ترومان) وحتى (بوش)، حاول رؤسَّاء أمريَّكا الحديثة التوسع في غرب (الغرب الأميركي) وحيثما شاء (القدر المتجلى). لقد حاولوا التصديّ للشيوعية والتوسع الصينى وبسط سيطرتهم على منابع النفط العربية. وخلاَّل حقبة التسعينيات، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وولادة نظام أحادى القطبية، عملت أمريكا على عولمة إرهابها وسيطرتها على العالم في ظل ما سمى بَّالنظَّام العالمي الجديد، الذي هو تسميةٍ بديله للهيمنة على العالم، حيثُ صاغت أمريكيا إستراتيجيتها الانفرادية البِّي تحوي ثلاثة عناصر أساسية: 1. عدم تسوية أيَّ مشكلةً نهائياً لتبرير عمل عسكري في أي زمان ومكان تختاره أمريكياً.
2. تطوير اسلحة جديدة يفترض أن تضع أميركا

في تسابق نحو التسلح يجب ألا يتوقف أبداً. 3. التركيز على ميكرو قوى (العراق، كوريا الشمالية ... ). لأنها "الطريقة الوحيدة لإبقاء السيطرة الأمريكية على العالم من خلال (مواجهة) فاعلين من الدرجة الدنيا للرفع من شأن القوة الأميركية، "وهذا مفيد لمنع أو على الأقل لتأخير وعي ¬

(¬1) أمريكا المستبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» - ميشيل بيغنون - ترجمة: الدكتور حامد فرزات ص 216 - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2001

القوى الأساسية التي ستتقاسم مع أميركا التحكم في العالم: أوروبا، اليابان وروسيا على المدى القصير، والصين على المدى البعيد**ـ[٦٦] '** فأميركا لم تعد الأمة الكبري كما كآنت في السابق، لان نَظَّامها الديمقراطي في آزمة، ولذا فهيَّ تحاولَ أن تحافظ وتبرر هيمنتها وشرعيتها باستهدافها بلداناً قليلة الأهمية اقتصادياً وعسكرياً. ولهذا فقد مارست الولايات المتحدة إرهابها على منطقة البلقان وتحديداً (يوغوسُلافيّا سابقاً)، وفي السودان وليبيا، ومارست ضغوطاً شديدة علىَّ العرب في حربهم وانتفاضتهم ضد الاحتلال الصهيونيّ، سواء في الجنوب اللبناني أو في الإنتفاضة الفلسطينية الأولى (**87 93**م) أو الثانية. أما الحرب على أفغانستان والعراق فحدث ولا حرج .... فالملاحظ أن الإمبريالية الأمريكية الأصولية بلغت، في إعادة تنظيم الشرق المتوسطي، مستوى جديداً من العدوانية لم تبلغه

من قبل، تمثٍل في السياسة الجديدة التي تعود بالعالم إلى أساليب الاستعمار الكولوني ألقديم، والاحتلال الفج الصريح، والتهديد بالمدافع والأساطيل الحربية، التي كشفت عن تفاقم سياسات العنف والعدوان، مقّنعاً أو صريحاً، من جانب الامبريالية، وخاصة الامبريالية الأمريكية فى السنوات الأخيرة. والواقع أن حرباً لم تكشف من قبل، بهذا الوضوح والعراء، حقيقة التناقضات والصراعات التى تهز عالم اليوم من الأعماق، كما كشفتها حرّب الخليج بخاصة. فقد فضحت محاولات الإمبريالية، وفي مقدمتها الأمريكية، استغلال الظروفُ الجديدة، لقزيد من النهب للعالم الثالث الغنى بثرواته، والمنهوب سلفاً حتى القاعـٰ فلم یکن تحریر الکویت سوی ذریعة، لم تکن تستدعى كل هذا الحشد الهائل من القوة العسكرية التى لمّ يسّبق لها مثيل. كما لم تكن لتبرر التدمير الشامل للعراق، شعباً وبنية أساسية وصناعية، فضلاً عن كافة المرافق الحيوية والحياتية. لقد كان الهدفّ الأمريكي الصّهيوني المدبر، بعيداً عن تحرير الكويت، آنتهاز الفرصة المواتية لتدمير العراق نفسه، كقوة عربية اقتصادية وعسكرية نامية، من بلدان العالم الثالث المتخلف، التي تتطلع إلى الخروج من طوق التخلف، والى إمتلاكً ¬ أساب

(-1) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأمريكي ـ المؤلف: إمانيول طود - ط1 2002 - الناشر: غاليمار - باريسـ كامبردج بوك ريفيوز

التكنولوجيا، مما يهدد بخلل في ميزان ِ القوى في المنطقة المشمولة بالحماية والرَّعاية الْأمريكيِّتينَّ، بين الدول العربية وبين إسرائيل. لقد كان المقصود في الدرجة الأولى من حرّب عاصفةٌ الصحراء أن تُكونٍ درساً لا ينسى للدَّكْتاتوريات الصغيرة لكي تفهم أن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية يتم برضي الله، ولتذهب العدالة والحقيقة والأخلاق إلى الجحيم. درساً لبلدان العالم الثالث ولكل من تحدثه نفسه بالتمرد على النظام العالمي الجديد، الذي رسمته الولايات المتحدة. درساً لكل من يراوده الأمل أو يتطلع إلى اللحاق بركب الحضارة، واكتساب التكنولوجيا الحديثة المتطورة، والتنمية المستقلة والتقدم. فبعد تضخيم الإمكانيات العراقية وبعد تحرير الكويت حدد خيار أميركي جديد، الانخراط في أكبر عدد من الصراعات مع قوى عسكرية مثيرة للسخرية والتي تنعت بـ (الدول المارقة). وقد أثبتت أحداث حرب الخليج بأجلى بيان أن النظام العالمى الجديد يعنى الزعامة المنفردة لأمريكا في العالمـ بعبارة أخرى فرض الهيمنة الأمريكية المطلقة على مصائر العالم، وقد عبرت عن ذلك بصدق (الوموند ديبلوماتيك) بقولها: "أن انهيار الاتحاد السوفيتي حرم العالم من الحماية ضد نزعة المغامرة الأمريكية (¬1)، التي كانت تبحث عن حرب جديدة. فقد انتهت الحرب الباردة وحربا الخليج و حرب (كوسوفا) بعد حرب البوسنة والهرسك، فالحِروب يجب أن تِستمر، ومصانع الأسلَّحة يجب ألا تتوقف طالما أن كل ذلك يتم على حساب الآخرين، سواء كانوا الأوربيين أوَ

اليابان، أو حتى الدول العربية النفطية!! ولهذا كانت حربها الجديدة ضد ما يسمى بالإرهاب، والتي بدأتها بأفغانستان والعراق، ووضعت على قائمتها أكثر من ستون دولة، حيث لم تكن أحداث 11 سبتمبر سوى ذريعة لها، ولم تكن تستدعى كل هذا الحشد الهائل من القوة العسكرية التي لم يسبق لها مثيل لضرب أفغانستان ذلك البلد الفقير والممزق، والذي عانى اشد المعاناة من الحروب، التي كانت تحركها أمريكا. ¬

ر¬1) الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي - جورجى كنعان ـ ص181 183

الألفية الثالثة والدولة المارقة

الألفية الثالثة والدولة المارقة ما إن انتصر قادة الولايات المتحدة في الحرب حتى بدأوا يسيئون إدارة السلام. وواصلوا التصرف كما لو أن الحرب الباردة والقرن العشرين لم يكونا قد انتهيا (-1). فقد أكد كثير من المراقبين علي أن حكومة بوش قامت في خلال ثمانية أشهر فقط منذ تسلمها السلطة، بمعاداة معظم الدول، بل ومنظمات العالم بصورة غير مسبوقة، حيث اصطدمت بروسيا فيما الصواريخ الدفاعية، واصطدمت بالصين في يتعلق بحرب طرد الجواسيس، ثم بمظلة موضوع الطائرة الصينية، ومع معظم دول العالم ومنظماته في تصرفات استفزازية، بدأت بإعلان الانسحاب من اتفاقية الحد من الصواريخ الباليستية، والإصرار على مشروع مظلة الصواريخ الباليستية، والإصرار على مشروع مظلة الصواريخ

الدفاعية، والانسحاب من اتفاقية كيوتو لحماية المناخ، والانسحاب من اتفاقية وقف إنتاج الأسلحة البيولوجية، ورفض اتفاقية الحد من إنتاج الأسلحة الصغيرة وغيرها من القرارات التي أدت لتذمر عالمي حتى بين أقرب حلفائها الأوروبيين، الذين ساعدوا علي طردها من لجنتي حقوق الإنسان ومكافحة ألمخدرات في حربً دبلوماسيَّة وأضَّحة، عبر عنها المِحلل ألألماني الشهير (جوزيفِ جوفه) بعبارة (أمريكا التِي لَا شريك لها)، مؤكداً أنها تتعامل حتى مع دول أوربا والناتو بغطرسة، تعتمد على إصدار القرارات، ثم إجبار هذه الدول بإتباعها بلا مناقشة، وهذا ما يؤكِد أن أعداء أمريكا ليسوا فقط العرب والمسلمين، أو في شرق ووسط أسيا بل إن العداء أصبح عالمياً تصورة واضحة! فالأوروبيين كما يقول (جوفه) يريدون دعم الولايات المتحدة ومنعها في نفس الوقت من أن تتحول (آخر قوة عظمي) إلى قوة أكثر تجبراً وغطرسة، بعد أن صآرت تتعامل حتى مع حلفائها الأوروبيين بطريقة الآمر النهائي، وعلي الجميع إطاعته. وربما هذا ما يجعلنا نفهم السبب في تمرد السياسة الأمريكية على النظام العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث يذكر (فرانسو هآيزبور) في كتابه (فرط الإرهاب) ببعض المعطيات العالمية وتطوراتها عشية هجمات 11 سبتمبر، والتي يمكن من خلالها فهم مغزى انعكاسات أحداث 11 سبتمبر، حيث يرصد على سبيل المثال ¬

(¬**1**) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب

الانحراف الأحادي الجانب في السياسة الأميركِية في عُهد الرئيس السابق بيل كلينتون، والذي تأكُّد مع تُسلّم الرئيس الحالي جورج بوشِ الإبن السلطة ويسوق سلسلة منَّ المواقَّف الأمَّيركيةٌ حول هذا الانحراف الأحادي الجانب مثل المواقف الأميركية في البوسنة بين 1992م و19<mark>9</mark>5م عندما رفضّت واشنطن التدخل والاستجابة لمطالب حلفائها الأوروبيين، والقوانين الأميركية التى تعاقب الشركات الأجنبيّة ـ بما فيها الأوروبية ــ التي تستثمر في (الدول المارقة)، كوبا، إيران، ليبيا ... ، وأعلنت نيتها عدم المصادقة على اتفاقية إنشاء محكمة الجزاء الدولية، وعزمها الانسحاب من معاهدة الصواريخ الباليستية لعام **1972**م (انسحبت منها فعلاً) (¬1). وقد أشار (د. برهان غليوم) في لقاء مع قناة الجزيرة إلى تقرير اسمه (المبادئ الأساسية للردع بعد الحرب الباردة) قدم لـ (قيادة القوة النووية)، يوضح إلى أي مدى تحترم أمريكيا القوانين الدولية حيث يقول التقرير: "أَنْ مَنْ الخطر الشَّديد أن نظهر أنفسنا، أننا نحترم أُموراً صبيانية سِخيفة، مثل: القانون والمعاهداتُ الدُولية، ولابد أن تكون في حكومتنا عناصر تظهر مستعدة للتصرف بجنون وغير قادرة على ضبط أعصابها، فذلك هو الذي يساعد على بث الخوف وتعميقه في قلب خصومنا". ويضيف التقرير: "على أميركا أنّ تستفيد من قوتها النووية حتى تعطّي عن نفسّها في المواجهات صورة لا عقلانيَّة وإتهامية عنَّدما تتعرض مصالحها للتهديد". وفي تصريح آخر يقول (جورج شولتز) وزير الخارجية السَّابق: "إن كلمة مفاَّوضات لا

تعني شيئاً آخر سوى الاستسلام إذا لم يسبقها عرض للقوة". هذه هي شريعة الغاب التي تحكم أمريكا، والتي حولتها إلى اكبر دوله إرهابية سفاك للدماء على مر التاريخ، ابتداء من مذابحها ضد الهنود الحمر، ومروراً بجرائمها في أمريكيا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمنطقة العربية. ¬

(1¬) َفرْطُ الإرهاب: الحرب الجديدة تأليف/ فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي-ط1 2001 وديل جاكوب-باريس كامبردج بوك ريفيوز

#### أمريكا .. ذلك الوجه الآخر!

أمريكا .. ذلك الوجه الآخر! في إحدى الغزوات اكتشف أحد صيادي الأرواح إمكانية استخدام الأعضاء الذكرية أكياساً للتبغ، ثم تطورت الفكرة المثيرة من هواية فرديه للصيادين إلى صناعة رائجة, بعد إن صار (كيس التبغ) هذا مثل الشاربين، من أبرز علامات الرجولة والفروسية والأرستقراطية الاستعمارية، وصار الناس يتهادونه في أعيادهم وأفراحهم، لكن هذه الصناعة لم تعمر طويلاً في داخل أميركا, بعد أن انخفض عدد الهنود في عام 1900م إلى ربع مليون، وضاق وجه الأرض الأمريكية بالسلخ وقطع الرؤوس, ولم يعد أمام الحضارة إلا أن تبحث وراء المحيط عن مجاهل جديدة ووحوش طازجة في باناما, والفيليبين, واليابان و وهاييتي, وكوريا, وفيتنام, وبلاد العرب (-1). فكانت النتيجة أن القرن القرن

العشرين كان هو القرن الأكثر دموية في تاريخ الجنسُ البشري، حيث قتل فِي هذا القرن 120 مليون شخص في 130 حرباً، وهذا العدد يفوق عدّد من قتّلوا في كل الحّروب فيما قبل سنة 1900 م (¬ٚ2)، وقد كآن لامريكاً نصيب الأسد في ذلك وهناك إحصائية موثقةٍ في سجلات هيئة الأمم المتحدة تشير بوضوح بأن عدد الناس الذين قتلوا من قبل أميركاً فقط ـ بشكل مباشر ـ بحروبها منذ الحرب العالمية الأولى, وحتى نهاية حرب أفغانستان بلغوا أكثر من 60 مليون إنسان، وهنا علينا أنّ نتخيل ما هيّ الديمقراطّية التيّ تطَّالب بها الولَّايات المتحدة؟!. وهنا يحاول كلَّ من (جَيف سيمون) و (نعوم تشومسكي) بيان الوَّجه الآخر للديمقراطية الأمريكية عبر مسحّ الجرائم, التي قام بها الأمريكيون في التاريخ القريب وفيما يلي أبرز محطاته: في إفريقيا: " في ليبيريا قَتِلَ في أوائل عقد التسعينيات أكثر ُمِن 1**50** أَلفَ شَخص، وقتل الآلاف في زائير (أرغم نصف مليون شخص على هجر مَّنازلهم بسبب التطهير العرقّي)، وشرّد ملِّيون نسمة في سيراليون، ومات زهاء 60 أَلْفَا فِي الحربُ والمجاعة عام (1990م وحده، وفي أنغولا مات عشرون ألفأ أثناء حصار منظمة يونيتا لمدينة كويتو, الذَّى استمر ثمانية أشهر، وهو حدث بين  $\neg$  أحداث مماثلة عدة

-1) حق التضحية بالآخر تأليف منير العكش ـ ص79 (−2) 1999م نصر بلا حرب - ريتشارد نيكسون - تقديم المشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة ص23. مركز الاهرام, 1989

للسياسات الاستراتيجية الأمريكية في إفريقيا التى لا يكشفِ عنها ... حيث طورت الولايات المتحدة (التي نشأت عبر التطهير العرقي والإبادة الجماعيّة)، قدرتها على التطهير العرقيّ والإُبادة الجماعية باستعمال تقنيةً لم يسبق لها مثَّيل وقد تطورت معظم برآعة واشنطن في ارتكاب الإبادة الجماعية أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها (¬1). ضرب المدنيين لقد أثار القصف الألماني مدينة غويرنيكا قبل الحرب، وهو حدٍث مهمٍ فيّ الحرب الأهلية الإسبانية، احتجاجاً شديداً فيّ الولايات المتحدة, ومن الرئيس (فرانكلينَّ روزفيلت) نفسه. وعندما نشبت الحرب الأوروبية عام 1939م أعلن (روزفيلت): "أن القصف الوحشي من إلجو للمدنيين في مراكز سكانية غير محصنةً أثناء العمليات الحربية التي دارت في أنحاء مختلفة من العالم في السيْوَّات القليلةُّ الماضية، وأدى إلى تشويه ومَّوتِ آلاف الرجال والنساء والأطفال العزل، قد أدمى قلوب كلّ الرجإل والنِساء المتمدينين, وهز ضميّر الإنسانيةً هزأ عميقاً". وفي عام 1940م حث (روزفيلت) الأطراف جميعاً على الإحجام عن قصف المدنيين، وفي الوقت نفسه ذكر بُفخر "أن الولايات المتحدة قد أخذت زمام المبادرة في الدّعوة إلى حظر هذه الممارسة اللاإنسانية". هوريشيما وناغآزاكي وقبل مضى زمن طويل استدارت واشنطن دورة كاملة، وأصبحت القوة الجوية الملكية والقوة الجوية للجيش الأمريكي راعيتي القصف الاستراتيجي, ومضيتًا في ْإتقان أسلوبُ التدمير الواسع للمدَّن

باستعمال القنابل الحارقة. كان الجنرال (جورج مارشال)، رئيس الأركان، قد أمر مساعديه في الواقع بتخطيط هجمات حارقة "تحرق الهياكل الخشبية والورقية للمدن اليابانية الكثيفة السكان". وفي إحدى الليالي دمرت

أمريكا .. ذلك الوجه الآخر! جيف سيمون http:// -ونعوم تشومسكى - الشبكة الإسلامية - //www.islamweb.net/pls/iweb/ misc1.Article?vArticle=13700

حرب فيتنام

334 طائرة أمريكية ما مساحته 16 ميلاً مربعا من طوكيو بإسقاط القنابل الحارقة، وقتلت 100 الف شخص وشردت مليون نسمة. "ولاحظ الجنرال (كيرتس لوماي) بارتياح أن الرجال والنساء والأطفال اليابانيين قدّ أحرقوا، وتم غليهم وخبزهم حتى الموت". كانت الحرارة شديدة جداً, حتى أنَّ الماء قد وصل في القنوات درجة الغليان, وذَّابتُ الهياكل المعدنية, وتفجر الناس في ألسنة من اللَّهُبِّ. وتعرضت أثناء الحرب حوالي 64 مدينة يابانيةً، فضلاً عن هيروشيما وِناغازِاكيّ، إلى مثل هذا النوع من الهجَّوم. ويشير أحد التقدَّيرات إِلَّى مقتل زَّهاء َ 400 أَلفُ شخص بهذه الطريقة. وكان هذأ تمهيداً لعمليات الإبادة التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد أقطار أخرى لم تهدد واشنطن. أما ما حدث في هيروشيما وناغازاكي فقد فاق كل تصور. ففى توآن أحترق الآلاف الّذينّ كانوا يسيرون في الشوارع والحدائق من جراء الحرارة الهائلة, آلتي ولدها الانفجار، بينما وقع الكثيرون على الأرض صّارخين من الألم الناتج من الحروق الشديدة, وتهدم كل شيء من منازل ومصانع, وانتزعت القطارات من خطوطها الحديدية, وارتُفعَت في الهواء كأنها لعب أطفال, واختفت الأشجار في اللهيب وكان انهيار المباني شبيهه بانهيار بيوت الكرتون (-1). حرب فيتنام بين عامى 1952م و 1973م ذبحت الولايات المتحدة فى تقدير معتدل زهاء عشرة ملايين صيني وكوري وفيتنامى ولاوسي وكمبودي. وذكر الراهب البوذي الفيتنامي (ثيَّتُسُ ثينَ هَاو) أنهُ بحلول منتصفّ عام 1963م سببت حرب فيتنام مقتل 160 ألف شخص، وتعذيب وتشويه 700 ألف شخص، واغتصاب 31 ألف امرأة، ونزعت أحشاء 3000 شخص وهم أحياء، وأحرق 4000 حتى الموت، ودمر ألف معبد، وهوجمت 46 قرية بالمواد الكيماوية السامة. . الخ. وأدى القصف الأمريكي لهانوي وهايفونغ في فترة أعيإد الميلاد وعام 1972م إلى إصابة أكثّر من 30 ألف طفل بالصمم الدائم. وبعد الحرب بينما عاني الأمريكيون الكرب بسبب **2497** جندياً مفقوداً (بحسب أحد التقديرات) , كافحت العوائل الفيتنامية للتكيف مع **300** ألف ¬

**(−1)** زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص

عولمة الإرهاب الأمريكي

مفقود. وربما بلغ عدد القتلى فِي فيتنام 4 ملايين فُضلاً عن ملّايين كثيرين آخّرين من المعوقين والمصابين بالعمى والصدمات والتشويه. وتقلصت فيتنام إلى بلد للقبور, ومبتورى الأعضاء, والأرض المسممة, واليتامى, والأطفأل المشوهين. ولعلُّ مجموع الموتى والمشوهين، ضحايا الأيديولوجياً الأمريكية، يصل إلى 22 مليوناً، إلاّ أنّ الكآبة الأمريكية بسبب (مرض فيتنام) لا علاقة لهّا بذلك (¬1). عولمة الإرهاب الأمريكي إن دماء الكوريين والفيتناميين واللاوسيين والكمبوديين ليست وحدها التي لوثت الأيدي الأمريكية, التي لا يمكن محو الدمّاء عنها، فقد شاركت الولايات المتحدة على نحو مباشر وغيرٍ مباشرٌ في عمليات التعذيب والتشويه والقتل في أقطار كثيرّة أخرى في أنحاء العالم. وثمة تواطّؤ أمريكي واضح في المجازر الإندونيسية والحروب ضد الناس المكابدين في أمريكا الوسطى**, (**نيكاراغوا والسلفاّدور وغواتّيمالّاً وهندوراس): قتل مئات الآلاف الآخرين عن طريق الأسلحة الأمريكية, والتدريب, والمشورة الأمريكيين. ونيابة عن أمريكا في الأضطرابات المدنية الأمريكية (الصراع الدامي في أنغولا, وموزمبيق, و ناميبيا وغيرها)، وفي أعمال القمع التى ارتكبها الطغاة الذين دعمتهم أمريكا عبر العقود (سوموزا, وبينوشيه, وماركوس, وموبوتو, وباتيستا, ودييم وكي, وري, ودوفاليه, وسوهارتو, وسافيمبي وغيرهم). ثمة مثال واحد من أمثلة كثيرة: ذبح الجنود الذين دربتهم الولايات المتحدة في الوزوتي عام 1981م حوّالي ألف فلاح أعزل منهم 139 طفلٍا، وقتل الجيشِ الأمريكي المدرب في عواتيمالا أكثر من 150 ألف فِلاح بيّن عامي 1966م و 1986م. وبالرغم من أن هذه الجرائم

الوحشية هي جرائم ضد الإنسانية وإرهاب دوله منظم، إلا أن أمريكا تضعها تحت مسميات نشر الديمقراطية وتوسيع مساحة الحرية، ولا تعتبرها إرهابية لان الذين فعلوها أمريكيون. وأيضاً قُصفت مدينة دريسدن في فبراير 1945م، وهذا عمل وحشي ارتكبه البريطانيون. فمدينة دريسدن لم تكن ذات أهمية صناعية أو عسكرية. وقد لقي أكثر من 100,000 ألمانى من غير ح

أمريكا .. ذلك الوجه الآخر! جيف سيمون ونعوم تشومسكى - الشبكة الإسلامية

العسكريين مصٍرعهم خِلال الغارة، وكانت تلك الجريمة انتهاكاً صريحاً لمعاهدات جنيف، ولكن الذين ارتكبوها هم البِريطانيون, وهم ليسواً بإرهابييناً. وهناك أيضاً القصف العشوائي في فيتنام، واستخدام المواد الكيماوية المحظورة، وهذا عمل وحشي وانتهاك فأضح لمعاهدات جنيف، ولكن، ومن جديد فالأمريكيون ليسوا بإرهابيين! وهناك قصف بلجراد وتدمير الجسور والإنشَّاءات المدنية، وكلها أعمال تعارضت مع معاهداتُ جنيف، ولكن دول حلف شمّال الأطلنطيّ (ناتو) ليست إرهابيّة!! ولا ننسى قصف العراق، والتدمير التام لمحطات المياه وآلكهرباء, وموت أكثر من مليون ومائتى ألف طفل عراقى, وآلاف مّن العراّقيين قصّوا نحبهم نتيجة للحصار الاقتصادي, الذِّي فَرضه الْأمريكانُ على بلادهم .. الخ (العدد الإجمالي أكثر من الذين قتلوا في هيروشيما ونكأزاكي ۗ .. ثم القتل الذي يمارسة

اليهود ضد الفلسطينيين, الذي تستخدم فيها السكينة الأمريكية من سلاح ومال .. والدعم السياسى والإقتصادى والعسكرى واستخدام الفيتو خصّوصاً ضد الإسلام والمسلمين, وهي جرائم تتنافى ومعاهدات جنيف، ولكن إسرائيل والتحالف إِلَّمناوى للعراق لم يكن إرهَّابيّاً!! وأخيَّراً وليس آخرا .. غزو أفغانستان ذلك البلد الفقير، واحتلالها وقتل الآلاف من شِعبها باستخدام أبشع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً التى لا تقتل الْبشر والناسّ فقط، بل تدمر كافة متاحى الحياة في البقعة المنكوبة (¬1). هذه بعض الجِرآئم الأمريكيَّة بحق البشرية, والتي تكشف إلى أي حُد وصلت بربريةً وهمجيّة هذه الدولة المارقة والتي تدعى الفضيلة والحرص على حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي ... إنها فضيحة في القانون الدولي المعاصر، إنه في حين يعتبر ﴿التدميرُ المتعمدُ للبلدان والمدن والقرى) جريمة حرب قديمة العهد، فان قصف المدن بالقنابل والطائرات لا يمضى فقط دون عقاب، بل ودون توجیه اتهام أیضاً. إن القصف بالقنابِل من الجو هو إرهاب دولة، إرهاب الأغنياء لقد أُحرق وفرق أشلاء أبرياء في العقود الماضية أكثر مما فعله الإرهابيون المناوئون للدولة على مر ¬

د. احمود - أحمد منصور- ضيف الحلقة - د. عاصف دراكوفيتش: مدير المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم - واشنطن ـ 21 5 2003م

الزمن (¬1). ولكنه حكم القوى على الضعيف قديماً وحديثاً ... وهنا يحكى أنّ أحد القراصنة وقع في أسر الإسكندر الكبير، الذِّي سأله: "كيف تجرؤ على إزعاج البحر، كيف تجرؤ على إزعاج العالَمُ بأسرهُ أيها اللص؟ فأجاب القرصانَ: لأننيّ أفعل ذلك بسفينة صغيره فحسب ادعى لصآ، وأنت الذِّي يفعل ذلك بأسطول ضخم تدعى إمبراطوراً .. !! (¬2). إنها ازدواجية المعايير وشريعة الغاب قديماً وحديثاً. الحرب على الإرهاب هذه محطات مختلفة للإرهاب الأمريكي حُول العالم، تكشف بجلاء ذلك الوجه القبيح لهذا البلَّدُ, ولتلكُ العصابةُ العنصرية التي تقوده وتقود العالم نحو الهاوية، بدعوات وشعارات مخادعة وكاذبة، مرة باسم نشر الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان .. وأخرى بدعوى مكافحة آلإرهاب، حيث يبقى ما يجري منذ بدء الحرب على الإرهاب ماثلاً في الذاكرة أ فالحرب الحالية على ما يُسمى بالإرهاب هي في حدد ذاتها إرهاب .. إرهاب دوله منظم نشأ مع نشأة أمريكيا ذاتها، واستمر في حصد الأرواحِ والدمار في كل مكان حل به، وهذا ليس جديداً على أمريكاً كما سبقّ وأكَّدنا ـ إذا علمنا أن أمريكيا قد خصصت ميزانية لممارسة الإرهاب قدرها 2 مليار دولار، منذُ العام 96ُ9ِ1م وُأزدادت الآن إلى 10 مليار، لتنفقها مبكراً جداً على فريق خاص (20 ألف مجند) للعمليات الخاصة بالاغتيال السياسي والتصفية الجسدية, لمن تسميهم بأعداًء الولاياتُّ المتحدة خارج الحدود ـ حتى لو كانوا حركات

تحرر وطني ـ وهم في الغالب كذلك ـ تصفيتهم دون انتظار قرار دولي أو إذن من مجلس الأمن تماماً, كما حدث في حرب الخليج الثانية، وكما يحدث في الحرب الراهنة ضد أفغانستان والعراق وإذا علمنا أيضا أن لدى الولايات المتحدة فرقاً خاصة للإرهاب (-3) المنظم تتلخص حاصة للإرهاب (-3)

(¬1) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد ـ ص 139 (¬2) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد - ص 35 (¬3) راجع مقال للكاتب البريطاني (جورج مونبيوت) منشور بصحيفة البريطاني بعنوان (الحكومة الأمريكية تصنع الجارديان بعنوان (الحكومة الأمريكية تصنع الإرهابيين منذ 55 عاما) - عرض / إيمان محمد إسلام أون لاين. نت/30 10 1000م

### لاهوت الهيمنة الأمريكية

مهمتها في تمشيط أرض من يسمونهم بأعداء أمريكا تمهيداً للاقتحام كما حدث في أنجولا (-1). لاهوت الهيمنة الأمريكية (-2) صرح الرئيس (تافت) في عام 1912م: "يجب أن نحمي شعبنا وأملاكه في المكسيك، إلى أن تفهم حكومة المكسيك بأن هناك إلها في إسرائيل، وأن الواجب يحتم طاعته". هذه العبارة شائعة الانتشار: "إسرائيل مملكة الله الجديدة على الأرض"، ظهرت برواج في التاريخ الأمريكي منذ مايفلاور وإقامة مستعمرة بلايموث (1620م). تاريخ جميل وقوي. شعب في المنفى، شعب

صغير، هارب من السيطرة القمعية وباحث عن بداية جديدة. تستدعى للذاكرة علاقة يهوه مع شعبه المختار على جبلُّ سيناء: لقد أعطى يهوه لليهود في المنفى مكانة خاصة (الأمة المفضلة)، اليَّهُود هم (الشعب المختار) بِأرض موعودة. كما وعدهم - إذن بأن لهم دوراً مهماً لقيادة شعوب أخرى للله اعتبر الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية البيوريتانيون (المتطهرون) أنفسهم شعبا مختارا منذ قرون بقراءة الكتاب المقدس، ليس فقط من قبل يهوه، ولكن أيضا من خليفته الرب المسيحي. فلماذا لا تكون هذه الأرض إذن الأرض الموعودةً؟ ويكونون هم بذلك النور والإرشاد للشعوب الأخرى، لأنهم الشعب المختِّار من الله؟ ... لكن الأرض الموعودة لم تكن قفراً. الفكّرة الرئيسة هي أن الله يساعد المختار، أما نجاحه فلا يبدو لنا مبرراً في عيون الرب فحسب، بل والطرق المستخدمة لتحقيق هذا النجاح يجب ـ أيضاً ـ أن تكون مبررة ـ وكما أعطى الُّعهد القديم تشبيهاً يتماشَّى مع البيوريتانيينَّ الأواٰئل في تنكيلهم بالهُّنود، عاد هؤلاءً البيوريتانيون بدُّورهم، إسقاط التشبيه الذي ينسجم وتنكيل الإسرائيليين بالفلسطينيين. ¬

-1) قرآن وسيف ـ د. رفعت سيد أحمد ـ ص186 (−2) هذا المقال كتبه يوهان جالتون، وعرض في كتاب" أمريكا طليعة الانحطاط ـ وعرض في وجيه جارودي - ص241 241

هكذا اتفقنا على تكوين جبهة ضد الإسلام. إن

الاقتناع بكونهم الشعب المختار، قد سبقه الاقتناع بأن الولايات المتحدة هي الأمة الأقرب إلى الله من أي أمة أخرى، وذلك موضح على شعارهم المدون على كل دولار (إننا نثق باللهِ) ... من ثم، فإن الدوَّلة الأقرب إلى الله هي ـ أيضاً ـ ممثلةً الله على الأرض طبقًا لثلاث خصائص رئيسية، من صفاّت الله: امتلاك كل العلوم، والقوة الشاملة، والإحسان. بالتالي، يعني هذا رقابة اليكترونية على العالم، وعلى الذِين يَشك في كونهم ممثلي الشر وحملته وتستأثر الولايات ألمتحدة لنفسها بمعرفة من يدخلون تحت هذا التصنيف فلا توجد محاكمة لهم، بما أن الولايات المتحدة تحتكر مسألتى الثواب والعقاب، بالإضافة لحق الإدعاءـ هكذا تمارّس هيمنة ثقافية, وتُمتلك قوة أقتصادية وعسكرية تحت إدارة البنتاجون, وجهاز الاستخبارات لتنفيذ أحكامها. تستحق) إمبراطورية الشر) أن تسحق حتى تعود إلى العصر الحجري، إنه الواجب. أي ديانة بمكنها التفوق على الإيمان اليهودي المسيحي؟ أي أيديولوجية يمكنها التفوق على الليبرالية المحافظة على طبعتها الرأسمالية؟ لا يمكن حتى لمنظمة سوبر عالمية أن تكون فوق الولاياتِ المتحدة. وهذا يعنى بالنسبة إلى الأمم المتحدة ألا تكون سوى وسِيلة للولايات المتحدة لتنفيذ هيمنتها على العالم بأسره. وتحتل الولايات المتحدة القمة في تسلسل الأمم، وهي محاطة بمن يمثلون مركز العالم: الحلفاء الذين تنطبق عليهم سمتان أو السمات الثلاث الخاصة: اقتصاد سوق حرة، إيمان بالله يهودي ـ مسيحي، انتخاب حرُّ على الكُّفَّة الْأُخْرِي لهَّذَا الَّعالَم الموزَّع بين الخُير والشر، إمبراطُوريةُ الشر تتُمثلُ فَي البلدانَ التي لا تتبعَ اقتصاد سُوق حرةً، ولا إِيمانّاً

يهودياً مسيحياً، ولا ديموقراطية على الطريقة الأمريكية. فللولايات المتحدة اتحاد مع الله، وتتحالف الأمم الأخرى معها من موقع التبعية لها والخضوع، كالعلاقة بين الأطراف والمركز. فالأمم الغربية ملك الولايات المتحدة، والولايات المتحدة في حلف مع الله. هذا هو اللاهوت المستتر للسياسة الخارجية لأمريكا.

# الفصل الثالث الارهاب الأمريكي الداخلي

دأبت الحكومات الأمريكية المختلفة على إتباع أسلوب فريد في إخفاء وتبرير عدوانيتها وعنصريتها وإرهابها على العالم، بإسقاط مثل هذه الصفات على دول وشعوب أخرى. والمتأمل للتاريخ الأمريكي سيلاحظ هذا الأمر بسهولة. فقد بررت أمريكا ذبح الهنود الحمر واستعباد الزنوج بالقول بهمجيتهم ووحشيتهم، وبررت حروبها في امريكا اللاتينية بدعوى نشر الحرية والديمقراطية ... وفى العصر الحديث بررت حروبها المختلفة مره بدعوى محاربة الشيوعية والأصولية وأخيراً بدعوى محاربة الإرهاب. وبالرغم من هذه الشعارات البراقة التي استخدمتها أمريكا لتبرير جرائمها بحق الإنسانّية، إلا أن الحقيقة والواقع يقول أن أمريكا نفسها هي التي بحاجه إلى من يعلمها معاني حقوق الإنسان والحرية والديمقراطيَّة، وحتَّى التطَّرفُ الأصَّولي التي تدعي أمريكا أنها تسعّى لمحاربته، لم يظهّر وينمو إَّلا فَى أمريكا حتى تمكن هذا التيار من حكم أمريكا والعالم، وما عرضناه وما سنعرضه خير دليل على ذلك. أما الإرهاب الذي اتخذت منه أمريكا هدفأ وعدوأ جديداً، تشن بسببه الحروب هنا وهناك وتقتل وتعتقل وتمنع وتحاصر وتعاقب .. هذا الإرهاب ليس إلا صناعة أمريكية من ألفه إلى يائهُ. ولكن لأنَّ أمريكا تدرك أن خير وسيله للدفاع هي الهجوم، لهذا بادرت باتهام الغير بالإرهاب، حتى لا تدع لهم مجالاً للتفكير في

الإرهاب الأمريكى قديماً وحديثاً داخلياً وخارجياً، والذي لم يشهد لَّهِ التاريخ مثيلاً. النشاط الإرهاب الدَّاخلي بدأت أجهَّزة الإعلام الأمريكيَّة في منتصف الثمانينات تسلط الضوء على الحركات اليمِينية المتطرفة، والتي تحمل أسماء غريبة، مثل الأمم الآرية وحليقي الرَّؤوس وغيرها ممن ترتبط أُسْماؤها بحِوّادث إرهابِية، مثل قتل رجال الشرطة، واغتيال أصحاب الرأي المخاّلف، والقيام بعمليات السطو، والسرقات الكبيرة. وكان كل ما تقوم به أجهزة الإعلام هو الربط بين هذه الحوادث والجماعات المتطرفة، التي تقوم بها دون التعمق في البحث في معتقدات هذه الجماعات التي تجيز وتدفع إلى ارتكاب مثل هذه الحوادث أَلْفَظَيْعَةً. وفي كَتَابِهُ التَّضَلِيلُ الشيطاني يعلق (تیری میسانؓ) علی هذه الظّاهرة بقولّة: "إِنّ تَارَيْحُ الولايات المتحدة المعاصر يبين لنا أنّ الإرهاب الداخلي هو من الممارسات التي تشهد نمواً متزايداً. فمنذ العام 1996م ينشر الـ اف. بي. آي تقريراً سنوياً عن النشاط الإرهابي الداخلي اي طريرا سوي على المسوي على المسوي على المسوي على المسوي عمليات في 1995م، ثمانية في 1996م، سبعة عشر في 1998م، نفذ عشر في 1998م، نفذ معظم هذه العمليات مجموعات عسكرية وشبه عسكرية، تنتمي إلى اليمين المتطرف (-1). وبالطبع فإن هذا العدُّد لا يشمل العمليات اليومية التى تشهدها كافة المدن الأمريكية من سرقة واغتصاب وقتل، وجرائم أخرى لا تحصى، والتي جعلت أمريّكياً من أكْثر دُوّل العالم في نسبةً انتشار الجريمة المنظمة وغير المنظمة وبعد أحداث 11 سبتمبر التي سارعت أمريكا لإلصاقها بالعرب، نشرت في ذلكَّ الوقَّت كثيرٌ من ألتقارير

الصحفية التى توجه إصبع الاتهام للجماعات الارهابية الأمريكِّية المتطرفة، وهنا يذكر تقرير للمركز العربى للمعلومات بثته الصحف اللبنانية الأُربَعاء 12 - 9 - 2001م أن على أمريكا إذا أرادت أن تبحث عن مرتكب إنفجارات 11 سبتمبر، أن تفتش دآخل أمريكا نفسها عن المنظمات الإرهابيَّة، فهنأك منظَّمات متطرفة يمكِّن أن تقوم بهُّذُه الْانفجارات، مثل: (فريمان)، (الأمم الِّآرية)، (الباتريوت) (مليشيا ميتشيغان)، (أريزونا باتریوتس)، (جیش تحریر میامی)۔ وهذه التنظيمات أنتجتها الأرض الأمريكية الخصبة، وبعضها قديم قدم الجمهورية الأمريكية ذاتها، وإن تغير معناها ومغزاها خلال التاريخ الأمريكى القصير، فقد كان للميليشيات في البداية معنى إيجابي، إذ كانّت تشمل القواتُّ الشعبية التيّ شارُكَتُ فِّي حرب الاستقلال وفي وقت لاحق، استمر وجودَّ هذه الجماعاتِ الصغيرَّة التي كانتٍ تحاول قدر المستطاع أن تحكم نفسها محلياً، وخاصة في ولاّيات الغُرب، أو في ¬

**(¬1)** التضليل الشيطاني **-** تيرى ميسان ص **142** 

أفراد الميليشيات وأفكارها

الجنوب (كلوكلاس كلان) (¬1)، إلا أنها كانت معزولة وبقيت على هامش الحياة السياسية، لكن الوضع تغير اليوم بفعل التطورات التقنية، التي تسهّل صنع القنابل وتهريب الأسلحة، وكذلك تطور وسائل الاتصال التي تسمح لهذه التنظيمات

بالاتصال الفوري بعضها ببعض، إما عبر البرامج الإذاعية أو الفاكس، وأخيرا عبر الإنترنت (¬2). وحسب تقرير مركز المعلومات العربي، ففي منتصف التسعينيات، اتسع انتشار هذه التنظيمات في ولايات إلوسط والغرب. وتظهر الأرقام الرسمية الَّأمريكية أنه في عام **1994**م وحده، تم تسجيل 2438 محاولة تقجير، أو تفجير لم يتبعه حريق، معظم المسئولين عنها من الشبان الذين يعتمدون على كتب مثل: (دِليل الفوضوي)، و (جيمس بوند للرجل الفقير) أو (يوميات تونر)، الذي يعتبر الكتاب المقدّس للميليشيات. ويعتبر مكتبُّ التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) أن كتاب (يوميات تونر)، الذي صدر في عام 1987م إستند إليه (ماكفاي) مفجّر أوكلاهوما، ومُؤلفه هو (أندرو ماكدونالد)، ويعمل أستاذا جامعياً. والكتاب عبارةً عنْ رواية سيطرت على خيال هواةٍ اقتناء الأسلحة والشبان البيض المتعصبين عرقياً، وصار واسع الانتشار. وهناك من يقول: إن اسم المؤلف ألحقيقى لهذا الكتاب هو (وليم بيرس). وقد تنبهت وزاَّرة العدل الأمريكية لهذا الكتاِّب عام 1989م، عندما قامت مجموعة إرهابية أمريكية معادية للحكومة الاتحادية، أطلقت على نفسها اسم (النظام) بعمليات اغتيال وسطو على مصارف، أملاً منهاً في إطلاق ثورة عنيفة. أفراد الميليشيات وأفكارها تجذب هذه الميليشيات أساساً عناصر أمريكية ِ يعيش معظمها على هامش المجتمع، وينتمي أعضاؤها إلى العرق الأبيض، وهم في غالبيتهم من الطبقة العاملة، ومن العاطلين عن العمل، ومن الذين يعتبرون أنفسهم متدينينٍـ وتعكس قيم هذه التنظيمات مزيجاً غريباً من الدين المسيحي، وتقديس الحرية

(-1) لمزيد من التفاصيل حول هذه المنظمة العنصرية راجع كتاب "تاريخ الإرهاب الأمريكي (الكوكلاكس كلان) " - ر. ف. إيفانوف ـ أي. ف. ليسينفسكي- ترجمة غسان رسلان.- اللاذقية: دار الحوار، 1983 (-2) إسلام أون لاين. نت/12 - 9 - 2001 -

للمواطن، والقيم العسكرية، وخاصة حرية اقتناء وحيازة الأسلُّحة النارية، والخوف من السلطة المُركَزية، والرغبة في مقاومة تدخّلها في حياة المواطُّنْ ولذُّلكُ فَإِن الطَّابِعِ العقائدي الغالبُ علَى هذه التنظيمات هو الطابع اليميني، الذي يصل في أحيان كثيرة إلى الشوّفينية والعنصرية والّحقدّ على كل ما هو غير أبيض أو مسيحى. ويقوم أعضاء هذه التنظيمات خلال العطلات بارتداء الزى العسكرى، والتدرب على إطلاق النار بالأسلحةُّ النارية والمتقَّجرات الحية في معسكرات أو مِزارع . خَاصَّة، (لضُمَّان عدم تدخلُّ رجال الأمن) أو فَي الغابات. وهناك نُسبة كُبيرة مّن الأعّضاء منَّ الجنود السابقين. فعلى سبيل المثال، فإن المتهم الرئيسُ بتفجيرُ أُوكلاهوما (تيموثي مَاكفَاي) خدمُ في حرّب الخلِيج، ونال ميدالية النِّجمةِ البرّونزية ـُ لكُّن من بين أعضاء الميليشيات ـ أيضاً ـ مجموعة من المحامين والمثقفين البارزين والأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى ضباط متقاعدين من ذوي السَّجلُ العسكريُّ المثاليِّ. ويعتبر بعضُّ أعضاء هذه الميليشيات أنفسهم في حالة حرب مع

السلطة الاتحادية، التي يرون أنها تحاول حرمانهم من حقوقهم الدستورية (الفردية)، وهم يرفضون دفع الضرائب. أما المتطرفون منهم فيؤمنون بوجود مؤامرة تشارك فيها الحكومة الاتحادية، والمصارف العالمية والأمم المتحدة، وعناصر يهودية عالمية وغيرها من القوى المعادية للمسيحية، تهدف إلى إقامة حكومة عالميّة، أو كما هُو شَائع الآن (النَّظَام العالمِي الجديد). ويدَّعي هؤلاء أنهم يملكون معلومات، أو وثائق تثبت صحةً ما يقولون، منها ظاهرة تحليق طائرات مروحية سوداء في ولايات الغرب، يعتقدون أنها لرصد تحركاتهم، ويقولون: إن أمريكا ستستعين بقوات روسية أو صينية لنزع أسلحتهم. وهذه الميليشيات مختلفة عن الميليشيّات المتنازعة في الَّدُولِ التَّى تشهد الْحَرُوبِ الأهلية . فهي تنتميٍّ عقائديّاً إلى المدرسة ذاتها، وليس بينها تناَّفس أوّ عداء، وما يحدد توجهها وبرامجها هو خوفها وعلاقتها المتوترة بالسِلطة الإتحادية .. أي إن لهذه الميليشيات عدواً أساسياً هو السلطة الاتحادية  $\neg .(1\neg)$ 

## (٦-) إسلام أون لاين. نت/12 9 2001م

الميليشيات المسيحية الأمريكية .. هواية القتل اللذيذ

الميليشيات المسيحية الأمريكية .. هواية القتل اللذيذ "ماذا نفعل؟ نعلم أن الضحايا مجرد رهائن لدى الإدارة الأمريكية وأنهم لم يتبنوا الفلسفة

المريضة والأهداف المدمرة التي يتبناها النظام .. ولكن ما من طريقة تتفادى سقوط الأبرياء في سبيلٌ تدّمير هذا النظام .. ما من طريقة فلا بد أنّ يسقط ضحايا"!! ليست هذه تصريحات لأعداء تقليديين لأمريكا .. ليست لأحد ـ الصرب أو الشيوعيين أو الكوبيين أو الكوريين الجنوبيين ولاً حتى لأحد أتباع بن لادن، لكنها لأمريكي أبيض من ميليشيا ولاية ميتشجان، فهو لا يهتم بالدماء مهما كانت درجة تدفقها في سبيل القضاء على الإدارة الأمريكية، مهما كان حِجم الضحايا والأبرياء!! قد تتعجب إذا علمت أن هذا كان تعليقه للنيويورك تايمز إثر حادثة أوكلاهوما، التي نفذتها الميليشيا وراح ضُحِيتها 166 قتيلاً .. ولكنَّ عجبكِ قد يزول إذا قرأت لأحد هؤلاء المهووسيّن في أحد مواقع الميليشيات يعرفنا بنفسه أن هوايته إطلاق الرصاص على الحيوانات، والأمريكان الوافدين (يقصّد الأفارقة والآسيويين والأسبان)، وأن الحكمة التي تنبِّر دربه في الحياة: "بمجرد أن أملك بندقية فِحَّتماً سُوفَ تقع جريَّمة". وسينَّتهي تُعجبك تماماً إذا علمت أن ثمة إعلانات تُنشر في جرائد أمريكا الكبرى والمحلية على حد سواء يرد فيها عبارات من قبيل "يجب ألا نسمح للحكومة بإدارة شئوننا وحياتنا .. يجب أن نعود إلى أيام الثُورة الأمريكية الأولى .. نحن ثوريون أمريكيون" .. ثم يردف الإعلان بالطريقة الأمريكية النمطية "تعالوا مع أسلحتكم وأصدقائكُم ... ". وهذه الإعلانات المتنوعة والكثيرة تقف وراءها مجموعة ضخمة من الميليشيات الأمريكية المسلحة. فهذا الإعلان مثلاً . نشرته ميليشياً ولاية ٍ أريزونا، التي تهدف إلى فصل الولاية عن أمريكا الأم وإَعلانها دُولةً

مستقلة وهذه الميليشيا يقودها (ديفيد إبسي) الذي يُسمي نفسه (الكابتن الثوري)، ويدعو إلى إعلان ثورة جديدة كالتي أعلنها الأمريكان الأوائل ضد الاستعمار البريطاني وهذه الميليشيات تنتشر في شتى الولايات الأمريكية، ولها أنصارها الذين يشكلون فكرهم الغريب والمختلف، ولكل ميليشيا منطقة نفوذ، وتحترم الميليشيات فيما بينها مناطق نفوذها ورغم أنه لا توجد مؤشرات تدل على نوع من الوحدة في الهدف أو الرؤية، فإنه من المؤكد أن ثمة خلفيات مشتركة أدت إلى تكون مثل هذه

قائمة بأهم الميليشيات الإرهابية الأمريكية

البؤر الفكرية المسماة بـ (الميليشيات)، سواء أكانت هذه الخلفيات اجتماعية أم سياسية أم دينية أم عسكرية، كما أن تشابهًا ُفي الوسائلُ يلحظه المتابع لهذه الميليشيات. فالعدد المعلن لهذه الميليشيات 41 منظمة، و22 ميليشيا، غير تلكُّ التي تفضَّل العمل السري ولا تعلن عن نفسها، بل تغلق ألعضوية على من يصطفيهم القائد (¬1). قائمة بأهم الميليشيات الإرهابية الأمريكية مِيليشيا ولاية ميتشجان: تعتبر هذه المليشيا من أقوى الميليشيات وأكثرها عدداً، حيث يقدر عدد جنودها بـ50 ألف جندي. وقدٍ اشتهرت هذِه المليشيا بعد الانفجار في مدينة أوكلاهوما، لأن الاثنين اللذين اعتقلا عضوان فيها. ورغم أن قائد الميليشيا ادعى أنه طردهما، لأنهما مِتطرفان أكثر مما يُجب، آلا إن القّس (نورمان أولسُون) قائدً (الجيش الأول) أحد قطاعات الميليشيا، أيَّد فكرة أن يذهب الآلاف من الجنود بالملابس العسكرية وكاُّمل الأسلحة لإنَّذار كلينتون أن هذه ستكون

بداية الثورة الأمريكية الثانية. والميليشيات تملك دبابات وعربات مصفحة ومدافع مضادة للدبابات، وتتدرب على حرب العصابات وبعض تدريباتها تتم فى الليل، وتُستعمل فيها نظارات تسمح بالرؤية في الظلام. وفي جنوب الولاية فرع للميليشيا، يتدرَّب عِسكَريًا بأقَّنعة واقية من الغازات السامة، لاعتقاده بأن الجيش الأمريكي سيستعملها ضدهم. ميليشيا ولاية كولورادو: آسمها الرسمي هو حراس الحريات الأمريكية، العضو فيها يطلق على نفسه لقب حارس وطن، وأسلحة أعضائها كثيرة ولا يكتفى الواحد بأسلحة لنفسه، إنما يخزن مجموعة أخرى للمتطوعين الذين ربما لن تتوفر لهم أسلحة كافية عند قيآم الحرِّب. كما يخزن أعضاء هذه المليشيا ـ أيضاً ـ كميات كبيرة من الطِعام وضروريات الحياة، ليعيشوا أسابيع بل شَهوراً إذا و فرضت عليهم الحكومة ¬

ر1¬) الميليشيات المسيحية الأمريكية .. هواية القتل اللذيذ - أحمد زين- موقع إسلام أون لاين- http:// - 2001 - 9 - 13 www.islamonline.net/arabic/famous/2001/09/article3.shtml

الحصار. وميليشيا كولورادو عندها جريدة ودار نشر. ومن مطبوعاتها: النظام العالمي الجديد. وبداخل هذه المليشيا لجنة تشرف على التمارين العسكرية وتخزين الأسلحة، كما ترسل مستشارين عسكريين لمساعدة الميليشيات في الولايات الأخرى، وعلى رأس قائمة أعدائهم بالإضافة إلى

الحكومة الفدراليةـ البنوك العالمية التى يسيطر عليها اليهود. وهذه الميليشيا تحمَّل اليهود مسئولية فساد النظام البنكي العالمي بما في ذلك سقوط بنك الاعتماد. ميليشيا ولاية فلوريدا: تتكون هذه الميليشيا من 6 ميليشيات فرعية، ولها جنود في كل مقاطعة ومدينة في ولاية فلوريدا. ففي مدينة تاميا يوجد فرع للمتطوعين المسلحين، وفي مقاطعة هيلزبورو المجاورة جيش وجهاز حكوميّ وجهاز قضائي، وعلى ٍ رأسُ الجُهازُّ القضائي المحكمة الدستورية التي أرسلت أخيراً أوّامر إلى المسئولين في المقاطعة لإطاعة قوانينها. وفي مقاطعة سانت لوَّشي يحمل الجنود مسدسات وبنادق ومدافع رشأشة إلى اجتماعات التدريب. ميليشيا ولأية إيداهو: تستفيد هذه الميليشيا من المناطق الجبلية الوعرة، في ولاية إيداهو. ومن الذين يقودون هذه الميليشيا الكابتن (ُصمُويلَ شيرُود)، إلذي يقول: ستشهد أمريكا الحرب الأهلية مرة أخرّى، ونحن هنا في ولاية إيداهو سنبدأ بالهجوم عِلَى مبنى برلمان الولاية ونقتل كل النواب رمياً بالرصاص. أما (جيمس جرينز) ـ وهو كولونيل متقاعد من فرقة القبعات الخضراء التِّي اشتركت في حرب فيتنام ـ فهو يظهر وجهاً آخر من وجوةً الميليشيات التي لا تنظر إلى أمريكا بالكراهية فحسب، وإنما توجه عنصريتها للعالم كله من حولها، فيقول: "الجنس الأبيض هو سيد الأجناس، والأفارقة ـوالآسيويون مثلَّهم لَ أقذر الناس وفي أسفل قائمة إلأجناس ... (-1). ميليشيا ولآية إنديانا: ترأس ميليشيا ولاية إنديانا إمرأة هي جنرالةٍ سابقةً بالجيش الأمريكي وتدعى (ليندا طوّمسون)، وعندها مكتب محاماة في إنديانا بولس ¬

### (¬**1**) جعل بعض النقاد من الخوف من الأجنبي وازدرائه عجله قيادة التاريخ الأمريكي كله

عاصمة الولاية، وهي تقول: إن يوماً ما سٍتهجم فيه على الكونجرس وتعتقل كل أعضائه وتدمرهم. ميلشيا ولاية ميسوري: هذه الميليشيا أقل حجمًا ونشِاطًا من ميليشيا ولاية ميتشجان، لكن لها فروعاً في خمس مقاطعات. وهذه تجمع بينَّ العملين العسكَّرى والسياسىـ فبالإضافة إلىَّ تسليح أعضائها فإنها ترشحهم في الانتخابات المحلية لعُمُد المدن الصغيرة واللجآن التعليمية. والبرامج السياسية لهَّؤلاء تدعوٍ إلى الأنسحاب من مُنظمة الأمم المتحدة "خوفًا من سيطرتها على الحكومة الأمريكية"، وإلى إنهاء النظام الدولي الجديد. وشنت هذه الميليشيا هجومًا شخصيًّا على الرئيس كلينتون، وخاصة على زوجته هیلاری، التی وصفت بانها تقود شبکة شیوعیة للسيطرة على أمريكا. وهذه الميليشيا تتحدث عن طائرات تجسس تابعة لشرطة التحقيق الفدرالي (إف بي آي)، تحلّق فوق معسكراتها للهُجّوم علّيها، وعن صوّاريّخ جو ـ أرض، وقنابل عنقودية رغم أن الشرطة الفدرالية لا تملك مثل هذه الأسلحة. ميليشيا ولاية مونتانا: لأن ولاية مونتانا في أقصى شمال الولايات المتحدة (تجاور كندا)، فأنَّ الميليشيا تريد فصلها لتكون دولة بيضاء، حيث ان عدد كبير من قادة هذه الميليشيا مشهورون بآرائهم العنصرية والإرهابية. وهذه الميليشيا تطبع مجلات وجرائد تتحدث عن عظمة الجنس الآرى

... إلخ. ومن أشرطة الفيديو التي تنتجها شريط عنوانه: (إرهاب كلينتون ورينو)، في إشارة إلى وزيّرة العَدّل الأمريكية ودورها في القضاء على الجماعة الدينية المتطرفة، في ولاية تكساس خلال عهد كلينتون. ميليشيا ولاية أريزونا: حديثة وصغيرة إلحجم بالمقارنة مع غيرها، ومن قادتها (دیفید أبسی) الکابتن الثوري، و (جاری هانت) الثورى الأوَّل، وهما يريان أنَّ على الأمريكيين إعّلان ثورة جديدة مثل التي أعلنوها ضد الاستعمار البريطاني قبل أكثر من ماًئتي سنة، ثم إعادة تأسيس الولّايات المتّحدة. ولأن هذه الميليشيا جديدة فإن أسلحتها فردية وهي عبارة عن أُسلَحة أعضائها (الواحد منهم يملك مجموعة من المسدسات والقنابل). تقوم هذه المليشيا عادة بنشر إعلانات في الصحف الأمريكية، تدعو المواطنين للانضمامُّ إليها، واسمها الرسمي هو (مُنظَّمَّة أَبناء الحرية)، وأحد

منظمات إرهابية أمريكية

إعلاناتها يقول: "يجب ألا نسمح للحكومة بإدارة شئوننا وحياتنا، يجب أن نعود إلى أيام الثورة الأمريكية الأولى، نحن ثوريون أمريكيون". ومن أهدافها فصل ولاية أريزونا عن الولايات المتحدة وفي إعلانات اجتماعاتها تدعو الميليشيا المواطنين حسب الطريقة التالية: (تعالوا مع أسلحتكم وأصدقائكم). ميليشيا ولاية نيو هامبشير: تستفيد هذه الميليشيا من قانون في الولاية، يسمح بتشكيل فرق عسكرية تطوعية لكل من يزيد عمره عن 18 سنة. وهدف القانون هو الاستفادة من هؤلاء في حالات الطوارئ وتحت إشراف حاكم الولاية، لكن الميليشيا تسلح نفسها إشراف حاكم الولاية، لكن الميليشيا تسلح نفسها

بضمان أنها ستطيع أوامر الحكومِة. وولاية نيو هامبشير من الوّلايات التي بدأت فيها الثورة الأمريكية ضد الاستعمار البريطانى، لهذا ترى الميليشيا نفسها استمرار لهذا التقليد، لكن عكس ميليشيات الولايات في الغرب والوسط، فإن هذه الميليشياً تعتمد على أسلحة فردية، وإستراتيجيتها العسكرية تقوم على حرب العصابات أكثر من مواجهة مباشرة مع القوات الحكومية. ميليشيا ولاية أوهايو: هذه الميليشيا صغيرة الحجم، لكن لها فروعاً في عدد مقاطعات الولاية، مثل مقاطعة بايك الريفية في جنوب الولاية. لكن حتى في مدينة كبيرة في الولاية، مثلٍ سنسّناتي يوجَّد فرع للميليشيا، ويجتمع أُعضاؤها تُحت اسم أبطال أوهايو، وأحيانًا يجتمعون في ولاية كليرمونت الريفية المجاورة لإجراء تمآرينهم. كما يوجد في مقاطعة بايك الريفية عدد من المنظمات العنصرية مثل كوكلكس كلان والنازيين، وأصحاب الرؤوس المحلوقة، والمنظمات الدينية المتطرفة، حيث أن الانضمام إلى الميليشيا يسهل على هؤلاء الحُصول على ً التدريب العسكرى. منظّمات إرهابية أمريكيةً بالاضافه إلى هذه المليشيات توجد في أمريكيا كُثير من المنظمات الارهابية التى لها قروع في كثير من المدن والولايات نذكر منها: كوكاكس كلان (98 فرعا) ـ اللجنة الأمريكية الأولى (فرع واحد) ـ الحزب النازي الأمريكي (فرع واحد) ـ الشعب الآري (18 فرعًا) ـ الحزب الثوري الآري (فَرع وأُحَّدُ) ـ المشروع الآرى (فرع واحد) ـ

من تكساس ظهرت منظمة الكوكلاكس كلان وجورج بوش

الأخوان (فرع واحد) ـ التحالف الأمريكي الأوربي (فرعان) ـ المنظمة الأمريكية الأوروبية (فرغ واحد) ـ التحالف الوطنى (10 فروع) ـ الحزب الألمانى الوطنى الاشتراكّى (3 فروعً) ـ الحزب الاشتراكي الوطني (فرعان) ـ حزب العمل الأبيض (فرعان) ـ الحزب الإشتراكي الأبيض (فرعان) ـ المجموعة النازية الألمانية (5 فروع) ـ النازيون الأمريكيون (فرع واحد) ـ محاربو الحرية البيضاء (فرع واحد) ـ المقاومة الآرية البيضاء (5 فروع) ـ المقاومة البيضاء (فرع واحد) ـ الجيش الثوري الأبيض (فرع واحد) ـ حزب أمريكا الأول (فرعان) ـ زمالة مسيحيي المستقبل (فرع واحدً) ـ الجناح الآرى (فرعان) لاخوان الأمريكيون المتمردون (فرعان) ـ مؤيدو الإنجيلَ المسيحيونَ (فرعان) ـ عصبة الدَّفاع المسيحي (فرع واحد) ـ طلائع الوطنيين الاشترآكيين (3 فُروع) ـ جيش المسيح في إسرائيل (فرع واحداً) ـ كنيسة إسرائيل (فرعّان) ـ جمعية عيسى المسيح (3 فروع) ـ جمعية للخالق (4 فروع) ـ الجمعية الدولية الانفصالية (3 فروع) ـ الميليشيا البيضاء (5 فروع) ـ الاتحاد القومي لتقدم البيض (9 فروع) ـ اتحاد حقوق البيض (فرع واحد) ـ اتحاد النساء البيضاوات (فرع واحد) ـ الجبهة العالمية للخطر الملون (فرعان) ـ تحالف الطلاب البيض (فرع واحد) ـ التحالف ضد الأجانب (فرعان) ـ جمعيات أصحاب الرؤوس المحلوقة (35 فرعا). من تكساس ظهرت مُنظّمة الكوكلّاكسُ كلانُ وجورجُ بوش (¬1) لا يسمع المرء اسم "تكساس" إلا ويقفز إلى ذهنه صورة راعي البقرِ المتوحش، الذي يضرب بقدميه الأبواب مقتحماً حقوق الآخرين، ومنتهكا القوانين بالبندقية والرشاش. فمنذ قيامها

وهذه الولاية تعتبر المرادف الرئيس للقتل والعنف والإرهاب بأنواعه، وبالتالي كانت الجماعات الخارجة منها هي الأشهر، والأشد فعالية في هذا المجال. ولم تختلف الشخصيات التي أفرزتها كثيراً عن جماعات الإرهاب من أبنائها، فهذه الولاية التي كانت الرحم الطبيعي لمنظمة "كوكلاكس كلان" الإرهابية، هي ذاتها الولاية التي قدمت جورج بوش على طبق من الموت للعالم. "

ارراً) من تكساس ظهرت منظمة الكوكلاكس كلان http:// -وجورج بوش www.albadel.com/tariag/7/m2.html

تعتبر مشكلة الزنوج أكثر المشكلات حدة في المجتمع الأمريكي الذي يتفشى فيه داء العنصرية العضال، وباتت حالة الزنوج الاميركيين مغالطة كبرى يعتبر القضاء عليها ضرورة تاريخية، اقتصادية، سياسية واخلاقية ملحة. وعليه، فإن العنصرية هي المفهوم الأكثر ثباتاً وقدرة على الاستمرار من بين جميع المفاهيم الايديولوجية للامبريالية، والاعظم تغلغلاً في شتى مجالات الحياة في الولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر الغاية حيث يمكن أن تتبدل اشكاله تبعاً للموقف الغاية حيث يمكن أن تتبدل اشكاله تبعاً للموقف السياسي في البلاد، وتبعاً لتناسب القوى الطبقية والسياسية. ولابد لممارسة هذا الإرهاب من منظمة الحكومية والسياسية الرئيسية في البلاد، كما لا متخفية لا يلقي نشاطها ظلاً على المؤسسات الحكومية والسياسية الرئيسية في البلاد، كما لا تسيء إلى الأسس الاقتصادية ـ الاجتماعية للديمقراطية البورجوازية. ولعل كو ـ كلوكس ـ

كلان أو (ك ك ك) هي المنظمة التي توافرت فيها هُذه الشَّروط خلالٌ ما يزيد على مأنة عام من وجودها، وربما كانت فاعليتها كسلاح للارهاب الموجه ضد الزنوج هو السبب في أن هذَّه المنظمة المشؤومة قد تجاوزت الحقبة التى ظهرت فيها، واستمرت في البقاء حتى ايامنا ألحاضّرة؛ علَّى أملُ أن تتحول إلى نموذج لنمط الحياة الأمريكي ۗ ولهذا تِلْعب كو ّـ كلوكس ـ كلان الدور الأكثر نشاطًاً وتأثيراً بين جماعات اليمين المتطرف في الولايات المتحدّة الأمريكية التأسيس: و"كو ـ كلوكس ـ كلان هي المنظمة البروتستانتية المسيحية البيضاء والأمريكية الخالصة الوحيدة التي يرفع أعضاؤها شعاراً مفاده: " الكلانيون ـ انقى واكمل الناس على الأرض وقسمها هو منع تحقيق المساواة لذوى البشرة السوداء". وأول ظهور أو تشكل للكلان كَان في عام 1**866.** حيث تأسست من قبل المحاربين القدامي في الجيش الكونفدرالي و كانت مهمة هذه المنَّظمةُ مقاومةٌ إعاد التأسيس و معارضة تحرير العبيد التي حدثت عقب الحرب الأهلية الأمريكية. وسرعان ما طورت هذه المنظمة أساليب عمل عنيفة. عندئذ كانت ممارسات الكلان عذرا لحلفاء الجنوبيين لمتابعة القوات الفيدراليّة فعالياتها في الجنوب. انحسرت منظمة الكلان

ويليام جوزيف سيمون مؤسس جماعة الكلان الثانية عام **1915** 

بين عامي **1868** و **1870** و تم تدميرها بالكامل فى بدايات السبعينات من القرن التاسع عشر على يد الرئيس أوليسيس غرانت في عملية الحقوق المدنية لعام 1871 (تعرف أيضا بعملية كو کلوکس کلان) (¬1). ویلیام جوزیف سیمون مؤسس جماعة الكلان الثانية عام 1915 الظهور الثاني لكلَّان كان في عاَّم 1915 عنْ طرِيق جماَّعَةٌ تَبنت نفس الاسم، حيث أعلن عن تأسيس هذه الجماعة في ولأية جورجيا الأميركية بوصفها "جمعية أخوية أجتماعية خيرية وطنية في 28 أِكتوبر (تشرين الأول) من العام **1915.** وقد جاء أول ظهور علنى للمنظمة يوم عرض فيلم "ميلاد " The Birth of a Nation امة في اطلنطا، "الطبّيعيّة الحيوانية للّزنجّي"، و"النبلّ" الذّي تتحلى به عناصر كو ـ كلوكسَّ ـ كِلان، والبرهانَّ على ان تحرير الزنوج كان مأساة، وذلك ان حرمانهم من حق الانتخاب واستعبادهم ومعاملتهم بالعنف ـ هي أمور نابعة من "طبيعة الافريقى". كانت الجماعة الثانية من (ك. ك. ك) منظمة رسمية تتألف من عضوية رسمية ذات بنية قومية، مما دفع الكثِير من الرجال لتأسيس فروع محلية في كافة أرجاء الولايات المتحدة. فبعد وقت قصير ظهّرت كو ـ كلوكس ـ كلان في الولايات المجاورة لجورجيا مثل الآباما وفلوريدآ. وتشير إلى ان عدد أعضاء "الإمبراطورية الخفية" قد بلغ في عام 1916. 100 أَلْفَ عضواً تم تجنيدهم من الضبّاط والجنود السابقين في جيش المتمردين. كانت "الإمبراطورية الخفية" تؤكد باستمرّار ولاءها "للقانون والنّظّام" مما أدى إلى اقتناع ُقِسُم كبيرٍ من الأُمريكيين بأن ك ك هي فعلاً منظمة أمريكية سياسية دينية اخلاقيةً رفيعة المستوى، وأن الانتساب إليها شرف لكل

إنسان ما دام "الهدف الوحيد لكلان هو خدمة "(¬**2).** الوطن وإنقاذه¬

ا تاريخ الإرهاب الأمريكي- ر. ف. إيفانوف ـ أي. ف. ليسينفسكي- الكوكلاكس كلان - ترجمة غسان رسلان- دار الحوار ـ سورية ـ اللاذقية ـ الطبعة الأولى 1983 (¬2) ا تاريخ الإرهاب الأمريكي- ر. ف. إيفانوف ـ أي. ف. ليسينفسكي- الكوكلاكس كلان - ترجمة غسان رسلان- دار الحوار ـ سورية ـ اللاذقية ـ الطبعة الأولى 1983

لذلك دخل في صفوفها الكثيرون طمعاً في رفع اعتبارهم الاجتماعي بالنظر إلى أن "العضوية فيها أصبحت رمزاً اجَّتماعياً من نوع خاص. • ولهذه الغاية وسعت ك ك ك نشاطها الخيري مما اضفى عليها، وهي المنظمة الرجّعية "مُسّحة الوقار" ولكنها كانت في الحقيقة تمثل مبادىء عنصرية بيضاء ضد الزنوج وتنفذ أهدافها بطرق سرية. فقد صرح غوفارد مدير "مكتب المحررين" في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية الشهيرة انه تم تُسُجيلُ 100 ألّف عملية إرهابية في كارولينا الشمالية وحدها خلال عام واحد. وكانت تتم بالدرجة الأولى تصفية أبناء الزنوج الأكثر تطورأ ووعياً واستقلالية، وأضاف: "كَانوا يكرهون الزنوج، ویخشون وعیهم ومواهبهم". واستهدفت ك ك ك في ارهابها ضباط وجنود القوات الفدرالية المرابطةٍ في الجنوب، والزنوج منهم بشكل خاص لأنها رأت فيهم حملة أفكار وتطلعات ثورية تهدد الأوليغارشية الزراعية عدوة الثورة. ولم توفر

الشماليين المؤيدين للافكار الراديكالية. ولذلك كان نشطآء هذه المنظمة يهاجمون بلا رحمة كل من رأت فيه مواهب وقدرات غير عادية، من مختلف القطاعات وقد بلغ عدد ضحايا رجال كإلان الملايين. وقد أعلنها صراحة ر. هـ. سوير، أحد محاضّري كلان، بعد ذلك حين قال: "الزّنجي مريض بجرتومة الجنون التي تتجلَّى في مطالبته بالمساواة الاجتماعية والعرقية .. ان عليه، وسوف يكون، ان يوضع تحت المراقبة .. " وفي عام 1918 وحده أعدم 70 زنجيا حيث استغل الكلانيون موجة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية آلأولى بنجاح. وفي العام الذي يليه اشتدت حدة المِشْكلة العِنصُريةُ حيث شهّدت البلاد 26 عصياناً جماعياً قام بها العنصريون (حوكم خلالها 77 من السود أمام محكمة لينتش). بلغت هذه المنظمة الذروة في العشرينات من القرن العشرين حيث ضمت حوالي 15% من التعداد الرسمي للسكان في الولإياتُ المتحدة. [1] ففي عام 1919 أيضاً نظم الكلانيون حَملَة قمع جماهيري ضد الزنوج والفلاحين الفقراء منهم في فيليبس (مقاطعة آركانساس) وخلال 1919 1922 اعدم دون محاكمة **239** زنجياً. كان الكلانيون في بيولاسكي يلبسون الاقنعة البيضاء ذات الثقوب للعينينَّ والانف، وقبعات عالية خِيطت بحيث تطيل قامة الذين يرتدونها، ورداءاً يخفى اشكالهم. وتُوجت هذه التجهيزات بصفارة يحملها الكلانيون لتبادل الاشارات، وقد أعد لذلك قواعد خاصة ليصبح تخويف السكان السود الذين يؤمنون بالخرافات الشغل الشاغل لدى "مهرجي" مدينة بيولاسكي؛ نظراً لأن الزنوج الذين اعتقوا قد اعتقدوا في

البداية أن هؤلاء هم أرواح الكونفدراليين الذين قتلوا. وقد روى حاكم فلوريدا فلمنغ ان الكلانيين قتلوا أحد الزنوج ورموا جثته في مرجل خاص لتحضير السكر؛ وبعد ذلك جمع الجراح هيكله العظمي حيث علق على مفترق الشُّوارعُ لَتَخويفِ السكان. إلى أن أصبح العنف في الجنوب آمراً مألوفاً جداً حتى أنه لم يعد يثير الاهتمام إلاّ في بعض مظاهره الأكثر فظاعة، ووحشية. لقد كانت سادية اعداء الثورة نتيجة حتمية لبربرية ملاك العبيد. ورغم كل شيء تملك الذعر الجنوب أمام هذه القوة الغاشمة. وفي كثير من الحالات كان يكفي تهديد أولئكَ الذين لَا ترضى عنهم "الإمبراطورية الْخفية" كي يهاجروا من الْمِنطقة التى يُعيشُونُ فيها. إلا أنه وبعد مضى وقَّت أخذت شرّطة الزنوج تطلق النار على رجال كلان وتقتلهم مثل البشرّ العاديين، وتلاشّي الخّوف من أولئكُ الَّذِينَ كانوا يمثلون "قوى خارقة". لقد كانت المنظمّة الثانية للكلآن تعتنّق أفكارا عنصرية و معادية للسامية و معادية للكاثوليكية إضافة للشعور القومي و معظم هذه الجماعات قامت باعمال تندُرُج ضّمنَّ الْعقابِ اللينشي lynching و غُيرها من العمال العنيفة وشعبية هذه الحركة انخفظت بشكل كبير خلال فترة الكساد الكبير Great Depression ثم انخفضت أعداد العضاء أكثر خلال الحرب العالمية الثانية نتيجة فضائح نتجت عن جرائم الأقادة البارزين و دعمهم للنازيينُ. النشاطُ السياسي أدى الإَّرْهَابُ الشامُلُ إِلَى اعطاء كِلان قوة هائلةٍ لا حدود لها في الجنوب، الأمر الذي ترك أثره داخل الحرب الديمقراطي، مما جعل عَّلاقته مع كو ـ كُلوكس ـ كلان شدّيدة الترابط وأكثر من وثيّقة، ولم تقتصّر

هذه العلاقة على التطابق التام في الجذور الفكرية للجماعات المتطرفة

الأفكار؛ بل تعدته إلى وحدة تنظيمية وثيقة بينهما ــ فكان الحزب الديمقراطي يبادر في الحال إلِّي حل الشرطة الزنجية فور استلامه السلطة في أي من الولايات التي يعاد بناؤها. "من ناحية أخرى انتشر عدد الكلانيين في صفوف الجيش الأمريكي وكان هؤلاء الضباط يمثّلون في اغلبيتهم الساحِقة الاوساط الأكثر عدوانية ورجعيّة في الصُفوة التي تحكم البلاد وقد طرحت "كلان" الجنرال جـ براون المعروف بعنصريته، مرشحاً لها لمنصب الرئاسة في عام 1976. وعلى صعيد النشاط الإعلامي قاإن كُلان فرضت فَاعليتها في هذا المجال فهِّي تُصدر صحَّفها ومجلاتها الخَّاصة، وتشارك في برامج الإذاعة والتلفزيون، والمناقشات والندوّات في الكُليات والجامعات، وتنظم معارضة خاصة بها، وتدعو الكلانيين إلى اجتماعات يرافقها احيانا مراسم احراق الصليب التي يدعى إليها الغرباء أيضاً. كذلك شاركت كلان بنُّشاط كَّبيُر في فتَّرة الانتخابات الفدِّراليةٍ. وقدٍّ قدمت إليها الاحتكارات النفطية دعماً مالياً كبيراً في عام 1922، ففي إحدى الدورات رصد أحدهم مبَّلغ 100 ألف دولآر لدعم مرشحي كلان لمنصب السّناتور في الحملة الانتخابية في تكساس. وفي عام **1924** خصصت ك ك ك **500** ألف دولار من أجل إعادة انتخاب صنيعتها هاريس نائِباً عن بُولُ جيا. "كلان" مازالت تتغلغل في أوصال المجتمع الأمريكي، وهي فاعلة ومتنفذة، وفي موقع القرار من الحكم، وقد باءت حتى الآن كل الجهود الرامية إلى تحجيمها، فلقد بيّن تاريخ

الولايات المتحدة الأمريكية ان العنصرية أكثر المفاهيم الايديولوجية الامبريالية ثباتاً واستمرارية وهي تدمغ كل أزمنة المجتمع الأمريكي (-1). الجذور الفكرية للجماعات المتطرفة رغم أن معظم أدبيات الميليشيات المتطرفة تُعد من قبيل الهلوسة المرضية المحضة والأفكار الشاذة، فإن المتابع عن قرب يستطيع تلمس عدد من الجذور لهذه الاتجاهات المتطرفة، والتي يمكن حصرها بالآتي: -

من تكساس ظهرت منظمة الكوكلاكس كلان http:// -مجلة البديل وجورج بوش مجلة البديل www.albadel.com/tariag/7/m2.html

الجذور الدينية يجب أن نلاحظ أن المعتقدات الدينية البروتستانتية المستمدة من العقيدة اليهودية هي المصدر الأساسي لكل الدعوات العنصرية والتفوق العرقي في الغرب، ويعود ذلك إلى أثر التوراة على الفكر البروتستانتي، الذي استقى فكرة شعب الله المختار اليهودية، وتقمصها منذ البدايات الأولى لانتشار البروتستانتية في أوروبا، ومن تم انتقالها مع البوريتانيون إلى أمريكيا. وقد ساعد على ترسيخ هذه النظرة العنصرية لدى البروتستانت تشابه تجاربهم أثناء غزوهم للعالم الجديد بما ورد بالتوراة عند خروج بنى إسرائيل من مصر ومحاولة غزوهم لفلسطين غير العصور القديمة. ولهذا تقمس البروتستانت في العصور القديمة. ولهذا تقمس البروتستانت القيم اليهودية العنصرية بحذافيرها، وحاولوا إعادة إخراج المشهد التوراتي بحذافيره، ويكفى

أن نتأمل مشاهد القتل والحقد الوإردة في التوراة بما قام به الانجلوسكسون في أمريكا من إبادة جماعية للهنود الحمر. وحتى النازية تسمتد فكرها من التوراة، ولكنها استبدلت الألمان بدل اليهود باعتبارهم الشعب المختار أو العرق النقى، فعندما اسئل هتلر عن سبب معاداته لليهود، كانت إجابته قصيرة بقدر ما كانت قاسية: لا يمكن أن يكون هناك شعبان مختاران. ونحن وحدنا شعب الإله المختار" (¬1). يضاف إلى ذلك ان بعض الكتاب والمحللين اتجه إلى الربط بين اليمين الثوري الجديد، وبين إحدى الحركات الدينية البروتستانتية التى تعتقد أن البريطانيين هم سلالة القبائل الإسرائيلية العشر المُفقودة، وإنه بالإضافة إلى تعاطف اليمين الأمريكي المتطرف مع النازية وإيمانه العميق بتفوق العنصر الأبيض أو الآرى، فإن أفراده ملتزمون بموقف ديني متميز يدخل في إطار عام يسمى الهوية المسيحيّة، لكن هؤلاء الأفراد غير منظمين في طائفة دينية محددة، وليس لديهم كتب يمكنّ الرجوع إليها للتعرف على تعاليمهم، ولكن الاتجاه العام لُهذَّه الجماعة يتمثل في ¬

ر-1) الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ - عبد الوهاب المسرى ص132 - دار الشروق - ط1 1997. راجع في هذا المجال أيضا كتاب (الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني) - تأليف الأب مايكل بزير ـ ترجمة احمد الجمل و زياد منى

كراهية الأجانب والعمل على التخلص من

المؤسسات السياسية الأمريكية القائمة (-1). كما أن المتابع لأدبيات الحركة الأصولية المسيحية التي انبثقت عنها مثل هذه المليشيات، يلاحظ مدى تقديسها للمادة والعنف وتأليه القوة وفصل الروح عن الطبيعة والشخصية عن الأنا الإنسانية الحقه، حيث أفرزت هذه الاتجاهات المتهودة ثقافة شعبيه تعتبر (العنف فضيلة)، حتى بأت الدين المسيحي يفسر لديها ويقدم وكأنه يعظم العنف ويقدسةً، وتحولت المسيحية على أيدى هؤلاء إلى تاريخ للِحروب تحت شعار (لاهوبِتّ العنف الشرعي)، وقّد أتاح هذا اللاهوت لَهؤُلاء أن يعلنوا، أن الله يقف إلى جانبهم، وإن الحروب التي خاَّضتهاً أمريكا داخلياً وخارجياً هَي حرب عادلة وتلبية للإِرادة الإلهية، هُذا في الوقت الذي يتمحور فيه الإنجيل بكليته حول اللاعنف والمسإمحة والمسالمة، فمسخوا حلم المسيحية ألحقه بمصالحة الإنسان مع نفسه ومع الآخرين ومع الطبيعة والنفس مع العقل. وهكذًا تدهورت في ظل هذه الاتجاهات المتهوده القيم الأخلاقيةً الدينية إلى درجة القول انك تقتل عدوك بمحبة. أنها اتجاهات مشوهة ومغشوشة وخطره وقد ان أوّان كشفها وإحباطها (¬2). وفي دراسة قام بها كريستوفر اليسون و (مارك ميوزيك) (من علماء الاجتماع) نشرت سنة 1993م، لخصا المبادئ الأساسية للعقيدة الأصولية في أربعة مبادئ: 1ـ الكتاب المقدس وحده هاد ومرشد كافّ، وبه حلول جميع مشكِّلات الحياة، ويجب أن يؤخذ بحرفيته لا بتأويلاته. 2ـ الإله شخص هرمي التنزِل .. فعال في حياة الناس أ. إليه المآب وهو القاضى يوم الحساب. 3ـ الخطيئة البشرية كلية الوجود. 4- الخلاص الشخصى هو المخرج الوحيد

من اللعنة الأبدية، على يدي الرب العادل المنتقمـ -

(¬1) أمريكيا - أزمة ضميرـ محمد جلال عناية ص105 - ط1 2002 (¬2) الصهيونية المسيحية .. أصولها ونشأتها د. يوسف الحسن - جريدة الخليج 15/ 2/2 .. 3 م عدد 8672

ويلفِ هذه المبادئ اعتقاد جازم، بأن نهاية الكون قد أزفت، وان هذه النهاية سيسبقها تجمع اليهود في الأرض المقدسة، وأن معركة كبرى ستقع في موضّع بهذه الأرض يسمى ۖ (هرمجيدونّ) بين ّقوى الخير وقوى الشر، سينتصر فيها المسيحيون الأتقياء وتتم إبادة الكفار الأشرِار، ثم ينزل المسيح ليحكم العالمُ من إلقدس عصراً ذهبياً، قوامه العدلّ والسُّلام يستمرُّ ألف عام. وهناك ما يشبه الإجماعُ بين كِثرة من علماء النفس الاجتماعي والسياسيّ، أن الأصولية الدينية وامتداداتها في السياسة الأمريكية متمَّثلة في اليمين المتطَّرفُ ترجعُ في جذورها العميقة إلى أسلوب التنشئة القائم على العقوبات البدنية القاسية، والى العنف وسوء المعاملة التي يتلقاها الأطفال في سنوات العمر الأولى في حَّياتهم. في هذا المجَّال يلعب الآباء غُيرَ الأسوياء أخطر دور في تشكيل شخصية هؤلاء الأطفال، ولكن التوجية الديني الأصولي يُوفر خلفية تقافية تستند إليها قيم التنشئة، ونماذج السلوك السائد في تنشِئة الأطفالِ. فالأُصوليين البروتستانت عمُّوماً يعتقدون أَن ضرب الأطفال ضرورة لازمة لإنقاذ أرواحهم من

عذاب جهنم (٦٦). ومما يؤكد الجذور الدينية لهذه المليشيأت، هو أن كثيراً من قادتها هم من رجال الدين المتعصبين، مثل القس (نورمان أولسون)، الذي يترأسٍ أحد َجيوشَ ملپّشيا وُلايةٌ ميتشيجان، كما أننا إذا استعرضتا أسماء هذه المنظمات لطالعنا: (مؤيدو الْإنجيل)، (جيش المسيح في إسرائيل)، (كنيسة إسرائيل)، (جمعية عيسى المسيح)، (جمعية الخالق)، (عصبة الدفاع المسيحي)، (زمالة مسيحيي المستقبل) .. الخـ وهذه الأبعاد الدينية في منتهيَّ الخطورة على من يحمل هذه الأفكار المريضة، لأنها تدفعه إلى عمل أي شيَّء، ظِنًا منه أنه على صواب، وأنه ذاهب إلىّ الخلد وأهم الميليشيات التي تعتمد على العِنصر الدِّينيٰ ميليشياً فرجينياً، التي ينتمّي أغلب أعضائها إلى منظمات مِسيحيةٍ متطرفة، وبعض الوجوه المُشهّورة دينيًا أعضاء أساسيين في هذه المىلىشىا. ¬

(1¬) جماعة أصولية تسيطر على السياسة -الأمريكية / محمد يوسف عدس جريدة الخليج -8695م ـ عدد 2003م.

الجذور الاجتماعية ثمة بعداً اجتماعياً لا بد أن يُشار إليه في هذا السياق، وهو يتجلى في ملامح كثيرة أبرزها النظرة إلى (الآخر) بازدراء واحتقار، والرغبة في إبادته (-1)؛ فالفكرة الأساسية التي تدعمها هذه الميليشيات بهدف اجتذاب أعضاء لها، هي أن الحكومة ستشن حرباً على الأمريكيين البيض، خصوصاً (الأنجلوساكسون)، الذين يسمون

أنفسهم (المسيحيين الحقيقيين)، ويدّعون أن هذه الحرب ستكون لصالح الزنوج والأقليات والمهاجرين والروس والصينيين ... بل ويتمادون في تخيل أن "الحكومة تبيع البلاد لسلطة عالمية تنفِّذ مؤامرة، هدفها تدمير الرجل الأبيض". ولهذا أخذت هذه المليشيات على عاتقها مهمة الدفاع عن أمريكيا، لأنها تزعم أنها أكثر حرصاً على أمريكا من الحكومة نفسها، التي يرون أنها عميلة خائنة حتى النخاع .. تستحق مّا يحدث لها، لأنها تصل في خيانتها إلى حدٍ (إعلان الحرب على الأمريكيين). كما أن وجهاً آخِر من وجوه الدور الاجتماعي لنشأة هذه آلتيارات، أنها تَلْجَأَ ـ أو هكَّذَّا تستَّشعر حقيقة إلى تخويفُ الأمريكانُ على مستقبلهم وأولادهم ... "إنكم أيها الأمريكيون لا تسيطرون على حياتكم وأطفالكم وبيوتكم، فالحكومة تسحقكم، وتُحكِم سيطرتها على كلّ شيء ... استعدوا للدفاع عن حريتكم، فيوم قريب سيأتى سيكون الرصاص في نفاسة الذهب والفضة" (ٿـ2). وفي سبيل تُكريس هذا التصور يعمد كثير من أعضاءً هذه الميليشيات إلَىّ الانعزال عن المجتمع، وتكوين مجتمعات صغيرة منعزلة في الضواحي والقرى، وداخل أماكن مغلقة يتناوبون الحراسة عليها، وتضم زوجاتهم وأولادهم، الذين تصدر لهم أوامر واضحة بمقاطعة برامج التليفزيون، لأنه يمثل رمزاً للمجتمع الأمريكي البغيض ... فجيمس جريتز يعيش وسط ولاية إيداهو مع مجموعة من ¬

(¬1) هذه النظرة إلى الآخر ليست قاصرة على هذه المنظمات الإرهابية، بل إنها جزء أساسي من

الثقافة الأمريكية، التي تقوم على القتل والإرهاب واحتقار الآخر وعدم احترام القانون مادام لا يحقق المصالح الأمريكية. (-2) تستخدم الإدارة الأمريكية الحالية نفس الخطاب الغوغائي لإقناع الأمريكيين بالخطر الذي يهددهم من دول مثل العراق وإيران وكوريا وسوريا .. الخ أو ما أطلق عليه الرئيس بوش "محور الشر" وأيضاً من بعض عليه الرئيس بوش "محور الشر" وأيضاً من بعض المنظمات الإسلامية، وذلك لتبرير رغبتهم في الحرب والابادة.

المسلحين، ويحكمون هذه المدينة ويحرسونها، وهو يقول: "إننا مستعدون تماماً للشرطة الفيدرالية إذا احتكَّت بنا". وفي هذا الصدد نشير إلى الجِماعة المتطرفة التّابعة (لتكساس) التيّ صُدرت أوامر وزيرة العدل الأمريكية (رينو) عامّ 1993م بنزع أسلحتها، ورفضت الجماعة الإذعان، وقرروا الانتحار الجماعي بدلاً من الإذعان للفيدراليين، ولم يُضِع جنودّ الميليشيات هذه الفرصة هباءً، لكنهم نُشرواً شريط الانتحار بعنوان (إرهاب كلينتون ورينو)، بل وشنوا عليها حملة إعلامَيَّة وأسعة النطَّاق، ادعوا فِّيها أن (رينوٍ) شاذة جنسية، ولها علاقات مشينة متعددة مما أثر على مستقبلِها السياسي. الجذور الاقتصادية يرى البعض أن تطبيق (ريجان) لسياسات (مالتون فريدمان) الاقتصادية كان أحد أسباب انتشار هذه الأفكار نظرًا لأن أفكار (مالتون) كانت تركز على إطلاق العنان لقوى إلسوق وتخفيض الضرائب على الأغّنياء، وهو ما أدى لتَركز الثورة في أيدي القلةً، ففي نهايةُ الثمانينيات أُصبح دُخُلٍ 5ً منَّ الأمريكان يفوق دخل 40% من الشّعب، وأصبحتُ

ثروة 1% تفوق ثروة 90% من الأمريكان، وهو ما أدى لثورة هذه القطاعات، وتولد أحقادها على الحكومة الفيدرالية، فهذه الميليشيات ترى أن على الحكومة أن تكف عن فرض الضرائب؛ لأنها (سرقة للمواطن)، وأن الفيدراليين يحاولون حرمانه من الأمن بوضع قيود على السلاح، تمهيداً لإذلاله ونهبه وتجِريده من قوته. ولا يسفر هذا النموذج من الرأسمالية ذات القيم المادية عن شيء إلَّا الجريمة، والجريمة المنظمة، وما شاكلهما وقد أوردت شركة الإذاعة الوطنية NBC عام 1997م في تقِريرِ لها عن مدينة لِوس أنجِيلوس، ما يفيد أن أغلبية ال 150 ألفا من أعضاء العصابات المسلِّحة من المراهقين. وبِلَّقي حوالي 9000 شخصاً سنوياً حتفهم علِّي أيديُّ تلك القَّصابات، منهم 25 في المئة من المارَّة الأبرِّياء. وفي ثقافة المادّة والنموّ الاقتصادّي والرغبات المباحةّ، يغذي هؤلَّاء المراهقين بالَّثقافة، التي تشجعهم علىَّ العنف وتحرضهم على الجريمة لأنها تجإرة مربحة، فالمال في النظام الانكلوـ ساكسوني الرأسمالي هو المقياسُ النهائي للنجاح. وقد باعَّت شركة أَنتر ـ سكوب ريكوردز)، التي تتخذ من لوس أنجيلوس مقراً لها والمملوكة جزئياً لشركة سيغرام أكثر من مليون نسخة من ألبوم لفرقة الروكُ أند رولً الشيطانية، الذي يحمل عنوان "نجم المسيح المزيف". وتستمد (مارلين مانسون) صاحبة الألبوم اسمها من المغني الرئيس فيها الذي يتكون اسُمه من مقطعين هما (مارلين) و (مأنسون)، حيث المقطع الأول يشير إلي (مارلين مونرو) التي أنهت حياتها بالانتحار، بينما يشير الثانى إلى (تشارلز مانسون) السفاح الذي عرف بارتكاب جرائم جماعية. وتقوم كلمات الأغّاني في الألبوم

علي الجريمة والانتحار واليأس، كما أن كثيراً منها لاً يَمْكن طباعته (-1). أمّا الجانب السياسي والعسكري، فيأتي هو الآخر في قائمةٍ الأسبابّ التى أدتِ لتَّكون هَّذهِ الميليشياتُّ، إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة لا بأس بها من قادتها، ممن لهم مواقف معينة من سياسات أمريكا، خاصة فيما يخص تدخل جيشها في العالم الخارجي، سواء في فيتنام أم العراق وكوَّسوفا، ومن أشهَّر هؤلاء كولونيل جيمس جريتز، وهو من فرقة (القبعات الخضراء)، التي اشتركت في فيتنام، وأعمقٍ من ذِلك أنهم يجّدون لأنفسهم عمقاً تاريخياً؛ فهم يرون أنهم امتداد للمنظمات المسلحة، التى حاربت الاستعمار البريطاني منذ 200 عام تقريبًا، وقاتلت الهنود الحمر حتَّى توسعت أمريكا إلى المحيط الهادي. والأخطر من هذِه وتلك أن يجدوا سياسيين يَلتقون معهم في أفكارهم المُتطرفة؛ (فنيوت جينجرتش)، الذِّي يَوصف بـ (الجمهوري المتطرف) يقول في أحّد برامجه الانتخابية -وذلك في تصريح للتايّم: إن واشنطن مكان بشع ويجب أن يُنسف بالديناميَّت، وإننا نملك الثقاب ومستعدون لإشعال الفتيل ونسف الكونجرس!!!. ولا يتصورُ أن تنبت هذه الأفكار المهووسة من فراغ، لكنها تِحتاج إلى تربة خصبة ـربما يكون (جينِجرتش) أحد النبت الزاهر فيها، لكن الأكيد أنه ليس إلا نبتاً خبيثاً. ولكن من هذه التربة نستطيع قياسٍ مدى اشتعال قلبها بالأفكار المجنونة إذا علمنَّا أنَّ الـٍ (سي إن إِّن) والتَّايم قدّ نظمتًا استطلاع رأي بعد و أيام من انفجار أوكلاهوما 1995م فكانت النتائج تعبر عن (البارانويا)، التي تنتشر بين نسبة كبيرة من الأمريكيين المشاركينَّ في الاستَّطلاع، ففي حينً

ـ (¬1) إمبراطورية الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي 27/ 1 3/ 2/2003م

الميليشيات، فإن 21% وصفها بأنها وطنية تماماً، وَ 30 \$\ وَ وَ 30 \$\ وَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلْ الميليشيات في اقتباء السلاح وتخزينه. وقد تكتمل الصورة إذا عُلمنا أن كلينتون في حديث له مع التليفزيون الأمريكي في خضم الغَضِب، الذي سآد الشارع الأمريكى عَقيبَّ تفجيرُات أوكلاهِوماً لم يجرؤ على إدانة هذه الميليشيات، وإنما أثبت حقهم في ارتداء أزياء عسكرية وتكوين ميليشيات وحمل السلاح، لكنه فقط طالب باستعطاف هذه الميليشيآت أِلا تتصدى للسلطات حين تطبق القانون!!. ورغم أن كلينتون نفسه كان قدِّ أحسَّ خطُر هذٰه الأفكار حَين كان حاكِماً لولاية (أركنسو)، وحاول حظر تكوينها، إلا أنه وُوجِه بمقاومة شديدة من المجلس التشريعي للولاية والأهالي فأعلن تراجعه. إذن الأمر ليس ميليشيات بعينها ولا فئاتٍ أو شرادم، لكنه يقترب من أن يكون تياراً أصيلاً داخل المجتمع الأمريكي يستشعر خطَّراً غامضاً، ويبحث عن عدو، ويحاول أن ينطح الصخور، فيُدمى قرنهِ الوعل!. وقد عرض (روجيه جارودی) فی کتّابه (أمریکیا طلیّعة الانحطاط) لموعظة ساخرة اقترحها كتاب (مليفان) حول (تكلفة التنمية) سماها (موعظة طاحونة الشيطآن) حاول خلالها توضيح العلاقة بين تطور الاقتصاد، وتطور الإنسان في ظلّ النظام الأمريكي، والذي افرز ما يمكن أن نسميه ثقافة العنف. فالعنف في المجتمع الأمريكي يفوق مثيله في المجتمعات الأخرى, فوفقا للإحصائيات الأخيرة فقد كان هناك أكثر من مئتي مليون قطعة سلاح موزعة بين أيدي المدنيين في الولايات المتحدة أي ما يوازي قطعة سلاح لكل مواطن أمريكي وقد فاق عدد متاجر بيع الأسلحة المئة ألف, كل هذا وغيره من الأدلة التي ساقها الكاتب تدل من وجهة نظره على مدى النزعة العنفية لدى الأميركيين (-1). وفي سياق تناوله بدأ الكاتب المتحدة الأمريكية وأول أبناء العم سام "كريستوفر الموضوع منذ نشأة الولايات المتحدة كولومبس" والذي بمجرد أن وطأت قدماه أرض الهنود الحمر - والتي عرفت بأمريكا فيما بعد أخذ يكتب في مذكراته عن مدى تخلف هؤلاء القوم وعدم معرفتهم بأي نوع للأسلحة سوى العصي والحراب, ثم العصي والحراب, ثم

(¬1) حضارة الدم وحصادها .. فصول من تاريخ الإرهاب الأمريكي- د. نزار بشير - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - طبعة أولى - 2003 - العرب اليوم 2005 - 11 - 19 - 11 - 90

موعظة طاحونة الشيطان

كتب كولومبس"أستطيع أن استولي على كل هذه الأراضي بخمسين فقط من رجالي وأن أحكمها كيفما أشاء". ولم يفت كولومبس أيضا أن يصف مدى الكرم الذى لاقاه من جانب هؤلاء القوم الذين

لم يضنوا عليه وعلى من معه بأي شيء من المتاع الَّذي كانوا يملِكونه ولكُّن كيف يَّرد ݣُولومبس لهمَّ المُعروف? أخذ يقتل ويعذب فيهم هو ومن معه بغية إبادتهم والاستيلاء على أرضهم (¬1)ـ موعظة طاحونة الشيطان في أحد البلاد "المتقدمةٍ جُداً" سارت الحكومة في اتَّجاه اليمين، وتمشياً مع الحرية الشخصية، سمَّح للأفراد بحق حمل السّلاح، وشهدت صناعة الأسّلحة الخاصةٌ رخاء غير مسبوق، وتنافس المنتجون في السوق الحرةُ بخيالُ وإعلانات هائلة تنشرُ وتوَّزع عددً غير معروف ولا نهاية له من المسدسات والمتروليوزات والبندقيات الآلي منها واليدوي، مِن الطراز الفاخر، حتى الطراز الشُّعبي، الذِّي يمكُّن أنَّ يكُون في متناول الجميع. ومنَّ الأسلَّحة كأتمةً الصّوت، حتى الأسلحة المسمّاة بـ "الرادعة"، والتي يفضيّ الانفجار الذي تسببه إلى سحق المُعتدى المحبَّمل دون تعيين هدف خاصـ إن حرية الاتَّختيار أِمام المستهلك مؤمنة. وأصبَّحتُ ُ ٱلسوق فَعلياً غير محدودة، لأن العصبية التي تسببها ضغوط العمل، والزحام في المدينة ومعارضة " القيم المقدسة " عبر الإثارة الإباحية أو المادية، جعلتُ الرجال حتى المسَّالمين منهم ـ بل النساء ـ حتى الأقل جمَّالاً وغير المرغوب فيهن - جعلتهم كلهم يحملون على الأقل سلاحاً أو سلاحين ناريين، والعديد من الذِّخائر وفضلاً عن ذلك، وصل ارتفاع "مستوى المعيشة" إلى أعلى معدلاته بفضل التوسع الملازم لهذه الإثارة الاقتصادية. وسمحت لكل فرد بشراء العديد من الأسلحة. لقد مضى عصر الندرة والبؤس الآدمي.

(¬1) حضارة الدم وحصادها .. فصول من تاريخ الإرهاب الأمريكي- د. نزار بشير - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - طبعة أولى - 2003 - العرب اليوم 2005 - 11 - 19

لقد ولدت صناعات جديدة، وهي تؤكد هذه الديناميكية الحيوية الرائدة، ومَنِها: صناعة السترات الواقية من إلرصاص، الخوذ، أحذية ذات شبك معدني، أقنعة واقية من الغاز، هياكل سيارات مصفحة، زجاج مضاد للرصاص، وشراعات من الصلب للمنازل. "الطفرة" في صناعة الحديد، هَى مؤشر صحّة الاقتصاد القوتّمي. لقد انفجرت روح المبادرة عند المعلنين عن الصناّعات، وظهرت قيم الشركات الخاصة، دليلاً للفكر الثاقب للحكام. تلك الغبطة وهذا السرور اللذان أحدثهما هذا الرخاء أنهيا كل الأحزان. كما استقبلت كل فروع النشاط القومي نبضات منعشة: إنه العصر الذهبي لشركات التأمين وللعيادات الخاصة، والمعاملّ الدوائية التي تلبي ـ بالكاد ـ طلبات المهدئات التى لا تنتهىـ إنَّها سوَّق مضمونة، فالعروض لا تنتهيَّ للشباب حّتى للخاملين فيهم، إذ لهم فرصة عظيمةً بل مضمونة لإيجاد أعمال مربحة وبنزاهة، ولا تتطلب سوى معرفة سطحية لبعض الأشياء، ككيفية نقل الموتى أو جمع المصابين. يتم نقاش الميزانية، لهذا الآقتصاد آلمتنامي، حسب منطق "رُّد الفعلِّ" الذي أخرج العلومَّ المستفيدة منّ "نتائج" التَّسليح الخاص غير المباشرة: فالاستهلاك العالى للحديد وما تنتجه المناجم،

وجه الاقتصاد إلى البحث والاستكشاف في المِواد المركبة الأشد صلابة والأكثر مقاومة، من أجل صناعة الدروع، مما أنتج تقدماً هائلاً في صناعة المقذوفات. وكما قال أحد أبرز خطبائنا البرلمانيين في هذه المناسبة: إنّ بوابة التقدم انفتحت إلى ماّ لا نهاية. كُما أُستشَرف الطب والطب النفسى والجراحة، آفاقاً عظيمة واستعراضية عبر شفائهم لأمراض مجهولة وجديدة: لقد عبروا بر الأمان بالدروع المحكمة، التي غيرت مفهوم التغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية، وذلك التغيير الخاص بالسلاح، شجع على استكشافات في مناخ الاضّطراب والعدوآنية، مما سيؤثر في مستقبل علم النفس يا له من تغيير في الثقافة، وبخاصة في العلوم الإنسانية، لقد اتَّفتح علم الاجتماع الإِيَّجابِي أَمَامَ ذلك، لاستخدام وسائل وٍقواعدً جدِّيَّدة بلَّا نهاية، لأنها تلعب دوراً محرِّكاً ورائداً فى وصل العلوم المتعددة، ووسائل البحث المتبايّنة "المسدسيّة"، وعلماء الإحصاء أتقنوا تكنيكُ الحساب العاقل الرزين، كما أستطاعوا أن يحسبوا تاريخ اليوم، الذي سيصل فيه حجم ووزن الأسلّحة إلى التساوي مع حجم الأرض. لقد حسب أحد العلماء البارزين السابقين أنه في عام حدده بعد بضع سنين. لن تترك زيادة السكان لأي فرد أكثر من متر مربع وأحدٍ في الكون. أما اليوم فقد اختلف الأمر تماماً، واتّقلبت الآية، وظهر ّ "قانون اللوغاريتمات" للإبادة، والذي سمح بالتنبؤ باليوم الذي سيكون في مَجال النظر للرجل الأخير في العالم، قُلب جاره، وسيتمكن منَّ إطلاق الرصاص القاتل عليه. من هذا المنظور العلمي أصبحت "المستقبلية" الإيجابية للمسدساتية ملكةً العلوم، وتمتاز بالشدة والصرامة والدقة، كالفيزياء

أو علم الصوتيات اللغوية. "مؤسسة راند" ومنافسُوها، ممن يمتازون بخبرة كبيرة في "نظريية الألعاب" الإستراتيجية، يلعبون دورهم الرائد كمستشارين وأنبياء لدى كبار مديري صناعة الموت. لقد توصل أحد باحثينا ـ وربما يكون أحد أعظم عباقرة قرنناً هذا، لما يمتاز به من بعد نظر ـ إلى اقتراح جديد يغير أسلوب العمارة والإنماء، والَّفن بصفة عامة، لكي يتناغم مع عصر "المسدساتية": شوارع منحنيةً لتخفيض مرمى التراشق بالرصاص. ومن هنا قامت "الثورة" في عالم الأشكال، والتى نهضت على تلك الضرورةً الأساسية. هكذا، بفضل الالتصاق الداخلي للنظام، الذى ميزّ كل الحضاراتّ الكبرى فّي ذروتها، بزغت ثقَّافة مُبدَّعة جديدّة، كلاسيكية جديدة ستزدهر وذكرت الحكومة بزهو شرعي وبافتخار بالآفاق، كلُّ مرة يتم فيها تقييم للتَّوسع، الذِّي شجعت عليه: معدل نمو أعلى من أي دولة أو بلد آخر، مصحوب بكل نتائجه: عملة قوية، والعمل للجميع، وميزان المدفوعات رائع بكل المقاييس ورابح، والغَّزو للأَّسواق الأخرى لاّ ينتهي من أجل تصدير السلّاح، لأنَّ الإشباعُ ٱلدِاخَلي لَمنتجاتنا "المسدساتية" النارية جعلت أسعارنا منافسة للغاية. قد تضاعف الناتج القومى الصافي للفرد، فى عشر سنوات. وتبرز كل المؤشرات صحة ٍوقوة الاقتصاد وتوحده. لقد تم استكمال كِل أحلام الاقتصاد والتنمية، ويمكننا بكل عدالة أن نطالب بحقنا في الهيمنة العالمية ليس فقط بفضل ثرائنا وقوتنا، ولكن بفضل حكمتنا (٦٠). ¬

**<sup>(-1)</sup>** أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى **-**

تقديم كامل زهيري- تعريب عمرو زهيري - ص **249 245** - دار الشروق- ط**3 240**  تيموتى مكفاي نموذجاً! (¬1) "لا أخاف الموت فإن كَإِنتَ هَبَاكَ حياةً بعد الموت فسأجد ما أقوله وأتأقلم وأتغلب على الأمر .. تماما كما علمتنَّي العسكرية، وإن ذهبت إلى الجحيم فسيكونُ برفقتی الکثیرون" .. (تیموثی جیمس مکفای). فَى 19 إبريل وَ 1965م، وصِباحَ يوم مشمس في مَّدينة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريِّكيةً، دخلتٍ شاحنة صفراء إلى جراج المبنى الفيدرالي (ألفريد بي موراه) وفي تمام الساعة التاسعة صباحا غادر السائق الشاحنة، وفي التاسعة ودقيقتين انفجرت الشاحنة مفجّرة المبنى الفيدرالي معها. بعد الحادث توجهت الاتهامات المعلَّنة للإرهَّابيين من المسلمين والعرب، واتجهت جهاتُ البحثُ والَّتحقيق كلَّها في هذا الاتجاه، حيث كانت الهتافات من قبل السياسيين والمحللين والإعلام تعلُّو مطَّالبة بإخراجٌ (السرطان) الإسلامي من أمريكاً. وبينما كُلُّ ذَلك يحدثٍ كان هناكٍ خط آخر من الحقيقة يتكون دون أن يدركه أحد، فبعد مضّي حوالي ساعة ونصفٌ من الْإِنفَجار، كان تيموثي مُكفاي البّالغِ من العمر 27 عاماً يقود سيارته على بعد 75 ميلاً من الحادث، حين أوقفه شرطىً لاحظ أن السيارة التي يستقلها ليس عليها لوحة أرّقام معدنية، وعنّد سؤاله عن ذلك قال مكفاي: إن السيارة جديدة ولم ترخص، وسلّم رِّخصتة الشخصية. عندها لاحظ الشَّرطيِّ انْتفاخاً بسترة مكفاي ففتشه ليجد معه مسدسٍاً، فاقتاده إلى قسم الشَّرطِّة، وبعد التحرى وجِدٍ أن ملف مكفَّايُّ نظيفُ تماماً، إلا أنهم أعلموةً أن رخصة السلاح في نيويورك لا يعتد بها في

أوكلاهوما. كان من المفترض أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، إلا أن القاضي الذي كان من شأنه النظر في القضية كان مشغولاً في قضية طلاق شائكة لن ينتهي منها قبل 21 مايو، وهكذا دخل مكفاي السجن لأول مرة في حياته. كانت الأحداث تتوالى خارج سجن مكفاي؛ حيث تمكنت الشرطة من التعرف علي شركة التأجير صاحبة السيارة، وتوجه المسئولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الى شركة تأجير السيارات المذكورة، وبعد أخذ المواصفات وتمريرها على الفنادق الصغيرة تمكنوا من الوصول لمرتكب الحادث، وحين وصلت من الوصول لمرتكب الحادث، وحين وصلت

(¬1) لبنى سعيد: 27/ 9/2001 م موقع إسلام أون لاين

من هو مكفاي

إلى قسم الشرطة، تعرف عليه المسئولون، مفيدين أنه مسجون عندهم بالفعل لكن في تهم مختلفة!! من هو مكفاي ولد مكفاي في 23 إبريل 1968م، وكان الابن الأوسط بين ابنتين لأسرة مسيحية في بلدة بندلتون الريفية، في ولاية نيويورك. عمل والده (بيل) في معمل لأجهزة تبريد المحركات تابع لشركة (جنرال موتورز)، إلا أن (إيدي) الجد كان صاحب التأثير الأقوى على الطفل (تيموثي)، فهو من علّمه الصيد وعرّفه على البنادق، واشترى له أول بندقية عيار 2.22 عندما كان تيموثي في الثالثة عشرة من عمره. أما والدته (ميكي) فبعد الثالثة عشرة من عمره. أما والدته (ميكي) فبعد

تمزق بين العائلة ومتعتها الشخصية تركت البيت وهُو في أوائل سن المراهقة، آخذة معها ابنتيها، بينما فضّل تيموثي البقاء مع أبيه وجده، وفي عام 1986م، تم الطّلاق رسمياً بين أمه وأبيه، وكان هذا هو نفس عام تخرجه في المدرسة الثانوية بمرتبة الشرف، حيث أثبت مكفاي جدارة كبيرة في الدراسة، كما اكتسب تقدير المحيطين في الحي والمدرسة، حتى أنٍ مُدرِسة اللغة الأسبانية بمدرسته تقول: (لن تجد أحداً قط يذكره بسوء). بعد تخرجه فی المدرسة عمل مکفای بـ (برجر كينِّج)، وزَّاد اهتمامه بالبنادق وألرِشاشات والقوانين الخاصة بالتجارة فيها، إلا أنه تحت ضغط والده التحق بإلجامعة، وما لبث أن تركها وعاد لعمله بعد أن أجبروه على دراسة الفنون الليبرالية (سينماـ مسرح ... )، وهو يدرس علوم الكمبيوتر. استمر مكفاي في التدريب على أسلحته الخاصة، واشترى قطَّعة أرض ليسكن بها ليتمكن من التدريب بحرية، وكان قد بدأ فى قراءة المجلات، التي تصدرها الميليشيات اليمينيّة حين انضم إلى الجّيش الأمريكي لتحسين قدراته على استخدام السلاح، ويقول زملاؤه في الجيش: إنه كان جنَّديا مثالَّياً، فبالإضافة إلى التهذيب العالي والفعّالية تميز مكفاي بالاهتمام بتّنظيف مسدساتةً وبنادقه كما تميّز بالطاعة والشجاعة. وجاءت حرب الخليج عام 1991م وشارك فيها مكفاى، وكانت نقطة فاصلة بالنسبة له .. حيث تبادر إلى ذهُّنه العديد من التساؤلات، ففكر مكفاي في القوة التي تتمتع بها الولّايات المتحدة مقّارنة بعامّة الناس في بغداد وقتلها لهم بلا مبالاة، وجاءه الرد بأن حكومّة بغداد ـ رغم أنّ الولايات المتحدة هي التي دعمتها في حربهاً ضد إيران ـ تمثل الآنَّ

(تهديداً للأمن)، وأن الضحايا من البشر هم (خسائر لا بد منها). وتحول حب مكفاي للرصاص إلى رغبة عارمةً في القتال حتى جاءت عاصفة الصحراء عام 1992م، ونال مكفاى ميدالية المشاة والنجمة البرونزية لقتله قائد دبابة عراقية على بعد أكثر مَنْ 1.6 كيلومتر، ولبراعته في القتال. وبعد رجوعه إلى أمريكا حاول مكفاي أن يلتحق بما يعرف في الجيش الأمريكي بـ (القّبعِأت الخصّر)، وهي قوات خاصة داخل الجيش، إلا أِنه لم يتمكن من آجتياز الاختِبار الخاص بها بعدما أرهقته حرب الخليج. على أثر ذلك ترك مكفاى الجيش وداخله ُسخط ما عليه، وعمل بتجارة السلّاح، وزاد اهتمامه بالميليشيات وكتبها، وكان كتابه المفضل رواية (يوميات تورنر) للكاتب النازي (ويليام بيرسن)، وهي تتحدث عن رجل أشعل تُورة في ٰ الوُّلاّيَاتُ المِتّحدّة وفجّر مبنّى الـ ٓ(إِف بي آي) فيّ وأشنطن، أما فيلمه المفضل فكان (الفجر الأحمر) الذَّى لعب بطولته (باتريك سُوايزي) في عام 1984م، ويدور حول مجموعة شباب تُحولوًا إلى محاربين عندما غزا جيش أجنبي أمريكا. وفي عام 1993م حاصرت الشرطة الفيدرالية مركزاً لأتباع المذهب الداودي المسيحي الأصولي المتعاطف مع الميليشيات في بلدة (واكو) فيَّ تكساس، واشتعلت النار بعدمًا حاولت الشرطة تفريق المجتمعين من خلال إلقاء عدد كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع، وهوٍ ما أدى إلى موت 82 شُخصاً، بينهم 21 ولداً، وكان مكفآي بين الناس الذين شاهدُوا العملية من خارج الَّطوقّ الذي نصبّته الشّرطة، وشعِر فيها بأنه يجبّ إشعار الحكُّومة بأن هناك حدوداً لاستغلال السلطة، وفي الذُّكرى الَّثانية للحادث في تكساس نفذ مكفاي

عملية التفجير في أوكلاهوما، حيث أعرب (بروس هوفمان) ـ الخبير في قضايا الإرهاب ـ في الشهر ذاته أن انفجار أوكلاهوما كان من المفترض له أن يكون شرارة للثورة المرتقبة، لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، لذلك يعمد المعادون للحكومة المركزية اليوم إلى الاكتفاء بعدم دفع الضرائب أو تسجيل المركبات ... بدل اللجوء إلى حمل السلاح.

التفجيرات

التفجيرات تفجرت شاحنة مكفاي داخل المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما، وكانت تحتوي علٍى **2.2** طَّن مَّن المتفجرات المصنوعة يدِّوياً، حيث استدعى خبراء الإرهاب ليحللوا أسباب ذلك الحادث المروع، وانطلقت الأسئلة في طول الولايات المتحدّة وعرضها: من فعلها؟ وّأخذت أصابع الاتهام تتجه بالإشارة إلى العرب والمسلمين في غيبُة العقل والضمير، ودونٍ دليل، وعاش الأمريكيّون من أصول عربية ظروفا عصيبة، ولكن سرعان ما أخرست الحقائق الاتهامات الباطلة والإنفعالات الهوجاء التي حركها الحقد والتعصب الأعمى عندما ألقى القبض على جنديين سابقين شاركاً في حرب الخليج. لقد أصيب الأمريكيون بصدمة شديدة عندما عرفوا أن الذي فعلها كان من الأمريكيين أنفسهم، وانطلقت أسئلتهم في ذهول: هل يعقل أن يستهدف الأمريكُيوِنَّ مواطنيهم الأمريكيين؟ ما الذي يدفع شخصا ما لقُتل العُزل من الرجال والنساء والأطفال؟ لماذا يرتكبان هذه الجريمة النكراء بحق الإنسانية؟ وكانتُ الإجابات على هذه الأسئلة تخرج مضطربة فلقد كَان أسهل على الأمريكيين استيعاب هذه الحادثة، والتعامل مع نتائجها لو أن الآخرين هم

الذين فعلوها (¬1). أما ماذا فجرت الشاحنة فِالكثيرِ .. ونذكرُ منه: 1. المبنى الفيدرالي، وهو ما أسفر عن مُقتل 168 شخصاً، بينهم 19 طَّفلاً كانوا في روضة أطفال داخل المبنى، إضافة إلى ما يزيد عن 500 جريح، هذا إلى جانب تفجير أحلام المئّات من الأقارب والأُصّدقاء وآمالِهم وتوليدُ حزِن داخل قلوبِ الملايين. 2. براءة أمريكا، كُما أشَّار الكاَّتب الأمريكي (تَّيد آوتلي)، موضحاً أن الجميع كإن يبحث عن مجرم من خارج الحي ليكتشف أن المسئول عن الجادث ابن الجيران الذي يسكن في الجوارَ، وأنه بينما كان ينظر الجميع بريبه لذوي البشرة الملونة والشعر الداكن -- ظهر مكفاي ليجدوا أنه لبٍس سوى شخص يحمل ملامحهم، وهكذا فقدت أمريكا براءتها مع تفجيرًات الشاحنة الصفراء، واكتشف الأمريكيون أن المتهم ـ الذي كانوا يبحثون عنه في الخارج، مُرجّحيّن أن تُكون ملامحه عربية ـ مّن بني ¬

(¬1) أمريكيا - أزمة ضمير محمد جلال عناية ص**103** 

جلدتهم، وموجود، بينهم ويتحدث لغتهم، وله ملامحهم نفسها، ويلف نفسه بالعلم الأمريكي ويقدّس الدستور ذاته. 3. قضية الميليشيات الأمريكية، حيث أظهر الحادث خطر الميليشيات المعادية للحكومة المركزية، والذي بلغ عددها قبل الحادث 858 ميليشيا علنية، أما جذورها فتوجد في الكنائس المسيحية الأصولية واليمينية المتطرفة التي بدأت بالظهور في الولايات المتحدة

فى أربعينيات القرن العشرين. إلا أن الحكومة الأمريكِية لما لم يلحق حادث أوكلاهوما حوادث أخرى مماثلة، أعلنت في إبريل 2001م أن الميليشيات ـ بإعدام مكفّاى ـ لفظت أنفاسها الأخيرة. 4. قضية العرب والمسلمين داخل أمريكا .. أرض الحريات والمساواة، ونذكَّر هنا ما كتبته (راي حنانِيا) في إبريل 2001م وهي أمريكية عربية ـ من أن الجَّميع بإعدام مكفَّاى نالُّوا حظهم من العدالة كل بطريقته الخاصة: الأمة التي صُدِمتَ بأسوأٍ حاّدث إِرهابي في تاريخها، شعبّ أوكلاهما، أقارب وأصدقآء الضَّحايا، الحكومة الأمريكية التي كانت هدف مكفاي، وحتى مكفّاى الذي تمكن مّن توضيح دوافعه لّارتكاب الحادثُ عّلى الصفيّحات الأوّلى من كل وسائل الإعلام الأمريكي .. أما الفئة الوحيدة التي تُركت بعيداً عن عملية تضميد الجروح هذه فهم الأمريكان العرب، الذين كانوا الأهداف الأولى للغضب الأمريكي بعد الحادث. وأضافت أن المصادفة وحدها هي الَّتي قادتهم إلى مكفاي، بلَّ إنه وحتى بعد القبضُ علَّيه استمروا في البَّحثُ عن تورطهُ مع ما سموه الجهات العربية المتطرفة .. وختمت حنّانيا كلامها بأنه يتعين على أحد الاعتذار للعرب الأمريكانُ كذلك! ولكنّ شيئًا من ذلك لم يحدث، وهنا يتساّعِل (بول فندّلي) في كتابه "لا سكوت بعد اليوم" عن مغزى الحادث بالنسبة للمسلمين فیقول: لو لم یعتقل ماکفای لاستمر "امرسون" وغيره، ممن ينتُحلون لقب خبراء الإرهاب، بتوزيع مُقُولًاتهم المعادية للمسلمين، على مُحرري نشرات الأخبّار لاستمرت الأمة تستجيب للشائعات الكاذبة، ولبقيت "بنية الإرهابيين التحتية العاملة في البلاد والتى سبق لامرسون منذ البداية إلصاق نشاطها

بالمسلمين، تحتل الصدارة بين عناوين الأخبار، ولكان الأمريكيون الخائفين ابقوا المسلمين في دائرة الشك، باعتبارهم الأنذال الذين ارتكبوا مجزرة اوكلاهوما سيتى المروعة. وكان يمكن للآلاف المؤلفة من المواطنين الأبرياء أن

اللحظات الأخبرة

يجدوا أنفسهم ٍ في موقف المرتعد اليائس، الذي يحاُول دفاعاً، فلَّا يستطيع. وأمام هذا الواقع، ونزولاً عنِد إلحاح الجماهِيرُ المرتاعةُ، كان يمكّن للكونغرس، أن يسن قانوناً أوسع واخطر من قانون مكافحة الإرهاب (¬1). اللحظات الأخيرة كان مِن المقرر أُن يُعدم مكفاي في مايو **2001**م، إلَّا أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية اعترف أن هناك وثائق تخص القضية لم يطلع عليها محامو مكفاي وقَّت المحكمة عاَّم **7 ِ99** م، وهُكذا، تقرر تأجيلٌ حكم الإعدام شهراً آخر ليطّلع المحامّون علَّى 4000 وثيقة خاصة بالقضية، وإن أكد وزير الدفاع الأمريكي (أشكورفت) أن الوثائق المكتشفة ليسّ بها ما يقّيد مكفاي، الذيّ اعترفّ بمسئوليته عن الحادث. وبالفعل لمَّ يتغيرُّ الحكُّم بعد انقَّضَاء أَلشهر، وتم إعداد العدة لإعدام مكفاي. وتواجد حوالي 300 شخص، منهم 23ُ2 من الناجّينُ وأسر الضَّحايا، لمشاهدة مكفاي عبر شاشات الفيديو، وهو مقيد في كرسي الإعّدام، وتمّ حقنه إلّى أنّ يلفظُ أُنفاسه الأُخْيرة. وَبعدُ الحادثة بأكثرِ من ثَلاثَ سنوات، ذكرت إحدى الصحف اليومية أن الّقاضي (ريتشارد ماتش) الذّي نظر في قَضية التّفجير قدٍّ أصدر يوم الخمّيس **28** مايو **1998**م حكماً بالسجن مدى الحياة على تيري نيولز المتهم الثاني فى حادثة التفجير، ووصفُّ (نيكولز) بأنه عدوًّ

للدستور، وقال القاضي (ماتش): إن المؤامرة كانت أكبر من عمل عنف مدبر ضد العاملين في مبنى (الفريد موراة الحكومي الفيدرالي)، إنها لم تكن جريمة موجهة ضدهم بقدر ما كانت جريمة ضد دستور الولايات المتحدة، الدستور هو الضحية. لقد ذاع بين الناس إثر انفجار أوكلاهما أن (ماكفي) و (نيكولز) ناشطان في الحركة القومية، وهي حركة شبه سرية تضم أشخاصاً ينتمون إلى قطاعات عريضة من المجتمع. ويضم الجانب المعتدل من الحركة مسيحيين محافظين، يشعرون بالاستياء من الطريقة التي تسير بها السياسة الأمريكية، ويركز هؤلاء المعتدلون ¬

## **98** لا سكوت بعد ـ اليوم ـ بول فيندلى ـ ص

جهودهم على تغيير الحكومة بالأساليب السياسية، أما الجماعات الأمريكية الأكثر تطرفاً والتي تضم مسيحيين، فهم ممن يرفضون جنسيتهم الأمريكية ويقودون سياراتهم دون رخصة قيادة، لأنهم يستنكفون عن استخراج هذه الرخص من دوائر الحكومة ويرفضون دفع الضرائب ليؤكدوا أنهم يعيشون خارج النظام القائم (-1). وعن اللحظات الأخيرة نذكر أقوال من رأى ومن سمع: الرئيس الأمريكي جورج بوش: "ضحايا التفجير لم يأخذوا الثار فقط بل بوش: "ضحايا التفجير لم يأخذوا الثار فقط بل العدل. لقد قابل هذا الشاب اليوم المصير، الذي اختاره لنفسه منذ ست سنوات ... على مكفاي أن يكون شاكراً، لأنه في بلد نزيه مثل هذا. لقد تأجل إعدامه شهراً لظهور وثائق جديدة رغم أنها لن

تغير من الأمر شيئاً .. لكنه العدل". مشاهدو الإعدام من أقارب الضحايا: "لقد تُوفى مفتوح العينيُن ... لقد رفع رقبته للنظر إلى الشهوُّد واحداً تلو الآخر ... لقد حدق إلينا بنفس الطريقة التي تجعلنِي أشعر بأنه حصل على ما يريّد. كنت أعتقدّ أِنَّهُ خَائِفٌ فَعَلاً، وأنَّهُ شَرِّيرَ حَقاً ... أَعْتَقَد أَنْنِي رأيت وجه الشر اليوم". تيموثي مكفاي: "كنتّ أتمنى لو أننى قمت بسلسلة من الاغتيالات لعدد من رجاَّل الشرطة ومسئولين في الحكومة الأمريكِية بدلاً من قيامي بعملية التفجير ... عندما تُدمي أنف زميلك ويعلم أنه سِيُلْكم مرة أخرى فلن يُعَاود مضايقتك .... إنني أشعر بالأسف الشديد لموت هؤلاء الإشخاص، إلا أنه كان على الحكومة الأمريكية أن تعرف تماماً مِغبة العبِث بالأرواح البشرية .. ما فُعلته كان أمراً ضرورياً للدفاع عنَّ حرية المواطن الأمريكي، وفي نفس الوقت انتقاما للكارثة، التي تسببت بها السِّلطات الفيدرالية .... أنا لَا أخشى الموت وآمل أن يتم تذكري كمقاتل للحرية مثل (جون براون) ... أُريد إخفاء بقايا جثتي في مكان سري؛ وذلك بعد إحراقها في مراسم مقصورة على عدد من أفراد عائلتي ... موت الأطفال كان خسارة لا بد منها ... كنت ادرك قبل تنفيذ العملية حجم الخسائر البشرية ... لو لم یکن ما حدث فی **(**واکو**)** قد ¬

أمريكيا **-** أزمة ضميرـ محمد جلال عناية (1¬) أمريكيا المريكيا المريكيا المريكيا المريكيا المريكيا المريكيا المريكيا

حدث لكنت قد استقررت في مكان، أو لما كنت قد

تزعزعت بهذه الصورة؛ بسبب حقيقة أن حكومتي .. هي تهديد لي". وصية مكفاي لم تكن سوى قصيدة للشاعر النازي (ويليام أرنست هنلي) كُتبت عام 1875م بعنوان: (الذي لا يُقهر) تقول أبياتها: من الظلام الذي يغطيني أسود كالحفر العميقة بين عمودين ... أشكر أية آلهة كانت لروحي التي لا تُقهر ... تحت وطأة الواقع القابضة لم أجفل أو أصرخ ... تحت مطرقة الأقدار رأسي ينزف، لكن غير محني ... بعد عالم الغضب والأحزان هذا ... هناك أطياف ليس بينها طيف الخوف، وتهديد السنوات يجدني وسيجدني غير خائف ... لا يهم مدى ضيق الباب ... مدى حفة الدرج بالعقوبات ... أنا مالك روحي.

## الفصل الرابع الكابوس الأمريكي

الفصل الرابع الكابوس الأمريكي بعد هذا التحديد والإيضاح لتاريخ الولايات المتحدة منذ افتراس وذبح سكان شبه القارة الأصليين, وإلى أيامنا هذه، یجب تقییم ما یسمی بـ (الدیمقراطیة الأمريكية) والعمل على إزالة الأوهام, واكتشاف أوهام وأكاذيب الحرية التي تزعم أمريكا أنها الحامية الأولى لها في كل مكان في العالم، بل يجب تقييم التجربة الأمريكية برمتها، أو ما يحلو لقادة أمريكا بتسميتها بالحلم الأمريكي. فهذا الحلم تحول إلى كابوس مرعب ليس للعالم, بل لبعض الأمريكيين أنفسهم، الذين لم يحتملوا جنوح بلادهم إلى حافة الهاوية والانحطاط. "فمادية المجتمع الأمريكي وعسكريتاريته, كما يقول (رو برت دول) في كُتابه (الكابوس الأمريكى)، تدعوان إلى القرف اليوم أكثر من الأمس"ـ ولهذا فقد قرر أن يكتب كتابه الجديد بلغة (مولبير) الفرنسية, وليس بلغة شكسبير، ليكشف عن انتمائه الطوعى الجديد، هذا بِالرغم من أنه يجيد سبع لغات ويكتب بها جميعاً. وهو لن يجرؤ على ترجمة كتابه إلى الانجليزية لأنه يخاف من ردة فعل اليمين الأمريكي المتطرف، ويعرب عن سروره لان تعلم اللغات الأجنبية لا يشكل جزءاً من عادات وتقاليد هؤلاء الفاشيين

الأمريكيين. يقول (روبرت دول): "إن العقلية الأمريكية هي انعكاس لبيوريتارية القرن السابع عشر الميلاديّ، حيث يرى أن هناك أربع آثار للبيوريتارية تُبدو واضحة اليوم في السلوك الأمريكي المعاصر, وهى: الفردانية المتوحشة -الاعتقاد بأنهم شعب الله المختار على الأرض -الفظاظة المتأسسة, وتقليد الاعتراف العلنى". وبالرغم من أن دول هو كاتب أمريكي بيوريتانى من حركة المتطهرين الأمريكية، إلا أنّه مع ذلك لم يستطع العيش في ظل القيم المادية التي تحكم المجتمع الأمريكيّ، ولهذا اختار كندا منفىّ نهائياً له منذ عام 1977م. حيث يقول: "إن هربه إلي الخارج ليس خيانة لبلده وأسرته، بل كان بحثاً عن السلام الداخلي لانه لم يستطع إيجاد أرضية مشتركة بين قيمه الشخصية، وقيم المجتمع الأمريكي في نهاية القرن العشرين. ولأنه يحب وطنه كثّيراً ّفإنه يأبى مشاهدته وهو يسير مسرعاً .في طريق الانحطاط"

الداروينية الأميركية الحاكمة

ولهذا يدعو (روبرت دول) إلى عدم تكرار التجربة الأمريكية أو الاقتداء بها في أي مكان في العالم (-1). وإذا كان هذا هو رأي كاتب أمريكي عاش في صميم المجتمع الأمريكي، ولاحظ عوامل انحطاطه وتحوله إلى كابوس رهيب يهدد الشعب الأمريكي نفسه، بنفس الدرجة التي يهدد بها العالم، فإننا سنستغرب ما يقوله (جورج سورس) الملياردير الأميركي ذو الأصول الأوروبية الشرقية الذي يفاجئنا في كل مرة يكتب فيها، فهو وإن كان

مديناً بامتياز للعولمة التي جمع من خلالها ثروته الهائلة، فقد كتب بشراسة ضدّها وضد إنفلاتاتها وآثارها على الدول النامية في كتابه عن العولمة. وإنّ كانتّ أمواله قد طافت الأسواق المالية في العالم أجمع فتضاعفت عبر الطواف ذاكر وخاصة في أُسُواق شرق آسيا، واتَّهُم بأنَّه كان وراءُ انهيار بعضها، فقد كتب بضراوة ضد هشاشة النظام المالي العالمي, ودعا إلى ضبطه ومراقبته في كتابه عن إصلاح النظام المالَّى المعولم. والآن وهوَّ الذي كان قد هاجُر إلى الولايات المتحدة بلد الفرص والأحلام، وحقق فيها ربما ما لم يحلم به أصلاً، فإنه يكتب بلا هوادة ضد نظامها الداخلي وسياستها الخارجية، ويحمل حملة شعواء على يُمينها المحافظِ الحاكم الّيوم، ويشرح أوجه الخراب التي ألحقتها إدارة بوش الجمهورية بالولايات المتحدة داخلياً وخارجياً. //:http www.aljazeera.net/books/2004/3/ -**TOP** الداروينية الأميركية الحاكمة فى السطر الأول من كتابه يقول (سورس): "إننّي أعتبر سياسة بوش التي تتُبنى الضّربة العسكرية الوقائية مدمرة، وكذا يعتبرها كثيرون حول العالم". وقاعدة انطلاق سورس في نقده لأميركا بوش وإدارته, هي ما يراه منّ أنَّ حكومة أقوى دولة على وجه الأرض وقعت في يد من يراهم "مجموعة من المتطرفين, الذين تقودهم الصيغةً الفجة من الداروينية الاجتماعية". وهُو يفضل استخدام وصف (الداروينية الاجتماعية) للإشارة إلى اليّمين الأميركي الحاكم, عوضاً عن وُصف (المحافظين ¬

(¬1) الكابوس الأمريكي ـ روبرت دول - عرض غسان العزى- الناشر ف-ال-بي، كيبك -جريدة الخليج 13 يونيو1997

الجدد). فالداروينية تعني (البقاء للأصلح)، وهي متوحشة وتعبر عن توحشها في الاقتصاد عن طريق حُصر التّنافُسّ, بينّ الشرّكات الكبرى, وقتلّ الصغرى. وفي السياسة تحبِّصر التنافس بين الدول فتطيح الكبرى بالصغرى ـ أيضاً ويرصد (سورس) جذور الداروينية الأميركية الحاكمة في (مشروع القرن الأميركي الجديد) , الذي صاغته عَّامُ 997ً م مجموعة من المحافظين الجدد دعوا فيه إلى انتقال أميركا إلى مرحلة الهجوم والسيطرة العالمية من دون تحفظ، من أجل الحفاظ على إلموقع القيادي ُلهّا في القرن الحادي وإلعشرين ۗ أميركا ـ بحسب المشرّوع ذاك ـ يجب أن تنطلق لتحقيق أهدافها غير آبهة باعتراض الأمم الأخرى، وهِي لنِ تتوقف كثيراً عند مسِّألة التعاون مع الدول إأو الأمّم المتحدة, إن هي رأت أن مصٍالّحهّا يمكنَ أن يتم تحقيقها من دون ذلك. وعلى أميركا أَنْ تُواجِهِ بِالقُوةِ الْعِسكَرِيةِ والحَزمِ أَي دولة تتحداها، وعليها أن تثبت أن بمقدورها القيامَّ بذلك من دون تردد. وتوج المشروع بوثيقة يوردها (سورس) في كتابه عنوانها (بيان المبادئ). ولا تتمثل خطورتهاً في نبرتها الهجومية والشبق نحو السيطرة فحسب، بل في مجموعة الأسماء الموقعة عليها. فهي تحتوي على شخصيات أصبحوا فيما بعد هم التّحكام المّباشرين للولايّات المتحدة في إدارة بوش، ومن ضمنهم: نائب الرئيس (ديكُ تشيني)، ووزير الدفاع (دونالد

رمسفیلد)، ونائبه (بول ولفویتز)، وغیرهم ممن أصبحوا مستشارین ومقربین، إضافة إلى عدد من مفكري الیمین المشهورین مثل (فرانسیس فوكویاما) (¬1) و (دونالد كیغان) (¬2). ولكن بیان (المبادئ) والمشروع الذي یحمله، كان بحاجة ماسة إلى ظرف تاریخي كي تقتنصه, فتنقل من أفكار على الورق إلى تطبیق على الأرض، وهذا ما وفرته تفجیرات 11 سبتمبر على طبق من ذهب وفرته تفجیرات 11 سبتمبر على طبق من ذهب (¬3). فالذي حدث كما یقول (سورس) أن (داروینیي) إدارة بوش لم یضیعوا دقیقة واحدة وهم یفركون أیدیهم غبطة على ¬

(¬1) في كتابه الاخير "أميركا على مفترق الطرق"-ينقلب فرانسيس فوكوياما على المحافظون الجدد ويوجه نقداً لاذعاً لسياسات بوش - الناشر: يال ينيفرسيتي برس/نيويورك-الطبعة: الأولى/2006 (¬2) فقاعة التفوق الأميركي ـ جورج سورس- ط1 2004 - الناشر: ويدندفيلد ونيكولسن، لندن- عرض/ كامبردج بوك ريفيوز ـ الجزيرة نت ـ 22/ 4004م (¬3) هذا يؤكد افتراضنا السابق من أن أحداث 11 سبتمبر يؤكد افتراضنا السابق من أن أحداث 11 سبتمبر الأمريكية، بل إن هذه القوى هي مجموعة الموقعين على "بيان المبادئ" المشار إليه.

توفر الفرصة السانحة، لذلك كانت ردة الفعل الأميركي على تلك التفجيرات مفاجئة للجميع، لأنها في الواقع لم تكن خاصة بالتعامل مع حدث ظرفي بقدر ما كانت معنية بتطبيق إستراتيجية

جاهزة, كانت تنتظر لحظة نضوج ظرفها الموضوعي. ويلحظ (سورس) كيف أن (مبادئ) وشعارات (المشروع الأميركي للقرن الجديد) سيطرت وطغت على الخطاب الرَّسمي السياسي والإعلامي في حقبة ما بعد 11 سبتمبّر. فقد كرر (بوش) بلا ملل أن قيم الحرية هي القيم الأميركية, وهي التي يجب أن تنتشر، وساوَّى بين مصالح أميركا الخاصة ومصالح العالم بأسره، بما يعنى أن السير نحو تحقيق المصلحة الأميركية يخّدم بالتوازِي المصلحة العالمِية. وهذا الفكر الإمبريالي قيمياً والمطبق عسكرياً في أفغانستان وَّالعراق, هو الإطَّار العام (لفقَّاعة التفِوقُ الأميركى) كما يراها (سورس)، الذي يرى ايضاً أنّ نهاية تَّفُوق أميركا وفقدانها لموقعَّها القيادي في العالم سيكون النتيجة الحتمية لمثل هذا الَّفكرُّــ ولهذا السبب فإنه يستشعر "ضرورة ان يهب هو والمخلصون من الأميركِيين، لوقف هذا الانحطاط السياسي, وإنقاذ أميركا من العصبة اليمينية الحاكمة"ـ ففي عهد (بوش) وحروبه (الإلهية والتبشيرية والوطنية) تحول نقاد السياسة الخارجية والمعارضون لها إلى خونة ولا وطنيين يُشك في وِلائهم للوطن. وصار التقييمِ يعتمد مبدآً (معناً أو ضدنا) من دون تفاصيل أو لكن. يقوِل (سورس): "إن أحداث 11 سبتمبر كان يجب أن تُعامل على أنها جريمة ضد الإنسانية, وليس عملاً يستدعى إعلان الحرب في كل مكان. فتلك الجريَّمُة تمَّ التنديد بها من قبل كُل دول ومجتمعات العالم، وحظيت الولايات المتحدة والأميركيون على أوسع قدر متخيل من التعاطف العالمي, وبدت الولايات المتحدة بلا أعداء. فالرئيس مّرحب فيه في كل مكان (¬1). وكان

بالإمكان استثمار ذلك التعاطف لتقوية العلاقات الأميركية بكل دول ومجتمعات العالم وتجييشها برغبتها للعمل ضد الإرهاب، على قاعدة التعاون المتكافئ وليس الفرض الفوقي القسري لكن ما حدث هو أن أميركا أرادت أن تتحرك بانفرادية معتمدة سياسة فرض لا نقاش فيها، مما ¬

(¬1) الدولة المارقة - الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر -ص**294** 

أزمة أمريكا الأخلاقية

أفقدها لحظة التعاطف التاريخية, تلك التي كان بالإمكان جعلها نقطة مفصلية للحد من العداء المتبادل بين أميركا والعالم، والخلاصة لذلك كله هي ـ كما يجملها (سورس) ـ أنه لم يمر وقت على الولايات المتحدة تدهور فيه وضعها في العالم في وقت قياسي وقصير جداً كما هو في عهد (جورج بوش الابن) (٦-). //:http://

www.aljazeera.net/books/2004/3/ - TOP أزمة أمريكا الأخلاقية في كتابه الجديد (القيم الأمريكية تتعرض للخطر)، يحذر (جيمي كارتر) بشدة من الاتجاه الذي تسير به الولايات المتحدة حالياً، حيث اختلطت معالم السياسة والأصولية الدينية الجامدة. ومنذ السطور الأولى في الكتاب، يعترف الرئيس الأمريكي الأسبق (جيمي كارتر)، بأن هنالك تغيرات واسعة جارية على قدم وساق، داخل الولايات المتحدة، على

صعيد القيم الأخلاقية الأساسية للأمة الأمريكية، وخطابها العام، وفلسفتها السياسية. ويقول: "إن الشعب الأمريكي، كان يفخر بأن يرى قوة أمريكا ونفوذها، يستخدمان لحفظ سلام الأمريكيين وسلام الآخرين، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ورفع شعار الحرية وحقوق الإنسان عَالياً، وحماية نوعية البيئة في الولايات المتحدة، وتُخفيّف المعاناة البشرية، وتَّدعيم حكم القانون، والتعاون مع الشعوب الأخرى". ويقول (كارتر)، إن الأمريكيّين، الذين يملكون مجتمعاً هو الأكثر تنوعاً وابتكاراً على وجه البسيطة، أدركوا قيمة تزويد المواطن الأمريكي بالمعلومات الصحيحة الدقيقة، والتعامل مع الأصوات المعارضة والمعتقدات المخالفة باحترام، وتوفير الحوار الحر والمفتوح في القضايا الخلافية. وقد ظل معظم قادة أمريكًا السياسيين، يمجدون استقلاليّة الولايات المتحّدة والمقاطعات الأمريكية، ويحاولون السيطرة على عجز الإنفاق، ويتجنبون نزعات المغامرة الخارجية، ويحافظُون على الفصل بين الكنيسة والدولة، ويحمون الحريات المدنية والخصوصية الشّخصيّة". وَلَّكن (كَارِتر) يرى أن "جميع هذه الالتزامات يجرى تحديها الآن". ¬

ـ بورج سورس ـ جورج سورس ـ 1¬) فقاعة التفوق الأميركي ـ جورج نت ـ 22/ عرض/ كامبردج بوك ريفيوزـ الجزيرة نت ـ 22/ م/2004

ويضيف قائلا: "إن معظم القضايا الحساسة والمثيرة للجدل التي يواجهها الأمريكيون اليوم،

قد جرت مناقشتها قبل أن يصبح رئيساً بوقت طويل، حيث أن هذه الخلافات طبيعية، ولا يمكن تجنب معظمها. ويرى (كارتر) أن هذه القضايا الخلافية، كانت تناقش بحرية وانفتاح ودون إثارة للمشاكل، ولكن نقاشها الآن بات يثير انقسامات داخل المجتمع الأمريكي لا سابق لها، حيث يعتمد الحزبان الديمقراطى والجمهورى على الإعلانات التجارية التشهيريّة لكسب الانّتخابات، وحيث تتسم مداولات الكونجرس بعداء متحيز، وحيث أصبح سكان أمريكا جميعا يتبنون كلمات مثل (أحمر و أزرق) في وصف العلاقات بين الولايات الأمريكية، بلّ داخل الولاية الواحدة (¬1)ـ ويتساءل كارتر: ما آلذي أثار هذه الخلَّافات الحادة، وولد في الوقت ذاته ذَّلك الَّابتعاد السحيق عن قيم ٱمريكِا التقليدية؟ ويجيب عن هذاً التساؤل، قَائلاً: "إنّ أحد العوامل لذلك هو ردّ فعل الأمة الأمريكية على هجوم 11 سبتمبر 2001 م الإرهابي، حيث أدركت شدة الإرهاب، وديمومته، وطبيعته الكونية. ولكن هذا العامل ليس الوحيد في نظر (كارتر)، بل هناكٌ عوامل أُخْرَى منَّها: حقن الأموال الطائلة في شريان العملية السياسية، والنفوذ غير المسبوق للشركات والمصالح الخاصة في مداولات الحكومة, التي باتت تتجه إلى السرية بصورة متزايدة. ولكن العامل الأهم، كما يقول (كارتر)، هو أن الأصوليين أصبحوا بصورة متزابِدة متنفذين في شؤون الدين والحكومة، كما أُفلحوا في تغيير الفوارق الدقيقة في النقاش التاريخي، ليِصبِح جامداً متصلباً يختزل الأمور إلى أبيضٌ أو أُسود، حيث يلقى كل من يجرؤ على المخالفة الازدراء والاحتقار الشّخصي. وفي الوقت ذاته يقول (كارتر): "وحّد هؤلاء المحافظون

الدينيون والسياسيون جهودهم، وأزالوا المسافة التي كانت تحترم في السابق، بين الكنيسة والدولة. وقد عزز ذلك قوة نفر من (المحافظين الجدد) المتنفذين، الذين تمكنوا من تطبيق فلسفتهم التي طال احتباسها، على صعيدي السياسة المحلية والسياسة الخارجية. حيث جرى تفسير ضيق للمعتقدات تفسير ضيق للمعتقدات

(٦-) القيم الأمريكية تتعرض للخطر ـ تأليف: جيمي كارتر عرض: عمر عدس ـ جريدة الخليج الإماراتية - عدد 9709 بتاريخ 18 12 2005

الدينية، واعتماد هذا التفسير باعتباره الأجندة الصارمة لحزب سياسي. وقامت الجماعات الضاغطة القوية، سواء داخل الحكومة أو خارجها، بتحريف الإيمان الإمريكى المثير للإعجاب بمشروع حَرِ، أُصَبح حَقاً للمواطَّنين الأثريَاء ثراء فاحشاً، يخولهم تكديس المزيد من الثروة وتمريرها جميعها إلى أحفادهم. حيث يجري منح ٱلفُوائدِ من تجارةٍ الأسهم والدخيل المتأتي من حصص الأرباحُ وضعاً ضرائبياً مميزاً، بالمقارنةَ معَ الأجور التي يتقاضاها معلمو المدارس ورجال الإطفاء". ويقتطف كارتر وصف أحد أصدقائه للفلسفة الاقتصادية الجديدة لواشنطن، الذي يقول فيه إنها فلسفة تقوم على أن المد المتصاعد يرفع على سطحه جميع اليخوت. ويصف المؤلف ما فعلته الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، فيقول: "إنها أُعلنت الاستقلال عن القيود التي تُفرضها المنظمات الدولية، وتُنكرت للعديد منَّ

الاتفاقيات الدولية القائمة منذ زمن طويل، بما في ذلك قرارات قضائية، واتفاقيات أسلحة نووية، وقيود على الأسلحة البيولوجية، وحماية البيئة، ونظام العدل الدولي، ومعاملة السجناء الإنسانية". ويتابع قائلاً: "وحتى مع انخراط قواتنا في القتال، ومواجهة أمريكا خطر المزيد من الهجمات الإرهابية، أهملت الولايات المتحدة التحالفات مع الَّدول التي تحتاج إلى الانضمام إليها في الحربّ الطويلة الأمد مع الإرهاب. وكانت جميع هذه الأعمال السياسية بتنسيق من أولئك الذين يعتقدون أن الاستخدام الأمثل للقوة والنفوذ الأمريكيين الهائلين، يجب ألا يخضع لقيود يمارسها الأجانب. وبصرف النظر عن التكاليف والنفقات، يتحرق بعض الزعماء شوقاً، وبصورة علنية، إلى خلق إمبراطورية أمريكية مهيمنة على العالم برَّمته. حيث لم يعد يعتبر ضرورياً مراعاة قيود تحد من مهاجمة دول أخرى عسكرياً، شريطة أن تدْعي مصادر استخبارية غالباً ما تكون غير مؤكدة، إن السياسات العسكرية أو السياسية لهذه الدول يمكن أن تكون خطِرة على الولايات المتحدِة في نهاية الأمر. فما أن يتم وصم هذه الدول بأنها (محور شر)، حتى تصبح منبوذة، ولا يعود ممكناً إلقبول بها شريكة في التفاوض، وتصبح حياة أفراد شعوبها غير مهمة من ثم" (-1). -

ر¬1) القيم الأمريكية تتعرض للخطر- جيمي كارتر- عرض عمر عدس ـ جريدة الخليج - عدد 2005 12 18 - 9709

قناع أبيض للعالم كله لكى نفهم أكثر مظاهر الرعونة والعنجهية التى تحكم سلوك الولايات المتحدة الأمريكية, التي وقّعت في قبضة أصولية المحافظين الجدد تجدر بنا القودة إلى (فرانز فانون) الذيّ حين كتب (بشرة سوداًء .. أُقنّعةٌ بيضاء), كان يدَّرك أن الإنفجار لن يجدثٍ لحظِتها، لعِل الوقت كان متقدماً جداً أو متأخراً جداً, كما أُوماً هو بنفسه إلى ذلك. ولم يكن الرجل يدعي التواضع أو يتظاهر به، وإنما كان يتصرف كأي عالم حقيقي لٍا يركن إلى اليقين أبداً: "أنا لا أصل البتة مسلَّحاً بحقائق حاسمة .. وعيي لا تخترقه ومضات جوهِرية". لكنه يرى، وبكل صفاء، أنه مَن المفيد أن تقال بعض الأمور, وهو يحلل كيفٍ يتصرف الَّرجل َ الأبيضَ، الذي خلق لنفسه دوماً صورة المنتصر والفاتح والمنقذ، إزاء البشر الآخرين من الملونين والسود؟ ثم يحلل كيف يتصرف هؤلاء الملونون والسود تحت وقع ذلك الشعور بالانسحاق الذي جلبه لهم الأبيض السّكران بنشوة التفوق؟. إن الأمّريكيين هم الشعب الوحيد الحديث، تبعاً لأقصى ما تتيحه ذاكرة إنسان، الذي (كنس) عن الأرض, التى استوطنها السكانّ الأصليونَ. يمكن لنا العودة إلى النص المدهش (لمحمود درويش) (الخطبة الأخيرة للهندي الأحمر) لندرك هول الكارثة. و (فإنون) يرى أنَّ أمريكا وحدهاً كانت تستطيع أن تكون ذات إحساس قُومى بالخطأ وتسعى للاعتذار عنه، لكنها لم تختر هذا آلسبيل، إنما سعت لتهدئته من خلال اختراع صورة الهندى الأحمر السيئ، لكى تتمكن

لاحقاً من إعادة إدراج للصورة التاريخية لصاحب البشرة الحمراء, الذي يدافع بلا نجاح عن ترابه الذي خلق من عجينته بمواجهة الغزاة المسلحين بكتب مقدسة وبناءة بعد ذلك بقرون سيأتي الفتيان السود يرددون في المدارس نشيد: (آباؤنا الغاليون) وهو نشيد يتماهى مع المستكشف، مع الرجل الذي يزعم أنه جلب الحضارة، جلب الحقيقة (البيضاء) تماماً، صافية يراد من هؤلاء الفتيان نسيان أن تلك الحضارة البيضاء إنما شيدت بعرق ودماء أجدادهم فالآباء الغاليون في النشيد ليس هم أولئك الأجداد, ولا أولئك الهنود الحمر الذين أبيدوا عن بكرة أبيهم تقريباً لحظة الحمد الذين أبيدوا عن بكرة أبيهم تقريباً لحظة أتى المغامرون البيض بحثاً عن الذهب في العالم الحديد.

الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة

لم تكن أمريكا قد بلغت ما بلغته اليوم من جبروت وطغيان, حين حلل فانون سلوك الرجل الأبيض، لكنه كان يضع قاعدة فيها نبوءة رجل العلم, الذي يهجس بأن هذا السلوك سيغدو كونياً. إن ذات الذهنية التي حكمت سلوك المغامرين الأول, الذين استباحوا براءة القارة الأمريكية مترامية الأطراف، ستؤسس لنهج أكثر شمولاً حين يتصل الأمر بالعالم كله. الهدف من حيث الجوهر واحد لم يتبدل، ولكن نسبة القوى تغيرت جوهرياً لتجعل من هذا السلوك سلوكاً يستهدف العالم كله، على غير الأمريكي، أبيض كان أم أسود، أن يغدو أمريكياً لا بالنسبة وإنما بالخضوع، بالتماهي مع أمريكياً لا بالنسبة وإنما بالخضوع، بالتماهي مع رثقافة) تعلن نفسها ثقافة منتصرة على العالم كله، العلم كله أن يرددوا النشيد الأمريكي بالمفردات, العالم كله أن يرددوا النشيد الأمريكي بالمفردات,

التي تحمل معاني قهرهم وإخضاعهم، بالطريقةٍ التي يبدو فيها الهنذي الأجمر المباد مجازاً للفلسطِّيني, ولكل شعب شاء أن يقاوم إبادته. وفي نص (محمود درويش) المشار إليه الكثير مما يشى بهذا المعنى (-1). الأصوات المغيبة والمصلحة اللقومية الكاذبة إذا كان جورج سورس وجيمى كارتر و فرانز فأنون، وغيرهم من الكتاب الأمريكيين قد حاولوا رسم صوره للكابوس الأمريكي الذي يهدد العالم، فإن (هوارد زن) وهو كاتب امريكي اسود، حاول رسم صورة هذا الكابوس من خلال قراءة التاريخ الأمريكى بطريقه آخرى، حيث يقول: "عندما قررت في الما أوآخر سبعينات القرن الماضي إن أولَّفُ كتابّاً يتنَّاولَ تاريخ الشعبِ آلْإِمْريكيَّ كأن قد مضى على عشرون عاماً وأنا ادرسّ التاريخـ ولكنّ تجربتي الشخصية جعلتني اعرف إن التاريخ الذي درسته فى الجامعة قد حذَّف عناصَّر بالغة الْأهميةُّ من تاريخ البلاد، ولم تكن عاقبة عمليات الحذف هذَّه تقتصر على إعطاء صورة محرفه عن الماضى، بل أنها تَضْللنا جميعاً في ما يتعلقّ بالحاضَّر. وعلى سبيل المثال هنَّالك قضيةً الطبقاتٍ، فالثقافة السائدة في الولايات المتحدة فَى أوساط التعليم وبين الساسة وفي وسائل الإعلام - تتظاهر بأننا نعيش في مجتمع خال من الطبقات له مصلحة عامةً واحَّده. وفَى ديباجة دستور ¬

<sup>- 1)</sup> قناع أبيض للعالم كله د. حسن مدن - 5 29 جريدة الخليج - عدد 9506 ـ بتاريخ 2005 م

الولايات المتحدة، التي تعلن أننا (نحن الشعب) قد وضَّعنا هذه الوثيقة، تَّضليلَ عظيم. فالدستور كان قد كتبه سنة 1787 خمسة وخمسون رجلاً من البيض- ملاك العبيد، وملاك السندات والتجار-الذين أسسوا حكومة مركزيه قوية ستخدم فى ما بعد مصالحهم الطبقيه. إن استخدام الحكومة على ذلك النحو للأغراض الطبقية ولخدمة احتياجات الأثرياء والأُقوياء قد استمر عبر التاريخ الأمريكي وصولاً إلى يومنا الحاضِر، ويتجسد ذلكٍّ فى اللغةُّ التى توحى بأننا جميعا أغنياء وفقراء وأبناء طبقة راً". متوسطة لنا مصلحة مشتركههكذا توصف حالة الأمة بتعبيرات شمولية عامه. وعندما يعلن الرئيس مسرورا (إن اقتصادنا سليم)، لا يعترف بأنه عبر سليم بالنسبة إلى أربعين أو خمسين مليوناً من النّاس بِكافحون من أجل البقاء، رغم انه قد يكون سليماً باعتدال لكثيرين فى الطبقة المتوسطة، وسليم بإفراط لأَغنى 1% من الأمة وهم الذين ِيملكُون 40% من تُروتها القومية. كان يجري دوماً تغييب مصلحة الطبقات خلف حجاب سميك يدعى المصلحة القومية "وقد جعلتني تجربتي الخاصة مع الحرب وتأريخ تلك التدخلات العسكرية التي تورطت فيها الولايات المتحدة ارتاب عندما اسَّمع الناس في الأوساط السياسية العليا يتوسلون (المصلحة القومية) أو الأمن القومي لتبرير سياساتهم. انه بمثلُ هَذه المّبرِرات بّدأ هاري ترومان (عملا بوليسيا في كوريا) أسفر عن قتلُ ملايين عديدة من النَّآسِ، وَنَفَذَ ليندونَ جونِسون وريتشارد نيكسون حرباً في جنوب شرق آسيا مات خلالها نحو ثَلاثة ملايَّين شخص، وَغزا رونالد ريجان جرينادا، وهاجم بوش آلكبير بنما ومن بعدها

العراق، وقصف بيل كلينتون العراق المرة تلو المرة. والادعاء الذي اتخذه بوش الجديد في ربيع سنة 2003 وزعم فيه إن غزو العراق وقصفه بالقنابل في مصلحة أمريكا القومية، كان منافياً للعقل على نحو خاص، ولم يكن الشعب في الولايات المتحدة ليتقبله لولا غطاء من الأكاذيب نشرته فوق البلاد الحكومة وأبواق الإعلام الرئيسية- أكاذيب عن علاقات العراق بحركة القاعدة". ويتابع (هوارد زن) كلامه: "وعندما قررت إن أؤلف كتاب (تاريخ شعبي للولايات قررت إن أؤلف كتاب (تاريخ شعبي الولايات المتحدة)، صممت على إن اروي قصة حروب الأمة المتحدة)، صممت على إن اروي قصة حروب الأمة

-1) الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة-بقلم هوارد زن - جريدة الخليج عدد **9326** تاريخ 2004 - 11 - 30

## الكلمة المحكية كعمل سياسي

والزعماء السياسيين، بل من وجهة نظر صغار أفراد الطبقة العاملة، الذين اصبحوا أفرادا في الجيش، أو الآباء أو الأمهات والزوجات، الذين تلقوا برقيات النعي. أردت إن اروي قصة حروب الأمة من وجهة نظر العدو: وجهة نظر المكسيكيين الذين جرى غزوهم في الحرب المكسيكيه، والكوبيين الذين تم الاستيلاء على بلادهم سنة 1898، والفليبنيين الذين عانوا حرباً عدوانية مدمرة في مستهل القرن العشرين قتل فيها نحو 600 ألف شخص نتيجة لتصميم

حكومة الولايات المتحدة على الاستيلاء على الفُّليبين ". والذي أذهلني حين بدأت دراسة التاريخ، والذيّ أردت إنَّ انقله عَبر كتّابتي للتاريخ، هو كَيفِ إنّ حماس القوميين الذي يجرّي غرسّه في الأذهان منذ الطفولة من خلاَّل قسمَّ الولاء والسلام الوطني والتلويح بالأعلام والخطاب العسكري - يخترق الأنظمة التعليمية والتربوية ويتِخللُها في جميع الدول بما فيها دولتنا. كنت أتسائل كيف كانت ستبدو سياسات الولايات المتحدة إلّخارجية لو أزيلت الحدود الوطنية في العالم، فى أذهاننا على الأقل، واعتبرنا الأطفال فيّ كلَّ مكان مثل اطفالناً. لو فعلما ذلك لماَّ كانَّ بوسعنا إن نلقي قنبلة ذرية على هيروشيما، أو قنابل النابالم على فيتنام أو القنابل العنقودية على أفغانستان أو العراق، لان الحروب وبخاصة في وقتنا الحاضر هى حروب ضد الأطفال دومًا" (-1). الكلمة المحكية كعمل سياسي عندما بدأت کتابة (تاریخ شعبی) کنت متّأثرا بتجربتی الخاصة، حيث أعيش ضمن مجتمع السود في الجنوب مع عائلتي، وأمارس التدريس في كلية البناتُ السوداوات، وإنخرطُ في الجِّركَّة المناوئة للفصل العنصري، وقد أصبحت مطَّلعاً على الكيفّية التي يجري بها تحريف تدريس وكتابة التاريخ على تحو سِيَّى، وذلك بطمس الناس غير البيضَّـ نعم كانُ الأمريكيون الاصليون هناكَ في التاريخ ولكنهم اختفوا بسرعة. وكان السود ظاهرين عبيداً ثم احتسبوا أحراراً، ولكنهم لا يظهرون. كان الْتاريخ تاريخ الناس البيضُ. ومنذ الْمرحلةُ الابتدائية وحتى التخرج من المدرسة لم ¬

-1) الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة-بقلم هوارد زن - جريدة الخليج عدد 9326 تاريخ 2004 - 11 - 30

آجد ما یوحی بأن هبوط کریستوفر کولومبوس في العالم الجديد قد افتتح إبادة جماعية تم خلَّالها القَّضاءُ علَى السِّكان ۚ الأَصليين في جزرً الانديز الغربيه قضّاءاً مبرّماً. أو إن هذه كانتٍ المرحلة الأولى في ما طرح باعتباره توسعاً حميداً للدولة الجديدة، ولكنه اشتمل على الطرد العنيف للأمريكيين الأصليين مصحوباً بفظائع لا يمكن السكوت عنها من كل ميل مربع من القارة، حتى لم يعد هنالكُ ما يمكن فعلَّه سُوى حشرهم في معازل. إن كل تلميذ مدرسة أمريكي يتعلم عنَّ مذبحة بوسطن التي سبقت الحرب الثورية ضد انجلترا. وقد قتل فيها خمسة مستعمرين على أيدى الجنود البريطانيين سنة 1770، ولكّن كمّ تلَّميذُّ من هُؤلاء التلاميذ تعلم عن المذبحة التي راح فيها ستمائة رجل وامرأة وطفل من قبيلةً ريكوَت في نيو انجلاند سنة 1637، أو المذبحة التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في منتصف الحرب الاهليه، وسقط فيها المئات من العائلات الأمريكيه الاصليه في ساند كريك (كولورادو) ولم اطلع في أي مكانَّ خلال دراستي ِّالتَّاريخُ عِلَىٰ مذابح الناسُّ السود التي وقعت مراراً وتكراراً في ظُل حكومة وطنية تعهدت من خلال الدستورّ بحماية الحقوق المتساوية للجميع. وعلى سبيل المثال في سنة 1917 وقع في سانت لويس الشرقيه واحد من أعمال الشَغْب الَّعرقية العديدة الني كانت تحدَّث ضمَّن ما تدَّعوه كُتب التاريخ

عندنا التي يوجهها البيض (الحقِبة التقدميه)، حيث قتل العمال البيض الذين أغضبهم تدفق العمال السود، نحو مائتى شخص، مما حفز الكاتب الأُمريكي من اصل إفّريقي (دبليو أي دي بويز) على كتَّابة مقالة بعنوان (مذبحة سأنت لويس الشرقيه) وحمل الفنانة المسرحية جوزفين بيكر على القُولُ إنَّ فكرَّة الموضوعية بحد ذاتها تجعلني ارتعد وارتجف وتسبب لى الكوابيس. لقد أردتَّ من خلال كتابتي للتاريخ الشعبي إن أوقظ وعياً عظيماً بالصراعَ الطبقيّ والظلم العرقي، واللامساواة الجنسية والعجرفة القومية، ولكنيَّ أردت إلى جانب ذلك إن أسلط الضوء على مقّاومةً الشعب الخُفية لسلطة المؤسسة ورفض الأمريكيين الأصليين إن يموتوا ويختفوا ببساطة وتمرد الناس السود في الحركة المناوئة للرق والحركة الأحدث منها عهداً وهي الحركة المناوئة للفصل العنصري والإضرابات التي كان ينفذُها الناس العاملون في سبيل تحسين مستوى عيشهمـ أصوات أمريكا الغائبة

عندما بدأت العمل قبل خمس سنوات في تأليف ما سيصبح مجلدا مصاحبا لكتابي (تاريخ الشعب) ويحمل عنوان (أصوات تاريخ شعبي للولايات المتحدة)، كنت أريد لأصوات الكفاح الغائبة على الأغلب في كتب تاريخنا، إن تأخذ المكان الذي تستحق. كنت أريد لتاريخ العمال الذي ظل ميدان القتال عقداً بعد آخر وقرناً بعد آخر للكفاح المستمر في سبيل الكرامة الانسانيه، إن يتصدر المقدمة كما كنت أريد لقرائي إن يخبروا كيف كان بعض أشجع الأعمال السياسية وأكثرها فاعلية معبراً عن الصوت الإنساني ذاته في اللحظات

الحاسمة في تاريخنا، عندما أعلن (جون راون) -نصير إلغاء الرق الذي اعدِم شنقا، وكان قد عاش بين 1800 و 1858 - أثناء محاكمته إن تمرده ليس خاطئا بل هو صحيح، وعندما أدلى (فانى لوهامر) - مزارع أمريكي وناشط في مجال حقوقً الإنسان 1917 - 76 م- بشهادته سنة 1964 عن المخاطر التي تعرض لها السود الذين حاولواً التسجيل للاقتراعَّ في الآنتخاباتِ، وعندما تحدى (اليكس مولنار) - أستاذ جامعي أمِريكي- الرئيس الأمريكي نيابة عن ابنه وعنا جميعاً .. ، عندما فعل هؤّلاء ذلك، أثرت كلماتهم في كثير من الناس وكانت مصدر الهام لهم ولم تكن تَّلك مجرد كلماتّ بل كانت أفعالا (٦٦). أصوات أمريكا الغائبة ویتابع (هوارد زن) کتابه فیقول: "یشیر ِقراء كتابي (تاريخ شعبي للولاياتِ المتحدة) دائماً إلَّى غّناه بالمّادة المقتبسه - أقوال العبيد الآبقينُ، والأمريكيين الأصليين، والمزارعين وعمال المصانع والمعارضين والمنشقِين من جميع الأصناف. وعلى إن اعترف كارهاً بأن ما يذهل قرائي هؤلاء هو كلمات الناس الذين استشهد بهم اكثر ممّا يدهشهم تعليقي المصاحب على تاريخ الأمة، ولا أستطيع القول أنّني ألومهم على ذلك، فكل مؤرخ سيواجه صعوبة في مضاهاة بلاغة زعيم الأمريكيين الأصليين (بوهاتّان) الذي كان يقولٍ للمستوطنين البيض راجيا سنة **1607: "**لماذا تأخذون بالقوة ما قد تنالونه بهدوء بالرفق والمحبة؟ ". ¬

-1¬) الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة-بقلم هوارد زن - جريدة الخليج عدد 9326 تاريخ 2004 - 11 - 30 أو العالم الأسود (بنيامين بانيكر) حين كتب للرئيس الأمريكي توماس جفرسون: "إني أدرك انك سوف تَّتبنى كلِّ فرصة لاستئصال تلك السلسله من الأفكار والآراء الخاطئة والمنافية للعقل والسآئدة بوجه عام فيما يتعلق بنا. وان مشاعركَ تتفِّق ومشاعري والتي هي إن الله قد خلقنا جميعاً وانه لم يقتَّصر عِلَى انَّه خلقنا من لحم واحد، بل انه منحنا جمِيعاً ومن دون تميپز المشاعر ذاتها ووهبنا جميعاً القدرات ذاتَّها". أوَّ (سارة جريمكي) وهي امرأة من جنوب الولايات الْمتحَّدة، كَانت مؤيّدة لإلغاء الرق كتبت: "إني لا اطلب أي جمائل لِبنات جنسي، وكل ما اطلبه من إخواننًا إنَّ يرفعواً أقدامهم عن َّرقابناً ويسمحوا لنا بالوقوف معتدلين على الأرض التي كتب لنا الله إن نعيش عليها". أو (هنري ديفيّد ثورو) وهو يحتج على الحرب المكسيكيه، حين كتب عن العصيان المدنى، "من النتائج العامة والطبيعية لاحترام القآنون الذِّي ليسّ في محله، إن ترى ارتالاً منَّ الْجنود من مختلف الرتب تسير ألِّي الحروب زَّاحِفُة فُوق التلال والوهاد، في نُظَّأُم بِدعو اللَّي الإعجاب خلافاً لإرادتها. نقم خلافاً لفطرتها السليمةُ وضِمائر أفرادها، مما يجعل ذلك الزحف انحداراً شعبياً في حقيقة الأمر يحمل القلوب على الخفقان"ـ أو (جرمين ويزلي لوجين) وهو عبد آبق يتحدُّث في سيراكوّز (مديَّنة في وسط ولاية نيويورك) عنَّ قانون العبيد الهاربيِّن الذي صدر سنة 1850: "لقد تلقيت حريتي من السماء ومعها جاء الأمر بالدفاع عن حقي فيها .. إني لا احترم هذا القانون - ولا أخشاه - ولن أطيعه، انه

يجرمني وأنا أجرمه". أو الخطيبة المناصرة للنظرية الشعبية (ماري اليزابيث ليز) من كنساس التي قَالت: "أَن وُول شِّتريت (المركز العالمي في مآنهاتن) يملك البلاد أنها لم تعد حكومة الشّعب، بالشعب وللشعب بل هي حكومة وول ستريت وتعمل لمصلحة وول ستريت". أو (إيما جولدمان) وهي تتحدث إلى هيئة المحلفين أثناء محاكمتها لمعارضتها الحرب العالمية الأولى: "نحن المفتقرين حقاً إلى الديمقراطية، كيف نستطيع إن نعطيها للعالم؟ إن الديمقراطية التي تشكلت في رحم الاستعباد العسكرى للجماهير واسترقاقهم اُقتصادياً، وترعرعت علَّى دموع هِذه الجماهير ودمائها، ليست ديمقراطيه أبداً". أو المزارع المستأجر في منطقة المسيسبي (فاني لوهامر) في شهادته سنة 1964 عن الأخطار على السود الذين حاولوا التسجيل للاقتراع: "جاء ملك المزرعة، وقال: فانى لو .. إذا لم تذهب وتسحب تسجيلك فان عليك إن ترحل لأننا غير مستعدين لذُلُك في المسيَسبِيّ الْتفت إليه وقلت: إني لا أحاول التسجيل لك بل لنفسي". أو الفتيان السود في ماككومب في منطقة المسيسبي، الذين حين علموا بخبر مصرع احد زملائهم ايام الدراسة، في فَيتنامُ وزعوا منشوراً جاء فيه: "لا ينبغي لأيَّ اسود في منطقة المسيسبي إن يقاتل في فيتنام من أجل حَّرية البيض، قِبلَ إنَّ يَتَحَرِّر جَميَّع السودُ في هذه المنطقة". أو الشاعرة (آوريان ريتش) حين كتبت في سِبِعينات إلقرن الماضي: "لا اعرف امْرَأَة عَذْراء أَوَّ أَمّاً عَزِباء أَو مُتِّزوجه - سواء كانْتِ تكسب قوتها، ربة منزل أو نادله في مقهى أو مصّوره بالأشّعة- ليسّ الجسد لديّها مشكلة أساسيه، معانيه الغائمة، خصوبته، رغباته، ما

يدعى هشاشته، ولغته الدامية، وحالات صمته، وتغيراته، وتشوهاته، اغتصاباته وحالات نضجه". أو (إليكس مولنار) الذي كان ابنه البالغ من العمر واحداً وعشّرين عاماً جندياً من مشاة البحرية في الخليج العربي، حين كتبّ رسالة غاضّبة إلى الرئيسُ بوشُ الأولُ قال فيها: "أين كنت أيها الرئيس عندماً كان العراق يقتل شعبه بالغاز السام. انويٍّ إن أساندّ ابني ورِّفاقه الجنود بفعلٍّ كل مَّا أستطيع لمعارضة أي عمل عسكٍري أمريكي عدواني في الخليج العربي". أو (اورلاندو وفيليسَّ روَّدريجز**)** اللذيَّنُ قالا فَى مُعرضُ معارضتهما لفكرة الانتقام بعد مقتل أبنهما في برجي مركز التِّجارة العالمي: "إن ابننا ّجريج واحد من ألكثيرين الذين غيبهم الهجوم على مركز التجارة العالمي. ومنذ إن سمعنا الأخبار للمرة الأولى، تقاسمنا للحظات الأسى والراحة والأمل والقنوط وذكريات الحنان، مع زوجته والعائلتين وأصدقائنا وجيراننا وزملائه الذين كانوا يحبونه في كانتور متزجِرالد، وكل العائلات المكلُّومة التَّى تلتقي يومياً في فندق بيير. ونحن نرى الأذى

الفيروس الأميركي .. فضح الإمبرطورية الأميركية

والغضب الذين ألما بنا في وجوه كل من نقابله، ولا نستطيع الانتباه إلى فيض الأخبار اليومية عن هذه الكارثة، ولكننا نقرأ من الأخبار ما يكفي للإحساس بأن حكومتنا تسير باتجاه الانتقام العنيف، مع احتمال مقتل أبناء وبنات وأباء وأمهات وأصدقاء في بلاد بعيده، أو معاناتهم وإحساسهم بالمزيد من الظلم الذي ألحقناه بهم، وليست تلك هي الطريق التي ينبغي إن نسلكها،

وهي لن تشفي غليلنا لمقتل ابننا وليس باسم ابننا"ـ إنّ ما يجمع كل هذه الأصوات هو أنها على الأغلب قد أبعدت عن تواريخنا التقليدية وعن وسائل الإعلام الرئيسية والكتب الدراسية المقررة المعيارية والثقافة الخاضعة للسيطرة. والنتيجة التي تنجم عن خضوع تاريخنا لهيمنة الرؤساء والجنرَّالات والناَّس (المهمين) الآخرين، هي خلق مواطنین سلبیین لا یدرکون مکمن طاقاتهم وينتظرون دوماً مخلصاً يأتى من السماء على هيئة رئيس أو غيره ليجلب السلآم والعدالة. إن التاريخ المنظور إليه تحت السطح في الشوارع وفي المزارع وفي ثكنات الجنود والمعسكرات المتنقلة وفى المصانع والمكاتب، يخبرنا بقصة جورجيا، وفى كل وقتّ تم رفع مظالم أو وقف حروب أو منح النساء والسود والأمريكيين الأصليين حقوقهم المشروعة، كان ذلك لان أناساً غير مهمين رفعوا أصواتهم بالحديث ونظموا واحتجوا ومارسوا الديمقراطيّة" (٦٦). الفيروس الأميركي .. فضح الإمبرطورية الأميركية اشتهر في علم السّياسة والإستراتيجيات مصطلح (باكس بریتانیکا) (Pax Britanica) ، وکان وما زال يشير إلى عصر الإمبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عنها الشمس. يتضمن ذلك المصطَّلحُ مغزي مهما (من تصنيع منظرى الإمبراطورية)، هو أنَّ الْإمبراطُّورية تنَّشر السلَّم والأمان وأنها عبر الانتشارُ العسكري والكولونيالي في طول وعرض الكرة الأرضيّة، توحد البلدّان ٱلمتنازعة تحت رايتها، وتنزع فتيل الصراع ويعيش الجميع في كنفها بسلام. وطبعاً لم تكنَّ الأمور بهذه البساطةٍّ والليونة, فقد كان عصر آلـ (باكس بِريتانيكا) عصراً استعمارياً بامتياز، فيه ¬

-1¬) الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة-بقلم هوارد زن - جريدة الخليج عدد 9326 تاريخ 2004 - 11 - 30

نهب لثروات البلدان المستعمرة, وفيه حٍروب، وفيه قُمع، وَفيه حالات إبادة عنصِرية أيضاً. وفي أعقاب آنهيار إمبراطورية لندن أصبحت الولايات المتحدة القوة الخليفة, لكنها رفعت شعار أنها لا تبدأ بأى حرب, بل تدافع عن نفسها, وأن ليسٍ لديها أي مشروع إمبريالي توسعي تحت أي مسمى, وَلُو كَانِ لَفُرِضُ السَّلَمُ الْعَالَمِي تَحْتَ مَظَلَةٌ '(Pax Americana) (-1). وكتاب الفيروس الأمريكي سخر من ذلك التعبير ويعيد إنتاجه بطريقة تَهكمية, إذ يحوره إلى ( Pox Americana , وهنا فِإن كلمة الوباء الفيروسى أو شيئاً قريباً مِن ذلك. ومن وراءً هذا يريد محررا الكتاب أن يقولا للقارئ إن الإمبراطورية الأميركية الراهنة هي كالفيروس المنتشر في العالم, وليس لها علاقة بإحلال السلم العالمي. وينقضان المزاعم الأميركية بعدم وجود نيات إمبريالية وراء الحروب التي تشنها الولايات المتحدة في العالم اليوم، إذ سرعان ما وقع العالم بأكمله أسير الصراع مع الاتحاد السوفياتى وانخرط الطرفان في صَراعَ إمبريالي للسيطرةٍ وشراء الولاءات فيّ منّاطق الّعالم المِخْتلفة. وبدأ مُنظرُون أُميركا يكتبون في ضرورة أن يكون لدى الولايات المتحدة مشروعاً إمبريالياً ذا صفات حميدة، منها نشر السلام ولو اقتضى الأمر

استخدام القوة في بعض الأحيان كما كان الأمر في فيتنام. وكتب بعض أولئك المنظرين, من أمثال رونالد ستيل, أن الإمبراطورية الأميركية تختلف عن الإمبراطوريات التي سبقتها بأن أهدافها نبيلة وأنها لا تستهدف الربح والاستيلاء على الثروات كما كان ماضي الإمبراطوريات المنقضية. ولكن حتى قبل ذلك التاريخ, كان الإمبريالية الأميركية سجل طويل في التدخل المباشر أو غير المباشر ونقرأ عن حالات الغزو التالية في ذلك السجل: الصين 1945, اليونان التالية في ذلك السجل: الصين 1945, اليونان التالية في ذلك السجل: الميان 1955, إيران 1961, إلى 1958, كوبا 1961, أندونيسيا 1965, أعمهورية الدومينكان 1966, تشيلي 1973. أما بعد حرب فيتنام فإن القائمة طالت بعد حرب فيتنام فإن القائمة طالت

(¬1) الفيروس الأميركي .. فضح الإمبرطورية الأميركية- تحرير: جون بيلامي فوستر وروبرت دبليو ماكشنسي-ط1 2004 - الناشر: بلوتو برس, لندن- عرض/ كامبردج بوك ريفيوز

وشملت: لبنان 1982 إلى 1984, أنغولا 1976 إلى 1982, أفغانستان 1989, غرينادا 1983 و1984, أفغانستان 1979 إلى 1989, السلفادور 1981 إلى 1989, إلى 1990 و1980, بنما 1999, هايتي العراق 1991, الصومال 1992 إلى 1994, هايتي 1994, البوسنة 1995, يوغسلافيا 1999, انتهاء بأفغانستان والعراق في سنوات 2001 وما تلاها. وهنا يبدو ضرورياً فهم واستيعاب التاريخ

الإمبريالي للولايات المتحدة لتفادي الوقوع فريسة الشعارات البراقة التى تسبق وتّحيط بكل حملة إمبريالية أميركية. فجّذور الإمبريالية الأميركية تعود إلى هزيمة المسلمين على يد الأسبان في القرن الخامَس عشر, واكتشاف العالم الجديد منَّ قبل كُولومبس، الذي أتبعه حرب الإبادة ضد الهنود الحمر. وهذا يُؤكد ان الجانب الإمبريالي ٍ في إلولايات المتحدة هو جزءٍ عضوي لا يتجزّأ منّ الرأسمالية نفسها, ولا يمكن أن تنمحّى الإمبريالية إلا بإمحاء الرأسمالية نفسها (٦٠). فالاعتقاد بأن الولَّايات المتحدة ليست قوة إمبريالية, ولا هي قوة استعمارية رغم امتلاكها قدرات هائلة تمكنها من أن تكُون كذُلك، وهي لم تمارس الاحتلال والاستعمار كما مارستة القوى الإمبراطورية المشابهة السابقة مثل بريطانيا العظمى وفرنسا والبرتغالُ وإسبانيا. هذاً الاعتقاد هو ما ترسخ في الذهنية الأميركية الجماعية, عبر عقود طويلة منّ السنين. وبناءً عليه. فإن كل التدخلات الأميركية العسكرية الخارجية والاعتداءات والاحتلالات سواء في أميركا اللاتينية, أم في الهند الصينية أو في فضاء المحيط الباسيفيكي لم يكن هدفها سوى نشر الحرية, أو وقف تقدّم الشيوعية, أو دعم الديمقراطية. ولكن هذا الاعتقاد يتعرض لنقد لا يرحم في كتاب (الصرح: صعود وسقوط الإمبراطورية الأميركية), من تأليف نايل فيرغسون المؤرخ البريطانى وأستاذ التاريخ العالمي في كلية ستيرن بتجامعة نيويوركـ فبالنسبة لميرغسون لم تكنُّ الولايات المتحدة ومنذ نشأتها سوى إمبراطورية إمبريالية بالمعنى الحرفى للكلمة **(¬2). ¬** 

(¬1) الفيروس الأميركي .. فضح الإمبرطورية الأميركية- تحرير: جون بيلامي فوستر وروبرت دبليو ماكشنسي- عرض/ كامبردج بوك ريفيوز - الجزيرة نت (¬2) الصرح: ارتقاء وسقوط الإمبراطورية الأميركية: نايل فيرغسون - ط1 الناشر: ألن لين، بريطانيا- عرض/ كامبردج بوك ريفيوز- الجزيرة نت.

## التنظير الجديد لـ (باكس أميركانا)

التنظير الجديد لـ (باكس أميركانا) كما كان (رودياردُ كبلينغ) , الكاتبُ والروائي والشاعر البريطاني المشهور في ذروة قوة الإمبراطورية البريطانية, يكتب مدافعاً عن الاستعمار البريطاني من منطلق (مسؤولية الرجل الأبيض) إزاءً (تحضير وعصرنة) بقية العالم, تطور في السنوات الأخيرة منظرون أميركيون يسوغون للإمبريالية الأميركية الجديدة إستراتيجيتها وأهدافها في العالم ففي حربي أفغانستان والعراق كان كثير من التنظير الأكاديمي الذي يُساق مدافعاً عن مسوغات الحرب، يقوم على قاعدة شعور أميركا بالمسؤولية التاريخية بكونها قائدة العالم للتدخل من أجل جلب الحرية والتحضر والسلام للشعب الأفغاني والعراقي. وفي قلب التنظير الجديد لـ (بَأَكْسَ أُميرُكَانا) المعاصرة تقع الدعوة إلى الديمقراطية, بكونها الهبة الأميركية التي تحملها الدبابات الأميركية إلى البلدان التي تعاني من الاستبداد. وعلى كل حال الأهم من التنظير هو الفعل, فشبكة القواعد العسكرية الأميركية

المنتشرة على أرض المعمورة مخيفة ولا تترك زاوية من زوايا الأرض إلا وعليها وجود للجيش الأميركي. لكن الأمر المدهش للغاية أنه رغم هذا التواجد الإمبريالي الهائل في طول وعرض ألكرةٍ الأُرْضية، مَا زَآلَ المواطنَ الأَميركيِّ العادِي مقتنعا بأنّ بلاده بلاد مسالمة ولا تعتدي على أحَّد, وإنما تتعرِّض للاعتداءات من قبل الآخرين. فالحكُومَّات الْأُميركية المتعاقبة كانت ذكية بما فيه الكفاية، بحيث لم تجعلٍ أمر هذه القواعد العسكرية علَّنياً ومطروقاً, بل أحيل دائما إلى قائمة الأسرار العسكرية, وبهذا تحالف الجهل العادي مع التجهيل المقصود. ومن هنا فإن ّردة الفُّعل ّالأميركيةٌ الشعبية على تفجيرات11 سُبتمبر2001 كانتَ في الكثير منَّ جوانبها مفاجئة للعديدين حين تبدتُّ سذاجة الرأي العام الأميركي إزاء الشؤون الخارجية والقناعة شبه العامة لدي الأميركيين بأن بلدهم وحكوماتهم ليست سوى أحمال وديعة في عالم من الأشرار (¬**1).** ¬

(٦¬) الفيروس الأميركي .. فضح الإمبرطورية الأميركية- تحرير: جون بيلامي فوستر وروبرت دبليو ماكشنسي.

أمريكيا البريئة

أمريكيا البريئة هناك قضية هامة على المستوى الاخلاقي، تروج لها الثقافة الأمريكية منذ عدة عقود، ومفادها أن أمريكا لا صلة لها بآثام القارة الاوروبية، فالمهاجرون الذين قدموا من هناك

بدؤوا تاريخاً جديداً من نقطة الصفر. وتقول الكاتبة: "إن وراء دينامية الحلم الأمريكي، وقوة الاكاذيب تظهر اسطورة اخرى مؤسسة، هي ان أمريكا فقدت براءتها. انهم يعلنون ذلك مع كل ازمة تحدث، وتجد هذه السذَّاجة الأمكانية لتعيد انتاج نفسها من جديد. ان الأمر تكرر فّي (بيّل هاربر) وفيتنام و11سبتمبر". وتتساءل: "كيف يحصل ذلك؟ ان اسطورة الأصل يمكن ان تتلخص هكذا: انسان جديد (الأمريكي) يتخلص من ٍتاريخهٍ ومن مآسي اوروبا العجّوز، ويبدأ تاريخاً جديداً من الصفر، على ارض عذراء. لقد كون امة جديدة ويبحث عن السعادة، واجه المأساة (في كُل مرة يَقَال إن هذا يحصل للمرة الأولى). هذه الامة الاخلاقية والمتفائلة تفقد براءتها، كَأَي حواء تقضم التفاحّة". ان النظر إلى التاريخ يكشفّ انه لا توجد أمة بريئة. وإذا اعتبرنا ان أمريكا غير مسؤولة عن الشمولية والنازية والستّالينية والماوية، الايديولوجيات التي خلفت من الموتى في القرن العشرين، اكثر ممّا عرفه تاريخ البشرية، فهي مع ذلك ليست عذراء ولا طاهرة. إنها على الاقل لا تتوقف عن مغالطة ضميرها، والدّعوة إلى نظّافة نواياها، الأمر الذي يبدو باعثا على السخط. لنلاحظ، انها ليستُّ وحدها، بل معها اوروبا، لا تكف عن ان تعطى و حدد بن للنفسها حق مقاضاة العالم بأكمله، في حين ان ماضيها يجب ان يحرضها على الخشوع.(1¬) لماذاً يكرهوننا ربما كانت عبارة كرمويل شديدة " : الدلالة حين قال تسعة يكرهونني؟ وما هم إذا كنت العاشر الوحيد المسلح"، وهِي عبارة تستوحي ما قاله فيلسوف روماً قديماً:""دعهم يكرهونك مّا داموا يخشونك" وهو قول استرشد

به الأباطرة الرومان واستخدموه في المحافظة على هيبة الامبراطوريه وفي البطش والإرهاب وإبادة ¬

(¬1) هل يجب الخوف من أمريكا؟ تأليف: نيكول باشاران عرض: بشير البكر- جريدة الخليح الاماراتية - 15 - 12 - 2005

الشعوب، وهو ما حرك ضدهم جميع أنواع المقاومة التي أدت في النهاية إلى تفككُ امبراطوريتهم وسقوطَّها (٦٦). وربما ينطَّبق هذا القول على الأمبراطورية الأمريكية، ولكن مع الفارق في ان الأمريكان لا يعرفون أو لا يريدون أن يُعرفُوا سبُّب كُره العالَم لَهُم. ففي مؤتمر صحفي عقده بعيد هجمات 11 سبتمبر، سئل الرئيس جورج بوش لماذا يكرهوننا؟ و (واو) الجماعة كان عائداً على الارهابيين ومؤيديهم، بمن فيهم اولئك الذين كانوا يعرفون باسم الدولة المارقة، والتي ما لبث بوش ان وصمها بمحور الشر (٦-2). وقد جاء الجواب مضللاً حينها على لسان بوشِ الابن وصناع القرار: "أَنَّ الذين يهاجمون أميركا يدفعهم الحسد والغيرة من الرفاهية والديمقراطية التى تنعم فيها الولايات المتحدة، وهو الجواب الأكبر شعبية وتعميما اليوم" (¬3). وقد علق على ذلك (وليام بلوم) بقوله: "هناك بعض آلابتدال والتفاهات التي يغديّنا قادتنا ونقادنا بها عقب كُل هجوم إرهابيَّ ضد منشآت امریکیة، هي: ان صورة أمریکآ، الجميلة الواقفة على التل يحسدها عليها الجميع،

مما يجعلها هدفاً لهجمات الارهابيين الذين لا يستطيعون تحمل ان تنتصر مثل هذه الطيبة المطلقة في عالم ينتمى إلى سيدهم ابن الصباح نفسه الشيطان" (-4). اما لماذا لا ينتبه الأمريكيون لكره العالم لهم، فيعود إلى انشغالهم بأنفسهم، أو كما قال أحد مسؤولي محطات التلفزيون الأميركية العملاقة: "إن الشباب الأميركيين يهتمون بنظام التغذية والريجيم أكثر من اهتمامهم بالخفايا المعقدة لدبلوماسية الشرق الأوسط". وبتفسير أكثر رصانة لرئيس شبكة الأوسط". وبتفسير أكثر رصانة لرئيس شبكة وطنية من ضباب المادية، وعدم الاهتمام، والميل وطنية من ضباب المادية، وعدم الاهتمام، والميل فعلياً في السياسة الخارجية الأميركيون المشاركون فيما في السياسة الخارجية الأميركية أنهم في الافق ومصابون بغطرسة القوة، وراحوا يجادلون بعدم الحاجة إلى ح

- 10 صناعة الإرهاب - 1. عبد الغني عماد - 07 (-2) الدولة المارقة - الدفع الاحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر -ص16 (-3) صناعة الإرهاب - 100 (-4) الدولة المارقة - 100 إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد - ص 200 (2002 المجلس الاعلى للثقافة - ط1 2002

الاهتمام بالأمم الأخرى (¬1). ولكن ثورة المعلومات والاتصالات أتاحت الفرصة للاعبين جدد غير الحكومات للعمل والتدخل والتأثير، وحدث ما يمكن تسميته بـ (خصخصة الحرب)، فقد استطاعت منظمات أهلية صغيرة ومحدودة في مناطق فقيرة وهامشية ومعزولة من العالم أن تشغل الولايات المتحدة وتهددها **(−2).** فبعد ان شعّر الآخرون أن أميركا قد أعلنت الحرب على العالم - وهو أمر يصعب على كثير من الأميركيين فهُمه وإدراك أن هذإ هو رأي العالم بما يقوم به بلدهُم في الخارج- بدأ الأمريكيون يشعرون بكره ألعالم لهم، حيث ان ضيق أفق الكثير من الأميركيين هو المسؤول عن إطلاق هذه الكراهية. ویحاول (کلاید برستوفتز) ان یفسر سبب ضیق افقُ الأمريكيين وكره العالمَ لهم فيقول: "هذا ويرجع ضيق الأفق ذاك، إلى حقيقة كون أميركا لا تعنى بالكثير من الأخبار الخارجية ولا تنفتح على الثقافات الشعبية الأجنبية, ويحكمها نواب منتخبون لم يسبق لهم أن غادروا أميركا". فأميركا بالنسبة للغالبية القصوى من الأميركيين هي (أم العالم) أو هي العالم، وكلُّ ما يجري خلفُّ البُّحَارُ والمحيطات آلتي تِحيط بَها لا يعنيهُم في شيّءً. وهكذا فإن عدَّداً من اصدقائنا وحلفائنا يبادرون إلى تبني وجهة نظر بعد وجهة نظر اخرى، مناقضة لوجهة تظرنا نحن. فهل هم بلهاء؟ تافهون؟ فاسدون؟ قد يكون عدهم كذلك مريحاً، غير ان الحقيقة هي اننا نحن إنفسنا، من يجسد حالة الشذوذ والخروج على المألوف. لقد اصبحنا غرباء كدولة وكأمة. كثيراً ما لا ندرك الحقيقة بسبب ضخامة حجمنا بالذات، هذه الضّخامة التي تعرقل رؤيتنا للآخرين، وبسبب قوتنا التي تمكننا من أن نفترض ان معيارنا أو رأينا هو المَّعيارِ أو الرأى السائد، أو الذى ينبغي ان يكون سائداً في العَّالم. "وهكذًا فانَّنا ما زلَّنا، على مُستوى شبة

طائفي، متمسكين بالاميال والبوصات ودرجات الفهرنهايت، مع ان باقى العالم انتقل منذ زمن بعيد إلى اعتماد النظام المترى الابسط بكثير". يكمن الجانب الغريب حقاً لهذه الظاهرة في حقيقة هي ان باقي العالم يحرص، بسبب قوتنا على مسايرتنا، وعلى (اخذنا على قدر عقولنا) مما يتيح لنا فرصة الغرق في نشوة الانبهار ح

(¬1) لماذا يكره الناس أميركا?- ضياء الدين سردار وميريل واين ديفز- الناشر: آيكون بوكس ط1 2002 - كامبردج بوك ريفيو (¬2) مفارقة القوة الأميركية جوزف ناي -تعريب: محمد توفيق البجيرمي الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض

وعدم رؤية الواقع. ففيما يظل باقي العالم عاكفاً على مراقبة أمريكا باهتمام وعلى اخذ آرائها في الحسبان، يبقى الأمريكيون غالباً غافلين عن وجود آراء اخرى- أو هم لا يبالون بها إذا انتبهوا إلى وجودها. وليس الامر الذى يثير حفيظة الاجانب من النزعة الاحادية الأمريكية متمثلاً بقراراتها السياسية الواعية، بل متجسداً بحالة النسيان والغفلة الكامنة وراء تلك السياسات والخطط الثقافة الأميركية وفشل المخيلة الأميركية في الثقافة الأميركية وفشل المخيلة الأميركية في إدراك مدى المعارضة التي تثيرها السياسات الأميركية. فالأميركي المعزول طوعاً بسبب إغراق وسائل الإعلام في القضايا المحلية بسبب إغراق وسائل الإعلام في القضايا المحلية والتافهة وملاحقة أخبار الفنانين, لا يستوعب ولا

يعرف أساساً ما الذي تقترفه السياسة الخارجية الأميركية في بقية مناطق العالم, وكيف يُنتج توحش تلك السياسة عداوات متراكمة ضد الولايات المتحدة وسياستها وشعبها أيضاً. وعندما تنفجر تلك العداوات بشكل عنيف يتفاجآ الأميركيون ولا يدركون ما الذي حدث ولماذا. فقد شهدت الولايات المتحدة بعد عام 1989 موجة مراجعة شاملة للسياسات والمواقف الأميركية قائمة على الانكفاء للداخل، وتقليص الإنفاق العسكرى، حتى إن محطات الإعلام الأميركي خفضت مكاتبها الخارجية بنسبة الثلثين، ولكنّ أحداث 11 سبتمبر أعادت السياسة الخارجية مرة أخرى إلى الواجهة وجعلتها مركز الإستراتيجية الأميركية، حيث كشفت الأحداث عن الحاجة إلى إستراتيجية أميركية جديدة قائمة على القوة العُسكريةُ والقوة الناعمة التي لا تقل أهمية عن السلاح والتقنية، ويقصد بها الثقافة والإعلام، إذ تبين للأميركيين أن العالم يكرههم، فتنبهوا إلى ضرورة تنفيذ حملة إعلامية وفكرية تحت عنوان (لماذا يكرهوننا؟). //:http:// www.aljazeera.net/ ¬ books/2003/3/3-5-1.htm - TOP

الدولة المارقة - الدفع الاحادي في السياسة - الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر -ص24 - 25

كراهية السياسة الأميركية حدد السيناتور الأميركي الليبرالي (وليم فُولَبرايت) في كتابه (غطرسة القوة) عام 1966، موطن الداء في السياسة الخارجية الأميركيه التي تهيمن عليها بحسب وصفه "روح توسعيه تسعّى إلى هداية الدول الأخرى ودعوتها أو إجبارها على الاقتداء بالنموذج الأميركي، باعتباره افضل ما أنجزته البشرية"، حيث كانت هذه الكلمات صرخة قويه تعبر عن الاحتجاج على اعتبار القوة والفضيلة صنوان يتماهيان إلى حد التطابق، وهذه هي الآفة الكبرى للغربّ والّتي ستقوده ٓ إلى الأفول ٓ وربما ستقود البشرية إلى دفع الثمن الذي لا يحتملـ ليس الغرب إذن مجرد هدف لِلعنف أو الإرهاب، بل هو كان ولا يزال نموذجاً ومثالاً أُعلَٰى لصناعةً العنف والقوة والارهاب (٦٦). فهذه الحضارة الغربية قد ولّدتِ أبشع الحروب وأكثرها مأساوية في التاريخ، وإن ضراوة ووحشية تلك الحروب كانتٍ دوماً من حرب إلي أخري، تصبح أكثر تدميراً، وذلك في تناسب مباشر َّ مع الحَّضارةُ الغربية وحداثتها. فكلما زادتِ الحداثة الغربية، زادت إمكاناتها وزادت تبعاً لذلك لا إنسانيتها ووحشيتها (¬2). وبدلاً من ان يعترف الغرب وأمريكا بالذات بمسئوليتهم عن صناعة الارهاب، فإن كثير من التجليلات الأميركية تحوم في مجملهاً حول القول بأن: "الإرهابيين يستهدفونَّ الولايات المتحدة لأنهم يحسدونها, أو لأنهم يكرهون نمط الحياة فيها, أو لأنهم يحبون الموت الأعمىّ والمجانى". ولكن البعض يقول إن هؤلاء (الإرهابيين) هم نتيجة لظاهرة, وليس ظاهرة بحد ذاتها معزولة عن جذور مؤسسة لها. إنهم, نتاج السياسة الخارجية الأميركية الفاشلة التي حشدت العداء والأعداء في كل العالم وتحصد الآن ما زرعت ليس إلا. فالعالم لا يكره الولايات المتحدة كشعب, أو طريقة حياة, أو نمط تسييس داخلي. لكن ما تكرهه الشعوب هو سياسة أميركا الخارجية لا ح

- مناعة الإرهاب - د. عبد الغني عماد - صناعة الإرهاب - د. عبد الغني عماد - ص 149 (¬2) امبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم -القدس العربي - 28/ 2003/2

حياتها الداخلية (¬1). بحيث يصير المعادون لأمريكا ظاهرة عالمية بقدر عالمية الهيمنة الأمريكية (-2). وهنا يقول مؤلف كتاب (ترهات امبريالية): "كيف يمكن أن نتوقع أن يبلع العرب والمسلمون دعمنا الأعمى واللامحدود لإسرائيل ولسياستها المتجاوزة كل قانون؟ كيف نريد من تلك الشعوب أن لا تكرّهنا ونحن ندعم الأنظمةٌ الفاسدة التي تتحكم في رقابها, على عُكس كل شعاراتنا الديموقراطية وكل تغنيبًا بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية؟ كيف يمكن أن نتوقع استمرار سكوت هذهُ الشعوب على السيَّاسات العقيمة التي لا تنتج إلا التطرف بعد أن نكون قد سددنا عليهم كل نوافَّذُ التحرك السلمى والإعترَّاض غير العنيفِ؟ُ • وهنا يقف المؤلَّف أكثر من مرة ليكرر أنه بكلامه هذا لا يبرر ما فعله بن لادن ولا يقبل أياً من مسوغاته, لكنه في الوقت ذاته فإنه لا يتردد فيّ توجيه النقد الذاتيّ إلى السياسين والمفكرين

الأميركيين الذين إما كانوا على درجة رفيعة من السذاجة السياسية والثقافية في تجاهلهم للنار التي تمور تحت الرماد, وإما كأنوا على درجة كبيرة منَّ الخِبث أو اللامبالاة حتى بمصالح بلدهم عندما أوغلوا في سياسة الازدراء والعنجهية الخارجية. لكن سواء أكانت السذاّجة أم اللامبالاة فإن الجذر الذي يرصده المؤلف يعود إلى ما يسميه ﴿ (الترهات أوَّ العجرفة الإمبرطورية ) الَّتي تفاقم تحكمها في العقلية الأميركية خلال العقود الأُخيرة. فهذه العقلية تؤمن بأن أميركا, سيدة العالم الّحر, بإمكانها أن تفعل ما تشاء لأنها تريد تحقيق الخير والمصلحة للعالم ونشر الحرية والديمقراطية. وتعتقد أنها تظل تفعل ذلك حتى تحالفتٍ مع نظم مستبدة أو قلبت أنظمة حكم ديمقراطية أو ضربت حركات تحرر تتأسس لتقاوم الظلم والدكتاتورية في بلدانها. فثمة التباس كبير في الإدراك الأميركي العام, إن على مستوى القيادة السياسية العليا, أوَّ الرأيُ الشَّعبي العريضَّ, فَى اعتبارٍ مصالح الولايات المتحدة هي مصالح البشرية. وأن ما يستعصي على الفهم خآرج إطار هذا الالتباس الفاضح مرده إلى تخلف الآخرين وراء ٦

(¬1) لماذا يكره الناس أميركا? تأليف- ضياء الدين سردار وميريل واين ديفز- كامبردج بوك ريفيو (¬2) العدو الأمريكي (اصول النزعة الفرنسية المعادية لأمريكا - فليب روجيه - ترجمة بدر الدين عردوكي - المشروع القومي للترجمة عدد816 - ط1 2005 الحدود أو حسدهم أو إرهابهم غير المفهوم أو محدودية ثقافتهم التى لم تنقلهم النقلة المطلوبة لاستيعاب فكرة تماهى المصلحة الأميركية بالمصلحة البشرية العامّة. إذ لم يكن مفهوماً بالعمق المطلوب أن هناك مظالم متراكمة وتاريخية ومعاصرة وصلت بشعوب بأكملها إلى إنسدادات مطبقة (حيث الأنظمة المستبدة داخلياً, والقوى الضاغطة خارجياً) مما دفع بشرائح من الشبان إلى حواف الجنون والتطّرف الذّى لا يُرى إلا بأنه أعمى، عندما يرى من الخارج (¬1). الكيان السياسي العنيف أن تحليل الأسباب السياسية التي تجعل أميركا مكروهة توضح ان: "ما يكرهه الناسُّ في أُميركا هو ذلك الكيان السياسي المستند إلى العنف وازدواجية المواقف, والخيلاء, والأنانية, والسذاجة التاريخية التى لا تفرق بين الذَّاتُ وبقية العالم". فالولاياتَّ المتحدَّة في تعاملها مع بقية العالم تتصرف مثل مراهق نزق هائل الحجم، فإن لم تعجبها السياسة الاقتصادية لبلد ما، فإنها تسحقه بواسطة منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي. فإذا لم يأت لها ذلك بالنتيجة المطلوبة فإنها تفرض عليه العقوبات أو تسعى إلى الإطاحة بزعمائه في انقلاب مدبر كما حدث في إيران وتشيلي وغوّاتيمالا. أو عن طريق الغُزُّو الْعسكَري كما حدث في أمريكياً اللاتينية واوروبا واسيا". وهنا يقول ايمانويل فالترشتاين: "تبالغ الولايات المتحدة في التعويل على ورقة واحدة في لعبة (البوكر) الدولية، هي الورقّة العسكرية. صحّيح انه لا يطيب لنا ان نرى

انفسنا شعباً مولعاً بالحرب، ولكن هل نستطيع ان نتوقع من الآخرين ان يعانقونا على اننا (محبو سلام) وهم يرون بأعينهم اننا لا نثق في الحقيقة الا بالسلاح (-2). فمن اجل ترسيخ وتثبيت حقها في استغلال الشعوب الأخرى، تلجأ أمريكا بانتظام إلى استخدام أشكال العنف المتطرفة، وفي طليعتها الحرب. فعلى مدى -

(1¬) ترهات إمبريالية-المؤلف: مجهول-الناشر: واشنطن بريسيز إنك ط1 2004 - عرض/ واشنطن بريسيز إنك ط1 4 - 10 - 5 عرض/ كامبردج بوك ريفيوز- الجزيرة نت 5 - 10 - 2004 (2¬) لدولة المارقة - الدفع الاحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - 222 تعريب فاضل جتكر - 222

## نهب ثروات الأمم

العقود القليلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ارتكبت الولايات المتحدة من الجرائم الحربية ضد البشرية، ما يكفي لجعل النظام العالمي الأمريكية جديراً بمحاكمة نيورنبرغ، والإدارة الأمريكية جديرة بالمصير الذي احاق بالمجرمين الهتلريين وتلكم هي قائمة العدوان السافر فقط هذا عداك عن الحرب غير المعلنة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مدى عشرات السنين ضد السلفادور غواتيمالا، كوبا، نيكاراغوا أفغانستان السلفادور غواتيمالا، كوبا، نيكاراغوا أفغانستان وإيران واتفقت الأموال الطائلة لدعم الأنظمة العميلة لأمريكا أو المتمردين الذين يتلقون دعم أمريكا، والذين يعارضون الحكومات الشرعية،

التى لا تعترف بالسيطرة الأمريكيه في هذه المنطقة. أما هندوراس فقد حولتها الوّلايات المتحدة إلى رأس جسر للعدوان على السلفادور ونيكآراغواً. وبلغ إجمالي ضحايا الحروب والإرهاب الأمريكيه خُلال اقُّل من نصف قرن تقريبًا 1948 - 1996اكثر من 10مليون شخص، هُذَا عداك عن الجرحى والمشردين (¬1). وربما هذا هو ما دفع (مارتن لوثر كينج) للتحدث باسم قارات بأكملها حينما صرح قائلاً: "إن متعهد العنف الوحيد في العالم هو بلدي" (¬2). نهب ثروات الأمم بالاضافة إلى ان العالم يكره السياسة الأمريكية العنيفة والمتطرفة، فإن هناك اسباب مهمة أخرى لكراهية العالم لأمريكيا. فالإسباب الاقتصادية لكراهية أمريكا تعود الي، إن أميركا "قد جعلت العيش أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للشعوب الأخرى", بسبب ما تعمد إليه من تلبيس اهتمامها الوحيد بالتجارة الحرة بلبوس المظهر الإنسانى الذي تتخذ منه ذريعة للمزيد من التدخلاتُ الخارُّجية تُحول العالم (٦٠). وإذا كانتَ التجارة الحرة قد تحولت إلى كلُّمة مألوفةً بعد ان تم إيجاد منظمة التجارة العالمية مؤخراً لمراقبتها، فقد ظلت سياسة التجارة الحرة على الدوام محوراً للرأسمالية الأنجلو-سكسونية. وكان البرلمان البريطاني قد أصدر بيان مبادئ منذ

(¬1) لهذا كله ستنقرض أمريكا، الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى- ايرينا بونتشينسكايا - ص 81 - دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع / دمشق- ط1 الحصاد للطباعة والنشر في بابل (اعادة استعمار 2002 (¬2) بوش في بابل (اعادة استعمار

العراق) - طارق على ترجمة د. فاطمه نصر ص 230 (¬3) لماذا يكره الناس أميركا? تأليف-ضياء الدين سردار وميريل واين ديفز- كامبردج بوك ريفيو

عهد سحيق يعود إلى عام 1820 دعماً للتجارة الحرة المطلقة. وقد تمت إعادة صياغة هذا البيان بموجب قوانين كورن عام 1846. وهكذا فإن أيديولوجية الرأسمالية الحاليّة القائمة على المبادئ الداروينية الأنكلوسكسونية لم تتغير وما زإل هدفها النَّهَائي هو المال الذي يجر مالاً، ويجب أن يكون كذلك وبأية وسيلة بالحرب أو السلام. فقط هي الوسائل الّتي تغيّرت، فقد كانت في الْماضي عبارة عن الاحتلال المباشر للدول، أما اليوم فتتم من خلال مصائد الديون وإخضاع الإرادةً والاستقلالية الاقتصادية. فبعد ان انتهى عصر الاستعمار المباشر وتجرر معظم دول العالم وحصولها على استقلالها، لجأت الدول الاستعمارية إلى اسلوب جديد من الاستعمار من خلال التركيز على نخِب معينه في مختلف المجالات لضمان تبعيتها للاستعمار وتنقيد مطالبه وأهدافه مقابل منافع خاصه لهذه النخب. فقد تم إيجاد نخبة مختارة في كل بلد ودربت هذه النخبة لخدمة المستعمرين مقابل منافع خاصة بهم. وهكذا وجدت طبقة الواحد بالمئة في هذه المستعمرات وباتت مصالجها ومصالح المستعمر وقوانينه واحدة لا تتجزأ. وفي الوقّت نفسه، كانتُ هذه المصالح، بطبيعة الحال، مختلفة عن مصالح الشعوب. فقد كانت المواد الخام تنتج في المستعمرات وتشحن إلى الدول الغربية حيث

تصنع ويعاد شحنها من جديد إلي المستعمرات كمنتجات لتصريفها في أسواقها. أما في النظام الاستعماري الجديد، عندما أصبح النمط القديم من الاستعمار باهظ التكلفة، فقد اعتنق الغرب مبدأ الاستعمار غير المنظور، حيث منحت المستعمرات استقلالها وقام الغرب بتنصيب تلك النخبة التي قاموا بإعدادها وتعيين أفرادها قادة وحكاماً للبلدان المستقلة الجديدة. ومن خلال حرية تحرك رؤوس الأموال والسلع استحوذ المستعمرون الجدد على القطاعات الصناعية والمالية والشركات الشركات متعددة الجنسيات التابعة لهم (¬1). الشركات متعددة الجنسيات التابعة لهم ار¬1). وقد سبق لانجلز ان اعرب في احد كتبه عن اعتقاده أن الليبرالية الداعية إلى التجارة الحرة تعاني من خلل ضمني يتعلق بصميم تكوينها لأنها تقوم على استغلال ¬ تقوم على استغلال ¬ تقوم على استغلال ¬

-1¬) امبراطورية الشر الجديدة **-** عبد الحي زلوم-القدس العربي **- 3/ 2/2003** 

الطبقات العاملة: وهو وضع بات يعبر عن نفسه بالجريمة وسوف يقود سريعاً إلى الثورة (¬1). فالولايات المتحدة تشكل اليوم النموذج الأبرز للطفيلية الاقتصادية في التاريخ العالمي: فهي تستهلك 40.% من إجمالي موارد العالم الاستهلاكية، في الوقت الذي لا تزيد نسبة سكانها عن 5% من سكان العالم. وهي إذ تستولي من البشرية على القسم الأكبر من الموارد، لا تدفع إلا النذر اليسير مقابل ذلك، والأكثر من هذا أنها

تخلف وراءها الطبيعة الميتة والأنهار والأجواء المسمومة، فثلث التلوث للبيئة يحدث بسبب الولايات المتحدة. ومن حيث المعايير الاقتصادية فان ما ينتج في الولّايات المتحدة ليس أمريكيا في آلواقَّع بلُّ يخص البشرية، التَّى قَامَتُ بتصديره إليها. إن كل أمريكي يستهلك اليوم ثمانية امثال ما يستهلك نظيره في العالم. فهل يعقل إن يصدق أحد إن الفضل في تأمين هذا المستوى الخارق من الاستهلاك يعود فقط إلى الاجتهاد المميز في العملَ أو إلى الإنتاجية العالية؟ (¬2). لقد خَّلص الْكثير مَن المفكرين إلي أن الرأسمالية التي ترتكز علي ِثقافة الرغبة، قد فشّلتُ فَّى الوَّفَاء بوعودها، وبدلاً من ذلك فَهِي لم تجلب لمعتنقيها سُوّي التعاسّة. وكتّب (لي أَتُوّوتر)، وهو أحد الرموز البارزة في إدارة الرئيس ريغان، في عُددٌ فَّبرأيرٌ 1991 من مجلة (لايف): "لقدٍّ ساعدني مرضي علي ٍأن أدرك أن مِا كِان مِفقوداً في المجتمَّع كان مَّفقودًا في داخلي أنا أيضاً: قليل من الحبُّ والمودة وقليل من الأخوة. كانتُ الثمانينيات عقد الاكتساب- اكتساب الثروة والقوة والهيبة، وأعلم أنني اكتسبت من هذه كلها أكثر مما اكتسبه غيري بكثير. ولكن بإمكان المرَّء أن يكتسب من الثروة والسلطة والهّيبة قدر ما يريد، ولكنه سيظل فارغاً خاوياً من الداخل ... لقد تكلفني الأمر هذا المرض العضال القاتل حتّى أصل إلى التَّقيقة وجهاً لوجه، حقيقة أن هذَّا البلدَّ، الذيّ يرزح تحت الطٍموحات التي لا ترحم والانحلالَّ الأخلاقي، يمكنه أن يتعلم عليَّ حساب تجربتي. لا أعلَّم من سِيقُودنا في عقَّد التسعينيات، وَلكن ينبغي عليه أن يتحدث صراحة عن هذا الخواءً الروحَّى في قلَّب المجتمع الأميركيِّ، إنه ورم ¬

را¬1) إنجلز .. مقدمة قصيرة جداً- تيريل كارفر-مراجعة/ كامبردج بوك ريفيوز- الجزيرة نت (¬2) لهذا كله ستنقرض أمريكا - الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى ص 64

## الأسباب الحقيقية لكره العالم لأمريكا

خبيث بنتشر في أرواحنا". لقد ٍ اتفق الكثيروِن في أميركا مع هذا التحليل: أن هناك ورماً خبيثاً يسرى في أعماق الرأسمالية وماديتها ويتغلغل في روِّحها. ولو قلنا إن أولئك العاملين في قلبّ الرأسماليَّة ومركزُها والذِّين يحولون مصادر العالم وثرواته لتصب في جيوبهم ليسوا سعداء ضمن هذا النظام الرأسماليِّي، فما من شك في أن أولئكُّ الذينِ عانوا أيضاً مَّن استغِلَّاليةٍ هذا النظَّام ٍ في دول الأطراف ليسوا سِعداء أيضاً، إن لم نقِل أكثرَ تعاسة. لقد بدأ الطرفان، أباطرة الرأسمالية والشعوب في دول الأطراف، بالبحث عن الحلَّ. يخبرنا التإريخ أن الإنسان منذ بدء الخليقة كأن محتاجاً إليّ روابطً روحية وكان له إلهه الذيّ يعبده لقد عاد الناس في كل دول العالم إليّ أديانهم وكتبهم المقدسة و حتى أولئك الذين لمَّ يجدوا إجابات في كتبهم استمرواً في البحث عنها في أديان أخري. وظهر العديد من المنظمات الرئيسيَّة الدينِّية، إليَّ جانب التنظيماتِّ المتطرفة الَّتِي تَسمي في أميركا بالجماعات المتعصبة، في كل الديانات مثل المسيحية والإسلام واليهودية وحتي في ديانات أخري مثل الهندوسية. وكلما

أصبح تعصب الأسواق أكثر وحشية ازدادت التوترات وارتفعت وتيرة كل أشكال التعصب الأخرى (¬1). الأسباب الحقيقية لكره العالم لأمريكا اذّ كانت الاسباب السابقه هي مؤشرات لاسباب كره العالم لأمريكا، الا ان السبب الحقيقي يكمن في أن العقلية الأمريكية المبنية على القواعد التلموذية هي التي تجعل العالم يكره أمريكا، بسبب كون الثّقافة الأمريكية في جزّء كبير منها ذات جذور يهودية. فكما كره العالم اليهود واليهودية بسبب تكوينهما الفكري والديني العنصري والوحشي والاستغلالى، فان القَّالُم اليُّومُّ يكرةً أمريكا لنقَّس السبب السابقّ، حيثُ تعتبرُ أمريكا نفسها اسرائيل الجديدة وشعبها شعب الله المختار الذي ميزه الله عن غيره وحمله رسالة الهية لتمدين العالم بكل الوسائلُ. "وتساند هذه الرسالة رؤيّة فلسفية حددتها البراجماتية، منها الإيمان بأن الحياة، ثقافة واقتصاداً وسياسة، صراع دموّى، وأن البقاء للأقوي. إن مبدأ التطور، حسب التأويل البراجماتي، ¬

-مبراطورية الشر الجديدة **-** عبد الحي زلوم (1¬) المبراطورية الشر العدبي - 3/ **2/2003** القدس العربي - 3/ 1003

يبرر التنافس بين الثقافات. وإن الحروب بين الحكومات والأديان والنظم الإجتماعية والأجناس البشرية والطبقات تقوم على أساس أن بقاء للأصلح، بمعنى الأقوى في نظرهم، هو قانون الطبيعة، وهي طبيعة (حمراء الظلف والناب). وإذا كان الإنسان قد خرج من الصراع وهو سيد

الأنواع، فلماذا لا نتطلع إلى سلالة بشرية تكون سيدة السلالات؟ وإذا كانت الثقافة قد تطورت من خلال عملية مماثلة، فلماذا لا نتطلع إلى تقافة هي سيدة الثقافات؟ وبقاء الثِقافة وانتصارها علىَّ سواها رهن بعمل وجهد أصحابهاهذه (-1)الثقافة الأمريكية التي استمدت جذورها من ثقافة العهد القديم، ثقافة الَّنهب والسلب والإبادة والقتل والدِمار، هي ما يكرهه العالم في أمريكا. ولهذا فقد أمضى (توماس باين) كل حياته في التفنيذ " والنقد والتحذير من كتاِبه المقدس الذييفسد البشّر ويصبّع منهم وحّوشاً". انه في عصر العقل يُعرَى أُخَلاق (العهد القديم) التيَّ تبرر الإبادةَ والمذابح الطقسيه والتضحية المقدسة بذلك (الآخر) الكنعآني المهدور الدم ... في هذه التعرية يرينا توماس باين كيف يمكن للخطاب المقدس إن يصنع من الإنسان وحشاً يوحد بين طبيعته الوحشية وما يعتقد انه إرادة الله" (¬2). وباختصار يمكن القول ان إمبراطورة الشر في العالمُ تَتِجسدُ الآن فَى أُمريكاً وُقَدُ تَمادِتُ فَى غَيهاً إلى أقصى الجِّدودُّ مستخدمة كِل أَنْواع ٱلْفجوُّر المُشَفُوعة بكل أنواع القوة، بدءاً من أول تاريخها الذِي قام على إبادة شعب قارةً بأقدر الطرق وأُفُّطعها بشكَّل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، وحتى هتلر ودعواه العرقية الَّتي يُحتملُّ انه استمدها من غزاة القارة الأمريكيه، لم تستطيع أن تصل إلى سوية ممارستهم، وانتهاء بالواقع الراهن الذي تباح فيه كل أنواع المحظورات الأخلاقية والأدبية وتحت شعارات وأهية (الحرية). وأما حرية الشعوب والحقوق التي يتحدّثون عنها بشكل يصم الآذان فلا تتعدى قولَّ بوش الْأُول: "ما نقوله يمشى". فالحق ما تقوله

أمريكا وكلام أهل الأرض قاطبة ضلال. وهنا يبين المفكر واللغوي المشهور (نعوم تشومسكي) كيف أوصلت الولايات المتحدة العالم إلى لحظة الحدود النهائية ¬

(¬1) العقل الأمريكي يفكر - من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص228 (¬2) حق التضحية بالآخر- تأليف منير العكش-ص154

معنا أم ضدنا: دراسات في ظاهرة معاداة أميركا عالميا

بين امتيازات القوة وإمكانية العيش على الأرض، وما هي المخاطر المحدقة بالعالم بسبب هذه السياسة، ولماذا يرغب القادة الأميركيون في تعريضٌ مستقبل البشر للخطر من خلال السعيَّ للسيطرة على العالم مهما كانت التضحيات والخسائر، مثل إرهاب الدولة، وعسكرة الفضاء، وتعطيل الاتفاقات الدولية (٦٦). معنا أم ضدنا: دراسات في ظاهرة معاداة أميركا عالمياً تكمن أهميّة كتِتاب ﴿معنا أُمِّ ضدنا: دراسات في ظاهرةً معاداةٍ أميركاً عالمياً) في أن محرريه, قد عالجًا مسألة أنتشار ظأهرة العداء للولايات المتحدة الأميركية على المستوى العالمي وفي مناطق مختلفة ومتباعدة ومن زوايا عدة, ولم يختصرا أو يربطا ظاهرة العداء لأميركا بالشرق الأوسط أو العالم العربي والإسلامي كما حاول غيرهما فعل ذلك (لُّغاية َ في نفَّس يعقوبٍ)، حيث يشير المحرران في مقدمة الكتاب إلى أن ظاهرة العداء

المتزايد للولايات المتحدة الأميركية في العالم إنما تُعُوّد إلى التناقض الكامن في سياسات الولايات المتحدة نفسها, فهي تدعو إلى احترام القانون وفى نفس الوقت تقوم بانتهاكه, وتدعو إلى احترام الديمقراطية ثم تقوم بانتهاكها. ومن هنا, فإن انتشار المشاعر المعادية للولايات المتحَّدة لا يعد إلا رد فعل على سياساتها المتضاربة التي تعتمد على التحديّ الفردي والقوة العسكرية بشكلُّ مِبالَغ فيه, وَّهو الْأُمَّر الذي من شأنه أن يولد شعوراً لدى الجماعات الوطنية والدينية المختلفة بخطورة الولايات المتحدة وبكونها عدوأ تشكل (رسالته العالمية) تهديداً لها. ويضيف المحرران أن سياسات جورج بوش كأنت سبباً أساسياً في انتشار مظاهر العدآء للولآيات المتحدة الأميركية، وإن هذا العداء هو عداء لسياسات بوش بالدرجة الأُولَى وإدارته، التي عكست للآخرين مدى الانفراد الأميركي بإدارة شؤون العالم، الأمر الذى قاد العديدين للقول بعجرفة وغطرسة الولايات المتحدة الأميركية خاصة اثر تصرفاتها الأحادية.

(1¬) الهيمنة أم البقاء .. السعي الأميركي -ترجمة للسيطرة على العالم - نعوم تشومسكي -ترجمة سامي الكعكي -تقديم/ إبراهيم غرايبة الجزيرة نت -29/ 2004/م

مؤشرات سلبية عن صورة أميركا في أوروبا مؤشرات سلبية عن صورة أميركا فى أوروبا لم يحدث في تإريخ أوروبا أن تشكلٌ إجماع شبه مطلق ضَّدٌ أمريَّكا مثلما هو الحاصل الآن بعد شروع أمريكا في إحتِلال العراق وإذا كان الإعتراض على أمريكا في أوروبا في وقت سابقً مقصور على التيارات والتخب الثقافية اليسارية, فقد بات الغضب على أمريكا سمة الشارعُ الأوروبي في الظرف الراهنِّ. ولأوّل مرة تتوافّق القوى السياسية اليمينية واليسارية والتى تقف في الوسط, والكنائس والتيارات الدينية بمُختلف مذاهبها، على الإعتراض الشامل على أمريكا سياسة وتوجهات عدوانية. كما أنَّه ولأول مرَّة وفي معظم الدول الأوروبية تتقاطع فيه التوجهات الرسمية مع التوجهات الجماهيرية، حيث أصبحت أمريكا دولة عدوانية بدائية، بعد أن نجحت في تسويق نفسها أوروبياً في وقت سابق كدولة ديموقراطية أولى في العالم (ۖ¬ٱ). وتؤكّد إستطلاعات الرأى العامّ في معظم العواصم الأوروبية كألمانيا والسويد والنرويج وفنلندا والدانمارك وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وغِيرها، أنّ أغلبية شعوب هذه الدول هيّ ضدّ أمريكا وسياستها العدوانية في العراق ففي فرنسا تضامن الشعب الفرنسي والحكومة مع خسائر الولايات المتحدة في أحداَّث 11 سبتمبرّ, لكن الولايات المتحدة تخسرت هذا التعاطف تجاهها، عندما قررت غزو العراق دون الاكتراث لموقف (أوروبا العجوز) -على حد تعبير وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد- وقتئذ وفي ألمانيا تولدت ظّاهرة العداء لأميركا نتيّجة عواملّ عديدة، أبرزها العوامل التاريخية مثل الماضىّ النازِي وذكريات الحرب الباردة. وقد عززت الحربُّ الأميركية على العراق وإمطاره بالقنابل والقذائف

والصواريخ المخاوف الشعبية الألمانية، وأحيت ذاكرته المرتبطة بذكريات مشابهة عن قصف مماثل تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وطرد الألمان من شرق أوروبا. ولا يقتصر العداء على الجانب السياسي, إذ تعارض قطاعات واسعة في ألمانيا نموذج حرية السوق الأميركية. ويندرج في هذا اهتمام الأجيال الشابة في ألمانيا، كما هي ح

الغارة الأمريكيّة الكبرى على العالم http:// - الإسلامي. - يحي أبوزكريا www.alkader.net/juni/ abuzakrya\_gara\_070622.htm

هل يجب الخوف من أمريكا؟

الحال في أوروبا عموماً، بقضايا مثل العولمة وتدهور البيئة، والدور السلبي للولايات المتحدة تجاهها. أما في روسيا فإن المشاعر القومية والدينية (الأرثوذكسية) تلعب دوراً في تغذية العداء للولايات المتحدة، وإن انهيار الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى خلق لدى البعض امتعاضاً ومشاعر كبيرة من العداء لأميركا، خاصة عندما يقيم القوميون الروس مقارنة بين التدخلات الانتهازية والاستعمارية للولايات المتحدة في العالم من جهة، ومساندة الاتحاد السوفياتي لشعوب العالم المقهورة ودعم حركات الاستقلال سابقاً, بهدف المساعدة وليس المصلحة من جهة ثانية, كما يقول هؤلاء. وهم كما الألمان

والفرنسيين عارضوا بشدة الحرب الأميركية على العراق عام 2003 (-1). هل يجب الخوف من أمريكا؟ تعتبر (نيكول باشاران) (¬2) الاختصاصية الأولى على المستوى الفرنسي في شؤون الولايات المتّحدة، ويكّاد أن يصَّح ٱلعكس آيضاً. هي امريكية لدى الفرنسيين، وفرنسية لدى الأمريكان ـ لقد بلغت أرجاء العالم قاطبة اصداء الصرخة التى اطلقتها بعد ساعات من احداث 11 سبتمبر عبرّ القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي: (كلنا امريكيون)، وصارت شعاراً، قبل أن تتحولَّ لاحقاً إلى مبرر لنقد انسياقها وراء العاطفة الأمريكية الجياشِّة، بدلاً من ان تعمل ميراثها (الديكارتي) من أجلُ قراءة متأنية للموقف. وتقدم في كتابها الجديد إلذي صدر بالفرنسية: (هُل يجُب الخوفُ من أمريَّكا؟)، صورة هي كناية عن مزيج بين تُجربة شخصية حياتية قائمة على المعايشة والمعاينة المباشرة، وقراءة سياسية مبنية على مُحاكمة منهجية ٍيلعب التاريخ دوراً أساسياً في توجيهها، حيثُ تبدأ الكتاب باعتراف شخصى علىّ قدر ڭىبر ¬

(¬1) معنا أم ضدنا: دراسات في ظاهرة معاداة أميركا عالمياً- المحرران: توني جدت ودنيس لاكورن- عرض علي حسين باكير- الجزيرة نت (¬2) مؤرخة وخبيرة سياسية في شؤون المؤسسة الأمريكية. درست وتخصصت في شؤون الاقلية السوداء، وعاشت قسطاً طويلاً من حياتها في أمريكا، لكنها عادت إلى وطنها الأم فرنسا منذ عقد من الزمن، وهي متفرغة الآن للبحث بالتعاون مع "معهد العلوم السياسية"، ومستشارة اعلامية

في نفس الوقت للعديد من وسائل الإعلام، في الشأنين الأمريكي والفرنسيـ

## تجربة شخصية

من الأهمِية: "لطالما تساءلت أنا شخصياً، في ما إذا كانت أمريكا مصدر ألم العالم. وفي ما إذا كان وأقع الحال، يُطابق الصورة التي ترسم لها من هذه الضَّفَّة الثانيَّة من الاطلسِّي: مغرورة، عنيفة، عديمة المساواة، مبتذلة، أمريكا امبريالية. ان أمريكا مثلما تسحر، هي موضوع كل حوار، وهدف كل نقد، لقد تم الحكم عليها بوصفها المسؤولة عن كل صداع الأرض. بل انها تحولت في السنوات الأخيرة إلى مادة للتندر، وصارت عبارة: على الطريقة الأمريكية، مثار شتيمة. (تحرير على الطريقة الأمريكية) و (نظام صحي على الطريقة الأمريكية) و (طائفية على الطريقة الأمريكية)". تجربة شخصية تقول الكاتبة: أمريكا جزء من تاريخي وعائلتي وثقافتي. امضيت طفولتي ٍ في فرنَّساً في وَسَطّ فرنسِّي إمريكي، وجزءّاً منَّ حياتي بعد ذلك في الضَّفة الأخرَّى من الأطَّلسي. تابعتَّ دراساتي وعَملت وربيتٍ بناتي الثلاث في الولايات المتّحدة، لقد كنت أراهن ّوهن يكبرنّ هناك، وفي كل صباح يقفن في سأحة المدرسةً لتحية العلم الأمريكي، وهن ينشدن، والأيادي على القلوب، النشيد الوطّني الأمريكي في المناسبات. شقيقتي عاشت هي الأُخْرَى هناك واختطفها الموت قبل الأوان. حماتي لاتزال تعيش هناك في وسُط امريّكي مُحّض. داخل هذه القبيلة الغريبة، الانجليزية هي لغة البيت: الضحك والمشاحنات

والمسامرات. لقد عدت للاستقرار في فرنسا منذ حوالي عشر سنوات، لكن ما ازال موزعة بين البلدين. أمريكا الخاصة بي، كما يقول المغني الراحل (جاك بريل): "ليست حلما ولا وسواسا انها ببساطة، حياتي وعملي". في كل يوم من اجل ناشري ومستمعي ومشاهدي على التلفزيونات، وجمهوري في الندوات، احاول ان اقيم مسافة: اشرح أمريكا للفرنسيين، وفرنسا للامريكيين. اشعر بالاغتناء من هاتين النظرتين للعالم، وأنا كالجسر بين هاتين الحقيقتين، وحين هبت ريح مجنونة بينها خلال عدة اشهر، وحين هبت ريح مجنونة بينها خلال عدة اشهر، في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم الحلم في فرنسا رأيت هو تحفر المريكا إلى طفلة نعم، الحلم في فرنسا رأيت ولكن!

الغرب الشقية، بشعة ومرعبة، وحش مغرم بالغزو. هل حقاً أمريكا التي تخصني تتصرف بهذه الطريقة الفظة؟ نعم، الحلم الأمريكي لا يزال له معنى ... ولكن! تحت هذا العنوان تبدأ المؤلفة بالاستشهاد بجملة لمهاجر ايطالي في نهاية القرن التاسع عشر مخطوطة على باب متحف نيويورك تقول: "قالوا ان شوارع أمريكا مبلطة بالذهب، لكني حينما وصلت اكتشفت ثلاثة أشياء! الأول، انها غير مبلطة بالذهب الثاني، انها ليست مبلطة بتبليطها". ومن هنا تطرح السؤال! كم عدد الناس بتبليطها". ومن هنا تطرح السؤال! كم عدد الناس الذين رغبوا بالذهاب إلى أمريكا؟ عشرات ملايين النساء والرجال والاطفال، راودهم هذ الامل. هناك الرض بوسعنا ان نبدأ فوقها حياة جديدة، هناك بلد حيث بوسعنا الوصول إلى ما هو غير متاح!

الحرية، الرخاء المادي، بل ان الثروة ممكنة كذلك. هذا هو (الحلم الأمريكي). فالحلم الأمريكي ليس طموح المحظوظين والأحرار والذين يعيشون الرفاه المادى، انه حلم الفقراء والمهاجرين الذين يحاولِون منذ عدة قرون، بشتى الوسائل، الوصول إلى أُمريكا (٦٦). ولكنّ هذا الحلم له وجه آخٍر .. فنحن نعرف منذ البداية ان هناك وجهاً مخفياً لهذا التاريّخ الجميل، كذبة خلفّ المثاليات الكبرى، نوّعاً من الخطيئة العامة. فالقارة التي تم اكتشافها من طرف المستكشفين الاوائل لم تكن خالية تماماً، مثلما كان الامر بالنسبة إلى سكانها الاصليين، اذ لم تكن هناك حرية ولا سعادة، ولا حتى حياةـ كانت البداية بين المستوطنين والهنود الحمر عبارة عن صدامات ومجازر، ولكن تحالفات ايضٍاً، وحتى زيجات. لكن لم يطل الوقت حتى بدأت الصدامات بين الطرفين وكان البادئ بها هم المستوطنين الذين جاؤوا من اوروبا، بهدف توسيع مزارعهم وزيادة ملكياتهم من الاراضى، لذا كان طرد الهنود لا رجعة فيه، ومهما بلغ الثمنــ فكانت المجازر وعمليات الترحيل الجماعي نحو جزر الانتيل، ومن ثم موجات الموَّت ¬

(¬1) هل يجب الخوف من أمريكا؟ تأليف: نيكول باشاران عرض: بشير البكر- جريدة الخليح الاماراتية - 15 - 12 - 2005

أمريكيا طليعة الانحطاط الجماعي عن طريق الانفلونزا والسل وأمراض اخرى، لم تكن معروفة حتى هذا الوقت فى هذا الجزء من العالم. لقد قاد ذلك إلى حلم مشوه ومنحرف. في سنة 1820 كانت يتوجب عليهم ترك كل المناطق لعبور نهر اوهايو شمالاً، وفي سنةً 1**830** طردوا جميعاً إلى غرب الميسيسيبي: شيئاً فشيئاً بدا ان هناك عملية مسح مدروس للهنود من الأرض التي عاش عليها اجدادهم آلاف السنوات. مكان فارغ من اجل الحلم الأمريكي! كانت المواجهات الاخيرة مع القوات الفيدرالية سنة 1890، ولم يبق من الهنود في مناطق المحميات المخصصة لهم سوى 300 ألفّ نسمة. وقد اتبعت الحكومة سياسة الحفاظ على هذا القدر، وأعطتهم حق ادارة القطعة الصغيرة الواقعة تحت تصرفهم مع منحهم الجنسية الأمريكية، بعضهم اندمج في المجتمعُ الأمريكي، والبعض الآخر لايزال يعيشُ على طريقة الأجداد وتتساءل الكاتبة: هل تصفية الهنود كانت مزروعة في جذر الحلم الأمريكى، هل كانت المقابل الذي لم يكن من الممكن تلافيه لديمقراطية جيفرسون؟ وتجيب لا اعتقد أن بناء عالم جديد لا يحتم تصفية السكان القدامي كان هناك الفضاء الكافّى، والمتسع من الارض، بل ان بعض القيم الهندية كآن يمكن أن يجد مكانه داخل الحلم الأمريكي، وكإن بوسعٍ هذه البصمات والانسجام ان يخلقاً عالماً جديداً عن حق (-1). أمريكيا طليعة الانحطاط هكذا تحول الوهم الذى دام أكثر من مائةٍ عام، والذي سمى بالحلم إلأمريكيٰ إلى كابوس أمريكي، بسبَّب رغَّبة قادةُ امريكا في السيطرة على العالم وبسبب جموحها البربري فيّ التسلح، وبسبّب نفاق تلك (الليبرالية) الإقتصادية المفروضة على الشعوب لامتلاك أسواقها بإنشاء عدة امبراطوريات للشر متعاقبة،

تبرر إرهابها الخاص باسم محاربة الإرهاب، وتبرر جرائمها ضد الإنسانية: ضد الهنود والسود والفيتناميين، والحصار المفروض على كوبا وليبيا وإيران، والعراق الذي يشهد الصليب الأحمر الآن بأن أكثر من مائتين وخمسين ألف من أطفاله قد ماتو، في الوقت ماتو، في الوقت ح

ر¬1) هل يجب الخوف من أمريكا؟ تأليف: نيكول باشاران عرض: بشير البكر- جريدة الخليح الاماراتية - 15 - 12 - 2005

الذى تشهد فيه أيضا منظمة (اليونيسيف) بأن طفلاً من بين ثمانية أطفال في أمريكا نفسها لا يجدون مّا يسد رمقهم. إن هؤلّاء المدافعين عن (حقوق الإنسان)، إلى جانب جرائمهم ضدّ الإنسانية، يسجلون الأرقام القياسية العالمية في تعاطى المخدرات، وانتحار المراهقين، وعددًّ الجرائم والقساد والمسجونين والموضوعين تحت المراقبة. وتغطى السينما الأمريكية، بالديكورات الحالمة، شراهة حيتان مسلسل (دالاس)، كما تخفي حقيقة عنف ديناصوراتهم، ومدمريهم من أفلام (شوازينجر) الذي اصبح حاكم ولاية كاليفورنيا. إن إعلامهم وجميع وسائله هي شعاع الموت الذي يحطم على المستوى العالمي روح النقد، بل الروحّ ذاتها، في الثقافة، والأمل، والحب، عند خمسة مليآرات من ألبشرلقد اصبحت .(٦١)" قيادة المجتمع الغّربى والعالم بقبضة دوله بلا خلفية حضارية وبلا تاريخ .. وبلا اهداف سامية. فقط جمع المال والسيطرة على الآخر. فأمريكا

تلك التي اصبحت قائدة الغرب الرأسمالي، تشكلت من مجتمع هجین، اناس مغامرون یبحثون عن الماال والربح السريع، ومستعدون للتنازل عن كل شئ مقابل الحصول عليهما. حيث اقاموا مجتمعاً جديداً، خليطاً من عدة اجناس وقوميات لا رابط بين افراده .. الا الربح على حساب تدمير وسحق (-2) (اصحاب البلاد الأصليين (الهنود الحمر). وهذه الدولة استطاعت عبر رؤوس الاموال المكدسة لديها، وعبر تغلغلها في اوروبا عبر الدعم الاقتصادى ومشروع مارشال .. ان تبدأ ما يمكن تسميته امركة اقتصاديات العالم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات وفرض الدولار كوحدة نقد عالمية. وبعد الاقتصاد جاء دور الثقافة - الحصن الاخير للمجتمعات - قبل السقوط النهائى امام وحش المال الامريكى الصهيوني. وبدات محاولات نشر ثقافة ذلك المجتمع الهجين المركب، مترادفة مع امركة الاقتصاد والسياسة. وبدأت المفاهيم الهجينة المسطحة التي افرزها ذلك المجتمع تغزو دول العالم، عبر السينما والقصه والاغنية والموسيقي والكوكا كولا والجينز والمأكولات السريعة .. ولم تكن اوروبا ¬

-(1¬) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى-ص **222** (¬2) صهيونية الخزر وصراع الحضارات - وليد محمد على ص **221 -** دار التضامن / بيروت - ط1 **1999** -

بمعزل عن هذا الغزو الشامل. وتعمل الولايات المتحدة على استكمال هجومها، فنجد العالم وكأنه امام عدوان لاحضاری امریکی علی کل من الشرق واوروبا. يحاول اجتثات كل جذور الحضارات، بفرض هيمنة النموذج الامريكي المتوحش على الحياة البشرية برمتها. ولا يقتصر هذا الخطر على شعوبِ الجنوب .. بل يطال شعوب اوروبا واليابان ايضاً. وبهدف التعميه على هذه الحقيقة، حقيقة استهداف اوروبا من قبل الخطر الامريكى الصهيوني المتوحش، كانت نظرية هامنتغون (صدام الحضارات) وغيرها من النظريات الأمريكية الصهيونية، التي تتحدث عن حضارة مسيحية يهودية في مواجهة حضارة الإسلام وحضارات الشرق والتصَّادم معها (¬**1).** وفىً تلكُ الهجمة الدونية المسماه (حضارة امريكية) حلت حرية السوق مكان حرية الانسان، فأصبحت تلك الحرية تعطَّى لمنّ يملك كل شئ دون حدود الا حدود ما يملك من القوة والامكانيات المالية. وتسحق من لا يملك إلى اقصى درجة .. تهدف إلى بناء عالم ابعد ما يكون عن القيم والاخلاق الانسانية، عالم متصادم ومتصارع في كل شئ .. لا مكان فيه للعدل والتوازن .. أو التكامّل لمواجّهة التحديات والاخطار التى تواجه البشرية باستمرارـ يتحول فيها الانسان إلى وحدة اقتصادية رشيدة، انتاجية استهلاكية، بعيدا عن اي مضمون اخلاقي او قيمي انساني .. لا تشغل نفسها بغير الانتاج والاستهلاك، وتسقط كل المبادئ والقيم الانسانية، فلا قداسه ولا احترام لشئ الا المال والذهب ومن يملكهما (¬2) واصبح القتل من أجل المال يقع ضمن قِيَم النظام الذي تطالب الولايات المتّحدة العالم بتبنيه. ففي نظّام الرأسمالية المعلوماتية يعتبر المال المقياس النهائي للنجاح (¬3). بهذه الخُلْفية تقتحم الولّايات المَّتحدة الساحة، وهي

صاحبة (رسالة خالدة)، وهذا نهجها: الصراع بكل الوسائل، دعاية واعلاماً وحرباً باردة أو ساخنة في سبيل فرض ثقافة، هي الأقوى سلاحاً لا مضمونا، ومن ثم تصبح بحكم الأمر الواقع سيدة الثقافات. وإذا كان الحق هو ما ينفع، والخير هو المصلحة، إذن ما الخطأ في اتباع كل

(¬1) يؤكد حقيقة استهداف كافة الحضارات من قبل الهجوم الأمريكي الانجلوسكسوني الهمجي على العالم، هو ما كشف عنه هنيجتون في كتابه الجديد الذي عرضنا له سابقاً. (¬2) صهيونية الخزر وصراع الحضارات - وليد محمد على ص225 (¬3) إمبراطورية الشرالجديدة-عبد الحي زلوم- القدس العربي 27/ 1 - 3/ 2003/2

وسيلة ممكنة وصولاً إلى هذا الغرض؟ لنصوغ ثقافة هادفة نضع تصميمها ونفرضها بكل الوسائل على البشر. إنها معركة مقدسة من أجل رسالة خالدة هدفها تدجين الإنسان وتحقيق المصلحة الإلهية الوحيدة، ورأى (بنيامين فرانكلين) أن الولايات المتحدة ستكون مولدة لمجتمع عالمي، الولايات المتحدة ستكون مولدة لمجتمع عالمي، جاهزة للتطبيق في كل مكان. ومع هذه الوظيفة جاهزة للتطبيق في كل مكان. ومع هذه الوظيفة فأميركا في رأيها أنه ليس لأرضها القومية سوى فأميركا في رأيها أنه ليس لأرضها القومية سوى عدود غامضة متحركة قابلة للتوسع باستمرار فاعتماداً على ثنائيتها الأيديولوجية: أنموذجية شبه صوفية غازية من جهة، ومحو البنى السياسية

والاجتماعية والثقافية لكل كيان غير أميركي من ُجهةُ ثانيةُ (¬ُ**2).** والمجتمّع العاّلمي الذي يقصّدهُ فُرَّانكلينَ هُو المجتمع الذي يتبنى قيم ومباديء النّظام العالمي الجديّد التي هي ذاتها قيّم الرأسمالية الانكلوسكسونية التي دمجت بين قوة الرأسمالية الانكلوسكسونية التي دمجت بين قوة المال وقوة الإعلام لخلق اقتصادٍ طفيلي حٍديد. ولكن هذأ الاقتصاد الجديد أصبح عبئاً على الاقتصاد المنتج. وفي هذا الاقتصاد المنتج القديم يعتبر المال إحدى وسائل الإنتاج لا أكثر، أما في هذا الاقتصاد الطفيلي المعلومالي الجديد فقد بات الغرض الأوحد للمال هو جني المزيد من المال دون دخول حلبة الإنتاج. ولقد حول بارونات المال اللصوص في كلِّ أرجاء الدنيا، العالم إلي كازينو وقاموا عبر أموالهم ووسائل إعلامهم بتعيين القوي الحاكمة في الولايات المتحدة لإدارة شؤون هذا الَّكازينو نيابة عنهم مستخدمين ذراع الولايات المتحدة الطولي لهذا الغرض. وقد ساهم الانفجار المعاصر فَى تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في تسارع نمو ووحشية الرأسمالية الأنكلوسكسونية، والتي وظفت تقنيات أكثر بشاعة وشيطانية لتحقيق المبادئ القديمة نفسها، التي تتبناها والتي يُّلُ يَّلُ يَّلُ التَّغْيِيرِ فَي يُومِ مِّنِ الأَيَّامِ. وقد التَّغْيِيرِ فَي يُومِ مِن الأَيَّامِ. وقد استخدم بارونات الربا علي الدوام أسرع وسائل الاتصالات التي كانت موجودة في وقتها، من الحمام الزاجل الذي وصلت عائلة رّوتشيلد من خلاله إلى ¬

(¬1) العقل الأمريكي يفكر - من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات - شوقي جلال ص**228 (¬2)** أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى

معرفة أخبار معركة واترلو قبل الآخرين، إلى وسائل الكمبيوتر الحديثة. وكان احتكار الإعلام والمُعلوماتُ المّالية على الدوام من المُتطّلباتُ الضرورية وأحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع المالي. وقد تمخض هذا المزيج المخيف من قوة المالِّ وقوة الإعلام وقوة التسويق سواء للأشخاص أم للأفكار، عن قدرة هائلة على غسل الأدمغة لا تقدم للعالم سوي رؤية واحدة ققط لا غير، وهي رؤية قُوي الظُّل التِّي تسيطِّر علي العالم عبر وَّاشنطنـ لقَّد قامَّت قوَّي الظل هذهَّ بفرضُ إعادة تشكيل الاقتصادات الإنتاجية للدول ليتوافق مع مخططاتها للهيمنة الاقتصادية وتمت تسمية مَّذه التغيرات، طلماً، بأنها إصلاح، وما هي في حقيقتها سوى إعادة تشكيل للاقتصادات بطريقةً تمكنهم من السيطرة عليها. ولقد اعتمدوا لذلك وسائلُ الصَّدق والكذب سويّاً للوصول إلى هذه الأهداف (٦-). إن معنى الكلمات نفسه قد تُشوه: فنستمر في إن نطلق كلمة (تقدم) على انحراف أعمى يؤدي إلى تدني إلإنسان والطبيعه .. ونطلق كلمة (ديمقرأطية) على أشنع قطيعة عرفها التاريخ بين من يملكون ومن لا يملكون .. ونطلق كلمة (حرية) على نظام يسمح - بذريعة التبادل وحرية السوق -لأولَّنك الأكثر قوة إنَّ يفرضُوا الديكتاتورية، عديمة الانسانيه، تلك التِّي تسمح لهم بابتلاع الضعفاء .. ونطلق كلمة (عولمه) لّا على حركة تؤدي إلى وحدة متآلفة الأنغام للعالم، عن طريق اشتراك كل الثقافات، ولكن بالعكس

على انقسام يتنامى بين الشمال والجنوب نابع من وحدة امبرياليه وطبقيه .. انقسام يدمر تنوع هذه الحضارات ومنتجاتها لفرض لا ثقافة الراغبين في التحكم في الكوكب (-2). ولم تكتف أميركا باحتكارها للقوة المسلحة من خلال الحلف الأطلسي وقبعات الأمم المتحدة الزرقاء، وباحتكارها للاقتصاد من خلال المؤسسات الدولية الخاضعة لتقلبات السوق التي تتحكم بها أميركا، إنما احتكرت أيضا وسائل الاتصال الجماهيري. فأميركا تسيطر على هذا القطاع وشهدت ولادة فأميركا تسيطر على هذا القطاع وشهدت ولادة كبرى الوسائل. كما ان الوكالات الأميركية للأنباء قادرة على مراقبة 90% من الإعلام المبثوث.

-1) إمبراطورية الشرالجديدة-عبد الحي زلوم-القدس العربي **29/ 1 - 3/ 2/2003 (−2)** كيف نصنع المستقبل / روجيه جارودي - د. منى طلبه-ص **20** 

الاعلام الأمريكي والموسيقى الأمريكية وبرامج الكميوتر والكتب وافلام السينما والاصدارات المطبوعة على مستوى العالم اجمع، حيث تنتج أمريكا ما يزيد عن 75% من الانتاج العالمي لبرامج الكمبيوتر سنوياً، و60% من الانتاج الموسيقي، و32% من اصدارات الكتب (¬1). وبالتأكيد فإن هذه السيطرة ليست عيباً أو امراً محرماً، ولكنها تصبح كذلك عندما تتحول إلى احتكارات لمص دماء الشعوب المقهورة، ولسلاح فتاك للسيطرة على عقول الجماهير والتلاعب بها.

يقول ميشال بوغنون: "ان الإعلان يدين لأميركا بأنها جعلت منه سلاحاً فعالاً، للتلاعب بعقول الجماهير وللغزو السياسي والثقافي والاقتصادي، ومعظم أجهزة التلفزة تحاكى البرامج الأميركية. أما في مجال السينما فإنه لا طاقة لأوروبا في الصمود قي مواجهة مدفعية هوليود، فقد تلاشى مُعظم إنتاجاتها الوطنية، في هاوية الصناعة السينمائية الأميركية. فضلاً عن ذلك فإن الولايات المتحدة أجادت استخدام التكنولوجيا وتسيطر على معظم محركات الاتصأل في العالم، وتخضع الإنترنت لشركاتها العملاقة، وذلك في الوقت الذي أساءت فيه أوروبا، استعمال التنمية التكنولوجية ۗ ويبلغ التبرم بالكاتب من أميركا ذروته، ويحاكم اللباس الأميركي، ذلك (الرداء البقرى) كما يسميه، ويحاكم الذوقُّ الأميركي الذي جعل من الأطعمة غير المتناهية من الطعم والكثيرة الروائح، جميعها أكلة واحدة ناشفة تسمى (الأكلة السريعة). حتى إنه توقف عند اللسان الأميركي وكيف فعل فعله في تشويه اللغة الإنجليزية وإخضاعها للأمركة" (تـ2). فامركيا تسعى إلى أمركة الكون وهذا ما يعترف به المفكر الامريكي دانيال بورستين في كتابه "تأريخ الأمريكيين"رغم دفاعه عنها حيث يقول: «عملياً فيما يرسله لنا الأمريكيون يوجد الكثير من السوقية والكثير من الأدوات المريبة إن كان ذلك يتعلق بالهمبرغر الذي لا طعم له والذي يرافقه البصل والكاتشب، أو بآلأفلام التلفزيونية التافهة أو بالشيّوخ الروحيين الفاشلينُ لكاليفورنيا أو بالصخب الصارخ ¬

والعشرين - اناتولي اوتكين - ترجمة انور ابراهيم و محمد الجبلي - ص252 (-2) أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم: إلى أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمة: خليل أحمد خليل

تشویه العولمه علی ید الانجلوسکسون

بشكل موسيقى، أو باستهلاك المخدرات المختلفة». وإذا كان كل هذا موجودا بمقدورنا بعد أن ننكر بأن أمركة الكون قائمة على قدم وساق. وفي كلُّ مكان تنتشر أنماط الاستهلاك والنّماذج والمخططات الأيديولوجية التي أعدتها الولايات المتحدة وهذا يحدث حتى في الدول الاشتراكية، وتتمتع الولايات المتّحدةُّ بطاقّةٌ دعائية لاّ مثيل لها. والاختلافات الثقافية التي شكلت ثروة البشرية هي في طريقها للاندثارً تسحقها مطابع الشكل الواحّد. واستفادة الثقافة الأمريكية من تفوقها المادى فراحت بذكاء تفسد الأرض. فحيث حلت فككت البنى الاجتماعية التقليدية وأفقرت العادات والفلكلور المحلى. إن إلامتثالية تجتاح بمكر الكون، امتثالية ذات صَّناعَةٌ أمريكية Made in America تهدف إلى تحويل كلَّ أَفْرَاد البشرية إلى «أقزام أمِريَّكيين صحلين». ألا يحق لنا أن نرى في ذلك أن «الأمريكيين قد صنعوا سلاحأ حاذقآ لتسخير العالم لمصالحهم ولنمط تفكيرهم؟» (¬1). تشويه العولمه على يد الانجلوسكسون إن مفهوم العولمة قديم قدم التاريخ، إذ لم يكنّ للعّالم أية حدود إلاّ منذ فترة ٰ وجيزة فقط، فقد كان العالم يشرع أبوابه للجميع.

لذا، فإن الكثير من الحضارات والاختراعات المعاصرة هُى نتاج متراكم للتفاعل السلمي وغير السلمي عليّ حدّ سواء بين الحضّارات الَّسابقةـ ّ ولم تعرفٌ كلُّ من الحضارة الرومانية والإغريقية والإسلامية أية حدود على الإطلاق. وكَانْت الحضارة الإسلامية، رغم انطلاقها من شبه الجزيرة العّربية، عالمية بكل ما في الكلمة من معنى وقد أشارت آيات القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى أن الإسلام يحمل رسالة عالمية شاملة تُخاطب كُافة الأجناسَ والأعراق بل الإنسانية جمعاء، فقد قال رسول الله محمد (صلي الله عليه وسلم): "لا فضل لعربي علي أعجمُي إلّا بالتقوى" فِخير النّاس هو أتقِي النّاس سواء أكان عُرِّبِياً، فاُرْسِياً، حَبشياً، أُسُّودٍ أُو غَير ذلك منَّ الأجناس. كما أن المجلس الذي أقامه النبي عليه الْصلاة والسلام، للشورى كان يتكون من سلمان الفارسى، وصهيب الرومى، ¬

(¬1) أمريكا المستبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» - ميشيل بيغنون - ترجمة: الدكتور حامد فرزات ص 230 - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2001 - موقع اتحاد الكتّاب العرب على شبكة ا الإنترنت- http://www.awu-dam.org

وبلال الحبشي وصحابة من العرب أنفسهم، وبذلك يكون المجلس عالمياً ومتعدد الجنسيات. كما شكلت الحضارة العربية والإسلامية قوة عالمية عظمي ودولة امتد نفوذها ليصل من إسبانيا حتى الصين. وضمت الحضارة الإسلامية تحت لواء سيطرتها، مختلف العقائد والأعراق الذين وصل تعدادهم إلى مئات الملايين. وكماّ قالت (كارلىّ فيورين)، الرئيسة التنفيذية لشركة هيوليت باكارد، فَى خطاب ألقته عام 2001، فإن الإسلام كان الجسرّ الذي ربط بين شعوب أكثر من **100** دولة، وكانت جيوشه تتكون من جنود من مختلف الجنسيّات، وأفضّت الحماية العسكرية التي وفّرها إِلَى دَرجة لّم يشهدها التاريخ من قبل منَّ السلام والازدهار. ولكن ما أدى إلى تشويه عولمةِ اليوم ووصمها بالعار، هو ارتباطها الوثيق بالرأسماليةً الأنكلوسكسونية الداروينية المتسمة بالمغالاة والتطرف، واستخدامها لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة وتقنيات الإدارة، لبسط وفرض ثقافتها المنفرة، وحروبها وماديتها البحتة المنحرفة عن الأخلاق والمثل. لقد تمكنت العولمة الأنكلوسكسونية المعاصرة من إدخال ونشر يرامجها الداروينية، كما أنها أفرزت نظاماً اقتصادياً طفيلياً جديداً، تحفّه المخاطر من كل جانب، علاوة علي عزمها فرض مفاهيمها ورؤاهاً أحادية الجإنب، في الوقت نفسه الذي تتشدق فيه بالتعددية. أما أجندتها فهي محشوة بأعمال الإبادة الجماعية الوحشية، بينما هي تنادي بحقوق الإنسان. وتدّعي الديمقراطية وتّوغل في الديكتاتورية. إنها تؤمَّن بالله، فقط إذا علمنا أنَّ المال هو إلهها الوحيد (¬1). ففى الولايات المتحدة الأمريكيُّه بنيت الحياة على المادة، حيث أرسيت سيكولوجيا سكان هذه البلآد على المبادئ التلمودية القائمة على عبادة المال و (الحق) في نهب وقتل جميع الغرباء بهدف الاستيلاء علىَّ أراضيهم واملاكهم. وهكذا اصبح القراصنة وقطاع

الطرق وغيرهم من المجرمين المحظوظين، الأبطال بالنسبة للأغلبية الأمريكيه الساحقة. يقول (الغ بلاتونوف) في كتابه (لهذا كله ستنقرض أمريكا): "حين قمت لأغراض دراسية بزيارة إحدى أهم مدن سادوم وعمره - لاس فيغاس المركز العالمي لصناعة القمار والفسق والعهر، رأيت بأم عينى إن جدران -

(¬1) امبراطورية الشر الجديدة **-** عبد الحي زلوم - القدس العربي**-29/ 2003**  بعض دور القمار مزدانة بصور القراصنة وقطاع الطرق، أمثال آل كابوني، ضمن إطارات ذهبيه. وفى دور القمار هذه بالذاتّ تدرك الهوس الرئيسي للأَمريكيين وتفهم طبيعة الآمال التي تراودهم -الرغبة في كسب النقود والإثراء بأي ثمن. وحين ترى آلَاف الوجوه التي شوهتُها الحماسة والجشع، والعيون المتوهجة منَّ فرط الاثاره، تفهم الطبيعة الإجرامية لأمريكا ومدى خطرها على العالم" فالعلاقة التي تقيمها الفلسفات الأمريكيه .(1¬) المعاصرة بين الإنسان والحياة هي عُلاقَة المتعةُ والاستهلاك، والأمريكي يسر بلذة الإستهلاك إلى درجة العمى عن الإثم والفحشاء، ولذلك يتجأوز البحث عن اللذة ميادين المباح إلى اقتراف الحرام والسّخرية من الحّلال (ۖ¬2). أهذه هي نهايةُ التاريخ؟ الشذوذ الجنسى .. اللواط .. وقضائح كندى وكلنتون .. وشراء الأصوات .. وتوظيف المالُّ والجنسُ في اللُّعبة الانتَّخابية .. وتحكم اللوبي اليهودي .. وهيمنة المافيات العملاقة والشركات الكبرى واختراق المسيحية بالعفن والأساطير اليهودية .. واستجذاء البيت الأبيض للسياسات والمصالح الإسرائيلية .. والإبحار المحموم ضد المصالح القومية العليا للامة الأمريكيه، وتحويل القدرات المالية والعسكرية إلى ضرع يدر في أفواه شذاذ الآفاق .. والغُطرسة التي تستقز الخصوم والحلفاَّء على السواء، والتفرد في اتخاذ القرار بعيداً عن الأقطاب الاخرى التي تطمح لان يكون لها مكان على خارطة العالم، القنابل الذرية والهيدروجينية والنيتروجينيه وأسلحة الدمار الشامل .. وعنقوديات امتصاص

الأوكسجين من المغاور والكهوف لقتل الإنسان واستئصال الحياة .. آليات الإبادة الجرثومية والكيماوية والقدرات الاسطوريه على تغيير معادلات الطبيعة وتحويل البيئات إلى معتقلات كبيره تصعب فيها استمرارية الحياة، وتصاعد معدلات الجريمة في وتائرها الاعتيادية والمنظمة، والإحصائيات المخيفة لحالات القتل والاغتصاب والسرقة والانتحار، والهروب المتزايد إلى

(¬1) لهذا كله ستنقرض أمريكا - الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى ص49 - 05 (¬2) صناعة الإرهاب - د. عبد الغني عماد - ص18

والحشيش والافيون، وتصاعد نسبة الادمان وامتداد سرطانه المخيف إلى مستويات الاعمار الدنيا في مراحل الدراسة الاعداديه والمتوسطه حتى الابتدائيه، وضياع اجيال الأمريكيين الناشئة فيما سبق إن حذر من نتائجه المفجعة الرئيس الأمريكي كنيدي 1963 (-1). الخيانة الزوجية والمعاشرة غير المشروعة للأزواج والزوجات، وحالات الطلاق المتزايدة والدمار المتصاعد للحياة الاسريه، ورفض الأبناء لآبائهم وتزايد دور العجزة لاستقبال هؤلاء وإيوائهم، وتقطع الروابط العائلية وغياب الاستقرار والسكن في بيئاتها المخترقة بالريبه والشك والكراهية وشد الأعصاب عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية (للكبار) على يد المافيات اليهودية والمالية المتحكمة بمصائر

الولايات المتحدة بدءًا بأصحاب الأصوات الحرة، وانتهاء بالرؤساء أنفسهم لحظة خروجهم عن الخط المرسوم. التكاثر المحموم بالأشياء والعبادة المهووسة لصنميات المال والتنمية، بعيداً عن أية قيمةٍ أو ضابط ديني أو خلقي أو إنساني. تصعيد . وتأثر القوة والأسلّحة والجيّوش وتقنيات الردع والهجوم فيما يجعل من أمريكا (ترسانة) مخيفة قد تلِحق الخراب بهذا الجزء أو ذال من العالم في أية لحظة تفور فيها دوامة الغضِّب ويستشرى سعار التفوق والاستعلاء، وتحول أمريكا إلى قوةً استعماريةً كبرى تسعى لان تضّع العالم كله في جيبها، وترغم أمَّمه وشَّعوبه على إن تكدح لكيَّ يدر ضرَّعها في الفم الأمريكي، بغض النظّر عنّ حالات الفقر والتخلف والدمار التي يعاني منها العالم الثالث، الذي يراد له للمرة الثالثّة إن يُسخّر لسُعادة الرجِل ٱلأبِيض وانتمائه الذاتي، وأخيرا وليس آخر تآكل ودمار القيم الديمقراطية الأمريكيه نفسها واختراقها المرة تلو المرة بحجة مقاومة الإرهاب بعد إن سهر الأمريكيون القدامي على حراسّتها القرون الطوال. أهذه هي الحضارة الملائمة لإنسانية الإنسان ومطامح الأمم والشعوب؟ أهذه هي الحالة الحضارية النموذجيةُ أو السقفِ الأعلَّى لسعي البشرية عبر تاريخها الطُّويل؟ أهذا هو (النموذَّج) الذي سينتهي إليه التاريخ ويلقى عنَّده عصَّا الترحاَّل؟ ¬

الله مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (٦٦) مذكرات حول واقعة الحين خليل - ص153 (سبتمبر)

أهذا هو (المثل الأعلى) الذي يتحتم على شعوب العالم إن تلهث وراءه؟ أهذه هي بتعبير (فَرنسيس فوكوياما): (نهاية التاريخ) حيث لا تبذل بعدها ولا تحول ما دام الإنسان قد بلغ الحالة القصوى من التقدم والتحرر؟. تقدم باتجاه ماذا؟ وتحرر من مَّاذا؟ أُليِّست هي بدء التَّحليل ومنتهاه وفي ضوءً التأشيرات أنفة الذكر، نكسة كبرى في تاريخ البشرية حيث يتحكم القطب الأحادى بمصائر العالم، وحيث يتحول السعي البشري إلى لهاث محموم للتكاثر بالأشياء .. وحيّث تتسطّح الحياة وتفقد عمقها وعذوبتها وغناها ومغزاها .. وحيث تخترق منظومة القيم الانسانيه والخلقية والدينية بحلقات السوء التي تنتشر كالبثور السود .. كالطفح المتقيح .. كالسرطان المخيف في نسيج المجتمعات (¬1). صورةً "درويش"" ... ولا عجب (2¬) http://alarabnews.com مختارات/الساخر%20 - %20العالم%20بين 20%"الكوكاكولا""%20وقضمة #20%"الهمبرجر" 20% (!) الهمبرجر" 20% الصورة المعنية، تكاد تستعصي على جهابذة الفِّكِر الإنساني العالميـ إلاّ أن بعضّ ملامّحها، قد قرأها بدقّة وشفآفيّة، واستشرافيّة، الشاعر العربى الفلسطينى محمود درويش، من خلال قصيدة: (خُطبة الَّهندي الأحمر - ما قبلُ الأخيّرة - أمام الرجُل الأبيضّ)، آلتي نشرها في آلعام 1992 (أيّ بعد نهاية الحرب الباردة بِعامين فقط)، ضمن المناه ديوان: (أحد عشر كوكباً). وكآن الأجمل من تفاصيل القصيدة الطويلة، تلك الكلمة التي قالها

أحد زعماء الهنود الحُمر (اسمه سياتل، وهو زعيم قبيلة دواميش)، ليضعها درويش كمدخل للقصيدة (-3)، حيث قال فيها ذلك الزعيم: "هل قُلت موتى؟ ... لا موت هناك، هناك فقط تبديل عوالم "(!)

(-1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سُبتمبر) - د. عُمَّادُ الدين خليل - ص153 (-2) بين شفتيّ أمريكا .. كرشفّة ٕ"الكّوكاكوّلا" وقُضمةْ "الهمبرجر" (!) - بقلم: أمين الإمام - //http:// alarabnews.com/alshaab/ GIF/20-09-2002/a14.htm (¬3) أشاد الجنرال شارون بالشاعر محمود درويش وعبر عن إعجابه بشعره، وبأنه يحسده وشعبه الفلسطيني علَى تلُّك الَّعلاقةُ الوجدانية بالأرض والتيَّ يجسدها درويش في قصائده، على الرّغم منَّ حملة الإبادة والاعتقال والتهجير التى يمارسها الجنرألُ ضدُّ الشعبِّ الفلسطيني، وهو موقف يذكرنا بموقف الجنرال جورج واشنطّن مع الزعيم الهندي الأحمر "ستايل"، الذي كشف في خطبته الشهيرة ب "خطبة الهندي الأحمر الأخيرة"، قسوة ووحشية حملات الإبادة التي مارسها الجيش الأمريكي ضد الإنسأن الهنديّ الأحمر والأرضّ والحيوانَّ، ومَّما قاله ُ"ستَّايلَ" فيَّ خطبته "زعيم واشنطُنُ الكبير (يقصد جورَج واشِّنطن) يقول لي أنه صديقي، ومعجب بِيَ، وِأَنِه يكُن لي مُودّة عميقة، ولكنَّه يخبرني أيَّضِاً بأنه إذا لم نعطيه بلادنا سوف يجيئنا مدججاً بسلاحه وينتزعها". ورغم التشابه التام بين موقف وأسلوب شارون وواشنطن في التعامل مع الشعبين أصحاب

الأرض، الفلسطِيني والهِندي الأحمر، إلا ان واشنطن كِانَّ واضحاً وصَّريحاً معَّ الزعيم الهندي الأحمّر أكثّر مما يفعله ويقوله الجنرال شارون تحت شعارات وإدعاءات تكون مواربة ومستترة، لخداع المُجتمعُ الإنساني والرّأي العالمي. كما ان الخلاف بِين زِعيم الهنود الحمر ومحمود درويش يبدو كبيراً أيضاً، رغُم تشابه موقفيهما من المعتدى المحتل، إذ ان الزعيم وقع على استسلام تاريخيَّ وهُو لا يزَّال يملك العَّدة والعتاد، بينما يرفض الشاعر التوقيّع بإصرار تاريخي، مع انه يعلم ان سِلاحه الوحيد الذي يحمله غضن زيتون يابسـ أيها الواقفون على آلعتبات ادخلوا واشربوا معنا القهوة العربية قد تشعرون بأنكم بشر مثلنا أيها الواقفون على عتبات البيوت أخرجوا من صباحاتنا حتّى نطّمئن انكم بشرٍ مثلنا" جمبٍعنا يعلم إن محمود درويش ليس زعيماً ولإ سياسياً وسبق وأن رفض الوزارةً وجميعنا يعلم أيضاً انه ظل يمتطىّ صهوة القصيدة العربية، وانه يتجاوز نفسه في كلّ مرحلة، لتصبح قصيدته الشهادة والوثيقة على زمن عنصري ظالم يتغاضى عن كل الحقوق والشّرانُّع والدّسَّاتير، لُقد أصبح محّمود درويشّ وطناً في قصيدة تجسد كل الخريطة الفلسطينية، التي تعبر عن حب الشِّعب الفلسطيني للحياة المحروِّم منها كبُّشِر، بعد أن غرس في كُل عربي قلباً فلسطينياً هذا القلب يؤمن أنَّ الحياة لنَّ تخذله، وأن الأرض لا تعود إلى الإنسان، بل هو الإنسان الَّذي يُعوِّد إليها، مشيّاً على الْأَقْداُّم أُوّ زُحفاً على الأيدي. (أفق بغصن زيتُون يابسُ / شارون مُعجب بشعر درویش - نِواف یونس-جريدة الخليج الإماراتية  $\bar{\mathbf{I}}$  - أيار /  $\bar{\mathbf{2005}}$ )

والآن ارتبط اسم ذلك الزعيم، الذي استلهمه درويش، بإحدى المدن الأمريكية البارزة (سياتل، في ولاية واشنطن)، ولعلَّها أيضاً نفس المدينة، التي شهدت صراع الأمريكيين أنفسهم (وكأن التآريخ يعيد نفسه)، حول البّحث عن تأصيلٌ سطوة (العولمة)، حينما انقسم الشعِب (المُنقسِم)، ما بين مؤيِّد لتلك الفعاليات، وفقاً للغة المصالح، التي تنسج خيوط (الحلم الأمريكي) الشهير، وما بين معارض لها، وبشدّة (!). بعضٌ من أمريكا درويش في قصيدته، لم يكن بعيداً عَن استقراء، الوضع الراهَّن من طغيان (العّولمة)، بكلُّ هوامشه الخطرة. أضف إلِّي ذلك، الحفر بكلمات "الاستقصاء الشعرى"، بحثاً عن استمرار تفاصيل "حرب الإبادة"، ولو بصيغة جديدة. وهذا ما يحدث الآن بالضبط (دون الاستعانة بأرقام الفجيعة، في فلسطين وأفغانستّان "مثلاً"!). لهذأ لا تستنكّروا الاستشهاد، ببعض أبيات القصيدة الدرويشية، في الجزء الأبرز من هذه الكتابة، في إطار قراءة "الطغيانِ الأمريكي". وفي مدخل القراءة، لم يكن مناسباً، غير الإغراق في التمعُّن، في تلك الحالة الاستشرافيّة، التي نطقها الشعر القّربي المعاصر، وكأنّه ينوب عنَّ صوت العرب القديم والأصيل (عبر الشعر أيضاً)، حينما كان ممِثِّل دبلوماسياتها بين الحضارات والأمم ... آنذاك إذن، هذه المرّة فقط، ستثبت مقاطع درويش، عبر الخطبة "الهندية الحمراء"، أن الشعر العربي، قد عاد وهجه - مؤقَّتاً - وإن كأن زمن الكتأبة الراهن "روائياً" بحتاً، حينما استنطق

الواقع السياسي المُعاش حالياً، ٍأكثر من دُهاة السياسة، وكبار المراقبين والمعلِّقين، في هذه الساحة الساخنة، التي تستعصى حتّى على تُخبراء الاستخبارات (!). الأرَّض الأمريُّكية الراهنة، كأنَّت ملكاً لـ "مُجموعات الْإِسكيمو"، في الشمالِ النائي المتجمِّد، والمنفصل من الولايات (ألاسكا)، وِلـ"قبأئل الهنود الحمر"، في بقيّة الإراضي، امتداداً إلى دول أمريكا الجنوبيّة. منذ وطأت قدّم البحّار كريستوفر كولومبوس (1451 - 1605)، تلك الأرض في عام 1492، بِدأَ العهد "الأمريكي"، الذي يعرفه العَّالم الآن، بعد أن تلظَّى منه أصبحابها (آأَيّ الْأَرض!). ولعلَّ الْمؤرِّخُون في العالم أجمِّع، يضَّمّون حدث اكتشّاف أمريكاً، ضَّمن وقاٰئع تُعَّدّ دليلاً، على بداية الأزمنة الحديثة، إلى جانب اكتشاف المطبعة من قبل جوتنبرج (1434)، وإكتشافات كوبرنيكوس الفلكية (1543). وهنا تأتى الإشارة الأخرى، التي يتّخذها بعض النقّاد، وهي أنّ تلك الوقائع، قد مهّدت إلى انطلاقة اصطلاح "الحداثة" (Modernity) ، فيما بعد، وذلك في العام **1849**، في أيام بودلير، ليتأكّد انضمام عصر الحداثة، إلى الأحقاب الثلاثة التي تقُسِّم التاريخ الإنساني، إلى جانب العصور اليونانية الرومانيّة القديمة، والعصور الوسطى. إنَّها "الحداثة" التي يربِّطها الغالب فينا، بالاصطلاح الأدبى فقط - خصّوصاً نحن العرب (!) - وإنَّ كان أوتَّضح تعريف لها: تموضُّع العلم في ِمركز الحياة الاجتماعيّة، بدلاً من العقليّة الغيبيّة أو المّيتافيزيقيّة. ويراها عالم الآجتماع الفرنسي "أَلَان تورين"، بأنّها ليست عبارة عن مُجرّد تتابع للحظاّت الزمّن، وإنّما هي نشر المنتوجات الفعاليّة العقلانيّة للبشرَّ، وكذلك الفعاليّة العلميّة،

والتكنولوجيّة، والإداريّة على فهمتهم بعضا من "أمريكا"، استناداً إلى ارتباطات اكتشافها العظيم (؟!) ... (\*) هلّ يفهم ۖ"السيِّد الأبيض"؟ ومع ذلك،ُ لنا أن نتوغّل، مع ما كتبه محمود درويش، لنفهم ما لم يَفهمُه "السيِّد الأبيضْ" (سيِّد أمريكا الجديدة والمتسِّيدِة)، من تلك الخّطبة التاريخية، للهندي الأحمر، بعد أن "شعرنها" بطريقته الخاصّة، وقال: لن يفهم السيِّد الأبيض الكلمات العتيقة هُنا، في النفوس الطليقة بين السماء وبين الشجر ... فمن حقٌّ كُولُومبوس الْحُرِّ أن يجد الهند في أيِّ بحر، ومن حقِّه أنِ يُسمِّي أشبّاحنا فُلفُلاً وهنوداً، وفِّى وسَّعه أن يُكسِّر بوَّصلة البحر كي ٍيستقيم وَأَخَّطَاء ريح الشَّمالُّ، ولكنَّه لا يصِّدِّقَ أَنَّ البشَّرٰ سواسيّة كالهّواء وكالّماء خارج مملكة الخّارطة! وأنّهم يولدون كما تُولد الناسٍ في برشلونة، لكنّهم يُعبُدُونَ إِلهُ ٱلطبيعة في كلِّ شِيءٍ ... ولا يعبدون الذهب ... وكولومبوس الحُرُّ يبحثُ عن لغةٍ لم يجدها هُنا، وعن ذهبٍ في جماجم أُجدادناً الطيِّبينُ وكان له ما يريُّد منَّ الحِيِّ الميِّتِ فينا (\*) ولا يزال التساؤل مستمرّاً وفي منحنى آخر للاستقراء "الدرويشي"، للحالة المرضيّة "الأمريكيّة"، بدأ بطرح السؤال الساخن، على لسان ذلك الهندى الأحمر، حينما وضع الرمز الأمريكي "الأبيض"، بين قوسي الاستنكار، وهو يقول لهـ: إذن لماذا يواصل حرب الإبادة، من قبره، للنهاية؟ ُولم يبقَ منّا سُوى زينةٍ للخراب، وريشٍ خ۪فيفٍ على ثياب البحيرات. سبعون مليون قلبٍ فَقَأْتَ ... سيكفّي ويكفيّ، لترجع من موتناً ملكاً فُوق عرش الزِمَّانِ الْجَدِّيدِ ... (\*) سلطة الْأَرْضُ ... و"الشمس" كلُّ الصّراعات في كوكب الأرض، تدور حولٌ "الأرض"، إنّها السّلطة التي يبحث عنهاً

ماضى البشر بكافَّة "عوالمه"، وحاضرهم باختلالات "عولمته". إلاّ أن درويش لم يكتفِ، بإيضاح نشوة "سلطة الأرض"، لدى صاحب القرار في ٓ أمريكا، وإنّما إضاف إلّيها "ٍ سّلطة الشّمس ّ"، حَيثُ ٱلبِحثُ الدُؤوبِ عَنْ تَملُّك كُلِّ شيء: فَّي باطن الأرض، وعلى سطحها، وفوقٌ فضّائها ... حتّى ضوء الشمس، الذِي يغطِّيها من مشرقها إلى مغربها، ودليل ذلَّك هُناَّ: لنا ما لنا ... ولنا ما لُكم من سماء لكم ما لكم ... ولكم ما لنا من هواءٍ وماء لنا ما لنا من حصىً ... ولكم ما لكِّم من حديد تعال لنقتسم الضوَّءَ في قوّةِ الظلّ، خُذٍّ ما تريد مِنّ اللِيلِ، واترك لنا نجمتّين لندفن أمواتنا في الفَلَكّ وخُذْ ما تريد من البحرِ، واترُكْ لنا مُوجتينَّ لصيد السِمك وخُذْ َّذَهَبَ اَلأرِض والشمس، وآترُكْ لنا أرض أسمائنا (\*) صراع أم حوار حضاراتٍ؟ وفي منعرج مهم، من تلك القصيدة الطويلة، قرأ محمودً درویش مبكِّراً، ما یشاع حالیاً من "صراع الحضارات" (كتاب صموئيل هنتنجتون)، أو حتّى "حوار الحضارات"، بعد اشتداد الأزمة، على الأصعدة الدينيّة والإنسانيّة، بين الشرق والغرب، والشِّمال والجنوب لهذا كان الشاعر الفلسطيني واضحاً، في هذه الأسطر: لكُم ربَّكُم ولنا ربَّنا، ولكمّ دينُكُم ولنّا دينُنا فلا تدفنوا الله في كتبٍ وعدتكم بأرضٍ على أرضنا كما تدّعون، خُذّوا ورَّدَ أحلامِنِا کیْ تروا ما نری من ٍفرحْ! وناموا علی ظِلّ صفصافِنا ّكىٰ تطيروا يمامإً يمآما كما طار أُسَلافُنا الطيِّبون وعادواً سلاماً سلاما (\*) "إسبارطة" الآيديولُوجيّة والتكنولوجيّة أمّا الوضوح الذي بحث عنه درويش، تجلِّي في الجزئيةِ أدنَّاه منَّ القصيدة، حينما فُتح كلُّ إلإِشَّكالات "العولميّة" الراهنة على مصراعيها، وأبرز "الثمن" المدفوع

لتلك الإشكالات: موتى، بلدوزرات، مستوطنات، رادارات، وغيرها من الرموز "الصارخة"، حتّى أوصلنا إلى تخوم "روما الجديدة"، وثوابت "إسُبارطة" الآيديولوجيّة، بكلّ حوافها التكنولوجيّة (!) ... عمّا قليل تُقيمون عالمكم فوق عالمنا: من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي. هذا زمانُ الصِناعات. هذا زمان المعادن، من قطّعة الفحم، تبزُغُ شمْبانيا الأقوياء ... هنالك مؤتى ومُستوطناتُ، ومؤتى وبلدوزراتُ، وموْتی ومستشفیاتُ، وموْتی وشاشاتُ رادار ترصُدُ موَّتى يموتون أكثر من مَرّةٍ في الحياةِ، وترصُدُ موْتى يعيشون بعد الممات، وموْتّى يُرَبُّون وحش الحضارات مِوْتا، وموْتى بِموتون كي يحملوا الأرض فوق الرُّفات ... إلى أين يا سيِّد البيضِ، تأخُذُ شعبى، ... وشعبك؟ إلى أيِّ هاويةٍ يأخُذُ الأرض هذا الروبوت المُدجّج بالطائرات وحاملة الطائرات، إلى هاوية رَحْبَةِ تصعدون؟

خدعة الافتتان بأمريكا

لكم ما تشاؤون: روما الجديدة، إسبارطة التكنولوجيا وآيديولوجيا الجنون ... هل تحتاج قصيدة "درويش"، إلى المزيد من التوضيح (؟) عتقد أن الإجابة لا تحتاج إيضاحات أكثر (!!) خدعة الافتتان بأمريكا بالرغم من كل ما تقدم وبالرغم مما هو ماثل على الارض من كذب وتضليل وخذاع وقتل وتدمير وابادة وعربدة ... الا انه لازالت شرائح كبيره من سكان العالم مخدوعه بالنموذج الأمريكي والحياه الأمريكية والقيم الخادعة التى تمثلها. وهنا يكون السؤال المطروح امامنا بصورة لا تقاوم ... كيف يفلتون بذلك؟ كيف تقود الولايات المتحدة الاقتصاديات

وتخرب الديمقراطية، وتطيح بالدول ذات السيادة، وتعذبها، وتستخدم معها العناصر الكيمائية والبيولوجية والاشعاعية؟ كيف تفعل كل الاشياء غير اللائقة عادة في وسط الوهج الكامل لوسائل الاعلام الدولية، باكثر التناقضات مدعاة للذهول بين الٰاقوال والافعال، دون ان تدينها بلا رحمة جماًهير العالم الحاشدة، وأي إنسان لدية ضمير اجتماعی، وبدون ان تنبذ كالابرص؟، وبدون ان يقدم قادة أمريكا إلى المحاكم الدولية، متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية؟. والاجابة على ذلك هو ما عرضنا له سابقاً وهو غسل الدماغ من خلال سيطرة أمريكا شبه الكاملة على الاعلام بكافة انواعه، بالاضافة إلى شراء الذمم وغيرها من الوسائل الغير مشروعه. فلم يعد سرا صمت وتواطؤ- ان لم يكن اعجاب- الحكومات الاخرى وقادتها بأمريكًا. فالامر لا يقتضى سوي شراء بضع رجال مقابل طائرات نفاثة ملساء أو اطنان من القمح، أو الغاء الديون، أو الاستعانة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لقد تم ترويعهم، وتهديدهم، وابتزازهم، ورشوتهم واذكاءً غرورهم، ومناصرة نزعاتهم الوطنية المتطرفة واعطائهم العضوية في نوادي حلف الاطلنطى الخاصة المقصورة على اعضائها، وفي منظمة التجارة العالمية والاتحاد الاوروبي. ان الآفتتان بالولايات المتحدة قد بلغ ذرا جديدة مع الانتصار على الفاشية في الحرب العالمية الثانية، ثم ارتقى مره اخرى مع السحر التقني للخيال العلمي، الذي تجسد في السير على سطح القمر. ونادراً ما نالت من ذلك دّعاية الحرب الباردة من قبل السوفييت. فطوال عقود منذ نهاية الحرب الباردة، كان المواطنون يرفضون ان يصدقوا ان هناك

مشرديين في أمريكا، أو انه ليس هناك تأمين صحى وطنى، كانُّوا مقتنعين ان ذلك مجرد دعايةً شيّوعية، كانوا يؤمنون انّ القّرارات فيّ المملكة المتحدة وأمريكيا لا تتخذ ابدأ بصورة سرية، وانه إذا كذب رجل السياسة مره واحدة فيتم ابعاده من منصبه. وعنما سقطت القنابل الأمريكية على صربيا عام **1999**، اعرب كثيرون من الصرب عن صدمتهم ودهشهتهم من ان أمريكا - أمريكاً المحبوبة محط الاعجاب - يمكن ان تفعل شيئا كهذا ... وفي روسيا عارض الناسَ القصفّ بقوة واصيبوآ بالصدمة، وقد بدى الامر كما لو ان الروس يكتشِّفون ٍللمرة الأولى ان للولايات المتحدة جانباً عنيفاً. وعندما مزقت القذائف الأمريكية اشلاء السفارة الصينية في بلجراد، كان رد الفعل بين الصينيين هو عدم التَّصديقـ وقال مسئول صيني كبير: لقد كنتم المثلّ الإعلىّ للكثيرين منا، والآن قإن قنابلكم الغبية قتلت أهلناً. ان هذه السذاجة، وقصة العشق هذه مع روح أمريكا، في حين تمسّ القلوب بالتأكيد في هُذَا العالم المتعب، ليسا هما (الحبل بلا دنس). ان الولايات المتحدة هي مخترع ومطور الإعلان الحديث والعلاقات العامة آلحديثة، والمنتج والموزع الرئيسي في العالم للافلام وبرامج التلفزيون والكُّتب والمجَّلاتُّ والموُّسيقى، بمكتباتُّ ادارة الاعلام الأمريكية الموجودة في اكثر من 100 بلد، وصُوت أمريكا التي يقرب مستمعوها من 60 مليون مستمع. لقد اغرقت الولايات المتحدّة - دولةُ المعلوماتُ العظمىُ الوحيدة في العالم - وسائل الاعلام وغزت قلوب وعقول العامةً في كل انحاء الارض بهذا السحر، وهي تقوم بكل هذا لانه جدير بالعناء، على امتداد الاجيال (-1).

(¬1) الدولة المارقة - دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم - ويليام بلوم - ترجمة كمال السيد- ص315 - 318

الباب الخامس سبل المواجهة .. والخروج من المأزق بالرغم من ان عنوان الكتاب سيبدو للبعض، استفزازياً وتُحريضي، الا أن اختياري لهذا العنوان لم يكن يهدفُ إلى ذلك بقدر ما يهدف إلى لفت الانظار إلى حقيقة الصراع الدائر في المنطقة والعوامل المؤثرة فيه، لوضع العلاج الناجع له والخطط طويلة الاجل وقصيرة الاجل لمعالجته فالخطأ في فهم طبيعة العلاقة بين اسرائيل والقوى الداعمة لها كلف العالم العربي والاسلامي الكثير من الجهد والمال والرجال، واصاب الامة بحالة احباط كبيرة لعدم تمكنها من مواجهة هذه الهجمة الصهيونية وهذه الدولة الكرتونية اسرائيل. وكانت حالة الاحباط هذه ناتجة عن اعتقاد الكثير بانهم يواجهون اسرائيل لوحدها أو في احسن الاحوال المدعومة من الدول الاستعمارية أمريكيا وبريطانيا بسبب مصالح هذه الدول أو نفوذ اللوبي الصهيوني والصوت الانتخابي اليهودي. ولذا توجهت الجهود كلها من اجل فصل الظاهرة الاسرائيلية عن مصادر تمويلها وحّمايتهاً من خلال اعتقاد البعض ان الارتماء في الاحضان الأمريكية سيخلق بديلاً لاسرائيل، وبالتالى تفقد اسرائيل اهميتها الاستراتيجية للقوى الاستعمارية فتتخلى عنها. ولكن هذا الامر لم يحدث ولن يحدث، لان الاساس الفكرى الذي انطلق منه هذا التحليل خاطئ ولم يعى حقيقة العلاقة القائمة بين اسرائيل من جهة، وأمريكيا

وبريطانيا من جهة اخرى، أو بالاحرى لم يعى البعد الدينيّ لهذه العلاقّة، بل ان كثير من مفكرينا ومحللينا السياسيين وصناع القرار يسخرون ممن يطرح مثل هذه الاقوال باعتبار ان الدين لا يمثل اى شئ لهذا الدول. واعتقد اننا من خلال عرضنا السابق اوضحنا بما لا يدع مجالا للشك الدور الرئيس الذي لعبه الدين في رسم توجهات أمريكيا وبريطانيا تجاه اسرائيل والمنطقة العربية، بل نستطيع ان نقول ان هذا العامل هو العامل الوحيد المؤثر الذي يمكن ان يفسر لنا هذه العلاقة. وحتى لا نعيد ما عرضناه سابقاً ولكى نبتعد عن الجدل العقيم، فان المهم هنا ليس هو البرهنه على العدوانية الأمريكية تجاه المنطقة، أو تحديد اي العومل اسبق واهم في رسمها وتوجيهها، بل المهمّ هو كيفية مواجهةً هذه السياسة والتصدى لها ولخططها المرعبة والعدمية التي تهدد المنطقة والعالم. فمن السهل على أي باحثُ أن يقدم ألف دليل ودليل على هذه العدّوانية التي تستهدف الإسلام واهله، قديماً وحديثاً، ولكن لا اعتقد أن اجترار ذلك هو المطلوب اليوم من ثقافتنا الشعبية، انه كلما المت مصيبة بمنطقة إسلامية أو حلت بها كارثة، يتوجهٍ اصبع الاتهام تلقائياً نحو الغرب الغير مسلم، ونادراً ما يخطيء. ليس الهدف من هذا البحث أن يكون مجرد حركة إصبع في هذا الاتجاه أو جزاءً من هذه الثقافة الشعبية الصحيحة بعفوية. إنما الهدف منه هو إضاءة شمعة وسط نفق مظلم يبدو في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وانعكاساتها وكأن لاَّ مخرج منه، الا بمواجهه شامله تحشد لها كافة القوى والآمكانيات للتصدى لها، من خلال وضع خطة عمل متكامله على المستوى المحلى والدولي، وتستخدم كافة

الامكانيات المتاحه، بطريقه حضارية انسانية، توفر لها عوامل النجاح، محلياً ودولياً. والخطة التي نقترحها تقوم على اسس ومبادئ ومسلمات، وتنطلق من الفرضية الاساسية التي اثبتناها في هذا الكتاب، وهى الدور الاساسى الذى يلعبه الدينّ فى توجّيه السياسة الأُمريكيّة البريطانيةً العدوانيّة تجاه العالم العربي والإسلامي، وبناء على ذلك سيكون العلاج مبنياً على هذا الاساس وانطلاقا من هذا الفهم، وهذا لا يعنى اهمال دور العوامل الاخرى. ويجب ان نشير هنا ان تركيزنا على دور الدين يجب ان لا يفهم اننا ندعو إلى مواَّجه هِذا التَّطرف الديَّني في أمريكا بتطرفّ مثله ... أو ان نواجه الارهاب الامريكي بارهاب مثله ... الخ. ليس هذا هو المقصود وليس هذا هدفنا ... آن المواجهة التي نريدها هي مواجه شاملة .. مواجهة حضارية تستوعب كل الامكانيات الخيرة والقيم الجميلة ليس فقط التي افرزتها حضارتنا العريقة ... بل وتستوعب كافة القيم الانسانية النبيلة والخيرة التي افرزتها الحضارات الاخرى .. لان المواجهة الحاليه بين قوى الظلام الامريكي واعوانها، وامتنا سبقتها مواجهات وظلم كبير وقع على شعوب اخرى، وستستمر أمريكا بهذا النهج إذا لم يتحد العالم لايقافها عند حدها وتحريرها من هذا الهوس الدينى، الذى جعلها ترتكب ابشع الجرائم بحقّ الانسانية.

خطة العمل المقترحة وأسسها

وخطة العمل المقترحة تقوم على عدة اسس: -مواجهة أمريكا على المستوى الدولي. - مواجهة الصهيونية المسيحية، من الداخل ومن الخارج. - تفعیل حوارالأدیان الحضارات. - بناء مشروع نهضوی عربی اسلامی.

الفصل الأول مواجهة أمريكا على المستوى الدولى

الفصل الأول مواجهة أمريكا على المستوى الدولي أُمريكياً .. عوامل القُّوة والضَّعف بعد كل الَّذَي عرضناه لِجِراِئم أمريكيا الفظيعة عبر التاريخ، هلّ يعنى هذا أن أميركا قضاء وقدر، وهل الامركه هي مستّقبل العالم المحتوم وماذا يمكن أن نفعّل؟ ومّا هو المطلوب؟. بالتأكيد ان أمريكا لم ولن تكون قضاءا وقدرا ولا قوة مطلقة يصعب وقف جبروتها وعنجهيتها, إنّها بسهولة تتغذى من خلافاتنا التي كَرِسُهُا الْحُكَامُ الْعَرَبُ في واقعنا, إنّها تتغذى منَّ خيانات الحكام العرب الذين داسوا على تطلعّات شعوبهم وأرتضوا أن يكونوا دائماً في الصف الأمريكي, في صف أعداء الأمة وثوابتها لأنّهم وبكل بساطة يستلهمون شرعيتهم من واشنطن وليس من شعوبهم، ولذلك وضعوا كل المقدرات وكل الجغرافيا وكل الأراضِي في خدمة واشنطنــ ولهذا فمن التعسف القول أن أباب المستقبل مفتوح للامركه فقط. فالتاريخ شاهد على صعود دولّ وإمبراطوريات كما هو شاهد على وقوع الانهيار السريع للمنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفيتي وهى تملك من قوي عسكرية مرعبه، وعالم اليومُّ الذي يعيش أحادية قطبيه لم يسلم الرايات لأميركا بعد، فالممانعة تطل برأسها هنا وهناك والتناقضات في داخل المعسكر الغربي متعددة

وآخذة في التبلور بل آخذة في الظهور إلى العلن في كل من أوروبا والصين وحتى روسيا، ناهيك عن دول العالم الثالث والعالم الإسلامي الأكثر تضرراً من هذه العولمة المتوحشة والسياسة المنحازة للعدو الإسرائيلي. المطلوب تعديل تركيبة مجلس الأمن وتشكيل مرجعية شرعيه دوليه تقطع الطريق على هذا (التفرد) وتذهب باتجاه صياغة أسس النظام الدولي الجديد، وهو مطلب كفيل بالحد من الاستفراد والهيمنة وهو لا شك سيكون عنوان نضال الشعوب في هذا القرن الجديد (-1).

- عماد عبد الغني عماد - (¬1) صناعة الإرهاب - د. عبد الغني عماد - 106 - 105

فمن خلال ظهور محاولات لإعادة الاستقطاب في العلاقات الدولية باسم العولمه الامبرياليه للاقتصاد، في مواجهة الهويات الثقافية أو الدينيه والتاريخية للحضارات الأخرى كافة، تنبع الضرورة بوحدة أوروبا واسيا وأمريكا المسماة باللاتينية لإفشال محاولة أمريكا للقضاء على مراكز المقاومة، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي أو الديني أو الثقافي، الذي يتعدد في كل القارات. أن مناورات أمريكا لتفتيت المراكز الصلبة في كل بقاع الكوكب تظهر في تشجيع الصراع بين الكوريتين، وتايوان ضد الصين، والهند ضد باكستان، وذلك بهدف إيجاد مبرر لتدخل القوات الأمريكيه (¬1). إن تهديداً واحداً للتوازن يحدق اليوم بالكوكب: أميركا نفسها التى تحولت يحدق اليوم بالكوكب: أميركا نفسها التى تحولت

من حامية إلى نهابة. فالعسكريتارية الاستعراضية الأمريكية قادّت في نهاية الأمّر إلّى انشغال القوى الحقّيقيّة التي هي أوروبا، اليابان وروسيا ودفعها من الآن فصاعداً إلى أن تتقارب فيما بينها. فقدٍ بدأت أوروبا تَعِي أن روسيا ليست تهديداً إستراتيجياً لها بل أُصّبحت مساهمة في أمنها العسكَري. ولما كانت القوى الحقيقية اليوم كما في الأمس هي سكانية، تربوية وأن السلطة الحقيقية اقتصاديَّة ۥ فلا داعي للانسياق وراء تسابق نحو التسلح مع أميركا يقود إلى التدخل ... في بلدان دون أهمية إستراتيجية حقيقية. فآلتدخل العسكري إلى جإنب الأميركيين ضد العراق لم يكنّ مقبولًا، حُيث أنه لم تنجّح أية دولة في القرن 20 في تنمية قوتها عبر الحرب أو عبر زّيادة قواتها المسّلحةـ فأوروبا، اليابان وروسيا ستخسر كثيراً إن هي انخرطت في هذه اللعبة، فالولاياتُ المتّحدةً خرجت منتصَّرة في القرن 20 لأنها وخلال حقبة طويلة من الزمن رفضَّتِ الدِّخولِ في الصراعات العسكرية في أوروبا. اذاً لنترك أميركاً تنهك ما تبقى من طاقتها في (مكافحة الإرهاب)، كبديل للكفاح من أجل الحفاظ على هيمنة لم تعد موجودة. لان آمريكا إذا استمرت في تعنتها لإظهار قُوتها الخَّارقة للعالم، فإنها تظهر َّفي نهاية الأمر عجزها للعالم (**-2).** ¬

<sup>-1¬)</sup> أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى-ص31 (¬2) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأميركي- المؤلف: إمانيول طود كامبردج بوك ريفيوز

العملاق الأميركي وفقآ لمقاييس القوة يقدم (جوزف ناى) في كتابة (مفارقة القوة الأميركية)، خريطة طريق أو إستراتيجية جريئة لإعادة تعريف المصالح الوطنية الأميركية في عالم جديد متغير، كشفت أحداث 11 سبتمبر أنه يتضمن فرصة انكشاف الولايات المتحدة وتعرض مؤسساتها ومصالحها للعطب، رغم تفوقها دون منافسة والقوة الهائلة التي تتمتع بها. فالولايات المتحدة تهيمن على العالم على نحو لم يسبق أن حققته إمبراطورية أو قوة من قبل في التاريخ، فهى تسيطر على التجارة والاتصالات والاقتصاد، بالإضافة إلى قوتها العسكرية الحاسمة، ويمتد تأثيرهاًـ كما يقول وزير الخارجية الفرنسي السابق (هوبير فيدرين) ـ إلى اللغة وأساليب الحياة والثقافة والفكر. وبالرغم من ضخام القوة الأمريكية، إلا أن ثمة جدال كبير إزاء مدى إمكانية استمرار هذه الهيمنة وخطورتها أو ضرورتها من وجهة نظر الأميركيين، إذ إن تاريخ السياسة الدولية يقضى باستحالة أستمرار القوة والهيمنة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو, إلى متى ستبقى الولايات المتتّحدة القوة العظمى المتفردة في العالم؟ لقد انحسرت قوى ودول عظمي هائلة كثيرة، وقد تنبأ الكثيرون بانحسار وتراجع الولايات المتحدة من قبل، ولكنها في التسعينيات عادت من جديد قوة عظمى، وربما أعظم من أية فترة سابقة، فقد كانت قائدة ثورة المعلومات والعالمية والاتصالات. وكما أتاحت الثورة الصناعية لبريطانيا أن تظل القوة المهيمنة الأولى

لأكثر من مائة عام, فقد تتيح المعلوماتية للولايات المتحدة عقوداً من الهيمنة والتفوق. وفي المقابل تبدو فرص لقوى ودول أخرى منافسة لا تقل أهمية وتأثيراً عن الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وأوروبا، أو لتحالفات ممكنة بين اليابان وشرق آسيا، والصين والهند وروسيا (-1).

(□¬1) مفارقة القوة الأمريكية: لماذا لا تستطيع القوة العظمى ... / تأليف جوزيف س. ناي، تعريب محمد توفيق البجيرمي- الرياض، السعودية العبيكان، ط.1 2003.

## مصادر القوة

مصادر القوة المقصود بالقوة هو القدرة على التأثير في الأهداف المطلوبة، وتغيير سلوك الآخرين عند الضرورة. وعلى سبيل المثال فقد ردعت القوة العسكرية لحلف الناتو رئيس صربيا (سلوبودان ميلوسووفتش)، ودفعت الوعود بالمساعدات الاقتصادية حكومة صربيا إلى تسليم (ميلوسوفتش) إلى محكمة لاهاي. فالقدرة على الحصول على الأهداف المطلوبة تتحقق بالقوة الصلبة العسكرية, أو الناعمة الثقافية والاقتصادية. وترتبط القوة بالموارد، ولذلك فإن فهم القوة يقتضي فهم الموارد، فتكون المحصلة فهم القوة يقتضي فهم الموارد، فتكون المحصلة التطبيقية لفهم القوة ومصادرها بالنسبة للدولة هي امتلاك عناصر معينة امتلاكاً متفوقاً أو مؤثراً, مثل السكان, والإقليم الجغرافي, والموارد والقوة والقوة والتجارية, والقوة والقوية والتجارية, والقوة

العسكرية, والاستقرار السياسي. وتكون في أحيان كثيرة موارد أو مصادر قوة مّعينة, هي سر القوة والتأثير, مثل: الصناعة القائمة على الطاقة البخارية, والسيطرة البحرية البريطانية فَى القرن التَّاسُعُ عُشَر الميلاَّدى، وسَكَة الحديد الألمانية في النصّف الأول من القّرن العشرين، والقوة النووية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في النصف الثانى من القرن العشرين. وفي القّرن ّالسادس عشر الميلادى كانت الهيمنة والتآثير لإسبانيا عبر السيطرة على الذهب والتجارة الاستعمارية وعلاقات الأسر الحاكمة، كما كانت لهولندا في القرن السابع عشر الميلادي عبر التجارة ورأس المال، ولَفرنسا في القرن الثامن عشر الميلادي عبر الثقافة والصناعات الريفية والسكان والإدارة العامة. وتبدو الولايات المتحدة قوة متفوقة بفارق كبير, إذا ما قورنت بالدول المهمة الأخرى مثل: ألمانيار وروسيار وبريطانيار والصين والهندر واليابان, على اساس مجموعة من مصادر القوة كالمساحة الجغرافية, وعدد السكان, ونسبة التعليم, والقوة النووية, والميزانية, والجيش, والناتج المحلي, والقوة الشرائية, والصناعة, والصادرات التكنولوجية, واستخدام الكمبيوتر، وتتفوق عليها روسيا بالمساحة،

قدرات الإمبراطورية

والصين والهند بالسكان، وربما يكون القرن الحادي والعشرين وفق هذه المعطيات قرنا أمريكيا (-1). قدرات الإمبراطورية يشير (فيرغسون) إلى القدرات الاقتصادية والعسكرية الهائلة للولايات المتحدة، قبل قيامها بإرسال القوات لغزو العراق، 732 منشأة عسكرية

فى أكثر من 130 دولة. وتعادل ميزانية وزارة الدّفاع الأميركية مجموع ميزانيات الدفاع في الدول الـ12 أو الـ15 التيّ تليها، ويشكل الْإِنفاقَ العسكرَّى في الولايات المتحَّدة 40 إلى 45ً% منَّ مجموع الإنَّفاق العسكرى لكل دول العالم الـ189. ولدى الولِّإيات المتِحدةُ من الدبابات ما يفوق ما لَّدى أي دولة أخرى، إضَّافة إلى كونها الدُّولة الوحيدة في العالم التي تمتلك (الحاّملات الفائقة) , التَّى يبلغ عددُها تسع حاملات, وطِّائرات (الشبح) غير المرئية, التي تمتلك ثلاثاً منها. ويقُولُ لنا (فيرغُسون) إن "مجموع الناتج الإجمالي المحلّي الأميركي عاّمِ **2002** م، محسوباً بالسعر الدولي للدولار ومعدلاً تبعاً للقوة الشرائية المتناظرَّة، قد قارب ضعفي الناتج الإجمالي مّن مجمّوع الناتج العالمي، وزادّ على الناتج اليابانى والألمانى والبريطانى مجتمعين. وهذا يتجاوز بمَّا يزيد علَّى الضعفين النسب العليا التي حقَّقتُها حصة بريطانيا العظمى من الإنتاج العالميَّ، عندما كانت إمبراطورية تهيمن على الأسواق العالمية, وبقدر تعلق الأمر بكل من الإنتاج والاستهلاك، فإن الولايات المتحدة تعتبر إمبراطورية أغنى بكثير مما كانت عليه الإمبراطورية البريطانية في أي يوم من أيامها"ـ أما سُيادة الثَّقافة الأميركية فَّأمرَّ لا يكاد يوجد من یشکك فیه. وکفی بـ (استِعمار الکوکا کولا) شاهداً عليه أما إذا أردت الاستشهاد بمطاعم (ماكدونالدز) , ۛفإن (فبِّرغسُّون) يخبركُ بأن عددها قد فاق الثلاثين ألف مطعم, تعمل في سبع ¬

(-1) مفارقة القوة الأميركية المؤلف: جوزف ناي ـ تعريب: محمد توفيق البجيرمي الناشر: مكتبة ـ العبيكان، الرياض

وأربعين دولة وموقعاً على امتداد العالم، وأن أقل من نصف هذا العدد فقط موجود داخل الولايات المتحدة (¬1). ومن الصعب إعادة تقييم إمكانّات القوة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فأمريكا فى الوقت الراهن تؤثر تأثيراً بالغاً في السياسة الدوليَّة، أكثر من أي دولة أخرى في التارَّيخ، وبعد سبّع سنوأت من الازدهار الاقتصادي المتواصل، اقترب إجمالٍي الناتج القومي لها منٍّ 9 تريليون دولار. وحُتى أُكَّثر المتشائمين تحفظاً يعترف بأنّ الظروفّ المواتية على نحو لا يوصف تضمنّ لأمريكا عشرين عاماً من الزعامة دون جدالـ ولّا يظهر حتى الإِّن أي خصم في الأفق ... ويرى (رونالد ستيل) أن الولايات المتحدة الأمريكية ـ مُنْ جميع البَّوانَّب العلمية ـ لا تخضع تحت أي تهديد بالتدخَّل، وليس هناك ثمة أعداء يرغبون فيَّ أُنهيارها، كُمّا أُنهَا غَير خاضعة لأحد في تجارتها الخارجية .. لها حلفائها، ولكنها مستقلةٌ بدونهم، ولم تكن تابعةً لأحدهم في يوم من الأيام حتى سنوات الحرب الباردة. أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شبكة واسعة من القواعد العسكرية، وهي قواعد لم يكن بناؤها لمجرد الدفاع عن النفس. ويكتب (تشارلز ماينز) قائلاً: "لم يحدث مطلقاً، منذ روما القديمة إن سادت دولة بمفردها النظام العالمي متفوقة على هذا النحو الهائل من التُفوق" (-2). وبالرغم من كل ما تقدم فإن حقائق القوة هذه لا تلغي وجُود بؤر ضعف بنيوية

في النظام والمجتمع الأميركي , الذي يهيمن 1% من سكانه على 70% من ثروة البلاد , بينما لا يتبقى لغالبية السكان سوى 30% من ثروة البلاد , الصافية، علما أن التفاوت يشمل حتى الفئة الغنية , إذ يملك 1% من السكان الأغنى 38.9% من ثروة البلاد , هذا التفاوت أظهر وجود 31.14 مليون فقير، حسب التعريف الرسمي للفقر عام مليون فقير، حسب التعريف الرسمي للفقر عام والذي يتركز في الأقليات السوداء والمنحدرة من أصل أميركي لاتيني وآسيوي، هذا التفاوت الرهيب في الثروة والدخل يؤدي داخل أي مجتمع إلى تناقضات , تنتج عالمين يصارع بعضهما البعض , تعمل فيه الطبقات المتوسطة ¬

(-1) الصرح: ارتقاء وسقوط الإمبراطورية الأميركية: نايل فيرغسون عرض/ كأمبردج بوك ريفيوزـ الجزيرة نت (-2) الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين- اناتولي اوتكين- ترجمة أنور إبراهيم و محمد الجبلي ـ ص20 21 والمجلس الاعلى للثقافة - ط1 - 2003

## مؤشرات لكسر القوة الأمريكية

والفقيرة , التي تبني سياسات اجتماعيه أكثر عدلا مقابل الطبقة الغنية التي ستدافع عن مصالحها بل وتعمل على تحسينها وهو ما سيولد تناقضات داخليه خطيرة في المستقبل، تتهرب من مواجهتها الإدارة الأمريكية من خلال طرح تحديات خارجية ووجودية , هذا بالإضافة إلى حقيقة يجري إغفالها وتتمثل بهيمنة الواسب الانكلو ساكسون البيض على ابرز مصادر ومفاصل القوة والاقتصاد والسياسة (¬إ). وأما نقاط الضعف في القوة الأميركية فهى أن الولايات المتحدة بحاجّة إلّى ائتلاف وتشارك مع العالم، فهى لا تستطيع التصرف منفردة رغم قوتها وتفوقها. فقوتها لا تكفى لحل مشاكل مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة التّووية، وستقع في متاعب كثيرة إن لم تتفهم ذلك, وتتعلم كيف تعمل مع الآخرين وتقودهم (¬2). ولكي تحافظ أمريكًا في القرن الحادي والعشرين على موقع الزعامةً في المنظومةً العالمية يجب عليها التضحية بمواطنيها, والاستعداد لدفع الضِرائب, وإرسال أبنائها فيما وراء المحيطات، فهل أمريكا مستعدة لتقديم مثل هذه التضحيِّاتَ التي لا مفر منها؟ٍ. مع نهاية الحرب الباردة بدأ هذا الاستعداد يفتر أكثر فأكثر، وقد أجرت مجلة تايم الأمريكية دراسة عام 1991م أِثبتت أن 76% من الشعب الأمريكي يعارض قيام أمريكا بدور شرطى الأمن. فيما اثبت استطلاع رأى آخر وجود رغبة شديدة عند غالبية الشعب الأمريكي في تقليص الوجود العسكري خارج الولايات أَلمتحدة (¬**٥ّ).** مؤشرات لكسّر القوة الّأمريكية لا أريد بالطبع، الإساءة إلى الكثير من الأمريكيين البسطاء - الذين ذاقوا مرارة الحرمان والظِلم. لا اقل من أولئك الذين عاشوا في عهد هتلر أو جنكيز خان. بل ما ارمى إليه هو تعرية النظام اللاإنساني، والتوليتاري إلى ابعد الحدّود، الذي ٰيمثلُه النظّام الأمريكي غَير َجديٍر بالوجود إجمَّالاً، مثله مثل ٰإمبراطُورَيَّة ٱلشُّر. أَنَّ نظام ٦

-1) صناعة الإرهاب ـ د. عبد الغني عماد - ص 1 1 (−2) مفارقة ألقوة الأمريكية ـ جوزف ناي ـ تعريب: محمد توفيق البجيرمي ـ الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض (−3) الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين - اناتولي اوتكين - ترجمة أنور إبراهيم و محمد الجبلي ـ ص 241

الامركة أي الوجود الطفيلي على حساب موارد الآخرين والقنف والخداع واستغلال ونهب الدول الأخرى يجب أن يدمر بجهود البشرية المشتركة والا فان العِاقبة ستكون وخيمة على العالم بأسرهـ فخلافا للقوة المسيطرة السابقة تعمل الولايات المتِحدة الأمِيركية في عالم يشتد فيه الجوار وتقوى أواصر الألفَّة، فالقوَّى الامبراطورية السابقِّة مثلُّ بريطانيا العظمى فيّ القرن التاسع عشرِ أو الصين في مراحل مختلفة مّن تاريخها المّمتد آلإفاً من السنَّين أو روما خلال **500** عام لم تكن تتأثر نسبياً بالتهديدات الخارجية، فقد كان العالم الذي تسيطر عليه مقسماً إلى أجزاء منفصلة لا يتفاعل بعضهاً مع بعض، وكأنت المسافة والزمن يوفران مَتَنفُساً ويعززان أمن الوطن. وبالمقابل ربما تكون الولايات المتحدة الأميركِية فريدة في قوتها في المنظور إلعالمِي، ولكن أمنها الداخليُّ مهدّدٌ علىُّ نحو فريد أيضاً، وقد يكون اضطرارها ٓ إلى العيش فى مثل هذا الجو من انعدام الأمن حالة مزمنة علىّ الأرجح (¬1). فخلال العقود القادمة ستفقد الولايات المتحدة الأمريكيه وجودها كرقعة واحده وكسكان متضامنين وإذا تركِ الحبل على الغارب فان انهيّار أمريكا سيكون مأساويا بالنسبة للكرة الأرضية برمتها. فأمريكا المحشيه بالسلاح النووى

وبالحقد الشيطاني على كل ما هو إنساني، يمكن إن تجر العالم كله إلى الهاوية، ولذا فأن على المجتمع الإنساني إن يتخذ الإجراءات الوقائية ويقوم بضبط هّذه العملية الكارثيه على شتى محاُّورُ الْانْهيارُ الأمريكي القادم: المحور آلقومِيَّ العرقيُّ، المالِّي الاقتصاديُّ البيئي والدولي. وكأيةً ظَّاهرة سياسية - اجتماعية شاذة فأن عملية تداعي الولايات المتحدة، تحمل طابعاً متعدّد الاحتمالات، وبالتالي يمكن التنبوء بها وضبطها من خلال عدة سيناَّريوهات، إنما المسألة تكمن في طبيعة وتكوين وفعالية أدوات الضبط التى سنختارها، وسوف يتم الضبط عبر التأثير على نقاط الضعف في إمبراطورية الشر. إن على دول العالم وشعوبه إن تقيم بكل الطرق الممكنة، مرافقً مقاومة الولايات المتحدة بالدرجة الأولى عن طريق إنشاء مراكز خاصة تعمل على تهديديهاً، وترسم الاستراتيجية الطويلة المدى لذلك وشن حملة دعائية مكثفة ¬

(¬1) الاختيار السيطرة على العالم أم قيادة العالم- زبيغنيو بريجنسكي - الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت- ط1 2004 - عرض/ إبراهيم غرايبة- الجزيرة نت- 14 - 8 - 2004

ومستمرة عبر وسائل الإعلام الجماهيري، ومن الضروري القيام باستمرار بعرض الأمثلة الحية على الطابع الكافر الإجرامي الطفيلي والتوليتاري لأمريكا وبؤس قيمها الحياتية والفقر الروحي الأخلاقي المدقع لأغلب الأمريكيين. ويمكن العمل

على تعميق الصعوبات التي تواجهها أمريكا من خلال التركيز على نقاط الضعف في النظام الأمريكى واحداث الكسور والشروخ فى هذأ النظام من خلال عدة محاور: الكسر القوميّ: من خلال رسم خط الكسر القومي، لا بد قبل كل شيءً من تقديم كل دعم ممكن لقّوى المقاومة القومية والدينية في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكيهِ، وبخاصّة فيّ مستوطنات الهنود إلحمر وفى ألاسكا وغويان، وكذلك في مناطق أخرى مثل تكساس نيوميكسيكو فلوريدا وغيرها من الولايات الجنوبية، وتوجيه هذه القوى نحو إقامة الكيانات المستقلة ذات السيادة. ويجب إن يتم العمل التنفيذي عن طريق إنشاء وتدريب وتمويل مجموعات المقاومة من بين السكان المحليين وتربية قادة حركات إلتحرر في الأراضي الوطنية المحتلة من قبل أمريكا. فقّي ألاسكاً لا بد من تشكيل حركة سياسية للتحرر من الاحتلال الأمريكى ومنحها صفة الدولة المستقلة الصديقة لروسيا. كما أن الأوان لإقامة عدد من الجمهوريات القومية الهندية، التي تتمتع بحقوق السيادة على الأراضي التي اغتصبها البيض دون وجه حق. فمن المُعروفُّ أنَّ الهنود الحمر وإلَّى يومنا هذا يطالبون بحقوقهم السياسية والإجتماعية, وإذا كان الصراع سابقاً بين السكان الأصليين لأمريكا والدخلاء عليها يتم على شكل حرب عصابات وقتل بالجملة، من قبل الدخلاء للهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا, إلاّ أنّه اليوم إنتظم في شكل تكتلات سياسية وتنظيمات هندية أمريكية أحرجت أمريكا في الداخل والخارج. والولايات المتحدة الأمريكية التِّي تدّعي حماية الأقليات ونصرة حقوق الإنسان - الوَّجه الأَّخر للتدخّل الأمريكي في الدولَ الأَمنة - إلاّ أنّها لم تأبه لمطالب الهنود الحمر الذين مازالوا يحتجون على السياسة الأمريكية تجاههم، وما زالت تجمعاتهم في أمريكا وتحديداً في الغرب الأمريكى، تتِناقَل حكايات إجرام العصابات الدخيلة في حَّق أجدادهم. والصراع بين السكان الأصليين والدخلاء على أمريكا مرشّح للبروز فيّ أى لحَّظة لأنّ عوامله مازالت قائمة, وقد يؤدّيّ هذا إِلَّى خلق فجُّوة كبيرة في التركيبة الاجتماعيةً الأمريكية (¬1). كما إنَّ من العدل والأنصاف إنشاء ودعم حركات العصيان المكسيكية للنضال من اجل استعادة المكسيك أراضيها الشمالية التي احتلتها الولايات المتحدة بشكل غير شرعى ۗ ويجب إن يُصبح الوضع المادي والمعنوي للاقليات ٱلقوميَّةُ الْأَمريكيه المضطهدةُّ موضع اهَّتمام دائم من جانب المجتمع الدولي إلى درجة إصدار مذكرة خاصة حول شعوب الولايات المتحدة المضطهدة، واستخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية وغيرها ضد الولايات المتحده لاجبارها على الاعتراف بجرائمها ضد الهنود الحمر اصحاب البلاد الاصليين. ولكن احد احفاد الهنود الحمر وهو رافن سلفاً وهو معد أحد البرامج الإذاعية للكلام عن شعبه واسمه «دائرة الأمم الحمراء «يؤكد بأن الِأمرِيكيين لم يجاسبوا ضمائرهم ولن يفعلوا هذّا أبداً. لقد قال: «أمريكا هي آخر مكان في العالم يعترف بأخطائه. هذا ٱلبلد مصاب بفقدان ذاكرة جغرافية وتاريخية، فأمريكا تخترع تاريخاً لها خلال حقبٍ مِنتظمة وهوليود تستخدم كسحر نفسي أمريكي ودولي». لقد منح الكونغرس الأمريكي الهنود حرية ممارسة معتقدهم الديني عام 1976 وهم الآن عام 1997 لديهم شكوك حقيقية حول إمكانية متابعة العيش

(¬2). الكسر العرقي: يكمن الكسر العرقى في التنازع المستمر بين البيض وأحفاد العبيد السود، الذين لا يزالون يعانون من التمييز العنصري الذي يتجلى في شتى مجالات الحياة وفي الثقافة والأجور بالدرجة الأولى. فما زال السود في القارة المغتصبة ممنوعين من العديد من الحقوق السياسية, ولا يمكن، ورغم الديموقراطية الأمريكية التي تحولت إلى معزوفة، ان تقبل بوجود شخص أسود في البيت الأبيض الذي إحتكره البيض فقط من رجالات القرار في أمريكا. وما زالت القوة السوداء تتعرض إلى إعتداءات من قبل المنظمات العنصرية التي تطالب بضرورة ¬ قبل المنظمات العنصرية التي تطالب بضرورة ¬

الغارة الأمريكيّة الكبرى على العالم الttp:// - يحي أبوزكريا - //http:// - يحي أبوزكريا - //www.alkader.net/juni/ (abuzakrya\_gara\_070622.htm (¬2 أمريكا المستبدة الولايات المتحدة وسياسة أسيطرة على العالم «العولمة» - ميشيل بيغنون - الحكتور حامد فرزات ص 31 - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2001 منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2001

إخراج هؤلاء من أمريكا وإرجاعهم إلى إفريقيا. وتسجّل الدوائر الرسمية بحذر شديد الإعتداءات على السود من قبل البيض والعكس صحيح. وقد أصبح رجال أمن متورطين في قتل شباب سود، الأمر الذي فجرّ عشرات التظاهرات السوداء الغاضبة على الإدارة الأمريكية, وهذا التمزق والصراع العرقي واللوني مرشح لمزيد من الإتساع

كما يقول علماء إجتماع أمريكيون (¬1). بسبب الأيدِيُولوجية التي كانت العامل الرئيسي في تأسيس أمريكيا، ففتح الباب للسود وقبلهم الهنود بالدخول إلى المواطنية هذا يعنى إدخال مفهوم التعددية إلى حد قد يبدل بشكِّل عميق صلب النظامُ ( -2). ومن الجدير بالذكر ان نسبة المواطنين السود في أمريكا هي 12% و 8% من أصول اسبانية. يقول اندرو هيڭر في كتابه "نهإية العهد الأمريكي": يمكننا النظر إلى أمريكا على أنها دولة تتكُّون من شعبين: البيض وهو الاغلبية المسيطرة والسود وهو الاقلية المضطهدة. ومن غريب الأمور كما يقول المؤلف في موضوع العنصرية السياسية أن أحد الحزبين الرئيسيين فى أمريكاً وهو الحزب الجمهوري الذي ينتمي البيه روّنالد ريجان وجورج بوش، قد صرحّ علانية بإنه حزب سياسي للمواطّنين الأمريكيين البيض. وأنه يهدف إلى تحقّيق مصالح البيض في أمريكا (¬3). ومن هنا فإنه من الضروري مؤازرة الحركات الزنجية من اجل العدالة ومن أجل إقامة إدارات الحكِم الذَّاتي الزنجية في المناطَّق التي يشكل الزنوج أغلبية سكانها، كنيويورك، على إن يتم فيما بعد منحها السيادة على مراحل في حدود الولايات المتحدة ذات الصله (-4). كما انّ التنازع العرقى سيصيب السعى والتطلع الأمريكى للقيام بدور الامبراطورية العالمية بالشلل، وهذا ما يعترف به كثير من الأمريكيين. يكتب (لييفين): "إن العنصرية العميقة، من النمط الجنوبي، لشخص مثل (وودرو ¬

http://-يحي أبوزكريا- الإسلامي- يحي أبوزكريا- www.alkader.net/juni/
(abuzakrya\_gara\_070622.htm (¬2
أمريكا المستبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» - ميشيل بيغنون - ترجمة: الدكتور حامد فرزات ص 32 - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2001 - منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - (3¬)

http:// مؤسسة الحوار الانساني //www.dialogue-yemen.org/ar/
modules.php?
name=Sections&op=viewarticle&artid=21
name=Sections&op=viewarticle&artid=21
الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى 158 - 160 - 158

أمريكا دولة الجرائم

ويلسون) مثلا، ترْهِق كثيراً ولا تزال تنخر العالمية الليبرالية التي كان زعيمها في نظر اليابانيين وفي نظر العديد من الشعوب غير البيضاء في العالم". وكما كتب الثيولوجي (رينهولد نيبوهر) سنة عمر 1943: "إن كبرياءنا العِرْقِيّ غير متلائم مع مسؤولياتنا في الجماعة البشرية. فإذا لَمْ نَنْجح في تصحيحها فإننا سنفشل في مهمتنا"، لأن مصير السود يسيء إلى القوة الأمريكية في صراعها ضد اعدائها. فقد اضطرت النّخَب القومية إلى اتخاذ قرار، في الخمسينات والستينات، بوضع حد لهذه الأشكال الصارخة من العبودية. ألمْ يفهم أبرراهام لنكولن) في زمنه بأن العبودية تضعِف أمريكا في مهمتها الديمقراطية وتعرِّضها للاتهام أمريكا في مهمتها الديمقراطية وتعرِّضها للاتهام

بالنفاق؟ " (¬1). أمريكا دولة الجرائم إنّ إنتشار الجريمة بشكل مذهل في الولايات المتحدة الأمريكية يدلُ على الإنكسار الرهيب في المجتمع الأمريكي, وعلى الطبقية في هذا المجتمع المخملى. وبَّرغِم الإِّجراءات المتَّخذة للحدّ منَّ ظاهرة الجرائم إلا أن كل الإجراءات باءت بالفشل, وقد تتفاقم هذه الطبقية لتتّحول إلى ثورة إُجتماعية كما حدث في فرنسا أيام الثورة الفرنسية, وقد تمكنّ (كارل مارّكس) من تشخيص منتهى الرأسمالية عندما أشار إلى أنّ المجتمعات الرأسمالية ستثور على الوضع القائم, إلاّ أنَّه أخطأ النتيجة عندما قال إنّ هذه المجتمعات الرأسمالية وعندما تثورُ على الرأسمالية ستنتَّهي إلى الماركسية، والتَّى ماتَّت شأنها شأن الرأسمالية الآيلة إلى الموت. وتفاقم الطبقيّة لا يميّز الوضع العام فِي أُمَّريكا فقط، بل بأت الهاجس اليومي في أوروبا أيضار فهناك 60% -14% من الشعب الأمريكى كانوا ضحية للجريمة مرة واحدة فى حياتهم على الأقل، 58% من الأمريكيين الراشدين سُبق لهم تعاطي المخدرات. و**20%** منهم ما يزالون يتعاطونها" يشير اندرو شابيرو (نحن القوة الأولى: أين تقف أمريكا وأين تسقط في النظام العالمي الجديد؟ إلى ان 46% من المواطنيّن السود، و **15%** من الهسبانية لا يجدون لهم سكناً، و 34% من المشردين هم من المواطنين الأمريكيين البيض، 4% ¬

(-1) القومية الأمريكية الجديدة - تأليف: اناتول **30 -** عرض: بشير البكر - جريدة الخليج - **9538** - العدد **9538** - العدد **9538** 

من أصول عرقية أخرى (¬1). ومثل ٍهذه النتيجة حتمية في مجتمع يفتقد إلى أدنى موازين العدالة, ولا يُعترف بالفقراء والمنبوذين, بل إنّ الحياة للأقوى كما قال نيتشه ذات يوم. وقد تتلاقى صيحات المستضعفين في أمريكا وأوروبا والعالم الثالُّث أيضاً، وهو مؤشِّر عَلَى الفصام النكد بين القيادة السياسية في أمريكا والمدعومة من قبل رجال الأعمال وِبين الطبقات المسحوقِة. وإذاً غالطت أمريكا الرأى العام لديها بتوجيه أنظارهم إلى الساحة السياسيّة الدولية، فسوف يأتى اليومُ الذى يلتفت فيه المسحوقون في أمريَّكا إلى واقعهم ويَّحتجون عليه بقوة (¬2). الْكسر المالْى: تحوّلتُ الولاياتُ المتحدة الأمريكيه من اكبر دولة دائنه في العالم إلى اكبر دولة مدينه في العالم: ومعدل الآستثمار في الولايات المتحدة الآمريكيله يعد الأقل بين الدولّ الصناعية الكبرى. إن أهم ما يُعانى منّه الآقتصاد الأمريكي في الوقت الحاضر هو الديون الكثيرة التيُّ فأقَّت كل تصوراتُ السياسيين واللقتصاديين؛ فقّي: سنة 1940 كان مجموع ديون الولايات المتحدَّة 43 مليار دولار. وفّي سنة 1950 وبسبب الانفاق الهائل على الحُربُ العالمية الثانية أصبح 256 مليار دولار وسنة 1980 بلغ مجموع الدّيون (حرب كوريا/ فيتنام) 908 مليار دولار، وفي سنة 1988وصلت وأثناء رئاسة ريجان (بسبب بناء الترسانة العسكرية) 2,6 ألف مليار دولار، وسنة 1992م قاربت ديون الولايات المتحدة 4000 مليار دولارـ وهكذا ما بين (1980 - 1992) ازدادت نسبة ديون الولايات المتحدة إلى أكثر من 65% وهو ما يجعل الشعب الأمريكي يتساءل عن الطرق التي أنفقت فيها الحكومة هذه المبالغ الطائلة، ويطرح من القضايا أمام الرأي العام حول الفساد السياسي والاقتصاد. و إذا استمرت هذه الزيادة بمعدلاتها الحالية فان ديون الولايات المتحدة ستصل إلى ما مجموعه 10,2 ألف مليار دولار قبل حلول 2020م مجموعه (-3).

فبرغم قوتها العسكرية التي لا تعتمد على قوة المقاتلين والتي لا تتمنى - كما تشير تقارير البنتاجون- إلا دخول حروب (لا تخسر فيها قتيلاً واحداً) وذلك بإمكاناتها التقنيه العالية الخاصة بإدارة المعارك، وباستخدام المرتزقه وقوات قرين كارد ودول ما تسمى بالتحاف، بهدف أن يصبح قادتها بذلك أسياد العالم. برغم كل ذلك تحولت الولايات المتحدة شيئاً فشيئاً إلى عملاق بطبع (أخيل)، وذلك بسبب الهشاشة الاقتصادية

المختفية وراء القناع إلى حين انكشافها عبر سيولة المضاربات الماليه التى حولت البنوك الأمريكيه إلى صالات للقمار. لهذا الضعف الواضح والقصور تقامّر الولايات المتحدة حتى إشعار آخر على سياسة التسليح لمواجهة صعود أي عمالقة آخرين ۗ إلى قمة العالم الَّتي تعتليها، ومن ثمَّ فهي لا تسلح فقط مرتزقها الرئيسي في الشرق الأوسط: إسرائيل تسليحاً كثيفاً بل تسعى أيضاً لعرقلة صعود الصين (¬1). إن الكسر المالى حتمى وات لا ريب فيه بسبب السمات آنفة الذكر للسياسة امريكيه في مجال النقود والاسعار. ولسوف يحدث على الأرجح بشكل عفوي لكنه قد يكون قابلاً للتوجيه. مما يتطلب: أوّلا: الإسهام في تحطيم القيمة الوهمية للدولار بوساطة (الهروب) منه عن طريق طرح كميات كبيره من الدولارات في السّوق في اللّحظة (الحرجة) ومّن ثمّ رفّض التعامُّل به ممّا يؤَّدي إلى ذعر حقيقي في البورصة مع كل العواقب المترتبة على ذلك. ثآنيا -العمل على أصلاح الاسعار العالمية للمواد الأولية والوقود عن طريق تضمينها ضرائب الأرباح المفترضة في السلعة النهائية وضرائب ترصد لاصلاح البيئة في السلعة النهائية وضرائب ترصد للصلاح البيئة في البلدان المصدرة. ثالثا- فرض رقابة مالية شاملة على عمليّات الشِركات متعددة الجنسيات واجبارها قانونياً على استخدام الإسعار المالية في الحسابات الداخلية. بما في ذلك أجرة اليد العاملةً مع اخذ نوعيتها بعين الاعتبار **(-2).** ¬

<sup>(-1)</sup> أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودي-

ص **35 - 36 (¬2**) لَهذا كلهٍ ستنقرض أمريكا**ّ -**

الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف -

الكسر الاقتصادى: تعانى أمريكا من تبعية اقتصادية متناّمية حيال ّالعالم الخارجي. والارقام توضح أن أميركا تسجل عجزاً في ميزانها التجاري مع كل البلدان المهمة في العالم. أما الفائض في الميزان التجاري التكنولوجيا المتقدمة) فهو في تراجع، ليسجل عجزاً في 2001. فِالاقتصاد الأميركي نمت فِيه الخدمات المالية، التأمينات والعقارات بوتيرة أسرع بمرتين من وتيرة نمو الصناعة، وذلك بين 1999 و2000. أما أرقام الناتج القومي الأميركي الخام فضخمت بسبب المخالفات كما ظهر مع فضيحة إنرون، إفلاسها نجم عنه تبخر 100 مليار دولار. وهذا الرقم يمثل حوالي 1% من الناتج القومي الّخام الأميركى. ومّع تزييفٌ حسابات الشّركات الأَّميركيةُ بدأ هذا الناتج يشبه من حيث المصداقية الإحصِائية الناتج القوّمي الخامّ السوفياتي. ولهذا فأن أميركا هي قيد التحول إلى فضاء متخصص فَى الْاسْتهلاكُ وتابع للعالم الخارجي، فهي ليست مهمة للعالم من حيث إنتاجها وإنما من حيث استهلاكها (¬ّـ1). فالأقتصاد الأمريكيّ شبيه بالسيارة المندفعة من عل بدون مكابح، فهَّى غير قادرة على التوقف. لقد نضبت إمكانيات التطور المكثف. حتى إن احدث أنواع التكنولوجيا غير قادرة إجمالاً على مواكبة عملية تقلص الموارد نتيجة سباق الاستهلاك المحموم. لذا فان الولايات المتحدة ستضطر من اجل إطعام غول اقتصادها الاستهلاكي إلى زيادة نهب الآخرين، وهذا ليس بالأمر السّهل في الظروف الحاليه. ولقد فقدت

الولايات المتحدة الأمريكيه مراكز الصدارة في التكنولوجيا العالية بسبب اعتمادها على مدى عشرات السنين على النهب الاقتصادي للدول الأخرى، من خلال التحكم بالأسعار العالمية والقيمة الشكلية للدولار. ففي بداية السبعينات كان نصيب الولايات المتحدة من الصادرات العالمية من التكنولوجيا المتطورة يصل إلى 30% وفي الثمانينات انخفضت هذه النسبة إلى 21% ولن تزيد مع نهاية التسعينات على 5 - 1. % حيث انتقل مركز القيادة في التكنولوجي المتطورة إلى اليابان وعدد من البلدان الاسيويه الاخرى. ومنذ النصف الثاني من التسعينات ومطلع القرن الحالي دخلت الولايات المتحدة منطقة الظويلة - المؤرمة الطويلة الطويلة الطويلة الطويلة المؤرن الحالي دخلت الولايات المتحدة الطويلة -

(1¬) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأميركي- المؤلف: إمانيول طود - كامبردج بوك ريفيوز

نتيجة البون الشاسع بين إمكانياتها الاقتصادية وبين مطالبها الاستهلاكية المتفاقمه (-1). وفي كتابه "ليست للبيع بأي ثمن: كيف نُحفظ أمريكا لأطفالنا؟ " يقول روس بيرو: لقد علمنا التاريخ أن التنوع يبني القوة، وقد كنا أغنياء وأقوياء لفترة طويلة من الزمن حتى خلنا أننا قد ضمنا البقاء على ذلك الحال. أما اليوم فإننا نجد أن بلادنا العظيمة تعيش منعطفاً خطيراً في تاريخها. إننا نواجه مشكلات اقتصادية خطيرة جداً. إن الخدم المنتخبين قد أساءوا استخدام أموال الدولة

(¬2ٍ). وقد خصص المؤلف الفصل الثانى وهو أطول فصول الكتاب للحديث عن الأوضاع المتردية التى تشهدها الولايات المتحدة فى جميع المجالات مع اهتمام واضح بالميدان الاقتصادي. ومن الموضوعات الاقتصادية التي ناقشها؛ مشكلّة إِرْتَفَاَّعَ الدِّيونَ الفيدرالية، وخطة الرَّئيس الأمريكي بيل كلينتون لتحسين الأوضاع الاقتصادية وقد ناقشها المؤلف، وأبرزعيوبها وما يمكن أن تحدثه من ديون إضافية على الحكومة الفيدرالية، وكذلك مشكلات العجز في الميزانية، وتقلص حجم الشركات الأمريكية والخسائر التى تعانى منها، وإرتفاع معدلات البطالة الناتجة عن إغلاق بعض الشركات الكبرى لفروعها في بعض المدن الأمريكية، وأسعار البترول، والإنفاق عير المتوازن على التسلح العسكري. وبالنسبة للديون يشير المؤلف إلى إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد إن الديُونَ الفيدرالية قد بلغت أكثر من أربعةً تریلیونات دولار، وحتی نعرض معدلات نمو الديون الفيدرالية السريعة؛ يجب أن نعود إلى العام 1975م حيث بلغ مجموع الديون أقل من نصف تريليون دولار، مع العلم أن هذا المبلغ پشمل ديون الدولة منذ عام 1776م إلى 1976م. أي أن هذا الرقم (نصف تريليون دولار) تقريباً هو مجموع ديون الحكومة الأمريكية خلال مائتي سنةً، بما في ذلك تغطية تكاليف الحّربين 🗖

(¬1) لهذا كله ستنقرض أمريكا - الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى ص 161 (¬2) ليست للبيع بأي ثمن: كيف نُحفظ أمريكا لأطفالنا؟ تأليف: روس بيرو 1993م

العالميتين، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، والمقاطعة النفطية التى تعرضت لها الولايات المتحدة في عام 1973م (-1). وهذه الديون لم تأتى نتيَّجة تأسيس البنية التحية للمجتمع أو الانفاق على الخدمات الاساسية، بل جاءت نتيجة الانفاق العسكرى الهائل وفساد النخب الحاكمة، حيث إن الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع مذهل في معدلات الجريمة. وتوجدّ بها فِئة كبيرة من النَّاس الذين لا يجدون لهم مسكناً، وهِناك غلاُّءُ فاحش في الخدمات الصحية، كما أن الطرق السريعة والجسور والأنفاق قد بدأت تظهّر عليهاً علامات التصدع والانهيار. صراع الكبار قلُّ من يعرف عن الصراع الشديد والمستتر بين الشركات الجبّارة التي تتحكّم في الإقتصاد الأمريكي وإقتصاديات العالم الثالث, ومصاديق هذا الصراغ تكمن في الإنشطأر السياسي بين الأمبراطوريات الماليَّة, قَبعضها يدعم الحزبُّ الجمهوري والبعض الآخرُ يدعم الحزب الديموقراطي وأخرى تدعم اللوبي الصّهيوني وبينهما علاقة ّتحالف ّوثيقة٫ وأمتد هذا الصراع إلى خارج الخارطة الأمريكية وكل أمبراطورية مآلية تملك رَؤية إستراتيجية في كيفّية إدارة السياسات والإقتصادات ولا سيّما فيّ العالم العربي والإسلامي حيث الثروات الهائلة, والمفارقة أنّ كِل شركة متعددة الجنسيات تملك مركّزاً إستراتيجياً يعمل فيه خبراء في الإستراتيجيا والجيوبوليتيكا. وقد تتضارب مصالح الكبار لينعكس ذلكٍ على اللعبة السياسية الرسمية المتداخلة كثيراً مع البترودولار والمال

ومصادره بشكل عام (¬2). الكسر البيئي: وهو قريب من الكسر الاقتصادي وهو ناجم عن الإخلال الحاد بالتوازن بين الإمكانيات الطبيعية وبين ضغط اقتصاد الاستهلاك على هذه الموارد. ولهذا يجب على المجتمع الدولي ان يفرض على الولايات المتحدة ضريبة خاصة ¬

(-1) ليست للبيع بأي ثمن: كيف نُحفظ أمريكا لأطفالنا؟ تأليف: روس بيرو 1993م (-2) الغارة الأمريكيّة الكبرى على العالم الإسلامي.- يحي أبوزكريا - /http://www.alkader.net/juni abuzakrya\_gara\_070622.htm

تعادل الضرر الذي تلحقه بطبيعة الكرة الارضية، وقد وضحنا سابقاً كيف ان الاصولية المسيحية وعلى رأسها الرئيس بوش ترفض الالتزام بالاتفاقيات البيئية الموقعه بين الدول باعتبار ان ذلك يخالف النبوءات التوراتية الخاصة بآخر الزمان. ولهذا فقد استبق الرئيس الأمريكي حضوره إلى قمة الدول الثمانية الكبرى في اسكتلندا (2005) باستبعاد تدعيم بلاده لأي اتفاقية متعلقة بالمناخ شبيهة باتفاقية كيوتو مشيراً إلى أنه سيعترض على أي مشروع اتفاقية يهدف إلى التقليل من انبعاث الكربون. مضيفاً إنه سيناقش مع زملائه ابتكار تقنيات جديدة كوسيلة للتعامل مع مسألة الاحتباس الحراري. فما السبب إذن الذي يجعل بوش يماطل وهل هو مجرد حماية اقتصادية فقط لصناعات بلاده؟ وأية فائدة تعود عليه إذا فسد مناخ البلاد وتعرضت لموجات تعود عليه إذا فسد مناخ البلاد وتعرضت لموجات

من غضب الطبيعة بسبب الاحتباس الحرارى وثقب الأوزون إلى آخر الظواهر الطبيعية الكارثيةً التي تعصف بكوكب الأرض عصفا؟ الإجابة المرتبطة بالفكر الأصولى والتى تعكس خطورة حقيقية تتمحور حول فكّرة أن العمل على إنقاذ كوكب الأرض هو أمر يخالف التدبير الإلهي لنُهاية العالم. فاليمين الجديد والاتجاهاتُ الإَّنجيلية والمتطرفة والطوائف البروتستانتية المخترقة وعلى رأسها الميثوديست التي ينتمي إليها بوش تستعجل قيام الساعة وعودة السيد المسيح لتنطلق إمبراطورية الملك الألفى ويملكون معه ألف سنة على الأرض. والمعروّف أنها طّوائف تؤمن وتعتقد بأنه (ليس هنا مدينة وإنما نبغي العتيدة) أي لا نريد وطنا على الأرض وإنما نتطلَّعُ إلى أورشَّليم السمائية. وحسَّب التفِّسِير الحرفيّ الْمُغَلُوطُ لبعضُ مِا جاء في الإِنجيل أنه في نهايةً الزمَّان "تقوم أمة على آمة ومملكة على مملكة وتحدث زلازل وأوبئة ومجاعات وحروب كثيرة إضافة إلى الكوارث الطبيعية ومنها أن الشمس تظلم والقمر لا يعطى ضوءه" وهذه كلها أول المخاض، لذا فإن أي تغيير من خلال تدخل الإنسان لإصلاح تلك الأعطاب هو وقوف أمام النَّهاية السَّعيدة للإمبراطورية السمائية الألفية التى تكون فيها أمريكاً طليعة الأرضيين. وإجمالي آلمشهد هو أن الإمبراطورية الأمريكية اليمينية يخيل إليها أنها المؤتمنة على إتمام الإرادة الإلهية في الكون في ظل يقين ثابتَ لديها بأن سيأدَّتها وريادتها علامة دينية على قرب قيام الساعة ونصرة الحق على الظلم (¬1). وهكذا فإن الامبراطورية الأمريكية آليمينية المتطرفة تخطط بشكل مرعب لهندسة العالم وفق رغباتها، ويكفى

أن نقرأ قول أحدهم حول مشكلة تلوث البيئة كى تتصور المدّى المخيّف لهّذه الهندسة: ينبغَى إزالةً 90% من سكان الأرض وعندها لن يكّون ما يسبب ضررا للبيئة. وقد صفق له الحضور طويلا. وأما إزالة 10 % من مصّانع هؤلاء التي تسد منبعثاتها الفضاء ومزقت ستار الأوزون فلال انهم يخططون كي تعم الفوضى والتفسخ، يخططون كي يعم اللواط وتنتشر عبادة الشيطان حتى تقتلّ في كل نفس قدرة المقاومة. تحت دعَّاوي الحريةُ والانفلاش يدمرون كل تاريخ الإنسان وجانبه الإيجابي تحديداً (٦٠). الكسر الدولي: وهو ناجم عن سياسة الولايات المتحدة الاستهلاكية -العدوانية تّجاه البلّدان الاخرى، التى يدرك كثير من سكَّانها الطَّابع الْطفيلِّي لأمريكا. فبينَ الولاياتُ المتحدة والاغلبية الساحقة للبلدان الاخرى تتفاقم التناقضات، التي تعجز الولايات المتحدة عن التخلص منها بسبب تكوينها الداخلي. وكما تدل الاستفتاءات التي جرت في عديد من البلدان، فإن اغلب سكآن المعمورة يكن الكراهية لأمريكا والأمريكيين، ويرى ان من الانصاف ان يحيق بها ما احاق بالمانيا الفاشية. وهنا يعرضَ (إمانيول طود) في كتاب (ما بعد الإمبراطورية) لأنكشاّف القُّوة الأميركية والتحول التدريجي لأميركا من قوة عظمى إلى قوة كِبرى، وإلى تفكك النظام الأميركي حيث أصبحت أميركا بحآجة إلى العالم أكثر من حاجة العالم إليها. ويفتتح المؤلف كتابه بجّملة قوية: "إن الولايات المتحّدة في طريقها لأن تصبح مشكلة بالنسبة للعالم". فبينما "اعتدنا أن نرى فيها حلاً" وضامنة للحرية السياسية والنظِّام الَّاقِتصادي خلال نضف قرن، فهي تظهر اليُّوم أكثر فأكثر عآمل فوّضى دولية، حيث تبقي

... على اللايقين والصراع". إن أميركا تحتم على العالم أن يعترف بأن دولاً تشكل (محور الشر) يجب محاربتها، كما تستفز قوى أخرى مثل روسيا والصين، ¬

(□¬1) امبراطورية بوش بين قمة الثماني وتفجيرات لندن - بقلم /إميل أمين- جريدة الخليج 14 - 7 - 2005 عدد 9552 (□2) لهذا كله ستنقرض أمريكا - الحكومة العالمية الخفية - ترجمة نائله موسى ص 6

العجز العسكرى واستهداف دول ضعيفة وتضع حلفاءها في موقف حرج باستهدافها مناطق متاخمة لهؤلاء الحلفاء//:http://¬1). " www.aljazeera.net/books/2003/5/ -"يمكن ٍ تفسير السلوك الدولي TOP لأُميركا على اساس أنها لإ تعاني فرط القوّة وإنما انخفاضاً فى قوتها، حيث أن القوّة الأميركية فى تراجع ومراكزّ القوة في العالم تتعدد والتكتلات الإقليمية الكبرى ستفقّد جدوى وجود مركز أميركي عالمي. فمع الغياب المفاجئ لَكل تهديد لامن الولايَّات المَّتحدةّ، ومع اندفاع الّجزء الإكبر من العالم نحو تِبنى السياسة الديمقراطية ورأسمالية السوق جنبأ إلى جنب مع التجارة الحرة، كما لو لم يبق شئ جدير يمكن ان يكون موضوع جدل. في نهاية التاريخ بشر فرانسيس فوكوياما بحقبة جديدة سيمهد فيها احتضان وتبني حملة القيم والانظمة الأمريكية الكونية أو الغربية بشكل اوسع طريق

ترسیخ الازدهار والسلم العالمیین (¬**2).** ولکن أطروحات فوكوياما عن صراع الحضارات تقود في نهاية الأمر إلى (لا حاجة العالم إلى أميركا). حيّث إنه إذا قبلنا بفرضية مايكل دويل - والتي تبناها فوكوياما- والقائلة بأن الديمقراطية لا تدخلّ في حروب فيما بينها، فهذا يعني أنه حين تعمّ الديمقراطية في العالم فإن أميركا كقوة عسكرية تصبح عديمة الجدوى بالنسبة للعالم مما يحتم عليها أن تكون ديمقراطية بين ديمقراطيات أخرى (-3). العجز العسكرى واستهداف دول ضعيفة ان أفول القوة الأميركيةِ لا رجعة فيهِ، وإن إشكِّالية أميركا العسكرية هي أنها لِم تواجه أبداً خَصٍماً في مُستواها العُسكريّ، كمّا أنّها لم تربح حرباً بمعنيّ الكلمة، فحتى الحرب العالْمية الثانية لم تكنّ لتنجح فيها لولا التضحيات الروسية على الجبهة الشرقيّة. وبحكم تبعية أميركا للعالم، فإنّه لِم يعد بوسعها انتهاج الانعزالية. وهي ليست حقاً قوية، بسبب افتقارها إلى قوات برية، وهي بحاجة ماسة لقواعدها العسكّرية في الخارج أكَّثر من حاجتها لحاملات طائراتها. ولهذا فآن تركيزها على ¬

(¬1) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأميركي- المؤلف: إمانيول طود - كامبردج بوك ريفيوز (¬2) الدولة المارقة - الدفع الاحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر -¬47 (¬3) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأميركي- المؤلف: إمانيول طود - كامبردج بوك ريفيوز

نفط الشرق الأوسط يعبر عن تخوفها من ان يقذف بها خارج أوراسيا. واذا حدث تحالفاً أوروبيا روسيا قد يعنى نهاية السيطرة الأميركية على العالم. ولهذا وبعد تضخيم الإمكانيات العراقية وبعد تحرير إلكويت، حدد خُيارُ أميركي جديد، الانخراط في أكبر عدد من الصراعات مع قوى عسكرية مثيرة للسخرية والتي تنعت بـ (الدول المارقة). فمن خلال نشاطها العسكرى الموجه ضد الدول الضعيفة تسعى أميركا لحجب انحسار قوتها. فهي تستخدم مكافحة الإرهاب ومحور الشر كمبرّرات. وبما أنه ليس بوسعها التحكم في كبار الفاعلين الاقتصاديين والإستراتيُجييَّن أي أوروبا، روسيا، اليابانَ والصين، فَإنها ستفقد التحكم في العالم، وتصبح قوة كبرى بين قوى كبرى أخّرىـ ولهذا تريد بالسعي للتحكم في مصادر الطاقة إخفاء بؤسها الثقافى والاقتصادى المتنامى. وتبعث بإشارات عسكرية للعطاء الانطباع بأنها لآزالت الأمة القوية كما في الماضي (٦٠). خرافة الديمقراطية لُقَد ظل البعض يشنق أذاننا بسيمفونية الديمقراطية والحرية الأمريكية والأحلام الوردية التى ستحل كل مشاكلنا وتغرقنا في انهار السمن والعسل، إلى أن تكشفت الحقائق شيئاً فشيئا واذ بنا نرى الأنياب الحادة للديمقراطية تقطر من دماء الأبرياء الذين نهشت أجسادهم وتنشب أظفارها في رقابنا، تحاول خنقنا واخماد أنفاسنا وتستهزئ بمقدساتنا وتحتل أرضنا وتدمر قرانا ومدننا وتنتهك أعراض الحرائر في بلادنا! لقد خرست ألسنة أدعياء

الديمقراطية ومبشريها بعد أن ثبت أن الديمقراطية هى الاسم الحركى للحملة الصليبية الجديدة بقيادة الأحمق المطاع ... ان نشر الديمقراطية في بلادنا يعنى في حقيقة الأمر احتلالها عسكريا وتدمير البنى التحتية واذلال شعوبنا ونهب خيرات بلادنا والقضاء على ديننا وقيمنا ونشر الأناجيل ¬

(1¬) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأميركي- المؤلف: إمانيول طود - كامبردج بوك ريفيوز

والصلبانٍ فِي ربوعنا ... وهذا هو ما حدث في العِراق إلِي أَن أُسَّلموه إلى حافة الحرب الأهلية ثمَّ أعلنوا أنهم لن يتدخلوا ّفي هذه الحالة (¬1) لقد كانت السنوات الاخيرة حافَّلة بالاحداث التي تدل على زيف الديمقراطية الأمريكية: الرئيس (کلینتون) لم یکن ینقصه سوی ان یطرد من البیت الابيضُ سنة 1999 بسبب الخيانة الزوجية، انتخابات مشكوك فيها سنة 2000 تكشف عن التصدعات والتجاوزات في النظام الانتخابيّ (¬2). فالمنظومة الاجتماعية- السياسية للولايات المتحدة الأمريكية ليست إلا شكلاً متطرفاً من التوليتاريزم/ النظام الشِمولي المطلق والخطير بما يفوق توليتاريزم ألمانيا الفاشية. وعلى سبيل المثال فعلى مدى مائتي عام يختار الأمريكيون رؤساءهم من بين مرشحين اثنين، تم إعدادهما مسبقاً خلف الكواليس الماسونية- اليهودية. وبسبب روح الجشع السائدة فان تاريخ أمريكا كله

لا يعرف رئيساً نزيهاً واحداً، لم يسرق خزينة الدوله. وهذا شيء عادي في الولايات المتحدة حيث يتفهم آلناخبون نقاط ضعف رؤسائهم ويتعاطفون معها (¬3). وقد كان البروفيسور (کارول کویجّلي) - الذي درّس بیلّ کلینتونٍ في جامعة جّورج تاوَّن، ويَعمل مستشاراً فِيّ البنتاغون- يخبر طَّلابه، بمن فيهِّم كلينتون، أنَّ الأحزاب السياسية هي مجرد تنظيمات جاهزة ومعدة للاستخدام، وأن كلاًّ من الحزبين الرئيسيين تسيطر عليها الإنشطة التجارية الكبري منذ عام 1900. كما أنه أخبر طِلابِه وعلَّمهم أن ما يسمى بالتعددية الحزبية أي أن يكون لُلحّزبين أفكارّ وسیاسات وقیم متضاربة ... هو مجرد فکرة حمقاء. فالمجتمع كما يقول (ليبمان) - أحد أبرز أقطاب الإعلام الّأميركبِين في النصّف الأول من القرن العشّرين- ينبغي أن: يدآّر من قبل نخبّة أوّ طبقة خاصّة، يدعوهِم ليبمان الرجال المسؤولينـ ووظيفة هذه النخبة أن يحدّدوا ما سيصطلح علي تُسميته المصلحة الوطنية. هذه النخبة هي التيّ ستصبح البيروقراطية المتفانية في خدَّمة 🗖

(-1) الكابوس الأمريكي وحلم الخلاص - محب الصالحين - /http://www.almotmaiz.net والصالحين - /vb/showthread.php?t=9872 (-2 والمديكا؟ تأليف: نيكول باشاران يجب الخوف من أمريكا؟ تأليف: نيكول باشاران - عرض: بشير البكر- جريدة الخليح الاماراتية - 15 - 2005 (-3) لهذا كله ستنقرض أمريكا - الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف ترجمة نائله موسى ص 47

مصالح القوة الخاصة والثروة الخاصة. ولكن ينبغى عدم الكشف عن حقيقة روابطهم تلك للعامةً الْجهلاء، حيث تم إنشاء المجلس النخبوي للعلاقات الخارجية، وتم تجميع النخب من عليّ جانبى إلأطلسى لصياغة السياسات الوطنية لكلَّ دولة، وأتقنت الديمقراطية الميكانيكية على زرعً هذه السياسات والمؤسِّسات والأفراد في مواقع حكومية منتقاة. أما القضايا المهمّة فيجرى تقريرها خلف الأبواب المغلقة، في حين تتركّ مسرحيات الانتخابات للمرشحين المتنافسين الذين علَّيهُم جميعاً القُبول بوضع النَّخبة. وهكذاً، إذن، أُصبحت طريقة الحكم تكنوقراطية لا ديمقراطيّة (٦٠). فأمريكا كما يقول جورج وولد استاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، لا يحكمها نظام يقوم على حزبين كما يدعى البعض بل على حزب واحد يدعى صفة التعدد لتضليل الرأى العام (¬2). فمنذ القدم وضعت الية دقيقة يمكنهاً حرمان جزء هام من قاعدة الناخبين الأمريكيين منّ حقّ التصويت الديمقراطي عند اللزوم. وقد ظهرت فاعلية هذه الآليات حين اصبحت فلوريدا ساحة قتال لانتخابات الرئاسة الأمريكية (جور ضد بوش (¬3) (. فبعد الحرب العالمية الثانية، غير جهاز التلفزيون من طبيعة وشكل الحملات الانتخابية وجوهر الأحِزَاب والسياسة، من خلال قدرته على التلاعب بالرأي العام بواسطة الحملات المتلفزة المكلفة، مما جعل السياسيون عاجزين عن تحدى مموّليهم وسادتهم من أرباب المال، وهذا يعنى أن النظام اصبح اقل ديمقراطيه. إن ظهور التلفزيون وسيطرة القلة عليه، بل وامتلاكه، قد ادى إلى تعاظم قوة وسيطرة القلة على الأحزاب

السياسية والانتخابات ومختلف العمليات. واستخدمت القلة مصاردها المالية الهائلة للتلاعب في الرأي العام والتأثير على المرشحين. ولكن الناخبين توقفوا عن المشاركة في الانتخابات لانها باتت مجرد مضيعة للوقت، لا سيما أن لعبة السيطرة من قبل المصالح الخاصة للقلة باتت مكشوفة أمام أعينهم وإدراكهم (-4). وهكذا اصبحت أمريكا اليوم هي المجتمع الأكثر توليتاريه في العالم، -

(¬1) امبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم - 10 القدس العربي-29/ 2003 (¬2) زعماء ودماء - ايمن ابو الروس ص 96 (¬3) احداث 11 - 130 سبتمبر - الاكذوبة الكبرى - محمد صفى ص 130 (¬4) دار الاحمدى للنشر - الطبعة الأولى 2003 (¬4) امبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم - القدس العربي - 1/ 2003 هو القدس العربي - 1/ 2003 هو

فالاغلبيه الساحقة من الأمريكيين تتبنى وجهة نظر واحده - وحيده تجاه العديد من المواضيع ذات الأهمية الاجتماعية الكبيرة. فأين يمكن إن تعثر على دولة حيث يدلي سكانها بأصواتهم لصالح أحد الحزبين لا ثالث لهما. أنها انتخابات بدون خيار لتنصيب كوبوي أو بليبوي جديد في سدة الرئاسة له شكل وسلوك المانيكان، الذي يعد الأمريكيين بنقود وسلع اكثر على حساب الاخرين (حل). وهنا تقف (نيكول باشان) في كتابها (هل يجب الخوف من أمريكا؟) عند عبارة (نحن الشعب)، وتقول: "هي صيغة جميلة جداً. وهي الشعب)، وتقول: "هي صيغة جميلة جداً.

شهيرة، تفتتح سنة 1**787** التمرين الاكثر قدماً في العالم، الذي يجعل من أمريكا الديمقراطية الاقدم فى العالم". ولكنها تتسائل بعد ذلك فتقول: "هل كآن بوسعنا التحدث مرة اخرى عن الديمقراطية بعيداً عن المبادئ الجميلة الواردة في التصريحات الكبيرة؟؟ وما حقيقة هذه الديمقراطيَّة، وهل تمثل حقّاً المواطنين، جميع المواطنين، وهل تبقى هناك سبباً للادعاء، وتقديم النفس كموديل؟ ٍ(¬**2**)، يجب على الآخرين الاقتداء به. بالتأكيد لا يمكن الحديث عن ذلك، بل لابد من كشف زيف تلك المزاعم عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريّة التي لا تكف أمريكا عن استخدامها كسوط مسلط على الشعوب ِلاستعبادها. فلقد كانت الديمقراطية دائما ستاراً للأقلية من ملاك العبيد حتى أساطين المال، وما يسمى ب (ديمقراطية أثينا) في وقت بيركليس والتي كان يضرب بها المثل كأمَّ الديمقرِاطيات، لم تكنَّ فيّ الحقيقةِ سوى سيادة عشرين ألف مواطن حر على مائة ألف عبد محروم من أي حق. أننا أمام حكم الأقلية المستعبدة ويسمى (ديمقراطية)، ديمقراطية للسادة وليست للآخرين (¬3). وبالرغم من ان إعلان استقلال الولايات المتحدة ينصِّ على أ المُساُّواة فيُّ الحقوقُّ بين المواطنين جميعاً، ألا انهّ وعقب هذا الإعلان الحاسم تم الحفاظ على العبودية - بالقانون - لمدة زادت على قرن وما  $\neg$  زالت التفرقة العنصرية ضد السود

(¬1) لهذا كله ستنقرض أمريكا - الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى ص 82 (¬2) هل يجب الخوف من أمريكا؟

تأليف: نيكول باشاران عرض: بشير البكر- جريدة الخليح الاماراتية - 15 - 12 - 2005 (¬3) كيف الخليح المستقبل / روجيه جارودي - د. منى طلبه- ص127

## الكسر الحضارى

باقيه حتى الآن ... الديمقراطية للبيض وليست للسود ولا للهنود (¬1). الديمقراطية للبروتستانت الانجلوسكسون وليست للكاثوليك والارثوذكس أو المسلمين، الديمقراطية للانجلوسكسون وليست للاسبان أو الايطاليين أو العرب. الكسر الحضاري إِنَّ الذِّي يمَّعن ٱلنظَّرَ في حركة التاريخ، يتجلَّى لَهُ بوضوح أَنَّ أقصى ما تعمرّه أيّ قوة حضاريّة هو ُخُمسٌ قَرُونِ, لتنتقل الدورة الْحضّاريّة إلىّ بقعةٌ أخرى تكون قد إستجمعت شروط الإنطلاق النهضوى والحضّاريـ وهذا ما تجسدٌ بالفُعل فيّ التاريخ ّالبشريـ وقّد تمكنّ العديد من المفكّرينَّ الغربيين من الوصول إلى هذه النتيجة كروبنسون وبرتراند رسل وروني دوبو و روجیه غارودي وروني جينه وغيرهم. وكل المؤشرات تشير إلى ان أمريكا مِقبله على سقوط حضاري كبير، حيث إنّ أعظم ما أنتابها هو إنعدامّ التوازن في مشروعها النهضوى, فبدل أن تهتم بالإنسانّ كجوهر إهتمّت به كعرض, مما جعل التقنية المتطورة التي بلغتها تسير في غِير هدى حضاري, وهذا من شأنَّه أن يعرّض ليسّ أمريكا فحسب بل الإنسانية بكاملها لعملية الإنقراض الشاملة. وهذا الإِنْعدام في التوازن ولدّ التّخطيطّ المشوّه, إذّ أنّ أمريكا سخّرّت آلاف الملايير من الدولارات لدعم

التسلّح والترسانة العسكريّة على حساب المجالات الإجتماعيّة الأخرى. وهذا ما أنتج طبقة فقيرة في المجتمع الأمريكي قد تتحوّل مع مرور الأيّام إلى قنبلة موقوتة في وجه الشركات الأمريكية الكبرى ذات النفوذ الواسع في السياسة الأمريكية (¬2). لقد دخلت الولايات المتحدة مرحلة السقوط التاريخي بالانهيار التدريجي للخط البياني لحضارتها أي التفكك التدريجي الداخلي (بؤس متزايد) ثلاثة وثلاثون مليون نسمه يعيشون تحت خط الفقر، تحلل في المجتمع يرجع إلى تفرقة عنصريه عريقة الأصول بالأخص للزنوج، وتعتبر اضطرابات لوس أنجلوس ومسيرة المليون اسود بقيادة لويس فاراخان في واشنطن أهم الشواهد على ذلك، وذلك فضلاً عن تفتت حلى ذلك، وذلك فضلاً عن تفتت

-روجيه جارودی (1¬) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودی (1¬) الغارة الأمريكيّة الكبرى على العالم http:// - يحي أبوزكريا - //www.alkader.net/juni/abuzakrya\_gara\_070622.htm

اجتماعي بالمخدرات والفساد والمضاربات الطفيليه (-1). ان ما يزيد على خمسة عشر الفأ من البشر يقتلون سنوياً في الولايات المتحدة نسبة متفوقة كثيراً على نظيراتها في البلدان الصناعية الاخرى، وهو معدل قد لا يكون مرتبطأ بواقع كون المدنيين في الولايات المتحدة مدججين بالسلاح. وكذلك فان السجون الأمريكية اكثر امتلاء من نظيرتها في اى بلد رئيسي. واحد

من كل ثمانية رجال امريكيين قد اقترف جريمة، وواحد من كل عشرين دخل السجن (والنسبة عند السود هي واحد من كل خمسة). ويشكل عدد سجناء الولايات المتحدة ذات الكتلة السكانية البالغة 5 بالمائة من سكان العالم ربع سجناء العالم (-2). ان أمريكا تسير نحو نهايتها الحتمية، وهذا مّا يتجلى بالدرجة الأولى في تداعى القيم الأمريكية التقليدية ... لقد دّل الاستتفتاء السيوسولوجي الذي اجراه معهد هارييس في الولايات المتحدة على ان غالبية الأمريكيين يفضلون قيام نمط للحياه اكثر انسانية على الانماط الاخرى. وهذا يؤكد ان اكثر الانظمة معاداة للانسانية عاجزة عن القضاء التام على كل ما هو انساني في الانسآن. كانت عاقبة جنكيزٌ خان وهتلر ونَّظامُّهما المعادي للانسانية وخيمة، بسبب تناقض هذا النظام مع الطبيعة الالهية للانسان، ولهذا السبب فإن نهاية أمريكا حتمية، ولهذا بالذات سوف تنقرض (٦٥). يقول الكاتب الأُمريكي ارثر كروك:" يساورني خوف شديد من أن فترَّة سيادة الولايات المتحَّدة وبروزها كقوة عظمى ووحيدة في العالم ستكون من أقصر الفترات في إلتاريخ ويقول الكاتب الأمريكي لورانس جولد: أنا لا أعتقد أن الخطر الأكبر الذيّ يهدد مستقبلنا يتمثل في القبّابل النووية أوّ الصواريخ الموجهة الياـ ولا أعتقد أن نهاية حضارتنا ستكون بهذه الطريقة. إن الحضارة الأمريكية ستزول وتنهار عندما نصبح عديمى الاهتمام وغير مباليين بما يجري في مجتمعناً، وعندما تموت العزيمة على إبقاء الشرف والأخلاق فى قلوب المواطنين. و يقول آرنولد توينبى: إنّ معظم ¬

-(1) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى-ص 36 - 37 (¬2) الدولة المارقة - الدفع الاحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر -ص54 (¬3) لهذا كله ستنقرض أمريكا - الحكومة العالمية الخفية - تأليف الغ بلاتونوف - ترجمة نائله موسى ص 162

## كتاب موت الغرب

الحضارات التي عرفها الإنسان قد سقطت من الداخل فقط ولم تسقط لأن قوى خارجية استولت عليها (٦ُ). . كتاب موت الغرب يري "بات بوكانان" كُبيرُ المستشاريين لثّلاثة رؤساءً أُمّريكان وهومرشح رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة سُنُواتُ 1992 و 1996.، في كَتَّابِه "موت الغرب-مؤشرات هامة لبداية موت الغرب: منها انخفاض معدلات المواليد وذوبان العائلة واندثارها كوحدة اجتماعية، وعزوف النساء عن الحياة الطبيعية التقليدية مثل الزواج وانجاب الاطفال ورعايتهم، وعزوف الشباب عن مؤسسة الزواج وشيوع الجنس واللواط والحماية القانونية لهذه النزعات غير السوية، يقابلُ هذا نمو المجتمِعات فِي العالم الَّثالثُ وخاصة الإسلامي حجماً وكياناً، وهجرة العرب والمسلمين إلىّ ديار الغرب وتشكيلهم كينونة ثقافية مغايرة للكينونة الغربية ومتحديه لها، وغشيان العرب والمسلمين في ديار الغرب لمجالات الاعلام والسياسة والنقابات وممارسة دورهم بروح رسالية خاصة بعد سبتمبر 2000ـ

وينطلق بوكانان في كتابه من قناعة راسخة لديه، بأن الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً يتجهان نحو الموت والفناء والذوبان ما لم تتم مراجعة سريعة لكثير من سياساته واوضاعه واتجاهاته، وما لم ـ على ضوء المراجعة ـ يتم اتخاذ اجراءات فورية تصحيحية. اكبر خطرين يهددان الغرب عموماً يتلخصان في نقطتين! انخفاض معدلات المواليد وموجات الهجرة التي يقوم بها شعوب العالم الثالث (وبالخصوص العرب والمسلمون) إلى ديار الغرب. فانخفاض معدلات المواليد في الغرب تكمن وراءه رؤية اجتماعية المواليد في الغرب تكمن وراءه رؤية اجتماعية المكالها وان مؤسسة الزواج والعائلة باتت عبئا لا الشكالها وان مؤسسة الزواج والعائلة باتت عبئا لا داع له، طالما الشيوعية الجنسية هناك تلبي حاجة اللذة. ¬

http:// مؤسسة الحوار الانساني //(1¬) www.dialogue-yemen.org/ar/ -modules.php?name=Sections&op

تحديات الهوية الوطنية الأميركية

كما إن انهيار النظام القيمي في الولايات المتحدة، جعل الكثير من الانحرافات الخلقية والسلوكية امراً مقبولاً بين عموم الناس هناك. فالمثلية الجنسية والسحاقية بين النساء والزنى صارت اموراً مألوفة وعادية وجزءاً من اليوميات الأمريكية. وصارت لهذه الفئات (المخنثين والنساء السحاقيات) مقرات وجمعيات ونشرات وكراسات

تدعو الجمهور الأمريكي ـ تحت مظلة حرية الرأي والتعبير عنه ـ إلىَّ ممارسة المثلية الجنسُيةًّ (اللواط) والسحاقية بين النساء. وصارت هذه الفئات تطبع كتبآ ومجلات واشرطة وكشاكيل عضوية بالعناوين والهواتف. يقول بوكانان ـ بحيث باتت هذه الفئات تعتبر عملها شبيها بالعمل الحزبي اذ لها مرشحوها في الانتخابات المحلية والفدرالية ليس هذا فحسب، بل ان البيت الابيض نفسه اصبح منشغلاً في هذا الامر، اذ عيّن ملحقاً خاصاً وجهازاً وظيفياً خَّاصاً لاسترضاء هذَّه الفئات التي تتنامى مع الوقت في الولايات المتحدة وتكثر. كمَّا ان الأمريكي - حاليا - في رأي بوكانان منقسم على نفسه في شكل صارخ لا يشكل الشعب الأمريكي (امة واحدّة) بلّ امتينّا امة فقيّرة وامة ثرية ولماذا نذهب بعيداً - يقول بوكانان - فبوش رئيس الجمهورية يقول في خطاب له في 20 يناير **2001** ان الخلافات بينّ الأمريكان انقسهم عميقة إلى درجة تدفعه إلى الاقتناع بانهم يتشاركون العيش في قارة ولّيس في وطن؟ (-1). تحدياتُ الهويةُ الوّطنية الأميركيةُ لا يمكّن لْلِشْعُوبِ الهَجِينة أن يستمر تجانسها خصوصا في ظلُّ غيَّاب عقيدة واحدة تنصهر فيها كل الفروقاتَ العرقيّة, والولايات المتحدة الأمريكية يسود فيها شعب متباعد الأطراف، هذا الشعب الذي تشكل من هجرات متباينة من مختلف المناطق الأُوروبيةٌ والإفريقية والآسيوية, وهذا التباعد العرقى يصحبه تباعد ديني وعقائدي, إذ أنّ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيَّةُ تُكاد تشبُّه الهندُّ في عدد الديانات والمذاهب والتيارات الفكرية والفلسفية السائدة فيها. والشيئ الوحيد الذي ما زال ¬

ر-1) موت الغرب - بات بوكانان - عرض د. عبد - 9 - 25 - الوطن الكويتية - الله فهد النفيسي - الوطن الكويتية http://www.wataonline.net 2002

يحافظ على التماسك بين أعراق الشعب الأمريكى هو المصلحة الإقتصادية, وأي ضعف إقتصاديًّ حقيقي في أمريكا قد ينعكس سلباً على تماسك الأعراق فيها (¬1). فأمريكا ليست دولة ولا قوميِّة. بل هي مجرد مساحات واسعة يُقطنُها مؤقِتا أِناس ينحدرون من بلدان مختلفة، والمهم هو أن أمريكا تفتقر إلى النواة القومية، إلى شعبُ الدولة - الأساس الأصيل لكيان الدولة المتين. أن ما يسمى بالشعبّ الأمريكي هو تعريف غير أصيل وغير متجانس. بلّ هو خليط مصطنع من الأشخاص، الذين لا يمتون لبعضهم البعض بصلةً، باستثناء الرغبة المشتركة فى الاستهلاك والكسب والخوف الغريزي من المِسؤولية ٍعن الجرائم التِي اقتَّرفوها بحقُّ البُّشريَّة. أن خَليطاً كهِّذا لا يمكن أنَّ يبقى متراصاً إلا لفترة زمنية قصيرة نسبياً، والتاريخ غني بالأمثلة على انه يتداعى لدى أول صعوبات جديه لم تعان منها أمريكا بشكل حقيقي بعد. لكنها تقف الآن علَّى أعتابها (¬2). وربما هذاً ما دفع هنتجتون إلى دق ناقوس الخطر محذراً من التحديات التي تواجهها الهوية الأمريكية، حيث يرى أن الهوية الأميركية واجهت خلال العقود الأَخيرَة - خاصة في النصف الثاني من القرنٍ العشرين- عدداً من التحديات الضخمة التى أضعفت من التفاف الأميركيين حول هويتهم

بشكل يمثل تهديداً لبقاء الهوية الأميركية واستمرارها، ومن أهم التحديات التي رصدها هنتنغتون ما يلى: أولا: التقدم في وسائل الاتصالات والمواصلات، والذي أدى -كما يرى هنتنغتون- إلى ربط المهاجرين الجدَّد إلَّى الولاياتُ المتحدة بمجتمعاتهم القديمة بشكل قوي وغير مسبوق، مما أضعف من اندماجهم بالمجتمع الأميركي وسهل عملية تواصلهم مع مجتمعاتهم الأصلية، وشجع المهاجرين الجدد على الحفاظُ على ثقافاتهم الأصلية وهوياتهم الأجنبية، وِمحاولة نشرِ هذه الهويات بين أبناء بلدانهم في أميركا. كما أن تقِدم أدوات الاتَّصال والمواصَّلاتَّ وقُوى العولمَّة أدى إلى انفتاح النَّخُبُ الأُميركية الاقتصادية الكبرى بشكل غير مسبوق على العالم، حيث بدأت هذه النخب في تكوين هويات فوق-قومية تتخطى الهوية الآميركية، إذ تنظر هذه النخب ¬

والهيئات لهوياتها -بشكل متزايد- نظرة عالمية ترتبط بمصالحها الاقتصادية المنتشرة عبر بقاع العالم. ثانيا: نفوذ الليبراليين الأميركيين وثقافتهم التعددية، إذ ينتقد هنتنغتون اليسار الليبرالي

الأميركي ودعواته المستمرة للتعددية ومراجعة الذاتُ الْأُمِّيرَكية ۚ والغربية، الَّتِي ساعدت على نمو هويات فرعية أميركية عديدة وانتشارها وعلى رأسها هويات الأفارقة الأميركيين واللاتينيين الأميركيين. كما وقف اليسار الأميركيُّ موقفاً ناقداً للثقافة الأنغلو-بروتستانتينية خاصة تجاه الجانب الدينى منها، ونادى الليبراليون بشكل متكرر بسيادة قيم العلمانية وفصل إلدين عن الدولة وعن الحياة العامة الأميركية، ما أضعف المكون الديني المسيحى للهوية الأميركية. ثالثا: ينتقد هنتنغتونَّ سياسات الهجرة الأميركية الحديثة التي ساعدت على تدفق ملايين المهاجرين على آميركا منذ الستينيات، دوَّن وضع ضمانات كآفية لدمج وصهر موجّات الهجّرة الجديدة في ظل ثقافة التعدديّة التي سعى اليسار الليبرالي الأميركي بقوة لنشرها منذ النصف الثاني للقرن العشرين. كما يقدم هنتجتون نقدأ مباشرأ للهجرات اللاتينية الأميركية والسماح بتدريس اللغة الإسبانية واستخدامها كلغة ثانية رسمية في العديد من المدن والولايات الأميركية. وهنا يظهّر قلق هنتنغتون الخاص من المهاجرين اللاتينيين الأميركيين على الهوية الأميركية بعد أن أصبحوا يمثلون 12% من تعداد الشعب الأميركي، ونظراً لارتباطهم الوثيق بأوطانهم الأصلية القريبةٍ من إلولايات المتحدة ـ كما يبدى هنتنغتون قلقاً خاصاً تجاه من ينادون بإقرار اللُّغة الإسبانية لغة ثانية رسمية، ويرى أن ذلك يعد أحد أخطر التهديدات الموجهة للهوية الأميركية، لأنه ينذر بتحول أميركا لبلد ذي هوية لغُوية ثنائية إنجليزية-إسبانية. رابعا: يرى أن سقوط الاتحاد السوفياتي ٍوعدم تبلور عدو جديد للولايات المتحدة أسهم في ضعف التفاف

الأميركيين حول هويتهم خاصة في أواخر القرن العشرين. ويرى هنتنغتون أن التغيرات الكبرى السابقة والتحولات العديدة التي شهدها المجتمع الأميركي أدت إلى تراجع مصادر الهوية الأميركية الرئيسية، وهي الإثنية البريطانية والعرق الأبيض والدين المسيحي والثقافة الإنجليزية البروتستانتينية. إذ ساعدت الهجرات الأوروبية العديدة غير الإنجليزية كالألمان

العالم وأمريكا .. معنا .. أم ضدنا

والإيطاليين وغيرهم إلى الولايات المتحدة على إضعاف أهمية الإثنية البريطانية في الهوية الأميركية، وأضعفت دعاوى التعددية وألعلمانية دور الثقافة المسيحية، كما أضعفت ثورات الحقوق المدنية دور العرق أو العنصر الأُبيّض كمصدر للهوية، وإن كان هنتنغتون يرى أن العنصرية مازالت قوية وحية وتمثل عامل تمييز أساسيا داخل المجتمع الأميركي خاصة على المستوى الاقتصادي والسيآسي حيث يبرز نفوذ الأميركيين البيضِّ ويرى هنتنغتون أن التحديات السابقة يمكن أن تؤدي إلى واحد من التبعات الأربع التألية على الهوية الأميركية في المستقبل: أولًا: فقدان الهوية الأميركية وتحول أميركا إلى مجتمع متعدد الثقَّافات والأديان مع الحفاظ على القيم السياسية الأساسية. ويرى هنتنغتون أن هذا السيناريو يفضله كثير من الليبراليين الأميركيين ولكنه سيناريو مثالي يصعب تحققه. ثانيا: تحول أميركا إلى بلد ثنائى الهوية (إنجليزي-إسباني) بفعل زيادة أعداد ونقوذ الهجرات اللاتينية الأميركية. ثالثا: ثورة الأميركيين البيض لقمع الهويات الأخرى، ويرى هنتنغتون أن هذا السيناريو هو

احتمال قائم ويدرس إمكانات وقوعه ودوافعه بالتفصيل خلال الفصل قبل الأخير من كتابه رابعا: إعادة تأكيد الهوية الأميركية من قبل الجميع والنظر لأميركا كبلد مسيحي تعيش به أقليات أخرى تتبع القيم الأنغلو-بروتستانتينية والتراث الأوروبي والعقيدة السياسية الأميركية كأساس لوحدة كافة الأميركيين (-1). العالم وأمريكا .. معنا .. أم ضدنا إذا كان العالم العربي والإسلامي يعاني في الوقت الحاضر من التجبر والعربدة الأمريكية، فإنه ليس الوحيد في هذا والعربية والإسلامية تسلط الأمريكي على المنطقة العربية والإسلامية تسلط وتجبر في كافة مناطق العربية والإسلامية تسلط وتجبر في كافة مناطق العالم، وقد عرضنا لذلك -

(٦-) من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية: صموئيل هنتنغتون- عرض/ علاء بيومي- الجزيرة نت 2 - 8 - 2004

في هذا الكتاب بدءاً من ابادتة الهنود الحمر واستعباد الزنوج، مروراً بتمير القوة الاسبانية واستباحة أمريكيا اللاتينية والفلبين، وتدمير اوروبا واليابان والتحكم بمقدراتها من خلال حربيين عالميتين، وصولاً إلى الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي وما صحبها من مجازر وابادة بحق الفيتناميين والكوريين، وانتهاءاً بالنظام العالمي الجديد الذي ارادت أمريكا من خلاله الانفراد بالعالم وتحويل شعوبه إلى عبيد تسخرهم لخدمة اطماعها القذرة، ضاربه عرض الحائط بكل المبادئ والقيم الانسانية، وما يحدث

في افغانستان والعراق خير مثال على ذلك. فهذا التاريخ الطويل من الاجرام والابادة الأمريكية التي شملت الكرة الارضية بكاملها، وما صاحبه من تضليل وتزوير للتاريخ بدأ يتكشف الآن وبدأت شعوب العالم تتعرف على الحقائق المؤلمة للجرائم الأمريكية بحقها وبحق الانسانية، وهذا هو العامل الرئيسى الذي يمكن ان يفسر لنا سبب كره شعوب العالم لأمريكًا، والِّذي بدأ يظهر بصورة جليه على الساحة حتى بدأ الأمريكيون انفسهم يشعرون بهذا الكره، فكان سؤالهم الدائم والساذج: "لماذا يكرهوننا"، متناسيين ما جلبته سياسة بلادهم من دمارُ وخراب على كَافة شعوب العالم، التي بدأتَ تعبر عن كرهها للسياسة الأمريكية، حتى وصل الامر إلى بدايات تمرد من بعض حلفاء آمريكاً، وكان اظهر ما يكون في الموقف الاوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص. وقد خاضت كل من فرنسا وألمانيا معركة جادة للتخلص من الهيمنة الأمريكية على القرار الأوروبي، وجعل السياسة الأوروبية نابعة من المصالح الأوروبية ذاتها، كما تجلى ذلك في مواقف الزعيمين الأوروبيين شرودر وشيراك في معارضتهما الحرب الأمريكية على العراُق (-1). قَلاُوّل مرّة في تاريخ الصحافة الأوروبيّة تصبح امريكا موضوعا يتناوله المحللون والكتّابِ بكَّثير من النقد اللاذع أحياناً والجرئ أحياناً أخرى. وإذا كان نقد أمريكا في السابق حكراً على الكتّاب والمثقفين اليساريين والقوميين • فإن الكتّاب الليبيراليين الذين كانوا إلى وقت قريب معجبين بالحضارة الأمريكية وبالنمط -

<sup>(¬1)</sup> وجه الرأسمالية الجديد- توفيق المديني-

الأمريكي في الحياة سخروا أقلامهم لفضح هذا النموَّذج الذي بات يستهدف الإنسان في كل أبعاده. وفي نظر هؤلاء فإنّ الأمركةُ هي مشروعً إستعماري جدَّيد إِلاّ يخْتلف عَن الإستعمار الأوروبي القديم لكن بأساليب جديدة, والعجيب أنّ هذهً الآراء تصدر من لدن مفكرين غربيين في الوقت الذي بذلت فّيه أُمريكا مجهودات جبِّارّة عقب الحادي عشر من سبتمبر لإستمالة الرأي الغربى إليها حتى شبّه البعض التجيير الأمريكي الإعلاميّ والسياسي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لصالحها بالهلوكست اليهودي وأسموه الهلوكست الأمريكي. وقد إستطاعت تظاهرات 15 فبراير 2003 المنددة بالغارة العسكرية الأمريكية المرتقبة على العراق أن ترخى بظلالها ليس على الخطّ الإعلاميّ والسيّاسيّ لمعظّم الصحف الّغربيةّ بل أُرخِت بظلالها علىَّ صنَّاع القرار في أوروبا الَّذِّينُ أَضِطُرُوا إِلَى عَقَّد قَمَّةٌ طَارِئَةٌ الإِثَّنِينَ 17 فبراير 2003 في العاصمة البلجيكية بروكسل والتى تناولت موضّوع العراق والغارة الأمريكيةٌ المرتِّقبة عليه في ضوِّء يقظة الشارع الأوروبي المعادى للحرب الأمريكية، وقد أجمع القادة الأوروبيونّ على ضرورة أن تكون جمعية ِ الأمم المتحدة هي مرّكز النظام العالميّ وليس أمريكاً (¬**1).** فبعد تأسيس الاتحاد الآوروبي وظهوٍر تحالف قوى بين فرنسا والمانيا، فَإِننا نَجِد أَنّ أوروبا لم تعدُّ الحليفُ المؤكد والدائم للولاياتُ المتحدة الأمريكيه (¬2). وهنا يجب ان نوضح ان

مناوأة أميركا في أوروبا وفي فرنسا لا سيما منذ الحرب العالمية الثانية، تأتي بسبب بعض سلوكيات سياسة أميركا وبعض جوانب نظامها التي تلقي بثقلها في الإدراك الأوروبي للولايات المتحدة (-3). والحال هذه، وفي ظل تباعد وجهتي النظر بين أوروبا وأمريكا فيما يتعلق بالفلسفة لكل واحدة منها إلى العالم، والقيم، والمصالح في آن واحد، نجدهما الآن تنتهجان سلوكا اجتماعيا وسياسيا مغايرا ومتعارضا إلى حد كبير (-4). وقد لاحظ المعلق الفرنسي حد كبير (-4).

الغارة الأمريكيّة الكبرى على العالم (1¬) الغارة الأمريكيّة الكبرى على العالم الإسلامي.- يحي أبوزكريا - //http:// بحي أبوزكريا - //بوزكريا //بوزكريا (abuzakrya\_gara\_070622.htm (¬2 مريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى- و (3¬) الكل أميركيون؟ .. العالم بعد 11 سبتمبر (3¬) الكل أميركيون؟ .. العالم بعد 11 سبتمبر بوك و ماري كولمباني- كامبردج بوك ريفيوز (¬4) وجه الراسمالية الجديد- دراسة توفيق المديني- ص 339 من منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق - 2004

معاداة أمريكا كانت في سبعينات القرن العشرين رد فعل على ما كانت الولايات المتحدة تفعله، اما اليوم فان النزعة -معاداة أمريكا- رد على واقع أمريكا. كما ان هناك معلقون امريكيون مثل (جون اوسليفان) من مجلة (ناشيونال رفيو) حذروا من الاتحاد الاوروبي بدأ ينزلق إلى مواقع معادية

للولايات المتحدة ِـ ويرد مارتن وولف على هذا التحذير مؤكداً ان كلاً من الاتحاد الاوروبي، والصين، والهند قد تتحالف لموازنة الولايات المتحدة (¬1). فالليبرالية المتطرفة على الطريقة الأمريكية والتي قُدمت كأمر يصعب التغلب عليه تعمل على صدّم وتشنج المشاعر الوطنية للدول الآسيوية التي لها قواعد تاريخية متينة وعريقة. وتبدو الصين في طليعة هذا الرفض بالاستسلام ولا ينقصها من أجل ذلك العوامل المتينة من جاهزية اقتصادية واضحة وفخر وطنى شرعى قادر على الإنقاذ وإرادة قوية باستعادة الأراضى التى ترَّى أنَّها بالواقع قد سلخت منها. لا تَّخافُّ الصين أن تسمع صوتها المخالف مزعجة به الأمريكيين وخاصة عندما أدانت الحلف بين اليابان والوَّلاياتُ الْمتحدة. إن الصين تمثل لأوروبا التي تنٍازلت منذ زمن بعيد عن حب نفسها مثالاً مشجّعاً (¬2). وباعتباره واحد من منظری الفکر المحافظ الأميركي الجديد, يقدم (روبرت كيغان) في كتابه (الفُردوس والقُّوةُ .. أميرُكُا وأوروبًا في النظام العالمي الجديدٍ) تنظيراً لأسبِاب الإنفصال الأميركيٰ-الأوروبي, ويأمل أن تحتٍل أطروحته في هذا الكتّاب الأهميّة الَّتي احتلَّتها أطّروحات سابقةً شهيرة في مقدمتها صَّدام الحضارات لهينتغتون ونهاية التاريخ لفوكوياما. وهذا الطموح عند كيغان لا يتأتى من فراغ, فقد تنبأت صحيفة "نيويوركُ تايمز" بأن تكون أطروحاته "الحدث" البارز الجديد في عالم الفكّر والسياسة. في هذه الأطروّحة، يسعى كيغان المتخرج من أروقة وزارة الخَّارجيةَ الأميركية إلى تحطيّم أسطورة الغرب الموحد، وإلى دراسة مواقف الولايات المتحدة وأوروبا الحالية من بعضهما البعضـ ويضمن كيغان (-1) الدولة المارقة - الدفع الاحادي في السياسة الخارجية الأمريكية - كلايد برستوفتز - تعريب فاضل جتكر -ص299 (-2) أمريكا المستبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» - ميشيل بيغنون -ترجمة: الدكتور حامد فرزات ص 205 - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2001

أساسيين يعتبر أولهما أن اختلاف أميركا وأوروبا (القديمة) في مواقفهما من القضايا الجيوبوليتيكية لا ينبثّق من صدام حضارات جُوهْرِي بينهما، إنما هُو نِتيجة التفاوت في قدراتهما العسكرية. فقد كانت أوروبا تتمتع بالقوة (في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) لكنها اليوم ضعيفة. وكانت أميركا في نشأتها ضعيفة لكنها اليوم فائقة القوة. لهذا فالطريقة التي تتصرف بها أوروبا اليوم, من تمسك بالمؤسسات الدولية، والتّلويح بنحق النقُض (الفيتو) في مجلس الأمن، والإصرار على الإجماع الدولي ودور الدبلوماسية، هي بالضبط الطريقة التي انتهجتها الدول الضعيفة على الدوام ومن ضمنها الولايات المتحدة في أيام فتوتها. يقابل ذلك أن دبلوماسية المدافع، والتصرف كما لو كان المرء شرطيا للعالم، وعدم الرّكون إلّى التقييدات التي يفرضُها القانونُ الدولي، وكل التوجهات التي أظهرتها الولايات المتحدة مؤخراً، كانت وما تزال سبيل الدول القوية، وينطبق ذلك على دول أوروبا أيام مجدها

تماماً كما ينطبق الآن على أميركا. فأوروبا الراهنة، التي تملكُ القدرة علَّى أن تكون قوية لكنها لا ترغب بذلك، ليس لها أن تتذمر عندما يمارس الآخرون الدور الطبيعي الذي تهبهم إياه القوةـ ويتابع كيغّان فيقول: فتجَّربة أُوروبا الفريدة في التعاون فِي فترة ما بعد الحرب، قد أكسبت أوروبا سذاجة أيديولوجية وحملتها إلى حالة من الرضى المطلق عن الذات. فالأوروبيون الذين يعيشون في جنة (ما بعد التاريخ) تحت الحماية الأميركية، لمَّ يعودوا على استعدآد للاعتراف بأن القوة الغاشمة ما تزال نافذة في العالم الّذي يمتد خارج حدودهم. وقد استراحوا للعيش الهانيء، منصرفين إلَى تجميع الثروات، ومهملين قدراتهم العسكرية، ومقتنعين بأن بوسع بقية العالم أن يحصل، عن طريق الإجماع وحكم القانون، على ما تسنى لهم الحصول عليه من خلال تلك الطريق. فأوروبا تحصد، وهي مستريحة، المكاسب الاقتصادية التي تتحقق من خلال تصدى أميركا للقيام بالأعمال (القدرة) وتخليص العالم من (الأشرار) الذِّين يهِددُّونه. لذلك فان على أوروبًا أنَّ تصبح واقعية، وأن تتدرع بالقوة العسكرية، حيث يتوجب عليها إما أن تتكيف مع الظرف الجديد أو أن تغلق فمهاـ

لكنها، وفي جميع الأحوال، يجب أن لا تتوهم بأن قوانين قريتها الناعمة يمكن أن تنطبق على بقية العالم (¬1). وبغض النظر عن الاسباب الحقيقية لبداية الانفصال الاوروبي عن أمريكا، سواء كان ذلك بسبب سياساتها ام كان نتيجة تفاوت في القدرات كما حاول كيغان تفسيره، فإن النتيجه هي ان هذا الانفصال موجود وبدأ يظهر على

السطح بقوة. فحلفاء أمريكيا (أوروبا واليابان) مترددون ومحرجون أكثر فأكثر ففرنسا تنتهج موقفاً استقلالياً، أما ألمانيا المستاءة فجاء موقفها مفاجئاً، أما بريطانيا فهي على عادتها وفية للخط الأمْبِركي. بْيَنَّمَا يَعْبِر ٱلصَّمتَ الياباني عن ابْزعاج أُكْثرُ مما يعبرُ عن انخراط في سياسة أميركاً (¬2). وِلهذا فإن ٍوضع سياسة مشتركة إقتصاديا وعسكِرياً وسياسياً هي الوحيدة الكفيلة بأن تسمح لأوروبا بالوجود, وبالتالي الدفاع عن مصالحها وقيمها (¬3). كما أن وعيّ أوروباً واليابان بقوة إمكانياتهما وعودة روسيًّا إلى التوازن الَّعالمي سيقود في المدى المتوسطُ إلى انهيارُ الزعامةُ النَّميركية (¬4). وربماً كان ُهذا هو الذي دفع المفوضية الاوربية للشؤون الاجتماعية آنا ديامانتوبولو للقول: ان اوروبا هي الامل الوحيد للوصول إلى نظام عالمي يتسم بالانسانية ولمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية "المتمسكة بنهج اصولية بروتستانتية وبمبدأ وحيد يتمثل بالحرص على مصالحها من دون سواها" (-5). ففرنسا وكل أوروبا لهمإ ما يمكنهما من تولى مثل هذه المهماّت شريطة أن تعتبِر ذلك (ٱستراتّيجيةٌ مستقبل) بدل تقهقر نحو أوطان إمبراطوريات القرن الـ 19. فهناك تناقضات مهمة جدا. بين قيم وأهداف ووسائل الإمبراطورية العالمية وقيم وأهداف ووسائل الجمهوريات الأوروبية. أن المواطنين الأوروبيين يصبون لمبتغى يختلف عن مبتغى الإمبراطورية الليبرالية-الجديدة الأمريكية. فَالنظَرةُ الأُورُوبيةَ لـ (الأُخر) بنيت على أُسِاس معارضة سياسية، وبالتي فهي تختلف أساساً عن النظرة ¬

(¬1) الفردوس والقوة .. أميركا وأوروبا في النظام العالمي الجديد- روبرت كيغان- عرض كامبردج بوك ريفيوز (¬2) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأميركي- المؤلف: إمانيول طود - كامبردج بوك ريفيوز (¬3) الكل أميركيون؟ .. العالم بعد 11 سبتمبر 2001 - جون ماري كولمباني- كامبردج بوك ريفيوز (¬4) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأميركي- المؤلف: إمانيول طود - كامبردج بوك ريفيوز (¬5) جريدة الخليج عدد 474 - 71/2003

الأمريكية لـ (الأخر) المبنية على أساس "الإقصاء". ومع بوش تم إعادة بناء صورة العالم الخارجي بطريقةً لا تكون فيها هذه الصورة إلا في شكل حَّرب عالمية تضع العالم تحت تهديد الموتَّ، إمبراطورية الفوضى تعني مذبحة الضعفاء، العنصرية ثقافة الإمبراطورية، غياب مشروع سياسي-اقتصادي ُللولايات المتحدة يأتي من إستراتيجّيتها الإمبرّاطورية، الشوق إلى التّحربّ الباردة، نهاِية الأمم المتحدة، لا حق للأضعف (¬1). وقد أبدع الأمريكيون تعبيرات وأوصافا يسلطونها على الأوروبيين، توضح التباين بين القيم والاهداف الأمريكية والاوربية حيث كتب المؤرخ البريطاني (تيموتي غارتون آش) يَصِف فيه هذه الكلمات والتعبيرات التي نحتها الأمريكيون للسخرية من الأوروبيين بقوله: "إذَّا كاّن المعادون لأمريكا، في أوروبا، يرون

الأمريكيين كرعاة الِبقر أو كوحوش غليظة، فإن المعادين لأوروبا في أمريكا يرون الأوروبيين مثل مخنثات أو خالِات. الأمريكي ذكَرٌ فحل ومشْبَهِ للغير، والأوروبي أنثى عاجزّة جنسياً". صحيح أنّ هذهٍ التعبيرات تَظل حَماقات لا معنى كبير لها، لولا أن لها نتائج جدّية على العالم الوّاقعي، كما بيّن ذلك موقف ولغة دونالد رامسفيلدوكثيرّ **.(2−) '** من اتباع اليمين المحافظ المتطرف. ولئن كانت الحرب الكونية الثانيّة عونا لأمريكا في ضمّ أوروبا إليها, فإنّ الظروف الآن تغيّرت بشكِّل قد يؤدّى إلى حدوث طلاق كامل بين أوروبا وأمريكا حيثً بدأت أوروبا ترفع صوتها عاليا منددة بمحاولات السيطرة الأمريكية في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية, و مشروع أوروبا الموحدة يحمل في طياته إرادة الإنفصال عن أمريكا التي تَّفردُّت بصناعة كافة القرارات العالمية, وإذا إستطَّاعت أوروبا أن تؤطّر نفسها فسوف تفقِّد أمريكا الكثير من حيويتها في أوروبا, كما أِن التنافس الإقتصادي بين اليابانِ وأمّريكا مرشّح أنّ يتحوّل إلى صراع سياسي لأنّ القوة الإقتصادية اليابانية المتدفقة تملي عليها إستغلال العامل الإقتصادي للتأثير على السبياسة العالمية, وللتذكير فقط فَّإِنَّ العلاقة بِّين أمريكا وأوروبا كانت في بداية المطاف إقتصادية ثمّ تحولّت إلى نفوذّ ¬ ـُسياسي وعسكري

(¬1) إمبراطورية الفوضى: الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة -ألان جوكس- ط1 2002 - الناشر: لا ديكوفارت - باريس كامبردج بوك ريفيوز -

- الجزيرة نت (−2) القومية الأمريكية الجديدة تأليف: اناتول لييفين - عرض: بشير البكر-جريدة الخليج 20 - 6 - 2005

على أن مواجهة وحش الأمركة يحتم علينا ايضاً التبصر بإحتمال قيام قطب مواجه لأميركا وتبين ملامح هذا القطّب المستقبلي. حيث يجد الدكتور محمد احمد النابلسي أنّ الصين هي المرشح الوحيد لهذا الدور .. ويتوقف أمام إحتمالات بروز الصين وعلاقته بالأزمات الأميركية المعلنة والمتسربة. حيث خطورة هذه الأزمات تبلغ حدود حديث النابلسِي عن قدوم زمن الفوضى الأُميركيـ وملامحه أزمّة إقتصادية عارمة (فضائح إفلاس الشركات) وميليُشيات نازية (أوكلاهوما **5ُ99**1) وشغب عنصري (سينسيناتي **2001)** وأقليات مضَّطهدةً وحرياتَّ مقلصة ومنتهكة (وزارة بوش للمخابرات) ومخالفات اجرامية بحق القانون الدولي (رفض توقيع اتفاقية المحكمة الجنائية الدُوليَّة) ومؤسساته (مخالفة مجلس الأمن في قرار حرب العراق) كما بحق الإنسان (¬1). فالولايات المتحدة لم تتمكن لحد الآن التغلّغل إلى العمق الصينى ومازالت الصين حذرة من النشاط السّياسي وأَلإقتصادي والعسّكري الأمريكي في القارة الآسيُّويةِ. والعالم الإسلامي من جهته تُجلى له بوضوح أنّ أمريكا تستهدف إمتصاص خيراته و صياغته من جديد. وما زال هذا العالم يتكبّد الآثار السلبية للتوجهات الأمريكية البراغماتية القائمة على أفراغ العالم الإسلامي من المقومات النهضوية الفكرية والمادية (٦٦). واذا اضفنا إلى هذه الموقف مواقف روسيا وبعض دول أمريكيا

اللاتينية وافريقيا واسيا، وحركات التحرر العالمية في العالم، فاننا على يقين بأن كل ذلك سيكون كفيلاً في محاصرة السياسة الأمريكية المتمرده على الجميع وفي صحيفة الفايننشيال تايمز كتب (جيريمي جرانت) يقول: "إن تقريرا صدر مؤخرا في الولايات المتحدة انتهى إلى أن الظروف الحالية في هذا البلد تماثل إلى حد كبير ما كان عليه الحال في روما القديمة قبل انهيارها". وقالت الصحيفة إن التقرير الذي وضعه المراجع وقالت الصحيفة إن التقرير الذي وضعه المراجع العام (دفيد وولكر) وجد أن التشابه يتضمن الوطن، والثقة المفرطة في النفس، والمبالغة في إرسال القوات العسكرية إلى الخارج، وعدم شعور الحكومة المركزية بالمسؤولية في الحكومة المركزية بالمسؤولية في

راً) في مواجهة الأمركة - محمد احمد النابلسي مواجهة الأمرية - دار الفكر - دمشق 2004 (¬2) الغارة الأمريكية الكبرى على العالم الإسلامي. - يحي أبوزكريا - http://www.alkader.net/juni/abuzakrya\_gara\_070622.htm

وغرق النسر العظيم

إنفاق الأموال". يقول وولكر: "علينا أن نتعلم من دروس التاريخ ونتخذ كل الخطوات اللازمة لصمود الجمهورية الأمريكية أمام هذه الظروف أردت أن أدق جرس الانذار عالياً، فالكثير من المشاكل التي تواجهنا حالياً لا نأخذها بالجدية اللازمة ألى فهناك مصاعب مالية ناجمة عن ارتفاع

تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الدين الداخلي وتزايد الاعتماد على المقرضين الأجانب، فضلاً عنّ تعثر السياسات الحالية في التعليم والطاقة والبيئة والهجرة والعراق وغيرها". ونسبت الصحيفة إلى وولكر القول: "أِنَّ أُمريكًا بحاجة إلى مليارات الدولارات لتحديث كل شيئ من طرق وكباري ومطارات ومياه وصرف صحي وغيرها، وما أنهيار جسر في مينيابوليس مؤخرا إلا جرس إنذاروُغُرُقُ النُسرُ العظيمُ يُقُولُ (امانويلُ (1¬ً) " (والرستون) في كتابه (الهبوط الاضراري للصقر "ان التحديات التي واجهتها الولايات المتحَّدة منذ حرَّب فيتنام والتُدخُل العسكري في البلقان والشرق الأوسط وحتى أحداثِ **11** سبتمبر 2001، قد كُشّفت هشاشّة الهّيمنة الأميركية. فهل تتعلم الولايات المتحدة أن تتوارى بهدوء أم سوفٍّ يظُل الجناح المحافظ يَقاوم لكي يهبط تدريجياً حتى يتفادى السقوط السريع وآلمدمر في نفس الوقت؟ والجواب على سؤال والرستون (**2¬) '** يكمن في قصِّة (وغرق النسر العظيم ... !!) التي تقول: في أحد أيام الشتاء الباردة، كانت تسبح في نهر نياجرا قطعة هائلة من الثلج، عليها جثة حيوّان، وإذا بنسر عظيم يرى الّجثة فيحط عليها، وبدا يأكلها في هدوء ولذة عظيمين .. تحمله قطعة الثلج الضخمَّة، التي كان التيار يدفعها شيئاً فشيئاً نحو شلالات نياجر الشهيرة ... وماذا يهم النُّسر منَّ الشلالات العظيمة؟! ألا يستطيع في اللحظة التي يريد ان يحلقٍ فيها ان يفعل ذلك بكل هدوء وبأمَّان وسلامٍ أيضاً؟. هذا لَّا شكٍّ فيهـ لذَّلك مضى يأكِّلُ شغوفاً بلذته، منهمك في أكلته، ¬ هانئاً في متعته ومضى يقترب بسرعة

-.bbcarabic.com (1¬) الثلاثاء 14 أغسطس -.bbcarabic.com (1¬) 2007 (2¬) الهبوط الإضطراري للصقر/امانويل والرستون/ كتاب معروض في مجلة السياسة الخارجية عدد تموز-آب Policy -.Policy

من الشلالات المخيفة الهائلة، وإذا صار على حافتها، ضرب الجو بجناحيه كى ينجو .. ولكن للآسف صار كل هذا دون فائدة؟ ماذا حدث؟؟؟ لقد انغرست مخالبه العظيمة في قطعة الثلج وتجمدت دون ان يشعر أو يدرى أو حتى ينتبه إلى ذلك ... إلا فلم يستطع الافلات رغم انه اراد ذلك ... وانحدرت قطعة الثلج وسقط معها الطائر العظيم ومات غرقاً!!! نهاية مؤلمة، لم تكن منتظرة، لنسر عظيم! ويبدو ان مصير أمريكا المتجبره التى تتلذذ بنهب الثروات وقتل الابرياء غير عابئه باحد سيكون شبيها بهذا النسر العظيم. اي ان سقوطها سيكون مدوياً .. ولكن يجب العمل لكي لا يكون قاتلاً ومدمراً للجميع .. !!

قبل ان نعرض لخطة لكيفية مواجهة الصهيونية المسيحية، سنعرض بداية لتجربة الحروب الصليبية القديمة وما وصلت اليه هذه التجربة، حيث ان هذه التجربة خضعت لدراسات مستفيضة من قبّل الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية لاستخلاص العبر منها والعمل على عدم تكرار الفشل إلتى تعرضت له الحملات الصليبية في السابق. وأحسب أن قصة الحملات الصليبية والاستجابة الإسلامية لتحدياتها، يمكن أن توفر لنا بعض الدرُوس والعبر القيمة، ليس لأنَّ التاريخ يكّرر نفسه، بل لأن اليهود والمسلميّن الذينّ يتحاربون اليوم تتملكهم العديد من نفس الهواجس والأهواء التي كنا نجدها لدى جنود الرب المحاربين في سبيل دينه حين زحف الصليبيون على القدس لتحرير قبر المسيح (¬1). الحروب الصليبية بين الماضى والحاضر (الصليبيون) ترجمة لكلمة (كروسيدرز Crusaders المشتقة من كلمة كروس (cross) ، ومعناها صليب. وهي عبارة تُستخدّم في الخطاب السياسي والتاريخي في الغرب للإشارة إلى الصليبيون الذيَّن شنواً عدةً حملات علَى العالم العربي والإسلامي في القرن الثانى عشر، وقد تَبِٰنًى كَثيّر من العربّ المّحدثينّ هذا المصطلّح. وتُسمَّى (حروب الصلّيبيون) (¬2) في الخطاب الغربي (الحروبِ الصليبية) نسبة إلى . الصليب. وهو مصطلح يُطلَق على الحروب التي شنها حكام أوربا المسيحية الإقطاعية لاحتلال

فلسطين إبان العصور الوسطى**.** وهي حروب كانت تساندها حركة سياسية ¬

(-1) الحرب المقدسة .. الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم- كارين أرمسترونغ-ط1 2004 - دار الكتاب العربي- بيروت- الجزيرة نت -عرض إبراهيم غرايبة (-2) يستخدم د. المسيرى موسوعتة عبارة «حروب الفرنجة» بدلاً من عبارة "الحروب الصليبية" للإشارة إلى الحملات الغربية التي جُرِّدت ضد الشرق الإسلامي لنهبه، ولم تكن المسيحية سوى ديباجة سطحية استخدمها الغزاة ولا علاقة لها برؤيتهم للكون.

واجتماعية ضخمة قادتها النخبة الحاكمة (الكنيسة والنّبلاء) ووجدت صدى عميقاً لدى الجماهير الشعبية التي انضمت آليها بأعداد ضخمة لمّ تضعها النخبة الحَّاكمة نفسها في الحسبان. ويرى د. سعيد عاشور أن الصليبيون هم من جموع المسيحيين الغربيين الكاثوليك الذين خرجوا من بلادهم فيّ شتيٍ أنّحاء الغرب الأوربّي، واتخذوّا الصليب شعاراً لهم لغزو ديار الإسلام، وبخاصة منطقة الشرق الأدنى وبلاد الشام حيث الأراضى المقدَّسة ومعنى هذا أن المسيحيين الشرقيين منَّ روم وأرمن وسريان وأقباط ونحوهم لا يدخلون فى دائرة مصطلح (الصليبيين) لأن هؤلاء من أهل البلاد، وليسوا وافدين عليها من الخارج. ربطتهم بالأرض التي ينتمون إليها روآبط أصيلة جذرية ترجع إلى مَّا قبل الإسلام. وعاش معظمهم قبل الحركة الصليبية تحت مظلة الإسلام يتمتعون بما

كفلته لهم هذه الديانة من حقوق ويؤدون ما فرضته عليهم من واجبات. وحروب الصليبيون جزء من المواجهة التاريخية العامة بين الحضارة الغربية وحضارة الشرق الأدنى، والتي تعود بجذورها إلى بداية ظهور الحضارة الغربية نفسها حين وصلت شعوب البحر (الفلستيون) من كريت وبحر إيجة إلى ساحل مصر، ثم استقروا في ساحل أرض كنَّعان بعدُّ أن صدهُم المصرِيونَّــُ وحينما هيمن الفرس على الشرق الأدنى، أخذت المواجهة شكل اشتباك عسكري بينهم وبين الدول (المدن) اليونانية التي صدت الغزو الفارسي. ثم قام الإسكندر الأكبر بغزو الشرق وأسس الإمبراطورية اليونانية التي انقسمت إلى ثلاث امبراطوريات بعد موته. كما هيمن الرومان بعد ذلك على معظم الشرق الأدنى القديم. وقد انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين: الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية)، والامبراطورية الغربية. ومع وصول الإسلام وقيامه بفتح المنطقة وتوحيدها، وتحويله البحر الأبيض المتوسط إلى بُحِيْرةُ عربيةُ إسلِّامية، انحسر نفودَ العالم الغربي وأُصَّبح مُحْصُوراً داَّخل القارةٌ الأوَّربية ( ۖ **1).** أنَّ العالم المسيحي بعد حوالى ألف سنة من انتشار المسيحية قد تعرَّض لنوع من اختبار العقيَّدة لدي المؤمنين بها، حيث وقعت الارض التي كانت مهدا للمستحية ¬

(¬1) الموسوعة الصهيونية - المجلد الثاني د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 101

فى قبضة المسلمين، وغذت روما بقداستها- والتى كانت ذات يُوم حاضرة العالم- مدينة تنعى اطلالها. وعلى ما يقرب من مائتين وخمسين ميلاً كانت جزيرة صقلية تحت الحكم الإسلامي (-1). بل إن الجيّب البيزنطي المتبقي على أرض الشرق في آسيا الصغرى كان قد بدإ يقع تحت هجمات السلاَّجقة وهي الهجمات التي أدَّت في نهاية الأمر لسقوط الدولة البيزنطية، وكذلك القسطنطينية، على يد العثمانيين. وقد هُزم جيش بيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس دپجينيس هزيمة ساحقة على يد السلاجقة بقيادة ألب أرسلان في مانزيكريت في أرمينيا. ثم استمر التوسع السلجوقي، قُتم الاستيلاء على أنطاكيةً عام1085 الأمر الذي اضطر الإمبراطور أليكسيوسُ كومنينوس إِلى إَن يطلب العون من الغرب حيث لم يجد آذاناً صاغية وحسب بل شهیة مفتوحة (¬2). وهکذا بدأت أوروبا تشهد فى القرن الحادي عشر الميلادي حالة من النهضة، ومحاولات للتخلص من الشعور بالدونية تجاه المسلمين الأشد منهم بأساً والأرقى ثقافة، وبدؤوا يحاولون بناء ذات جديدة ويشعرون بثقة جديدة. وهكذا كانت الحملات الصليبية جزءا أساسياً من هذه العملية، وعبرت تماما عن الروح الغربية الجديدة. إن اختلاق عدو إجراء بالغ الأهمية كوسيلة لتطوير هوية جديدة، وقد وفر المسلمون ذلك العدو الكامل، وإن كان من الواضح أن الفرنجة لم تكن لهم حتى ذلك الحين أية مِآخذ على المسلميَّن، ولم يكُونوا يعرفون شيئاً عن الديانة الإسلامية سوى أن المسلمين غير مسيحيين وأنهم مقاتلون أشداء، ومن شأن التغلب عليهم أن يعلى كثيرا من شأن الفرنجة (¬**3).** 

ويرى الاستاذ عبد الوهاب المسيرى وغيره من الباحثين ان هناك مركب من الاسباب المادية والمعنوية والدينية ادت إلى قيام الحروب الصليبية مثل انهيار الاقتصاد الغربي بعد سقوط الامبراطورية البيزنطية، وزيادة نفوذ المدن الإيطالية، ¬ الايطالية،

(¬1) تاريخ اوروبا في العصور الوسطى - تأليف: موريس بيشوب - ترجمة على السيد على - ص 47 - المجلس الاعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة- الطبعة الأولى 2005 (¬2) الموسوعة الصهيونية - المجلد الثاني د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 101 (¬3) الحرب المقدسة .. الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم- كارين أرمسترونغ-عرض/ إبراهيم غرايبة

وزيادة عدد السكان (¬1)، وظهور نوع من الاستقرار السياسى في اوروبا الذى سهل من امكانيات تجريد حملات عسكرية، هذا بالاضافة إلى اسباب اخرى، ولكننا هنا سنركز على الاسباب الدينية لهذه الحملات والتي يمكن اجماله فيما يلى: 1. حدث بَعْث ديني حقيقي في بداية القرن العاشر الميلادي. ويمكن القول بأن حروب الصليبيون تعود إلى ما يُسمَّى (الإصلاح الكلوني) وهي حركة إحياء دينية بدأت عام 910 في مدينة كلوني بفرنسا، وأكدت تَفوُّق سلطة الكنيسة على السلطة الدنيوية. وقد تزامنت حروب على السلطة الدنيوية. وقد تزامنت حروب الصليبيون مع المجامع اللاترانية الأربعة في أعوام الصليبيون مع المجامع اللاترانية الأربعة في أعوام وهي 1139 1139 على التوالي. وهي

المجامع التى بلورت موقف الكنيسة من عدة قضايا، منها تُحريم الربا وتحديد وضع اليهود وكثير من علاقات الكنيسة بالسلطة الدنيوية. ولعبت إلكنيسة دوراً أكثر نشاطاً فِي الْحَيَاة الدنبيوية، وأخذت تؤكد نفسها بشكل أكثّر جرأة. وقد أعيدت صِياغة البنية الكهنوتية وهو ما سمح للبابوات بأن يلعبوا دوراً أكثر فعالية ووجدت الكنيسة فى حروب الصليبيون فرصة مواتية لزيادة نفوذها وتسريب طاقة الأمراء والملوك القتالية إلى الشرق، ولتحقيق السلام والاستقرار في الغرب المسيحى. ومما له دلالته أن مجلس كليرمون (عام **1095)**، الذي اتخذ القرارات التي بُدأُتُ حُملاًت الصليبيون على الشرق، جدد ما يُسمَّى (هدنة إِلرب) في الغَرِب! وقَّد وجدت الكنيسة الرومانية أن تجريد حملة تحت سلطتها، لمساعدة الدولة البيزنطية، قد يسرع بتحقيق حلم روما القديم بإخضاع الكنيسة البيزنطية. 2. شهدت الفترة التي سبقت حروب الصليبيون تزايد حركة الحجـ وكانت أهم المزارات روماً حيث يُوجد ضريّح لكلّ من بطّرس وبولس، وكذلك ضريح سنتياجو دي كومبوستلاً في شِمَال غربي إسبانيا. ولكن أهم المزارات جمّيعاً كانّت هيّ القدس حيث تضم كنيسة القيامة. ولم يكن الحج عملاً من أعمال التقوى وحسب، وإنما أصبح وسيلة للتكفير عن الذنوب. بل كان القساوسة يوصون في بعضٍ الأحبِّان، بالحَّج لمَّن يرون أنه اقترف إثماً فاحشاً. وكان الحجاج يرجعون بقصص عن مدى ثراء ¬

(¬1) تاريخ اوروبا في العصور الوسطى - تأليف:

موريس بيشوب - ترجمة على السيد على - ص 48 - المجلس الاعلى للثقافة (المشروع القومي 2005 - الطبعة الأولى 2005

الشرق، كما أنهم كانوا يتحدثون أيضاً عن المتاعب التي تجشموها والأهوال التي لاقوها. ولا شك في أن حديثهم هذا كان له أساس من الصحة حيث إن المنطقِّةِ لم تكن تنعم بالهدوء أو الاستقرار، وخُصوصاً أن السلاّجقة كانوا قد بدأوا في شن هجومهم على الدولة البيزنطية. ولكن مما لاَّ شكّ فيه أنه كان هناك عنصر مبالغة، فالعائدون كانوا يريدون إبراز بطولتهم، وكان الوجدان الَشعِبِي يتلقف هذه القصص ويضخّمها، وخصّوصاً أنَّ المستوى الثقافى لجماهير أوربا آنذاك كان متدنياً إلى أقصى حد (٦٠). 3. يبدو أن حركة استرداد إسبانيا من المسلمين، وتَفاعُل المسيحيين مع المسلمين إبان حرب الاسترداد، قد تركا أثرهما في الرؤيةُ المُسيّحيةُ للحرب، إذ تأثر العالم المسيحىّ بفكرة الجهاد الإسلامي، فبدأ أن الحرب للدفاع عنَّ المجتمع المسيحَي، ولَّاسترداد القدسُ، لِيست حرباً عادلة وحسب وإنما حرب مقدَّسة أيضاً. ويبدو أن نشوء جماعات من الرهبان المحاربين مثل فرسان الَّهِيكُل وفرسانَّ الإسعافَ (الداوية والإسبتارية) هو صدى لفكرة المرابطين الإسلامية (¬2ُ). 4. من الأفكار المسيحية الشعبية الراسخة، ما يُطلَق عليهُ العقائد أو إلأحلام الألفية، وتتمثل هذه الأفكّار في إلإيمان بأن الدورة الكونية أو التاريخية تستُغرق ألفُ عام في العادة، وأن عام الف أي بداية القرن الحادي عشر الميلادي سيشهد نهاية العالم والتاريخ، كمّا سيشهد عودةّ المسيحـ وقد سادتُ

هاتان الفكرتان أوربا في العصور الوسطى، وهما من الأفكار التي ازدادت شيوعاً إبان تفاقم الأزمات الاجتماعية وازدياد البؤس بين الجماهير. ويقول العلماء إن تاريخ نهاية العالم لم يكن محدداً بهذه الدقة، وأن الأحلام الألفية استمرت خلال القرن الحادي عشر الميلادي كله وحتى بعد ذلك التاريخ. ومن الأساطير الألفية التي شاعت أن الإمبراطور الأخير سيكون هو ملك الصليبيون خليفة شارلمان، وأنه هو الذي سيقود المؤمنين إلى القدس لينتظر والعودة الثانية للمسيح ليؤسس مملكة السلام والعدل والعدل

راجع تراث الإسلام - تصنيف شاخت وبوزورت- ترجمة د. محمد زهير السمهوري، د. حسين مؤنس، د. احسان العمد- ج1 ط2 1988 حسين مؤنس المعرفة 8 - ص 27 وما بعدها (-2) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 102

## الحملة الصليبية الأولى

ويحكم العالم من صهيون، أي القدس، وما القدس الدنيوية سوى رمز للقدس الأخروية! 5. واجهت الكنيسة، ابتداءً من القرن الحادي عشر الميلادي، ظهور هرطقات في جنوب فرنسا، فظهرت جماعات ثنوية تؤمن بوجود إلهين: إله الخير وإله الشر. وكان بعضهم يذهب، شأنه شأن الغنوصيين، إلى أن هذا العالم من خلق الإله الصانع (الشرير)، كما كانوا ينزعون منزعاً واحدياً روحياً ينكر أية

حقيقة للمادة. وقد جردت الكنيسة أول حملة صليبية ضدهم عام 1208، وتبع ذلك تأسيس محاكم التفتيش الرومانية (مقابل محاكم التفتيش الإسبانية) عام 1233. ولا شك في أن أحساس الكنيسة بأنها مهددة ساهم في تصعيد حمى الحرب. (¬1) الحملة الصليبية الأولى بدأت هذه الحملة حين دعي إلبابا إربان الثاني (1088 1118)، وكان فرنسَّياً، لمجلس في كلَّيرمون في 18 نُوفُمبر 1059، حضره أساقّفة من جِنوب فرنسا، كما حِضره آخرون من شمالها ومن أماكن أخرى وألقى البابا خطاباً أشار فيه إلى بؤس الكنيسة البيزنطية، وتهديد الحجاج المسيّحيين، وتدنيس الأماكن المقدَّسة. وحثُ هؤلاء الذين يعكرُون السَّلام في الغرب على أن يوجهوا قواهم القتالية لخدَّمة غرض مقدَّس. كِما أشار إلى إمكانات الحصول على الثروة من أرض تفيض باللبن والعسل، فصاح الجميع باللاتينية (ديوس وولت) deus volt، أي) الله يريد ذلك). ثمّ تتالُّتُ الأُحداث وجاء المِتطَّوِّعون من كل أنحاء أوربا، ولكنهم جاءواً أساساً من الأراضي الفرنسية وشبه الفرنسية مثل اللورين وجنوب إيطاليا وصقلية. وقد جُرِّدت الحملة الأولى (1096 1099) التي دعا إليها إربان الثاني في مؤتمر كليرمون (¬2)، وهِي الحملة الوّحيدة ّآلتيّ حقّقتُ بعض النجاح لأنها أخذت المسلمين على حين غرة. وقد بدأت الحملة بما يُسمَّى (حملة الفلاحين الشعبيّة) الّتي قادها بطرس الراهّبُ والفّارس ولترّ المفلس، وقد ضمت في صَفوفها حشَّداً كُبيِّراً منَّ الفلاحين وصغار ¬

(¬1) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 103 (¬2) ما الحروب الصليبية - جوناثان ريلي سميث- ترجمة د. محمد الشاعر-ص28 - دار الامين للنشر والتوزيع- ط1 1999

#### الحملة الصليبية الثانية

الفرسان بلغ ما بين 15 و 20 ألفاً اتجهوا إلى القسطنطينية ومنها إلى الأراضى المقدَّسة. ولكنَّ جيشاً تركياً تصدى لِهم في آسيا الصغرى وسحقهم عامِ **1096** وقتلَ أعدِّاداً كبيرة منهم وأسر أعداداً أخرى بيعت رقيقاً. وقد جُرِّدت بعد ذلك حملة الأمراء التي استفادت من حملة الفلاحين حيث تَوهُّم ِّالأتراك، بناءً على تجربتهم مع جيش الفلاحين، أن قدرات أوربا القبِّالية متِّدنية. وقد نجحتُ الحملة الأولى في تأسيس أربع ممالك للفرنجة على النمطُّ الإقُّطاعي الَّغربيُّ (¬1). الحملة الصليبية الثانية حشد برنار رئيس دير الرهبان في كليرفو منطلقاً من فرنسا لحملة صليبية ثانية عام 1146 بعد 50 سنة من الحملة الأولى، بهدف إعادة الرها إلى الحظيرة الصليبية بعدما استولى عليها عماد الدين زنكي. والواقع أن الحشود الصليبية القادمة من الشرق لم تتوقف منذ بدأت عام 1099، ولكن هذه الحملة المشار إليها بالثانية لدى المؤرخين ينظر إليها باعتبارها وأُحدة من الحملات الثماني الكبرى التي كان ينفر لحشدها البابوات والأساقفة والقادة والنبلاء. ولكن حدثت تفاعلات سياسية وخصومات ومنافسات جعلت الاعلان عن حرب صليبية جديدة مخرجا

من الأزمة ووسيلة للتخلص من المنافسين، كما في التنافس بين برنار راعي الحملة الصليبية وبين منافسه الفيلسوف ورجل الدين بيير إبيلار. ووجد ملك فرنسا الشاب لويس في الحملة مخرجا لأزمته الشخصية والنفسية بعد المذبحة الهائلة التي نفذها بحق أبناء مدينة فييتري التابعة لمملكتها (-2). وتحركت الحملة من ألمانيا وهي تواصل أعمال النهب والسلب وذبح اليهود والمسلمين في كل النواحي التي تمر بها، وفي جبال طوروس أجهز الأتراك السلاجقة على تسعة أعشار الحملة. وأما الجانب الفرنسي من الحملة بقيادة لويس فهي وإن كانت أكثر انضباطاً فإنها اضطهدت جميع السكان الذين مرت بهم بمن فيهم المسيحيون الأوروبيون. -

(¬1) الحرب المقدسة .. الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم- كارين أرمسترونغ-عرض/ إبراهيم غرايبة- الجزيرة نت (¬2) تاريخ الحروب الصليبية 1095 - د. محمود سعيد عمران- ص 73 - دار النهضة العربية للطباعة والنشر /بيروت- ط2 1999

### انتهاء وفشل الحروب الصليية

وصدم الصليبيون القادمون حين وجدوا اسلافهم الصليبيين قد استقروا في الشرق وتزوجوا من مسلمات وبدؤوا يندمجون في حيإة الشرق ومجتمعاته، ولكنهم استنفروا مرة أخرى على يد الصليبيين الأكثر حماسة وتديناً، ولكن جيوش ِ المسلمين كانت هذه المرة أكثر حماسة وتنظيماً بقيادةٍ نوّر الدين زنكى .. وفشلت الحملة فشلاً زنكي مدشناً حرباً شاملة على الصلِيبيين، وأصبح إِلوجُود الصليبي في الشرق ضعيفاً وهامُشياً، فقد أوقع صلاح الديَّن ِجّيوش الصِّليبيين في فخ بالغ الإحكام والذكاء وأباده ِتقريباً عن بكرة أبيه، وسقطت القدس تلقائياً بعد معركة حطين عام 1186 بيد صلاح الدين الأيوبي، وجرت بعد ذُلك عمليات واسعة لإطلاق سراح بقايا الصليبيين من إلأسرى وجمع شُملهم بعائلاتهم، ونقلهم إلى بلادهم أو بقايا مدنهم على البحر المتوسط مثلً عكا وصور. حيث إنه لم يقتل مسيحي واحد من المدنيين بعد معركة حطين، ومازآل صلاح الدين موضع تّقدير العالم المسيحي، ونسّجِت حّوله الأساطير الضخمة ُإلى حد اعَّتباره أحد القديسين المسيحيين (¬1). انتهاء وفشل الحروب الصليية تم تَجْرِيْدُ الْحُملةُ الثالثة (1189 1192) وكان عِلَى رَأْسُها فريدريك الأولُ (بارباروسا) إمبراطور ألمانيا، وفيليب الثاني ملك فرنسا، وريتشارٍد قلب الأسد ملك انجلترا. وكان الحماس لها كبيراً في إنجلترا، ولكن هذه الحملة فشلت كغيرها من

الحملات، حتى جاء عام 1250 الذي شهد اخر الحملات الصليبية بعد ان حلت الهزيمة بجيش لويس التاسع قرب المنصورة ووقع لويس التاسع نفسه اسيراً في أيدي المسلمين ولم يطلق سراحه الا بعد ان دفع فدية ضخمة (-2). وإذا نظر دارس التاريخ إلى الحروب الصليبية من حيث أهدافها يلاحظ أنها فشلت فشلاً ذريعاً بعد أن دامت هذه الحروب حوالي قرنين من الزمان، فقد تمكنت القيادة الإسلامية من استرداد الأراضي - تمكنت القيادة الإسلامية من استرداد الأراضي - المماليك في النهاية من -

(¬1) الحرب المقدسة .. الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم- كارين أرمسترونغ-عرض/ إبراهيم غرايبة (¬2) تاريخ اوروبا في العصور الوسطى - د. سعيد عبد الفتاح عاشور- ص 230 - دار النهضة العربية - بيروت

### نتائج الحروب الصليبية

تطهير بلاد الشام من الصليبيين. يضاف إلى ذلك أن الحكومات الإسلامية التي امتازت من قبل الحروب الصليبية بالتسامح مع أصحاب الأديان الأخرى أخذت تتحفظ في تسامحها مع الأوروبييين بسبب هجماتهم المتكررة على الديار الإسلامية، لذلك نلاحظ قلة عدد الحجاج الأوروبيين عقب الحروب الصليبية (-1). نتائج الحروب الصليبية على أوروبا، نجد أن الإقطاع الذي كان الصليبية على أوروبا، نجد أن الإقطاع الذي كان

عصب النظام الإجتماعي والعسكري في أوروبا، قد أِصيب بضربة قاسمة لم يفق منها إلا بصعوبة بعد أن خسر كل مكاسبه، مما جعل الفرصة مواتية للملوك لزيادة سلطتهم وتقوية المركزية في دولهم، اى انها زادت قوة السلطة الدنيوية، وخصوَّصاً قوة المَّلوك (¬2). ومن النتائج السياسية أيضا تأخر سقوط القسطنطينية في يد الأتراك العثمانيين، لان الحروب الصليبية قد أنهكت القوى الإسلامية، مما جعلها أقل مقاومة لتيار المغول القادم من الشرق، ومع مقاومة وحروب الصليبيين من جانب، وقوى المغول من جانب، نجد ان القوى الإسلامية قد انشغلت لوقت طويل بهذا الصراع، ولم تتفرغ إلا بعد وقت طويل لمهاجمة العاصمة البيزنطية وهي القسطنطينية وإسقاطها عام 1453 م. أما عن النتائج الحضاّرية للحروب الصليبية فهي كثيرة يخطئها الحصر، فقد دخلت كلمات عربية كثيرة إلى اللغة الأوروبية، وانتشرت القصص الشرقية في أوروبا وظهرت في صورة جديدة في اللغات الأوروبية الناشئة التي بدأت تحل محلُّ اللغة اللاتينية. كما تأثر الصليبيون بروِعة الزِّجاج المصنوع في بلاد الشام ونقلوا هذا التأثير وأسرار هذه المهنة فأدى ذلك إلى ظهور الزجاج الملون الذي نشاهده في الكنائس القوطية. وشاهد الصليبيون البوصلة والبارود وأوراق الطباعة في بلاد الإسلام، ونِقلوا كل هذه الأدوات والمعرفة إلَّى بلادهم. كما تأثر الغرب بالشعر والعلوم وألفلسفة العربية التي وصلت إليهم عن طريق أسبانيا وصقلية بالإضاَّفة إلى ¬

وريتشارد- ج2 ترجمة وتعليق حسن حبشي - الهيئة المصرية العامة للكتاب 2000 (¬2) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 105

الحروب الصليبية. وقدٍ شجع هذا كله بعض العقولُ على التَّفكيرُ وأدى هذا إلى ضعف العقيدة الكإثوليكية التي فرضتها البابوية بمعرفتها وبأساليبها المتمّثلة في صكوك الغفران (¬1). ومن النتائج المهمة الأخرى أن حملات الصليبيون فتحت ابواب الاسواق التجارية فى الشرق ومهدت لقيام العلاقات التجارية بين الشرق والغرب، وسعت المدن الايطالية وخاصة البندقية إلى احتكار تلك التجارة وعادت عليها بالارباح والثروات (**ً¬2).** كما عُملت الحروب الصليبِية على بث النشاط فى الحياة المدنية باستخدام أساليب المسلمين التجارية والصناعية، فقد عرفُ الصليبيون كيف يرسمون الخرائط للبحر المتوسط، وتعرف الصليبيون كذلك على آراء جديدة عن بلاد الشرّق واختلاف أصقاعها، ومن هنا جاءت الرغبة في كَشَّفُ المزيد من أراضيَ العَّالم وظهرت الْكتُب التّي تصنف البّلاد وترشد المسيحيٰپيّن القادمين لزيارة الأراضي المقدسة ولا شك أن الحركة الصليبية قد أُعَّلت من شأن البابوية في روما إلى حد كبير خاصة بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى، فقد كان منظر الامم الأوروبية المختلفة والنبلاء والفرسان والأباطرة والملوك وهم متحدين في صفوف حملة صليبية دعا إليها البابا للدفاع عن قضيّة دينية، أمرا يدعو للتساؤل عن مدى عظمة الكنيسة الكاثوليكية في روما. ومع علو شان البابوية كان مندوبو البابا يجوبون البلاد يحثون الأفراد عى التطوع للحروب الصليبية ويجمعون الأموال لها. وقد ارتاح الناس جميعاً لمثل هذا العمل الذي يخدم القضية الصليبية، ولكن عندما استخدمت هذه الأموال في أغراض أخرى غير الحملات الصليبية، وأصبح من حق البابا أن يفرض الضرائب، فقد أثار هذا التحول غضب الملوك ومقاومتهم لمثل هذا العمل. فقد كانت صكوك الغفران تمنح لمن يقوم بالخدمة العسكرية من الأوربيين في فلسطين، وكان ذلك يعتبر عملا المشروعاً تقبله الناس، وكان منح هذه الصكوك أيضاً لمن يتكفلون بنفقات محارب صليبي من أيضاً لمن يتكفلون بنفقات محارب صليبي من الأعمال المقبولة والمشروعة، ولكن التوسع في منح صكوك الغفران إلى الذين يؤدون الأموال أو منح يحاربون مع الباباوات ضد الأباطرة ¬

(¬1) الحرب المقدسة .. الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم- كارين أرمسترونغ-عرض/ إبراهيم غرايبة (¬2) التاريخ الاوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤثمر فينا - د. عبد الحميد البطريق و د. عبد العزيز نوار - ص 46 - دار النهضة العربية للطباعة والنشر

أو الملوك، اصبح من مصادر غضب الملوك وأتباعهم. وتعرض مثل هذا العمل للنقد والسخرية ومن جملة ما انتقدوا الكنيسة الشعراء الجوالون في جنوبي فرنسا وشمالي إيطاليا. كما ادت الحروب الصليبية إلى ثراء الأديرة، بسبب أن بعض ملاك الأراضي في أوروبا قد باعوا أراضيهم للأديرة أو رهنوها ليحصلوا بذلك على المال اللازم لسداد نفقات الحروب الصليبية، وأصبح للأديرة بفضل ذلك ضياع واسعه وسيؤدى هذآ فى النهاية إلى حسد الملوك (¬1). ومن الحقائق الأخرى التي ينبغي الإشارةٍ إليها ما نسميه تصاعُد الحمَّى المُشيَّحائية، أيُ الرغبة في العودة إلى صهيون (أي فلسطين) والاستيلاء عليها وتجويلها إلى وطن قومي يهودي. إذ من المعروف أنَّ الشَّريعة اليهودية تحرِّم على اليهود العودة إلى فلسطين وعلى اليهودي أن ينتظر بصبر وأناة إلى أن يشاء الإله ويرسل الماشيَّح، فيحق له حينئذ أن يعودـ ويرى كثير من المؤرخين أن حمَّى العودة ورَفُض الانتظّار بدأت بين اليهود بحملات الصليبيون ووصلت إلى قمتها مع الحركة الصهيونية التّى حققت النجاح لأنها جندت النزعة الدينية والاستعمارية لدى البروتستانت في المجتمع الغربى وتحالفت معها ووضعت نفسها تحت تصرفها. وما يهمنا هنا من الحركات المشيحانية حركة الماشيَّح الدجال (داود الرائي) المولود عام 1135 إذ يبدُّو أن هجَّماتٍ الصليبيُّون على فلسطين، والفوضى التي أعقبتها، طرحت إمكانية العودة وتحرير القدس في مخيلة بعض أعضاء الجماعاتِ اليهودية. وقد تركزت دعوة داود الرائي هذا في آمد (في جبال كردستان) على الطريق الإسترآتيجي الموصل بين مملكة الخزر اليهودية التركية وممالك الصلِّيبيون. ولعل شيئاً من ذكرِي إمبراطورية الخزر وأمجادهم كان لا يزال عالقاً بذهن داود الرائي وأتباعه. وقد تصاعدت الحمَّى المشيحانية مرة أخرى في القرن السادس عشر الميلادي إذ يبدو أن البابا كليمنت السابع (1524) عاودته الأحلام الاستيطانية الاسترجاعية، وكان يتصوَّر أن بإمكانه دَعْم طريق الكنيسة مرة أخرى واستعادة شيء من نفوذها عن طريق تجريد حملة صليبية. وقد أدرك هذه الحقيقة ماشيَّح دجال آخر يُسمَّى ¬

(¬1) تاريخ الحروب الصليبية 1095 - 1291 -د. محمود سعيد عمران- ص 347 - دار النهضة العربية للطباعة والنشر /بيروت- ط2 1999

حملات الصليبيون والجماعات اليهودية في غرب أوربا وفلسطين

ديِفيدِ رِءوبِيني، فادَّعى أنه ابن ملك يُدعى سليمان وأخ لملك يُدعَى يوسفَ يحكمَ بعض الجمَّاعاتُ والقبائل اليهودية في خيبر بالقرب من المدينة المنورة. وقد أخبر رءوبيني البابا أن أُخاه بِتبعه ثلاثمائة ألف جندي مدربين على الحرب وأنهم لسوء الحظ ينقصهم السلاح، وطلب إلى الباباً تزويدهم بما ينقصهم حتى يمكنهم طَرْد المسلمِين من فلسطين. وقد استقبله البابا استقبالاً حسناً في بادئ الأمر، بل نجح في مقابلة ملك البرتغال وفي . التأثير عليه، وفي تصوّرنا أن هذه هي أول مرة يتحول فيها المشروع الصليبي للفرنجة إلى مشروع صهيوني وتقبل فيها المؤسسات الغربية استخدام المادة البشرية اليهودية المقاتلة بدلاً من المادة المسيحية. وقد تركت حروب الصليبيون تِأْثِيراً عميقاً في إدراك الوجدان الغربي لفلسطين أو العِرب، فأصبَّحَتْ فِلسطين ٱلأرضُ ٱلمقدَّسةُ التي لآبد أنْ تُسترجَع ليُوطَّن فيها عنصر مسيحي

غربى، وأصبح العرب (أهل فلسٍطين) هم الغرباء الذِّينَّ يجب آستبعادهم. وقد أصبحت هذه الصيغة هي الصيغة التي تمت علمنتها فيما بعد لتصبح الصّهيونية (٦٦). حِملات الصّليبيون والجماعآت اليهودية فى غرب أوربا وفلسطين من المعروف تاريخياً ان ألصليبيين، عندما احتلُّوا بيُّت المُقَّدس، جمعوا يهود المدينة في الكنيس، ثم أحروقوهم فيه احِياء (¬2)، حيث كانت الحروب الصليبية ً قائمة أساساً على معاداة السامية، وبدأت بمهاجمة اليهود والسعى للقضاء عليهم، وكانوا يخيرون بين التنصر والموتَّـ وقبل أن تتحرك الجيوش الصليبية إلى الشرق كانت مشغولة بتطهير أوروبا من اليُّهودُ قُتلة ٍالمُسْيحِ، وجعل الصلَّيبيونُ من اللَّاسامية مرضاً غربياً لا شفاء منه استمر متلبثاً في الغرب طوال العصور الوسطى. وفي تلك الأَثْناء تدفقت الَّهجرة اليهودية إلَّى الشرَّق هرباً من مذابح الصليبيين، وجاء موسى بن ميمون إلى مصر مع والده وكان طفلاً في الخامسة من عمره، فتعلم الطب هناك وبرع فيه، وصار طبيب صلاح الدين الأيوبي، كما كَانَ أيضًا أحد أهم المراجع الدينية ¬

(¬1) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 106 (¬2) فلسطين الفكر والكلمة- د. محمود السمرة- ص10، الدينيةار المتحدة للنشر، بيروت، 1974 م.

> التشابه بين حملات الصليبيون والمشروع الصهيوني

حتى اليوم لدى اليهود، فقد أنشأ حلماً يهودياً -ولعله كان في ذلك متأثرا بالصراع على القدس-بقيام دولة لليهود على أرض إسرآئيل تحكمها التوراة. وربما هذا هو ما جعل الحرب المقدسة اليهودية تنحو منحى الحرب المقدسة المسيحية، حتى إن الصهاينة المّتدينين يبدون كما لو أنهم يستعيدون ويقتبسون النموذج الصليبي، ويبدو أن الحرب الصّليِبية سِاعدِت في تشكيل الصّهيونية الدينية تماماً كما أنشأت اللآسامية المعادية لليهود. وهكذا فقد ارتبطت الفكرة الصليبية ارتباطاً واضحاً ومباشّراً بالنزاع الحالي في الشّرق الأوسط، ففي بداية رحلتهم إلى ذات جديدة لهم ذبح الصليبيون اليهود، وفي نهآية حملتهم المرعبة ذبحوا المسلمين في القدس بوحشية تقشعر لها الأبدان، وكانٍ الْحقدّ على اليهود والمسلمين قد انغرس عميقاً في الهوية الغربية، ولولا اللاسامية الغربية لما قامت دولة يهودية في الشرق الأوسطـ وقد شهد القرن الثامِن عشر حقبة قومية ملتهبة، وٍظهر اليهودي عدواً للشخصية القومية، وفي ألمانيا تشكلت قومية قائمة على الشعب وليس الحضِّارة والمدينة، وهذه الرؤية جعلت اليهودية عدواً أساسيا للروح الإلمانِية، فعندما نهض هتلر مرة أخرى كان يقتّل أيضاً حتى الذين اعتّنقوا المسيحية من اليهود قبل مئات السنين هرباً من المذابُّح التي ارتكبها قادة الحروب الصَّليبيَّة. وفَّى خضم هذه آلبيئة القومية المحمومة راح اليهود يلتمسون لأنفسهم حلاً قومياً، وكانت الفلسفة التشابه بين حملات الصليبيون والمشروع الصهيوني رغم أن حروب الصليبيون ظاهرة

مرتبطة بالتشكيل الحضاري الغربي في العصر الوسيط، فقد ساهمت هذه الحروب وبعمق في صياغة الإدراك الغربي لفلسطين والعرب. ولا يملك الدارس إلا أن يُلاحظ عمق التشابه بين المشروع الصليبي والمشروع الصهيوني الإسرائيلي، وهذا أمر متوقع لأن كليهما جزء من المواجهة المستمرة بين التشكيلين الحضاريين السائدين في الغرب والشرق العربى، ¬

(¬1) الحرب المقدسة .. الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم- كارين أرمسترونغ-عرض/ إبراهيم غرايبة

كما أن حملات الصليبيون هي نقطة انطلاق أوروبا نحو التوسع والإصرار على بسط سيطرتها على الخارج، حيث احتوت حملات الصليبيون بذور كل أشكال الإمبريالية الأوربية التي حكمت فيما بعد حياة جميع شعوب العالم (على حد قول أحد مؤرخي حملات الصليبيون الغربيين). ولهذا، أصبحت حملات الصليبيون صورة مجازية أساسية في الخطاب الاستعماري الغربي، وأصبحت ديباجاتها هي نفسها ديباجة المشروع وأصبحت ديباجاتها هي نفسها ديباجة المشروع عن المسروع الصهيوني، من اليهود وغير اليهود، أنه استمرار وإحياء للمشروع الصليبي ومحاولة وضعه موضع التنفيذ من جديد في العصر الحديث. فقد ألَّف سي. آر. كوندر عام 1897، وهو صهيوني غير يهودي ومؤسس صندوق استكشاف فلسطين، كتاباً عن تاريخ المملكة

اللاتينية في القدس أشارٍ فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قدٍ نَّجحت فيما أَخفَّقتُ فيه الحُملات الصليبية أي حملات الصليبيون والواقع أن تصوُّره هذا يشبه في كثير من الوجوه تصوُّر الصحافة البريطانية وكذلك تصوُّر بعض أعضاء النخبة الحاكمة في بريطانيا بأن هجوٍّم أللنبي على القدس يساوي حملة صليبية أخرى. وقد صرح لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، والذي أصدرت وزارته وعد بلفور، أن أللنبي شن وربح آِخر الحملات الصليبية وأعظمها انتصاراً. ويمكننا أن نقول إن المشروع الصِهيوني هو نفسه المشروع الصليبي، بعد أن تم إحلال المادة البشرية اليهودية محل المادة ألبشرية المسيحية. وقد لاحَظ ٍ روبرت برنارد سولومون، وهو ضابط إنجليزي رأس الاتحاد الصهيوني البريطاني، أوجه التشابه بين المشروعين الصليبي والصهيوني في دراسة له نشرها في جويش ريقيو عام 1912 تحّت عنوان (مستِعّمرِات القَرن الثاني عشر في فلسطين) حيثُ أكد أن المشكّلات التّي واجّهها المستوطنون الصليبيون ونجحوا في التغلب عليها تشبه من نُواَّح كثيرَةُ تلكُ المشكَّلاتُّ التي تُواجِه المستوطنين الصهاينة في فلسطين، ثم أُخذُ في تعداد هذه النواحي. كما أشار إلى العوامل التي أُدَّت إلى انهيارٍ مِمالك الصليبيون بعبارة (المؤثرات الشرقية التي أدَّت إلى الانحلال) ليحذّر المستوطنين الجدد منها. وسنحاول حَصْر جوانب الشبه بين الّتجربتين الصليبية والصّهيونية، وتصنيفها تحت رؤوس موضوعات قد تكون متداخلة ولكنها مع هذا تيسر لنا عملية تقسيم هذه الأوجه والتعامل معها. فووجوه الشبه بين هاتين الدولتين صارخة اذ ان كلاً منهما حركة بنيت على

الدين، مسلحة عدوانية استيطانية غربية المصدر فلسطينية المستقر، عنصرية غيرِ انصهاريةٍ، اعتمدت عِلى الدعم الغربى مالياً وعسكرياً ودعائياً واجتماعياً، ثم ان كُلاً منهماً نشأت في فترة انقسام وشردذمةُ الشّرقُ (٦٦). ولعل نقطة التشابه الأساسية ذات طابع جغرافي ففلسطين هي النقطة المستهدفة في كل من المشروعين الصليبي والصهيوني. ويبدو أن فلسطيٍن مستهدفة داٍئماً مِن صناِع ٱلإمبراطوريات إذ أنها تُعِدُّ مفتاحاً ـ أسَّاسياً لآسيًا وأفريقيا، وتُعدُّ معبراً على البحرين الأحمر والأبيض، وتقف على مشارف الطرق البرية إلتي تؤدي إلى العراق وإيرآن، وهي أيضاً مُعبر أساسى لشطري العالم الإسلامي. وفلسطين في واقع اللهمر ليست سوى جزء منّ ساحل طويل يضم سوريا ومصر، يشكل فاصلاً بين البحر المتوسط في الغرب والمحيط الهنديّ في الْشرقـ ويُعد هذا المَّوقع، بالتالى، فاصلاً بين َّ مرأَكز النشاط فى أوربًا الغربية والشرق الأقصى. كل هذا يبين تشابكً المصير بين سوريا ومصٍر من جهة وفلسطين من جهة أخرى، وخصوصاً أن كَثافة مصر السكانية جعلتها دائماً المرشحة لقيادة المنطقة بأسرها في صراعها ضد الغزوات الغربية. ويلاحظ أن كُلاًّ منَّ المشروعين الصليبي والصهيوني اكتشف أنه لحسم الصراع لصالحه، فلابد من ضرب مصر أو على الأقل تحييدها (-2). والواقع أن الغزاة الاستيطانيين عادةً ما يسلكون طريق البحر، ثم تستقر الجيوب الإستيطانية على الساحل أو تحتفظ ٍبركيزتها الأساسية فيه كمّا حدث في جنوب أفريقيا والجزائر. وكذلك، فإن الغزوَّتين الصليبية والصهيونية سلكتا الطريق البحرى نفسه واحتلتا

أجزاء من نفس الشريط البحري، وإن كان الشريط الذي احتله الصليبيون أكثر طولاً من الشريط الذي احتله الصهاينة. أما من الناحية التاريخية، فيمكن القول بأن ثمة تشابهاً بين وَضْع العالمين العربي والإسلامي في القرن الحادي عشر ووضعهما في أواخر القرن التاسع عشر، فقد كانا في حالة انقسام وتراجع وتجزئة. فالخلافة الفاطمية في مصر كانت في ¬

(¬1) الشبه بين الحرب الصلبيبية والحركة الصهيونية- عبد اللطيف زكى ابو هاشم - مجلة الفيصل - عدد 334 - ص93 (¬2) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 107

حالة مواجهة مع الخلافة العباسية في العراق، وقد اقتسمتا فيما بينهما العالم الإسلامي. وكان النظامان العباسي والفاطمي يعانيان من الصراعات الداخلية والمؤامرات. وهما، في هذا، يشبهان النظام السياسي العربي المعاصر، المتجزئ، المنقسم على نفسه، المتصارع مع ذاته (-1). والغزوتان الصليبية والصهيونية تهدفان إلى حل بعض مشاكل المجتمع الغربي وتخفيف حدة تناقضاته. فالمجتمع الوسيط الغربي كان يخوض عملية بَعْث اقتصادي فتحت شهيته للاستيلاء على طرق التجارة المتجهة إلى الشرق. وهذا على طرة الوجوه، وإن كان بدرجة أقل، يشبه من بعض الوجوه، وإن كان بدرجة أقل، انفتاح شهية رجل أوربا الشره في القرن التاسع عشر الميلادي الذي لم يهدأ له بال إلا بعد أن وقع

العالم كله في قبضته. وقد استخدمت أوربا كلا المشرٰوعين، الصليبي والصهيوني، في التخلص مما أطلق عليه في آلقرن التاسع عشر الميلاديّ (الفائض البشري)، أي العناصر التي لم تستطع أن تحقق الحراك الاجتماعي داخل مجتمعاتها ولذا كانت تهدّد السلام الاجتماعي ولم يكن هناك مفر من تصديرها للشِّرق حتى يحَّقق الغرب سلاماً اجتمِاعياً داخلياً. فَإَلمشروع الصّليبي كان يهدف أيضاً إلى تخليص أوربا من فائضها ٱلبشرِّي الذي كان يهدُّد سلامها الاجتماعي حسب تصِوُّر البعشّ على الأقل. ومن نقط التشابه الأخرى أنّ المشروعين الصليبي والصهيوني مشروعان استعماريان من النوع الاستيطاني الإحلالي. فالمشروع الصليبي كان يهدف إلى تكوين جيوب بشرية غربية وممالك فرنجية تدين بالولاء الكامل لِلعالم الغربي. ولذا، لم تأت الجيوش وحسب، وإنَّما أتى مُعها العَّنصر البشري الغربي المسيحي ليحل محّل العنصر البشري القربي الإسلامي. وهو في هذا لَا يختلفُ عَن ٱلْمشروعُ الصَّهيونِيِّ إِلَّا فَي بعض الَّتفاصيل. فغزو فلسَّطين تُمَّ أُوَّلاًّ على يد القوات البريطانية، ثم حَإِضَر المستوطنون الصهاينة بعد ذلك بوصفهم عنصراً يقوم بالزراعة والقتال ـ وقد كانت المؤسسات الاقتصادية للصليبيين، مثلها مِثل قرينتها الإسرائيلية، تتسم بطابع عسكري. كما أن التنظيم الاقّتصادي التعاونيّ لم يكن مجهوَّلاً لدى الصليبيون. ¬

(¬1) انظر: مستقبل اسرائيل بين الاستئصال والتذويب "دراسة حول المشابهة التاريخية بين الغزوة الصليبية والغزوة الصهيونية"- كمال محمد

ويمكن القول بأن دويلات الصليبيون، مثلها مثل الدولة الصهيونية، كأنت ترسانات عسكرية في حالة تأهب دائم للدفاع عنّ النِفس وللتوسع كُلما سنحت لها الفرصة. ويُلاحَظ أن كُلاًّ من ممالك الصليبيون والدولة الصهيونية، بسبب طبيعتها الإحلالية، خلقت مشكلة لاجئين. كما يُلاحَظ أن هؤلاء اللاجئين تحوَّلوا إلى وقود جنَّد سكان المنطقة ضد الدولة القلعة (٦٠). ومن المعروف أن الكيانات الاستيطانية لا تفقد صلتها قط بالوطن الأمُّ بل تعتمد عليه اعتماداً يكاد يكون كاملاً لأنَّها، بسبب تناقضها الجوهري مع البيئة المحلية التي تُلفظها، تستمد مقومات الحياة من دعم عسكري ومالى وهوية ثقافية ومادة بشرية من وطنها الأصلَّىـ وهذه سمة أساسية في الكياُّنين الصليبي والصهيّوني، مع تنويعات فرعيةً تنصرف ۗ إلى التفاصيل لَّا الجُّوهرِ. فمثلاً اعتمدت ممالك الصليبيون على كل أوربا كمصدر للدعم، ولكن اعتمادها كان على فرنسا بالدرجة الأولى. وكذلك، فإن الدولة الصهيونية التي اعتبرت أوربا قاعدتها الإستراتيجية واعتمدت على معظم دول العالم الغربي الرأسمالي مع التركيزَ على بلد واحد هو إنجلترا ثم فرنسا لفترة قصيرة وأخيرا الولايات ألمتحدة منذ منتصف الستينيات. ومع سقوط الاشتراكية في الاتحاد السُوفَيتي تُطرح الدُّولة الصهيونية نفسها باعتبارها قاعدة للحضارة الغربية كلها في مواجهة العالم الإسلامي. ويشير أحد الدارسيّن الإسرائيليينُ إلى أنه كّان هناك جباية

صليبية موحدة تماماً مثل الجباية اليهودية الموحَّدة. وقد جاءت المادة البشرية لكلا المشروعين من العالم الغربي. ولكنهما، مع هذا، لم يحققا التجانس العرْقي المطلوب لتحقيق شيء من التوازن داخل التجمُّع الاستيطاني، فتولدت درجة عالية من التوتر. فممالك الصليبيون كانت تضم في بادئ الأمر عنصراً فرنسياً غالباً بالإضافة الى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلى جنوي وبندقي نسبة إلى جنوة والبندقية. ولكن عناصر أخرى انضمت إلى هذين العنصرين، مثل الأرمن وبعض العناصر المسيحية المحلية والمسلمين الذين تنصروا. كما أن ممالك الصليبيون نفسها استوعبت، بمرور الزمن، العناصر الثقافية من البيئة -

(¬1) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 107

المحلية. ولكن، ومع هذا، يمكن القول بأن ممالك الصليبيون احتفظت بقدر من التجانس أعلى كثيراً مما حققه الكيان الصهيوني. فهذه الممالك ظلت فرنجية (فرنسية)، كما أن أعضاء النخبة الحاكمة التي كانت عناصرها الأساسية من الصليبيون ظلت متماسكة، وكذلك كانت الهوية الثقافية مستمدة من فرنسا. ويلاحظ أن أوربا في ذلك الوقت لم تكن قد انقسمت بعد إلى كيانات قومية لكل منها لغتها، وكانت اللاتينية لغة العبادة والفكر. وكان التشكيل الحضاري يتمتع بشيء من الوحدة الثقافية، على الأقل، بالقياس إلى فترة التفتت الثقافية، على الأقل، بالقياس إلى فترة التفتت

القومي التي بدأت ٍبعصر النهضة (¬**1).** وقد حاول التجمع الصهّيوني أن يحتفظُ بهويّة إشكنّازية مِتجانسة تستند إلى تجربة شرق أوربا. ولكن أوربا، في القرن التآسع عشر الميلادي، كانت ذات تشكيل خَضاري مقسم إلى كيانات قومية مختلفة تتحدث لغات مختلفة، فجاء يهود من المجر ورومانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، كلُّ يتحدث لغته. وجاء من شرق أوربا نفسها أنواع غير متجانسة، فثمة يهود جاءوا من بولنداً يتحدثون البولندية، وآخرون جاءوا من رومانيا يتحدثون الرومانية، ومن روسيا جاء من يتحدث الروسية إلى جانب الأغلبية التي تتحدث اليديشية. كما إصلاحيين أو محافظين أو قرّاءين ... إلخ. ثم أجتاحت التجمع الصهيوني الكثافة السكانية الوافدة من العالمين العربي والإسلامي التي غيَّرت بنيته السكانية وتوجُّهه الثقافي بحيث أصبحت أغلبية العنصر اليهودي شرقية تحكمها أقلية إشكنازية. ولكن الدولة الصهيونية تحاول مع هذا أن تحتّفظ بالتوجه الإشكنازي للمجتمع، إذ يتضح هذا في تشجيع الهجرة من الاتحاد السوفيتي وفي المناخ الثقافي الذي تفرضه المؤسسة الحآكمة، وهذا الوضَّع يُوَّلُد الْكثير من التوتر ويُلاحظُ الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري أن كلاً من التجمعين الصليبي والصهيوني تكوَّن من ثلاث طبقات ذات طابع عرْقي: الطبقة الحاكمة من المسيحيين الغربيين في دويلات الصليبيون يقابلها اليهود الإشكناز في الدولة الصهيونية. ثم ¬

# (¬1) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 108

يأتي في المرتبة الثانية مواطنو الدرجة الثانية من المسيحيين الشرقيين في دويلات الصليبيون يقابلهم اليهود الشرقيون في الدولة الصهيونية. وأخيراً يأتي مواطنو الدرجة الثالثة وهم المسلمون وّاليهود وبعض المسيحيين العُرب في دويلات الصليبيون، والمسلمون والمسيحيون العرب في الدولة الصهيونية. والمجتمع الاستبطاتي مجتمع مزروع أو مشتول في العادة، فهو يأخذ شكل الدولة الجيتو أو الدولة القلعة، التى تقوم بدور أوكل إليها في جمع الضرائب والإيجارات والإشراف على إدارة مصالح اسيادها حيث تحميها القوة العسكرية. وهذا المجتمع منعزل عن بيئته وينصرف جزء كبير من نشاطه إلى عملية القتال ضد السكان المحليين. وهذه مسألة ليست عرضية وإنما هي مسألة جوهرية وتنبع من الوظيفة نفسها. والعّالم الغربى يزود الجيوب الاستيطانية بالعون ومقومات الحياة حتى تظل ركيزة لنشاطاته الإمبريالية والتوسعية. وينطبق هذا الوضع على الجِيبينَ الصليبي والصهيوني، وإن كان يبدو أن الدّعم الغربي للجيب الصِّهيوِني يفِّوق الدعم الغربي للَّجيُّب الصليبي (٦٠). كُما أَن أَزمة التجمُّع الصليبي لِا تختلف عن أزمة التجمّع الصهيونيّ فيُلاحَظُّ أن الكيان الصَّليبِّي كان يعاني من أزمَّة سكانية لا تختلف كثيِراً عن أزمة المستوطن الصهيوني، وذلك نظراً لانخفاض عدد سكان أوربا عام 1300 بُعد انتهاء فترة تزايد السكان، الأمر الذي أدَّى إلى

عدم مجيء المزيد من المادة البشرية، كما كان الكيان الصليبي يعاني من تناقص نسبة المواليد. وكان كثير من الأراضي التي ضمها الصليبيون يزرعها سكانها الأصليون العرب. بل إن بعض الأقنان الذين جاءوا مع حملات الصليبيون اشتغلوا بأعمال أخرى غير الزراعة، نظراً لعدم درايتهم بالتربة وربما لتفتُّح فرص اقتصادية أخرى بحيث أمكنهم العمل في التجارة. ويشبه هذا زحف العرب التدريجي على الزراعة داخل المستوطن الصهيوني وضمن ذلك الكيبوتسات، وتحوُّل المستوطنين الصهاينة إلى مهام أخرى غير الزراعة. ولا تنحصر نقاط التشابه بين المشروعين الصليبي والصهيوني في الظروف الاجتماعية والجغرافية المحيطة بكل منهما، ولا في بنية والكيانين فقط، وإنما تمتد ¬

(¬1) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيرى المجلد السادس ص 108

> مركزية حملات الصليبيون في الوجدان الصهيوني/الإسرائيلي

نقاط التشابه هذه لتضم الديباجات والقصد. فقد قُدِّمت تبريرات للمشروعين وتم الدفاع عنهما عن طريق ديباجات دينية تستخدم الرموز الدينية وتوظفها في عملية التعبئة العسكرية. والرموز الدينية المستخدمة هي في واقع الأمر رموز عرقية أو إثنية أو قومية رغم طلائها الديني اللامع. ومن هنا كانت عنصرية الديباجات

الصليبية والصهيونية. ومن هنا أيضاً كإن تمييزها الحاد بين البشرٍ وتقسيمهم ٓ إلى أدنى وأعَّلى، أو حاضر وغائب، أو فئة لها كل الحقوق وفئة لا حقوق لها على الإطلاق ... إلخ. وهذا مختلف تماماً عن إيمان الديانات التُوحيدية الثلاث بالمساواة بين البِشر وِالتي تُصدُر عن الإيمان بِأننا نولد جميعاً من آدم وآدم ثَمن تراب. ويُلاَحَظُّ أن ديباجات الصليبيون والصهاينة تري غزو فلسطين في إطار فكرة أن الغزاة شعب مقدَّس أو مختارـ وكّان يسيطر على كل من الصليبيون والصهإينة تفكيّر نخبوى يجعّل زعماًءهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم طِلَّائع شعوبهم التِّي ستحملُ السَّلام لتخلِّصْ الأرضَ المقدِّسة، وأنَّ هذه الحملة العسكرية إنَّ هي إلا خروجٌ ثان يشبه خروج العبرانيين من مصر إلى كنّعان. وقد ارتبطت الديباجات في كلا المشروعينَ بالأحلامِ الألفية ِفي استرجاع فلسّطين بعد عودة المسيح أو تمهيداً لعودته (ۖ¬1). مركّزية حملات الصليبّيون في الوجدانُ الصَّهيونيُ/الإسرائيلي تستخدمُ الحَّركة الصهيونية التاريخ بمختلفٍ منَّاهجه لدراسة ظاهرة الحروب الصليبية أو) تاريخ المملكة اللاتينية (كما يحلو لمؤرخيهم تسمّيتها، اذ ان هناك مؤسسات علمية بحثية تقوم بتنظيم فرق بحث لدراسة تاريخ الحملات الصليبية لتستخلص منها العبر، ومن خُلال استخلاص تلك العبر تقوم بالكشف والتنقيب عن النمودج المماثل لها فٰي التاريخ ليتم الكَشف عن اوجه التشابه بين التجربتين. حيث التمزق والتشرذم الذي تعانيه الامة أنذاك، وتعانيه اليوم، وبالصورة نفسها بل اكبر وبشكل مكثف ِجداً وَابشع على الرِغم منٍ انتصار الصليبيين آنذاك لم يكن تعبيراً حقيقياً عن

موازين القوى، فقد كانت الجيوش العربية، وموارد المنطقة البشرية ¬

(¬1) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 109

تكفل هزيمه ساحقة إذا ما جمعتها جهة موحدة، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، ولكن التشرذم العربي، بل ومساندة بعض المسلمين للجيوشُ الصليبية، وميراث الحقد والشك والضغائن بين حكام المنطقة جعلت انتصار الصليبيين امرأ منطقياً. وهذا من أهم عوامل انشغال الوعى إلصهيوني بِهِذه الحروب وبتلَّك الحملَّاتُ، حَيث أخذت حيزاً مهماً منّ انشغال العاملين في الابحاث الاستشراقية والصراّعية، فتتّم دراسة الوّقائع والتطورات والعبر ذات الصلة بالحملات الصليبية ومواجهتها، ودراسة الظروف العربية التي سبقت وسادت القرنبِين الثاني عشر والثالث عشر، والوقوف ملياً عند معرّكة حطين عام 1187م: مقدماتها ومجرياتها ونتائجها والدروس المستخلصة منها، مع محاولة صهيونية مكشوفة لتزوير التاريخ بجانب إُو بآخر مما يتصل بالفترة المدروسة (¬1). ونظراً للتشِّابه بين المشروعين الصليبي والصهيوني، ونظراً لأن كليَّهما اتخَّذ فلسطين ساحة لتنقيذ أحلامه، نجد أن الوجدان الصهيونّي منشغل إِلى أقصى حدّ بالمشروعٌ الصليبي، وخِصوصاً أن الصليبيون قد رحلوا ولم يتركوا شيئاً خلفهم سوى بعض القلاع التي يزورها السائحون ويدرسها علماَّء الآثار من الْإسرائَيليينَ

والعرب. ويحاول الدارسون الصهاينة أن ينظروا إلى مشروع الصليبيون من منظور ما يسمونه ً (التاريخ اليِّهودي) وكأن حملات الصليبيون جُرِّدت بالدرجة الأولى ضد اليهود، تماماً مثلما يمنحون الجماعات اليهودية مركزية في كل الأحداث التاريخية. وتتحدث الكتابات الصهيونية الإسرّائيلية عن ضحايا حملات الصليبيون وكأنهم الضحايا الوحيدون، بل تدَّعى بعضها دوراً يهودياً مستقلاً في صد الصليبيون، وهو الأمر إلذي يتنافى تمآماً مع حقائق التّاريخ. ولكن أهم ّجوانب الاهتمام الصهيوني الإسرائيلي بالكيان الصليبي هو دراسته من منظور الصراع العربي الإسرائيلي، بمُعنى عَقْدُ الدراسات المُقارنة فَي مشاكل الاستيطان ومشاكل الموارد البشرية والعلاقات الدولية فضلاً عن محاولة فَهْم عوامل الإخفاق والفشل التي أودّت بالكيان الصليبيـ وهُناك من يهتم بدراسة المقومات البشرية والأقتصادية والعسكرية للكيان ¬

(¬1) الاستشراق و ابحاث الصراع لدى اسرائيل - ابراهيم عبد الكريم ـ ص **226 -** دار الجليل، **1993.** 

الصليبي، ومن يهتم برصد العلاقة بين هذا الكيان والكيان الأوربي المساند له. وقد وجّه فريق من الباحثين اليهود اهتمامه لدراسة مشكلات الاستيطان والهجرة (¬1). فالباحثون الاسرائيليون يولون الصليبيات عناية فائقة، لانهم يرون فيها الحركة الرائدة والتجربة السالفة.

فالغزو الصهيوني يشبه في غزوه واحتلاله الغزو الصليبي، لهذا فإنَّهم يهتموَّن بالمشكِّلات التي واجهت الصليبيات، الامن، الاستيطان، والعماّئر والمستوطنات الحربية، ونقص في الطاقات البشرية، ويدرسون الموقف في الشرق العربي الإسلامي. وهناك فرق عمل كاملة في الجامعات العبرية تخصصت في دراسة الحروب الصليبية، يهِوشع بروار، وميرونٍ بنفينستي، وبنيامين اربل، وآرييه جرابوس، ويأتيل كاتزير، والقائمة طويله، يكتبون بالعبرية والانجليزية والفرنسية والالمانية والايطالية والروسية، ويتابعون ما ينشر عن الصليبيات في العالم اجمع ويشاركون في الصليبيات مثل الجمعيات العلمية المهتمة بدراسة الصليبيات مثل جمعيةٌ دراسة الحروب الصليبية والشرق اللاتينيّ بانجلَّترا، الصليبيات في حد ذاتها لا تهمهم، وانما " يهتمون بها لكونها نقله بين الحرَّكة الصَّهيونيَّة والمستّقبل، ولاسقاط التاريخ على الواقع المستقبلي. ودرسوا القلاع الصليبية ونظم التحصيينَّ الصليبي في مرتفات الجولان، وحللوا رحلات الحجاج والتغيير في الرؤية للارض المقدسة، درسوا الجغرافيا التاريخية لفلسطين ابان الحروب الصليبية، وتاريخ اليهود والاحياء اليهودية والاستيطان الصليبيّ، والاقطاع وقوانين الادارة والتجارة والحدود، والسقوط المفاجئ لمملكة بيت المقدس، وطرد آخر بقايا الصليبيين غذاة سقوط عكا، هده المسألة في الماضي، وممتدة في المستقبل. فالاسرائيليُّون يتحَّسسون فَى الصليبيّات مصير الغذ. ولِهَذَا فَفَد شَغلت الحروب الصليبية عدداً كبيراً من العلماء والباحثين فِي اسرائيل، حتى اصبحت الجامعة العبرية من أَهُم مراّكزُ ٱلأبحاثُ الصّليبية في العالم

## (¬1) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 110

العبر من دراسة تلك التجربة التاريخية الحية لمجتمع أجنبي حل في البلاد المقدسة، واستقر فيها قرابة قرنّين من الزمن (¬1). وهنا لا يجوّز بحث موضوع الدراسات الصهيونية للحركة الصليبية دون الاشارة إلى يهوشع برافر عميد الدراسات الصَّليبية. وهو المؤسسِّ الأول لهذه الدراسات، حيث تتميز دراساته بأنه أول من نظر إلى الحركة الصهيونيةِ على انها حركة أستيطانية كُولُونية أَ فكتب ابحاثاً رائدة في مشروع الدولة الجديدة، ومهد لتلاميذه الذين اصبحوا رملاءه فيما بعد، سبل البحث في كيان الدولة ومؤسساتها وطبيعة الحكم فيها والاسس التشريعية لهذا الحِكم، ونظامها العسكرى، وتطور مفهومها الأمنى وتأثير العوامل الجغرافية، كالصحراء على الاعتبارات الاستراتيجية، وطبيعة علاقة الصليبيين بالسكان المحليين المدعوين بالاقليات من مسلمین ومسیحیین شرقیین ویهود، وبدو، واسماعيلية، وموارنه بكثير من التفاصيل ... ودرسوا الحِياة الفكرية والعقلية في تلك الفتره ... وقد ركزوا أيضاً في الدراسات الإسلَّامية، اذ درسوا الوضع السيآسي والاجتماعي المعاصر في المجتمع العربي الإسلامي، والحياة العقلية والفُكرية والْأُدُّبِّ وَالاشعار والامثَّال الدارَّجة فى تلك الفترة ثم بحثوا في فكرة الجهّاد وفاعليتهاًّ في تحريض المسلمين على القتال. كما درسوا طبيعة الحكم والعلاقات الطبقية والتجارية والزراعية ومدى انعكاس هذه العوامل على الدولة الصليبية. وليس ادل على نشاط العلماء الاسرائيليين في هذا المجال هو كثرة عضويتهم في (جمعية دراسة الصليبيات والشرق اللاتيني) ومركزها بريطانيا، اذ ينضم الآن إلى هذه الجمعية خمسة وعشرون عالماً وعالمة من اسرائيل من اصل 227 من جميع انحاء العالم، مقابل سبعة علماء عرب!! والابحات الصهيونية في الصليبيات على كثرتها تكاد تنحصر في مملكة القدس على كثرتها تكاد تنحصر في مملكة القدس اللاتينية. ولا تتخطاها الا في النادر لدراسة الامارات الصليبية الاخرى في طرابلس وانطاكيا والرها، وقد يعكس هذا اهتمام الاسرائيليين عموماً بالتركيز في التاريخ غير العربي الإسلامي

(¬1) الشبه بين الحرب الصلبيبية والحركة الصهيونية- عبد اللطيف زكي ابو هاشم - مجلة الفيصل - عدد 334 - ص35 أو انظر كتاب فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس-ترجمة د. زياد العسلي ص5 - دار الشروق - ط1 1990

لفلسطين، ولكن على اي حال لا يدل على اهتمام علمي مجرد بالوجود الصليبي في الشرق بعامة بل ينحصر ذلك في الكيان الذي قام في الاراضى المقدسة. ويستاء الصهيونيون من مقارنة حركتهم بالحركة الصليبية لما تتضمنه تلك المقارنه من جعل اسرائيل عنصراً دخيلاً على الشرق سيلفظه

كما لفظ الدولة الصليبية من قبل. ونعتقد ان تشريحهم للكّيان الصليبي يّستهدّف استخلاص العبر التى تمكنهم من تجنب ذلك المصير، ونرى انهم نجحوا بالفعل في تفادي اخطاء الصليبيين في عدة نواح اساسية (¬1). والاهتمام الصَّهيُّوني بالخروب الصليبية لا يقتصر على الدوائر . الأكاديمية، فنجد أن شخصيات سياسية عامة مثل رابين وديان وأفنيري يهتمون بمشاكل الاستيطان والهجرة. ففّي سبتمبَّر 1970، عقد إسَّحق راَّبين ً مُقاَّرنَةُ بينِ مُمَّالكُ الصليبيون والدولة الصَّهيونية حيث توصَّل إلى أن الخطر الأساسى الذي يهدد إسرائيلُ هو تُجمّيدُ الهجرةُ، وأن هذاً هو ٱلذِّي سيؤدي إلى اضمحلال الدولة بسبب عدم سرّيان دم جديد فيها. ويعقد أفنيري في كتابه إسرائيل بدُونَ صَهِيونَية (1**968)** مُقَارِّنة مُستفيضَة بين ممالكِ الصليبيون والدولة الصهيونية يخلص فيها إلى أن المقارنة درس لابد أن يتعلم منه الصّهاينة، ٍ فُإلَّسرانيل مثل ممالكَ الصليبيون مُحاصَرة عسكرياً لاً لأنَّ هذا هو المصير الموعود (الذي لا مفرِ منه) كما يتصور بعض الصّهاينة، وإنما هي مُحاصَّرة عسكرياً لأنها تِجاهلت الوجود الفلسطيني ورفضت الاعتراف بأن أرض الميعاد يقطنها العرب منذ مئات السنين وقد عاد أفنيري إلى الموضوع، عام 1983، بعد الغزو الصهيوني للبنان، في مقال نشر في (هاعُولاِم هُزَاى) بعنوانّ (ماذا ستكُّون النَّهاية) فأشَّار إلى أنَّ ممالك الصليبيون احتلت رَّقعة من الأرضُ أوسع من تلك التي احتلتها الدولة الصهيونية، وأن الصليبيون كانوا قادرين على كل شيء إلا العيشّ في سلام، لأن الحلول الوسطّ والتعايش السلمي كانا غريبين على التكوين الأساسى للحركة أوحينما كان جيل جديد يطالب

بالسلام کانت مجهوداتهم تضیع سدی مع قدوم تیارات جدیدة من ¬

(¬1) الشبه بين الحرب الصلبيبية والحركة الصهيونية- عبد اللطيف زكي ابو هاشم - مجلة الفيصل - عدد 334 - ص38

المستوطنين، الأمر الذي يعني أن ممالك الصليبيون لم تفقد قط طابعها الاستيطاني. كما أن المؤسسة العسكرية الاقتصادية للفرنجة قامت بدور فعال في القضاء على محاولات السلام، فاستمر التوسِّع الصليبي على مدى جيلِ أو جيلين أنم بدأ الإرهاق يُحلُّ بهم، وإزاد التوتر بين المسيحيين الصليبيون من جهة وأبناء الطوائف الشرقية من جهة أخرى، الأمر الذي أضعف مجتمع الصلّيبيون الاستيطانيّ، كما ضعفّ الدعم المِّالي والسكاني من الغربِ. وفي الوقت نفسه، بدأ بعَّث إسلامي تجديدٍ، وبدأت الحّركة للإجِهاز على ممالك الصليبيّون، فأوجد المسلمون طرقاً تجارية بديلة عن تلك التي استولى عليها الصليبيون. وبعد موت الأجيال الأولى من أعضاء النخبة في الممالك، حل محلهم ورثة ضعفاء في وقت ظهرتُ فيه سلسلة ً من القادة المسلمين العظماء ابتداءً من صلاح الدّين ذي الشخصية الأسطورية حتى الظاهر بيبرس. وظل ميزان القوى يميل لغير صالح الصليبيون، كَما لم يَكن هنآك ما يوقف هزيمتهم النهائية. وقد ترك هذا الحدث التاريخي بصماته وآثاره في وعي شعوب المنطقة حتى اليوم (¬**1).** كما انعكس هذا الاهتمام الصهيوني بفترة الحروب

الصليبية على مجال الادب حيث تعددت الاعمال الادبية العبريّة التيّ تربط بين المشروعين الصليبي والصهيوني، وذلك لكونهما يتخذَّان من الغيبيات ذريعة للاستيلاء على فلسطين بغِرض زرع كيان غريب فيها. ومن الآدباء من لَجأ إلى تلك الاحداث بغرض تذكير القارئ العبري بالمصير المؤلم الذي انتهت آليه الحملات الصليبية بعد ان لفظتها المنَّطقة، من منطِّلق التلميح إلى ان هذا هُو ما يمكن ان يكون ايضاً مصير الدوّلة العبرية. وأما البعض الآخر، فقد لجأ اليه بغرض لفت نظر القارئ إلى الأخطاء التى ارتكبها الصليبيون، والتي يتحتم علَّى الكيان الجدّيد أن يتحاشاها حتى يجِّنُب نفسه التعرض للمصير نفسه (¬2). ولو تأملنا الابحاث الصهيونية في الصليبيات فإننا سنجد، انها على كثرتها - تنحصَّر- كما نبه إلى ذلك الدكتور شاكر مصطفى - في نقطة وحيدة هي: "کیف تم ¬

(¬1) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 110 (¬2) القصة العبرية المعاصرة بين الحلم الصهيوني والكابوس الصليبي- د. علي عبد الرحمن استاذ الادب العبري بجامعة عين شمس

مواجهة الهجمة الصليبية الجديدة

طرد الصليبيين من هذه البقاع نفسها التي يحتلونها". لهذا لا يهمهم بحث ما قتله الغربيون بحثاً. ولكن تهمهم الرمال المتحركة تحث الغزاة

في فلسطين (¬1). وهذا يعني ان الموقف اليَّهُودي من الْحركة الصليبية تَّابِع من أدراكهم حُقَيقَة الوطّيفة الحضارية للتاريخ كعلم، فهم يدرسون تاريخ الحركة الصليبية مع التركيز في الوجود اللاتيني في ارض فلسطين، وطبيعة علاقات الصليبيين بشعوب المنطقة وعوامل النجاح التي حققت لهم الانتصارات الأولية، ثم عواملَّ الفشَّل والاخفاقُ التي ادت إلى رحيل الصَّليبين منَّ المنطقة العربية ونهاية دولتهم .... فالتشابه بين التجربتين الصليبية والصهيونية هو الذى يغرى الكثيرين منّ الدارسين اليهود بدراسة تاريخ الحركة الصليبية، وتسخير نتائج دراساتهم فيُّ دراسة مستقبل الكيان الصهيوني (¬2). وهنا فإَنَّ الصهيونيون يستاءونَ من مقارنَّة حركتهم بالحركة الصليبيّة لما تتضمنه تلك المقارنه من جعل اسرائيل عنصراً دخيلاً على الشرق سيلفّظه كِما لَفظ الدولَة الصليبية من قبل (¬3). والواقع أن اهتمام المستوطنين الصّهاينة بممالك الصليبيون تعبير عن إدراك أوَّلي لطبيعة دٍورهم في المنطقّة كدولة وظيفية تكوّن مجرد أداة في يد قوى عظمى خارجية، وهو إحساس يشوبه قسط كبير من القدرية والعدمية الناجمة عن إحساس الأداة بأنها لا تمتلك ناصية أمورها ولا تسيطر على مصيرها أو قدرها (¬**4).** مُوّاجهةٌ الهجمة الصليبية الجديدة من العرض السابق يتضّح لنا حجّم التشابة بين الحملّة الصليبية في الماضي والحاضر، وهذا يعنى ان المسلمون عندما يربطونَ اليوم، الإمبريالية الغّربيّة والحملات التّبشيرية المسيحية بالصليبيين، فإنهم ليسوا علي خطأ فيما ذهبوا إليه. ¬

(¬1) الشبه بين الحرب الصلبيبية والحركة الصهيونية- عبد اللطيف زكي ابو هاشم - مجلة الفيصل - عدد 334 - ص39 (¬2) رؤية اسرائيلية للحروب الصليبية: د. قاسم عبده قاسم ص248 (¬3) الشبه بين الحرب الصلبيبية والحركة الصهيونية- عبد اللطيف زكي ابو هاشم - مجلة الفيصل - عدد 334 - ص39 (¬4) الموسوعة الصهيونية - د. عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص 110

فعندما وصل الفرنسيون إلي دمشق، سار قائدهم في موكب إلّي ضريح صلّاح الدين في المسجد الكبير وصرخ قائلاً بالفرنسية ما معناه بالعربية (يا صلاح الدين ـ لقد عدنا). وعندما وصل الجنرال اللنبي إلى القدس عام 1917، أعلن أن الحملات الصليَّبية قد انتهت، وهو بإعلانه إنَّتهاء الحروب الصليبية فقد وضع في فلسطين أسس نظام تمييز عنصري يقضي بفصل الأهالي الأصليين في مناطق معزولة، مولداً بذلك الكراهيةٍ والحروب التي كَّان صلاح الدين قد وضع حداً لها منذ عام 1187 وُحتى عدة قرون من بعده وذلك حين دخل منتصراً إلى القدسَ فأعاد فتح المعابد اليهودية والكنائس المسيّحية (٦٦). وهنا يجب ان نؤكد ان المسلمون يؤمنون إيماناً مطلقاً بأن الإسلام سيجدد نفسه وينجب صلاح الدين الجُديد الذي سيحرر القدس حتى بعد **200** سنة من الآن. فقد كانت التجربة الأولي لمسلمي المشرق مع المسيحيين في الغرب خلال الحروب

الصليبية عام 1099، عندما احتل الصليبيون القدس وذبحوا حوالي **30** ألف مسلم ويهودي في المدينة التى تحولت مَّن مدينة مقدسة مزدهرَّة إلى بركة منّ الدماء نتنة الرائحة. وتمكن المسلمون المشتتون من إعادة توحيد صفوفهم وتحرير المسجد الأقصى وتحقق النصر. وهنأ فإن المسجد الاقصى يجسد النصر الذي احرزه المسلمون على الصليبيين بريادة عماد الدّين زنّكي الرائد الأول َ لقيادة المسلمين إلى قتال الصليبيين في العراق وغيرها من الحدود المتاخمة لهم. ثم تبعه- ولكن بصورة أكثّر واشرّس- القائد الرّباني نور الديّن زنكي، الذي صنِع منبَراً للمسجد الأقصى الاسير، متفائلاً وموقناً بنصر الله للمسلمين. ثم توجت هذه الانتصارات بالقائد المظفر البطل صلاح الدين الايوبي الذي وحد الجبهتين (المصرية والشامية) ضد الغَّزو الصَّليبي المتمركزُّ في تلكُ البلَّاد حتُّ انتصر في المعركة الفاصلة (حطّين) سنة 583 هـ (1187م) (2¬). ¬

(¬1) كيف نصنع المستقبل / روجيه جارودي - ترجمة وتقديم د. منى طلبه - د. انور مغيث- ص190 (¬2) الشبه ص190 (¬2) الشبه بين الحرب الصلبيبية والحركة الصهيونية- عبد اللطيف زكي ابو هاشم - مجلة الفيصل - عدد 334 - ص36

من هم الصليبيون الجدد .. ؟ ونعتقد ان هذا الامر يمكن ان يتكرر لو تمكن

المسلمون من وضع الهجمة الصليبية الجديدة فى اطارها الصحيح كما فعل اجدادنا الاوائل، الذين لم ينتصروا الا بعد ان استطاعوا فهم طبيعه هذه الهجمة وطبيعة الرد المطلوب عليها. فالبرغم من ان نظرة الاوربيين للحملات الصليبية الأولى كانت نظرة دينية لاسترجاع القبر المقدس من أيدى المسلمين، الا انه في المقابل كان المؤرخون المسلمون الذين كتبُّوا عن الْحروب الصليبيَّة- في بدايتها- يرونها حملات عسكرية توسعية اقتصادية ولم يربطوها أبدا بالدين المسيحي، كما هو الوضع الآن. غير ان الامر اختلف كلياً مع ظهور عمادً الدين زنكي الذي بدأ حملة مضادة لمواجهة الصِّليبيّين، واستَّعيّدت من جديد قيم الجهاد وأفكاره لتجميع المسلمين في مواجهة الصليبيين، وتحولت الحرب لدى المسلميّن من علمانية للتحرير والدفاع إلى حرب ممزوجة بالكرامات الدينية، وتصاعدت الوتيرة الدينية للحرب بمجىء محمود نور الدين زنكِي بعد مقبِّل أبيِه عماد، فقَّد كان مُحمود بخلاف أبيه متديناً (¬1). ونعتقد ان مواجهة الصليبيون الجدد يكون من خلال وضع هذه الهجمه في أطارها الصحيح من حيث ً اهدافها وطبيعتُّها، وكيفية مواجَّهتها وهذا ما حاولناه في هذا الكتاب. من هم الصليبيون الجدد .. ؟ اول خطوة في المواجهة هي تحديد المفاهيم وبالذات المقصود بـ (الصليبيون آلجدد) حتى لا يختلط علينا الامر. فمواجهة المسيحية الصهيونية بما تشكله من خطر على المنطقة والعالم، يتطلُّب حشد كافةٍ الآمكانيات والجهود الخيره فَى العالم. ولكن نظراً لارتباط تسميتها بالمسيحية فإنَّه من الضرّوري ازالة هذا اللبس، وفصل الحب عن القشور، تُحيث يعتبر ذلك الخطوة الأولى في

المواجهة فكما وضحنا خلال هذا الكتاب وفي مناطق مختلفة الفروقات بين الطوائف المسيحية المختلفة في نظرتها إلى العلاقة باسرائيل والنبوءات التوراتية، وهو امر مهم حتى لا تختلط علينا الامور فنحن لا نهدف إلى القول بأن كل مسيحيي العالم يؤمنون بخرفات الصهيونية المسيحية، بل إن هذا الأمر مقصور فقط على اتباع المذهب البروتستانتي الذين -

(¬1) الحرب المقدسة .. الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم- كارين أرمسترونغ-عرض/ إبراهيم غرايبة

ينتشرون فى أمريكيا وبريطانيا وبعض الدول الأوربية، أما الطوائف المسيحية الأخرى - كَاتُوليك وارتوذكس - فلا يؤمنون بالتفسيرات والنبوءات التوراتية الخاصة بإسرائيل كما وردت في الكتاب المقدس، ولهم موقفهم الخّاص من اليهودّ وإسرائيل، والَّذِي يصلُ إلى حدَّ العداء، وليس أدل على ذلك من أنَّ البابا بولس السادس بابا الفاتيكان السَّابِق وراعَى الكنيسة الكاثوليكية - اكبر الكنائس المسيّحية فيّ العالم - رفض كثير من المواقف الإسرائيلية. كما إن الكنيسة الارتوذكسية لها مُوقفُ أكثر حدة من اليهود، حيث يرفض أتباعها الذين ينتشرون في روسيا واليونان والدول العربية مواقف إسرائيل المختلفة فيما يتعلق بالصّراع العربي الإسرائيلي. وفي الازمه التي مرت بها المنطقة، بسبب الحرب على العراق دعت الكنيستان الكاثوليكه والارتوذكسية إلى تجنب نزاع بين المسيحية والإسلام حيث جاء هذا على لسَّانَ البَّإِبا يوحَّنا بولسِّ الثاني، والبطريرك اليكسَّى الثاني رأس الكنيسة الآرتوذكشية. فالصليبيون الجدد الذين نتحدث عنهم هنا هم اتباع المذهب البروتستانتي الذي ظهر مع ما سمَّى بحركة الْبُصَّلاح الدَّيْني في الْقَرَن السادس عَشْر، حيث يأخذ اتباع هذا المذهب بالتفسير الحرفي للإنجيل، وقاموا بالسعى من اجل تحقيق كافة النبوءات الواردة فيه والخاصة باليهود ودولة إسرائيل، ولا يزالون حتى هذه اللحظة يعدون العدة لتنفيد باقى النبوءات والخرافات التوراتية وبالذات فيما يتعلّق بمدينة القدس والمسجد الأقصى، ومعركة هرمجيدون. أما بالنسبة لموقف المسيحيين العرب، فلا مجال هنا للمس بهم وبمواقفهم

المشرفة عبر التاريخ وبنضالهم في سبيل نصرة قضاياً أمتهم العربية وعلى رأسها قضية فلسطين، حيث شاركوا بكل قواهم في التصدى للخطر الصهيوني سواء بدمائهم أو بأقلامهم التي كانت لها صولات وجولات في فضح الخطر الصهيوني والتصدي له من خلال كتابات ومواقف كثيرة، ونخص بالذكر هنا موقف الكنيسة القبطية المصربّة وعلى رأسها قداسة البابا شنوذة الذى اصدر أوامره إلى اتباعه بعدم زيارة مدينة القدس ما دامت تخضع للاحتلال الإسرائيلي هذا بالرغم مِن وجود اتفاقية سلام بين مصر وٳٚسرائيل، كماٍ أن البطريرك الماروني نصر الله صفير قال تعليقاً على حرب أمريكيا على أفغانستان وبعض دول المنطقة: إن المسيحيين في لبنان جزء من الشّرق، وان الاعتداء على هذا الشرّق اعتداء على الْمسّيحية. وفى مقال رائع في جريدة الخليجبعنوان (المسِيحيون ملَّحُ العروبة) كتب محمد خالد موضحاً العلاقة الأزلية بين العرب مسلميين ومسيحيين قائلاً: الإسلام هو المشروع الحضاري التاريخي للعرب: مسلمين ومسيحيين، والقبائل َّالعربية المَّسيحية في جزيَّرِة العرب وبلاد الشام - قبل الإسلام وبعده - كَثيرة أشهرها عشرة: تغلب ، تميم ، غسان ، منذر ، إياد ، قضاعة ، طيء ، مذحج، ربيعة، وحنيفة. ومن القبائل المسيحية المعاصرة ال رحباني في لبنان. ولولا مشاركة هذه القبائل لما تم فتح بلاد آلشام ولا تمت هزيمة الامبراطوريتين الَّفارسية والْبيزنطية، ولاحقاً جوهرة التاج العربي: مصرً. وقبّل الإسلّام وبعده كان هناك منّات الألوّف من الشعراء والأدباء والمفكرين والفلاسفة والقادة ورجال الدولة المسيحييّن الذين ساهموا في بناء الحضارة

العربية الإسلامية عبر العصور منذ الجاهلية وصدر الإسلام والدولة الأموية والعباسية والأندلس حتى يومنا هِذا. ومن التاريخ الحديث أمثلة كثيرة. من مصر يأتي حدثان: الأوّل عند نهاية القرن التاسع عشر، قدمَّ من روَّسيا ٱلأَرثوذكسِّيةَ مندوَّب وقابلَ بابا الأقباط وعرض عليه حماية الكنيسة الروسية لمسيحيي مصر، فسأله بابا مصر: هلَّ يموتّ بطريرك رّوسيا أم يخلد؟ فأجابه المبعوث: طبعاً يُموتُ فُقَالَ البابا كلمته المشهورة: "لِقد اسلمنا أمرنا للذي لَّا بِموت". ومن مصر أيضاً يقف البابا شنودة عملاقاً وهو يرفض جميع الضغوطات الخارجية للسماح لاقباط مصر بالحج إلى القدس قائلاً ندخل القدس المحررة مع اخوتنا العرب المسلمين. ومن سوريا يذكر العرب فارس الخورى وقسطنطين ٍزريق والشهيد جول جمّال الذي باستشهاده أغرق المدمرة الاسرآئيلية أيلات. ومن حلب جاء مار مارون إلى لبنان وجدُّ الشِاعر سعيد عقل ومعظم إلعائلات إلمارونية. ومن أجمل الصور ان هنآك مقاماً مسيحياً إلى الآن في داخل المسجد الأُموي يؤمه اصحاب النّذوّر منّ مسّلمين ومسيحيين. كما ان المسجد الأموي بقيّ مكاناً ر .... للصلاة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين لمدة 80 عاماً. ومن الأردن يعبر نايف حواتمة جسر العودةٍ ليناضل في فلسطين. ويكتب الأديب غالب هلسا أجمل ما قيل في الغربة: "لقد عثرت على وصف دقيق للاغتراب هو ان تعيش خارج مصر" . هذا غزل رائع في الأوطان يذكرنا بغزل عمر بن ابي ربيعة في النساء. وفي فلسطين ومنذ سلّم القس المبجل صفرونيوس مفاتيح القدس للخليفة عمر بن الخطّاب قبلِ 1400 سنة والبرتقال اليافاوى يفوح عطرأ ويتعتق الزيتون الرومانى

عاماً وراء عام. بعض البرتقال الفلسطيني والزيتُون له اسماء مثلُ المطران هيلاريون كبوجي ويوسف بيدس وادوارد سعيد وعطاالله حنا وجورج حبش ووديع حداد وعزمي بشارة والمؤرخ هنري كتن وحنان عشراوي واميل حبيبي وسِلفادُور عرنَّيطة والاخوَّة صايغ (فايز ويُوسف وأنيس). وفي لبنان هناك مقبرة في بيروت اسمها مقبرة الشهداء يدفن فيها الفلسطيني المسلم والمسيحي من دونَّ النظر إلى جوازيَّ سفرهما .. ففيها دفن الشهداء الثلاثة كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار، فقد كانوا متساوين فوق الأرض ومتساوين تحتها. وفي لبنان يحلو للبعض ان يعتبر - تحبباً - ان المسيحي اللبناني (غير شِكل) .. الحقِيقة انه شكل مثل غيره. وينهمر العطاء بدءاً من رهبان الأديرة الذين حفظوا اللغة العربية والتراث وأثروها نسخاً وترجمة وابداعاً وصولاً إلى جيش المبدعين من انطون سعادة وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأبو محمد (مارون عبود) وجورجي زيدان وبشارة الخوري (الأخطل الصغير) وفيليب حتي وصولاً إلى بولَّ غيراغوسيان ومرسيل خليفة وخليل حاوي والشاعر القروي وأمين الريحاني وبشارة واكيم والرحابنة وايليًا أبوماّضي وهرمّ لبنان الثالث: فيروز وآل معلوف والحبل على الجرار (ַ¬**1).** إن هذه الإشارة وهذا التوضيح كان ضُرُورياً لبيان العلاقة الأخوية والمصيرية بين المسلمين والمسيحيين العرب وحتى لا يعتقد البعض أنّنا نهدف إلى تصعيد الصراع بين المسيحية والإسلام، في وقت حقق الحوار بين الإسلام وممثلي الكنائس المسيحية الارثودكسية وألكاثوليكية تفاهم واتفاق حول كثير من الأمور،

والذي نتمنى أن يستمر للوصول إلى تعايش وتعاون مثمر بين اتباع الديانتين، بعيداً عن محاولات التهويد المنظم التي تخضع لها الفرق المسيحية البروتستانتية. كما أن هذا التوضيح كان ضروريا حتى لا يوضع المسيحيون العرب موضع الاتهام عن جهل أو ¬

(¬1) المسيحيون ملحُ العروبة- محمد خالد -جريدة الخليج- 29 - 11 - 2005.

سوء نية، فالتعايش إلمسيحي الإسلامي في عالمنا العربي سيظلِ شاهّداً على التّسامُح والتّعاون المثُّمُّر بينُ الأُديان بالرغم من كل المحاولات التي يقوم بها أعداء امتنا العربية من اجل تعكير صفوًّ هذا التعايش الذي جِعل اللورد كرومر يقول: انه لم يلجِظ فِي مصر أي فرق بين مسلم ومسيحي سُوى أن الأول يصلي لله في مسجد والثاني يصلي لله في كنيسة (¬**1).** فهذا الكتاب ليس .. موجهاً ضد المسيحية ولا يضعها في قفص الاتهام، فهَّذَا بعيد كل البَّعد عن الغَّاية الَّتي يَسعى اليها، هذا بالرغم من ان العنوان يجعل القارئ يظن للوهلة الأوّلى ان جميع المسيحيين صِهِيونيونـ في حين ان المسيحية ليست هذا ابداً. وهي بعيَّدةٍ كل البعد عن الصهيونية كما انها تتنافَّى قطعاً مع اليهودية. المسيحية، هي انجيل المسيح واعمال الرسل كما هو الإسلام القرآن والسنة. فَّالمسيَّحيةُ بمَّفهومها ومبادئها هي شمولية والى جميع البشر، وليس شعب معين أو عرق معين، فهي محبة وتضحية ورجاء ودعوة إلى السلام

والمساواة. فالعدائية غير موجودة في المسيحية، فَهِي دعُوة إلى الحَرية والديمقراطية الداخليَّة فَي ذاتُّ الانسانُ وَالخير المطلق لكل شعوب الارض، تنفى الخوف، وتصر على العطاء، اعطاء الانسان الاملُّ والرَّجاء والفرح. فَي حين اليهودية الصهيونية هي مجموعة مصالح لشعب معين اختار نفسه ليُكون شعب الله المختار، كما أنَّها حركة عنصرية تسعى إلى هدم المسيّحية، وتعتبر الله خادم الشعب اليهودي، في حين ترى المسيحيةُ ان الله من الازَّل وآلى الأزل، والانسان ولد في مرحّلة معينة ويستمر في الروح مع الله إلى الأزل (-2). فالصليبيون الجدد الذين نتحدث عنهم هم اتباع الكنيسة البروتستانتية اليمينية المتطرفة وبالذات في أمريكيا وبريطانيا، الذين حولوا المسيحية من دين محبه وسلام إلى دين بطش وارهاب وقتل، ولهذا فان من وأجب دول العالم إقامة تحالف مشترك ضد هذه الهلوسة والخُرافات، التي قادت العالم إلى حروبٍ مدمره خلال هذا القرن وهذا التحالف يجب أن يكون إسلامي مسيحي بوذي هندوسي ¬

(¬1) المسيحية والإسلام على ارض مصر - د. وليم سليمان قلادة - ص 292 - دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر - ط1 1986. (¬2) الصهيونية المسيحية (1891 - 1948) - بول مركلى- ترجمة: فاضل جتكر-ص21

وعلماني ... الخ لوضع حد لهذه الخرافات التي تحكم تفكير اكبر دوله في العالم. كما إن علي هذا

التحالف مهمة شاقه وطويلة من اجل ترويض هذا التفكير العدمى، ليس فقط من أجل حماية العالم، بل وأيضا لحمآية أمريكيا من نفسها (¬1). فالمقصود بمواجهة المسيحية الصهيونية يعنى في الاساس عزل هذه الظاهرة الشاذة، عن غيرها من المذاهب المسيحية الاخرى كالكاثوليكية والارثوذكسية، وتعريتها، من اجل ازالة اللبس الحاصل من تسميتها بالمسيّحية والمسيحية منها براء فالمسيحية في قيمها ومثلها وتعاليمها تتناقض كل التناقض مع ما تدعو إليه هذه الحركة من تعاليم وما تبثه من قيم، ثم إنها حركة تتهجم على الكاثوليكية وتتطاول على البابا وهي تتنكر ليسَ فقطَ للكنَّائسَ المِسْيَحية المشرقيَّة وخاصةً إِلَّارِتُّوذكسيه ولكنها كأي حركة اصولَّيهُ دينيه أخرى تعتبر كِل من هو ۖ خارجها محروما من نعمة الخلاّص (¬2). وهنا يرى د. جورج صبرا أنّ إطلاق تسمية الصهيونية المسيحية خاطئ، إذ ليس هناك صهيونية مسيحية بالمعنى اللآهوتي والكنسي، بل هي تسمية سياسيه بامتيإز تماماً ً كَاطِلِاقَ تَسَمِّيةَ ٱلْإِسلامِ الإِرهابيِ. فكما أن هناك اناساً يدعمون الصِّهيونية ُوإسرآأئيل باسِم المسيحية، هنَّاك أيضًا أناس يقومون بأعمال إرهابية باسم الإسلام. فهؤلاء الذين يحملون لواء الصهيونية المسيحية يتحركون وفقا لتفاسير خاصه وبعيدة عن توصيات الكنيسة، وقد اصدر مجلس كنائس الشّرق الأوسط في هذا الصدد توصية تدعو إلى عدم استعمال عبارة المسيحية الصهيونية واستبدالها بتسمية الحركات والأحزاب الداعِمة للصهيونية باسم المسيحيه (¬3). وبالرغم من أهمية الإقتراح السابق، الا ان ذلك لن يحل المُشكلة، لانَ المسيّحية موجودة في العبارتين، ولا

(¬1) تعمدت تكرار أهمية عدم الخلط بين مواقف الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية من ناحية والكنيسة البروتستانتية من ناحية أخرى للأهمية الكبري لهذا الموضوع والذى لو استطعناً فهمه جيداً والتعامل على أساسه، فإن ذلك سيعطى نتائج إيجابية جداً، لان خطر الأصولية المسيحية لا يهدد الإسلام فقط، بل يهدد العالم اجمع، وعداء الجماعات البروتستانتية المتطرفة للكاثوليك والأرثوذكس لا يقل عن عدائهم للمسلمين، لانهم فى الأساسّ اقرب ۗ إلى ّ اليهوديةُ منهم إلىّ المُسيحية، ولذلك فهم يعادون من يعادى اليهود ويحاولون الانتقام من كل من اضطهد اليهود أو عاداهم على مر التاريخ**. (¬2)** الدين في القرار الأمريكى - محمد السماك - ص12 - دارّ النفائس-ط**1 2003 (¬3)** اوجه التشابه .. والاختلاف / د. جورج صبرا الخليج 15/ 2/2 .. 3 عدد**8672** 

## مواجهة الصهيونية المسيحية

ادعائها بالإنتماء للمسيح، ولذلك فإنني اعتقد أن الاهم هو زيادة وعي الناس بمواقف الكنائس المختلفة وثأثيرها على المؤمنين في كل مكان، وبذلك لا يقع الخلط مواجهة الصهيونية المسيحية اعتقد اننا بتحديدنا لمفهوم الصليبيون الجدد نكون قد خطونا خطوة كبيرة في مواجهة هذه ظاهرة الصهيونية المسيحية، وسنلاحظ انه من خلال مزيد من التحليل لهذه الظاهرة سنتمكن

من عزل مزيد من العوامل التى ستساعد في تضييقُ الخُناق عليها وتحجيمها، ووضع الخطط لمواجهتها. فالرغم من قوة تأثير وفعالية الصَّهِيُونيَّة المسيحية في الولايات المتحدة، فإن لها معارضين من داخل الكنيسة الإنجيلية نفسها، ومن خارجها، وهي ليست الوحيدةُ على الساحة، وهذا يعني أن مجال العمل مفتوح لمواجهتها والحد من فعاليتها. أولا: -المواجهة من داخل الكنيسة الإنجيلية تتمثل أهم قاعدة للمعارضة الإنجيلية في المجلس الوطني لكنائس المسيح ويَضم هذا المجلس 34 طائفة يبلغ عدد أتباعها نحو الأربعين مليون شخص، وتصدر عن هذا المجلس مجلة شهرية تدعى (القرن المسيحي) كما تصدر عنه مجلة شهرية أخرى تدعى (المسيحية والأزمات). ويستقطب المجلس ومجلتاه الإنجيليين الليبراليين الذين يرفضون التفسير الحرفي للكتاب المقدس، كما بيرفضون الصهيونية اللاهوتية في الكنيسة. ومن أبرز المواقف السياسية التي اتخذها المجلس الوطني لكنائس المسيح، إعلانَّه في عام 1979 م أن منَّ حِق منظمة التُحرير الفُلسطيٰنية الاشتٰراكُ فَى أَى مفاوضات للسلام باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ويعبِر عن هذه المواقف والآراء دوريات أُخرَى أبرزهاً، مجلة القيمون وتصدر في واشنطن العاصّمة، مجلة الطرف الآخر، وتصدّر في فيلادلفيا، ومجلة المصّلح، وتصّدر في ميتشجّان. وهذه المجلات الثلاث تنتقد باستمرار وبشدة الصهيونية المسيحية، وتدعو إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير مصيرهـ

وهناك ايضاً عدد آخر من الكنائس الإنجيلية المتعاطِفة مع هذا الخط، ولو بنسب متفاوتة، وهذا يعنى أن ثمة طرقاً مفتوحة وجسوراً قائمة للعمل من آجل كبح جماح الصهيونية المسيحية، وعدم الاستسلام لنَّفوذهاَّ العدائي المدمر (¬1). وللعلم ُ فإنّ العديد من المنظمات المسيحيّة الأمريكية بدُأُت تستشعر الخطر الصهيونِي على أمريكا نفسها وعلى العقيدة النصرانية, وبدأت تتحدث عن الأخطار المحدقة بالنصرانية كتوجّه عقائدى وسياسي, وقد تدخل هذه التوجهات المسيحية المستيقظة في صراع سياسي مع اللوبي اليهودي في أمريكا لينعَّكسَ ذلك تَذبذُبًّا على المسار السّياسي الأمريكيّ (¬2). واعتقد آن اهم طريقه لمواجهة اتباع الصّهيونية المسيحية هو العمل بكل الوسائل على نشر الحقائق عن الصراع الدائر في المنطقة، والعمل على توعيتهم واخراجهم من حالة العزلة والانغلاق الفكرى الذى يسيطر على تفكيرهم، بسبب المعلومات المغلوطة التي يحصلون عليها من الطرف الصهيوني ومنّ مراجعهم الدينية المشوهة. ثانيا: المواجهة من خارج الكنيسة الإنجيلية الكنيسة الكاثوليكية عرضنا سابقاً لموقف الكنيسة الكاثوليكية من اليهود ودولة اسرائيل، حيث اتضح لنا رفضها لكافة دعاوى اليهود في فلسطين، حيث تعتبر هذه الكنيسة اكبر الكنائس ألمسيحية في العالم، ومركزها الروحى هو الفاتيكان في روما، حيث ظُلت هذه الكنيسة بالرغم من كل الهجمات والمؤامرات التى تعرضت لها من اليهود والبروتستانت، محافظة على التعاليم المسيحية ٍ المعروفة التي تتعلق باليهود، والتى تناقض تماماً تحريفات لوثر التي افرخت الاصولية المسيحية. فالكنيسية الكاثوليكية تعتبر من اكبر الكنائس المسيحية انتشاراً وتعداداً، حيث ينتشر اتباعها في كافة ارجاء العالم ويشكلون الغالبية في اوروبا الغربية، باستثناء بريطانيا وهولندا وبعض الدول الاسكندنافية. كما يشكلون الغالبية العظمى في أمريكيا اللاتينية ودول العالم ¬

(¬1) الصهيونية المسيحية - محمد السماك ص 149 - دار النفائس - ط3 2000 (¬2) الغارة الأمريكيّة الكبرى على العالم الإسلامي.- يحي أبوزكريا - /http://www.alkader.net/juni abuzakrya\_gara\_070622.htm

الثالث. اما استراليا ونيوزيلندا فهما ذات غالبية بروتستانتية انجلوسكسونية. اما أمريكيا وكندا فغالبية سكانها من البروتستانت، وان كان تعداد الطوائف الاخرى يمثل نسبة لا يستهان بها، ولكن الامر المهم هنا هو ان البروتستانت يشكلون الطبقة الحاكمة في هذه الدولة منذ تأسيسها، ولعبوا دوراً كبيراً في تشكيل الفكر والتقافة الأمريكية حتى الآن، والتى انعكست على موقف أمريكا تجاه العالم الإسلامي وقضية فلسطين كما الانجلوسكسونية البروتستانتية على مقاليد الامور في أمريكا، فان هناك الكثير مما يمكن للاقليات الاخرى عمله واحداث التغيير المطلوب، وبالذات الكاثوليك الذين يمثلون ثاني قوة على الساحة الأمريكية. ففي العام 1982 نشر الكتاب السنوي الكنائس الاميريكيه - الكندية إحصاء لتعداد

التابعين للطائفة الكاثوليكية فى الولاياتِ المتحدة فقط، وقد بلغ المجموع الكلى لكاثوليك أمريكا حسب هذا الاحصاء **54.088.774** مواطناً أمريكياً، ولكنّ يبدو التأثير الكلي للكاثوليكية وتعاليم الكنيسة على الوضع السياسي التعددي فَّى الوَّلَايَاتُ المتحدَّةُ متواضَّعاً، بسببُّ ان الكنيَّسة الكَّاثوليكية الأمريكية تهتم دائماً وبشكل ّخاصّ، بقضايا تهميش المهاجرين وحقوقهم، وهذا مرجعه جذورها التاريخية ككنيسة مهاجرين. ومن المقدر بحلول عام **2005** أن تصبح نسبة **50%** أو اكثر من كَأَثُوليكُ الولاياتُ المتحدّة منحدرة من أصول أسّبانية (أمريكا اللاتينية) وكثير منهم لن تكون الإِنْجِلَيزِيةُ لَغْتُهُمُ الأُصَلَيَّةُ (٦٠). ولا شُكُ أَن هَذَا التغيير سينعكس على الخارطه السياسية الأمريكية في المستقبل إذا امكن تجميع هذه القوه والاستقاده منها. فالكاثوليكية الأمريكية، ككنيسة مهاجرة وسط اغلبية بروتستانتية، ابقت على ارتباطها بالفاتيكان كتعبير عن الهوية حتى لا تكون في وضع هامشي، في مواجهة البروتستانت [**-2).** ولا شك إن موقف الكنيسة الكاثوليكية كما هي مَمثَلة في مُركزها التاريخي (الفاتيكان) ظل معادياً لليهود باعتبارهم قتلة المسيح التاريخيين، ثم نشأت ¬

(¬1) الدين والسياسة في الولايات المتحدة -ج1 - مايكل كوربت-جوليا ميشتل كوربت ص143 (¬2) المسيح اليهودي - رضا هلال - مكتبة الشروق الدولية- ص172

اعتراضات داخل العقيدة الكاثوليكية، تقول بفصل اليهود المعاصرين عما اقترفه العبرانيون القدامى بحقّ المسيح، ويشبه هذا المنطق ما تعبّر عنه الآية الكريمة (ولا تزر وازرة وزر أخرى). ورغم التخفيف الكاثوليكي من لهجة العداء الديني لليهود فإن الفاتيكانَّ بشَّخُصُ البابا بيوسُّ الْعاشر كانَ قد أعلن رفضه للدعاوي اليهودية - الهرتزليه فى فلسطينَ فَاثر لقاء بين آلبابا ببوس وتيودور هرَّتزل في السادس والعشرين من كانون الثاني عام **1904** انتهى اللقاء بإعلان فاتيكانى حاسم "إن البابا يعلن معارضته الكلية للحركة الصهيونية ولُلهُجرُةُ اليهودية إلَى فلسطين". ومن الطبيعي إن روماً (٦٦)، وِهذا يجعل الكاتوليكُ مؤهلينُ للعب دور هام جداً في تغيير السياسة الأمريكية تجاه منطقتناً، بل وتجَّاه العالم. ولكى يتم ذلك لابد من حدوث تعاون مثمر مع زعماء الكنيسة الكاثوليكية فى أمريكا، والفئاتُ الآخرى المهمشة مثل العرب والمسلمين، الزنوج والآسيويين، وحتى بعض فئات البروتستانت، وهذا التعاون يهدف في الاساس إلى زيادة ثميل هذه الفئات في الحكومة الأمريكية والكونجرس، وتشكيل قوةٌ ضغط موازية للتيار الاصولى المتعصب لتحجيمه والتقليل من خطرهـ وربما يقول البعض انه من الصعب الوَّصوَّل إلى ّ هُذَا الأمرُ بسبب اختلاف مصالح هذه الاقليات. والرد على ذلك، هو ان اى اختلافات في المصالح لا يجب ان تكون عائقاً في سبيل التصدى لهذا الوحش الذِّي يهدِّد الحضارَّة الْانسانية، وقَّد عرضنا بماً فيه الكفاية للخطر الذى يمثله التيار الديني الاصولي الذي يحكم أمريكا الآن على العالم باسره. وسبب تركيزنا على الكاثوليك، هو انهم اقدر الجماعات على التصدى لهذا الخطر، وبالذات بالنظر إلى الدعم الذى سيتلقونه من الدول الكاثوليكية في اوروبا وأمريكا اللاتينية، والتي علاقاتها المريكا بسبب علاقاتها المريره معها والتى عرضنا لجزء منها في السابق، والاهم من ذلك هو انهم سيساهمون وبدرجة كبيرة في وقف التهويد المنظم للمسيحية. فالقاعدة المسيحية الكاثوليكية الأمريكية لا تزال محافظة على مبادئها اللاهوتية، ولا تزال متمسكة ¬

(¬1) على أعتاب الألفية الثالثة- الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لاسرائيل- حمدان حمدان ص142

بالثوابت الفاتيكانية، ولا زال للفاتيكان تأثير على الدور السياسي للكاثوليك، حيث أن للكنيسة والقساوسة تأثيراً يفوق أحياناً الساسة العلمانيين فقد حجب الكاثوليك اصواتهم عن روزفلت عندما طلب منهم القساوسة ذلك. وتحت تأثير الكنيسة تكتلوا في انتخابات عام 1960 خلف المرشح الديمقراطي الكاثوليكي جون كيندي (¬1). وهذا يعني أن المجال مفتوح لعمل إسلامي - كاثوليكي مع الفاتيكان مباشرة ومع الكتيسة الكاثوليكية الأمريكية، من أجل بلورة جوامح مشتركة ضد الصهيونية المسيحية وأهدافها في فلسطين والمنطقة العربية. ويؤكد إمكان هذا العمل وقائع والمنطقة الذي عقده الكاردينال كوك في بيروت

مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني، فقد توجه الكاردينال إلى الأعضّاء المسيحيين منتقدا بشدة الإتصال المسيّحي اللبناني مع إسراًئيل، وقال لهُم:"إنَّ الولايات المتحدةُّ هي أكبر دوَّلة في العالم، لَمْ تتمكن من التعامل مع إسرائيل على قاعدة الأخذ والعطاء، فإسرائيل تأخذ ولا تعطي" وحذرهم من أن الاتصالُ الذي تم مع إسرائيل يمكن أن يكون خطأ، ولكن إذا تكرر أو تواصل فإنه يصبح جريمة (-2). الكنيسة الأرثوذكس الأرثودكس هم أتباع الكنيسة الشّرقية إلّتى كان مقرها في القسطنطينية، حيث ينتشر أتباعُّها في البلاد العرَّبية واليونان وروسيا والبلقان. "وقد انفصلت هذه الكنيسة عن الكنيسة الكاثوليكية أيام ميخائيل كارولا ديوس بطريرك القسطنطينية في عام 1054م، وهي الآن مؤلفة من عدة كنائس متفرقة" (٦٠). وأسباب انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية "يرجع إلى تساهل كنيسة روما (¬4) الكاثوليكية - لتجذب لها الجرمان وَإِللاَدِينِينَ - فأجلت لهم أكلُ الدم المخنوق وأباحت للرهبان أكل دهن الخنزير وغير ذلك من الأمور التي لم تَقبلها الكناّئس ¬

(¬1) المسيح اليهودي - رضا هلال - مكتبة الشروق الدولية- ص174 (¬2) الصهيونية المسيحية محمد السماك ص 166 - دار النفائس - ط3 (¬8) سلسلة مقارنة الأديان - د. أحمد شلبی - ج2 (المسيحية) - ص 239 (¬4) يقول أمام المعتزلة القاضي عبد الجبار: إن النصرانية عندما دخلت روما لم تنصر روما، ولكن النصرانية ترومت.

الشرقيةويمكن اجمال اسباب الانفضال **.(1¬) "** فى سبب واحد وهو الخلاف بين الروح الشرقية التّي تميل إلى التوحيد والروح الغربية التي تميل إلى التعدُّد، حَيث انعكس هذا الخلاف على عقيدة كُلاِّ الكنيستين حول طبيعة المسيح والروح القدس وغيرها من الأمور. فالكنيسة الأرثوذكسية تِقول أن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، أما الكاثوليكِ فيَّقولون أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، أي أن آثارَ التّوحيد الّتي أنفطرُ عليها الشرقيون واضّحة في عقيدة هذه الكنيسة، بعكس الكنيسة الكاثوليكية اللتى تأثرت بالحضارة " اليونانية والرومانية فمالت إلى التعددوهذا الجدل اللاهوتي هو الذي يتيح لنا أن ندرك سبب الاستجابة السريعة إلى الإسلام من قبل الاريوسيين الذين وجدوا في الإسلام صدى لعقيدتهم، فحينما ظهر الإسلام كان رفضه لالوهية المسيح هو الآمر الجوهري الذي تمركزت حوله الوان الجدل مع الكنيسة في فلسطين وفي البلدان التي اخذت بمذهب اريوس أو بمذهب تابعه نسطور. والتوحيد في الإسلام كما هو لدى اريوس يرفض فكرة التثليث (الأقانيم الثلاثة) التي صيغتّ بمنطق الثقافة اليونانية في مجمع إنيقية" (-2). والكنيسة الأرثوذكسية تتخذ موقفاً مناهضاً للصهيونية المسيحية على قاعدة الدفاع عن العقيدة المسيحية في الدّرجة الأولى. ويعكّس هذا الموقف البيان الذي أصدره (مجلس كنائس الشرق الأوسط) عن الحركات الإنجيلية الغربية الجديدة " :حيال الشّرق الأوسط والذي أكد فيه على أن التعاظم المفاجَّئ في نشاط الحَّركات الإنجيليةٌ

الغربية وعددها، وفي نشاط المراسلين العاملين في الشرق الأوسط، هو مسألة تهم كنائس المنطقة ومجلس كنائس الشرق الأوسط ففيما نجهد لاستعادة وحدتنا في المسيح، تعترينا مخاوف من فبعضها لا يعترف للكنائس في الشرق الأوسط فبعضها لا يعترف للكنائس في الشرق الأوسط بتاريخها وشهادتها ورسالتها الخاصة، وبعضها الآخر يصر على زرع رؤية لاهوتية غريبة على القافتنا، بل أن اختلاط المفاهيم أحدث قلقاً، وبخاصة بين الإنجيليين والأسقفيين من أعضاء مجموعة كنائس المجلس الذي نجحوا في آداء مجموعة أصلية وملائمة ثقافياً". -

(¬1) سلسلة مقارنة الأديان - د. أحمد شلبی - ج2 (المسيحية - ص 240 (¬2) تاريخ اوروبا في العصور الوسطی - د. سعيد عبد الفتاح عاشور- ص 4 - دار النهضة العربية - بيروت

ويضيف البيان بالقول: "أن بعض هذه المجموعات والحركات تتميز بسمات جديدة وفريدة تنذر بنسف الشهادة المسيحية، لا في الشرق الأوسط فقط، بل في مواطن هذه الحركات أيضاً، وهذا يلقي على كاهل كنائس تلك البلاد مسئوليات معينة، بخاصة في الولايات المتحدة حيث نشأت هذه الحركات. ولا حاجة إلى القول أن أي جماعة لا تستطيع التحدث نيابة عن كنائس مسيحيي الشرق الأوسط إلا كنائس هذه المنطقة، ولما كان مؤتمر بال (¬1) قد حاول ذلك، فإنه يتعين علينا أن نرفض علناً مقرراته وتوصياته. إننا نعاود إعلان

الإلتزام بالعدالة والسلام في الشرق الأوسط وفي العالم، ونعتبر التزامنا هذه هو إعراب عن إخلاصنا لإنجيل يسوع المسيح وعن اهتمامنا الأكيد بالمتألمين والمحروميّن من حقوقهم الأساسية" (−2). فهّذا الوقفه التيّ وقّفها مجلس كنائس الشرق الأوسط، تعبر في الاساس عن انتماء أصيل لهذه المنطقة، بالاضافة إلى انتماء لا يقل اصاله لرسالة السيد المسيح التي تخضع الآن للتهويد المنظم على يد اليميّن المسيحيّ المتطّرف. وقد وضح الاستاذ سمير مرقص الدوّر الذي مارسه اليمينِ المتطرف لتلويث المسيحيّة، حيث ذكر "أن هذه المحاولة لتشويه ديانة المسيح جاءت من خلال الإيمان المسيّحي بفكرة أن الله جاء لفئةً محدَّده وهيَّ شعب اللَّهُ المختار، وهي فكرة فاسده ترفضها المسيحية في جوهرها كما يرفضها الإسلام" (¬3). الكنائِّس العربية يمكن للكنائس العُربيةُ ان تلعب دوراً مهماً في مواجهة المسيحية الصهيونيةً، باعتبار ان المسيحية نشأت في المنطقة العربية، وتضّم بين جنباتها اهم الآماكن المقدسة المسيحية التى يحج اليها المسيحيون من كل مكان في العالم، مما يعنى وجود فرصة كبيره امام الكنائس العربية لتوضيح الحقائق وفضح المخططات العدوانية للصهيونية المسيحية، وهذا ما قامت به كثير من الكنائس العربية حتى الآن وبنسب متفاوته، كالكنيسة القبطية المصرية والكنائس الكاثوليكية ¬

(¬1) المقصود هنا المؤتمر الذي عقدته السفارة المسيحية الدولية التي سبقت الاشارة اليها. (¬2) الصهيونية المسيحية محمد السماك ص 161.

(¬3) الصهيونية المسيحية مسخرة لخدمة إسرائيل- سمير مرقص الخليج 15/ 2/2 .. 3 عدد8672

والارثوذكسية. ففي موقف واضح وعلني ضد الصهيونية المسيحيّة، صدر عن السيد (غيربال حبيب) الأمين العام للجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط بيان، ادان فيه "سوء استخدام الكتّاب المقدس وإثارة المشاعر في محاولة لتبرير خلق دولة ما - إسرائيل - ولتشريع سياسات حكومة ما- الحكومة الإسرائيلية". وارفق هذا الموقف المبدئى بدراسة لاهوتية -تاريخية تسفه الصهيونية المسيحية وتؤكد اعتبارها خطرا على المسيحية، وتدعو الدراسة " كنائسُ الشرق الأوسِّط إلى تذكير المسيحيين في العالم باستمرار إلى أنهم يرفضون الأيدلوجية والأهداف السياسية للإتجاه الصهيوني المسيحي"، كُما تدعو القيادات الكنيسة إلى إصدار البيانات التي تندد بهذا الإتجاه وإلى توعية مستمرة ودائمة في إطار الثقافة الكنسيةُ ويضاف إلى ما .(1¬) " تقدُّمُ ان على الكنائس ٱلعربية مهمَّة آخرى وهي ضرورة حمل رسالة السيد المسيح من جديد وتوضيح مبادئها الحقة والتي تم الابتعاد عنها بل ونقضها بسبب التهويد المنظم للمسيحية على يد حركة الإصلاح الديني. وهنا يقول (إبراهيم متري رِحْباني)، مؤلَّف كتابُّ (المسيح السوري) الذي نشر أُولَ مَا نَشر باللغة الأنجليزية في الولايّات المّتحدة الاميركيه عام 1916 وأعيدت طباعته هناك سبع " :عشرة مره بين العامين **1916 1937**انه لمن الصعب جداً إن لم يكن مستحيلاً، إن يستوعب

شعب ما وبشكل كلي، أدباً لم ينبثق من وسط حياته القومية". وهنا يجب ان نسأل إلى أي مدى نجح الغرب عامة، الولايات المتحدة الأمريكيه خاصة بفهم رسالة السيد المسيح؟ ونحن لا نسأل السؤال للمعرفة التي لا تفيد، بل للمعرفة التي ينتج عنها سياسات تحدد اتجاهنا كأمة تقترب من طاولة حوار الحضارات أو ساحة صراعها (¬2). مجدداً إلى الغرب وأمريكا بالذات، لتوضيح مبادئها الحقة ولازالة سوء الفهم والتشويه التى تعرضت له هذه الرسالة، وخير من يقوم بذلك هم ابناء هذه المنطقة، وهذا يتطلب دعم كنائس الشرق هذه المنطقة، حيث سيساهم ذلك في حرمان المسيحية، حيث سيساهم ذلك في حرمان اللهيمنة الأمريكية المفترضة من رداء التدين الزائف الذي يرفعه قادتها. ولو تزايد تأثير دور البابا ¬

(¬1) الصهيونية المسيحية محمد السماك ص 149 (¬2) أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية- عرض وتوثيق هشام آل قطيط-ص233 - دار المحجة البيضاء - 2003

شنودة وبابا الفاتيكان ورئيس مجلس الكنائس الانجلية في ابراز الآثار السلبية للهيمنة الأمريكية الاحادية على العالم والسلام الدولي، فلابد وان يحدث هذا تغييراً جوهرياً في عوامل القوة الأمريكية الحالية (¬1). كما ان المسيحيين العرب يمكن ان يقوموا بمهمة حلقة الوصل بين الحضارتين العربية والغربية، وهذا ما طرحه

(مكسيموس الخامس) حكيم بطريرك أنطاكية وُسائر المُشرّق للروم الكاثوليك في أثناء زيارته للجزائر في نيسان 1987 حيث قال: "العالم العربى - الَّإسلاميّ والطوائفُ العربيّة - المسيّحية وجدتُّ من ُ اجل أنَّ يكمل بعضها بعضاً .. نحن العرب - المسلمين والعرب المسيحيين - كلنا ننتمى إلى جنس واحد. نعبد ٍ إلهاً واحداً. ونحن كلنا نجل َّ ونُحترم الانبياء جميعاً. أما خلاصنا، فإنَّه يتجسدُ فًى الاّعترافُ بتلك الاختلافات في القيم، التي تمثُّل كل جانب، وبإمكان كل جانبُّ اكمالُ الجُّوانب الأخرى أن انفتاح المسيحية على الثقافة الغربية لا يحوَّلها إلى أخ َّخائن للمسلمين • بل ان هذا الانفتاح يمكن أن يجعل من المسيحية حلقة وسطيةً بين الحضارتين، بين الثقافتين، بين الديانتين، اللتين تؤمنان بربّ واحد" (¬2). ولكن ما يعيق هذا المهمة وغيرها ويفشلها في بعض الأحيانّ، هو ما حدث ويحدث من اضرابّات وصراعً بين المسلمين والمسيحييّن العرب فى منطقتنًا، وآلتي تقف ورائها الصهيونية العالميَّة، حيث اساءت هذه الصراعات لقرون طويلة من التَّعايش الخلاق بين الجانبين، في َّجو سادته ۗ الاخوة والمحبة. نعم لقد سعى الإستعمار والصّهيونية العالمية إلى خلق الفرقة والتشتت في صفوفُ الأمة العربية، وَذلك عَن طريق إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين من أجل إتخاذ هذه الفتن ذريعة للتدخل في الشؤون ألداخلية للدول العربية بإلزعم بأن هدفهم حماية الأقليات المسيّحية، كما أنهم يهدفون من وراء إثارة هذه الفتن إلى إضعاف الدول العربية حتى يُسهِّل عليهم السَّيطَّرة والتحكم في مصيرٍها. وقدٍ اتبع آلاستعمار الغربي هذا الأسلوب قديماً وحديثاً

(¬1) المؤامرة الكبرى - مخطط تقسيم الوطن العربي من بعد العراق؟ محمد ابراهيم بسيوني ص 121 - دار الكتاب العربي - ط1 2004 (¬2) الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم- تأليف اليكسي جورافسكي - ترجمة د. خلف محمد الجراد - ص212 - دار الفكر المعاصر - ط2 2000

يقول برناند لويس: "الواقع أِن إلحاق المنطقة العربية بالغرب لم يكن ممكّناً إلا عن طريق تفكيكُها وتِجْزَئتهاٍ، ولوَّ أعطبِتَ لأي سياسيَّ في العالَّم مسألة يُسألونه فيها أن يسعَّى إلى إِلَّحاق المنطَّقة العربية بالغرب، لما اختار غير الأسلوب الذى اختاره الغرب فعلاً، وهو تفكيك المنطقة بالفتُّن الطَّائفية وَالتفتيت الإِجتماعي والثقافي، وافتعال الخصومات والفروقات، وتوَّسيع مواطَّن الاختلاف والمبالغة في إبرازها. وليس من شك في أن من يسعى إلى هذا يحزنه مشهد السلام بينَ الطوائف ويسعده إندلاع التقاتل بينها، ولعل من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل هو واحد من اثنينَّ، خادعٌ أو مُحدوع" (¬1). ولما كانت الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية العربيتين، وخاصة في مصر ولبنان، تتمتعان بموقع يمكنهما من دفع الحِّوار الْإِسلاميّ -المسيحي في الاتجاه الصحيح، فأن ْإثَّارة الاضطرابات الطائفية في لبنان ومصر، ودور إسرائيل في هذه الإثارة، يستهدف في الدرجة

الأولى طعن مصداقية الكنيستين ورجالهما أمام المسلمين وطعن المصداقية الإسلامية أمام القيادات المسيحية، وبالتالى تعطيل القيام بهذا الدور الحواري التوحيدي. فالعرب والمسلمين في تصديهم للصهّيونية بوجّهيها اليهودى والمسيّحيّ، يحتاجون إلى التحالف مع الكنيسة الكاثوليكية ُ والأرثوذكسية وحتى مع بعض الكنائس الإنجيلية التي تعتبر الصهيونية معادية لها وخطراً عُليهاـ ومنَّ مستلزمات هذا التحالف تعزيز التفاهم الإسلامي المسيحي وإخماد الفتن الطائفية التى تنفجر مرَّة في لبناتًن، ومرة ثانية في مصر .. ومَّرة ثالثة في السوّدان، والقفز من فوق مخططات التجزئة والتقسيم التي تروج لها إسرائيل كقاعدة لأمنها الاستراتيجي. إنَّ الإدآنةِ التي تصدر عن بعض المسلمين ضد الكنيسة أو عن بعض المسيحيين ضد الإسلام فوق أنها إدانة ظالمة وخاطئة بالمطلق، فإنها تعطلُ سبل تفاهمهما وتقطع الطريق أمام تحالفهمآ. وكلّما ازدادت الهوة اتساعاً بين المسيحية والمسلمين، تتقدم الصهيونية المسيحية خطوات إلى الأمام نحو أهدافها على حساب الإسلام والمسيحية معاً. فقد أدى التحالف بين دول إسلامية وعربية مع الكتلة

> (¬1) من يحمى المسيحيين العرب- فكتور سحاب- ص 57 - دار الوحدة,- ط1 1981

الشيوعية - السابقة - في الخمسينات من هذا القرن، إلى إضرام النار في حقل التفاهم الإسلامي المسيحِي الجاف، حيث لعبت الخلفية الاستعمارية لدول أوروبا الغربية، والخلفية الصهيونية لسياسة الولَّايَاتُ المتحدة، الدور الأساسِي في دفع بعض الدُّولَ العربية والإسلامية إلى أحَّضاتَ الكّرملين، رغم العداء للشيوعية كعقيدة. وقد وظفت الصهيونية اليهودية، والصهيونية المسيحية هذا الأمر لتوسيع الهوة بين العرب والغرب، وبين الإسلام والمسيحية. وقبل أن تتكشف خطورة الفصل بين المسيحية، والصهيونية المسيحية، كانت أحكام الإدانة المشرعة قد عطلت لغة الحوار والتفاهم علَّى قواعد العقائد والمصالح المشتركة. ومع الوقت أصبحت الإدانات المتبادلة قوالب جامدة لعلاقات سيئة، ولم تتمكن مؤتمرات الحوار الإسلامي المسيحي أن تفعل الكثير لتحطيم هذه القوالب، ومن ثم لِدَّفع العلاقات نحو آفاق التعاون الرحب والمفتوح أمامها. كما كان للفتنة في لبنان آثاّر مُدمّرة على محاولًات الحوارِّ المتواصلَّة التيّ جرت في الثمانينات في روما وأثينا ومدريد وقبرص، وحتى في الولايات المتحدة نفسها. فالمثال اللبناني الراقي على التعايش بين المسلمين والمسيحيينَّ تحوَّل بفعل التُدُخُل والتحريض الإسرائيلي والدولي إلى وحش مخيف. وما لم يدرك المسلمون والمسيحيون داخل لبنان وخَارجه، أن ما حدَّث في لبنان هو جزء من الصراع بين الصهيونية **(**اليهودية والمسيحية) وأعدائها، فإن كل حسابات التعامل مع أسباب ونتائج هذه الْفُتنة، ستبقى حسابات خاطئة ومتعَثِرة إن ما حدث في لبنانٍ كان نتيجة ولم يكن سبباً، كان آداة ولم يكن هدفاً. لم يكن ما حدُث نتيجة لاستحالة التعايش الإسلامي -المسيحى، ولكنه كان سبباً لنجاّح هذا التّعايش.

فالذين ساءهم نجاح التجربة اللبنانية عملوا على ضربها. ولم يكن ضرب هذه الصيغة هدفاً في حد ذاته، بل أداة لضرب هدف أكبر، هو التفاهم الإسلامي المسيحي ضد الصهيونية (¬1). ومما يدل على ذلك هو ان أول رد على أكاذيب الصهيونية المسيحية في عقر دارها في ¬

## (¬1) الصهيونية المسيحية محمد السماك ص 149

دور المسلمين والعرب في أمريكيا في المواجهة الولايات المتحدة الاميركيه كان بقلم القس إبراهيم متري رحباني في كتابه (المسيح السوري) المطبوع في أميركا عام **1916 (¬1).** دور المسلميّن والعرب في أمريكيا في المواجهة إذا كنا عرضنا فَّى السابق للدُّور الذي يمكِّن ان تقوم به الكنائس المختلفة والكنائس العربية فى مواجهة الصهيونية المسيحية، فإن هناك دور مهم وحيوى يمكن ان يقوم به المسلمون والعرب داخلُ أمريكاً، بسبب تأريخهم الطويل وثقلهم العددي الذي يمكنهم إذا ما تُعاونوا مع الجماعت الآخرى، من تِشكيلُ قُوه ضاغطه ومؤّثرة في صناعة القرار في أمريكاًـ ويكفي إن نعلم ان المسلَّلمون كانوا منّ اوائل النازلين بأمريكا. يقول بول فندلى: "قدم المسلمون إلى شواطئ أمريكا طواعية، وكان بعضم بين اوائل النازلين بأمريكيا الشمالية، وتشير وثيقة قديمة إلى ان البحارة المسلمين قدموا إلى أمريكيا الشمالية عام 1178، اى قبل ثلاثة قرون

من رحلة كولمبس الأولى. وكان بعض اولئك البّحارة من الصين وآخرون من غرب افريقياـ وفى عام 1310 كان مسلمون من منطقة مالى في افريّقيا، اول من استكشفوا المناطق الداخلية التيّ اصبحت فيما بعد الولايات المتحدة، مستخدمين نهر المسيسبى طريق مرور لهم. وفي عام 1492، كان عدة بحارة مسلمين بين بحارة ݣُولمبس اثناء رحلتٍه الناجحة إلى العآلم الْجَديد. وحَمل معه ايضاً وثيقه يشير فيها العالم العربى الادريسي إلى ثمانية مستكشفين قد اكتشفوا قارة جديدة قبلُ ذلك بعدة سنوات" (¬2). وهذا التاريخ الطويل للمسلّمين في أمريكيا، والذي لن يعجبّ الانجلوسكسون، يَعطَّي مشروعية تاريخية للوجود العربي الإسلامي في أمريكا. والمشروعية التي نقصدها تنبع منَّ كوَّننا كمسلمين وعرب اصحابُّ رسالة حضآرية انسانية تحترم الآخر وتتفاعل معه. والدليل على ذلك انه عندما اكتشف المسلمون أمريكا قبل كولمبس، لم يسرقوا ويدمروا ويقتلوا اهل البلاد الاصليين، بل تفاعلوا معهم، وبنوا ¬

(¬1) أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية-عرض وتوثيق هشام آل قطيط- ص13 (¬2) لا سكوت بعد اليوم - بول فيندلى- ص61 - شركة المطبوعات للتوزيع والنشر- ط2 2001

مسجداً، ساهم في تأخير نهب أمريكا وابادة سكانها بعض الوقت. والمأمل ان يساهم وجودهم المتزايد الآن في أمريكا، في اعادة الامور إلى

نصابها، واعادة الوجه الانساني لهذه القاره الذي سرقه الصليبيون الجدد. وبالرَّغم من صعوبه إلمهمة فأنه بإمكان المسلمين والعرب، القيام بذلك أو على اقل تقدير المساهمه به، من خلال التعاون مع الجّماعت الأخرى المناهضة للوضع الحّالي، يساعدهم في ذلك تزايد عددهم. ففى الوقت إُلحاضر تُؤكدُ المصادر الاحصائيه الرسّمية ٍ في أمريكا أن عدد المسلمين المتواجدين في أنحاء الولَّايات المتحده الأمريكيه بصورة رسميه يبلغ سبعة ملايين توزيعهم كالتالى: مليون مسلم أمريكي من أصول عربيه، 3 مليون مسلم أمريكي مِن أصول امريكيه وغير عربيه، 3 مليون مسلم أمريكي من أصول غير امريكيه اغلبهم من باكستان والهند وإيران وتركيا والدول العربيه. أما مجموع إحصاء الأمريكيين من أصول عربيه المقيمين بصورة رسميه في انحاء الولايات المتحدة الأمريكيه فيبلغ ثلاثة ملايين عربى توزيعهم كالتالي: مليون مسلم بنسبة 33% رالجالية الثانية في أمريكا)، 300 الف بروتستانتي بنسبة 10% 750 الف أرثوذكسي يوناني بنسبة 10% 60 الف أرثوذكسي مصري وكلداني بنسبة 10% مليون و 108 الف كاثوليك روم بنسبة 36% الجالية الأولى في أمريكا.(1¬) " وبالرغم من هذا التاريخ الطويل والوزن العددي للمسلمين والعرب في أمريكا الا ان تأثيرهم فيّ الحياة العامه حتى الآن لا يتناسب مع حجمهم وامكانياتهم. ففي حين قام بعض المسلمون، المنخرطون في انشطة تنظيمية وانشطة ذات صلة بالسياسة العامة، بخطى واسعه، مؤثرة في مجال التفاهم بين الديانات المختلفة، الا انهم ليسوا سوى جزء صغير من الجماعة الإسلامية في

أمريكيا، حيث لا يزال عدد المسلمين المشاركين في المؤسسات الإسلامية في أمريكا قليل، غير انه يتضح ان هذه المشاركة تزداد اثناء الفترات العصيبة (¬2). واذا اعتمدنا لوائح العضوية والحضور في المؤتمرات السنوية التى تعقدها اكبر ح منظمتين اسلاميين، نستطيع ان نقدر

(¬1) قرآن ... وسيف د. رفعت سيد احمد ص163 (¬2) المسلمون في أمريكا - المحرر ايفون يزبك حداد - مركز الاهرام للترجمة والنشر-ص15 - ط1 1994

عدد المسلمين المنخرطين في النشاط المنٍظم، لكن افضل التقديرات المبنية عليها تعطى رقماً لمجموع هؤلاء، لا يتجاوز مائتى الف ناشط، اما بقية المسلمين، وهم اكثر من ستة ملايين نسمة، فإنهم اكثرية صامته تقف على الهامش، ولا تقدم اى دعم، حتى انها تحجم عن المساعدة بالمال. ولهذا فقد احس قادة التنظيمات والجمعيات الإسلامية بهذا الامر، فبدءوا يركزون جهودهم لحت المسلمين على الانحراط في النشاطات العامه، حيث اثمر ذلكِ وبدأ يحرز المسلمون الأمريكيون، تدريّجياً مكّانه بارزّة في الحكّم، ويظهرون المهارة في مزاولة السياسة بعدماً كانوا، لسنوات طويلة، في موقع المتفرج، وباتوا ينتخبون لتولى المنّاصب الرسمية، ويساعدون مُرشحين آخرينِ على الفوز في الانتخابات، ويمارسون دوراً قيادياً في انشطة الاحزاب السياسية والانشطة السيأسية الحكومية،

ويؤسسون حضوراً في السلطة القضِّائية للدولة (¬1). ویری فندلی، ان سبباً رئیسیاً من اسباب بقاء الانماط المعادية للاسلام، هو واقع المسلمين الأمريكين الذين ما زالوا غير منظمين إلى حد بعيد، رغم وجودهم في أمريكيا منذ امد طويلـ وعلى الرغم من تعاظم عددهم، فإن قيادتهم الوطنية لم تتبلور الا مؤخراً. يُضِافُ إلى ذلك ان المُسلمين الأمريكيين ليسٍ لهم ثأثير يُذكِّر في قرارات تَعْطية الاخبار بأي وسيلة من وسائل" الاعلام، ومرد ذلك جزئياً إلى انخراط عدد قليل فقط منهم في ميدان الصحآفة وامتهانها. فمعظّم الاخبار التي تُنشر وتبث في أمريكيا، يكتبها صِحاَفيون لا يملكون معلومات وافية عن الإسلام، أو يملكون معلومات مضللة. واذا اراد المسلمون اِن يكون لهمٍ صوت مسموع في أمريكا فعليهم ً الاعلان جهراً عن هويتهم الإسلامية. والبحث عن وسائل تمكنهم من عرض حقيقة دينهم على غير المسلمين. فالرد على الأفكار المنمطه، عبر تدابير تصحيحية متفاعلة مع الغير، هو امر اساسي، ولكن اتخاذ خطوات تتحكم بالوضع ولا تنتظر وقوع الواقعة للرد عليها، على القدر ذاته من أهمية الامر الأول. لهذا يجب على المسلمين الظهور بمظهر لائق في الدول التي يقيمون فِيها، فعندما يهمل احد ِالمسلمين واجبة كمواطن أو يسلك سُلُوكاً سيئاً، فإنه يجلب المعاناة للمسلمين كافة. ¬ وعدم الطعن في كل صورة تشوه الإسلام، بل عدم الطعن في أى تقرير عن أحداث مسيئة إلى أ الإسلام، تقع في اماكن بعيدة، مثل اندونيسيا والفِلبين وافِغانستان، يحمل المسلّمين الأمريكيين عُبئاً أضَّافَّياً مهما يكُّن مصدَّر الاساءة، ولهذا فإنه ينبغى لكل مسلم ان يشعر بواجب الدفاع عن ديانته ازاء تشوه حقائقها (¬1). فالعداء للعرب والمسلمين، الذي كان على الدوام جزءاً من الايديولوجّية الغَّربيةَ، يكاد يتحوّل الآن إلى هواية شعبية. هذا العداء تغذيه الرأسمالية العالمية الحريصة على تبرير استغلالها وعدوانها وتسخر في خِدمته أُدّوات اعلامها الجهنمية، وهو يستند ايضاً إلى اسس اخرى كثيرة، بعضها تاريخي جيوبوليتيكي والآخر ثقافي دبِني. على اننا ً نحن العرب والمسلمين نحسن صنعاً لوّ بدأناً، ليس بهمّ وبدوافعهم، ولكن بالصورة التى تطرحها افعالنا ِ وقيمنا وأنماط سلوكنا وتفكيرنا- حكاماً وسواحاً وشعوباً- في اذِهان العالم المعاصر، غرباً وشرَّقاً وِشمالاً وجنُّوباً، لنعَّرف هلْ تجعلهم هذَّه الْصورة أدنى إلى التعاطف مع قضايانا وثورتنا، وبوجه خاصَ ثورة فلسطين، ام هم ادنى إلى الوقوع في شراكُ العداء التي تنصبهًا لنأ الصهيومية والامبريالية في كل مكان (¬2). العلاقات العربية الأميركية يعرض الأستاذ (محمد حسنين هيكل) فى كتابه (الإمبراطورية الأميركية والإغارة على العراق) تحليلاً قيماً لحاضر ومستقبل العلاقات العربية الأمريكية، يمكن الأستفاده منه في وضع استراتيجيه خارجيه ودولية لعلاقات الدول العربية مع أمريكا والعالم، حيث يقول: تحيط

بالعلاقات العربية الأميركية بيئة تتكون من شبه مستحيلات أربعة تبدو وكأنها أضلاع صندوق مغلق، وهي كما يراها هيكل: 1 - صعوبة إقامة صداقة حقيقية مع الإمبراطورية الأميركية, لأن تلك فرصة أفلتت من زمن طويل، فقد تبدت لها احتمالات ممكنة سنة 1945، ولكنها تبددت عام 1948. ¬

(¬1) لا سكوت بعد اليوم - بول فيندلى- ص**244** - 353 (¬2) خروج العرب من التاريخ- د. فوزي منصور- ترجمة ظريف عبد الله و كمال السيد- ص 8 - مكتبة مدبولي - ط1 1993

2 - خطورة الدخول في عداء مطلق مع الإمبراطورية الأميركية, لأن هذه الدرجة من العُداء تصل بحركة الأشياء إلى الصدام العنيّف، وذلك تحد لا تستطيع الأمة احتماله، فهُو فِي اللحظة هذه وللزمن المرئي يفوق طاقتها أو<sup>.</sup> يتعدى مواردها. 3 - منزلقَ الاندفاع إلى النهاية فُي مثّل هذّا العداء بدون حد، لأن ذلك يصل بأِصَّحابَه إلى حالة من الكراهية العاجزة تضرُّهم بأكثر مما تصيب غيرهم، وتلك وصفة فشل أكثر منها نجاح بشري. 4 - استحالة الصبر إذا توهم العرب أن بإمكانهم تجاهل الإمبراطورية الأميركية وتركها لعوامل الزمن تعريها وتكسر شوكتها، كما حدث لإمبراطوريات سبقتها، لأن وزن الحقائق لا يسمح بمثل هذا التجاهل، فالواقّع الرّاهن له أُحكامه، وانتظار الظنون فرض يصعب اعتماده للتصرف الآنى مع وجود الإمبراطورية الأميركية

بسطوتها وبأسها فى قلب العالم العربي بطلبه مرة أو بطلبها مرات. وبألرغم من هذه البيئَّه الشائكة التي تحيط بالعلاقات العربيبة الأمريكية الاان الاستاذ هيكل يرى أن السياسة الأميركية برغم أنها تبدو أمام العرب عاصفِة من العنف الأحمق والجامح، فإن ذلك ينبغي ألا يخيف ويغري بالفرار، لأن واحّدا منّ أهم دروسّ التاريخ أن الإمبراطوريات العاتية تكأبر حتى تصل إلى الذرى العالية، ثم تكتشف عند الوصول هناك أن البقاء فادح التكاليف، وعندها تظهر حتمية النزول، لكن الإمبراطوريات تعاند وساعتها يبلغ العنفِ مداه، وذلك ما حدث لكل الإمبراطوريات سابقا، من الإمبراطورية الرومانية في العالم القديم، إلى الإمبراطوريتين الكبريين في التاريخ الإسلامي (الأموية والعباسية) في العصر الوسيط، إلى الإمبراطوريات الأوروبيَّة في العصرينِ القريب والحديث. فتلك الإمبراطوريات جميعاً بلغت الذرى زمن الصعود، وكلها بعد ذلك وبسب أعباء وتكاليف الإمبراطورية اضطرت إلى النزول على السفوح، وكُلها في حالة الصعود أستعانت بالقوة، وكلها فَى اتقاء النَّزول قاومت بالعنف. وذلك ما يحدث للَّإمبراطورية ِّ الأميركية, وإن كان في حالتها يستدعى قدراً أكثر من الحرص والتدَّقيق، لأن هذه الإمبرآطورية فصيلة تختلف عما سبقها، فهي تملك من عوامل القوة الاقتصادية والمالية ما يتفوق على سابقاتها طوال التاريخ، وهذه الإمبراطورية توظف لخدمة أهدافها أقوى وأكبر منجزات التقدم الإنساني في

عشرات الأسلحة لمواجهة أمريكا

جميع المجالات. وعاشت الإمبراطورية الأميركية

بعيدة عن أي تهديد مباشر لأرضها وسكإنها، وراكمت من أسباب إلقدرة والثروة مدداً وفيراً، وبالتالِي قدِراً ضخماً من المناعة والثقة بالنفس يزيد أحياناً على الحد. وتملك هذه الإمبراطورية سطوة في السلّاح لم تتوافر لغيرها مُن ُ الإمبراطوريات مع وجود توافق حرج بين التكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيا المدنية. واستطاعت الإمبراطورية الأميركية أن تعرض من جاذبية النموذُج ما يمهد لتوسعها وانتشارها، بغواية في أسآليب الحياة تعزز وسائط القوة. وتمكنت الإمبراطورية الأميركية من أسلوب جديد فَى السيطرة، يقوم على نظام شديد الجرأة والجسارة إلى درجة الآقتحام والآختراق لخصوصيات الدول والشعوب، والقدرة على خطف وعي الآخرين وارتهانه أسير إعلام مصور وملون، مكتوب وناطق يعطي لنفسه احتكار وضع جدول اهتمامات الرأي العام العالمي وسحب الآخرين وراءه وجرهم مهرولين. ولكّن الحكمة الصوفيّة القائلة "عند التمام يبدأ النقصان" صادقة بالعرفان والبرهان **(¬1).** عشرات الأسلحة لمواجهة أمريكاً إِنْ الْعَالَمُ الْإِسلَامِي والعربي بالرغم مَنْ ضَعفه في الجوانب العِسكرية والاقتصادية والسياسية، فإنه يظلّ يمثل أمة لها فكر وعقيدة وثقافة متميزة ترفض الولاء لغير الله، وذلك ما ترفضه أميركا التَّى تَّريدُ أن تطبُّع العالم بنموذجها في الحياة، واعتماد العولمة واقتصاد السوق والديمقراطية الْغربية. وهذّا ما أَدى بها إلى اتّخاذُ موقفٌ معاد للمسلمين بسبب تمسكهم بعقيدتهم التي لم يتمكن الغرب من زحزحتهم عنها رغم قوته وضَّعفُهمـ ومن هنا أحتدم الصراع بين هاتين الحضارتين الغربية والإسلامية على جبهات عدة، منها الجبهة

السياسية ويتم ذلك عبر مختلف هيئات الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، والجبهة الاقتصادية حيث تعمل الولايات المتحدة على استغلال اقتصاديات الدول الإسلامية والهيمنة على خيراتها، والجبهة الثقافية إذ يتم من خلالها فرض القيم الغربية والعولمة الفكرية وإشاعة حرية ¬

(¬1) الإمبراطورية الأميركية والإغارة على العراق- محمد حسنين هيكل- عرض/ إبراهيم غرايبة- الجزيرة نت- 12/ 2004/2م

إلمعتقد والإباحية وحرية الإعلام وفق نموذج أميركي جاهز التنفيذ وأخيراً الجبهة العسكرية وهي الجبهة المفتوحة على مصراعيها في فُلسطين بدعمها التّام لإسرائيل، وفي أفغآنستان وسورياً وباكستان والعراق باعتماد سياسة، من ليس معنا فهو ضدنامن هنا فإن التركيز .(1¬) " الْأُميّركي على العالم الْإِسلامِي يعبر عن تخوف من إقصاء أكّثر منه عن قدرة على توسيع الإمبراطورية ويكشّف قلق أميركا أكثّر مما يعبر عن قوتها ُ والتركيز على العالم العربي يفسر أساساً بضّعفُ هذا الأخير الذي يفتقر إلى وجود دولة قوية. فهو بطبيعتهٍ كبشُّ فداء. وعليه فالعالم العربي يعدٍ مسرحاً لاستعراض قوة أميركا التّى بمِقدوّرها أن تحقق فيه انتصارات، تذكر سهولتّها بألعابُ الفيديو. ولهذا يعد الخيار الإمريكي المناوئ للعرب خيار السهولة وليس مدروساً. فالعرَّب يعاملون بسوء لأنهم ضعفاء، ولأن لديهم النفط، ولأنه لاّ يوجد لوبي عربي فعال في اللعبة

إلسياسية الداخلية الأمريكية (−2). هكذا تريد أمريّكا من عالم الإسلام حكاماً ومنظمات وشعوباً ــ إن يصير الإسلام والمسلمون حملاً وديعاً قبالة الذئب الأمريكي لكي يغدو قصعة مشاعة يلتهمها ذوو الأنياب الحَّادةِ ُّدوِن إن ينغصهم شيء أو يعترضهم عارض (٦٥). وَلَكَنَ هنالُكُ حقَّيقة تغيب عنٍ بال أمريكا، وهي أنه ما من قوة على وجه الأرضّ، تستُّطيع بالغَّة ما بلغت أن تقضِّي على الإسلاّم، ولو رافقتها كلٍ أنواع المّكر وأشّاليبّ الزيف والخداع، ومهما أعدت لذلك من الجيوش والأموال والتقنيات والخطط (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يُغلبون) الأنفال: 36. (ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين) الأنفال: 18. ومن خلال عرضنا للتاريخ والفكر الامريكي اتضح لنا أنه لا معايير اخلاقية وانسانية تحكّم العقل الأمريكي الاعقلية الصراع والبقاء للأقوى الذي جسدَّته ثقافة رعاة البقر (الكاوبوي) في سنوات الهجرة الأولى إلى أمريكا وتجسّدها الآن طائرات الاباتشي وأسلحة التدمير الشامل والصواريخ العابرة للقارات والقنابل الحرارية

(¬1) بين حضارة القوة وقوة الحضارة - تأليف الدكتور غيات بوفلجة-عرض/سكينة بوشلوح - الجزيرة نت (¬2) بعد الإمبراطورية: محاولة حول تفكك النظام الأميركي- المؤلف: إمانيول طود - كامبردج بوك ريفيوز (¬3) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) - د. عماد الدين خليل- ص97

ولذلك ليس للعالم أن يتوقع من أمريكا إلا سياسات الأذى والعدوان، والإِثم ونهب الثروات والاعتداء على الحرمات بعد أن تترجم إرادتها المحركة لاقتراف ذلك إلى (قوانين) دوليه (وشعارات) معولمه تتمثل فيما تدعى انه: (قُراراتُ مُجلسُ الأمنِ) (الشرعية الدُّولية) وأمثال ذِلك. لذلك من العبث أن يضيع العرب والمسلمون أوقاتهم في الحج إلى واشنطن، والطواف بالبيت الأبيضُ والتلبية في الكونجرس ومناشدة الشعب الأمريكي، ومن الأقضل لهم أن يركزوا جهودهم فيما نراه على أربعة محاور: 1 - بناء الجبهة الداخلية بناءاً لا تقل متطلباته عن التضحية بدول التجزئة من اجل دولة الوحدة، وبالسلطة الفردية المطلقة من اجل سيادة الأمة الواحدة، وبالسياسات الظالمة من اجل العدل، وبالدنيا من اجل الاخره وباختصار الاعتماد على الله والنفس وبناء القوة الذاتية وتفجير القوى الكامنة. 2 -الُّقيام بحُملة دعويه اسلاميه - عَربيه عالميه في أمريكا وغيرها من محاور الطغيان، حملة غايتهاّ إعادة هذا المغولى الجديد إلى إنسانيته وتوجيه قوته المفرطة لإنقاذ نفسه وإنقاذ الانسانيه من عواقب (دارونيته الاجتماعيه المدمره). 3 -ولتكون الحملة الدعويه المنشودة فاعله ومفيدة، يجب إنشاء مركز بحوث ودراسات تختص بدراسة أُسُسُ التفكير الاستراتيجيّ الأمريكي ومساراته المستقبلية بقصد التعرف على أساليبه والخروج به من سجن الشهوات إلى حرية النظر ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخره ومن عبادة البترول والدولار إلى عبادة الله وحده مع مراعاة أمرين مهمين: أ - الصبر والأيمان بالنصر والتحوط من

الاصابه بمرض هذا المغولي الجديد. ب - الحذر من النموذج الإسلامي الذيَّ تريده لنا الولايات المتحدةُ، وتضغط علَّى الدوّل العربية والإسلاميه لتلقينه إلى الأجيال القادمة، كما فعل الإمبراطور قسطنطين الرابع عندما اجبر المجامع المسيحية الأولى على إخراج مسيحية رومانية. 4 - انه مهما قيل عن جبروت آلولايات المتحدة وقوتها ودقةً تنظيماتها وامتداد إذرع مخابراتها، فيجب إلا يغيب عن بالنا أن أمما سابقه بلغت اكثر مما بلغته الولايات المتحدة من الرفعة والمنعه فلما طغت وتجبرت استبدلها الله بغيرها، وتلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا (¬1). وهنا يتساءلَ آلمرء أحيانا إلا يمكن إن يوجه المستضعفون في الأرض من أبناء الأمة الإسلاميه المقهورة ضربات موجعة لأمريكا ومصالحها بعيدأ عن ٱلتَّفَّجيرات ولعلَّعة الِرصاص وأعمال العنف وخطف الطائرات؟ بعيداً عن كل ما يدفع (المحاولة) بالإرهاب ويعطى لأمريكا ومدللتها إُسرائيلٌ فَرَصاً أُوسَع لَلرد البَّربري الذي قد تكون ٍ خسائره التي تلحق بعالم الإسلام اكبر بكثير جداً مما يلّحق بأمريكا نفسها، إلا يمكن استخدام سلاح النفط الذّي يملك المسلمون في العالم المساحة الأكبر من مقدراته، ألا يمكن اعتماد سلاح المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكيه آلتي تغذي الدخٍل القومي الّأمريكي بمردود أسطوري يتّمكنها جنباً إلى جنب مع سياقًات أخرى من حمّاية مُواْزِنَتِها الْماليَّة مِن الْميل أو العُجِّز، أَلا يمكُّن إن يتفق العمال فِي كُلُّ مكان من عالم الإسلام على رفضّ شحِنّ أو تفريّغ السّفنِ المحمّلة بالبضائع المصدرة أوّ المستورّدة من أمريكا والتي تعينّ هي الاخرى الدّخل القومي الأمريكي على إنّ يحفظ

توازنه، ويمكن الإدارة الأمريكيه من ثم من إن تكون اكثر قدرة أقتصادية وعسكرية على التحكم بمصائر المسلمين في كل مكان؟ ألا يمكن إن تتردد الحكومات العربيّة وّالإسّلاميه، ولو قليلاًّ فيّ عقد صفقات السلاح العتيقُ (الستوك) الذي تبيعةً إياها أمريكا بمليارات الدولارات بعد إن توشك على إلقائه في البحر إذ لم تعد جدوى من استعماله في زُمن القفزات النوعية الاسطورية في صناعة السلاح؟ ألا يمكن إن يتردد أرباب المّال العربي والمسلّمون في وضع أرصدتهم ذات الأرقام القّلكية في المصارف والمؤسّسات المالية الأمريكيه، فيماً يجعل الولايات المتحدة تتحقق بأكثر من مردود من جّراءً هذه الحالة قد يكون أولها تُوطّيفُ هذه الأُرصدة عبر أنشطتها الاقتصاّدية والتنموية في سياقاتها كافه وقد لا يكون آخرها التلويح بتجميد هذَّه الأُرصدة حيثما ارتأت امريكه ضرورة إنزال العقاب بهذه الجهة أو تلك من المؤسسات المالِية والاقتصادية في عالم الإسلام أو بهذا الرجل أو ذَّاك من ناشطي المسلمين في دوائر المال والاقتصاد. مجّرد تساؤلٌ ومرّئيات قد تخطئ وقد

> (¬1) صناعة الإرهاب - د. عبد الغني عماد -ص**24 - 25**

خطة عمل عربيه لمواجهة صهيونية الحركة المسيحية الأصولية

تصيب .. وإذا كان غاندي قد قاد أربع مائة مليون

هندي في مجابهة (سلبية) للوجودٍ الاستعماري في الهندُّ فتمَّكن منَّ الإمسأك بخنأقه، أفلا يكون بمَّقدأُر مليار وربع المليار من مسلمي العالم، يملكون الموقع والنفط والمعادن والمّال .. إن يضيقوا الخناق على أمريكا لكي تكف على الأقل عن دعمها المطلق لإسرائيل التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني واحدة من ابشع المجازر في التاريخ المعاصر (-1). خطة عمل عربيه لمواجهة صهيونية الحركة المسيحية الأصولية بالرغم من ان هناك اليوم طوائف مسيحية مختلفة ومتعددة، فإَّن ما يعنينا ُهنا المذهبين الكاثوليكي والآرثوذكسي، لان المذهب البروتستانتي خضع لعمليّة تهويد منظّمة ابعدته عن روح المّسيحية السمحمه. ومن هنا فإن التفاهم الإسلامي -إلمسيحي لكبح جماح الصهيونية المسيحية، فوق أنه ممكنَّ، ومتَّوفر، فَإنه سيكون شديد الفعالية، ذلك لأن الكنيسة الكاثوليكية - خلافا للبروتستنية - هي كنيسة مركزية موحدة، ويلتزم أبناؤها بفكرَّها اللاهوتيِّ التزاماُّ شديداً، ثم ۖ إنْها غيَّر معنية على الإطلاق بأيَّدپولوجية الكنيسة البروتستنتية التيّ تعُلم أبنّاءها أن الله يتعامل مع الأمم حسب تعامّل هذه الأمم مع إسرائيل، وأن عدم إلوقوف إلى جانب إسرائيل هي معاداة الله، كما أن الكنيسة الكاثوليكية غير معنية بالأيدلوجية اليهودية البروتستنتيةٍ التي تزعم أن اليهود هِمٍ شعب الله المختار، وأن اللَّه منح اليَّهود وعداً أبدياً بفلسطين. وبالرغم من انعقاد عدة مؤتمرات للحوار الإسلامي - المسيحي شارك فيها وشجعها الفاتيكانّ ودول ومؤسسات إسلامية متعددة، الا انها لم تتصد لهذه القضية الأساسية، ولم تشكل فرق عمل لوضع منهجية مشتركة تنطلق من

ثوابت إيمانية ومن قناعات مشتركة لمواجهة خطر المسيحية الصهيونية. فالمواجهة يجب ان تشمل اقامة حوار بناء وهادف مع كافة المذاهب المسيحية وبالذات الكاثوليكية والارثوذكسية وذلك من اجل اقامة تحالف مع هذه الكنائس للتصدى وفضح المخططات العدمية للصهيونية المسيحية، والتى لا تهدد العرب والمسلمين فقط، بل ¬

(¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) - د. عماد الدين خليل- ص93 - 95

تهدد المسيحية ذاتها وتخرجها عن اطارها الصحيح، كديانه للمحبه والسلام، من خلال عملية التهويد المنظم للصهيونية المسيحية وفي كتابه (البعد الدينى في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى - الصّهيونّي) - اقترح د. يوسف الحسن خطة عمل عربيه لمواجهة صهيونية الحركة المسيحية الاصوليه شملت العناصر التالية (¬1): 1 - إُعداد دراسة جادة ومفصله حول مواد التعليم في مدارس الأحد والمدارس الدينية، حيّث تهدفُ الدراسة لاستكشاف العناصر الخفية والظاهره للاتجاهات الصهيونية والمؤيدة لاسرائيل، وتقديم ذلك إلى قادة مسيحيين ممن يتعاطفون مع وجهة النظر العربية، مثل المجلس الوطنى للكنائس وذلك بهدف تشجيعهم على المطالبة بإصالاح برامج التعليم في المدارس الدينية وبخاصة مدارس الاحد. 2 - دعم وتشجيع عقد مؤتمرات دينيه مسيحية في الُولايات الْمتحدة الأمريكيه وفي

الوطن العربي، وبشكل دوري ومنتظم تناقش فيها مسائل العلاقات بين الدين وحقوق الإنسان، بهدف استكشاف وكشف استخدام الصهيونية السياسية للتوراه. 3 - تنظيم برامج زيارات دوريه متبادله لقادة مسيحيين أمريكيين للدول العربية، ولقادة مسيحيين عرب من مثقفين ورجال دين إلى الولايات المتحدة الأمريكيه، وإيجاد صلات عمليه بين الكنائس العربية والكنائس الأمريكيه وبخاصة الكنيسة الكاثوليكيه ومؤسساتها المختلفه. 4 -تنظيم حملة واعيه ومستمره فى الصحافة ومحطَّات الراديو والتلفزة في الَّولايات المتحدة الأمريكيه، مستخدمة اللغة الكنسيه نفسها لتفنيد عدم صحة مقولات الصهيونية المسيحية مثل اطروحة شعب الله المختار ووضع مدينه القدس 5 - دعم وتشجيع نشر معلومات معده بشكل علمي وميسر حوّل الإسلام ومعالجاته للقضأيا الاجتماعية والسياسية ونظرته إلى الأديان الأخرى، بما في ذلك الدور العربي والإسلامي في نقل وتطوير وتحفظ الحضّارة اللانّسانيَّه، وذلكٌ فتَّ محّاولة للرد على اطروحات الاصوليه المسيحية ً التي تركز على وحدانية التراث المسيحى -اليهودي للانسانيه. ¬

(¬1) البعد الدينى في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى - الصهيونى- د. يوسف الحسن ص 198 – 205

**6 -** وضع أسس حوار دائم بين الإسلام والمسيحيه واليهوديه، واستحداث أقسام داخل

المنظمات والمعاهد والمراكز والمؤسسات الإسلاميه في الوطن العربي، مختصة بهذا إلحوار وتنظيمه ونشّر أبحاثه وقرارّاته. 7 - إعداد أفلام وثائقيه وسينمائيه متنوعه موجهة إلى الجمهور الأمريكي، تروى قصة العرب ودورهم في الحضارة الانسانية وكُذلك البعد الديني لاحتلال إسرائيل لفلسطين وأراض عربيه اخرى، إضافة إلى مسائل اليهود في التاريخ العربي وغير ذلك من القضايا، التى يمكنَّ أن تشكَّل ردأً على السينما الصهيونية المسيحية التي تعمل على تشويه صورة العرب. 8 - دعم وتشجيعً إقامة صلّاة إفطار دوريه من اجل القدس والسلام والعدل في فلسطين، يدعى إليها رجال ّدين مسيّحيون عربّ وقياداتٌ من الكونغرس ورجال دين من مختلف الطوائف المسيحية الأمريكيه، ويصدر عنها قرارات أو بیانات. 9 - دعم وتشجیع نشر و (زرع) مقالات وأخبار حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة والقدس كمدينه للسّلامّ، وإثارة أسئله توراتيه حول معتقدات المسيحيين في العهد القديم والتشكيك بالملكية غير المشروطه لليهود في فلسطين. 10 -دعم وتشجيع (تعيين ضباط اتصال) لروابط ومنظمات مسيحية أمريكيه في الأقطار العربية، لتسهيل الاتصال وتوفير التحليل والفهم والتفهم الموضوّعين للقضايا المشتركة وّالخلافيه. 11 -دعم وتشِجّيع إيفاد واستقبال (بعثات لتقصي الحقائق) في ما يتعلّق بفلسطّين، تضم رجالٌ دين وعلماء لاهوت وصحفيين مختصين بهذه الشؤونـ 12 - لاول مره في التاريخ اصبح لدى الاصولية المسيحيّة تقنية التّقمار الصناعية للاتصال عبرها مع العالم (ولنشر الكتاب المقدس في كل انحاء

الكرة الارضيه). وأي خطة للمواجهة لا بد أن تشمل عناصرها استخدام هذه الوسائل التقنية المعاصره. 13 - إصدار (مجلة متخصصه) توزع على مستوى الولايات المتحدة الأمريكيه إما بشكل اسبوعي أو شهري وموجهة إلى المجتمع الكنسي، لمعالجة المسائل الدينيه والقضايا السياسية والاجتماعية من منظور مسيحي يخدم وجهة النظر العربية المشتركه.

14 - تشجيع دعم نشاطات مسيحية غير صهيونية في إطار العمل التشريعي للجان الكونغرس، وبخاصة في مجال تقدّيم شهّادات الاستماع ( Testimony) في المسأئل الدينيه المسيحية. 15 - تنظيم حمله من اجل القدس، حيثٌ ستظل مدينة القدس ومستقبلها في إلسنوات القاّدمه محور مناّقشات واسعه، ّداخل أروقةً واجتماعات الكونغرس الأمريكي، وفي صّحافة مؤسسات الكنائس المسيحية، فضلاًّ عن منظمات الحركة الصهيونية اليهوديه. 16 - إنشاء إدارات أو لجان دائمه في المؤسسات الدينيه ألعربية بحيث تختص بشؤون الأديان السماوية والعقائد الاخرى، وتدريس الديانتين المسيحية واليهوديه في المعاهد والكليات الإسلامية، بهدف تنمية فهم افضل لهاتين الديانتين وتوفير منأخ صحي موضوعي لحوار بين الأديّان السماوية ُ وبخاصة بين المسلمين والمسيحيين. 17 - بناء جسور منظمه بين المؤسسات الدينيه العربية وبخاصة مجلس كنائس الشرق الأوسط، وبين المجلس القومي للكنائس في الولايات المتحدة الأمريكيه بهدف التأثير في صياغة مواقفه وسياساته تجاه القضايا، وتبادل المعلومات

والبيانات والزيارات وتبني مشروعات مشتركة في أنحاء متفرقة من العالم مثل مشروعات الاغاثه الانسانيه (-1). -

(¬1) البعد الدينى في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى - الصهيونى- د. يوسف الحسن ص 198 – 205

الفصل الثالث الحوار بين الأديان والحضارات في اطار حربها الضروس على الامه العربية والإسلامية، ولانجاح حربها الصليبية الجديدة، عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدوائر الغربية إلى خوض هذه الحرب على كافة الصعد، حيث احتلت عملية تشويه صورة العرب والمسلمين اولوية رئيسة في اجندتها من اجل كُسب المعركة، وذلك لتبرير كل ما تقوم به من دعم وتأييد لجرائم اسرائيل في المنطقة، ولتبرير جرائمها وتدخلها في شؤون المنطقة منذ عقود طويلة لهذا فقد عمدت أمريكا على كافة المستويات إلى خلق صوره مخيفه للعرب والمسلمين مستغله صوراً نمطيه رسمها كثير من المستشرقفيين والمبشرين الغربيون عن الاسلام والعرب منذ زمن طويل، وقاموا من خلال مؤسساتهم ومراكز ابحاثهم بتضخيم هذه الصوره وتعميمها على الرأي العام المحلي والدولي، بل وفي احيان كَثيرَه عَمدوا إلى خلق هذه الصور وابرَّازها، كُما حبِّث في ما ٍيسَّمونه ۗ (الحرب ضد الْارَهَاب). وبالتأكيد فإن أمريكا في سعيها الدؤوب هذا لا يعِنيها حدوث ايه تفاهم أو تقارب بين الأديان أو حدوث اى حوار حقيقى بين الحضّارات، لان هذا يعنى نهايه الكذب والتضلَّيلُ وانكشافُ عدم مصداقية كافة الصور النمطية المشوهه عن العرب والمسلمين، والتى سعت هى وغيرها من الدوائر الصهيونية المعادية للعرب والمسلمين إلى

ترسيخها في وجدان الرأى العام العالمي والغربي بصفة خاصه، وما يحدث الآن على الساحه خير دليل على ذلك من خلال تخويف الجميع مما يسمى الارهاب الإسلامى الذي صنعته هى، وبدأت في التدخل في المناهج الدراسيه والخطب الدينية، ومصارف الزكاه والصدقات، وما يجب وما لا يجب الخوالي الشغل الشغل الشاغل للعالم يسمى (بالتطرف الإسلامي) الشغل الشاغل للعالم كله، لان أمريكا تريد ذلك، حيث تناسى الجميع لان أمريكا تريد ذلك ايضاً اصناف التطرف اليهودي والمسيحي الصهيوني، وتطرف المحافظون الجدد حكام البيت الابيض.

وهنا تقول المستشرقة (آرمسترونغ): "إن الإعلام الغربي يثير انطباعات بأن التشدّد والتزمّت ألدينى الذي يتسم بالعنف ويسمي (التعصِبُ) هُو ظاهرة ُ إسلّامية بحتة، لكن الحقيقة هي أن التعصب ظاهرة عالمية طفت علي السطح في كل الأديان الرئيسية ... فهناك تعصب يهودي (־1)، وتعصب مسيحي، وتعصب هندوسي، وتعصب بوذي بل وٍتعصِبَ كونٍفوشي**.** ولكَن تُعصّب الأسْوِاق هُوُ أُسوأ تلُّك الْأنواع من التعصب، حيث أدي بشكل غير مباشر إلي نَشِوءٍ كل ما سبق ذكره مَّن صنوف التعصب. وكانَّ أولَ أشكَّالِ التعصب قَدِ ظَهِر في العالم المسيحي في الولايات المتحدة أوائل القرن العشرين". وتستطرد آرمسترونغ وتقوِّل: "من بين ديانات التوحيد الثلاثة، كان الإسلام آخر الأديان التي ظهر فيها التيار المتعصّب أواخرّ الستينيات وإلسبعينيات. وفي ذلك الوقت، كان التعصُّب قد أخذُ من المسيّحيِّين واليهود كل مأخذ" (¬2). ولكن مثل هذه الحقيقة التي تقولها

المستشرقة آرمسترونغ وغيرها من العلماء والمفكريين الغربيين المنصفين، لا تروق لقادة أمريكا وبريطانيا وجموع اليمين المسيحى المتطرف، بل لا بد من ابقاء صورة الإسلام الارهابِّي وَالمَّتطرُّفُ الَّذِي يهدد الحضارة الغُربيةـ "فَالْأُمْرِيكِي الابيض لم يَفكُر فيما فعلهُ في الهنود الحمر وفيماً فعل القراصنة البيض في الخمسة عشر مليوناً من آلعبيد السود الافارقِه، الذين خطفوهم من أفريقيا وباعوهم في أسواق النخاسة، وفيما فعل الصرب من مجازر ومذابح لمسلمي البوسنه، ومّا فعله الأمريكان في هيروشيما، وما يفعله الاستعمار الأوروبي والأُمريكي الآن في القارة الافريقية في بلاد الماس والَّذهبُّ .. زَّائير ورواندا وبوروتَّدى. أين بربرية الإسلام المزعومة من هذه الإبادة والقتل الجُمَّاعي ُ وخطف الملايين وَبيعهم في أسواق العبيد وقي تشريد الشعبّ الزائيريٰ ¬ ۖ

(¬1) في كتابه الاصولية اليهودية يعرض المؤلف لاصناف مختلفة من التطرف والتحجر والجمود لدى الاحزاب الدينية اليهودية والذي لا يمكن مقارنته بأيه حال من الاحوال بمظاهر ما يسمى التطرف الإسلامي، ولكن موضوع هذا التطرف لا يسلط عليه الضوء من قبل الاعلام الأمريكي والغربي بالرغم من ان اتباعه اصبحوا لهم اليد العليا في تشكيل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وسعى الاحزاب الرئيسية إلى استرضائهم. (¬2) صناعة الإرهاب - د. عبد الغني عماد - ص28

وموته جوعاً في الغابات ونهب خِيراتِه وثرواته وإثارة طوائفه ليقتل بعضها بعضاً. وأين هذه الجرائم والفتن والمدابح مما فعل بالمسلمون في الأندلسُان المسلمين لم يأتوا إلى **١٠. (٦٦) "** الأندلِسَ غَزاة، ولم يَفتحوا بلاد آلروم والفرس، ولا بلاد أوروبا كما فتحها المغول والتتار للنهب والسلب، وانما دخلوها يحملون ديناً وكتاباً وحضارة .. دخلوها كرسل علم وكطِلائع تنوير واعمار … ولم يغترفوا من ثروات أوروبا ما اغترفت ونهبت من ثروات مستعمراتها في افريقيا. كما ان العّرب والمسلمون لم يعرفُّوا في عقيدتهم وتاريخهم تجارب الإبادة والطرد الجماعي والعزل العنصري والممارسات الفاشية والنازية، بينما شهد الغرب ولادة تجارب الحروب إلصليبية التي ستبقى وصمه عار تلطخ تاريخ .... أوروبا، وشهد الغرب الإبادة الوحشية لَلشعوب في العالم الجديد وخاصة في القارة الاميركيه وشهد<sup>..</sup> تجارة الرقيق بكل بشاعاتّها والتي استنزفت طاقات إفريقيا السوداء لقرون، وتشهد الغرب أيضا ظاهرة الاستعمار الكولونيالي بكافة وجوهه، فكان الناهب للخيرات والطارد للبشر والمستوطن لأرضهم، في حين لم يشهد العالم الإسلامي في ذروة تألقه أي شيء من هذا. وقد شُكل بقآَّء التُّقُليات في العالم الإسلامي، بكل ما تملك من خصوصياتَّ ثقافيةً وَدينيه ذَّليلا على حضارة تؤمن فعلاً وقولاً بحق الآخر في الوجود والتميز والمشاركة (¬2). ولكنهم في أوروباً وأمريكا يحاولون الآن طمس هذه الحقيقة ويحاولون تزوير التاريخ وينفقون الملايين لتشويه الإسلام وتبشيع صورته .. فهو إرهاب وجرائم قتل وتفجير قَناُبل وإشعال حرائق .. في الصفحات الأولى من

جميع جرائدهم. لقد انتهت الشيوعية ولم يبق لهم عدو سوى الإسلام. هذا هو المعنى الذي يغرسونه في كل صفحة، وفي كل عمود وفي كل خبر ليستقر في وجدان العالم تمهيداً للعدوان الذي حريدبرونه على الإسلام واهله (¬3

(¬1) اسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص107 - 108 (¬2) صناعة الإرهاب - د. عبد الغني عماد - ص28 (¬3) اسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص108 - 109

# نظرية صراع الحضارات

نظرية صِراع الحضارات في اللحظة التى بدأ حوار الأديان والحضارات يشق طريقه بنجاح، جاء منظرو صراع الحضارات محاولين قطع الطريق على هذا الحوار، فكانت نظرية نهاية التاريخ (لفوكوياما)، وصراع الحضارات لهنتغتونـ فالمصلحه الأمريكية والصهيونية تتطلب تصعيد الصراع بأيه طريقه، ولهذا تظهر الفبركة والاكاذيب والتلفيق للوصول إلى الهدف. فعندما طرح هنتجون كتابه صراع الحضارات وتنبأ أو بمعنى اصح حدد العدو الجديد للغرب ممثلاً بالإسلام والصين، سعى إلى حشد اوروبا بكاملها مع أمريكيا كجبهه موحدة ضَّد الإسلام، جاعلاً الصراع وكأنه صراع بين الحضارة المسيحية والإسلام، متناسيا وبشكّل متعمد ان الحضارة المسيحية ليست وُحدة واحدة كما وضحنا في هذا الكتاب، فاوروبا بشكل عام كاثوليكية المذهبُّ، وهو على النقيض

من المذهب البروتستانتي السائد في أمريكا. ولكن من اجل حشد اكبر قدر من الحلفاء لفكرة صراع الحضارات، تناسى هنتجتون هذه الفروقات والتاريخ الطويل من الصِراع بين البروتستانت والكاثوليك في أوروبا وأمريكا وحشدهم في جبهة واحدة ضد الإسلام. ومما يوضح سوء النية عند هنتجتون ومحاولتُه تضليل الرأى العام هو انه في كتابه الجديد **(**من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية<sup>.</sup> الأمريكية)، يتراجع عن فكرة الحضارة المسيحة الموحدة، إلى فكرة (الثقافة الانجلو بروتستانية) باعتبارها المَصدر الرئيس للهوية الأمريكة، بل والاهم من ذلك هو انه يرى ان اختلاط الأمريكيين بغيرهم من اصحاب الثقافات الاخرى بالاضافة إلى هجرة الاقلّيات من أمريكيا اللاتينة (كاثوليك) واوروبا، يشكل خطر على الهوية الأمريكية. ولحماية هذه الهوية فإن هنتجتون يرى ان ذلك يمكن ان يتم من خلال توحيدِهم في مواجَّهة الخطر الإسلامي، حيث يرى أن العدآء للإسلام والحضّارُة الإسلَّامية قد يسَّاعدَ بشكل كبُير في تُحقيق التفافُ الأميركيينَ المنشود حُولَ هُويتُهُم الوطنيَّة في المستقبل المُّنظور، حيث يطَّرح هنتنغتون رَّؤية لإعادة بناء الهوية الأميركية تقوم على استشراف بعض التغيرات الجذرية الإيجابية الطاّرئة على المجتمع الأميركي في الفترة الأخيرة، التي من شأن تأكيدها عودة الرّوح للهوية الوطنية الأميركيةٍ. ويعني هنتنغتون بهذه التغيرات تحوَّلين أساسيين، أولهما عوَّدُهُ الأميركيين للدين المسيحّي (يعنى البروتستانتيه) وزيادة دور المسيحية في الحِياة العامة الأميركية، وبْأَنيهما الدور الذي يمكن أن يلعبه الإسلام كعدو أساسي جديد لأميركا (¬**1).** ومن خلال مقارنة ما طرحه

هنتجتون في كتابه (صراع الحضارات)، وكتابه الجديد (من تُحن؟ تحديات الهوية الأمريكية) يتضح لنا أن أهم ما يعنى هنتجتون هو أبقاء الإسلام كعدو اساسي لأمريكا، وتفعيل دور الدين الممسيحي (بشقه البروتستانتي) في الحياة العامه، ايّ زيّادة نفوذ التيار المسيحيّ الاصولي الذي يتطلّع إلى تحقّيق الْخُرافات والنّبوءات التوراتية. ولهذا فإن الدكتور (زكاء الله) كان محقاً فى كتابه (الصليب والهلال) عندما فند مقولة صدام الحضارات، وبين الترابط بينها وبين الرؤية التي يُتوقعها سفر الرؤيا لنهاية العالم، والتّي تقول بقيآم معركة هرمجدون التي ستدوم ثلاث سنوات ونصف السنة، وتبدأ بسبب العرب حسب أحد التفسيرات المتداولةِ، ليقيم بعدها المسيح دولة الرب. وقد تطورت أشكال التفسيرات والتصورات لرُّوْيَة الْمعركة الْأخيرة، لتَتبلور في النهاية في مُقُولَة صدام الحبضارات التي خرج بها صموئيل هنتنغتون، دون أن يستطيع ّالخروّج من الرّؤياً الكارثية آلتي صورتها العقبدة المسيحية عندما بشرت بحربّ ضروس تبدأ بسبب العالم العربي (-2). وهكذا فإن نظرية صراع الحضارات التي قال بها هنتغتون، استاذ العلوم السياسية ومدير مؤسسة (جون أولين) للدراسات الاستراتيجية بڄامعة هارفارد، تؤكد بإيجاز على إن الغرب وأمريكا بالذات، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بحاجة ماسة إلى عدو جديد يوحد دوله وشعوبه (¬3) وان الحرب لن تتوقف حتى لو سكِّت اُلسلاح وأبرمت المعاهدات، ذلك إن حرباً حضارية قادمة ستستمر بين المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا، وبين طرف آخر قد يكون عالم الإسلام أو الصين. أما نُظرية نهاية التاريخ (لفوكويامًا)

فتسعى إلى إلغاء البعد التاريخي، ووضع الأمم والجماعات كافه عراة قبالة الصنميه الاقتصادية التي تنزع إلى تسوية الجميع إزاء مطالبها، لكنها من ¬

(¬1) من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية: صموئيل هنتنغتون- عرض/ علاء بيومي- الجزيرة نت 2 - 8 - 2004 (¬2) الصليب والهلال - المؤلف: محمد عارف زكاء الله - الناشر: يَ آذرز، كوالالمبور- الطبعة: الأولى/2004 - الجزيرة نت (¬3) مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى انسنة الحضارة وثقافة السلام - د. محمد سعدي - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 2006 - ص 184

وراء هذا تزيد أغنياء العالم وطواغيته غنى وجبروتاً وفقراءه ومستضعفيه فقراً واستبعاداً. إنها بشكل من الأشكال مناورة فكريه تمنح خلفيات تنظيريه لممارسات تتجاوز ابتداءً منظومة القيم الخلقية وثوابت العقائد والأديان والمطالب الخبرة الصليبية واليهودية والاستعمارية والرأسمالية. إن إلغاء الذاكرة التاريخية، وتحكيم الصنميه الاقتصادية المتسلحة بكل قوى العلم والتكنولوجية والتفوق العسكري وحتى السياسي، للغرب لن يجعل الفقير غنياً وينزل بالاغنياء لكي يقاربوا الفقراء، بل ستجعلنا وكل المستضعفين في يقاربوا الفقراء، بل ستجعلنا وكل المستضعفين في الارض ينسلخون عن تاريخهم، ويفقدون تميزهم ويزدادون التصاقاً بالقوى المتحكمة في آليات

الاقتصاد العالمي. ان تجريد العالم من بطانته الروحية، والوجوّد من تجذره في الغيب، ومنح السلطة المطلقة للاقتصاد، سوف يميل بالميزان، وسيكون الانسان هو الخاسر الوحيد (¬1). ولا شك أن إيديولوجية كهذه لا بد أن تعتبر الإسلام عقبة كَأَدَاء لا بد من إزالتها من الطّريق ولا سبيلُ للحوار معها، بل حتّى المذاهب المسيحية الأرثُوذُكسيَّة مُلَّزمة بَالتِحول إلى ما تعتقده تلك الإِيديولوجية إن هي أرادت النجاة من (الحرب الأخيرة) قبيل عودة المسيح ..! "فأسطورة (نهاية العالم) هذه وعودة المسيح آخر الزمان كما يروج لها هذًا التدين السائِد اليومِّ في أمريكا ّهي ٱلتَّى تلقَّفها وألبسها لبوساً ليبراَلياً كلاٌّ من فراتسيس فوكوياما في كتابه عن نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ثم صامويل هانتنجتون في حديثه عن صدام الحضارات! ومن العجيب أن يعكس هذا الفكر الليبرالي ذلك النوع من إلفكر الديني وينتهي معه إلى التبشير بمصّير مأساوى للانسانية!. لقد أجمعت الدراسات على مبلغ تدين إلشّعب الأمريكي، مقارنة بالشِّعوب الأوروبية، إلّا أن الحقيقة الصادمة توضح أن هذا التدين في الأغلب لا يساعد على قيام تفاهم حضاري، لأنه تدين عدواني الطابع، منغلق التفكير، إرهابي النزعّة، يبشرُّ بعالم مُخيف حقا**! " (¬2). ¬**ـُّ

(¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) - د. عماد الدين خليل- ص114 (¬2) أية قيم دينية لحضارة إنسانية؟ - د. عبد المجيد الصغيّر -http://www.qatar /conferences.org/dialogue

#### article2.do

### حوار الأديان والحضارات

جوار الأديان والحضارات يناقش الكاتب الإيطالى (أمبرتو إيكو) مقولة صراع الحضارات أو الْثقافات التي تفسر الحرب الأميركية على العالم الإسلامي وحرب المسلمين عليها، ويتساءل ان كأنت الحرب هُي ٱلَشِّكل العادِّل للعنف .. وهل يعتبر ما يجري صرّاعاً بين الشرق والغرب على غرار الحروب الصليبية؟ ويجيب ايكو على ذلك مستبعداً مقولة صراع الحضارات في تفسيرً ما يجري، ويدعو بقوة إلى مقاومة نزعّة العداء الحضارّي والثقافي لْأَنَّ كَلُفتُهَا تَضُّر بِالغَّرِبِ، وقد تلحق به ٱلهَّزيمة، فُقد تداخل الشرق بالغرب، وتداخلت المصالح والعلاقات على نحو لم يعد ممكناً حمايتها إلا بالتعاون والعمّل المشترك من خلال الحوار بين الأديان والحضارات (٦٦). فالبشرية في عصرنا الحاضر تعاني من أزمات سياسية وانفجارات اجتماعية وهَّجرات سكانية وفجوات عميقة اقتصادية وتناقص في الموارد الطبيعية، ودمار متواصل للبيئة وارتفاع في وتيرة العنف والغلوـ كما يشهّد العالم تحولاًت كيفية غير مسبوقة خاصة في مجالات إلثورة التكنولوجية الثالثة، والتى يصُّعب فهم تأثيرها على القيم والعلاقات والأفكار والثقافات، دون إعمالَ العقل والحوار. كما تبرز صعوبة إدراك حقيقة القواعد والعلاقات والمشاعر والبناء الاجتماعي والحدود التي تقوم عليها الحضارات، ومدى تغيّر دلالاتها عبر ٱلزمان ُ والمكان، ومدى تأثر اتجاهاتها بالضغوط الخارجية

والأزمات الداخلية ... وغير ذلك. كما يخشى أن يؤدي استمرار وجود الصور النمطية لحضارة عند أخرى إلى تغذية ضروب الكراهية الجماعية خاصة في المجتمعات التي تنتشر فيها الجهالة والتعصب والخرافات، فيتحول الاختلاف إلى نزاع، وإذا نشب النزاع، فقد يتحول إلى عنف إذا لم يكن هناك حوار و (ثقافة حوار)، والتي تعلي من قيمة التسامح، وتحترم مبدأ كرامة الإنسان وحريته في الاختيار، وتقبل مبدأ التنوع والتعددية الحضارية بدلاً من فرض (النموذج) والهيمنة (-2). ح

(¬1) ذهنية الإرهاب .. لماذا يقاتلون بموتهم؟ -جان بودريار وأخرون ترجمة: بسام حجار-الناشر: الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي (¬2) حوار الحضارات .. لماذا؟ يوسف الحسن- الموسوعة الإسلامية /http://www.balagh.com سosoa/garb/cx01bsu0.htm

فلا يكاد يمر يوم إلا تحمل لنا الأحداث الجارية في الساحة الدولية نذر صدام ديني وحضاري بين ما يدعى بالثقافة اليهودية المسيحية الغربية، والثقافة العربية الإسلامية. فنقاط التماس كثيرة، إلى درجة أن هانتغتون قال بأن حدود الإسلام المختلفة (دامية). فمن هذه الساحات: المعترك الفلسطيني حيث الصراع العربي الصهيوني يقدم خطأ في الإعلام الغربي و كأنه صراع بين اليهودية والإسلام. ومن هذه الساحات الحروب الأهلية في السودان وفي بعض مناطق إفريقيا مثل ساحل العاج وإرتريا ونيجيريا. حيث تطرح

العلاقة بين الديانتين المسلمة والمسيحية إشكالات حادة. و بعد أحداث 11 سبتمبر، نشطت بُعض المجموعاتُ المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإسلام والمسلمين رابطة خطأ بين الإسلام والإرهاب، من منظور كون الإسلام يدعو للتعصب والكراهية والعنف. وفي منطقتنا كررت بعض الأصوات المتشددة مقولاتً مماثلة، ومعتبرة إختلال الموازين في التعامل مع القضايا العربية والإسلامية العادلة عدوانا وحربا ضد الإسلام. إن هذأ الوضع المتأزم الذي تدفعه التيارات المتطرفة من الجانبيّن للإنفجار، يُستدعي من العقلاء المنصفين من الديانات السماويّة الثّلاث الوقوف بحزم ضد الغلو والتشدد والإرهاب، بتوظيف قيم السلم والتسامح التي تزخر بُه النصوص المقدسةُ (¬1). ولهذا دعّي الكّثيرون أنه حيال هذا العالم المعقد المتشابك المهدد، لابد من حوار يكفل اجتمِاع الفرقاء والشركاء، ويضمن احتواء ما أمكن من أزمات وكدمات تبدأ صغيرة أو وطنية وتتدرج لتطّال أمداً بعيداً (−2). فلم يعد بالإمكان - في هذا العصر - تقوقع الذات عن الآخر، إذ أصبح تشابك العلاقات الإنسانية، وما تواجهه من تحديات تجاه قضأيا مشتركة، يفرض على الذات ان تدخل في الحوار، من أجل المصلَّحة الَّعامة التي تجمع بين البشر، بطريقةً وبأخرى، وهذا الواقع يؤكد ان مسألة الحوار بين الأديان والحضارات ترقى إلى مستوى الضرورة التي ينبغي ان تقابل بالجدية ¬

(¬1) الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - عبد الملك منصور

حسن المصعبي -islam.net/article.php3 islam.net/article.php3? (id\_article=690&lang=ar (¬2 الحضارات والثقافات: رؤية في حوار الحضارات وصراع الأمم- بقلم الحسين ولد مدو- //:http:// www.akhbarnouakchott.com

## أهمية الحوار

اللازمة. وهنا يجب ان نشير إلى ان رسالة الإسلام ومبادئه لا يمكن ابدا ان تدعو إلى الصدام والصراع مع الحضارات والديانات الاخرى، والإسلام الحقيقي هو اسلام المحبة والسلام والأخاء واحترام الآخر ونبد العنف والتطرف، والدفاع عن القيم النبيلة واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة والقضاء على الفقر والنفتاح على كُل الحضارات الأنسانية (٦٠). أهمية الحوآر مما تقدم يتضح لنا اهمية الحِوار مع الآخر والذي جعله ديننا الإسلام طريقاً للدعوه ومخاطبه الآخرين للوصول إلى الحقيقة. ولعل حضارتنا العربيَّةُ والإسلاميةُ هي (الأُعلى) صوتاً وفعلاً في رسالتها (الُحوارية) خأَصة وهي تولي منزلة علياً للعقل والعلم والحرية، وتدعو البشرية للتعارف وإلتفاهم: (يا أيها الناسِ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أُكرمكم عند الله أتقاكم). وهذه هي رسالة الحضارة (¬2). وبالتأكّيد فإن التعارف لا يتم الا من خلال الحوار الجاد والبناء الذي يعرض الحق بجُّلاء ويُّقدر ويحترم آراء ومواقفُ الآخريُّن. لقَّد كان الحوار قبل الإسلام كما في الحضارة

والفلسفة اليونانية فناً قائماً بذاته، فالمحاورة تحدد موضوعاً للدراسة، وليس القصد منها الخروج بنتيجة بصدد المشكلات المعروضة بقدر ما تجعلنا أقدر على الجدل في كل الموضوعات، فهدف المحاورات لم يكن إمداد الناس بالمعلومات والمعارف، بل تقديم مساعدة على التدريب على فُنون الجدلُّ أما الهدف الأساسيُّ للحوار في الإسلام فهو وصول الناس إلى الَّحق بالطّريقّة التي تعمق الإيمان في نفوسِهم، فالإسلام ينطلق فى فهمه للحوار من قكرة أن الله فطر الإنسان علَّى الجدل (وَكَانِ الإنسانِ أَكْثَرٍ شيء جدَّلا) ليواجه الحياة بكلّ ما فيها من أوضاع وملابسات وأفكار بعقلية منفتحة قلقة لآتستقر على حال، وهذا ما يجعله في بحثٍ دائم مستمر عن الحقّ والأفِضل والأكِثر صواباً، فثمة ما هو صواب وما هو أكثر صواباً، والشك هو طريق اليقين أو إثبات اليقين ¬

(¬1) مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى انسنة الحضارة وثقافة السلام - د. محمد سعدي - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 2006 - ص 368 (¬2) حوار الحضارات .. لماذا؟ بقلم يوسف الحسن

ورسوخه وترى الإنسان لا يستقر على حال فتراه يفتش عن الشيء وضده، عن الحق والباطل، فلا يتيقن إلا ليتململ في رحلة جديدة من الشك، ولا يشك إلا ليبدأ رحلته الطويلة نحو اليقين وقد رأينا في علاقات الدول والأفراد اضطراباً حين

يفشل الحوار أو يفتقد، فقتل قابيل أخاه هابيل عندماً فشلُ الحوار بينهما، ولكن يبقى العقل هو القوة الصالحة للحكم على الأشياء وميزانا يزن به صحّة القضايا وفسادها، حتى ٍ في يوم القيامة لا يقف الإنسانُ مكتوف اليدينَ أمامٌ مُصَيره بل يترك له مجالُ الدِّخول في حوار وجدال يدافع به عن نفسه على أساس العدالة التي تحترم في الإنسان حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه حتى أمام الله الذي يعلم كلَّ ٍ شيء (٦ۗ أَ). وَمن هِنا فإِنَّ اهميُّة الحوَّار تكمن أنه يَّمكن أن يكون أساساً لتجتمع الإنسانية حوله، وعلى الإنسان الاطلاع على أفكار الآخرين، ففي ذلك فهم لفكر الآخر. فالحوار في هذا السياق هو أحد الأفكار والحلول المهمة للخروج من مأزق العنف والتطرف. ففي مقابل الغياُّبُ الكبِّيرِ الْمَفْزِعِ للحوَّارِ في حياتنا وعلاقاتنا وعملنا، هناك حضور كبير للحوآر في القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية، حتى يكاد يكون قضية أساسية، فنجد في القرآن الكريم مواضع لا تعد ولا تحصى للحوار، الحوار بين الله والملائكة، (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) والحوار بين الله وإبليس، والحوار بين الله والأنبياء، وحوار الأنبياء مع قومَهم، وحوار الأنبياء والصالحين مع أنفسهم. ونجد في القرآن دعوة إلى الحوارّ في العلم والدعوة والجياة، (ولا تُجادلوا أَهْل الكتاب إلا بالتي هي أحسن). (¬2). والحوار بهذا المعنى ليس فقط لتوضيح القضايا التي يختلف عليها، ولكنه يقرب الناس بعضهم من بعضّ، وِيخلق حركة فكرية ومجتمعاً متعلماً متحرَّكاً. وغيَّاب الحوار في المجتمع يجعله مجتمع قهر وعنف، وغيابه في علاقات الأفراد يجعلهم جزرا معزولة بعضها عن بعض، ويحول

همومهم إلى الغرق في الذات والدوران حولها، حتى درجة المرض والهوس. وغياب الحوار بين الدول يعطل مصالحها ويضر بشعوبها ويجعلها تتحمل جهوداً وتكاليف زائدة يمكن الاستغناء عنها وتوفيرها أو ¬

(¬1) المدنس والمقدس .. أميركا وراية الإرهاب الدولي-المؤلف: السيد محمد حسين فضل الله-عرض/إبراهيم غرايبة- الجزيرة نت (¬2) الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - عبد الملك منصور حسن المصعبي.

استخدامها في المصالح والاحتياجات. ويمكن أن نجعل الحوار منهجاً للتربية، وتكوين القناعات، وأسلوب الحركة الفكرية في التنشئة، وتهيئة الروح الموضوعية في مواجهة مسائل الخلاف، وفي تقبل الفكرة المصادة بطريقة عقلانية واقعية فموضوع الحوار يرتبط بالتكوين الداخلي لشخصية الإنسان المسلم الذي يريد له الإسلام أن يفكر كيف يتعلم ويدعو الناس ويفتح قلوبهم على الحق والصواب، ولا بد من الحوار حتى تستمر الحياة في حالة الضعف أو القوة، وفي حالة الحرب أو السلم، فلا أحد يستطيع أن ويستغني عنه مهما علا شأنه أو كانت قوته، فردا كان أو مجموعة أو مجتمعاً أو دولة (¬1). فالعالم المعاصر الذي يتسم بالتونع والتعددية، والذي يرتبط ببعض عبر آلاف من اقنية الاتصال، سيطرح أمام الوعي الديني حتماً مشكلات العلمنة وحوار الأديان. وهو ما اكده احد العلماء المسلمين، حيث الأديان. وهو ما اكده احد العلماء المسلمين، حيث

قال: "ان قوة الاتصالات بالعالم المعاصر، ستفتح آفاقاً وإمكانيات عريضة لإدراك التقاليد الدينية المغايرة، الأمر الذي يجعل حوار الإسلام الجدي مع الديانات الأخرى في منتهى الأهمية والضرورة. ولهذا فإن مفكري الشرق الدينيين الأكثر عمقاً و واطلاعاً يدركون بصورة أكبر فأكبر، ان بلوغ تدين أكثر ملاءمة واتستقاً مع الظروف العصرية الراهنة، يمكن ان يحدث فقط في شروط تؤمن التحرر من الكراّهيةُ الطائفية والشعوّر بالتفوق والّتميز" (−2). وبهذا تكون قضية الحوار هي إحدى الهموم الكبيرة للعاملين في الدعوة والتربية والتعلّيم والإعلام والسيآسة والدبلوماسية والتجارة والتَّسويْقُ، وتتزايد الحاجة إليه كأساس للثقافة والعمل والتعليم والعلاقات والتنظيم. ونلاحظ على سبيل المثال ازدهار البرامج الحوارية مع تنامى الفضائيات والإنترنت، حتّى يكاد يكون ّ الحوآر هو السمة الأساسية للفضائيات والإنترنت، وتعتمد عليه تماماً مؤسسات التعليم عن بعد والتعليم المستمر، فمن دونه تفقد هذه البرامج جوهرها وجدواها **(-3).** ّ-

(¬1) المدنس والمقدس .. أميركا وراية الإرهاب الدولي-المؤلف: السيد محمد حسين فضل الله- عرض/إبراهيم غرايبة- الجزيرة نت (¬2) الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم- تأليف اليكسي جورافسكي - ترجمة د. خلف محمد الجراد - ص212 - دار الفكر المعاصر - ط2 2000 (¬3) المدنس والمقدس .. أميركا وراية الإرهاب الدولي-المؤلف: السيد محمد حسين فضل الله- عرض/إبراهيم غرايبة- الجزيرة

ورغم بلوغ الحضارة الإسلامية في العصر العباسي ذروتها وقيادتها للعالم في العصر ألوسيط آنذاك، فقد تعايشت مع الحضّارآت الأخرى في وئام وانسجامً. ومن هنا فإن الحوار الحضارَّى كماً يعرضه الإسلام لا يعد استجابة لظرفية زمنية خاصة، بل هو مشروع يتميز بالشمولية والاستمرارية ينبع من مبدأ جعل سعادة الإنسان غاية ذلك الحوار، أي أنه يقوم على مبدأ تحقيق إنسانية الانسان، فالأنسان هو كائن حساس، فريد متميز واسع الدوائر الوجودية، ذو خصائص عقلية وروحية وأخلاقية شاملة، فضلا عن أنه خليفة الله فَيَ الأرضَ. ومن خلال معاصرته لتُجرِبة تاريخية مرة تسبب فيها الاستعمار بكوارث ومآس حلت بالانسانية، وقسمت الشعوب وفرقتها إلى عرقيات وطُوائف متنافرة طرح المفكر الإسلامي (سعيد النورسى)ٍ فى رسائله (رسائل النور) مفهوماً بديلاً موضِوعياً لفكرة صدام الحضارات من خلال طرح مبدأ (التكامل) بدل ٍ(الْصراع)، و (التعايش) بدلَ (الإقصاء)، شريطة أن يقوم الحوار بين الحضارات على قدم المساواة وعلى احترام تعدد الثقافات، وبحيث لا ينحصر في مجرد حوارات كلامية بين الناس، بل يكون فلسقة نابعة من جوهر الإيمان، إيمان الإنسان بأن الله خلق البشرية لحكمة وغاية مُحددة تُتمثل في التآلف والتساكُن لتحقيق أُمر رباني وهو تعميم الخير ودفع الشر. فالحوار ليس وسيلة لحل النزاعات الدولية وحسب، بل هو أسلوب للتعارف والتعايش والتكافل بين الشعوب من أجل تحسين ظروف البشرية وهو ما يسميه

النورسي (مسلك الخلة والأخوة) (¬1) أو بعبارات (د. محمد عابد الجابري) (ثقافة السلام) والذي يدعو "إلى بناء تصور مشترك لها من خلال اهتمام الحوار بين الأديان بموضوع الضرورات الخمس ذلك لأن هذه الضروريات، أعني حفظ النفس والعقل والنسل والمال والدين هي أساس كل سلام وبدونها لا يتحقق السلام، لا السلام مع النفس ولا السلام مع الجار ولا السلام بين الأمم. وفي هذا الصدد أرى أنه بالإمكان تأسيس ¬

(¬1) بين أخلاقيات العرب وذهنيات الغرب-إبراهيم القادري بوتشيش- عرض/إبراهيم غرايبة-رؤية للنشر والتوزيع, القاهرة-ط.1 2005 -الجزيره نت- حوار الحضارات من خلال رسائل بديع الزمان النورسي

# علاقة المسلم بالآخر عموما

رؤية جديدة سلمية وسليمة للمشاكل والتحديات التي يواجهها الضمير الديني والأخلاقي في عصرناإن الإسلام هو دون شك دين قائم .(1-)" على الحوار بمعانيه المختلفة، ومستوياته المتباينة المتعددة. فهو بداية حوار بين الله جل جلاله والإنسان، لإقناعه بالإستجابة لنداء الوحي والهداية. فليس الإيمان إنصياعاً بالإكراه بل نتيجة إقتناع بآيات التنزيل التي توجه نظر الإنسان إلى أدلة الخلق وعبر التاريخ وحالات النفس الإنسانية. وهو حوار مع المشرك الذي يؤمن بتعدد الآلهة وعبادة الأصنام لإقناعه عقلياً وشعورياً بمبدأ

التوحيد والتنزيه المطلق للذات الإلهية. وهو حوار مع الدَّهرى الملَّحد الذِّي لا يؤمن بدِّين ولا معاد ولا رسالة لإستمالته لطمأنينة اليقين ونور النبوة وبراهين التوحيد. وهو حوار من داخل الدائرة الْإِبْراهَيْمية مع أهل الكتاب الذين يشكل إمتدادا لهُمْ و ختماً لرسالتهم التي تمهد له وتؤكَّده و تدل عْلَيْهُ (¬2). عَلاقة المسلم بالآخر عموما لما كان الإسلام ديناً عالمياً وخاتم الأديان، فإنه في روح دعُوته وجوهر رسالته لا يرمى إلَّى تسنم (المركزية الدينية) التي تجبر العالّم على التمسك بُدينُ وَاحد، إنه ينكر هَّذا القسر عندما يَرى في تُعددية الشرائع الدينية سنة من سنن الله تعالى في الْكون، لَانَ دعوَّةَ الإسلام إلَّى التَّفاعل مع بأقي الدَّيانات والحَضارات تتُبع من رؤيته إلى التَّعامل مع غير المسلمين الذين يؤمنون برسالاتهم السماوية، فعقيدة المسلم لا تكتمل إلا إذا آمن بالرسل جميعاً، بيد أنه لا يجوز أن يفهم هذا التسامِّح الانساني الذي جعله الإسلام أساساً راسخاً لِّعلاقة المُّسلم مَّع غير المِّسلم، على أنه انفلات أو استعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مع جوهر هذا الدين. فهذا التسامح لا يُلغي الفارق والآختلاف، ولكنه يؤسس للعلاقات الانسانّيةِ التيّ يريد الإسلام أن تسود حياة الناس. فالتأكيد على الخصوصيات العقائدية - والحضارية

(¬1) الحوار بين الديانات: قيم ثقافة السلام -1 -محمد عابد الجابري - //http:/ www.aljabriabed.net/pape16.htm (¬2) الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - عبد الملك منصور حسن المصعبى.

والثقافية، لا سبيل إلى إلغائه، ولكن الإسلام لا يُريد لهذه الخصوصيات أن تمنع التّفاعَل الحضاري بين الأمم والشعوب والتعاون فيما بينها (¬1). ومن ينظر إلى العقيدة الإسلامية يجد أنها عقيدة تُتسّع لجميع الناسِ لا تريّد أن تلغي الآخر بل هي تعترف أن هناك آخَّر، هنَّاك مَنْ يخآلفها في العقيدة وهناك مَن يخالفها في الشريعّة وهناك مَنّ يخالفها فى السياسة وهناك ... ولكن أهم الخلافات هى الخّلافات العقائدية والقرآن قرر أن هذا الاختلاّف واقع بمشيئة الله، ومشيئة الله لا تنفصل عن حِكمته، أي الحكمة الإلهية والمشيئة الإلهية اقتضتا أن يكون ألناس مختِلَفين في إلدين، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد الناسّ أن يكونوا على دين واحد وعلى نهج واحد لخلق الإنسان على غير هذه الصورة. ومادام لكل إنسان عقله وإرادته فلابد أن يَتغيرُ الناسُ في أتجاهاتهم الدَّينية وغير الدينية وهذا ما يقرره القرآن بوضوح حيث يقول إلله تعالى (ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وإجِدَةً) أي على دين واحد وعلي منهج واحد (ولا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} مختلفين {إلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ولِذَلِكَ خَلَقَهُمْ). المفسرون يقولون ولذلك أي وللاختلاف خلقهم .. خلقهم ذوي عقول مختلفة ٕوإرادات مختلفة وملكات مختلفة ولهذا لابد أن تتغير أديانهم وتختلف فهذا واقع ولذلك خلقهم. ولذلك مَنْ يَريٰدٌ أَن يلغي الآخرين ويريد أن يجمع الناس على دين واحد أو على نهج واحد هذا يخالف المشيئة الإلهية. فالتنوع مطلوب حسب نص

القرآن الكريم، وهو من آيات الخلق السامية، كما في قوله تعالى: (ومن آياته خلق السماوات والأرض وإختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين). فليس من هدف الإسلام حمل الناس على ملة واحدة أو عقيدة مشتركة، بل إن إختلافهم مطلوب مقصود (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة و لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك و لذلك خلقهم). ويبين القرآن الكريم الحكمة من الإختلاف بأنها (التعارف) و (التعاون على البر و التقوى) و (التسابق إلى الخير)، بما فصلته الآية الكريمة: (ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا و لو شاء الله ¬

(¬1) الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري-حسن عزوزي- //:http:/ www.scienceislam.net/article.php3? id article=567&lang=ar

لجعلكم أمة واحدة و لكن ليبلوكم في ما أتاكم فأستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون). ولهذا السبب أعلن الإسلام حرية العقيدة ونبذ الإكراه في الدين و وضع ضوابط دقيقة لتعميق خط التفاعل و التعارف بين بني البشر الذين يتفقون في أصولهم و عمود نسبهم (كلكم لآدم و آدم من تراب)، كما يتفقون في قدراتهم المعرفية و العقلية و الروحية، و لا يتمايزون إلا بسلوكهم الأخلاقي و ميزاتهم الروحية المكتسبة المتاحة لجميع الناس (-1). فالإسلام يعترف بالآخر ويقيم العلاقات مع الأخر

على أسس ثابتة حتى وهو يعترف بأن الآخرين كفار. وهنا الإسلام يقيم أشياء أساسية في فكرّ الإنسان وفي نفسيته تنشأ ما نسميه التسامّح، التُسامح الديَّني من خلال: أولا: اعتقاده أن هذا الاخِتلاِفَ واقع بمشيئة الله وهذا يريح الإنسان. ثانياً: أنه إذا كَّان هناك مهتدى وهناك صَّالُ وهنَّاك مؤمن وهناك كافر وهناك بار وهناك فاجر فحساب هؤلاء الناس ليس للإنسان ولكُّنه إلى الله عز وجلَّ وليس في هذه الدنياً ولكن في يوم الحساب، الله سِيفصل بِين هؤلاءِ ويقولَ القرَّآنَ { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ ۚ هِاَدُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَٰي وَالْمُجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ} [اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ قِيمًا كُنتُمْ فِيَهِ
تَخْتَلِفُونَ} [اللَّهُ رَبُّنَا ورَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا ولَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
لا حُجَّةً بَيْنَنَا وِبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمِعُ بَيْنَنَا وإلَيْهِ المَصِيرُ} هذا أمر آخٍر يريح الإنسان مع الذين يختلفون معه. ثالثاً: أن الإسلام يكّرم الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن جنسه أو دينه أو لِونه أو لَغَتُه أو إقليمه أو طُبقته {ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ۗ آدَمَ} وَلذلك النَّبِيِّ عَليه الصَّلاة والسَّلام كمَّا روِّيَّ البخاري ومسلم أنهم مروا عليه بجنازة فقام الرسولُّ عليه الصلاةُ والسلام لها واقفا احتراما للميت فقالوا يا رسول الله إنّها جنازة يهودي. فقال أليست نفسٍ فما أروع الموقفٍ وما أرّوع التعليل نفسه" أليست نفس". رابعاً: الإسلام يقيم العلاقةً بين الناس جميعا على أساس الُعدل، عدل ُ الله لجميع خلق الله يهودي نصراني مجوسي وثني {ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أُقْرَبُ لِلتَّقْوَى} الشنآن شدة البغض  $\neg$  سواء شدة بغضهم لكم أو

(¬1) الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - عبد الملك منصور حسن المصعبى.

بغضكم لهم لا يمنع هذا أنك تحكم بالعدل فالعدل مطلوب، والقرآن أنزل الله فيه تِسع آيات من سورة النساء تداَّفع عن يهودي أتهم ظلماٍ، حيثٍ ان احد المسلمين سِرَّق ولَّكن اهلَّه وقبيلته أرادوا أن يلصقوا التهمة بأحدّ اليهوّد، وذهبوا إلى النبي يعرضون حجتهم حيث كاد النبي عليه الصلآة والسلام ان يصدقهم ويدافع عن هذا المسلم ويتهم هذآ اليهودي، وهنا نزّل الّقرآنِ يبرئ اليهودي ويُعاَّتُ النبي علية الصلاة والسلام أنه هم وي - بَــ بتصِدِيقٍ هؤِلاء ويقول الله تعالى في هذه الآيات إِإِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أُرَّاكَ اللَّهُ وَلاَّ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيماً، واسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً، ولا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَّخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْۗ} لا تحامى عِنهم {ولا تُجَادِلْ عَن الَّذِينَ بِيَخْتَالِنُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُتِّحِبُّ مَن كَاَّنَ خَوَّاناً أَثِيماً} إلى آخر الآيات التسع في الدفاع عن هذا اليهودي (¬1). ومما تقدم يتضح لنا ان بنية الإسلام في الأصل بنية حوارية يشكّل فيها ... "ألاعتراف بالآخر" أولى مميّزاتها بِل أساساً يتنزل فيها منزلة "العقيدة". ذلك أن القرآن لم يثبت شرعية وجوده ويدافع عن اختياراته وبدائله إلا عبر أخلاقيات الحوار والنقاش، بل ربما انفرد القرآن، من بين نصوص الأديان الكتابية الأخرى، بذلك الحرص القوي الذي يطبع جل أياته، على محاولة طرح إختياراته الإصلاحية عبر أسلوب الجدال والحوار ومحاولة البرهان والتدليل على

اختياراته وبدائله وإقناع مخالفيه بها ... وما هو أهم في كل هذا "اعترافه" الضمني والصريح بذلك التراكم المعرفي والأخلاقي الذي يمثله تاريخ الديانات الكتابية وسيرها الحثيث نحو الإصلاح والتصحيح والكمال العقائدي والأخلاقي، الأمر الذي اقتضى من الإسلام، قرآنا وسنة، ضرورة الاعتراف ب"الآخر" باعتباره مساهما فعالا في ذلك التطور الفكري والأخلاقي القابل دوما للإصلاح و"التتميم". من ثم جاءت تلك التأكيدات المتتالية في القرآن تذكر المؤمنين به قبل غيرهم، المتالية في القرآن تذكر المؤمنين به قبل غيرهم، التي يعتبر إبراهيم الخليل عليه السلام واسطة عقدها، ولبنة أساسية فيها. وحيث ذلك، أمر المسلمون في تعاملهم مع "أهل الكتاب"، ورغم الخلافات الواردة، ان ¬

(¬1) علاقة المسلمين باليهود - الشيخ يوسف القرضاوي - برامج الشريعة والحياة - تقديم خذيجه بنت قنه - تاريخ النشر: الأربعاء 17 يناير 2007 قناة الجزيرة

# الحوار بين الأديان

يبادروا إلى الاعتراف بهم، وأن يكونوا متسامحين معهم وأكثر تفتحاً وأبعد عن التعصب، وأن يقولوا:
"آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون" (¬1).

الحوار بين الأديان مثل الحوار قاعدة أساسية ومنهجية من قواعد الدعوة الإسلامية، التي يعود تاريخها إلى اللحظة الأولى لإنطلاق رسالة الإسلام، وقد تم بناء هذه القاعدة وتأصيلها بدءاً بقولِه سبحانهُ "إقرأ باسم ربك الذي خلق" ومروراً بقوله: إدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" وانتهاءً بقوله سبحانه سبحانه (واتقوا يوماً ترجّعون فيه إلَى الله). وقد سجل القرآن الكريم، وسجلت السنة النبوية نماذج الحوار بمختلف مستوياته وأساليبه ليعلم الناس جميعاً بأن هذا الدين إنما تبنى دعوته على الاقتناع والبينة والحجة العقلية ولا مجال فيه- أبداً- للإكراه على الإيمان به أو الدعوة إليه "لَّا اكراه في الدين قد تبيَّن الرشد من الغي". وإذا كان الحوار ضرورياً في مرحلة الدعوة المكية وِالْمدنية وما تلاهما فهُّو اليوم أشد ضرورة وأكثر أهميةٍ في ظل ثورة الاتصالاتُ الحديثةُ الَّتي تبثُّ عبر أجواء من التوتر، وافتعال الصراع ونشر ثقافة القوة. لهذا فقد أولى الرسول (صٍ) منذ بداية الدعوة الإسلامية اهتماماً خاصاً بأهل الكتاب والحوار مُعهم ودعوتهم للإسلام، وذلَّك لأنهم أِصحاب ديانات سماوية سابقة جاء الإسلام ليرث أهم ما فيها وليضيف إليها ما تحتاجه البشرية في مسيرتها إلى يوم الدين، يقول إلله تعالى: "شُرع لكم من الديّن ما وصىّ به نوحاً والذي أوحينا إليكُ وَمَا وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى (سورة إلشورى: الآية 13) واهتمام الرسول (ص) بِدعوة أهل الكّتاب، كان لاعتقاده بأنهم سيكونون  $\neg$  أول من سيؤمن به وبدعوته

# (¬1) أية قيم دينية لحضارة إنسانية؟ - د. عبد المجيد الصغيّر- -http://www.qatar conferences.org/dialogue/

بسبب التشابه الكبير بين ما جاء به الإسلام وبين ما هو موجود في كتبهم .. هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا ينتظرون ظهور نبي في بلاد العرب كما جاء في البشارات الموجودة في كتبهم. ولذلك كان الرَّسِول الكريم يطمع في أن يكون أهل الكتاب عوناً له في استئصال الشَّركُ والكقُّر منَّ الجزيرة العربية اولًّا ثم نشر الدعوى للعالمين. وقد جاءت اولَى بوادر ذلك المُوقف مِن النجاشي ملك الحبشة الَّذِيُّ احْتَضُن المسلمين وأمنهم من غُذر واضطهاد قريشً حتى اشتد عودهم وعادوا إلى مكّه ليستمروا في دعوتهم، حيث تطلع الرسول الكريم إلى موقف اقوى من أهل الكتاب من الدين الجديد فَاسَلم قليل منهم وبقى جزء كبير على دينهم ودخلُ الرسول معهم في حوارات ومجادلات كُثيرةٌ، فَرُدٍ عَلَّيْهِم ۚ إِلقُرآنَّ وعَلَمُ النبيُّ كيف يجادلهمٍ بالتّيّ هيّ أحسّن بأسلوب منطقي يقّدم الحق جلياّ (¬ً1)، حيث نهيّ القرآن عن مجادلة أهل الكتاب ً إِلا بالتي هي أحسن في قوِّله تعالى:"ولَّا تجادلُوا أهلُ الكُتَابُ إلا بالتي هي أحسن إلّا الدّين ظلمواً منهم وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون" (سورة العنكبوت: الآية 46) ففي قوله تعالى لا تجادلوا نهي عن مبادئتهم بالجدال في نصوص وطقوس دينَّهم وَّفي قوله إلا بالتيِّ هيَّ أحسن أستثناء

يجيز الرد عليهم إذا بدءونا بالجدال، فليكن الرد عليهم بالتي هي أحسن حتى لا نتعرض لنبيهم ولا لكتابهم (-2) ومن التي هي أحسن، ذكر مواضع الاتفاق بين المتجادلين والانطلاق منها إلى مواضع الخلاف، أما مواضع الاختلاف، فالحكم فيها إلى الله يوم القيامة، يقول تعالى: "وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون" (سورة الحج: الآية 68).

(¬1) آدم عبد الله الألورى: تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم - ص **247 (¬2)** المصدر السابق: ص **135** 

وقد سار النبي (ص) على خطى التوجيهات القرآنية في دعوته ومجادلته لأهل الكتاب، فدخل معهم في مجادلات ومناقشات عديدة رواها القرآن والسنة النبوية المطهرة. فقد جرت مناقشات كثيرة بين الرسول (ص) وبين اليهود حول الكتب المقدسة وكان محسور بن سبحان هو المتحدث باسم اليهود. فقال للرسول ما دليلك على أن القرآن من عند الله، فنزل قوله تعالى: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" مورة النساء: الآية 82) وناقشهم الرسول في أمور كثيرة أخرى، مثل ادعائهم بأنهم الأخيار وأنهم بمنجاة عن النار، وفي مجادلات أخرى، أجرى مقارنة بين كتبهم المحرفة وبين القرآن، وأيدته آيات القرآن وسجلت هذه المحاورات والمجادلات، ومن ذلك قوله تعالى: "من الذين والمجادلات، ومن ذلك قوله تعالى: "من الذين

هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولوا سمعنا وعصينا" (سورة النساء: الآية 46) "يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظاً ممَّا ذكَّروا بهُ' (سورة المائدة: الآية 13). وقد دخل كثير من اليهود في الإسلام بعد هذه المجادلات والمحاورات مثل عبد الله بن سلام وثعلبة بن أسيد وأسيد بن عبيد وغيرهم. كما جرت مناقشات وحوارات بين الرسول (ص) وبين النصارى سجلها القران الكريم وعلم الرسول كيف يرد عليهم، فمن المعروف أن النصاري يدعون أن عيسى عليه السلام لا يناظره شخص آخر لكونه وجد من غير أب، وبالغوا في هذا الأدعاء حتى أنكروا نبوة محمد ص وتمسكّوا بنبوة عيسى ووصلوا به إلى الألوهية، فرد الله عليهم بقوله: "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون" (سورة آل عُمران: الآية 59). وجرت مناقشات ومجادلات بين الرسول (ص) ونصاری نجران حیث ذکر هؤلاء أن المسیح إله لأنه أحيا الموتى وأبرأ المرضى، فقال لهم ألرسول ص إن ذلك كان بعون الله وتلا عليهم قوله تعالى: "ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطّير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وِأبرئ الأكمة والأبّرص وأحييّ الموتى بإذَّنِ الله" (سورة آل عمران: الآية 49). وسأل وإحداً منهم الرسول (ص) قائلا: أتريدنا يا محمد أن نعبدك كما نعبد عيسي ؟ فقال لهم الرسول (ص): معاذ الله أن نعبد غير الله ولست إلَّا عبد الله، ونزل قوله تعالى وما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثمّ يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله " (سُورة آلَ عمران: الآية 79) وعَّلَى أَثْر هَذه

المجادلات والمناقشات أسلم نفر من النصارى. وهكذا لاحظّنا كيف أن الرسول (ص) كان يجٍادل ويحاور أهل الكتاب بلّين ورفقٍ وبالّتي هي أحسن لكي لا يتعرض أو يسيء إلى أنبيائهم وكتبَّهم، التيّ جعل الإسلام الإيمّانُ بهّا أصل من أصولُ الإِيمَّان والعقيدة، بل أانه سمح لوفَّد النَّصاري القادم من نجران لزيارته بالإقامة في مسجد المدينة المنورة. وفي المساء، وعندماً رغب النصارى بأداء صلاتِهم، سمّح لهم النبيّ بذلك. وقد سار المسلمون فى أيام الرسول ص وقّيما بعد على هدى هذا الطّريق السليم في حوارهم ومجادلتهم لّأهل الكتاب، مما أدى إلى ظهور علم جديد لدى المسلمين هو علَّمُ مقارنةُ الأديانِ. هذا العلَّم الذي يعد من مفاخّر المسلمين، لأنه من الطبيعى أن لاّ يظهر هذا العلم قبل الإسلام لأن الأديان قُبل الإسلام لم يعترف أي منها بالآخر، وكانَ كلُّ دين يعد ماعداًه من الأديان هرطقة وضلالاً، فجاء الإسلام وكان موقفه من الأديان الأخرى ينضوى تحت اتجاهين: فمن الناحية النظرية يعلن الإسلام أنه الحِلقة الْأُخيرة من سلسلة الأديّان وأنَّه بألتالي ورث أهم ما في الأديان من حسنات وأضاف إلى ً ذُلُّكُ مَا تَحْتَاجُهُ البشريةُ في مسيرتها إلى يوم الدين، أما من الناحية الواقعية فيعترف الإسلام بالوجود الفعلى لجماعات غير مسلمة ويتحدث عن أهل الكتاب وأهل الذمة وينظم حقوقهم وواجباتهم (-1). ومن هنا كان اهتمام المسلمين بهُّذا العلَّم، فَأَلفُوا فَيه الكثير مِّن الكتب التي تبيَّن عُظمة الإسلام وفساد العقائد الأخرى وما دخل عليها من تحريف وتوضح ايضاً ان الإسلام جاء ليكمل الدين للعالمين ويعيد اصحاب الديانات الاخرى إلى الطريق القويم الذي ضلوا عنه مع

الزمن. وقد كانت الوسيلة لذلك هي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق اظهار نقاط الاتفاق بين الإسلام وهذه الديانات وتوضيح ان المسلمون يؤمنون بهذه الديانات ورسلها ويعظمونهم ويجلونهم، وان الإسلام جاء ليكمل هذه الديانات. ويجب أن نشير هنا إلى أن هذا العلم لم يكن لدى المسلمين وسيلة للحط والاستهزاء بالأديان الأخرى، بل أنه كان ¬

### (¬1) د. أحمد شلبى: مقارنة الأديان - ج 1 - ص 45

دراسة وصفية علمية تؤدي إلى نتائجها الطبيعية عن طريق الُحجة الَّتي تخاَّطُبُ العقلُ بهدوءُ وموضوعيةِ من غير تعصب أو جحود (¬1)؟ ويعد النوبختي أول من ألف في هذا العلم في كتابه «الآراء والدّيآناتّ»، كما كُتب المسعوديّ كتابه عن الديانات، ثم جاء المسبحى وألف كتابه «درك البغية في وصف الأديان والعبادات». ثم ازداد التأليف في هذا العلم بعد ذلك، وظهرت الكتب التي كتبت عن الملل والنحل مثل كتاب «الملل والنّحل» للشهّرستانّي، «والفّصل في المللّ والأهوآء والنحل» لابّن حزم الأندلسي، وكتاب «الفرق بين الفرق» للبغدادي (¬2)، وألف الأمام الغزاليّ كتابه «الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل» ويكشفُ عِنوانه عِن موضوعٍه بجلاء، فالغزالي يرد فيه رداً جميلاً موضوعياً على قول النصاريُّ بألوهية عيسى (، وقد اعتَمِد في رده هذا على ما جاء في الإنجيل الذي في أيدي النصاري

والذى يقدسونه ويجعلونه كتاب دينهم وحجتهم (-3) كما أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كتب مُوسُوعته الصخمة التي أطلق عليها «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»، وجاء تلميذه ابن اِلقيم الجوزيّه ليضع كتابه «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصّارى». كما انه نتيجه للتسامح الديني في الاندلس فقد دخلت بعض الشخصيات الأوربية في حوار جدي مع فقهاء مسلمين، حيث كانوا جميعاً على علم أنهم يعبدون إلها واحدا، وهو إله إبراهيم ويعقوب وإسحق. ولقد نشر مجلد جدید یحتوی علی تسعة مقالات تتناول الحوار الديني في العصور الوسطى وكانت بؤرة موضوع البحث منطقة شبه جزيرة أسبانيا والبرتغال، وقد نقلت مأثورات واقعية من فرنسا عن هذا الحوار الفكري، منها: أن بطرس أبيللار كتُّب مقالاً على شكل تحوار بين الأديان، وأن بطرس فينيرابلس كلف العلماء الأسبان بمهمة تُرجُّمةُ القَرآنُ (٦ۗ٩). وهكذا نلاحظ إلى أي مدى اهتم المسلَّمونُ بهذا العلم واتخذوه وسَّيلةً موضوعية مهذبة للحوار ولدعوة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن، وليبينوا ¬

(¬1) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - ج 1 - ص 366 (¬2) د. أحمد شلبی: مقارنة الأدیان - ج 1 - ص 27 (¬3) الإمام أبو حامد الغزالی: الرد الجمیل لألوهیة عیسی بصریح الإنجیل - دراسة وتحقیق د. محمد عبد الله الشرقاوی (¬4) "الیهود والمسیحیون والمسلمون وحوار الأدیان في العصور الوسطی" - بقلم کریستیان هاوك - ترجمة عبد اللطیف شعیب

# - ق الطبع قنطرة **2005** ماتياس لوتس باخمان والكسندرا فيدورا: دارمشتات **2004.**

لهم ما دخل دينهم من تحريف، وليؤكدوا ما جاء في القرآن والسنة حوّل ذلك. ولكن هذا العلم اختفى لفترة معينة في عصور الضعف الإسلامية ولكنه عاد مرة أخرى في عصرنا الحاضر، ومن الذين ألفوا في هذا العلمّ الدكتور أحمد شلبيّ في سلسلَّة مقارنة الأديان بالْإضافة إلى بعض العَّلماء " الآخرين الذين كتبوا كتب متنوعة عن الديانات إِلاَّخرى مثل كتاب «تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» للأستاذ محمد عبد الله دروزة وكتاب «محاضرات في النصرانية» للشيخ مُحَمد أبو زهرة، وكُتاب «الديانات» لمحمد مُظهر وكتاب «الإسلام دين العلم والمدنية» للإمام محمد عبده وغيرهم كثيرون. وهكذا نرى أن ُدعوة أهل الكتاب ومجادلتهم والجوار معهم عبر التاريخ الإسلامى كانت تتم على أساس من الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن بدون تحدي أو إثارة. فإذا كنا في عصرنا الحاضر جادين في دعوة أهل الكتاب ومجادلتهم، يجب علينا إن نضع نصب أعيّننا ما جِاء في القرآن الكريم من آيات حددت علاقتنا بأهل الكتاب وحددت طرق دعوتهم ومجادلتهم والحوار معهم. وهنا يقول الشيخ محمد الغزالي في تفسيره لقوله تعالى: "فلذَّلك فادع واستِقم كما أمرتُ ولا تتبع أهواءهم وقل آمنتُ بَما أنزلُ الله مِنْ كتاب، وَأَمِرتُ لأعدلُ بينكم الله ربنًا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجَّة يبننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير" (سورة الشورى: الآية 15) يقول: أن الأمر بالدعوة باقي

إلى آخر الدهر لا يبطله شيء، وكذلك النهي عن أتباع الزائفين، ونحن المسلمين نحمل حقائق الوحي كله منذ بعث الله المرسلين، ونعلم أن أهل الكتاب نسوا كثيراً وتاهوا في طرق لا حصر لها، ومهمتنا أن نذكرهم بما نسوا، ونريهم الصراط المستقيم، ووسيلتنا الترفع والتسامح وعدم الانسياق وراء الشحناء والتذكير الدائم بأن المصير إلى الله (-1). فالداعية الذي يريد مثلاً أن يدعو أهل الكتاب ويجادلهم، يردهم إلى كتابهم الحق ويذكرهم بأقوال رسولهم ويوضح لهم أن الرسل ويذكرهم بأقوال رسولهم ويوضح لهم أن الرسل كلهم أخوان اصطفاهم الله من خلقه وجعلهم سفراء بينه وبين عباده، ويدلل لهم على أن اللاحق منهم يقف على أثر السابق وأن الواجب على منهم يقف على أن السابق وأن الواجب على الناس جميعاً أن يؤمنوا بكل الرسل بلا استثناء الناس جميعاً أن يؤمنوا بكل الرسل بلا استثناء

(¬1) جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج - الشيخ محمد الغزالى - ص (68 - 69)

الله عز وجل هو الذي أرسلهم وهو الذي أمر بالإيمان بهم (¬1)، قال تعالى: "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير " (سورة البقرة: الآية 285) فإذا هم أجابوه شرح لهم العقيدة الصحيحة ثم ثنى بمبادئ الإسلام وفرائضه مبيناً أن الإسلام هو دين جميع البشر، قال تعالى: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين"

(سورة آل عمران: الآية 85) أما إذا لم يجيبوه، فَيكُون قد أدى أمانة البلاغ، وأمرهم وحسابهم بعد ذلك إلى الله. وهكذا فإن علاقة المسلمين بأتباع الأديان الأخرى تدور على محور واحد، عرض مبادئ الإسلام بوضِوح وَرد الشَّبهاتِ بأدبُّ، وإعطَّاء فَرصةُ للتأملُّ وإلحكم المتأني، فلا أستعجال ولا استغلال، أنه البلاغ الخّالي من إلإكراه الّذي يخلى بين كل امرئ وضميرَّه فإن شاء أسلم وإن شاء بقي حيث هو وحسابه إلى اللهـ فحوار الإسلام مع الديانتين اليهودية و المسيحية كِما دشنهُ النبيِّ، صلى الله عليه و سلم، و وضع أصوله ثم سار على هديه الكريم خلفاؤه الراشدون يرتكَّز على أربَّعة مبادئ أساسيَّة هي: قُبولُ الإختلاف و التنوع - عدم الإكراه على الدين التّعاون على البرّ و التقوى -تحريم العدوان و تقييد الحرب أخلاقيا. حيث لا تزال هذه المبادئ تشكل خلفية ثمينة و صالحة لحوار مستقبلي ناجع و منفتح بين الديانات الثلاث (¬2). ويجب - قبل أن نخوض في التفاصيل - أن نثبت حقيقة مهمة، وهي أن المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء ويعتبرون تراث الإنبياء تراثهم، ويعتبرون رسالتهم الإسلامية امتداداً لرسالات الأنبياء الذين جاءوا من قبلهم، وأن الدعوة التي دعا إليها الأنبياء هي نفس الدعوة التي دعا إليها محمد صلى الله علية وسلّم وبالتالي فإّن رصيد تجربة الأنبياّء في دعوتهم للحقُّ وعبادة الله وحده لا تنفصم عَّن دعوة المسلمين ورصيد تجربتهم. وانظر إلى قوله سبحانه {ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبُوا الطاغوت}، فهي رسالة التوحِيد التي يدعوُ إليها كُل رسولُ. وعندمًّا كَان يكذبُ أي قومًّ رسولُهُم فقد كان ذلك تكذيباً لجميع المرسليَّن،

(¬1) أسس الدعوة وآداب الدعاة - د. محمد الوكيل- ص 45 (¬2) الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - عبد الملك منصور حسن المصعبي.

اليهود والنصارى في القرآن والسنة

قوله تعالى في {كذبت قوم نوح المرسلين}، {كَذبت عاد المرسلين}، {كَذٰبتُ ثمود المرسلين}، [كذبت قوم لوط المرسلين]، [كذب أصحاب الأيكة المرسلين} (٦٠). فقد اعتبر الإسلام أنبياء الماضي وعقلاءه وحكماءه أنبياءه وعقلاءه وحكماءه. وجعل من خير الماضي وصلاحه خيره وصلاحه. ووجد ذلك تعبيره المكثف في الحديث القائل بان خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام (¬**2).** اليهود والنصارى في القرآن والسنة مُن الْجلُي أَن القرآن الكريم عندما يتحدث عن اليهودية والمسيحية لا يتحدث عن ديانات غريبة، بل يعتبرها تعبيرات مختلفة عن نفس الدين الإلهي الذي هو إلإسلام من حيث هو تسلّيم لله و تُوحّيد له، وَ لذا أُطِّلق صفة المسلم على النبى إبراهيم، عليه السلام، و إعتبر مختلف أنبياء التوحيد مسلمين. فالفرق بين الإسلام و الديانتين الإبراهيميتين الأخريتين لا يتعلق بطبيعة العقيدة أو القيم أو الرؤية، بل في بعض الجزئيات التي إقتضتها تحولات الزمن و إعتبارات التاريخ. فالإسلام هو دين إكتمال المسار الإبراهيمي، و بذا كانَ لا بدُ أن يتسم بالمرونة و الإنفتاح و اليسر ليستوعب إِختلافُ السياقات المُكانية و الزمانية. فهو، لهذا السبب، دين يقوم على إحترام الإِختالاف و التعددية و قبول حرية الرأي و العقيدة (¬3). وقد ورد في القرآنِ عدد كبير من الآيات التي تأمر إلمسلَّمين بمَّعاملة أهل الكتابُ (الَّنصاري واليهُّود) أحسن معاملة وكان عنوان التعاون معهم في المجتمع الإسلامي على اساس القاعدة العامة التي رآها الفّقهاءُ: (لهم ما لنا ـ وعليّهم ما علينا) (¬4).

فقال الله تعالى في سورة الممتحنة، آية **8: "**لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين". كما قال تعالى في ¬

(¬1) تاريخ فلسطين قبل الإسلام -وقفات مع تاريخ صراع الحق والباطل على أرض فلسطين (¬2) الصورة والمعنى في الصراع العربي - اليهودي - د. ميثم الجنابي - مجلة المؤتمر عدد اللهودي - 11 - 11 - 10 - 2006 / 1174 / 1174 www.inciraq.com/Alwww.inciraq.com/Al-r/2006/1101\_1200/1174/060814\_1174\_5.htm (¬3) الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - عبد الملك منصور حسن المصعبي. (¬4) السيد سابق / فقه السنة ـ المجلد الثاني، ص622، دار الكاتب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1969 م

سورة العنكبوت آية 46: "ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم". فالنصوص الإسلامية إختطت إطارا دقيقا للتعامل مع أهل الكتاب أساسه البر و التودد لمن يسالم المسلمين و لا يعتدي عليهم: " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون " (سورة الممتحنة آيه 8). فالتمييز هنا الظالمون " (سورة الممتحنة آيه 8). فالتمييز هنا

واضح وصريح بين المعتدي و المحارب والمهادن المسالّم، والأصّل في علاقة المسلم بأخيه اليهودي والمسيّحي هو التعاّطف والتعاون، ويحذر القرآن الكريم من التعميم الخاطئ المتمثل في الحكم على أهل ديانة ما بسلوك بعض المنتمين إليها: " ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل و م يسجدون يؤمنون بالله و اليوم الآخر وَ يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يسارعون في الخيرات و أولئك من الصالحين. و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه و الله عليم بالمتقين " (سورة آل عمران) و قد طبّق الرسُول، صلى الله عليه و سلم، و خلفاؤه الراشدون هذه التعاليم الربانية أحسن تطبيق، و تمثلوها في علاقاتهم بالأقوام والملل الذين تعاملوا معهم في مّراحل تأسيس الدولة الإسلامية وخلالٌ عهود توسَّعها (¬ً1). وقدُّ امتدح القُرآن الصالحين ّ من اهل الكتاب كما يمتدح غيرهم من المؤمنين فقال الله تعالى في سورة آل عمران أية 75: "ومّن أهل الكتّاب من أن تأمّنه بقّنطّار يؤده اليك" وقوله تعالى: "يسارعون في الخيرات و أولئك من الصالحين". ويبين لنا التاريخ أنه عندما بلغ نبأ موت النجاشي للرسول (ص) استدار إلى جمع المصلين وقالٍ لهم: "لقد مات اليوم أحد الصالحيُّن. إذاً، فانهضوا وصلُّوا من أجل أخيكم"؛ ثم أمَّهم للصلاة. ويرى بعض المِسلمين أن النجاشي قد اعتنق الإسلام سراً، إذ أنَّهم لا يستطيعُون قبول فكرَّة صلاة النبيِّ محمُّد على رُوح شخص غير مسلّم، لكن الخبراء بتاريخ الإسلامٍ يقولون أن النبي صلَّى عليه لكونه مسيحياً صالحاً قام ¬

(¬1) الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - عبد الملك منصور حسن المصعبى

أيضاً بحماية مريديه من الاضطهاد على أيدي القبائل غير المسلمة في أول عهد الإسلام. وهناك عشرات الآحاديث النبوية الّتي تدعو المسلمون لمعاملة اهل الكتاب من اليهود والنصارى احسن معاملة، وقد حرم على المسلمين ايذاءهم أو الاعتداء على املاكهم، أو معابدهم، أو اكل حقوقهم. وكّل عهد يعطي لغير المسلمين من النصاري واليهود، عهد يستوجب التنفيذ حسب الشريعة الإسلامية، وقد عاهد الخلفاء المسلمون النصارى وأليهود على كثير من الامور بعد انتهاءً الحرب، فتضمنت عهودهم (حمايتهم، والحفاظ على حريتهم الشخصية والدينية، وإقامة العدل بينهم والانتصاف من الظالم) (٦٦). وجاء في الحديث (من ظلم معاهداً، أو كلفه فوق طاقته فانا حجيجه (-2). ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين. فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وكفل لهم حريتهم الدينية، وذلك بعدم إكراه احد منهم على ترك دينه. قال الله تعالى في سُورة البقرة الآية 256 {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}. ومن حق اهلَّ الكتاَّب ان يمارسوا شعائر دينهم فلا تهدم لهم كنيسة ولا يكسر لهم صليب، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (اتركوهم وما يدينون). بل من حق زوجة المسلم (اليهودية والنصرانية) ان تذهب إلى

الكنيسة أو المعبد، ولا يحقِ لزوجها في منعها من ذلك. فإحترام ما تقرره الأديان والعقائد هذا من الأسس الأولى لا نتدخل في شؤونهم حتى ان الإسلام بلغ من التسامح ذروة أنه لا يفرض عليهم الأشياء التي يحرمها الإسلام إذا كانت مباحة عِندهم ... مَّثل أكلُّ الخُنزير وشرب الخمر، الخمر أم الخبائث عند المسلمين ومن الكبائر والموبقات ولكن الإسلام يقول للذمي: مآدام دينك أباحها لا نحرمها وكل ما في الأمر لا تروجها عند مسلم. ويعتبر الخمر والخنزير ٍفي مذهب الإمام أبي حُنيفةٌ مالا متقوما من أتلفُّ خمراً لِذمي يهودي أو نصراني عليه أن يغرم ثمنها. وفي أيام دخول التتار إلى دمشق أسروا ناس من المسلمين ومن اليهود ومن المسيحيين وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه جماعة من علماء المسلمين عند هولاكو يطلبون منه فك الأسرى فقالواً له سنطلق لك سراح ¬

(¬1) - السيد سابق / المصدر السابق - ص 669. (¬2) السيد سابق / المصدر السابق، ص668.

# الحوار الإسلامي المسيحي

المسلمين فقط. فقال لهم أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا والله لا أخرج قبل أن يفك أسر الجميع. وهكذا الدفاع عن أهل الذمة واجب على المسلمين حتى قال علماء المسلمين أن إيذاء الذمي أشد إثما من إيذاء المسلم، غيبة الذمي أشد في الإثم من غيبة المسلم لأن هذا معتبر كأن المسلمين هم

المسؤولين عنه (¬1). كما سوى الإسلام بين اهل الذمة وبينَ المسلمينَ في العقوباتُ (-2) ْقَالَ الزهرى (دية اليهودي، والنصراني، وكل ذمي مثل دية المُّسلم). ولهذا كَّان يقف المُّسلمونَّ امامَّ القانون مع النصارى واليهود سواء بسواء حتى ولو كان المُسلّمون من الخُلفاء الراشّدين أوّ من الصحابة. وعن انس رضي الله عنه ٍ قال: رهن النبي ـ صلى الله علَّيه وسِّلم ـ درعاً عند يهودي بالمُدِّينة وأُخَّذ منه شعيراً لأهله ". وعن عائشةٍّ رضيّ الله عنها قالت: ان النبِي (اشترى طعاماً من يهودي إلى اجل ورهنه درعاً مَّن حديدٌ، وفي لفظُّــ توفي ُّرسول الله ـ صلى الله عليهٍ وسلم ـ ودَّرعه مرهون عند يهودي بثلآثين صاعاً من شعير. رواهما البخاري ومسلم (٦٥). الحوار الإسلامي المسيحي من خلإل ما تقدم اتضح لنا كيف استطاع ّالإسلام أن يؤسس قاعدة متينه للحوار بين المسيحية والإسلام منذ البدايات الأولى ويستوعب اهل الكتاب من النصارى تحت كنفه ويضع الاسس والقواعد التى تحكّم العلاقة معهم ويتجلى ذلك في عهد النبي، صلى الله عليه و سلم، لنصارى نجران في آخر عهد البعثة النبوية حيث عبر هذا العهدّ عنّ هذه الرّؤية المنفتحةّ المتسامحة للاسلام، فنص على ما يلي: و لنجران و حاشيتها، و لأهل ملتها، و لجميع منّ ينتحل دعوة النصرانية في شرق الأرض و غربها، قريبها و بعيدها، فصيحها و أعجّمها، جُوار الله و ذِمة محمد النبي رسول الله، و على أموالهم، و أنفسهم و ملتهم، و غائبهم و شاهدهم، و عشيرتهم، و بيعهم، و كُل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لا يغير أسقف من أسقفيته، و لا ¬

(¬1) برامج الشريعة والحياة - تقديم خذيجه بنت قنه - تاريخ النشر: الأربعاء 17 يناير 2007 قناة الجزيرة (¬2) - السيد سابق / المصدر السابق، ص 603 604. (¬3) السيد سابق / المصدر السابق، ص 609 611 611 610.

راهب من رهبانيته .. و لا يطأ أرضهم جيش .. و أن أحمى جانبهم، و أذب عنهم و عن كنائسهم و بيُّعهم و ُّبيوت صُلواتهم .. و أن أحرس دينهم و مُلَّتِهُم أَينَ كَانُوا .. بما أحفظ به نفسي و خاصيتي و أهل الإسلام من ملتي (٦٦) ". وجاء الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصَّديقُ لِيسيرُ على نِفس النهج وارسل وصية ليزيد بن أبي سفيان أمير جنده الذاهب إلى الشام، يحدد فيها إطار علاقة المسلمين بالديانات الأخرى ويؤصل لقانون و أخلاقيات الحرب في الإسلام يقول فيها: إنك ستجد قوما زعموا أنَّهم بحبسوا أنفسهم لله، فذرهم وِ ما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له .. و إني أوصيك بعشر: لا تقتل إمرأة و لا صبياً. و لا كبيرا هرما. و لا تقطعن شجرا مثمرا. و لا تخربن عامرا. و لا تعقّرن شاة و لا بعيرا إلا المأكلة و لا تحرقن نخلا و لا تغرقنه، و لا تغلل و لا تجبن **" (¬2).** وما نستخلصه من هذه الوّثائق المرجّعية الأساسية هو أن أحكام التمييز و الفصل ليست هي المقياس الأصلَّى لعلاقُة المسلمين بأهلُّ الكتاب، بلُّ إن الإسلام يعتمد معيار الدولة المدنية غير الدينية التّي تقوم العلاقة بيّن مواطنيها على أسّاس المصّلحة المشتركة و التعاون على دفع الظلم و تحقيق العدل وبسبب هذه المبادئ والاخلاقيات فقد كان مجئ الإسلام - خلافاً لتعصب الأباطرة البيزنطيين عبدو تحريراً لليهود وللمسيحيين الذين كانوا يسمون (الهراطقة)، أي تحريراً لمعظم سكان المنطقة ما عدا المحتلين البيزنطيين ... ولذا عندما اقترب المسلمين من سورية وفلسطين استقبلوا - على أنهم محررون - من قبل الجماهير العربية المهيأة من الناحية الدينية للاعتراف بمبدأ التوحيد الواضح في الإسلام الذي يرى في ابراهيم وموسى وعيسى رسلاً من عند الله وأنبياء قد سبقوا (محمداً). يقول ميشيل السوري: "إن الله المنتقم قد أرسل إلينا بالعرب لينقذونا من الرومان إن كنائسنا لم ترجع إلينا فقد احتفظ كل البيزنطيين وحقدهم علينا". -

(¬1) الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - عبد الملك منصور حسن المصعبي (¬2) راجع هذه الوثائق في مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة - جمعها و حققها حميد الله الحيدرابادي - طبعة القاهرة 1956

لهذا فإن التعصب القمعي لدى الأباطرة البيزنطيين يتيح لنا أن نفهم كيف تم حسم مصير سورية وفلسطين بمعركة واحدة، هي معركة اليرموك في العشرين من آب عام 636 وكيف سحق الجيش البيزنطي وكيف تفجر ذلك العصيان قبل معركة اليرموك بين صفوف الجنود المسيحيين الأرمن

فى الجيش الامبراطوري، وكيف انسحب المَّسيحيونَ العرب السورَّيون من الجيش البيزنطى إبان المعركة .. وهكذا وجد جيش الروم نفسه وحّيدا فتم سحقه .. ثم وصلت جيوش المسلمين دون قتال إلى ابواب دمشق .. وفي القدس عرض البطريرك المسيحي سوفرونيوس الصلح شريطة أن يأتي الخليفة نفسه إلى القدس لضمان تنفيذ شروط هذا الصلح، وقبل الخليفة بذلك ... ويذكر الاخباريون العرب ان الخليفة عمر لِم يقبل الدعوة التي وجهها اليه بطريرك القدس إِلَى إِقامَة الصلاة فيَّ إحدى كنائس القدس خوفًّا منَ أن يتخذ بعض ألمسلمين المتحمسين ذِّلك ذريعة لتحويل الكنيسة إلى مسجد تخليداً لذكرى مروره بها. وخَلال حكم الآمويين كانت سياسة الخلفاء الامويين تتسم بالتسامح والانفتاح حتى ان بعض المسيحيين كمنصور بن سرجون وابنه وحفيده المعروف بيوحنا الدمشقي تقلدوا مناصب هامة في خزينة الدولة وماليتها فكّانوا شخصيات مرموقة في نظام الحكم (٦٠). وبعدها في ظل الحكومات الإسلامية المختلفة عاش المسيحيون في امن وسلّام ومارسوا عقائدهم بحرية ولم يتعرضوا للاضهاد الا على يد الغزأة الغرباء، ولهذا كانت العصور الإسلامية في معضمها عصور ذهبية لاتباع الديانه المُسيحية واللَّأديان الاخرى، حيث اعتبر الإسلام خيمة جامِعة للأديّان كلها على اختلافهاً ونموذجاً رفيعاً للتعايش وحضناً رحيماً يتسع للتعددية في الرأي والمعتقد (**−2).** ولم يحاول الإسلام اجبٍار اهل الكتاب على تغيير دينهم وطَالب دائماً بالحوّار معهم (المّجادلّة)، اي ضمن لهم حرية الفكر حسب مفهومنا المعاصر، وتركُّ لهمُ حق اتخاذ القرار. وقد كان موقف القرآن

# الكريم بشكل عام ايجابياً من المسيحية من الناحيتين السياسية والسلوكية (¬**3).** ¬

(¬1) فلسطين ارض الرسالات السماوية - روجيه جارودي - ترجمة قصي اتاسي- ميشيل واكيم -ص 121 - 122 (¬2) اسرائيل .. البداية والنهاية -د. مصطفى محمود ص129 (¬3) العرب النصارى (عرض تاريخي) - حسين العودات -ص46 - 65 -الاهالى للطباعة والنشر والتوزيع - ط1 1992

وهنا يعترف القمص ابراهيم لوقا بهذه الحقيقة فيقول: ان نبي الإسلام قد حفظ للديانة المسيحية مركزهاً، وأيد جلالها، واثبت صحة الكثير من تعاليمها **..** واحترم كتبها المنزلة **(¬1).** ولكى نفهم كيف استطاع المسيحيون ان يعيشوا فًى آطارُ الْحضارة الإِسلّامية العربية ويشعروا انهم منّ لحامها وسداها وَانهم ليسوا غَرباء عنها بل من العناصر الفاعلة في تشييد الحضارة العربية ومساعدة اخوانهم المسلمين لصيانة عقائدهم في مختلف ميادين العلوم ومقتضيات الحضارة، يجب ان نشير إلى أنّ ذلك يُعود إلى الاسس المشتركة بين الديانتين المسيحية والإسلامية ومواطن الالتقاء في ميادين الحياة (ر-2). مثل الأيمان باله واحد خالقَّ السمواَت والارض الحي القيوم الغفور الرحيم بعبادة والمحب لهم والذي يحيي ويميت، وكذلك الايمان بالرسل والانبياء وبفضل الله ونعمه علينا ولذلك يكرس المؤمن كل اعماله لطاعه الله وعبادته وحمده وشكره علَّى نَّعمه الكثيره التي سخرها له والتي يجب ان يستعملها بحكمة اذ انه

سيحاسب على كيفية تصرفه. ان نقاط الالتقاء ومحاوره عديدة بين المسيّحية والإسلام، وبالتالي بين المؤمنين المسيحيين والمؤمنين المسلمين. وسب ذلك اللقاء يكمن في كون الدينين ينبعان من مصدر واحد في الاساس هو مصدر التوحيد السامي - الأبراهيمي - فالمسيحية فخورة بكونها تسير على المنوال الذي نسجه ابراهيم، والإسلام كذلك، يعلن، بكل صراحة، انه لم يأت بعقيدة جدیدة، بلّ ان جل ما قام به هو تصحیح ما شاب الايمان الأبراهيمي التوحيدي من انحرافات وغموض وشوائب. فالإسلام هو في نظر علماء الدين المسلمين - الحركة التصحيحية اللازمة والتي كانت منتظرة، لتنقذ الدين الحنيف، دين أبراهيم الخليل، من كل انحرافٌ أصابه، خلإلَ حِقبات أِالزمن، وتطهَّره من ٍكل وهن اصابه أو شرك أو خطأ ادخلَّه الناس، زوراً وجهلاً، على عقيدة الإسلام الاصيلة، وايمان التوحيد الخالص. ¬

(¬1) المسيحية في الإسلام - القمص ابراهيم لوقا - ص5 (¬2) المسيحية والحضارة العربية - الاب الدكتور جورج شحاته قنواتي - ص 17 - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - ط2 1984

وكما المسيحية تقول عن نفسها إنها لم تبدع ديانه جديدة إنما هي بناء روحي يقوم على قواعد ترقى بنا بعيداً في الزمن، من آدم وحواء إلى هابيل وشيت ـ إلى نوح، فسام، فابراهيم، ومن ابراهيم إلى موسى وداود وسليمان، ومن سليمان الحكيم إلى يوحنا- يحيى والمسيح انها إذا،

واسفارها التي هي كتب العهد الجديد، ليست سوى إتمام للبناء التوحيدي، الابراهيمي-الموسوي، الذي تجلى ووصَّل إلى قمته بولادة المسيح وبشارته أنها الاكمال لتلك العمارة التي بدأت بآدم وحواء .. وهي مستمرة إلى اليوم. وكما تْلتقي المسْيحيّة "الموسوية- اليهودُية" فَي كثير من المحاور وفي عديد من النقاط الهامة، وكما تفترق المسيحية عن الموسوية في بعض المجالات وفي عدد من المحاور، كُذلك يُلتقى الإسلام المستحية في كثير من محاور الايجاب وفَي عديد من النقاط المشتركة المركزية، ويعود ليفترق عنها في بعض المجالات وعند عدد من المحاور (-1). أنْ هذا الارث الزاخر لموقف الإسلام من المسيّحيين ومن الدّيانه المسيحية يمكن أن يكون افضل منطلق للحوار بين الإسلام والمسيِّحية. فالإسلام كدين سماوى خاتَّم جُاء معترفأ بالمسيحية وبرسالة السيد المسيح عليه السلام، حيث ان ما ورد في القرآن والسنّة عن السيد المسيح عليه السلام وامه مريم العذراء، سيكُون له أثر كبير في التسريع في الحوار وجعل كثير من المسيحيين يَتفهمون الإسلام ورسالته الخَالَدة بما سيكون له دور مهم في التقريب بين الديانتين السماوييتين بما يخدم قُضية الانسان على الارض ويساهم في مواجهة المسيحية الصهيونية، ومحاولاتها لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. وبالرغم من انعقاد عدة مؤتمرات للحوار الإسلامي - ألمسيحي شارك فيها وشجعها الفاتيكان ودول ومؤسسات إسلامية متعددة، الا انها لم تتصد لكثير من القضايا الأساسية، ولم تشكل فرق عمل لوضع منهجية مشتركة تنطلق من ثوابت إيمانية ومن قناعات مشتركة لمواجهة الاخطار التي تواجه الجميع وبالذات خطر المسيحية الصهيونية. فالمواجهة يجب ان تشمل اقامة حوار بناء وهادف مع كافة ¬

(¬1) محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام - غسان سليم سالم- ص188 - دار الطليعة -بيروت - ط1 2004

#### المسيح المسلم

المذاهب المسيحية وبالذات الكاثوليكية والارثوذكسية وذلك من اجل اقامة تحالف مع هذه الكنائس للتصدى وفضح المخططات العدمية للصهيونية المسيحية، والتي لا تهدد العرب والمسلمين فقط، بل تهدد المسيحية ذاتها وتخرجها عن اطارها الصحيح، كديانه للمحبه والسلام، من خلال عملية التهويد المنظم للصهيونية المسيحية. وربما يكون كتاب "المسيح المسلم" للدكتور طريف الخالدى نموذج ممتاز للتعريف بالإسلام وموقفه من رسالة السيد المسيح عليَّه السَّلام سيسهم بكُّل تأكيد في اثراء الحوار الإسلامي المُسيحيُّ المسيّح المسلّم (٦٦) هذا الكتاب يمتاز بميزتين، الأولى أنه فريد في نوعه ومضمونه, والثانية أنه يحمل رسالة بالغَّة الأهمية موجهة إلى القارئ الغربي فموضوع الكتاب هو صورة السيد المسيح في التراث العربي الإسلامي, ومنهجه هو حصر الأدبيات والأقوال وألقصصُّ التي وردت في كتابات المؤرخين والأدباء والشعراء العرب والمسلمين عن السيد

المسيحـ وتتمثل أهمية مثل هذا الكتاب في أنه يهشم إحدّى الصّور النمطية في المخيلة الغَّربية عن الْإسلام ونظرته إلى المسيحية, وهي نظرة لا أصل لها, خاصة عند غالبية الناس العاديين. فهذه النظّرة تفترض عداء مستحكماً بين الإسلام والمسيحية, وبالتالى وجود نظرة عداء ٍتجاه السيد المسيح بين المسلمين. والغريب أنه مقابل هذا العداء المّفترضّ بين المّسيحية والإسلام, بيّن محمد وعيسى, هناك افتراض تقارب وعلاقة تكاملية بين اليهودية والمسيحية أثمرت ما صار يطلق عليه البعض "التقاليد أو الحضارة المسيحية اليهودية المشتركة", وذلك في سياق جهد محموم, لا تبتعد عنه السياسة ومرتبط بالمسيحية المتصّهيُّنة في الولايات الْمتحدةّ, لتّخفيف وطّأة ْ "عقدة الذنب" التاريخية والعداء الكبير بين المسيحية واليهودية جراء ما يحمله المسيحيون من مشاعر ضد اليهود كونهم "قتلوا المسيح' بحسب روایاتهم. ¬

(¬1) المسيح المسلم -تأليف د. طريف الخالدي-ط1 2001م - مطبعة جامعة هارفارد- المصدر: الجزيرة نت خدمة كمبردج بوك ريفيوز

وفي مقابل "الغفران" الذي تصكه أدبيات المسيحية المتصهينة لليهود على تلك "الجريمة" والتقارب المفتعل بين الديانتين هناك توكيد لعلاقة العداء المتوهم بين الإسلام والمسيحية تنسحب على طبيعة النظرة العدائية لنبي الإسلام محمد, وتفترض أن نظرة مشابهة لها موجودة عند

المسلمين تجاه السيد المسيح. فلا تدرك غالبية مسيحييّ العالم, وفي مقدمتّهم مسِيحيِّو الغرب, أن المسلَّمين يعتبرونَّ المسيحِ نبياً من أنبيائهم, ويوقرونه كما يوقرون محمدا, وأنهم يصلون عليه كلما ذكر ويردون عليه السلام، وأنه لا يجوز بحسب قيم الإسلام إلا أن يخُص المسيح وسائر الأنبياء بالاحترام والطاعة والتقدير, فضلًا عن أن يجول بخاطر المسلمين أن يعادوا أحد الأنبياء ويتطاولوا عليه كما يتم التطاول على سيدنا محمد (ص) مثلاً في الأدبيات الغربية المسيحية. وعلى ذُلك فإن النظرة العدائية هي في الواقع بإتجاه واحد، من قبل الغربيين تجاهٍ نبي الإسلام, لأن النظّرة التي بالاتجاه المعاكس, أي من قُبل المسلمين إزاء السيد المسيح هي نظرَّة تبجيل لنبي مرسّلُـ لكن السؤال الذّي يبّرز هنا هو هل هناك خصوصية بارزة لتعامل النص القرآني, ومن ثم الأدبياتُ إِلْعَربيةُ إِلْإسلامية, مع السيد المُسيح تمنحه موقعاً متميزاً عن الأنبياء الآخرين الوارد قصصهم ُفي القرآنُ؟ والجِواب هو نعمُ وّلا فَيُ الوقت نفسه. ففي حين أن بعض القصص الخاص بأنبياء آخرين يأخذ مساحة أكبر, أو أن ذكر بعض الأنبياء يتردد بشكل أكثر من السّيد المسيح, من ناحية التكرار أو عدد المرات فإن ثمة خصوصيةً معينة للمسيح تتمثل في أنه كان آخر الأنبياء قبل النبي محمد, وأنه وصف في القرآن بأنه "روح الله" و"كلمة الله" كما أنه "ابن مريم" الذي لا أب له. لكنَّ النص القرآني شديد التَّركيُّزُ على أنَّ عيسى ابن مريم إن هو إلا بشر كغيره مِن العباد وأنه لِيس الها ولا يدعي الألوهية. كما أن هناك رَّفْضاً مُوازِياً لِعَقيدة التَّثَليثُ المسيحية, وتوكيد بارز على مُبدأ الأُلوهية الواحدية- الله الواحد

الأحد الذي لإ شريك له. وهذا التركيز الشديد هو الذي يثير وأثار حفيظة العديد من علماء اللاهوت المسَّيحيين في قرائتهم للقرآن. ومن هنا فإن المسيّح "القرآنّى" وافقُ منْ ناحيّة المسيحُ "الإنجيلي" حيث صورته طافحة بالحب والألفة والتوقير, لكن في الوقت نفسه خالفه من ناحية رفض قصة الصلب التي يقول الإنجيل بأنها حدثت, كما والأهم من ذلك التوكيد على بشرية السيد المسيح وعدم ألوهيته. وكان أن اعتبر البعض أن رفض القرآن لفكرة ألوهيّة آلمسيحٌ وصلبه لن يؤدي إلى أي مصالحة تاريخية بين الديانتين وبالتالي فإنه لا مغزى للصورة الإيجابية عن المسيح في القرأن. وبشكل عام يتناول النص القرآني قصص المسيح عبر أربعة أشكال أو مراحلّ، قصصُ مرحلةً ولادة المسيح وماً رافقها, وقصص المعجّزات الخاصة به كإحيّاء الموتى وشفاء المرضى, وقصص الحوارات التى دارت بينه وبين الله, ثم الآياتِ الكثيرة التي تُوكد على بشريته وعبوديته لله. أما النصوص الورادة عن المسيح في الكتابات العربية والْإِسلّاميّةُ فهي في مجملها مثيرة وتقدم معرفة رائدة وفريدة من نوعها، فيها نقرأ أحاديث منسوبة إلى السيد المسيح تنقل لنا عظمة حكمته وروحه الشفافة, ونقرأ قصصاً عن رأفته بالناس ونِبوته وتضحياته, وكلها تؤكد على بشريته انسجَّاماً مُع الرَّؤية القرآنية والإسلامية له. والسيد المسيح يتبدى لنا عبداً لله, ولُيس بإله, وهي السمة الأبرز والأهم لـ "المسيح المسلم" (٦٠). وفي مقابل هذه النظره الايجابية تجاه المسيحيه والسّيد المسيح، فاننا نجد نظره مغايره تماماً لدى المسيحيين تجاه الإسلام والرسول الكريم، حيث قوبلت المبادرة

الحوارية للإسلام بذلك النوع من "الإنشاء الإيديولوجي" الذي نستطيع نعت تاريخه، باعتراف بعض الأوساط المسيحية المعاصرة، بأنه كان مجرد تاريخ للكذب على الإسلام (¬2) الأمر الذي أضفى على ردود الفعل المسيحية القديمة طابعا أكثر عنفا وأغزر إنشاءً وأبعد أثراً على المستوى النفسي والثقافي، مما شكل في الواقع عائقا أمام التفاهم بين الطرفين وحال دون الاشتراك في بناء حضارة إنسانية مشتركة. وحسب شهادة المستشرق المعاصر الكبير "يوسف فإن إيس" في كتاب صدر له سنة 1978 "إن ما يسمعه المرء أو يقرؤه عن الإسلام في وسائل يسمعه المرء أو يقرؤه عن الإسلام في وسائل بها المثقفون في الغرب عموما عنه، لهو شيء مزعج جدا، مزعج بمعنى مزدوج: أولا بسبب المعلومات غير الصحيحة والآراء ¬

(¬1) المسيح المسلم -تأليف د. طريف الخالدي-ط1 2001م - مطبعة جامعة هارفارد- المصدر: الجزيرة نت خدمة كمبردج بوك ريفيوز (¬2) -الإسلام والمسيحية- أليكسي جورافسكي-الكويت، عالم المعرفة، ط.1 نوفمبر 1996، الفصل الثالث والرابع (ترجمة محمد الجراد).

الخاطئة، وثانيا بسبب النبرة الشيطانية المخيفة التي يتم بها عرض هذه الأحكام عن الإسلام" وفي احدى الندوات المخصصة لدراسة **.(1¬)** سبل تعزيز التعاون بين الأديان، تركّزت معظم المناقشات، علي ما لدي المسيحيين من أفكار

خاطئة عن الإسلام. ومن الصور النمطية الكثيرة التِي جِرِي َ تناولها، برزت َ خمسٌ اعتُبرت العائق الأكبر أمام الانسجام والتعاون بين الديانات والثقافات. فهي تربط الإسلام بالإرهاب والتعصّب واستعباد المرأة وانعدام التسأمح تجاه غير المسلمين والعداء للديموقراطية وعبادة إله غريب " وانتقامى (¬2). وهذه الصور كما يقولُ بول فندلى" ليسَّت بعيده عن ان الصور المزيفَّه عن الإسلام، التي حملتها منّ مرّحلة الطفولة، فقد استمرت طويلاً في تجربتي إلى حد يجعلني لا افاجئ بوجود أمريكيين آخرين يحمملون افكارآ خاطئه مماثله. وثمة ما يثير الأحساس بحراجة الحال، لدى التأمّل بهذا الكمّ الهائل منّ الصور ٍ النمطية المضللة عن الإسلام، الذي تدفق، عاماً بعد آخر، من صفوف مدّارسُ الأحد في انحاء أمريكا، من دونَّ ان يُواجه ِالطُّعنِّ. اذ ان الْملايين من الشباب القابلين للتأثر ربما تقبلوا هذه التضليلات كحقيقة، ونقلوها، على مر السنين، كما هي، بلا تصحيح، إلى ملايين أُخرين من الناس (٦٥). ويوضّح بُول فندلي كيف تمكن من تغيير نظرته للاسلام بعد أن عايش المسلمين وعرفهم عن قرب حيث يٰقول: كانت عدن أول محطة لي في استكشاف العالم الإسلامي. في ذلك البلد النائي تعرّفت، للمرة الأوليّ، إلي ّديانةً يؤمن بها أكثر مَّن بليون نسمة يشغلون أنحاء العالم كافَّة. إنهم جماعة دينية لا يفوقها عدداً سوي المسيحيين الذين يبلغ تعدادهم ما يزيد علي بليوني نسمة. وفي المحطات التالية التي توقفَّتُ فيهاَّ، فتحت عينيّ علي ثقافة مستندة إليّ الشرف والكرامة وقيمَّة كلَّ إنسان، علاوة عليَّ التسامح وطلب العلم؛ وهي معايّير، عرفت، في ما بعدّ، أنها

متأصّلة عميقاً في الدين الإسلامي. إنها أهداف كانت ستلقي استحسان أجدادي المسيحيين. ولكن مع هذه المعتقدات الأساسية والمشتركة، يواجه المسلمون ¬

(¬1) - الإسلام في عيون الإعلام الغربي- سهام بادي - " مجلة رؤى، باريس: العدد 13 خريف 2001، ص: 49. (¬2) لا سكوت بعد -- اليوم -بول فيندلى ص 30 (¬3) لا سكوت بعد -- اليوم -بول فيندلى ص37

مصاعب يومية في مجتمع أميركا المسيحِيّ في غالبيته أن معظم الأميركيين لا يعرفون أيّ مسلّم؛ وما زالوا غَافلين عن وجود الْمسلمين المّتنأّمي بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة. ولم يناقَّشوا يُوماً الإسلام مع آي شخص مطّلع علي هذا الدينــ ولم يقرَّأُوا يُوماً آيةً واحدةً من القرآنَّ الكريم. وتنبع معظم تصوّراتهم عن الإسلام من الصور السلبية المزيَّفة التي تظهرها التقارير الإخبارية، والأفْلام والمسلسلات التَّلفّزيونية، والحُوارِاتُ في الْإِذاعة ٰوالتلفزيون (¬1). وُقُد ٱشرنا سابقاً إلى دؤر المبشريين والمستشرقيين في رسم هذه الصوره المشوَّهه عن الإسلام والمسلَّمينُ ولهذا فإن ايه محاوله جِديده لَلحَوار بين المسيحيَّة والإسلام يجب ان تبدأ بمراجعة الدراسات الإستشراقية المتأثرة بمناخ الحروب الصليبية لتنْقيتها من ما خالطها من دس و تشويه لصورة الإسلام و نبيه و قيمه و شعائره، مع الإستفادة مِن كَبار المستشرقين المنصفين الذين أشادوا بروحانية

الإسلام و سماحة قيمه وتسامحه. ولا بد هنا من التنويه بالخطوات الإيجابية التى قطعتها الكنيسة الكاتُّولُوكْية منذ المجُمع الفاتيكانَّي وصدور وثيقة Nostra Actate عام 1965 التّي تبنت الحوار مع المسلمين والإنفتاح عليهم، من منطلق تعزيز المحبة الوحدة بين أتباع الديانات التوحيدية. فقد نص المجمّع الفاتيكاني بوضوح على "أن الكنيسة تنظِر بتقدير إلى المسلمين الذين يعبدون الله الأوحد، الحي الَّقيوم، الرحَّيم القَّديرُ، خَالُّق السماء والأرض، الذي وجه كلامه إلى البشر، و إنهم يسعون في الخضوع بكل نفوسهم لأحكامه الحقة تما خضع إبراهيم لله، الذي ينتمي إليه الإيمان الإسلامي بطيبة خاطر. و أنهم يجلون يسوع كِنْبِي، و إن لم يعترفوا به كإله، و يكرمون مريم أمه العذراء ... وإذا كانت قد نشأت، على مر القرون، منازعات و عداوات كثيرة بين المسيحيين وِ المسلمين، فالمجمع المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي، و ¬

## (¬1) لا سكوت بعد -- اليوم - بول فيندلى -ص19

يسعوا في تحقيق تفاهم صادق بينهم، و يعملوا معا على صيانة و دعم العدل في المجتمع و القيم الأخلاقية، و أيضا السلم و الحرية لجميع البشر "كما أعلن البابا بول السادس الرؤية الجديدة .(1¬)للعالم الإسلامي في خطاب بابوي "بعنوانكنيسته"-أي كنيسة السيد المسيح- قال فيه: "من الصواب أن تعجب بأولئك الناس-يعني المسلمين - لكل ما هو طيب وحق" "في عبادتهم المسلمين - لكل ما هو طيب وحق" "في عبادتهم

لله (جل في علاه) ". ولقد تأكد هذا الموقف في الخطاب البأبوي الذي صدر بعد ذلك بشهرين سنة 1964م بعنوان "نور لكل الأمم"، الذي جاء فيه أن "مبدأ الخلاص يشمل أيضاً أولئك ٱلذين يُقرُّون بِوّجودالخالق وفى مقدمّتهم المسلمون (¬**2).** وقدّ أُنْشِئْت في سنة 1974م لَجنتان: لجنة لُليهودية، وأخرى للإسلام ضمن كيان واحد يطلق عليه الآن " المجلسَ البابوي للحوار بين الأديان وان هذه المقاربة الجديدة تفتح الباب واسعا للحوار البناء بين المسلمين الذين لم يكن لهم أصلا مشكّل عقدى مع الدِيانة المسيحية، و إن كان لا بد من التنبيّه إلّى أن بعض التيارات الأصّوليّة المسيحّية المتطرفة لاتزال تتمسك بالصورة المشوهة السابِقة، و من بينها الحركات الصهيونية المسيحية فى أمريكًا. و قد إستمعنا لبعض رموز و أركان هذا التيار يسب الإسلام و ينعته بالديانة الزائفة الشريّرة بعد تفجيرات نيويورك في سبتمبر 2001 (¬3). ولكن تزايد الوجود الإسلامي في الغرب اُدى إلى زياده المعرفه بالإسلَام، حيَّث يُعتبر هذا الوجود عنصرا أساسيا في حسابات التفاعل من تعايش وصراع حضاريين بين المسيحية وِاليهوِّدية من جهة والإسلام من جهة أخرى، وقد أدى هذا التواجد إلى بروز مجموعة من الظواهر المستحدثة كتزايد عدد المساجد والمراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية والمدنية التى حقق بعضها نجاحات ¬

(¬1) ندوة العيش المشترك في الإسلام و المسيحية - اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية و الثقافة و العلوم - بيروت 2002 - راجع على الخصوص بحث د. محمد السماك: في ثقافة الحوار الإسلامي - المسيحي (ص 260 - 260) (ح2) الإسلام والغرب: تعاون أم صدام - رالف بريبانتي - http://www.science و islam.net/article.php3? (id\_article=630&lang=ar (¬3) العيش المشترك في الإسلام و المسيحية - اللجنة اللبنانية للتربية و الثقافة و العلوم - بيروت 2002 - راجع على الخصوص بحث د. محمد السماك: في ثقافة الحوار الإسلامي - المسيحي (ص 260 - 260)

كبيرة، حيث وصلت مصداقيتها إلى مستوى الجمعيات الدولية غير الحكومية. وعن طريق التزاوج والاحتكاك اعتنق كثير من الغربيين الإسلام، وبهذا فتحت جبهة جديدة في التفاعل الحضاري بقيادة الجاليات المسلمة في الدول الغربية ألتى بدأت تشكل أحد أبواب آلانبعاث الحضاري للَّإسلام في ظَّل التطور العلمبِي والتكنولُوجي الذي يشهده الغرب، غير أن هذا الباب تعتريه صعوبات مهمة أبرزها وأخطرها التهمة بالإرهاب (٦٠). وعلى العموم فأنه في اطار العلاقة بين الإسلام والمسيحية في عصرنا الحاضر فَإِن هُناك الكَثير مما يمكن انجازه لتعزيز الحوار الهادف والبناء بين الجانبين بما يخدم قضيه الانسان على ِهذه الارض. فالخلاف بين الجانبين ليس كبيراً، بل ان نقاط الالتقاء اكثر من الخلاف فلا داعي لان نختلف ونتعارك ونحن واقفون على عتبةً إيمانية مشتركة، وما يقربنا من بعضنا البعض اكثر بكثير مما يبعدنا. والمعاشرة

بالمعروف مع كل الطوائف والأديان المخالفة هي أصل من أصِّول الشريعة الإسلامية، والمسلمون اكثر اعترافاً من المسيحيين بصلة القربى بين الأديان (¬2). وامام مجموع هذه الحقائق الثابته، نقف بحيرة وعجب لنسأل: أين الحل الذي يجب ان يولد، ليبدأ المجهود المشترك الهادف إلَّى فتح مجال الحوار الحقيقي الجدى بين نصارى العالم ومسيحييه من جهه، وبين مسلمي العالم ومؤمنيه من جهة آخري، للوصول إلى فهم عميق يجمع المُّؤمنين كافةً كل المؤمنين، في مناخ واحد من الاحترام المتبادل الصريح اولاً، والتخطيط الواضّح ٰلِبدأ عملَ بناء مشّترك، على ساحة الارض كلُّها ثانياً. فمستقبل البشرية والانسان ومصير الكّرة الّارضية ومنّ عليها مرهون، في الزمن الآتي، لقيام مثل هذا التعاون البناء المشترك، الذي يدعو اليَّه الناسِّ، وندعو اليَّه نحن معهم، بكل ما َّاوتينا من قناعة وكد وحماسة. فإن الذي يجمع بين محمد والمسيح هو في الواقع، اكثر بكثير من الذي يفرق! أنه يجب علينا الا ننسى ايضاً أنه، بالرغَّم منَّ وجود محاور هامةٍ تجمعُ بين ديانتي التوحيد، فإن في الامر كثيراً من النقاط العديدة التي يفترقُ فيها المسيحيون والمسلمون، بعضُهم

(¬1) بين حضارة القوة وقوة الحضارة - تأليف الدكتور غيات بوفلجة-عرض/سكينة بوشلوح (¬2) لا سكوت بعد -- اليوم - بول فيندلى- ص 54

البعض الآخر. لذلك وجب بدءٍ العمل الصادق لاقامة الحوار الواجب انطلاقاً من قبول كل دين للدين الآخر والاعتراف له بحقه في الوجود والاعراب عن نفسه وحقائقه وايماته. فعلى صخرة مثل هذه المبادئ وعلى ارضية متينه من الصراحة في التعامل والصّدق في الأخذ والعطاء، يمكننا أن نبدًّأ دراستنًّا لمحاور الافّتراق، دون ان نقع في محاذير التحيز والانحراف، والرياءُ والتقوَّقع، ُ ومحاولة ذر الرماد في العيون والعقول (¬1). الحوار بين الإسلام واليهودية ربما يستغرب البعض طرح فكرة حوار بين الديانتين اليهودية والإسلِّامية في عصرنا الحاضر الذي يشهد صراعاً مَّريِّراً بينَ اتباعُ الديآنتين من منطلقات أيديلوجيه ربما يرى البعض انها بعيده عن الدين، حيث كانت ارض فلسطين ملتقى هذا الصراع بين اسرائيل وحلفائها من ناحية والدول العربية والإسلامية من ناحية اخرى. وبالتأكيد فإن هذا الصراع زاد من الجفاء والبعد بين اتباع الديانتين السماويتين ولم يعد بالامكان البحّث عن نقاط الآلتقاء والتقارّب والبحث عن الأصل المشترك لهاتين الديانتين ومحاوله الالتقاء عند قواسم مشتركه ربما ستساهم في وضع حد لهذا التدهور والحرب المستعره فيَّ المنطَّقة منذ زمن بعيد، والاهم انها يمكن ان تكوّن خطوه مهمه في ايقاف استغُلال الصهيونية والاصوليون المسيحيون لهذه القضيه لتنفيذ مخططاتهم العدمية في المنطقة والعالم. وكما اتضح لنا في السابق فان التاريخ الإسلامي كما تعامل مع الديانه المسيحية والمسيحيين بتسامح وانصاف وحفظ لهم حقوقهم الدينيه

والمدنية في ظل الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول (ص) وحتى بداية انهيار الدولة الإسلامية، فقد كان الحال كذلك مع اليهود حيث عاشوا في امن وسلام خلال فترات الحكم الإسلامى ولم يتعرضوا للاضطهاد والمضايقه كما حدث معهم في اوروبا بل وصل العديد منهم إلى مناصب عليا في الدوله الإسلامية واسهموا في تطورها وازدهارها وكانت لهم الملاذ الامين من بطش الاوربيين قديماً وحتى وقت قريب. وهنا ينبه ¬

(¬1) محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام - غسان سليم سالم- ص198 - 190 - دار الطليعة -بيروت - ط1 2004

المؤرخ (رابوبور) إلى " أنه بعد فتح فلسطين على يد المسلمين فقد تحسن وضع اليهود على نحو ملموس وزاد نشاطهم الثقافي. ومع عهد الخلفاء المسلمين استطاعت أكاديمية طبريا أن تنتقل إلى القدس لتصبح مركز اشعاع ثقافي: فلقد جرى فيها تثبيت النصوص العبرانية للعهد القديم. وفي فلسطين تم آنذاك تأليف أجمل تراتيل الصلوات الدينية اليهودية. ولم يتعرض اليهود والمسيحيون في ارض الإسلام إلى اضطهادات ومذابح كتلك المذابح الضخمة التى جرت في الغرب ومنها المذابح الدموية العارمة ابان احتلال الصليبيين القدس (٦٠). واذا كان الحال كذلك فلابد لنا من البحث عن الخلل الذي حدث لهذه العلاقه وهو بالتأكيد كان بسبب الهجمه الصليبيه الصهيونية بالتأكيد كان بسبب الهجمه الصليبيه الصهيونية

الحديثِه في عصرنا الحاضر، مما يعنى اننا يجب ان نبدأً بمحّاولات للحوار مع اتباع الدّيانه اليّهودية انطلاقاً مما ورد في ديننا الإسلامي عسى ان يساهم ذلك في اعآدة بعض اليهود إلى الصوّاب ويعرفهم بحقيقة ديننا الإسلامى الذى يعتبر اليهودية ديانه سماوية وكيف أننا كمسلمين نجل ونقُدُر الانبياء جميعاً ولا نفرق بين احداً منهم، حيث يعتبر الباحثون في علم الأديان، ان الرسالات الثلاث: الموسوية- اليهودية والمسيحية-النصرانية والإسلام هِي، في الواقع، متصِّلة بعضها ٍ بالبعض الآخر: زمنِياً وتاريخياً وتسلسلياً، وجفرافياً تلتقي في كثير من الشؤون والمجالات، والمبادئ والتعَّاليم". ويؤكد معظم البّاحثين انها حلقات ثلاَّث في عقد واحد فريد. ومن اجل ذلك، وفي سبيل المُّوضوعية العلمية، لا يستطيع الباحث الَّجدى أن يلج عالم المسيحية والإسلام، دون الانطلاق - ولو بايجاز - من الدين اليهودي لأن الولوج إلى دائرة: الكتاب المقدس من جُهة، والقرآن المجِيد من جُهة اخرى لا يمكن أن يكون متكاملاً، متيناً وعميقاً، أذ لم يتُطرِق الباّحِثُ فيه ۗ إلى التوحيد الابراهيمي الذَّى بدأ - زمنياً وتاريخياً- مع خليل الرّحمن ابراهَّيم المطيع لله ومع ابنيه اسماعيل واسّحق ثم مع حفيده يعقوب والاسباط ابناء يعقوب. ذلك ان عقد ¬

(¬1) فلسطين ارض الرسالات السماوية - روجيه جارودي - ترجمة قصي اتاسي- ميشيل واكيم -ص126

التوحيد الفريد القيم: بدأ حلقة، حلقة، ودرة، درة .. إلى أن انتهى برسالة القرآن ودعوة محمد، الرسول العربي (¬1). وكما اسلفنا فقد حرص الرسولَ الكريمُّ على دعوة اليهود للدين الإسلَّامي وحاورهم وجادلهم وفي بداية الفترة المدنية بعد الهجرة إلى مكه عقد الرَّسول (ص) حلفاً ومعاهدة مع اليهود تجسد في دستور المديّنة لينظم العلاقة بين الامة المسلمة الناشة باليهود ضمن دولة مدنية قائمة على التنوع تجسيدا موضوعيا للرؤية القرآنية للّتنوع الّديني. فمن بنود هذا الدستور الذي تتجاوز بنوده الخمسين: لليهود دينهم و للمسَّلمين دِينهم ... و من تبعَّنا من يهود فإن لهم النصر و الأسوةُ، غير مظلومين و لا متناصر عليهم ... و أن بطانة يهود و مواليهم كأنفسهم .. و أن اليهود ينفقون مع المؤمنين مأداموا محاربين، وَ على اليهود نفَّقتهم، و على المسلمين نفقتهم، و أن بينِهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ... وٍ أن بينهم النصّح و النصيحة و البر المحض من أهل هذه الصحيفة دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه ". ومن الواضحُ من هذه المعاهدة التي تكرّس تحالفا متينًا بين المسلمين و اليهود انها تقوم على المساواة المطلقة و حقوق المواطنة المتماثلة - لإن إختلاف الدين لم يكن له أثر في طبيعة العلاقة بين المجموعتين المتعايشتين، و لم ينحّل العقد إلا بغدّر قبائل يهودّ المدينة التيّ إختارت الإنحياز للخط المناوي للمسلمين (ב2) واصِرِت عِلَى موقفها من الدعوة الجديدة وُوقفْت مُوقفاً عدائياً من الإسلام والمسلمين منذ ظُهُور الإسلام، وتآمرت مع المشركين لاخفاء نور الإسلام

وسحق دعوته، ولهذا فقد اضطر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ان يعاملهم بالمثل فحاربهم، وعاهدهم، ولكنهم خانوا، وخدعوا فتم اجلاؤهم عن الجزيرة العربية، ليس لانهم يهود، بل لخياناتهم وبعد ان انتصر الإسلام على المشركين، وعلى اليهود، وتمت له السيطرة اصبح اليهود، شأنهم شأن النصارى، يعاملون معاملة طبيعية كمواطنين، ما لم يخرجوا على النظام، ويمتنعوا عن القيام بواجباتهم ¬

(¬1) محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام - غسان سليم سالم- ص 76 -دار الطليعة -بيروت - ط1 2004 (¬2) الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - عبد الملك منصور حسن المصعبي.

المفروضة عليهم. فحقوقهم محفوظة طالما أدوا واجباتهم. وهذا لا ينطبق عليهم وحدهم كأصحاب دين مغاير، بل ينطبق على المسلمين ايضاً الذين يخرجون على النظام ويخالفون القوانين والانظمة التي ارساها الإسلام. ومما يؤكد ذلك ان الرسول صلى عامل اليهود بعد غزوة خيبر بروح التسامح حتى انه اوصى عامله معاذ بن جبل (بأن لا يفتن اليهود عن يهوديتهم) (٦٠). وعندما دخل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس عام 638 م، منح أهل القدس وبطريركها سافرونيوس عهداً بالسلم والحماية صار يعرف بعهد عمر أو بميثاق عمر بالإضافة إلى ذلك، ولتأكيد حماية الأماكن المقدسة للنصارى واليهود والعناية بها، عهد عمر بحماية كل

مكان من الأمكنة المقدسة الرئيسية، والعناية به، إلى أُسرةٍ مسلمة مختلفة (¬2). وعلى هذا النحو عومل يهود البحرين اذ لم يكلفوا الا دفع الجزية وبقوا متمسكين بدين آبائهم (¬3). ونتيّجة هذّه المعاملة كما يذُّهب دِّ اسرائيل ولفستون فقد كان اليهود في اغلب مدن العراق يُخْرجونَ لَاستقبال جيوش المسلمين بالحفاوة والاكرام لآنهم كانوا يؤثرونهم على غيرهم اذ يرون فيهم قوماً يؤمنون باله موسی وابراهیم. وقد ازدادت هذه الروابط متنه مع امتداد الزمن حتى دخل اليهود فى جيوش المسلمين لينأضلوا معهم في اقاليم<sup>.</sup> الاندُلسُ (¬4). وهكذا فإن معاملة أليهود في ظل الحكم الإسلامي عبر التأريخ، لم تكن وليدة ُ صدفة ، ولا مجرّد كرّم اخلاقي من الحكام المسلمين، وانما كان ذُلك ٍ بسبُّب العقيدة الإسلامية التي تلزم اصحابها حكاماً ومحكومين، بحماية اصتّحاب الديانات الاخرى، ومعاملتهم كمواطنين لهم حقوقهم التي لا يجوز المساس بها ولهم أحترامهم كأصحاب ديانات سماوية يعترف بها الإسلام ويعترف برسلهم "آمن الرَّسوَّل بما انزَّل ¬

(¬1) تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام - د. اسرائيل ولفنستون -ص 207 أو فتوح البلدان للبلاذري ص 71 (¬2) حان وقت إنقاذ الإسلام من المحاكم الطالبانية في مقديشو- بشير غوث- / node/894) تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام - د. اسرائيل ولفنستون -ص 207 أو فتوح البلدان للبلاذري ص ولاد العرب في بلاد العرب في بلاد العرب في

الجاهلية وصدر الإسلام - د. اسرائيل ولفنستون - ص 11 - مكتبة النافذة - الطبعة الأولى **2006** 

اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسِله"ـ فَالإسلامُ ينظر إلى اليهود باعتبارهم أهل كتاب سِمَاوي وأهل دين سماوي هم مع المسيحيين ولهم أحكام خاصةً في الإسلام دون غيرهم من الناس فلهم حق المؤاكلة ِ نأكل ٍمن ذبائحهم ونيتزوج من نساءهم (وطَيِّعَامُ الَّذِينَ أُوثُوا الكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ والْمُجْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابُ مِن قَبْلِكُم) فَالإسلام أجازَ لَلمسَلِّم أن يتزوج يهوديِّة أو نصرانية ما معنى أنه يتزوج يهودية أو نصرانية يعنى تصبح هذه َربة بيته وَشَريكَة حياته ومُوضّع سرة وأم أولاده. فهناك رابطتان طبيعيتان رابطةً النسب والدم ورابطة المصاهرة، وحينما يتزوج الإنسان يضيف إلى عائلته عائلة أُخِرى عن طريق المصاهرة ويصبح أبو الزوجة جد أولاده أمها جدة إُولاده إخوانها أُخُوالَ أُولَادُها أُخواتُها خالاتٌ أُولادهٖ وهؤلاء لهم حقوق الأرحام وذوى القربي فينشأ هذه اللحمة كلحمة النسب. وبالرَّغم من ان الكتب المقدسة الموجودة الآن تعتبر من وجهة نظر الإسلام كتب محرفة، وليست كما نزلت على موسى وعيسى عليهما السلام، الا ان ذلك لم يمنع الإسلام بالزام المسلمين باحترام المؤمنين بها وحماية كنائسهم، واتاحة الفرصة لهم للتمتع بممارسة عباداتهم بالشكل الذي يعتقدونه. كما والزم الإسلام المسلمين بحماية حقوق غير المسلمين، ليس فقط بحرية العبادة، بل بحرية

العمل والتملك، والحياة الحرة الكريمة، واعتبر الإسلام ان الاعتداء على احد من هؤلاء هو خروج على التعاليم الإسلامية، ما داموا يؤدون واجابتهم والتزاماتهم، ويؤدون الطاعة اللازمة، ولا يخرجون على النظام العام والقوانين والانظمة التي حددها الإسلام للمسلمين وغير المسلمين.

اليهود في ظل الحكم الإسلامي

اليهود في ظِل الحكم الإسلامي (¬1) لقدٍ واجه اليهود عبّر التآريخ الطويّل للبشّريّة انواعاً متعددة منَّ الاضهادات والمظالم، لاسباب مختلفة، يعزيها بعض المؤرخين إلى اسباب ذاتية تتعلق باليهود انفسهم، أو بسبّب وطائفهم الاقتصادية، كما يعزيها البعض الآخر إلى اسباب خارجة عن إرادة اليهود، بسبب الاغيار الدين يحملون عقيدة مخالفة لهم، أو لأسباب اقتصاديّة أو سيآسية أو غير ذلك. وُقد صُّوَّرَ المؤرخون اليهود في القرن التاسع عشر التجربة اليهودية في القرون الوسطى في ظلُّ إلإسلام باستخدام مصطلحات رومانطيقية شبه أسطورية على العكس تماماً من تاريخ الأضطهاد والقمع الذي عاشه اليهود الذين قطنوا في العالم المسيحي في القرون الوسطى، حيث قيل عن يهودٍ الأرَّاضيَّ العربيَّة وخاصةً أولئك الذِّينَ عَاشوا في أسبانيا المسلمة انهم عاشوا في عصر ذهبي أو ربمًا طوباوي **(¬2)**، مقارنه بما شهده اليهود من مذابح واضطهادات في معظم البلاد الاوروبية ـ ان لم يكُّن جميعها ـ شرقيُّها وغربيها، فقد حصل ان وأجهوا الطرد والحرمان والمذابح (¬3). كما وَّاجْهُوَّا احراَّق كَتبهم الَّدينية كَالْتَلمُود في كثير من البلاد الاوربية في الوقت الذي كان فيه موسى بن ميمون (الذي كانَّ يعمل في قُصر الخليفة المسلم في بلاد الاندلس) يكتب عن التلمود والفلسفة اليهودية بحرية في ظلم الحكم الإسلامي (¬4). وحتى اللغة العبرية التي اختفت تماماً في القرن الثالث قبل الميلاد وحلت محلها اللغة اليونانية والارامية، لم يتم احيائها الا بعد ستة عشر قرناً وذلك في القرن الثالث عشر الميلادي .. العصر الذهبي للاسلام (¬5). ¬

(¬1) من كتاب الاستعمار وفلسطين (إسرائيل مشروع استعماري)، رفيق شاكر النتشة ـ طبعة اوليى 1984 ـ دار الجليل ـ عمان (¬2) تعايش الأديان في الماضي: بقلم مارك كوهين، ترجمة كامل الزيادي-. نشر المقال باللغة الألمانية في صحيفة فرانكفورتر ألكمانية تسايتونغ بتاريخ http:// موقع قنطره //:http:// موقع قنطره //:qantara.de/webcom/ (show\_softlink.php?wc\_c=339 (¬3) الإسلام و فلسطين - رفيق شاكر النتشة / محاضرة ص42 هـ 43، فلسطين المحلتة، بيروت، الطبعة الثالثة 1981م. (¬4) - الجنرال جواد رفعت اتلخان / الإسلام وبنو إسرائيل، ص60 61، ترجمة يوسف وليشاه، الرياض، 1404هـ. (¬5) ما احمد المسلماني - ص 56

هذا وقد وصل انتشار العقيدة اليهودية- حينما لم تكن اليهودية محصورة في حدود أمة- إلى قمته في بابل ثم في بغداد في القرن التاسع أيام الخلفاء المسلمين، حتى إن كبير احبار اليهود كان

يقيم في بلاط الخلفاء وله مكانة تفوق مكانة كبار النصارى وقد برز في هذه الفترة من آزدهار العقيدة اليهودية تحت ظل الخلافة العربية شخصيات يهودية في العراق ومصر ... وكان انحسار الثقافة اليهودية على أثر انحسار الامبراطورية العربية التي ازدهرت في ظلها تلك الثقافة - ثم كان مركز تألق اليهودية من بعد ذلك في اسبانياً تحت ظل الخلافة الإسلامية حيث ظهَّر فيها ونبغ (امراء) الطائفة اليهودية مثل (حسدهي بن سبروت) وزير الخليفة في قرطبة، وُصموئيلٌ وُزير سُلُطان غرناطه، وهناك فلاسفة ولاهوتیون وشعراء (سلیمان بن جابیرول ویهودا هاليفي ولَّاسيما موسى بن ميمُّون) ظهروا ونبغوا في تلكُّ المرحلة التي يسمّيها أندريه شوراكي (المُرحِلة الذَّهبية) لليَّهود في اسبانيا المسلمة حيثُ أثمر التلاقح اليهودي - العربي أنضج ثماره واحلاها (¬1). فَفَي حين كانت اوروبا العُربية المسيحية تضطهد آليهود باسم الدين وتذيقهم الوان العذاب في القرون الوسطى، وتضطرهم على النَّزوح إلى شرقِّي اوروباً وغربيها، كانت الدول العربيَّة تُولِّيهِم اسَّمى المناصب وتعترف لهم بحَّقٍ المساواة المطلقة فيتجرون ويثرون، يبلغون شأناً فى السياسة والادارة والاقتصاد لم يسبق له مثيل (-2 ). وهكذا عاشوا في بلاد المسلِّمين لهم ذمة الله وذمة رسوله وذمة جماعة المسلمين وكان لهم ثرواتٌ هائلةً ووصلوا إلى القرب من أهل الحلِّ والعقد ومن قرب السِلطآن حتى في بعض الأعيان حسدهم المّسلمون أنهم أصبحوا مقّربين من أولى ً الأمر ومن السلاطين، وهناك ٍشاعر مصرّي ساخر اسمه الحسن ابن خُرقان له أبيات يقول فيها: يهود هذا الزمان قد بلغوا غايات آمالهم وقد ملكوا

المجد فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك ¬

(¬1) فلسطين ارض الرسالات السماوية - روجيه جارودي - ترجمة قصي اتاسي- ميشيل واكيم -ص186 (¬2) موقف عرب فلسطين من الهجرة اليهودية الصهيونية (1882 1914م) - بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام (فلسطين) - د. اسماعيل احمد ياغي / ص1.

یا اُهل مصر إنی نصحت لکم تهودوا فقد تهود الملك (¬1). هَكَّذا تمتّع اليهود والمسيحيون الذين عاشوا ُفي العالم الإسلامي بتسامح شرعي بوصفهم "أهل الذمة"، حيث لم تتكون في الإسلام قوانين خاصة لليهود كتلك التي تكوّنَتْ فَى العالم المسّيحي، حبِث كان يهود القرون الوسطى يعتبرون أقناناً للمجلس الملكى وفى بعض الأحيان مارست الكنيسة سلطتها المطلّقة . على اليهود متذرعة بمبدأ كنسي قديم يتعلق بعبوديةُ اليهود الأبدية أن التشريعاتُ الإسلامية الَّتِي تَبْتِعلقِ بَحياة اليهودُ تَجسدت في ميَّثاق عِمر الذي أَدْخِلَ في المشريعة الإسلامية. وقد حُوفِظَ على التنظيمات أو التشريعات كما هي بدون تغيير على مرور الزمن ونادراً ما تم خرقها ولأسباب مهمة أخرى أيضاً لم يُصَب التّجار اليهود المتجولين في الفلك الإسلامي بوصمة الآخرية إِأَي كُونَهُمْ آخَرِينَ) التي عاني منها اليهود في أُورَّبا. لأَنهُم كانُوا من سَّكان الشرق الأَدنَى الأصليين وُليسوا مهاجرين كما في الغرب اللاتيني،

وغالباً لا يمكن تمييزهم جسمانياً من جيرانهم العرب المسلمين (¬2). يقول الكاتب اليهودي الماركِسي إبراهام ليون في كتابه "المفهوم المادي للمسألة اليهودية " والذي علق عليه الكاتب اليهودية اليهودية مكسيم ردنسون: "عامل الإسلام اليهودية بتسامح يفوق التسامح الذي لاقاه هذا الدين ـ من بسديي يــرن جانب المسيحية ـ كتيار ايديولوجي اعترف بحقه بالبقاِّء بالرغم من الهزيمة التي لُحقَّت به". ويقول ايضا في: وفي ظل الامبراطورية الإسلامية والدويلات التي قامت على اشلائها، والتي احتفظت فيما بينها بصلات وثيقة، ازدهرتُ التجارة بين مناطق متباعدة، وتقدم الانتاج الزراعي الخّاص بكّل اقليم من الاقاليم، ورّاجت الصناعآت اليدوية، وشاركُ اليهود كسائر عناصر السكان في هذا التقدم، ومارس عدد كبير منهم التجارة كمّا يقول ـ جواتين ـ: " لقد ادت هذه الثورة ـ البرجوازية ـ إلى الاسراع في تحويل اليهود من شعب يمارس بالدرجة الأولى المهن اليدوية إلى جماعة تهتم بصورة ¬

(¬1) برامج الشريعة والحياة - تقديم خذيجه بنت قنه - تاريخ النشر: الأربعاء 17 يناير 2007 قناة الجزيرة (¬2) تعايش الأديان في الماضي: بقلم مارك كوهين، ترجمة كامل الزيادي-. نشر المقال باللغة الألمانية في صحيفة فرانكفورتر ألكمانية تسايتونغ بتاريخ 25.10.2003 - - موقع قنطره /http://www.qantara.de webcom/show\_softlink.php?

رئيسية بالتجارة .. وعندما وجد اليهود انفسهم ابان العصر الإسلامي امام حاضرة ميركانتيلية قابلوا التحدي وتحوّلوا بدورهم إلى امة تتكون من رَجَالَ الاعمالَ وَباشَرُوا بالقَيَامَ بٰدُورَ رئيسي فَي نهضة الحضارة الجديدة (¬1). وقد وجد اليهود الَّذين لم يعانِوا الاضطهاد القاسي حيث كانوا يقيمُون ملجأ لهم في البلدان المجاورة، وخاصة خارج البلدان المسيحية، في العالم الإسلامي الذي فتح َلهم صدره (¬2). ويقوّل الكاتُبُ اليهودي المعادى للصهيونية الفرد ليلنتال: وكما اشأر المؤرخون اليهود فان العصر الذهبي لليهودية امتد من القرون البادئة عام 711 ب. م عندما عاش اليهود متمتعين بالنفوذ والاحترام تحت السلطة الإسلامية في آسبانيا والبرتغال. وحين اضطر اليهود إلى القّرار من وجه مجالس التفتيش المُسْيَحُيةُ وجدُوا مُلْجاً لهم في شَمال افريقيا والشرق الاوسط. ان ما يعرف في الغّرب بالعداء للسامية لم ينشأ في العالم العربي في يوم من الليام، ان العرب لم يكونوا قط معادين لليهود، والإسلام يعتبر موسى وأبراهيم كما يعتبر يسوع انبياءٍ ... وفي مصر عاش اليهود طوال الف سنة جنباً إلى جنب مع المسلمين ـ وبعضهم من احفاد اليهود القدماء الذّين خلفهم موسى وراءه عند خروجه من مصر، وفر آخرون إلى مصر بعد التدمير الأُولِ الذي انزله البابليون بهيكل القدس، وفي عَام 250 قِ. م يحدثنا فيلوّ انه كان في الاسكندرية ٍيهوداً اكثر مما كان في القدس، ووجد اليهود ملاذاً لهم في مصر نجاهم من الاضطهادات النصرانية في اسبانيا والبرتغال خلال القرن الخامس وكذلك اثناء الثورة الروسية والحكم الهتلري. ولا ريب في ان الغزو الاسرائيلي لمصر قد وضع حداً لهذا الملاذ المصري ليهود العالم (ح3). وجاء في كتاب "تاريخ العرب: ولقد لقى اليهود من محاسنة المسلمين فوق ما لقيه النصارى برغم مما في بعض الآيات القرآنية من تنديد بهم. والسبب انهم كانوا قليلي العدد فلم يخشى آذاهم، وقد وجد المقدسي سنة 985م ان اكثر الصيارفة وارباب البنوك في سوريا يهود واكثر الكتبة والاطباء نصارى ونرى في عهد عدد من ح

(¬1) المفهوم المادي للمسألة اليهودية- ابراهام ليون - ص156 - 157، دار الطليعة، بيروت، 1970م، (¬2) - المفهوم المادي للمسألة اليهودية-ابراهام ليون /ص161. (¬3) هكذا يضيع الشرق الاوسط- الفريد ليلينتال - ص 294 - 295.

الخلفاء واخصهم المعتصد (892 902م) انه كان لليهود في الدولة مراكز هامة. وكان لهم في بغداد مستعمرة كبيرة ظلت مزدهرة حتى سقوط المدينة. وقد زار هذه المستعمرة بنيامين التطيلي حول سنة 1169 م فوجد فيها عشر مدارس للحاخامين وثلاثة وعشرين كنيساً منها واحد رئيسي مزدان بالرخام المخطط ومجمل بالذهب والفضة، وافاض بنيامين في وصف الحفاوة التي لاقاها رئيس اليهود البابليين من المسلمين بصفته سليل بيت داوود النبي ورئيس الملة الاسرائيلية لريش جاوثا) في الارامية أي امير السبي أو

بصفته في الواقع زعيم جميع اليهود الذين يدينون بالطاعة للخلافة في بغداد. فقد كان لرئيس الحاخاميين هذا من السلطة التشريعية على أبناء طائفته مثل ما كان للجاثليق على جميع النصاري، وقد روى انه كانت له ثروة ومكانة واملاك طائلة فيها الحدائق والبيوت والمزارع الخصبة، وكان إذا خرج إلَّى المثول في حضرة الخليفة ارتدى الملابس الحريرية المطرزة وعمامة بيضاء موشاة فيها الجواهر واحاط به رهط من الفرسان وجرى امامه ساع يصيح باعلى صوته (افسحوا درباً لسيدنا ابن داوود) (¬**1).** وهكذا فَأَنه لِيسَ مَن المدهش أَن اليهود الذين عاشوا في الأراضِي َ الإسلامية في العصور الوسطى لم يحُفظُوا أيةً ذاكرة جماعية عن عنف قام به مسلمون ضد اليهود، ناهيك عن معاداة السامية. و هذا على خلاف شديد مع إخوآنهم الذين عاشوا فى الأرآضى المسيحية والذين رسُموا تاريخهم علَّى شكل سلسلة طويلة من المعاناة. ولكن هنالك سلسلة وآحدة من العنف تأتّي إلى الذاكرة وهي المذابح والتحويل القسري التي قامت به طائفة متعصبة من الموحّدين في شمال أفريقيا وأسبانيا في القرن الثاني عشر ضد إليهود والمسيحيين وحتى المسلمين المنشقين أو الذين لا يوافقون طريقتهم. وهذا الاضطهاد هو الذي أجبر عائلة ميمون على هجرة وترك أسبانيا والاغتراب (¬2). وفي ظل الدولة العثمانية تمتع اليهود فّى فلسُّطينٌ، التي كانت خاضعة للحكم العثمَّاني، منذ سنة 1517 مَّ وفي اماكن اخرى من الامبراطُّورية  $\bar{}$ العثمانية، بقسط

(¬1) تاريخ العرب- فيليب حتي، د. ادوارد جرجي - الجزء الثاني، ص437 438 د. جبرائيل جبور/ دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، ط3 1961م. (¬2) تعايش الأديان في الماضي: بقلم مارك كوهين، ترجمة كامل الزيادي.

كِاف من الحرية الدينية، لم تكن من نصيبهم في أي بلد آوروبي، فخلال الحكم العثمانى، لَمْ تُتخذُّ إِيّة اجراءات رّسمية تستحق الذكر، تناهض اليهود أُوْ تميز بينهم وبينُ باقي السَّكان، كما كان الحَّالُ فِي مُعَظَّمُ الدُّولُ الْآوروبِية ان لَم يكن فيها كلها (٦ً٠). فقد عاش اليهود تحت الحكم العثماني بُسلام لكنهم كإنّوا يلاقون دوماً في اوروبا الشرقية تمييزاً وكراهية قوية كانتُ تتفاقم من وقت لآخر لتنتهي بالمذابح (¬2). وتؤكد (الموسوعة اليهودية) بان السلطان عبد الحميد الثاني عامل يهود الدولة العثمانية معاملة طيّبة، ويشهّد بذلك بعض المقربين اليه من اليهود امثال "ارمينيوس فامبري " الصديق الشخصي للسلطان الذي صرح: انه منَّ خلال الصَّداقة المستَّمرة التيّ تربطّني بآلسلطان منذ سنوات طويلة كانت لي الفرصةَّ للتعرف على معاملته الطيبة لليهود. وكان اول حاكم تركي يعطيهم المساواة امام القانون مع رعاياه المسلمين، وعندما استلم الحكم امر بأعطاء رواتب شهرية لحاخام تركيا الاكبر وبمعنى آخر عُأُملُ الحَاجَامِ كما يعاملُ كبارٍ موظفي الدولة واتخَّذ تقليداً بان يرسل سنوياً في عيد الفصح إلى حاخام القسطنطينية ثمانية آلاف فرنك لتوزع على فقراء اليهود في العاصمة التركية، وعندما منعت حكومة كريت المحلية في عام 1881م مشاركة اليهود في الانتخابات البلدية الغى عبد الحميد هذه الانتخابات ووبخ السلطات لتعديها على حقوق اليهود (¬3). ويعزو بعض المؤرخين (غيّر المسلّمين) سبب بقاء اليهود على قيد الحيّاة إلى استضافة المسلمين وحمايتهم لهمّ. يقول جـ هُـ آجانسن في كتابه "الصهيونية واسرائيل

وآسيا:" وفي مناسبتين من التاريخ اليهودي في اوروبا نرى ان بقاء اليهود على قيد الحياة يعود إلى استضافة وحماية الحكام المسلمين، كانت الفتوحات الإسلامية في اسبانيا حداً للاضطهاد اليهودي على يد المسيحيين هناك، ومنذ القرن العاشر فصاعداً أخذ الضغط على اليهود في اوروبا الغربية في الازدياد ببطء حتى إذا ما اطل القرن السادس عشر كانت تلك ¬

(¬1) تاريخ الصهيونية- صبري جريس - الجزء الأول، ص 60، م. ت. ف، مركز الابحاث، بيروت 1981م. (¬2) الصهيونية و إسرائيل وآسيا- ج. هـ. جانسن - ص16، مركز الابحاث، بيروت، 1972م. (¬3) موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية (1897 1909م) - حسان علي الحلاق- ص309 310.

## منع هجرة اليهود إلى فلسطين

المنطقة بكاملها قد افرغت من اليهود ما عدا بعض الجيوب الصغيرة والمبعثرة، حيث انتقلت الجاليات اليهودية نحو الشرق ووجدت ملجأ لها في الامبراطورية العثمانية (-1). لقد ألّف اليهود في أراضي الأشكنازي (أوربا الوسطى والشرقية) عدداً كبيراً من القصائد والمراثي في أثر الاضطهادات التي تعرضوا لها والشهداء الذين سقطوا منهم وخاصة بعد مذابح اليهود في الراينلاند وفي أماكن أخرى خلال الحملة الصليبية

الأولى، وقد أَدْخِلَ قسم كبير من هذا النصوص الرثائيَّة إلى الطقوَّس الَّدينية والَّتي ما زالتْ تُثَّلَى فى المعابد إلى يومناً هذا. وعلى الَّعكس من هذاً، ومَّن بين آلافُ القصائد العبرية التي كُتِبَتْ خَلال القرون الإسلامية الكلاسيكية، فإن القصيدة العبرية الوحيدة من العصور الوسطى التي تنوح وتبكّي على اضطهاّد تعرضُ له اليهود في أرضّ عربية هي قصيدة تبكي و تنوح على استبئصال المجتمعاتُ اليهودية في شمال أفريقيا وأسبانيًا خلال حكم الموحّدين (ؖ-2). منع هجرة اليهود إلى فلسطّين كانت صلة آليهود بفلسّطين عبر التاريخ وقبل وجود الصهيونية الاستعمارية، مجرد صلةً دينية عاطفية ولم يكن لهم اية مطامع سياسية، وكان هذا الامر قبل السّبي البابلي، الِّذّي قام به نوخَّذ نصر، اذ انه من الثابَّت تاريَّخياً انَّ اليهُود كأنوا موزعين في العالم العربي، وغير العربي، في ذلكُ الوقت، ولم يُكونوا مجتمعين فقط في فلسطين، بل كانوا مواطنين في كثير من آلدولـ كانت صلة اليهود بفلسطين مجرد صلة دينية عاطفية ورغبة لدى بعض آلفئات اليهودية المتدينة فى الاقامة قرب الّاماكن المقدسة للتعبد وممارسة الطُّقوس الدينيَّة لقضاء ايامهم الاخيرة في المدن الاربعة المقدسة (القدس، صفد، طبرية، الخليل) ناهيك عن ان اليهود المتدينيين كانوا يؤمنون بفكرة بعثُ الدولة اليهودية في فلسطين بحدوث

(¬1) الصهيونية و إسرائيل وآسيا- ج. هـ. جانسن -ص16، مركز الابحاث، بيروت، 1972م. (¬2) تعايش الأديان في الماضي: بقلم مارك كوهين،

معجزة الهية يظهر معها المسيح المنتظر الذى سيعيد بناءُ "هَيكُلُّ سلِّيمان " ويقود العالم نحو الخُيرُ والسلام (٦٠). وقد شهد اليهود في حياتهم بين المسلمين ٰ فَي الْعالَم الإِسلامي، اكرم حياةً وعوملوا أطيب معاملة، كانت مضّرب المثل لليهود في الاقطار الاخرى. وقد شهد على ذلك المؤرخون اليهود والنصارى، بالاضافة إلى المؤرخين المسلمين، فمنذ ان فتح المسلمون فلسطين، سمح الخليفة عمر بن الخطاب لليهود بالعودة إلى القدس ومنحهم قطعة ارض على جبل الزيتون لاقامة الصلوات، كما سمح لهم بعد ذلك السلطان صلاح الدينُ الايوبي بالعودةُ بعد الاضطهاد والابادةِ التي لاقوها اثناء الحروب الصليبية، واخيراً سمح لهم العثمانيون بالعودة إلى فلسطين بعد طردهم من الاندلس (حَوَّ). وبعد خضوع فلسطين للحكم العثماني في اوائل القرن السادس عشر، بدأ يهود اوروبا يهَّاجرُّون اليَّها واقَّاموا في ً الاماكن المقدسة، القدس، طبريّا، صفد، الخليل. أ وفى منتصف القرن الثامن عشر هاجر عدد من يهود بولندا وروسيا إلى فلسطين بسبب اضطهادهم هناك، واستقر معظمهم في صفد وطبريا حيث لاقوا تحت حكم ضاهر العمر الحماية والامن. كما لاقوا من مختلف السلاطين العثمانين المعاملة الحسنة، ثم ازداد عددهم في اوائل القّرن التاسع عشر بعد أن ازداد تدفقهُم مّن اسبانيا بسبب مظالم فرديناند الكاثوليكي وفيليب الثاني. ويسمى هؤلاء اليهود بالسفارديم أي أهل الكتابُ (٦٠). وحين وافق السلطان سليمانَ عام

1562م على تحويل مدينة طبريا إلى مدينة يهودية عارض المسيحيون، وتدخل البابا مع الصدر الاعظم لافساد المشروع ورفض العمال العرب ان يعملوا ولكن والي

(¬1) موقف عرب فلسطين من الهجرة اليهودية الصهيونية (1882 1914م) - د. اسماعيل احمد ياغي - ص2. (¬2) مجلة البحوث الإسلامية / العدد السابع 1403هـ، ص 22، تصدر عن رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد، الامانة العامة لهيئة كبار العلماء، الرياض. (¬3) موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية (1807م) - حسان علي الحلاق- ص83 الدار الجامعية/ بيروت- ط.2 1980 م

دمشق ساعد على اتمام بناء السور الا ان التطور توقف بموت السلطان سليم سنة 1574 (-1). ولم يواجه المهاجرون اليهود أي عقبة سياسية لان زعماء المسلمين لم يرفضوا في أي فترة السماح لليهود القادمين من البلدان الاجنبية بدخول فلسطين والاستيطان فيها. ولم يمنح هذا السماح للمسيحيين الغربيين، وبعد وصول اول فوج من المستوطنين الصهيونيين من رومانيا عام 1882م اصدر السلطان عبد الحميد لاول مرة في التاريخ، علم العملاء علم 1885م، امراً يسمح بدخول اليهود كحجاج عام 1885م، امراً يسمح بدخول اليهود كحجاج فقط لا كمستوطنين. على ان القانون لم ينفذ ابداً بصرامة، ولكن هذا القانون وما تلاه من قوانين تقيد الهجرة كانت تنطبق فقط على اليهود الهجرة كانت تنطبق فقط على اليهود الهجرة كانت الآلاف من المواطنين اليهود الاجانب، اما مئات الآلاف من المواطنين اليهود

في البلدان المحيطة بفلسطين والخاضعة للآمبراطورية العثمانية فقد كآن باستطاعتهم دومأ الاستيطان في فلسطين (٦٠). ففي الماضي كان يباح للاجنبي الاتجار مع البلاد العثمانية والمكوث فيها دون أنَّ يملك أقل قطعة من الارض، لان الشرع الْإِسلّامي لا يبيّح له دخول البّلاد الإسلامية الا إِذَا قبل احد امرين الجزية أو الإسلام، واذا دخلُها فلا يقيم بها الا لاجلِ معين إلى ان تغير ذلك فى 7 صفر 1854هـ (1856م) بصدور الخطُّ الهمايوني الذي يساوي بين حقّ الاجنبي وحق العثمانية وحق العثماني في الامتلاك العقاري بالبلاد العثمانية. ولكن الآوامّر الجديدة كانت تُستثنى اليهود الاجانب من التملك في فلسطين. وقد اشارت ي حسين وقد اسارت جريدة المؤيد في 5/ **11/1891**م بان الدولة المات كانت العلّية كانتُ قد رّحبت بالمهاجرين من يهود روسيا فكانت بذلك اعرف الدول بحقوق الانسانية ولكنها رأت بعد ذلك انِهم يفدونَ إلى البلاد التي يقصدونها زمراً وجماعات بحيث يضيق عنهم قضاء تلك البلدان، فلما تدبر الباب العالي في المضار التي تلحق الرعايا العثمانية من وفودهم بهذه الصفة اضطرت ان تمنع دخولهم الاراضي .. العثمانية (¬**3).** ¬

(¬1) موقف عرب فلسطين من الهجرة اليهودية الصهيونية (1882 1914م) - د. اسماعيل احمد ياغي- ص3. (¬2) الصهيونية و إسرائيل وآسيا- ج. هـ. جانسن -ص23. (¬3) النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه (1980 1918م) - د. خيرية قاسمية - ص24 - 25، م. ت. ف، مركز الابحاث، بيروت، 1873م

لقد كان وصول المهاجرين اليهود إلى اراضى الدولة العثمانية ـ ومنها فلسطين ـ يستقبل بعدم المبالاة، وينظر اليه نظرة انسانية، خاصة ان هؤلاء المهاجرين كانوا يأتون للاقامة من اجل العبادة، ويهربون من المذابح التي يلاقونها في بلاد اخرى ليست من العالم الإسلامي. ولا يعقل أن يخطر ببال المهاجرين الاساءة إلى العرب في قطرهم وهمّ الذين رحّبوا بهم وافسّحوا لهم صَّدرهم الآن وعلى مدى عصور التاريخ (¬1). ظهور الصهيونية والعداء لليهود هِكُذا نجِد أنَّ المعاملة الطيبة، التي لا مثيل لها في أي بلد آخر، التي لاقاها اليهود في العالم الإسلامي لم تتغير الا بعد نشوء الصهيونية التي ابتكرها ورعاها، وخُطط لها ونفَّذها المستعمرون غير اليهود اولاً ثم حفنة من عملائهم اليهود الصهَّاينةٍ بعد ذلك كحل ُلمشكلة الَّيهود فى ُ اوروبا وتحقيقاً لنبوءات توراتية. فهذا العداء- كمّا يقول الشيخ القرضاوى- لم نبتكره نحن لسنا الذين اخترعنا هذا العدّاء .. اليهود عاشوا بين المسلمين وبين ظاهراني المسلمين قرون عديدة حتى حينما اضطَّهدتهم أورُّوبا ولفظتُّهم أورُّوبا لم يجدوًّا صدرا حنونا ولم يجدوا كهفا يؤوون إليه ويعيشون فيه آمنين مطمئنين إلا دار الإسلام .. أوطان المسلمين هي التي وسعتهم. ولكن عندما احتل اليّهود أرضّ فلسطين وشردوا أهلها وفعلوا ما فعلوا فهم الذين بٍدؤوا بالعداء ولم نبدأ نحن بالعداء. ويضيّف: بلّ أنا أقول ربما كان اليهود أقّرب إلى المسلمين من ّ ناحية العقيدة ومن ناحية الشريعة أكثر من المسيحيين لأن اليهود لا يؤلهون موسى ليست عندهم عقيدة تثليث هم لا يؤلهون موسى كما يؤله المسيحيون عيسى ابن مريم هم من ناحية الشريعة في كثير من الأشياء يتفقون مع المسلمين. النصارى لا يذبحون اليهود يذبحون، النصارى لا يحرمون أبناءهم اليهود يحتنون، النصارى لا يحرمون الخنزير اليهود يحرمون الخنزير .. النصارى لا يحرمون التماثيل ومعابدهم وكنائسهم مليئة بالتماثيل اليهود يحرمون التماثيل، أشياء كثيرة يتفق فيها اليهود مع ¬

(−1) موقف عرب فلسطين من الهجرة اليهودية الصهيونية (1882 1914م) -د. اسماعيل احمد ياغي - ص3.

المسلمين فليست المشكلة مع اليهود مشكلة عقيدة ولا شريعة إنما هي مشكلة أطماع وأشياء جعلت هذا الموقف منذ العهد النبوي مع اليهود ثم في عهدنا هذا منذ بدؤوا يطمعون في أرض الإسراء والمعراج أرض فلسطين المقدسة المباركة الاعتداء على أي قطر من اقطار العالم الإسلامي، لاسبب اضطهاد اليهود)، أو (بسبب اللاسامية)، أو (بسبب المسألة اليهودية) التي لم يكن قد وقع عليهم بسببها أي اذى في العالم الإسلامي، فلم يكن هناك اضطهاد، ولا مذابح، بفضل سماحة يكن هناك اضطهاد، ولا مذابح، بفضل سماحة العالم الإسلامي، خاصة في العالم العربي لان العرب هم اساس العرق السامي، ولم يكن هناك مشكلة يهودية في أي قطر عربي أو اسلامي لانهم مشكلة يهودية في أي قطر عربي أو اسلامي لانهم مشكلة يهودية في أي قطر عربي أو اسلامي لانهم

كانوا يعاملون احسن معاملة يلقاها اخوانهم في الدين في أي بلد في العالم. وكان من الْأُولَىٰ انَّ تحل مشكلتهم عند من اوجدوها. عند اولئك الذين اوقعوا فيهم المذابح والاضطهادات، وعند الذين اخترعوا اللاسامية ومارسوها، وعند اولئك الذين اوجدُّواً المشكلة اليهودية. ان معذبي اليهِود كانوا غربيين: الجرمان واللاسامية توجد في أمريكا وفَّي برّيطانيا، كمّا توجد في كثير من البلدان الغربية ولكنها لم توجد في البلدان العربية قط **(¬2).** وحتى قيام دولة إسرائيل عام **1948**م لم تسيطر الصهيونية على اليهود الشرقيين لانهم لم يعانوا من اللاسامية في البلدان التي اقاموا فيها (¬**3).** ولكن انقلب بعد ذلك كل شيءٍ، بفضل مخططات الاستعمار الغربي الذي بدأ بالتعاون مع عملائه الصهاينة ـ بافتعال القتل والحرق والدمار ضد المواطنين اليهود فيّ البلادّ الإسلامية والعربية خاصة، مما ادى وعن سابق تخطيط إلى تهجير مئات الآلوف من اليهود العرب إلى إسرائيل ليُشاركوا في بناء الدولة الاسرائيلية. يقول الفرد ليلينتال: والغريب العجيب ان يقف اليهود من العرب هذا الموقف العدائي الوحشي وهم الذين نعموا في ظل الدولة العربية الإسلامية بالسلام والرخاء، بينما يتعرضون في اوروبا لضروب الاضطهاد: لقد منحهم الإسلام الحرية ¬

(¬1) علاقة المسلمين باليهود - الشيخ يوسف القرضاوي - برامج الشريعة والحياة - تقديم خذيجه بنت قنه - الأربعاء 17 يناير 2007 قناة الجزيرة (¬2) هكذا يضيع الشرق الاوسط- الفريد ليلينتال - ص314 .. (¬3) الصهيونية و إسرائيل

واعتبرهم "اهل الكتاب " واتاح لهم الفرصة للوصول إلى المراتب العليا في الدولة وشجع وأكرم من نبغ منهم من الشعراء، والفلاسفة، والعلماء، والأطباء، والمؤرخين .. وفي هذا الوقت بالذات كانوا يعتبرون في اوروبا "قتلة الرب" و "جلادي المسيح" وكانوا متكتلين في جماعات مغلقة على ذاتهاً، وبسب هذه ِالعزَّلة عَّانُوا الواناً من الزراية والاضطهاد وكثيراً ما اخذوا بجريرة آثار لم يرتكبوها (٦٦). فرغم حسن معاملة الإسلام لليهود فإنهم اعتبروه مجرد صياغة بشرية لمَادة من التوراة أو التلمود، وحاولوا احتواء الإسلام بكل الوسائل، ولم ينظروا إلى ما أثبتته نصوصه من تحريف الأحبار لأصل اليهودية، وما أدخلوه بموجب ذلك التحريف من كذب وتزوير، لذلك استخدم أحبار اليهود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف الكيد، ووصفهم القرآن بأنهم أشد عداوة للذين آمنوا، كما حاولوا إدخال . كثير من التشويه إلى مصادر الإسلام، أطلق عليه المفسرون مصطلح "الإسرائيليات". وفي العصر الحديثُ ربطت الصهيونية بين الإسلام والتخلف، وبينه وبين الأصولية والإرهاب، ومعاداة الحضارة الْغُربية، كلَّ ذلك من أجلَ تشويهِ صورته، وحجب حقيقته، وحاولت بكل الوسائل أن تحجب الآراء اليهودية التبي تدعو إلَّى الحوارُّ بيِّن الإسلام وِالْيِهُودية، أوَّ التي لا تعتبر الْإسلام عدوا لليهود (2-رُ2). وهكذا انتج النزاع العربي إليهودي حول فلسطين قضية سياسية جديدة أثرت على تاريخ اليهودية في القرون الوسطى في العالم الْإسلامي.

لقد استغل كلا الجانبين الصراع وعدّل قراءة خرافة التعايش الطوباوي بين الدينين لخدمة أغراضه السياسية. فقد لوّح العرب وكذلك مؤيدي القومية العربية براية التناغم والتآلف والتوافق العربي-اليهودي في الماضي وألقوا باللوم على الصهيونية المعاصرة لعدائها للعرب في الوقت الحاضر. بالمثل، استبدل عدد من الكُتّاب الصهاينة نظرية العصر الذهبي بما أدعُوه النظرية المضادة للاضطهاد الإسلامي أو الفهم البكائي الحزين للتاريخ العربي اليهودي. وزعم أؤلئك المُعَدِّلُون للتاريخ عدّلوا النظرة التاريخية السائدة) أن الحياة اليهودية في الإسلام بدايةً بالنبي محمد (ص) تميزت ¬

(¬1) فلسطين الفكر والكلمة- د. محمود السمرة-ص255، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 1974 م. (¬2) الموقف اليهودي والإسرائيلي من الحوار مع المسيحية والإسلام - مركز زايد للتنسيق والمتابعة.

الحوار مع اليهود بين الرفض والقبول

بالصعوبة والمشقة والاضطهاد تماثل بالمرارة المعاناة الفظيعة التي شهدتها الحياة اليهودية في العالم المسيحي. وهذا يتضمن ان معاداة السامية عند العرب ليست أمراً جديداً ولكنه مرض مزمن قديم، وليس من المحتمل أن يذهب أو يزول حتى لو قامت إسرائيل بتنازلات سياسية كبيرة من أجل سلام الأمة الفلسطينية الناشئة (¬1). ولكن إذا

انتهى يوما ما الصراع بين ٍالعرب واليهود بصورة تِامة، عندئذ سيُصْبِحَ ممكناً رؤية الماضى مرة أخرى ليس، بالطبعَ، كتعايش طوباوي بيّن الدينين ولكنَّ كزمنَّ عاش َّفيه اليهود مغروسيَّن فَّى مِجتَّمع إسلَّامي في تعايش خلاَّق مشتَّركيَّن في أمور كَثيرة ومتّحرّرين إلىّ درجةً كبيرة من ّ البغضاء ومعاداة السامية التي عانى منها إخوانهم في الأراضي المسيحية (¬2). الحوار مع اليهود بينَّ الرفضُّ والقبول أصدر مركز زايد للتنسيق والمتابعة دراسة تناولت موضوع "الموقف اليهودي والإسرائيلي من الحوار مع المسيحية والإسلام"، حيث وقّفت عند ذلك الموقف عبر التاريخ، والمحددات التي حكمته، والخلفيات التي وجهته، بصورة تجمع بينَّ استحضار الوثائق والشواهد، وتحليل الآراء والوقوف عند أبعادها، باسلوب علمي رصين. وتتبعت الدراسة موضوع الحوار في الديانة اليهودية بصورة عامة، فبينت مرتكزاته، وأسلوبه، ومعوقات قيامه، وكيف توجه اليهود إلى الانعزالية، والحذر من الاحتكاك والحوار مّع الشعوب الأخرى، رغم ما فرضه عليهم منطق التاريخ من علاقات مع بعض المجتمعات عن طريق المصاهرة والاختلاط، وإن كانت علاقات ظلت دائما محل ريبة وحذر، وموضع تأثيم من قبل التيار العريض من معتنقي اليهودية، بل إنَّ الَّجدلُّ الذي دار حولَّ ظأهرة الاخَّتلاط، ولو عن طريق المصاهّرة، نظرت إليه أسفار العهد القديم باعتباره مهددا لديانة بنى إسرائيل التوحيدية، مما ¬

كوهين، ترجمة كامل الزيادي-. نشر المقال باللغة الألمانية في صحيفة فرانكفورتر ألكمانية تسايتونغ بتاريخ 25.10.2003 - - موقع قنطره http://www.qantara.de/webcom/
¬2 (show\_softlink.php?wc\_c=339) تعايش الأديان في الماضي: بقلم مارك كوهين، ترجمة كامل الزيادي.

دعا بعض أنبياء اليهود، مثل عزرا ونحميا إلى المطالبة بتحريم الزواج من الأجنبيات مطلَّقاً، لئلا يؤثر على نقاءٍ الَّدم الإسرائيلي. (٦٠) وخلصت الدراسة إلى أن مجتمعًا، كالمجتمع اليهودي والإسرائيِّليّ، لا يمكن أن يقبلُ بالحوارُ؛ لاعتقاده الْدِيْنِي بِأُنَّهُ صَفُوةَ البِّشرِّ التي اختارها الإله، وأعطآها العِهد، وبشرها بالخِلّاص، وخصها بالطهارة والفضل، وأنَّ غيرُه "أغيار أغرابٌ " لا تنبُّغى مخالطتهم، ولا العيش معهم لتدنيهم ودنسهم؛ الأمر الذي فرض أن يقام الحي اليهودي الخالص (الجيتو) في المدن الأوروبية خلال القرون الوسطى، والذي شجعته الصهيونية في العصر الحديث؛ بل على أساس من فكرته، وتذمرا من واقعه كان البحث عن وطن بديل، وكانت فلسطين أرض الميعاد والخلاص. وتضيف الدراسة: "أن موقف اليهود من الحوّار مع الإسلام كان سلبياً، ومحكوما بنظرة سياسية قوامها إقناع المسلمين بٍأحقية اليهود في فلسطين، واستصدار فتاوى من أئمة الإسلام تحرّم الجهاد ضد المحتلين، وتقرن بين العُملياتُ الاستُشهَادية من أجل الدَّفَاعُ عنَّ النفس والأرض بالانتحار، وتصف الفلسطينيين بالإرهّابيين (¬ُ**2).** اما الشيخ يوسف القرضاوي

فيرى: ان الإسلام يرحب بالحوار دائما ومنهج الدعوة الإسلامية كما شرحه القرآن الكريم" ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ" الحكمة والموعظة الحسنة مع الموافقين والجدال مع المخالفين ولكن القرآن قيد هذا في آية أخرى في قوله تعالى "ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم الظلمة من أهل الكتاب ليس بيننا وبينهم حوارونحن نرفض الكتاب ليس بيننا وبينهم حوارونحن نرفض الحوار مع حاخامات اليهود الذين يعيشون في السرائيل ويؤيدون ما تقوم به إسرائيل من مظالم إنما هناك يهود يعارضون قيام إسرائيل ويرون أن إنما هناك يهود يعارضون قيام إسرائيل ويرون أن قيام إسرائيل ضد حكم الله هؤلاء نحاورهم نجلس معهم أما هؤلاء الذين يؤيدون البطش والجبروت الإسرائيلي والاستكبار في توالجبروت الإسرائيلي والاستكبار في والجبروت الإسرائيلي والاستكبار في والجبروت الإسرائيلي والاستكبار في المنهود والنهروت الإسرائيلي والاستكبار في والحبروت الإسرائيلي والاستكبار في والحبروت الإسرائيلي والاستكبار في المناهود والمناهود والمؤلود و

(¬1) الموقف اليهودي والإسرائيلي من الحوار مع المسيحية والإسلام - مركز زايد للتنسيق والمتابعة. (¬2) الموقف اليهودي والإسرائيلي من الحوار مع المسيحية والإسلام - مركز زايد للتنسيق والمتابعة.

الأرض وقتل الناس بغير حق هؤلاء لا نضع أيدينا في أيديهم نحن مع الحوار ولكن الحوار لمن يستحق الحوار. ويضيف الشيخ القرضاوي: ان يهود هذا العصر هم يهود عصر الرسالة يعني من ناحية العقيدة ومن ناحية الشريعة ... ونحن الآن لا نتكلم من حيث عقيدتهم وشريعتهم لكن نتكلم من حيث التي ارتكبوها هذا هو سبب

العداء بيننا وبينهم المعركة بيننا وبين اليهود لِيست من أجل العقيدة بعض الناس يمكن ان يظن أننا نحارب اليهود من أجل عقيدتهم هذا خطأ نحن لا نجارب اليهود من أجل عقيدتهم نحارب اليهود مِن أَجِل الأرض التي اغتّصبوها وشردوا أهلها من أُجِّل أِنهُم احتلُوا الأرَّض هذا هو سبب المعركة بيننا أما اليهود كيهود ليس بيننا وبينهم معركة (¬1). وتخلص دراسة مركز زايد إلى القول: بخصوص الحوار مع اليهودية، فلا بد من التمييز الواضح بين الجانب المتعلق بالمعتقدات و القيم الدينية والجانب المتعلق بالتوظيف السياسي والإئيديولوجي لهذه القيم و المعتقدات كما هو وي القَكْرُ الصَّهِيُوني الذِّي قامت عليه الدولة الإسرائيلية المغتصبة و العدوانية. و لئن كان الإُسلام يعترف برسالة موسى و يعظم أنبياء بني إسرائيل، و يقترب من حيث أحكامه و تعاليمه منَّ الشريعة اليهودية، فإن النصوص التلمودية و شروح الهالاخاه المعتمدة لدى المؤسسة الدينية اليهودية لا تزال مشبعة بالكراهية و الحقد على الديانة المسلمة و لا تزال رافضة الإعتراف برسالة الإسلام، و من ثمّ فإن أيّ حوار مطلوب بين ٌ الإسلام و اليهودية يتطلب أولا تصحيح هذا الخلل الخطير في التعامل مع الديانات الأخرى (¬2). ويجب الاشارة هنا إلى ان كثير من المؤرخين يغرق عند مواجهتهم لادعاءات اليهود المعاصرين بحقهم في فلسطين في الانشغال بعلوم الإَثار، وذكر الشعّوب التيّ استوطنت أو حكمتُ أو مرت على فلسطين وكمّ حكم كل منها هذه الأرض ¬ القرضاوي - برامج الشريعة والحياة - تقديم خذيجه بنت قنه - تاريخ النشر: الأربعاء 17 يناير 2007 قناة الجزيرة (¬2) الموقف اليهودي والإسرائيلي من الحوار مع المسيحية والإسلام -مركز زايد للتنسيق والمتابعة.

ليخرجوا في النهاية بنتيجة مؤداها ضآلة الفترة والمساحة الَّتي حكم فيها اليهوِّد عبر التاريخ مُقارنة بالعرب والمسلمين، ورغم أن هذا الجانب مفيد في رد أدعاءات اليهود من النواحي التاريخية والعقلية المنطقية، إلا أن كثيراً من هؤلاء الكتاب والمؤرخين يقعون في خطأين كبيرين حسبماً يظهَّر لناً: - الأولَّ: اعتبار تراث الْأُنْبِيّاء الذِّينَ أَرْسُلُواْ إلى بني إسرائيلُ أُو قادوهم تراثاً خاصاً باليهود فقط، وهذا ما يريده اليهود!! -الثاني: الإساءة إلى سيرة عدد من أنبياء بني إسرائيل باستخدام الاستدلالات المستندة إلى توراة اليهود المحرفة نفسها، وهم عندما يستخدمونها فإنما يقصدون الإشارة إلى "السلوك المشين" لُبنِّي إُسرائيل وقَادَّتهمُ عنْدمًا حلوا في فلسطين، ليضّعفوا من قيمة دولتهم ويبينوا انحطاطً مستواهم الحضاري، ويدخل أصحاب هذا المنهج فِي الاستدلال بما ذكّرته الإسرائيليات من اتهام للأنبياء بالغش والكذب والزنى واغتصاب الحقوق وقتل الأبرياء، في محاولات لإثبات قسوة ومكر ولؤم اليهود وتشوية صورة حكمهم ودولتهم فَي ذَلكُ الزمانَـ يضافُ إلى ذلكُ امر مهم جداً وهو ان بعض الذين تصدواً للبحث في تأريخ بني اسرِائيلِ قد اتوا على كل شئ في تاريخ اليهود نفياً والغاء، .. حيث تعرضت التوّراة لنقّد قاس من

قبل عديد من الباحثين، وقد تراوح هذا النقد من ابداء ملاحظات مهمة حول مصداقية وقائع جاءت في التوراة أو القيمة الحقيقية لبعض الاسفار، إلى النفي الكامل لقدسية التوراة وصدق الديانه اليهودية. وتأتي خطورة الرؤية الاخيرة من انها لا تصطدم مع العقيدة اليهودية وحدها .. اذ ان النفي المطلق لليهودية انما يصطدم تماماً بالمسيحية والإسلام على السواء .. وعلى ذلك فإن نفي التوراة انما يعني ضمناً نفي الانجيل والقرآن معا التوراة انما يعني ضمناً نفي الانجيل والقرآن معا كفانا مؤونة التعرف على أخلاق اليهود وفسادهم وإفسادهم، غير أن أنبياءهم وصالحيهم أمر آخر، فالأنبياء خير البشر، ولا ينبغي الإساءة إليهم والانجرار خلف الروايات الإسرائيلية المحرفة، والتي لا تسيء للأنبياء فقط وإنما لله تبارك وتعالى. القد حرف اليهود التوراة، وساروا على نهج حلى القد حرف اليهود التوراة، وساروا على نهج

(¬1) ما بعد اسرائيل - بداية التوراة ونهاية الصهيونية - احمد المسلماني- ص 47

التوراة المحرفة في أخلاقهم وفسادهم وإفسادهم محتجين بما نسبوه إلى أنبيائهم كذباً وزوراً، ومن الواجب على المؤرخين وخصوصاً المسلمين ألا يندفعوا في استقرائهم لتاريخ فلسطين إلى اتهام أنبياء الله بما افتراه عليهم اليهود وذلك في سبيل إثبات حق الأقوام الأخرى في فلسطين (-1). ولكن قد يظن بعض المسلمين أنه إعمالاً لقاعدة المعاملة بالمثل، يعامل اليهود في البلاد العربية والاوربية بمثل ما يعاملون به المدنيين في

فلسطين وهو القتل ومصادرة الاموال أو سلبهاـ واعتقد ان هذا تصرف لا يقبله الإسلام "لا تزر وازرة وزر اخرى"، ولكن مِن المؤسف ان بعض المسلمين اليوم تبنوا عدداً من صفاتٍ وخواص معاداة السامية الأوربية بعد أن تأسْلَمِتْ كراهية اليهود هذه، أي اتخذت طابعاً إسلامياً مدعوماً بخليط من نصّوص معادية لليهود من المصادر الإسلامية، تلك النصوص التي لم يكن من أهمية لها ولا تأثير لها على معاملة المسلمين لليهود في القرون السابقة. ولكن بعد ظهور الصهيونية واسرائيل كان متوقعاً ان يعتم موقف العداء هذا على أي فَهم متوازن لماضي الْإسلام الحقيقي ومواقفه وسياسته المتسامحة المتساهلة تجآه اليهود والأقليات غير المسلمة الأخرى. كما ان هنالك عدد من اليهود من البلاد العربية الذينّ يعيشون الآن في إسرائيلَ استبدلوا ذاكرة القُبول ٱلْإِسْلاَمَى لليَهودُ وَفترة الأنسجام الكبير في المَّاضَى بَبغض ومقت شديد إضد الإسلام في الوقبت الحاضر. ولهذا يجب أن تبذل الجهود في كل أنحاء العالم سواء في الشرق الأوسط أو أوربا أو أميركا من أجل تشجيع فهم أكثر توازناً للعلاقات اليهودية الإسلامية في القرون الوسطى وذلك بدعوة المسلمين واليهود من أجل استكشاف الثقافة المشتركة في الماضي (¬2ُ). فهّل يمكن لمتغيرات سياسية أنَّ تخفف من حدة هذا العدَّاء

(¬1) تاريخ فلسطين قبل الإسلام •وقفات مع تاريخ صراع الحق والباطل على أرض فلسطين (¬2) تعايش الأديان في الماضي: بقلم مارك كوهين، ترجمة كامل الزيادي-. نشر المقال باللغة الألمانية في صحيفة فرانكفورتر ألكمانية تسايتونغ بتاريخ 25.10.2003 - - موقع قنطره http://www.qantara.de/webcom/show\_softlink.php?wc\_c=339

آفاق الحوار الإسلامي مع الديانات التوحيدية في العصر الحاضر

كالوصول إلى حل سياسي لأزمة الشرق الأوسط، لأنَّ العيُّشُّ فَى تسِّامح محَّفور في الذاكرة التَّاريخية (٦٠). آفاقَ الحوار الإسَّلامي مع الدياناتُ التوحيدية في العصر الحاضرُ (-2) من المُؤكِّد أن الحوار الإسلامي مع الديانات الأخرى اليوم يختلف كليا من حيثُ الأهداف والآلياتُ عن تجربة الحوار السابقة في إلعصور الوسطي، لإُختُلاف السياقات وتغير أنماط التدين وأشكال حضور الدين فى المجتمعات المعاصرة بالمقارنة مع المجتمعات ألإسلامية والمسيحية الوسيطة التَّى كانت تنتظمُ بحسب مقاييس الدين. ومع ذلك فإنه يجب الحفاظ على لب الرؤية الإسلامية إلمنفتحة والمتسامحة من أُجل جدال بالتِّي هي أحسن مِع الحضارتين اليهودية والمسيحية . ويمكن أن نقسم الرهانات المستقبلية لهذا الحوار إلى ثلاثة ملفات حيوية: ملف ديني، و ملف حضّاري، و ملف إستراتيجي. أما الّملف الديني فيتعلقّ بضرورة التغلب علىّ أنماط التشويه وّ سوء الَّفهم الموروثة عن حقَّبة الصراعات الدينية السَّابِقة و الحروب الصلَّيبية. و لا يكون ذلك إلا بتشجيع الدراسات المقارنة بين الديانات الثلاث

لتبيان الأوجه المشتركة الكبيرة بينها، و للتدليل على أن الفروق الطفيفة بينها لا تشكل عائقا للتعايش والتفاعل بينها. ففي الساحة الغربية يجب مراجعة الدراسات الإستشراقية المتأثرة بمناخ الحروب الصليبية لتنقيتها من ما خالطها من دس و تشويه لصورة الإسلام و نبيه وقيمه وشعائره، مع الإستفادة من كبار المستشرقين المنصفين الذين أشادوا بروحانية الإسلام وسماحة قيمه وتسامحه. ولا بد هنا من التنويه بالخطوات الإيجابية التي قطعتها الكنيسة الكاتولوكية منذ المجمع الفاتيكانى وصدور وثيقة Nostra ¬

(¬1) في ظل الصليب والهلال: اليهود في العصور الوسطى- مارك كوهين- مراجعة بيآته هنريشس - ترجمة عبد اللطيف شعيب - دار نشر بيك، ميونيخ مارس/آذار 2005 - حقوق الطبع قنطرة 2005 - الأحد 66 فبراير 2005 (¬2) المصدر: الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى: الخلفيات و الآفاق - الدكتور عبد الملك منصور حسن المصعبي.

Actate عام 1965 التي تبنت الحوار مع المسلمين والإنفتاح عليهم، من منطلق تعزيز المحبة والوحدة بين أتباع الديانات التوحيدية. فقد نص المجمع الفاتيكاني بوضوح على "ان الكنيسة تنظر بتقدير إلى المسلمين الذين يعبدون الله الأوحد، الحي القيوم، الرحيم القدير، خالق السماء والأرض، الذي وجه كلامه إلى البشر، و إنهم يسعون في الخضوع بكل نفوسهم لأحكامه

الحقة كما خضع إبراهيم لله، الذي بِنتمي إليه الإيمان الإسلامي بطيبة خاطر. و أنهم يُجلون يسُوع كنبُى، و إنَّ لم يعترفوا به كإله، و يكرمون مريم أمه العذراء ... وإذا كانت قد نشأت، على مر القرون، منازعات وعداوات كثيرة بين المسيحيين وِالمُسْلَمين، فالمجمّع المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي، ويسعوا في تحقيق تفاهم صادق بينهم، ويعملوا معا على صيانة ودعم العدل فى المجتمع والقيم الأخلاقية، وأيضا السلم<sup>.</sup> والحرية لجميع البشر" (٦٠). إن هذه المقاربة الجديدة تفتح الباب واسعا للحوار البناء بين المسلمين الذين لم يكن لهم أصلا مشكل عقدي مع إلديانة المسيحية، وإن كأن لا بد من التنبيه إلى أن بعض التيارات الأُصّولية المسيحية المتطرفة لاتزال تتمسك بالصورة المشوهة السابقة، ومن بينها الحركات الصهيونية إلمسيحية في أمريكًا. و قد إستمعنا لبعض رموز وأركان هذا التيار يسب الإسلام و ينعته بالديانة الزائفة الشريرة بعد تفجيرات نيويورك فى سبتمبر **2001.** أما بخصوص اليهودية، فآلا بد من التمييز الواضح بين الجانب المتعلق بالمعتقدات و القيم الدينية والجانب المتعلّق بالتوظيف السياسي والأيديولوجي لهَّذه القيم والمعتقداتُّ كما هو شأن الفكر الصهيوتي الذي قامت عليه الدولة الإسرائيلية المغَّتصبةُّ والعدوانية. ولئن كان الأسلام يعترف برسالة موسى ويعظم أنبياء بني إسرائيل، ويقترب من حيث أحكامه وتعاليمه متَّ الشريعة اليهودية (في مقابل المسيحيّة التي لاُ شرائع لها)، فإن النصوَّص التَّلمودية و شروحَّ الهالاخاه المعتمدة لدى المؤسسة الدينية اليهودية لا تزال مشبعة بالكراهية والحقد على الديانتين ¬

(¬1) حول الحوار الإسلامي - المسيحي راجع: ندوة العيش المشترك في الإسلام و المسيحية -اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية و الثقافة و العلوم - بيروت 2002 - راجع على الخصوص بحث د. محمد السماك: في ثقافة الحوار الإسلامي -المسيحي (ص 260 - 266)

المسيحية والمسلمة ولا تزال رافضة الإعتراف برسالة الإسلام، ومن ثم فإنّ أي حوار مُطلوب بين الإسلام واليهودية يتطلب أولا تصحيح هذا الخلل الخطير في التعامل مع الديانات الأخرى. و فى الساحةُ الإِسْلِامية، لا بد من مراجعة بعض الأحكام الفقهية وألتأويلات الدينية التي تنظر نظرة مناوئة لأتباع الديانات الأخرى، ومنها أحكام أهل الذمة التي تحتاج إلى اعادةً دراسة لتتناسب مع مفهوم دولَّةَ المواطِّنةَ المدنية الحديثة وكثيرا ما يفهم من آيات السيف الواردة في سورة براءة أن علاقة الإسلام بأهل الكتاب بعد إنتصار الإسلام أصبحت تقُوم على الحرب لفرض الإستسلام والجزية. ولقد فند العلامة رشِيد رضا في تفسيره "المنار" هذه الصورة مبينا أن المقصود من الآيات المذكورة وخصوصا الآية 29 " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "هو" أنها تعني قاتلوا الفريق من أهل الكتاب، عند وجود ما يقتضي وجوب القتال كالإعتداء عليكم أو على بلادكم أو إضطهادكم وفتنتكم عن دينكم

أو تهديد أمنكم وسلامتكم". ففي القرآن مائة آية مِوزعة على **48** سورة تأمر بالتعامل الحسن مع أهل الكتابّ، في مقابل تلكُ الآيات الَّتي نزلَّت فَّي سياق محدود معروف. فقوانين الشريعة المحكمة وِالمفَّصلة تحمي غُير المسلَّمين الذينُ يعيشون في أُقطار إسلامية. ولكنّ نال من هذا الاتساق بدرجة كبيرة التنافس بين الإسلام والمسيحية على الهيمنة العالميَّة والَّذيُّ تمثلُ في صورة مصغَّرة في الحروب الصليبية ومنذ وقت قريب تنامى الخلاق بين الإسلام والمسيحية؛ بسبب قيام دولةً إسرائيل، ومساعدة الغرب لها مساعدة غير مشروطة، بزعامة الولايات المتحدة (¬1). وربما ساهم ذلك في رسم صور نمطية عن الغرب االمسيحي والمسيحية بعيده عن الفهم القرآنى، فلم يعد السيد المسيح حاضرا بأفكاره وروحه السلامية في حياتنا نحن المسلمين حضوراً ملائما يكافئ الشخصية وحضورها القرآني. ¬

(¬1) الإسلام والغرب: تعاون أم صدام - رالف بريبانتي- -http://www.science ?islam.net/article.php3 id\_article=630&lang=ar

والمثير أننا عندما نحاول الاقتراب منه فلا يكون إلا من خلال الفروق العقائدية حيث تنتشر أشرطة وكتب تنفي الصلب والتأكيد على أن الله رفعه إليه، وهذه حدود عقائدية لا مجال للتلاعب فيها أو التنازل عنها، أو حتى المحاباة بادعاء أي تقريب لكن أن نختصر الشأن القرآني في هذه

المعاني وننسى أن نقد القرآن لعقائد أِهل الكتاب لم ينسُّحُب على الحياة الاجتماعية (أن تبروهم) .. والعلاقات الإنسانية (أليست نفسا) .. بل تساكنوا فى حياة تعاُقدية أثراها التعدد وحفظها التوحد (ولَّا يزالون مختَلفينَ) ولذلك خلَّقهم، وتجسَّد ذلك في دستورّ المدينة بين المسلمين واليهود ولولا افسادات اليهود لرأينا تجربة تعددية نادرة وفريدة. أما الملف الحضاري فيتعلق بعلاقة حوار الَّديَّآنات بحوار الحضارات الَّذي هِو من الشعارات الأساسية المطروحة اليوم. فمعّ أن الحضارة الغربية ليست كما هو معروف حضارة يهودية -مسيحية، إلا أنه لا يمكن إنكار أهمية هذا العامل الديني في تشكلها التاريّخي - فهي الحضارة التّي ورثَّتُ الإمبراطوريات المسيَّحية الَّوسيطة، وإستوعبت التراث الديني اليهودي والمسيحي في مفاهيمها وقيمها الحضاريَّة والسلوَّكية والمشكَّل المطروح اليوم هو هل يشترك المسلمون مع اليهود والمسيحيين في القيم والمفاهيم المؤسّسةً للحضارة الحديثة؟ لقد طرح هذا السؤال بجدة وقوة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. ومن أبرز تُجلّياتُهُ الرسالةُ التي بعثها سُتون مثقفاً أمريكيّا من المحافظين المتدينين إلى مثقفي العالم الإسلامي يطالبنوهم فيها بالإندماج في الثقافة العالمية الحديثة بالإنطلاق من خمسة مبادئ، لا يرون أن الإسلام يقرها وهي: 1 - إن البشر يُولَّدُونَ مَتَسَاوِينَ فَي الكَرَامَةَ كَمَا فَي الْحَقُوقِ. 2 - الشخصية الإنسانية هي العنصر الأساسي في المجتمع، وتكمَّن شرَّعية دّور الحكِم في حمَّاية ّ هذه الشخصية، والمساعدة في تأمين فرص التفتح الإنساني لها. 3 - يرغبُ البشرُ بطبيعتهم في البحث عن عاية الحياة و مقاصدها. 4 - حرية

الضمير والحرية الدينية من الحقوق التي لا يمكن إنتهاكها في الشخصية الإنسانية.

5 - القتل بإسم الله مخالف للإيمان بالله وهو يشكل خيانة عظمى لكونية الإيمان الديني (¬1). وبطبيعة الأمر، ليس للمسلمين إعتراض على هذه المبادئ الخمسة التي أصّلها الإسلام وشدد عليها منذ أربعة عشر قرنا بتكريسه تكريم الإنسان، وتحريم قتل النفس بغير حق، ورفضُه الإكراه في الدين، ومطاّلبته بالعدل بين الناس .. ومعُ ذلك، فلا بد للمسلمين من بذل جهد علمي وفكري واسع لتفسير وشرح منطلقاتهم الحضارية، وتنقية دينهم من شوائب الّتطرف والتّشدد التي ليست منه وإنمًا هي من دس وتشويه مجموعات وحركات الغلو والتنطع. ولا بد في هذا السياق من التنبيه إلى الأصول الشرقية للديانات السماوية التي نزلت في نفس الأرضيّة الحضارية والتي أنزل فيها الإسلام، فلا عبرة إذن بالتمييز بين قيم حضارية شرقية وغربية متناوئة، بل يتعين البحث عن جذورهما المشتركة وأنماط التأثر والتأثير الواسعة بينهما ضمن التراث الإنساني الشامل. فرسالة النبي إبراهيم عليه السلام، ظهرت في بلاد الرافدين وإنتقلت عبر ذريته بين مصر والجزيرة العربية وُفُلسطين. وكانت لغة السيد المسيح هي الآرامية القريبة من العربية .. وكما إستوعبت الحضارة العربية- الإسلامية التراث اليوناني - الروماني ونقلَّتُه إلىُّ الغرب الحديث بعد تطَّويره فكانتّ صلة الوصل الضرورية بين هذا التراث والنهضة الأوروبية، فإن الحضارة الإسلامية لا تجد اليوم غضاضة في هضم قيم ومعارف الحضارة الغربية الحديثة التي هي في الحقيقة أول حضارة كونية

بالمعنى الصحيح للعبارة لأنها حصيلة إمتزاج مختلف الثقافات والديانات وفي مقدمتها حضارتنا وديننا. أما الملف الإستراتيجي، فيتعلق بالتصور الشائع في بعض الأوساط الغربية بكون الإسلام هو العدو الإستراتيجي الجديد الذي خلف الخطر الشيوعي، بالإستناد لما نلمسه اليوم من تنامي أنشطة الإرهاب و العنف التي تستهدف البلدان الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ويبين المفكر والكاتب البريطاني فريد ¬

(¬1) مجلة الإجتهاد العدد 54 - ربيع 2002 ص http:// - 213 - 201 www.mansourdialogue.org/Arabic/ lecs%20 (42) .htm

هاليداي، ضحالة هذه النظرية التي يسميها بنظرية الفراغ، معتبرا أن ليس من مقارنة بين الخطر الشيوعي والإسلام الذي يجب أن لا يخلط بينه وبين حركات التطرف والإرهاب، منتهيا إلى "أن أساس مقاربتنا لقضية العالم الإسلامي والعلاقات الدولية .. يجب ألا يكون الدين أو النص أو العقيدة، بل النظر إلى الممارسات الفعلية للشعوب والدول وتفحص كيفية إستعمالها للدين، وليس العكس". فالمشكلات الإستراتيجية المعقدة التي يطرحها الإرهاب اليوم لا علاقة لها بالدين الإسلامي، بل هي مشاكل تفسر بأزمة إنتقال النظام الدولي من توازنات الحرب الباردة إلى نمط الأحادية القطبية الذي لم يعزز بعد توازناته. والإرهاب الذي لا دين له ولا حضارة بل هو ظاهرة والإرهاب الذي لا دين له ولا حضارة بل هو ظاهرة

عرفتها وتعرفها حاليا كل السياقات وإلمجالات الحضّاريّة، إستهدف العالّم الإسلامي أكثر من غيره، ولا بد من تحديد دقيق لمفهومه وطرق التعامل الفعال معه، للتمييز بينه وحق المقاومة المشروعة ضدّ الإحتلال ضمن ضوابطّ القانون الدوليُّ. ويمكن للِّحوار الدينيُّ أن يلعب دورا فاعلا في تجنيب العالم مخاطر العنف والإرهاب، من خَلَّال غرس قيم التسامح والسِلم، إلَّا أن هذا ۗ الهدف مشروط بعوامل أربعة أساسية يتوجب التنبيه إليها وهي: - الدفاع عن الشرعية الدولية وفكرَّة الشِّراكَة بَّين الأنظمَّة الإِّقليمية التي يتكون منها النظام الدوليّ بما فيها النّظام الإقليميّ العربيّ - الْإسلاميٰ الواسعُ والنظآم الإقليمٰيُ العُربيّ برافُديه الأساسيين الأوروبي والأمريكي. - السعي المشترك لحل القضايا الشائكة العالقة التي تسمم العلاقات بينَّ العالم الإسلامي والغرب، وفَّي مقدمتها القضّية الفلسُطينية التي هي العقدَّة المستعصية في العلاقة بين المسلمين واليهود. -عزل ومحاربة حركات الإرهاب والعنف التي ترفع كذُّباًّ الْلافتةُ الدينيَّة سواءٌ كانت يهودية كماًّ فيّ صهٰيونية شارون المتعصبة والتي تدعمها الأحزّاب الأُصُولية الأرتدوكسية-، أو مسيحية أو مسلمة. -بناء تحالف قوي بين أتباع الديانات الثلاث لُلتِنسيق ضد المَّخاطَر الكَبرى التي يواجهِها العالم، وأهمها إنتشار أسلجة الدمار الشامل والأسلحة غير التقليدية التي تستأثر بها الدول الصّناعية المتقدمة، وإنتشار الجريمة والعنف، وتلوث البيئة، وتفكك الأسرة، وإنفلات التقنيات الجديدة من التوجيه الأخلاقي والتسديد الروحي

حوار الإسلام والغرب

حوار الإسلام والغرب فكرة الحوار بين الإسلام والَّغرَّبِّ، أو "حوار الحضارات" تناولها كثيرون من قبل، ومازالت الدعوة اليها تتجدد واللقاءات تعقد بين الحين والآخر لكن ذلك لم يقلل من اهمية الموضوع أذ أن أحداث السنة الأولى من الالفية الثالثة، وما تلا تلك الاحداث، بينت للكثيرين ان نمط العلاقات بين عالم الإسلام وعالم الغرب اخذ منحنى جديداً، فالموقف بين الجانبين تجاوز حالة التوثر ودخل مرحلة الحرب الفعلية الشاملة، وهي حرب اعلامية ونفسية وسياسية وقتالية، قام ويقوم بها جانب واحد، بينما غرق الطرف الآخر فى ردود الافعال الناتجة عنها. ومع تطور المعركة واتَّختلاط دخانها بدخان الاعلَّام صآر التَّحَّرك كلُّه يجرى في ساحة معتمة تسللت وتتسلل اليها قوى جديدة متغايرة الاهداف متعارضة، مما يزيد المسرح حلكه وظلاماً. والايام والسنوات القادمة تبدو حبلي بمزيد من الاخطار التي لا يعلم مداها الا الله. ولذا فإن الحوار صار أكثر ضرورة، ومازال فى درجة من الاهمية كبيرة، وان اهميته تستلزم محّاولات اخرى جريئة دائبة، لتناّوله بأساليب جديدة، ومن خَلإل رؤى متعددة ومتنوعة (¬**1).** فقد بدا واضحا أمام الغالبية العظمى من المهتمين بإنهاء الصراع المحتدم حاليا بين الديانات وَالَّحضارات المختلفة، والذي تعددت صوره، ودرجات حدته من التراشق ّبالاتهامات إلَّى التراشق بالأسلحة المدمرة دون تحقيق النصر النهائى لأى طرف، أن الطّريقُ الوحيدُ المتبقى هو التحاور بهدف إيجاد حد أدنى من الأسس اطار هذا الفهم ينطلق د. دكتور عبد الله أبو عزة فى كتابه "حوّار الإسلام والغرب" من خلال رؤية

محورية فحواها ان بين الإسلام والغرب كثيراً من المبادئ والعناصر الثقافية المتماثلة المشتركة، وهى عناصر رئيسية عند الجانبين، مع اقدار من الاختلاف حول بعض الامور المهمة وامور اخرى اقل اهمية. فإذا انضافت إلى ذلك المصالح المشتركة التى يفرضها الوجود المشترك وهو وجود لا خيار فيه حيث يعيش الجميع فيما سمى "القرية العالمية"، أو في: بيت زجاجى"لا يحتمل العبث -

(¬1) حوار الإسلام والغرب- تأليف د. عبد الله أبو عزة ص7 (¬2) الحوار بين الإسلام والغرب-جريدة الشرق الاوسط- 19 - 9 - 2003 - عدد 9061

يغذو مشروع الحوار، أو مشاريع الحوار، قمينه بالاهتمام الجدى من جانب كل الاطراف التى تعيش في هذا البيت الزجاجى- افرادا وجماعات لمصلحة جميع سكان القرية ولضمان الحد الادنى من امنهم وسلامتهم- ومنهجية المؤلف في هذا المشروع البحثي ترمى إلى رصد هذه العناصر الثقافية المشتركة، ثم تجليتها وابرازها وتأكيد اصالتها عند الجانبين على اساس ان ذلك سيكون قاعدة يمكن الانطلاق منها لتحديد اسباب قاعدة يمكن الانطلاق منها لتحديد اسباب العداوات، توطئة لازالة الجفاء تدريجياً، ولاغراء مجتمع القرية الصغيرة بالاعتراف بوحدته الانسانية ولتحفيزه لتأكيد هذه الوحدة، والدفاع عنها في واقع الحياة العملية على الصعيدين الدولى والثنائي، وبالحوار الايجابي المثمر البناء

(¬1). يقول الدكتور كمال أبو المجد: بعيدا عن التعصب والتخويف المتبادل هناك عناصر مشتركة بين الحضارتين الغربية والإسلامية ترشحانهما للتواصل والحوار والتفاهم والتعاون وتبادل الخبرات وتحولان دون الصدام والمواجهة، فلا ننسى ان الحضارة الغربية قامت تاريخياً على ساقيَّن، ساق هيلينية يونانية غير مؤمنة، وساق مسيحية روحية مؤمنة، وبسبب هذه الساق الروحية المؤمنة نبتت في نسق القيم المغذَّي للحضارة الغربية اوضاع ومقولات وقيم ومبآدئ كثيرة الشبه بما يحمله الإسلام للانسانية من قيم في العلاقات، هذا العصر المغذّي للحضارة الأُوروبية بزاده الروحي والاخلاقي يفتح بابا هائلا للتواصل والحوار والتكامل بين الحضارتين الغربية والإسلامية (¬2). من هنا ينطلق د. دكتور عبد الله أبو عزة في كتابه "الحوار بيّن الإسلام والغرب" مُركزاً على محور رئيسي واحدٍ فحواهِ أن بينَ عالم الإسلام وعالم الغرب كثيراً من عناق الاتفاق والتشابه، ملخصاً ذلك بالقول: المتفق عليه إَكبر بكثبٍر من عناصر الفرقة»، ناهِيكَ على أَنه أشمل وأعمق أثراً ، حيث يتناول أبو عزة فَى كتابه عناصّر الاتفاّق عبر ألفي سنة من التاريخ ليكشفها في المسيحية قبل ظهور الإسلام بست قرون، مستمرة بعد انبثاق عالم الإسلام، إلى جانب ذلك تناول الاحوالِ والتّيارات الْعقديةُ وَالَّفكريةُ في الغرب متتبعاً التغيرات المهمة في منظور الحرّكات

(¬1) حوار الإسلام والغرب- تأليف د. عبد الله أبو عزة ص8 - دأر المأون للنشر والتوزيع - الطبعة

الكبيرة والصغيرة بدءاً من إنقسامات وصراعات القرن الرابع الميلادي، مروّراً بحقبة سيطرة روما وبابويتها وعصر الاصلاح الديني البروتستنتي وانبعات الفكر التوحيدي وتأسيس العلمانية السياسية ثم الاجتماعية وظهور التيارات المناوئة للكنيسة والدين كله وتتبع مسيرة البحث العلمي الذي عاد ينشد الحقيقة الأولى وصولاً إلى البحث العلمي في الالفية الثالثة (٦٠٠). وفي نفُسَ الْاطار حاولٌ جارُّودي أن يلخص ُجذور هذه العلاقة بين ُ الغرب والشرق حتى قبل الإسلام بوقت طويل حيثٌ يقول: أن اتصال الاوربيين بالشرق العربي وارتباطهم به هو موقف ثابت في تاريخ اوروبا (ما عُدًّا الحَمَلَات الصليبية وحركة الآستعمار وصنيعته الصهيونية) .. وهذا الموقف لا يعود إلى الموقع الجغرافي للشرق فحسب بل لان الغرب يستمد جذوره الَّروحية من الشرق. فالفَّلسفات الَّتي سبقت سقراط قد نمت وتطورت في اسيا ألصغرى حيث ولد تاليس وبارمينيد وزينون وهيرقليط وغيرهم. أما الانحسار فكان بسبب الحروب الميدية .. ثم راحت آسيا تمد ثانية العالم الهلنستي ليعطي ما اعطى من ديانات خلاصية بينما كانّت افريقية ومصر على وجه الخصوص توحيان إلى فيثاغورس وافلاطون ما توحيان، أما الاسكندر في عبوره إلى ألهند فقد تابع حلمه بأن يربط الهلنستية بحضارة آسيا. وحينما كان العالم الهلنستي يحتضر في قوقعة (المدنية) الآيله ِ إلى ٰ الأنهيار تحاول الأسكنَّدر ان يبدع عالماً جديداً ..

وهكذا تلاقت - في اثناء عبوره الهند - فلسفة اليونان بحكمة الهند بينما راحت الاسكندرية في افريقية تتحول إلى اكبر مركز للاشعاع الروحي في كل منطقة البحر المتوسط على مفترق الطرق فيما بين آسيا وافريقية واوروبا المتوسطية. وانطلاقاً من القدس في فلسطين وانطاكية في سورية والاسكندرية في مصر راحت تنتشر صوب الغرب الموجات المسيحية الأولى محملة برسالة عالمية شاملة. وفي الشرق الادنى انطلق (آباء عالمية شاملة وفي الشرق الادنى انطلق (آباء الكنيسة) من كابادوقية (في تركيا اليوم) ومن الطاكية يبشرون بالعقيدة الجديدة كما بشر آباء الكنيسة من الاسكندرية (في مصر -

(¬1) حوار الإسلام والغرب- تأليف د. عبد الله أبو عزة - جريدة اللواء الاثنين 1 ايار 2006 العدد رقم: 1704

## تشابك المصالح

اليوم) ومن قرطاجه (في تونس اليوم) حيث عاش القديس أوغسطين. وبعد ذلك قام شارلمان عام 797 وقبل ان يصبح امبراطور الغرب بالتحالف مع خليفة المسلمين هارون الرشيد، كما عقد فرانسوا الأول عام 1553 حلفه مع سليمان القانوني سلطان الامبراطورية العثمانية. ثم جاءت الفصول المرة التي مثلها الصليبيون والصهاينة بمزاعمهم في التفوق وممارساتهم الدموية ... لتكون نقيضاً لتلك والتقاليد العريقة التي عملت على التبادل المثمر

فيما بين الشرق والغرب … كان ذلك كله نقيضاً للمصالح الاقتصادية والسياسية والروحية لاوروبا (-1). تشابك المصالح ان تشابك المصالح المشتركة التى يفرضها الوجود المشترك بين الغرب والعالم الإسلامي في عصرنا الحاضر ادى إلى فتح آفاق جديدة للحوار بين الغرب والعالم الإسلامي، فعلى الصعيد الاقتصادي تعتمد أوروبا اليُّوم في نصف ما تحتاجه من النقط على الشرق الأوسُط وتستورد **70%** مما تحتاجه من العالم العرب .. وكذلك تحتاج فرنسا إلى النسبة نفسها من غاز الجزائر. ان حجم علاقة فرنسا التجارية بالجزائر وحدها يفوق اربعة اضعاف حجم علاقتها التجارية باسرائيل. وقل الشئ نفسه عن أوروبا كلها، فنصف صادرًات الدول العربية تتجه صوب اوروبا التي تصدر إلى العالم العربي 12% من صادراتها أي ما يعادل صادراتها إلى الولايات المتحدة. ان الدول العربية سواء كانت مصدرة أو مستوردة هي افضل شريك تجاري لاوروبا. نعم يمكن لهذه العلاقات الاقتصادية القائمة اليوم ان تتسع وتزدهر وتصبح اشد التحامأ بين اوروبا والعالم العربي وبلدان العالم الثالث غير المنحازة (¬2). ولكن لَّابد من ضبط هذه العلاقة على اسس سليمة قائمة على العدل والاحترام المتبادل فنحن لا ننكر أن للغرب مصالح في بلاد المسلمين، كِما أن لِلمسلمين كذلك مصالح في بلاد الغرب، تماماً كما أن لكل شعب مصالح لَّدى الشعوب الأخرى، فالناسِّ في النهاية جنسُّ بشرِّي واحد، يعيَّشون على أرض واحدة، هم جميعاً عباد الله، ¬

جارودى - ترجمة قصي اتاسي- ميشيل واكيم -ص**350 (-2)** فلسطين ارض الرسالات السماوية -روجيه جارودي - ترجمة قصي اتاسي- ميشيل واكيم - ص **351** 

والأرض كلها أرض الله. لكِن أن تكون هذه المصالح وحيدة الجانب، أي مجرد مطامع للغرب في بلاد المسلمين، لا يهمه سوى كيف يستخلصها منهم فهذا هو ما يرفضه الإسلام ويرفضه المسلمون، بل ويرفضه كل أنسان سوى. المسلمون ليسوا مجرد أرض تنهب، ثم ترش بالمآء لتخصب، فتنهب من جديد، وليسوا بقرة تعلف لتحلب المسلمون بشر كما الغربيون بشر! لهم مثلهم حق الحياة، وحق الكرامة، وحقّ السيادة على أنفسهم وأرضهم. المُسلمون قوم ككّل الأقوام، لهّم شخصيتهم المتميزة، وحقوقهم المستقرة، وهويتهم الواضحة، وحضارتهم المتفردة، ولهم في بُلادُ الغُرب مصالح، كما للغربيين في بلادهم مصالح، ولهم في بلاد الشرق مصالح، كما للشرقيين في بلآدهم مصالح، تستخرج ويتم تِبادلُها بَالَّتعاونُ والوفاق، لا بالقهر والْإِلزامُ. فإذا أقر الغرب بتبادل المنافّع والمصالح، وتلّاقُح الأفكار والرؤى، وتمازج الثقافات وتعاون الحضارات، فلا يبقى ثمة للغرب أي مبرر للخوف على مصالحه. والقلَّق على مستقبلُّ علاقاته مع المسلمين، في ظل حكم الإسلام، لأن الإسلام يقوم على السَّلَام والتعاون، والعلاقات الدُّولية السليمة، ويؤكد على الالتزام بالعقود والوفاء بالعهود، واحترام المواثيق والمعاهدات، وان رجال الإسلام، هم في الحقيقة والواقع خير من يُمثل هُّذه

المبادئ والقيم الإسلامية، ويفي بالعهود والمواثيق، وهم بريئون كل ألبرائة من تهم الجمود والتحجر والعنف والإرهاب والتطرف وما إلى ذلك من هذه النعوت الظالمة، التي لا تِمِت إلى الواقع بصلة. أما إذا أنكر الغرب هذا آلمبدأ، كما يفعل اليُّوم، ولم يُهتم الا بمصالحه فقط، وراح يغلفها بالديمقراطية والحرية والنظام الدولي الجديد، والعولمة وسوى ذلك مما يتوسل به الغرّب لتحقيق مطامحه ومطامعه الخاصّة، والوصول إلى التسلط على المسلمين والسيطرة على بلادهم ومقدراتهم، ونهب ثرواتهم، وشل أراداتهم، - كما هو حاله اليوم - وجرّد إعلامه، وسلاحه الثقافي والتقني، وجرّ - وجرّد إعلامه، وسلاحه الثقافي والتقني، وجرّ أساطيله الاقتصادية والسياسية والعسكرية لحرب المسلمين، ومسخ هويتهم ومحق شخصيتهم - كما فعل دائماً ولا يزّال بِفعل اليوم - فان تخوفه حِينئذ سيكون مبرراً، وإن قلقهُ سيكون في محله لأنه لن يجد المسلمين مطواعين لرغباته وممارساته تلك، ولن يكون الغرب الا خاسراً في مُعركتُه تلك، إن آُجلًا أو عاجلاً، وحينئذ لن تكوَّن نتيجة العدوان الغربي أن يخسر الغرب مصالحه في بلاد المسلمين فقط، بل ربما اكثر من ذلك بكَتْير (¬1). لقد شهد المسلون كيف أن الغرب يمارس نفاقه عن طريق دعوته للديمقراطية بينما هو يقوم بخلق ومساندة أقسى وأعنف الأنظمة الدّيكتاّتورية فّي العالم في بلدّانهم! وشهدوا أيضاً لهاث أوروبا ورآء سوقً مشتركة أدّت إلى وحدة بأسم الاتحاد الأوروبي بين دول تتكلم بلّغات مختلفة وتعتنق معتقدّات مختلّفة وتتُفاوت فى تاريخها وِثقافاتَّها ٍ وفِي حين خاضت معظم تلكُّ الدول الأوروبية أسوأ الجروب العالمية فإن وحدتها من جديد كانت أمراً رغب به الغرب فتم

ذلك. لكن الغرب لا يسمح باتحاد أو توحد العالم العربي أو المسلمين، ولا حتى بالقيام بأبسط التسويّات أو التعديلات بين تحدود دول العالم العربى الصغيرة ودويلاته التى رسم الغرب خارطتها بعد الحرب العالمية الأولي. لقد شاهد المسلمون بأم أعينهم كيفٍ تتفاوت الثروة في مجتمعاتهم أكثر فأكثر، وأن مصادرهم الطبيعية وعائداتها تنتقل إلي أيدي آلقلة المتنفذة من أبناء جلدتهم والتي تسلمها بدوّرها إلى القلة الغِربية علي هيئةٍ وداَّئع ٍيمكن أن تتعرُّضُ إلي التآكل أو التجَّميد أو، فيَّ أفضلُ الأَحوال، إَلي ٱستثمارَاتٍ تفضّي إلي ثراء الآخرين بينما دولهم تصرخ بأعلي صوتها طلبا للاستثمارات والمشاريع (**-2).** وفي ختامٌ كتابه "الإسلام والغرب" يقول د. عُبد الله ابو عزه: وما اود ان اقوله عن غذنا المشترك، فهو التذكير بأننا - عالم الإسلام وعالم الغرب- نعيش في بيت زجاجي، هذاً الكوكب الصغير الذي يسمّى بـ كرة الارض، والذي لم يعد يتحمل اى عبث. ان الاستناد إلى القوة والقهر في التعامَل بين الشعوَب لن يؤدى الآ إلى خراب ودمار يصيب جميع السكان (¬3). ومن هنا فإن الحاجة تتصاعد إلى طرح نموذج اسلام اوربي ليس لقدم المسلمين وتزآيدهم المطرد في هذه القارة وحُسب، بل لضرورات تتصل بالقضايا الكبرى التي تهم البقاء الانساني في هذه الأيام، فهناكُ دعوةٌ جادة لتعميق الحوار بَّين ٱلأديان، فعلَى حد تعبيرُ العلامة هانسّ كنغ في كتابه القيم ¬

(¬1) الإسلام .. والغرب .. وإمكانية الحوار -ابراهيم محمد جواد (¬2) امبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم- القدس العربي- 3/ 2/2003 (¬3) حوار الإسلام والغرب- تأليف دـ عبد الله أبو عزة- ص287 - دار المأمون للنشر والتوزيع في عمان. الحوار بين الديانات والحضارات لماذا؟

"مشروع لأخلاق عالمية: "لا سلام عالميا بل سلام بين الأُديان، ولا سلام بين الأديان بلا حوار بين الأِديان، ولا حُوار بينُ الأَديان بلا دراساتُ جَادَةً وأبحاث موضوعية. فهناك رغبة عالمية صادقة وملحة لصياغة انسان جديد يؤمن بالتنوع الثقافى ويدعو إلى الموازنة بين الروح والمادة، لمواجهة أمراض التكنولوجيا، وفى مقدمتها الغاء الهوية، وتفتيت وحدة الكيان الأنساني، وتمزيق الطبيعة وتعميق الفروق إلطبقية بين الناس والشعوب والأوطان". وتتأكد هذه الحاجة مع تعالي الصيحات التي تدعو إلى توكيد بل إلى تأسيس ثقافة التسامح التي تتوقف بدورها على الاعتراف بثقافة الآخر (٦٠). الحوار بين الديانات والحضارات لماذا؟ يشهد العالم الحديث في ظل الموجة الثالثة أو "عهد القطيع والقبيل الإلكتروني" بلغة "فريدمان" تحولات غير مسبوقة تنذر بإحداث تأثير كبير في منظومات القيم والعلاقات والثقافات .. وعلى الرغم من التطور المذهل الذى يشهده قطاع الاتصالات فقد لاحظ الباحثون بمرارة أنه كلما زادت وسائل الاتصالات كلماً قل التواصل! وكلما زادت الآليات الكفيلة بتقريب المتباعدين كلما تقوقع أبناء الحضارة على أنفسهم، وباتوا أقل إحساسا لحرارة مشاعر ومشاغل الغير، وأكثر اعتدادا واعتزازا بذواتهم وبشكلِّ دوغمائي. وتبدو الصورة التي يُمكُّن تَقُدَّيْمِها لَعَالَمُ اليومُّ متنافرة في جزِئياتها، بل ومتعارضة في بعض منها! ففي الوجّه الأول نعيش في عالَّم متلاّحم متشابكً المصالح والوسائل والغايات، بشكل جعل الكثيرين ينأون

بأنفسهم عن الارتباط بكيانات قطرية ضيقة، وينعون الدولة الوطنية التي باتت في منظور الاجتماعيين كبيرة جدا عند مواجهة المشاكل الصغرى، وصغيرة جدا حين مواجهة المشاكل الكبرى! وفي الجانب الآخر من الصورة شهد تزايدا مقرفا لتيارات العنف والكراهية وتناميا متسارعا للأقليات الفكرية والطائفية وتفتيتا للأغلبية إلى ¬

(¬1) الاقليات المسلمة في الغرب من العزلة إلى الاندماج الفاعل - غالب حسن الشابندر- المصدر: التوحيد/107/ 2001 م

مجموعات فسيفسائية ولوبيات متناحرة، فضلا عن تسارع وتيرة نمو قوى العنف والتدمير التي تهدد مصير البشرية (٦٠٠). فها نحن نرى كيف أن العولمة الأميركية تأخذ أشكالاً متقدمة ولاسيما عِلَى الصِعِيدِين السياسي والعسكري, إذ أصبح من الواصح أن أميركا تريد قرض عولمتها على العالم ولو بقوة السلاح, مما جعل الجميع يشعر بأن الهيمنة والظلم والاجرام والوحشيّة الأمرِيكيّة هى كابوس نتطلع ُ إلى يوم الخلاص من وطأته والانعتاق من أسره في يومٍ من إلايام ومن هنا يبدو حوار الحضارات بديلاً مهماً لهذه العولمة البشعة التي تريد أن تصبغ العالم بلون واحد، وهذا ما دعا كثيرَّ من المفكرين، إلى الدعوة إلى وجوب ترسيخ مبدأ حوار الحضارات والأديان، على أسس الأيمان بوحدة النسيج الانساني، وتكامله في مواجهة من يعتقد بمبدأ التسلط الثقافي والفكري لدرجة نفيّ الاخرين وتهميش وجودهمـ ۖ لقد حان ّ

الوقت للحوار بين الثقافات، لو أراد الإنسان أن يعبر دون أن يموت، العتبة الثالثة من تاريخه ... العُتبَّة الأُولى كانت ولادة الإنسان وإرادته الأوليه التيّ ساعدته على مواجهة ألحياة ... الثانية كانت ولادّة الحضارة مع الزراعه ... الثالثة تتلاعب بالنواة والذره وقلّب المادة ومن سماتها هذا التلاّعب في الجينات الذي هو قلب الحياة. فقد اصبح الآن للانسان القدِرة على إلغاء كل إنجازاته ومكاسبه السابقه، ولِه أيضا الِقدرة التكنيكية عبر سيطرته على الذرةٍ أن ينهي أي اثر للحياة على الارضـ لقد قادت أحلَّام احَّتواَّء الطبيعة لديكاَّرت وفاوست إلى انهيار العالم وإهدار غالبية الطاقات الطبيعية، وقادت نظريات وعقائد آدم سميث إلى تحويل الإنسان إلى رجل آلى خاو يتلاعب بالعُقول والقلوب، هذا بِالرغم من ان هناك حضارات أخرى تلك التي في آسيا وأمرِيكا اللاتينية وإفّريقيا والإسلام، عآشت على أسس علاقات أخرى مع الطُّبيعة والإنسان والله - (الَّإلهي) فالمشكَّلَاتُ المطروحة فَي إطّار كوكبيّ تُتَطَّلُب إجابة في إطار کوکبی **(¬2)۔ ّ** ¬

(¬1) حوار الحضارات والثقافات: رؤية في حوار الحضارات وصراع الأمم- بقلم الحسين ولد مدو. (¬2) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى- ص 143

وفي اعتقادنا وتقديرنا ان الحوار والالتقاء بين كل من آمن بالله واليوم الآخر سوف يؤدي- بكل تأكيد- إلى ان يصبح الايمان اكثر عمقاً واقوى

ازدهاراً واكثر كثافة وضياء، سواء بين الناس والشعوب والامم من جهة، أو بين الدول والمؤسسات العامة والخاصة، الحكومية وغير الحكومية مِن جهة اخرى. وغنى عن القول - وكلنا يعرفُ تماماً تلك الحقيقة المرة- انه، وحتى يومنا هذاً، لا يزال اكثر من نصف سكان الارض، َلا يعرفون من هو اله آبراهيم ولا يؤمنون بالاله الكَائنُ الاعلَى، الخالق، الديان ومن ما لا شك فيه ان اي اسهام في عملية التغذية وحركة الدعم لتيار الفهم والتقهم بين سائر المؤمنين بالله الكائن الخالق، الدِيان، يعتبر عَملاً ايجابياً خَيْراً، وجهداً بناءً مّباركاً. فَالِمؤمنين، كل المؤمنين، اكانوا يهوداً أم مسيّحيين أو مسلمّين، عليهم ان يبذلوا جملة من المساعي والاهتمامات في سبيل الوصول إلى احياء تلك "الورشة القديمة- الحديثة" وتنشيطها. ورشة المشاركة والحوار بين كل مؤمن ومؤمن آخر من هؤلاء الذين اهتدوا إلى وجود الصانع الازلي. وهذا الاسهام المطلوب والمسعى المرجو اللذين نِتحدث عنهماً، لا بد لهما، مهما كآن حجمها محدوداً، ورقعة اتساعها ضيقة، من ان يأتيا- إذا ما قاما على المثابرة وطول الاناة- بثمّار يانعة ناضجة خيرة (٦٠). ان حقيقة ما نواجهه ليس صراع حضارات، بل هو صراع بين الحضارة الانسانية، والهجمة الدونية التي اختارت المال والذهب كرب خاص لها، وجعلت منه عصب الحياه في هذا الزمان اللانساني (¬2). ولهذا لن تحل المُّشكلات التي تواجه البشرية الآن إلا إذا توجّهنا وتوصلنا إلى إعادة تكوين النسيج الإنساني المخرب والمدمر بأربعة قرون من الأستعمار والهيمنة الغربية ولن نحلها إلَّا إذاَّ توجهنا لتطوير حوار حقيقي للحضآرات بين كل ثقافات العالم. أن

النقطة الرئيسيه في الحضارة الغربية وعلى رأسها الأمريكية هي افتقادها لاي روح، فليس لديها أي مشروع جماعي من اجل مستقبل الانسان، اللهم الا تطوير انتاجها واستهلاكها اعتمادا على ¬

(¬1) محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام - غسان سليم سالم- ص 6 -دار الطليعة -بيروت - ط1 2004 (¬2) صهيونية الخزر وصراع الحضارات - وليد محمد على ص227

التفوق في السلاح وهذا ما جاهد هنتنجتون في اخفائه، بزَّعْم الموَّاجهة بين الحضارة اليهوديُّه المسيحيه والحلف الإسلامي الكونفوشيوسي (¬1). إن الحوار الذي نريدةً بين الحضارات، حوار يُحولُ دُون استمرار ٱلحضارِاتُ في النظرُ إلى بعضها البعض من خلال مرآة مكسورة ... حوار يقوم على الإيمان بوحدة الأصل البشرى وعلى مُبدأُ التعارفُ والتّسامح الثقافي في موّاجهة العنصرية ونفي الآخرين ... حوارٍ يؤكد المشترك الإيجابي بين الحضارات، ويقر بأنه لا وجود "لُحضارات زائفة" ويزيل ويمحو ذهنية المحاصر في عقل بعض الحضارات. والحوار لا بد أن ينطلق منّ استعداد كل حضارة لفهم الأخرى، وتجنّب إصدار أحكام مسبقة عليها، والاتفاق على إعادة صياغة صورة الآخر في إطار من التسامح، والرغبة المشتركة في بلورة قيم إنسانية، لإحداث التفاعل الحضاري، وقد تساعد في ذلك معطيات المجتمع العالمي الجديد القائم على إنتاج

المعلومات وتداولها بشكل سريع وميسور وواسع يتجاوز الحدود الجغرافية للحضارات وللثقافات (¬2). ففى غياب الحوار المطلوب بين مكونات المجتمع الَّدولي الواحد يخشى أن تتوزع شعوب المعمورة إلى فَتُتينَ: فئة تمارس عبادة الذات، وأخرى تمتهن حرفة (نفي الآخر) ... والمفارق أن هذه القطيعة المترتبة على غياب الحوار تأتي في وقت تتناسل فيه التشريعات النبيلة الداعية إلى مزيد من الإِنْصاف والعدل والتسامح، وفى وقُتّ تتزَّايد فيه أعداد دعاة الرِّفق بالإنسآن والحيوان، وتتأكد الحاجِة إلى الحوار في عالم يدفع خمسة ملايين من أبنائِه قربانا لآلهة الحربُ كلُّ عقد من الزمن ويعيش أكثر من خمسه الفقر والمعاناة، ويعاني في مجموعه من (شيء من الخوف والجوع وتقص في الأموال والأنفس والتمرات)، عالم سكانه مهووسون بصناعة الأنمأط المقولبة في حق الغير، ومسكونون بالتنابز بالألقاب، تسوده الديمقراطية وتتأصل منه الدكتاتورية، يمجد التعددية على المستوى القطري ويكفر بها على المستوى العالمي ... تدعو تعاليّمه ومواثيقه إلى المساواة والعدلّ والإنصاف والتسامح، بينما ¬

(¬1) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى-ص 30 (¬2) حوار الحضارات .. لماذا؟ بقلم يوسف الحسن- جريدة الخليخ

يشكو سكانه الغبن والقهر والاغتراب والاستلاب والقلق والغثيان وكل مفردات الفلسفة الوجودية (¬1). فالهدف الرئيسي من حوار الحضارات هو مساعدة الاخرين ليس فقط عبر متخصصين أو

بعض الفلاسفة ولكن بالجموع الشعبية العريضة-من هنا فإن المشكلات العالميّة المطروحة اليوم وان كان أهمها قد ولد بسبب هيمنة خاصه وطويلة للغرب لا يمكن حلها إلا عن طريق حوار مع الحضارات غير الغربية، من اجل تخيل وتصور وتعايش علاقات جديده بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والإنسان، وبين الانسان والمقدسـ هكذا فقط يمكن أن نفتح أفق ثقافه كوكبيه مرسخه عبر اتحاد حقيقى للانسانيه لا عن طريق تركيبة تلفيقية ولكن مبنية على مفهوم مغاير لفكر الهيمنة بحيث تكون تركيبة سيمفونيه تعزفها الثقافات المختلفة. والطريق مفتوح أمام الشعوب التى خضعت كليا للغرب لكي تنجو من تنميه فرضَّها الاستعمار وكانت تنميَّه اجنبيه عريبة عِن الثُّقافَّة الاصليه لتلَّك الشعوب. ولإ يعني ذلك أبدا أن ننكر مساهّمة الغرب بل يعني أن نعطّي الغرب مُكَانة كَاملة وليس اكْثَر مَن مكآنه وخاصةً في تنسيق قوى العلم والتكنولوجيا مع اهداف انسانيه حقيقيه. وبهذه الطريقة وحدها يمكن استكمال الملحمة الانسانيه على ظهر هذا الكوكب. ولقد كتب رائد فضاء حط قدميه على سطح القمر، عند عودته. "بدت الأرض من هنا رائعة الجمال مضيئة وبدت موحدة يسودها السلام وكانت هذه أول مرة ترمق فيها عين بشريه الأرض بنظرة شاملة وفى فضاء لا يحده الأفق. فهل سنصل إلى إدراك هذة الصورة ونتمسك بهاً في المستقبلُ؟ " (¬2)ـ بالطبع يمكن تحقيق هذه الصّوره من خُلال حوار جاد بين الحضارات والثقافات يقوده مثقفين منفتحیین یؤمنون بذلك الحوار، حیث ستكون المهمة الأُولى للمثقفين هي كشف الاكاذيب التّي تسود المراجع المدرسية ووسائل الإعلام وهما اللذان يخدمان الغرب للإبقاء على هيمنته بأيديولوجيات مغالطة عن حداثته، وليس ثمة افتراض واحد عن تلك الحداثة المزعومة لا يعد افتراء وكذبا (-3). فبنسيانهم لما -

(¬1) حوار الحضارات والثقافات: رؤية في حوار الحضارات وصراع الأمم- بقلم الحسين ولد مدو. (¬2) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودي- وجيه جارودي - 146 (¬3) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودي - 146

استعاروه من آسيا (ومن إفريقيا فيما بعد ومن باقى العالم عبر الاسكندريه) كانوا يُعدون كل ما لا ينتمّي للعالم الإغريقي وكل من لا يتكلم لغتهم برابرة، خالقين بذلك من هذه العزلة الاصطناعية الهائلة أسطورة المعجزة اليونانية (¬1). ولكن الاتجاه إلى الاعتقاد بأن التاريخ ِيبدأ (بنا)، وبان الماضى ُلا يمكن ادراكه َ الا على أنه تحضير وانتظار لما سيحدث (لنا) ... لَم يكن وفقاً على المسيحية وحدها، وذلك من سوء الطالع. نعم إن مثل هذا المفهوم للتاريخ المكتوب على انه تبشير بمستقبل جاهز منجز، يتيح لكل طرف أن يعد نفسه خاتمه للملحمة الانسأنية وغاية التاريخ وحدثاً فريداً ووحياً لا يِأتيه الباطل. وبهذا المنظور يصبح كل (ماض) حدثاً عِفى عليه الزمن ويكون كل ابداع جديد انحطاطاً ومروقاً! ان العبريين وقد ادعوا لانفسهم الامتياز بالوعد وبانهم شعب الله المختار، واليونان باحتقارهم المتعالي (للبرابره) أَى لَكلُ ماليُّس يونانياً، والرومان بما

لديهم من (عقدة) التفوق والامتياز ثم الكنيسة التى خلفتهم مدعية العالمية (الكاثوليكية)، وأولئك المسلمين الذين انغلقوا على خصوصيتهم ففسروا الآيه القرآنية ( .. خير أمة أخرجت للناس) لا على أنها دعوة والتزام بل على أنها امتياز مكتسب، وذِّلك بروحٌ منَّ الْأَكْتُفَاء المتعجرفُ ... إن هؤَّلاء وأولئك كانوا يعدون أنفسهم محور العالم شأنهم شأن أباطرة الصين القديمة (٦٠). أن الحُوار الجُاد بين الحضارات يعني أيضا وقف عمليّات الاستيعاب والاستلحّاق بين الحضارات، ويهدف إلى "عقلنة" سلوك الدول داخل هذه الحضارات، ومنع أو عرقلة استخدام الدول "القوة" لأغراض الهيمّنة. وفي الوقت نفسه فإنّ الحوار بين الحضارات يسهم في تثبيت السمة الرئيسيّة للثقافات الإنسانية وهي استجابتها للتطور والاغتناء بألتفاعل فيماًّ بينها، كمٍّ يسهم الحوار في "عقلنة" النزاعات التي قد تنشأ أثناء تثبيت الهويات الثقافية لهذه الحضارات، أو التي تتوالد فَى ظروف الأزمات الاقتصادية، نتيجة حدوث احتكاكات بين أبناء الحضارات المختلفة خلال موجات ¬

(¬1) كيف نصنع المستقبل / روجيه جارودي - د. منى طلبه- ص56 (¬2) فلسطين ارض الرسالات السماوية - روجيه جارودي - ترجمة قصي اتاسي-ميشيل واكيم - ص140 - 141

> الهجرات السكانية عبر حدود دوائر هذه الحضارات أو تلك النزاعات التي قد تسببها

هجرات غير شرعية، وتغذيها فروق ومشكلات سياسية وعقيدية وتاريخية. إن من فوائد الحوار وغاياته أبطال المناخات المفعمة بالمخاوف ومشاعر العنصرية والكراهية، وتوفير المناخ الملائم لتبادل الوافد النافع من الثقافة والعلم والخبرة. إن الحوار بين الحضارة يعني أن تتبادل العلوم والمخترعات، وليس مجرد الثقاَّفة والإعلام والآداب والفنون، وإلا كان التبادل تبادلا محدودا، ويفتح المجال للهيمنة الثقافية واحتلال العقل ومسخ الثقافات الأخرى. إن الحوار لا يعنى نسيان أو تجاهل التميز بين الحضارات، لكن العزلة عن التأثيراتِ الحضارية الأخرى أمر صعب مثله مثل التبعيَّةُ أو الذوبانُّ وهكذاً فإن الدعوة للحوار، هي دعُوةُ للتسامح والتعايش مع الآخرين، وإنكار لنزعات التفوقّ والسيطرة، وهي نظرة لقضايا المستقبل، وتعبير عن إرادة الحَّضارات المعاصرة لمعالجة هذه القضايا، وعن قناعتها بضرورة التعاون للنجاح في ذلك (¬1). فالحوار يقتضي سلفا تعددية الفاعل وخلافية القضية، والتساوى بين المباشرين لهذاً الفعل النبيل، وهو عملية تتيح للمشارك فيها التحول إلى فاعلّ ومفعول معه بدلّ مفعول فيه بلغة النحاة. فالحوار على حد تعبير أدغارموران يقتضي المساواة، فلا حوار بين العبد والسيد، ويمكن كلّ فرد من عرض وجهة نظّره وبراهينه، إنه استعداد للاستماع للآخر وإقرار بكونه يستحق أن ينصت إليه إذا تِحدث، وأن يتحدث إذا أراد .. وبديهي كذلك أن لا حوار إلا في إلقضايا المعلقة التي لا تحظى بدرجة الإجماع، كمَّا أن التعددية في الحَّوار شرطَّ لقيامه وإلَّا لتحول من **Dialogue** إلى مونولوج Monologue حديث المرء إلى نفسه! يقول المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد في مقدمة الترجمة العربية لكتابه الشهير (الثقافة والإمبريالية): إن فكرة التعددية الثقافية لا تؤدي بالضرورة إلى الهيمنة والعداوة, بل تؤدي إلى المشاركة, وتجاوز الحدود, وإلى التواريخ المشتركة والمتقاطعة، وهذا يعني إن حوار الحضارات والثقافات ينبغى أن يعزز التسامح والتفاهم ويعمل على إشراك الآخر، واستكشاف والتفاهم المتبادلة عن الثقافة الأخرى للمساهمة في إزالة الكليشيهات والصور النمطية .. هذا مع ضرورة طرح -

(¬**1**) حوار الحضارات .. لماذا؟ بقلم يوسف الحسن

القضايا الجدية للنقاش والابتعاد عن الوعظ والتصريحات المغلفة بالنوايا الحسنة (-1). وفي اعتقادنا أن بإمكان المفكر المسلم المساهمة الإيجابية في مد جسور من ذلك "التعارف" الإنساني انطلاقا من قيمه الاجتماعية والدينية التي تناديه دوما أنه "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين" (-2). وبموجب هذه الآية فإن الكف عن العدوان العقدي وعن العدوان السياسي، خاصة في أجلى مظاهره وهو الاستعمار والطرد من الأرض، إن الكف عن ذلك كفيل بإقامة جسور من الحوار المتكافئ بقصد التفاهم، وجسور من التسامح والتعايش بقصد التساكن "والتبشير" بغد أفضل والتعايش بقصد التساكن "والتبشير" بغد أفضل

وبتاریخ مفتوح، لا بحرب آخر الزمان! ولا ریب أن المفكر المسلم المعاصر يتحمل مسؤولية إعادة بنآء هذه المفاهيم والقيم الإيجابية فى ثقافته الاسلامية خدمة للحضارة الانسانية جمعاء، بعيدا عن الأهداف الإيديولوجية والتوظيفات السياسوية والتُسيبُ الفكريُ الذي قد يطال تلك المفاهيم (**-3).** ولهذا يتوجب على علماء الدين المسلمون بذل ما هو أكثر من المجهودات الشفهية في سبيل خدّمة حوار الأديان والحضارات .. ويُكمن عَملهم الفعلي في تأسيس نظامٍ قيمي جِديد لدى مريديهم، ينظّر لاختلاف الأديان على أنه حق شخصبي ومنبع للغنى المثقافي، وليس مِوضوع نزاع أَوْ عَداءً. عليهم أن يقبلوا ويعلموا أتباعهم قبول أن للحقيقة الإلهية تأويلات مختلفة وأَن يَنظُرُوا لَهذَّه التأويلات من حيث تكامِلها بدلا من النظر إليها على أنها تلغي بعضها بعضاً. إن من الضرورات اليوم أنَ يبذل الجَّهد لتحقيق مبدّأً الحوار مع الآخر وفق عقد اجتماعى يحترم الحريات ويصون الحقوق ويؤمن الإنسان من الخوُّفُ (-4). لقَّد آن الأوّان لاعآدة النظرِّ في صورة الآخر، كما أن على الغرب بخاصة ان يقدم صورة موضوعية ونزيهه عن العرب ¬

(¬1) حوار الحضارات والثقافات: رؤية في حوار الحضارات وصراع الأمم- بقلم الحسين ولد مدو. (¬2) - قرآن، سورة الممتحنة، آية 8. (¬3) - أية قيم دينية لحضارة إنسانية؟ - د. عبد المجيد الصغيّر- مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان 7 - 9 مايو 2006 (¬4) المسيحيون العرب كمثال-

## هلال خاشان- //:http:// arabic.tharwaproject.com/node/8

والمسلمين. ان الغرب ليس كيانا واحداً بل يمتاز بالتنوع والاختلاف، كما أنَّ المجتمَّعات العربية والإسلامية تعيش في ظل التنوع الثقافي والديني والأجتماعي. وإذا كان صحيحا ان الغرب اخترع وصنع الصورة التي يريدها عن المسلمين والعرب، فإن المسلمين ايضا صنعوا صورتهم عن الغرب، فلا العالم الإسلامي يظهر على حقيقته ولا الغرب يظهرُ علَى حقيَّقته. واذا كنا ننتقد تشويه الغرب صورة المسلمين والعرب، الا اننا لا ننتبه إلى ان صورة الغرب ليست أقل تشويها (٦٦) .. أنَّ الحلَّ الوحيد الممكن لجوع البعض وبطالة البعض الآخر وهجرة الجياع في بحثهم الوهمي عن العمل، هو تغيير جذرى لعلاقة الغرب مع العالم الثالث، مع وضع نهاية لسيادة الغرب ولتبعية الجنوب لان التبعية هي التي تنتج التخلف، نحن نعيش عالما مشطورا بين الشمال والجنوب، وفي الشمال كما في الجنوب، بين من يملكون ومن لا يملكون شيئا: ال **20%** الأكثر ثراء على الكوكب يحوزون 83% من الداخل العالمي، وال 20 % الأكثر فقراً يحوزون 1.4 %. وحيث إن الاستعمار خلال خمسة قرون ونظام بريتون وودز خلال نصف قرن قد خلقا عدم المساواة هذا بين الشعوب، فان التبادل الحر يعمل على تفاقم السيطرة والتبعيه. ويرى جارودي في كتابه "كيف نصنع المستقبل" ان تغيير الانحرافات الراهنه يمكن ان يتم من أ خلال: أولا: تدمير الاسطوره التي تضفي كلمة ديمقراطية على حرية السوق ... قالسوقَ الحر

قاتل للديمقراطية ... (بواسطة تراكم الثروة في قطب والبؤس والفقر في القطب الآخر). وهذا يتضمن بعض القرارات السياسية التي تعمل على التحرر من العولمة المزعومة للاقتصاد، أي من الإرادة الأمريكيه التي تريد إن تجعل من أوروبا ومن باقي العالم مستعمرة تفتح منافذ أمام اقتصادها الخاص في جميع المجالات: من المنتجات الزراعية إلى الصناعات الفضائية ومن المعلومات إلى السينما. ثانياً: ضرورة اعادة حرية تأسيس علاقات جديدة جذرياً مع العالم الثالث، وهذا يعنى: ¬

(¬1) مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى انسنة الحضارة وثقافة السلام - دـ محمد سعدي - مركز دراسات الوحدة العربية -بيروت 2006 - ص 368

تأسيس نظام قيمي جديد

1 - ان "باندونج" (¬1) جدیده ضروریة من اجل ان یکون القرن الحادي والعشرون علامة علی نهایة عصر ما قبل التاریخ الحیواني للإنسان حیث کانت الثروة في عالم مشطور، حکرا علی أقلیة ضئیلة وتقتضي التبعیة والاستغلال، بل وموت الجزء الأکبر من البشریه. 2 - إن بعث الوحدة الإنسانیة لا یمکن إن یتم بواسطة العنف والسلاح اللذین کانا یفصمان عراها، ولکنه یتم بواسطة تحالف کل القوی الإنسانیة حقا: من الاقتصاد إلی الثقافة إلی الایمان. 3 - ان ضعف الشعوب

المضطهدة الحالية راجع في جزء كبير منه إلى انقسامها نتيجة خلافات وحروب استشارها ودعمها سادة العالم الحاليون. فالمهمة الأولى هي وضع نهاية ِلهذا التمزق عن طريق التفاوض السلمي بشأن كل هذه الصراعات التي تخدم القاهريُّن. 4 - إنَّ يرفضوا بشكل جماَّعي دفع الديون المزعومة لصندوق النقد الدولي، وذلك لإن علىُّ الَّغربُ دِينا ثقيلا تجاَّه العالم الثَّالتُّ. ... فمنَ يسدد لهنود أمريكا استنزاف كل قارتهم ... ومن يعيد إلى الهند القديمة مصدرة النسيج، ملايين الأطنان مِن القطن التي أخذت من المزارعين بثمن بخس، وأدَّت لتحطُّم الصناعة الحرفية للنساجين ... الهنود لصّالح الشركات الكبرى في لإنكشاير؟ ... من يعيد لإفريقيا حياة ملايين من أبنائها الأقوياء الذين حملوا كعبيد لأمريكا بوآسطة جٍلابي العبيد الغربيين طوال ثلاثة قرون؟ (-2). تأسيس نظام قيمي جديد الهدف من هذه الأفكار المتنوعة هو الإعداد للقرن الحادي والعشرين لنحياه كاملا. ذلك لأننا إذا واصلنا هذه الإنحرافات القائمة، فإننا نوشك على تدمير الإنسان، وقتل مليارات من البشر جوعا في الجنوب، وتحميله باتباع نموذج التنمية الغربي ما يوازي ضحايا هِيرٍوشيّما كل يومين. لتصبح الحياة بلا هدف أو أفق، ما لم نوقف هذا ¬

(¬1) باندونج مدينة في اندونيسيا عقد فيها في ابريل عام 1955 اول مؤتمر للدول غير المنحازة. (¬2) كيف نصنع المستقبل / روجيه جارودي - د. منى طلبه- ص116 - 117

الشرخ المتعاظم في العالم، ستتقاقم البطالة والإقصاء والعنف والمخدرات. إن هذا نداء للمقاومة ضد تفريغ العالم من المعنى، ونداء لتشييد عالم موحد وواحد، يتأسس على مبادئ تختلف تماماً عن تلك المبادئ التي قادت الغرب بأجمعه إلى الإنحطاط، وقادت العّالم إلى الاحتضار فلقُّد ماتت الآمال خلال النصف الأخير من القرن، نتيجة حربين مات فيها 80 مليون قتيل (¬1). ان ما سمى بالحلم الأمريكي يحاول احكام قبضته على العالُّم محاوَّلاً تحويل َّ كافة الاحلام الجميلة والقيم النبيلة لمئات المفكرين والمثقفين على مر العصور إلى كوابيس مرعبة تُزلزل الْكَيَّانِ ٱلْانسَانِي علَّى ٱلاَّرضُ وِتهدَّد بِإِفناء الِحضّارة الانسانية. وَّلكن لّنعلم يقّيناً وعلماً قاطعاً بأن طريق الشر بفساده وباطله مسدود، وبأن الديمومة هي لِلْحق والخير والجمال في الوجود ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، أبدأ وسرمداً والا لما كان الله وكان الشيطان وحده منذ عهود بعيده (رُّ 2). ولهذا فإن روجيّه جارودي بعد أن كشف بشاعة النمط الأُمريكي، دعا إلى تأسيس نظام قيمي جديد للنهوض وَّبناء مستَّقبل الانسانية، حيثٌ يقول: أن النهضة الإنسانية، بل ومجرد بقاء الإنسانية، يستلَّزم بناء المستقبل على أسس أخرى. إن كشف حساب هذا القرن لا يوضح إفلاس ماركس الذي خانوا اشتراكيته، بل يُوضَح إفَّلاس آدم سمّيث ٍ ٱلذي اندفعت ليبراليته إلى نتّائجها ٍ القصوى، فأصبحنا مهددين بانتحار كوكبي (¬3)ـ واليوم يكون ضروريا محاكمة ثقافة وحضارة الغرب على أساس دورها الهدام للثقافات الاخرى

طبقا للفكرة الملعونة (الشعب المختار) (التي تتم عبر رفض الآخر وإنكاره حتى إبادته) (-4). فالغرب يرفض ويدين المختلفين، وهو بهذا الرفض للأشكال الانسانيه الأخرى يحمل أسباب انهياره النهائي، ويضع مستقبل الانسانيه في خطر حقيقي، فقد تخطى الزمن تلك الاحاديه للثقافة الغربية وهيمنتها المهددة بالانشطار. فالقرية العالمية ملك للجميع، ضمن ما تعارف عليه العالم من القوانين -

(¬1) أمريكا طليعة الانحطاط- روجيه جارودي (¬2) رسائل حضارية في مواجهة اليهودية/ الاب فوتيوس خليلص60 (¬3) أمريكيا طليعة الانحطاط - جارودى - ص23 (¬4) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى- ص142

والمواثيق الدولية العامه. وايه قوة تتجاوز ذلك وتستهين به سوف تكسب عداوة جميع الشعوب، وربما لن تقوى على الصمود لكل هذا العداء عندما يتراكم ويشتد (-1). لقد إستطاعت أمريكا، بالفعل وفي خلال أسابيع، أن تصدِّع جسوراً إنسانية بَنَتْها الشعوب لبنةً لبنةً، وأعلَتْها القرون الطويلة مدماكاً مدماكاً. وقد أثبت النظام العالمي الجديد الذي أنشأته أنه لا يتورع عن تغيير وجه العالم إلى الأسوأ والأقبح، وأن يهدّد مصير الإنسانية كلّها، إذا ما أصيبت مدينة أميركية أو إسرائيلية بمكروه. ولعلّه، بذلك، يقدِّم برهاناً على عدم أهليته ليحكم العالم وليكون مؤتمناً على المصائر. وهذا الواقع الذي تكشّف يكفي للحكم المصائر. وهذا الواقع الذي تكشّف يكفي للحكم

عليه ٍو يقضي ٍبتغييره. وقد أصبح هذا التغيير واجباً إنسانياً أوّل لحفظ الوجود. فلا أمَلَ بالسلامة، إلاّ إذا أبكر العالم في معرفة هذه الحقائق، وسارع إِلى المواجهة، وتمكّن من وضع الظلاميات جميعاً في محجر واحد، حيث تتناهش هي، ولا تنهش لحم الشعوب وقلب الحضارة كما تفعُّل الآن المَّهمَّة الأولى، في عملية التغيير ورسالته، هي منع حصول الكارثة، بمنع هذا النظام مُّنَّ التقدُّم نَحُوهاً والدفعُّ إليها. وهي مَهمَّة فورية، وعلى دول العالم وشعوبه أن تتجنَّدُّ لها. والمهمَّة الثانية هي إيجاد ضمانات المستقبل وإنشاؤها. ضمانات القوى العظمى كارثة، والضمانات العسكرية فاسدة وخطّرة، والضمانات السياسية التقليدية قاصرة (ّ**-2).** فهناك مرحلة تاريخية تحتضر، هي تلك المرحلة التي سادها الغرب (حسب الأصّل اللغوي للكلمة: البلاد التي تغرب فِيها الشمس) منذ خمسة قرون، وهناك مرحلة أُخْرَى فَى طَّرِيقَها للميلاد فِي البلاد التي تشرق فيها الشمّس: الشرق (¬3). //:http://

www.aljazeera.net/

## books/2004/1/1-26-1.htm - TOP#TOP

فكيف نفتح آفاقاً جديدة ومستقبلاً يتسم بالإنسانية بعيداً عن حقول الأطلال التي خلفها التاريخ الحيواني للإنسان والذي يكتمل مع القرن العشرين؟ لابد إذن من كشف الأخطاء في بوصلة التاريخ الإنساني. فلقد كان الانفصال الأول للغرب هو ما قام به سقراط (والذي يقول عنه نيتشه إنه كان بداية الإنحطاط)، وتابعاه أفلاطون ¬

(-1) حوار الإسلام والغرب- تأليف د. عبد الله أبو

عزة ص288 (−2) عولمة الرعب - يوسف الأشقر, نشر على الإنترنت: الثلثاء 24 كانون الثاني (يناير) http://www.aschkar.org/ - 2006 (يناير) (spip.php?article20 (−3) ليف نصنع المستقبل / روجيه جارودي - د. منى طلبه- ص18

وأرسطو. فلقد أفسدوا التاريخ العقلِي للغرب بفلسفة "الوجود" التي كانت أساساً لكل الهيمنة، ولقد حاولنا أن نستعيد "فلسفة العمل" وهي فلسفة بقية الإنسانية منذ ميلاد الأداة الأوليّ، من المقبرة الأولى ومن الحلم الأول في حياة خالدة إبداعيّة. وكان الإنفّصال الثانيّ للغرّب هو الحروب أَلْصليبية وحروبُ الاستيلاء ومحاكم التفتيش ضد حكمةٌ الشرق. وكان الإنفصال الثالث للغرب تلك "النهضة" المزعومة التي استخدمت الاكتشافات العلمية والتكنولوجية فيّ الشرق (مثل البوصلة، والبارود، والمطبعة) لتحويلها إلى أدوات للسيطرة على الشعوب والأرواح. لقد بدأ هذا الانفصال عام 1492، مع الإبعاد الأُخير للثقافات الشرقية، بالاستبلاء علَى غرناطة، وغزو وتحطيم ثقافات سكان أمريكا آلأصليين، بالجوع إلى الذهب بدءاً بكريستوفر كولومبوس. إنها إذن 2500 سنة من فلسفة السيطرة. ولا بد من تحديها، وفتح آفاق جديدة أمام الإنسان، واقتراح أن تستبدل بوحدة العالم تحت سيطرة الإمبريالية تلك الوحدة السيمُفونية، ويستلزم ُذلك الاستعانة بحكمة وثقافة العوالم الثلاثة لنضع الإنسانية في الطريق الصحيح للإزدهار المتبادل لكلُ الثقافات لكي نصد المرامى القاتلة للمركزية العنصرية الغربية، ونوقف الهيمنة لقد تسبب الغرب في حربين عالميتين

اودت الأولى بحياة ثمانية ملايين من البشر، بينما اودت الثانية بحياة خمسين مليونا. واذا كان بعض الساسة الغربيين يفتخرون بأن الديمقراطية الغربية جلبت إلَّى العالم فترة سلام استمرت ستين سنة فان هذا الادعاء يجانب الصواب، وينسّب إلى ديّمقراطية عالم الغرب انجازاً ليس من انتاجها، اذ السلام الذي ساد منذ عام 1945 انما توفر بحماية قوة الردع النووى المتوازنة. والآن زال ذلك التوازن باختلالات بنيويه في كيان إحد جانبيه، ومن غير المستبعد ان يستبد الغرور أو العناد ببعض القوى فيتم تدمير البيت الزجاجي، ولا تخلو الاجواء من إرهاصات بذلك. واذا كان الردع النَّووي قد زالٌ أوَّ ضعف أثره، فلاَّبد أن يُحلُّ مُحلَّهُ رادُّعُ أُخر هُو الوفاق الانسانَى المُحكوم بالمواثيق والقوانين الدولية، ومباديً المساواةً والديمقراطية الحقيقية- وليس المتأكلة- بين البشر، وبين الدول كما هي بين الجماعات والافراد ¬ .(1¬)

(¬1) حوار الإسلام والغرب- تأليف د. عبد الله أبو عزة ص**287** 

ان منع الكارثة لا يكفي لضمان المستقبل. إنه يمنح الإنسانية فرصةً لإستعادة أنفاسها ولإستيعاب ما يحدث بأبعاده المصيرية، من دون أن تكون المقصلة فوق رأسها، مستقبل الإنسانية، في رأينا، إمّا يكون دورة حضارية جديدة، أو لا يكون. هذا يعني، على وجه التحديد، أنّ ثمة نظرة أُخرى إلى الإنسان والحياة والكون يجب أن تسود بكامل

منظومتها المفهومية والقيّمية والخُلُقيةِ، وبكامل عدّتها السياسية بلوغ هذا الهدف هو أعظم تحدِّ تواجهه الإنسانية، لا لتجميل حياتها بل لحِفظ بقائها. إنه بناء جديد لا تُمكن إشادته دفعةً واحدة، بل مدماكاً مدماكاً. حسبنا الآن أن نؤسّس له ونتّجه إليه (¬1). ولهذا لابد من العثور على معايير أُخْرَى للتقدم، تختلف عن معايير قوة التقنيات والثروة "الناتج القومي"، لنعرف التنمية بازدهار الإنسان وليس بالنمو الآقصادى. ويفترض هذا على المستوى العقائدي أن نعطي الإنسان بعده الأساسِيّ: وهو التسامي، على الا يكوّن التسامي .. تعبيراً عن الإله الملك، الذي يحكم مصائر البشر والإمبراطوريات من الخارج ومن أعلى، ولكن أن يكون ذلك التسامي منبثقاً من عمل الإنسان الخلاق، مع الوعي بأن الله حين خلق الإنسان فِلكي يكدح الإنسّان لَملاقاة اللهَ متخَّذاً منه مَّثلاً أعِلىَّ. ولذلَّك لا بد من التخلي عن الظن الخاطئ بأن "التّاريخ المقدس" إنما هو تاريخ قبيلة واحدة، ذلك أن هذا التاريخ ينبع من كل عائلات العالم، ومن كلّ الثقافات، وكلّ الحضّارات، ومن الهند الأُمريّكيةً ومن أِفريقيّا وآسيا (¬**2).** لهّذا ّ يجب ان نعمل على تأسيس ثقافة جديدة: ثقافة الحياة لا ثقافة الموت / ثقافة الحوار لا ثقافة الامر، ثقافة الشخصانية والجماعية وليست ثقافة الفردية / ثقافة المحبة والحب وليست ثقافة الحقد والكره / ثقافة السماح والتسامح وليس ثقافة الثار / ثقافة الانفتاح وليس ثقافة الانغلّاق / ثقافة قبول الاخر وليس ثّقافة الغّاء الاخرين / ثقافة البناء والاعمار وليس ثقافة الهدم / ثقافة الانا تصبح النحن ¬

(¬1) عولمة الرعب - يوسف الأشقر, نشر على الإنترنت: الثلثاء 24 كانون الثاني (يناير) 2006. (¬2) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى- ص224

وليس ثقافة الانا والانا فقط / ثقافة العلم والمعرفة وليس ثقافة الجهل والتخلف. هذا هو المناخ الملائم لصنع قيم جديدة ... على اسس إلحقُّ والخيرُ والجَّمالِ. أن الازمة التي نَعيشها ُّ هي أزمة حضارة وصَلتْ إلى الطريق المِسدودة، لعلَّة في قِيَمها، ومفاهيمها، وعقليتها الخُلُقية، وكامل نظّرتها إلى الوجود ومبأدىء تعاملها معه. هي عدائية وإعتدائية على الإنسان والطبيعة وأجّيال المستقبل أن ضمانات المستقبل لا تكون إِلاّ بثورةٌ في ّالحِضارّة تقيم التوازن المفّقود مع ثورة الوسائل، وتُنشىء محرِّضات إنسانية جديَّدة تستنفر خيرَ ما في الإنسان لا شرَّ ما في غرائزه المتوحُّشة ـ المجتمَّعاتُ هيَّ الطرفُ الأصَّيلُ فيّ هذِه ُ الثورة-الضمانة، وهي َّموضوعها ومِسرِحها وأداتها والوسيلة (¬1). وهذا يفترض أيضاً على الصعيد الجمالي، تغيير دراسة العمل الإبداعي للإنسان، حتى لَّا نحصر الجمال في النمَّاذج الغُربية وحدها، والتى قدمها الْإغريَّق وعصَّر النهضة في القرن السّادس عشرً. وبهذه الطريقة وحدها، يمُّكن للفِّن الخروج من قيود وحدود أُرسطو، فلا نّحكم على الفّنون بمعايير التشريح والمنظّور في عصر النهضة وحدها، (ومقاييس بومبي التي أعقب كبار الرواد طوال ثلاثة قرون).

ونتحرر أيضًا من القيد الآخر، لأن مجرد النفي وَالعصّيَانِ أَدى إِلَّى تدهورِ الفِّنِ الْمسمِّى "الفنَّ المعاصر"، والذي توهم أنه يصبح فناً "حديثاً" كلما زاد جهلاً بالماضيِّ، حتى أصّبح هذا الفن يشملُ بعضُ اللُّوحاتِ أَو النَّحْت مُمَّا يشبه الأَراضي ٱلمليئة بالنفايات، وأصبح يثير الضجيج بدلاً من الموسيقي، وحول الرقص إلى حركات هستيرية تخلو من أي معنى إنساني (-2). قد انتهت الحضارة الآوربية إلى علاقة استهلاكية مع الطبيعة وتقلُّصت جمَّاليات الزمان المبدع في الموسيقى وفي الرسم فحلت المقطوعات القَّصيرة السريعة الايقاع التي تختلس الوقت وتبتره واللوحات السريعة التي سطعت بديلاً عن الزمان الكامل للابداع وذلك لقسايرة عامل الانتاج والاستهلاك. كان الكلداني يتطلع إلى جماليات السماء دوماً فورث عنه طّاليس اليوناني علم الفلك .. اما فيثاغورس فقد كان ابناً باراً لعلوم الجماليات المصرية التّى ابدعتّ الاهرامات .. كُلّ

(¬1) عولمة الرعب - يوسف الأشقر, نشر على الإنترنت: الثلثاء 24 كانون الثاني (يناير) 2006. (¬2) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى- ص223 - 226

الحضارات التاريخية التي لا يمكن القول بأنها بائدة قد منحت عالم اليوم مقدماته العلمية، بعد ان انفتحت على قيم الكون الجمالية (¬**1).** يقول أحد كبار الفنانين المجددين فى هذا القرن، ورائد

التكعيبية "خوان جريس": "إن عظمة الفنان تتوقف على قوة الماضي الذِّي يحمله داخله، وليس ذلك لتقليد القدامَّى، أوَّ الحفاظ على إلموروث، ولكن لتجديد شعلة الرسالة التي كان أعظم حملة لوائها يعملون لإعلان الإمكانية الدائمة لتجديد إنسانية الكائن البشري". وهُذا يفترض على الصعيدين السياسي والآقتصادي، تُحطّيم أ أصنام "العلوم الإنسانية" المدعاة التي تتمثل طريقتها في شف علوم الطبيعة، وإقامة مبادئ -على هذا النَّحو - تحط من قيمة الْإنسان. إن الرجل الاقتصادي الذي لا بدٍ له من أن يكونٍ أحد هذينُ الِنموذِجِينَ: إما ّمنتجاً، وإماّ مستهلكاً، متحركاً طبقاً لأغرضُه الخاصة، هو أساس قاتل يحاوّل "الْاقتصاديون" إخفاءه عن طريقَ آلاتُ حسابية وهمية، لإعطاء مظاهر علمية لما هو في الواقع أيديولوجية موجهة لتنظير وتبرير نظام ظالم موجود وقائم. إن قلب المستقبل هو إعادة البحث، والتقديم الذاتى لكل المفاهيم الأخرى للإنسان، المولودة من خُلال ثقافات أُخرى، وتقديم السبل لخلق ظروف وشروط تقنية واقتصادية، وسياسية وروجية للجميع، تسمح لكِّل كائن إنساني إإمرأة أو رجل) بِإن يصبّح أكثر إنسانية، بُمعنى أنَّ يصبح "شَإعراً" بالمعنى العميق للكلمة: وهو ان يصبح مبدعاً للنسخة الاصلية للمستقبل المحتمل (◘2). يقول رجل من الهنود الحمر معلقاً على همجية الرجل الابيض الذي افسد كل شئ عندما غزا أمريكا كاشفأ عن خواءه الروحي والانساني: نعتبر هذه البلاد قسمتنا ونعرف إن الرجل الأَّبيض لا يفهمنا، تستوى هذه الأرض عَنده والْأُرضُ المُجاُّورة لأَنه الغريب الذي تسلل في ظلمات الليل فنال من هذه الأرض كل ما تمنَّى، انه

لا يرى الأرض أختا له بل عدوا يقهره ولا يعبأ، انه يسرق الأرض من أبنائها ولا يعبأ، هذه قبور آبائه ومهاد أبنائه منسية، وها هو ينظر إلى أمه السماء فلا يراها إلا سلعة تسرق أو تباع كالأغنام والخرز إن جشعه يلتهم الأرض فلا يغادرها إلا صحراء ... لا -

(¬1) العالمية الإسلامية الثانية - ابو القاسم حاج حمد ص 231 (¬2) أمريكيا طليعة الإنحطاط-روجيه جارودى- ص223 - 226

يترك هذا الرجل الأبيض حيث يحل ويرحل شبرا من ارض دون ضجيج، لم يبق لديه مكان لسماع حفيف الأوراق وتفتحها في الربيع (¬1). ¬

(¬1) حق التضحية بالآخر- تأليف منير العكش-ص165

## الفصل الرابع أمتنا ودورها الحضاري

الفصل الرابع أمتنا ودورها الحضارى ان امتنا بما تمتلك من أرث حضاري عريق، لازالت تمتلك من المقومات ما يمكنها من استنبات مشروعها الحضارى النهضوى وتخلق تراكمات تمكنها من بناء مركز قوة، وقاعدة هامة من قواعد ارتكاز الشعوب المقهورة في كفاحها المفتوح ضد المشروع الاستكباري الصهيوني المتوحش. وهذا ليس بجديد عليها. فقد تمكنت من ذلك في الواقع العملى التاريخي. فهي حملتُ بتجربتُها العملية الطمأنينة والسلّام، وجسدت على ارض الواقع كيفية تحقيق التطور الانسانى المشترك دون اخضاع ولا خضوع، ليس لمن اعتنق الإسلام فحسب، بل لكل الشعوب التي احتكت بها (-1). فبلادنا العربية هي مهد الحضارات الانسانية، وعلى ارضها كانت الدعوة الأولى لرفض عبودية الانسان، والى عبادة اله واحد احد. فبينما كانت قبائل العالم القديم، كل يسعى إلى اله خاص يختص بها، جاء سيدنا ابراهيم ابو الانياء برسالة التوحيد، توحيد البشر جميعاً على عبادة اله واحدـ فكل البشر متساوون إمام هذا الخالِق، لهم نفس الحقوق والواجبات اياً كان اصلهم أو انتمائهم الجغرافي. وبنى مع ابنه اسماعيل الكعبة المشرفة - بيت الله الحرام - من دخلها فهو آمن بغض النظر عن المكان الذي اتى منه أو القبيلة التي يحمّل اسمها. وأستحوذت الكعبة كمنارة لحضارة التسامح والاخاء والمساواة والامن على افئدة

الناس جميعاً في المنطقة، مما اثار حسد الاقوام الاخرى التى سعت إلى تدمير هذه المنارة الجديدة، فكانت محاوله ابرهه ملك الحبشه لهدم الكعبه، رمز التوحيد والعدل والمساواة بين الشعوب، ولكن كان للكعبة رب يحميها. واستمر الصراع بين الاتجاه الانسانى الذى يرى في الانسان قيمه بحد ذاته، يجب ان تسخر كل الاشياء لخدمته، وبين نظره ترى ان الانسان كغيره من الاشياء لا قيمة له بحد ذاته كانسان، بل ان مدى قوته وسيطرته وما يملك هى التى تحدد ¬

## (¬1) صهيونية الخزر وصراع الحضارات - وليد محمد على ص **207**

قيمته، حيث كان اليهود اول من حاد عن طريق الصواب، بعد ان قام احبارهم بتوجيه الديانة اليهودية التى نزلت على سيدنا موسى عن مسارها التوحيدى، حيث جعلوا منها ديانة مغلقة وخاصة باليهود دون غيرهم، واعتبروا انفسهم شعب الله المختار، حيث كان ذلك خلال السبى البابلى، التى كتبت خلاله اغلب اسفار ما تسمى بالتوراه الحالية، لتخدم مصالح طبقه من اليهود، لتبرير الاستيلاء على الارض والرغبه في السيطره والنهب، ولتصبح التوراة وثيقة عنصرية تحرض ضد الانسان، وتبيح المحظورات في سبيل جمع المال، وعاتوا في الارض فساداً وتحكموا بواسطة مهنة الربا الخالية من كل اخلاق وشرف في الوضاع كثير من الشعوب، ولذلك تعرضوا لانتقام المخرين وحروبهم. واخترعوا لهم اله خاص بهم

(یهوه) اله حرب وشر یقود اتباعه لتدمیر کل الشُّعُوبِ بهدفُ السَّيطَرة على ثرواتهم لِتصبحُ ملكاً خاصاً لهم. "واصبح منذ هذه اللحظة أي شخّص لا ينتمى للاثنتين عشرة قبيلة لا يمثل جزءاً من الشعبُّ المختار من الله عن طريق هبة الأرضُ والوحي بالشريعة، وهكذا وجد الآخرون أنفسهم كَالْبُرَابِرَةُ بِالنسبةُ لليُونَانِ مُطْرُودِينِ مِنَ الحضارة الوحيدة الحقيقية: الحضارة اليهودية. "وبعد تسعة قرون جاء المسيح، ودعوته الكونية التي حشدت اكبر طاقة في تاريخ البشر والآلهة، تلكُ الآلهة التي كان يجري تصورها حتى ذلك الحين على أنها ملوك جبابرةً، وفتح الطريق الأول لحياة مبدعه بتحطيم الممنوعات القديمة وخصوصية الشريعة، وبقطيعة مع المفهوم القبلي والوثني لإله جزئي ومِنحاز قد اختار شعباً محدداً، مذكرا بأن الله هُو أبو كلّ البشر ... جاء عيسى عليه السلام، هادياً للبشرية، ومنقذاً لها من سطوة الحاخامات والمرابين، ولِيطهر الهيكل من رجسهم، وليؤكد للناس جميعاً معانى الاخوه والمحبة والسلام والرحّمة، ولكن هذّه الدعوّة لم تسلّم مّن التشّويه على يد بعض الادعياء، الذين كان لأدعاً ناتهم اليد الطولى في حدوث الانقلاب البروتستانتي بأسم الاصلاّح الَّديني، والذي اعاد المسيحية ٕ إلَّى احضَان اليهودية. وكان هناك رجل يعرف جيداً كلتٍا الثقافتين وهو بولس الطرطوسي .. وقد أنجزٍ توليفة منادياً فيها بزعامة يسوع، وبلور مذهباً لا يرجع أبداً إلى كلمات يسوع وممارساته في حياته لَكِي يَجْعَلُ مَنَ النَّجَارِ الْفَقَيْرِ فَي النَّاصِرِهِ: مَسيحَ (باليونانية خريستو **Christos**) اليهود وخليفة داودثم جاء الإسلام الحنيف مكملاً .(٦٦) اُ لرسالة الحق، لُخدمة الانسان واسعاده، دين رحمة

ومساواه وعدل، ليوحد العرب ويرفع الظلم عنهم وعن شعوب كثيره استعبدتها امبراطّورياتُ ذلكِ الزمان، فدخل الناس في دين الله افواجاً، ونشأت حضاره اسلامية عظيمة وحدت شعوب وقبائل من اقصى المغرب إلى اقصى المشرق تحت رايه واحده، وجد الجيمع في ظلها الامن والسكينه والسلام، والفرصه للابداع والتطور. فقد فتح المسلمون عبر تإريخهم الطويل صدورهم لغير المسلمين: يهودا ونصارى ومجوسا وأتاحوا للعناصر ذات الكفاية منهم احتلال مواقعِهم الاجتماعية والوظيفية في إطار من مبدأ تكافؤ الفرص، لم تعرفه أمة من الأمم عبر التاريخ. لقد اسهم غير المسلمين في صنع حضارة الإسلام واغنائها دونما أية عقد أو حساسيات من هذا الجانِبُ أو ذاك، كما فتح الطريق أمامهم للوصول إلى أعلى المناصب، بدءاً من الكِّتابة في الدواوين وانَّتهاءً بَّمركز الوزارة نفسهاً، وأتيح لأبنَّاء الأديان والمذاهب الاخرى إن يتحركوا فيّ ساحات النشاط الاقتصادي والمألي بحرية فنموا ثرواتهم وارتفعوا بمستوياتهم الاجتماعية بما يوازي قدراتهم على العمل والنشاط، وملئوا بهذا وذاكُّ مساحة واسعَّة في ميدّان النشاطُ الاقتصادي والمالي جنباً إلى جنّب مع مواطنيهم المسلمينّ (**-2).** وعلي صعيد التوسع الجغرافي، كان المسآر الإسلامي آخذا بالصعود والتفوقّ حتى استطاع المسلمّون فتح مدينة القسطنطينية عام 1453 عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، ثم تواصل زحفهم حتى كادوا يدخلون فيينا عاصمة النمساً عام **1683**، متوجين بذلك مسيرة ألف سنة من الفتوحات والانتصارات بدأت في الشام والعرّاق فِي القرن السابع الميلادي، وتواصَّلت في آسيا وأفرّيقيا

وأوروبا. وصاحب تلك الحملات العسكرية تجارة واسعة ومتنوعة وممتدة في القارات الثلاث، وحركة ثقافية وعلمية وفنية. وظهرت حضارة اسلامية متميزه وفريدة شاركت في صنعها جميع

(¬1) كيف نصنع المستقبل- روجيه جارودي - د. منى طلبه- ص57 (¬2) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) - د. عماد الدين خليل- ص129

انهيار الامبراطورية الإسلامية وصعود الغرب

الشعوب. فالإسلام يتميز عن غيره من الأديان بأنه دين المساواة الذي حرر الناس من الإقطاع الفارسي والطائفية الهندية والأرستقراطية الغربية، ورفض التفرقة على أساس الجنس أو اللون أو الثراء أو المكانة الاجتماعية. انهيار الامبراطورية الإسلامية وصعود الغرب بعد هذه الاندفاعه القوية التى استمرت اكثر من عشرة قرون، بدأ المد الإسلامي بالتوقف والانحسار فتوقفت الانتصارات، وبدأ الانحسار من أنحاء مختلفة من العالم. فخلال فترة أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر، شهدت الساحة التاريخية ثلاث إمبراطوريات إسلامية رئيسية. الإمبراطورية العثمانية في الأناضول وسورية وشمال إفريقيا والجزيرة العربية، والإمبراطورية في بلاد فارس، والحضارة المغولية في الأنافولة المغولية في الأسادية المغولية في الأسادية المغولية في الاحتارة المغولية في الد

الهند. وقد أعتنقت معظم دول شرق آسيا (الملآيو،

أندونيسيا ... إلخ) الإسلام علي يدٍ التجار المسلَّمينُ وفي تلك ألأثناء، كانَّتْ أوروبا بصدد تطوير حضارة جديدة أوجدت نظاماً قائماً علي رأس المال علي أنقاض النظام الزراعي. وحدث تطور صناعي وتجاري كبير في الغرب في حين ان المجتمعات الإسلامية لم تواكب هذه النهضة وبدأت في الانحدار. ففي الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر بدأ انحسار المد الإسلامي، وتوقفت حركة الترجمة الكبرى وتوقف الإنتاج العلمي والمعرفى، وبدأ الأوروبيون يحرزُون تقدما مُلموساً في فنونّ الحضارة. وبقدوم ما يسمّى (المعرفة الجَّديدة أُ بدؤوا يتقدمون بسرعة، وسبقوا التراث العلمي والتكنولوجي ثم الثقافي للعالم الإسلامي بأشواط طويلة. فقد كان السلطان العثماني في أوائل القرن السادس عشر الميلادي تشغله المنافسة الكبرى مع المماليك في مصر والشام وإيران الصفوية، واستطاع السلَّطان (سليم الأول) أن ينهِّي دولة المماليك ويَّفتح البلاد العربيَّة كلهاًـ ولكن الصراع العثماني-الصفوي استمر حتى القرن التاسع عشر، واستهلك ٍهذا الصراع المسلمين وألهاهم عماً يدور في أوروبا غير بعيد عنهم من تقدم وتطور. ٍفعندما استطاع فاسٍكو دي غاما الوصُول بحُراً من البرتغال إلَّى رأس الرجَّاءِ الصالِح فى نهاية القرِن الخامس عشر، فتح طريقاً بحرياً بين أوروبا وآسيا متجاوزا المجال الإستراتيجى للطربيق السابق الذي كان يسيطر عليه المسلمون. وبدأ البرتغال والإسبان والهولنديون ينشئون قواعد لهم، في جنوب شرق آسياً وفي الموانئ والسواحلُ المطلة على المحيط الأطلسي والمحيط المعدي، لتأمين طرق التجارة والتحكم فيها. وكانتُّ القارة الأميركية مصدراً للموارد والهيمنة

التى لم تصلها القوة الإسلامية العثمانية، ومكنت الأراضى الخصبة والمعادن التي امتلكها الأوروبيّون من الاستغناء عن كّثير من المنتوجات القادمة من الشرق الأوسط وآسيا، ونشطت المهارات التجارية والحرفية (٦٠). وكانت هزيمة الأتراك في فيينا عام 1683 بداية تحول وانكسار، وتبعُّتها هُزَّائُم متوالية ومتواصلة في مالَّطة عام 1694، وفي المواجهة مع روسيا عام 1696 عندما إستولَّى القيصر الرَّوسي بطرسُ الأكبر على مدينة أزوف على البحر الأسو. ومنذ القرن الثامن عشر وبعده، أصبحت الدول الإسلامية تتهاوى الواحدة تلو الأخري تحت مطارق الاستعمار الغربي الناشيء. كما ادى انتشار التقنية في الغرب إلي ظهور الثورة الصناعية. وانقضّ الغرّب الصناعيّ مستعمراً الدول المسلمة بهدف ضمها إلى شبكةً مصالحه التجارية، وسمحت الدول المُستعمرة بإجراء تحديث سطحي في الدول المستعمَرة لتكفى فقط المستعمريّن الغربيين وتمكنهم من استغلَّال المواد الخام في هذه المستعمرات (¬2ٍ) وربما يكّون التاريخ الحدّيث للشرق الأوسط ُبدأ عام 1798 مع الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليُون، حيثَ أخضعت للمرة الأوليَ إحدى الدول فى قلُّب ديار الإسلام لحكم دولة أُجنبية، وبدأتُ مظَّاهر التغير الثِّقافيُّ في الشرق. وبدأ الحكام في الآستانة والقاهرة يستعينون بالغرب لتحديث دولهم وجيوشهم، فقد استقدم الخبراء العسكريون الغُربيُونُ فَي عُملُيات إعادة تنظيم الجيش، واستخدمت أنظمة الإدارة الغربية، والأسلحة الغربية، وأرسلت البعثاتُ التعليّمية إلى الغرب لاقتباس العلوم الغربية (الإفرنجية)، هذا بالرغم من ان المسلمون كانوا يحتّقرون الغرب ولا يأبهُون

بالجهود الحثيثة التي يبذلها للنهضة والتقدم، وعندما أفاقوا على ¬

(¬1) أين الخطأ؟ .. التأثير الغربي واستجابة المسلمين- برنارد لويس- ترجمة: محمد عناني-تقديم ودراسة: رؤوف عباس (¬2) امبراطورية الشر الجديدة - عبد الحي زلوم- القدس العربي-5/ 2/2003/2

صدمة التفوق التقني في بداية القرن الثامن عشر كان الغرب قد سبقهم بأربعمائة سنة في التقدم العلمي، وبدأ التأثير الغربي يغزو الشرق من مدخل التقنية. وهكذا أصبح العالم الإسلامي اليوم، إذا قورنَ بِالعَالمِ المسيحيِّ الذي دأب عليٍّ مَنَافُستَه طوالَ ألف عام، فقيراً ضعيفًا وجاهلاً، وتبدى للجميع في القرنين التاسع عشر والعشرين تفوق الغرب وهيمنته، فقد غزي العالم الإسلامي في كل جوانب حياته العامة والخّاصة. ولم يقتصّر الأمر على أن يجد المسلمون أنفسهم ضعفاء وفقراء بعد قرون من الثراء والقوة، فقد أتى القرن العشرون بِمَزَيَّدٌ مَنَّ الإِذِلال والهِزائم، وتقدمت عليهم دول أِخرى كانَّت أَضِعُّف وأَفقر مثل اليابان ودول شرق آسياً. وهنا بدأ كثير من المفكرين والمصلحين محاولة معرفة اسباب هذا الخللّ، حيث كانتُ الاجابات متنوعه ومختلفة. فقد حُمّل المغول والأتراك والاستعمار الغربى واليهود مسؤولية التخلُّف والضعف، وأعادها البعض إلى أسباب ثقافية وفكرية تعود إلى التخلي عن الثقافة الإسلامية والركض وراء الثقافة الغربية (¬1).

وبالتأكيد فإن كل هذه الاسباب صحيحة ولكننا سنركز هنا على الاسباب الفكرية والثقافية التى ادت إلى انهيار العالم الإسلامي، لاعتقادنا بانها تمثل الثقل الرئيس في عوامل النهوض والانكسار لاى حضارة أو ثقافة. فالحضارة الإسلامية بدأت في اتخاذ منحناً تنازلياً بعد ان ظهرت الخلافات الفكرية والمذهبية بين اتباعه، مقرونه بالجمود والتقليد، وبلغت ذروة ذلك عندما تم قفل باب الاجتهاد وبدأ التضييق على حرية الفكر والابداع الذى طبع حركة الإسلام الأولى، فكان نتيجة ذلك ان قل الالتزام بتعاليم الإسلام أو ظل الالتزتم موجوداً ولكن من خلال الأخذ بالمظهر دون الجوهر. ¬

(¬1) أين الخطأ؟ .. التأثير الغربي واستجابة المسلمين- برنارد لويس- ترجمة: محمد عناني-تقديم ودراسة: رؤوف عباس

الغزو الفكري أدواته وأهدافه في العالم الإسلامي الغزو الفكري أدواته وأهدافه في العالم الإسلامي (¬1) لما بدأ المسلمون يتخلون عن مبادئ دينهم العظيم، بدأ يدب في عضدهم التفرق والوهن والضعف، فوصل حالهم إلى ما هو عليه، ليفسحوا بسبب تقصيرهم- المجال، مره اخرى لحضاره لا تعترف بالانسان كقيمه، بل كشئ كغيره من الاشياء، حضاره تميز بين الناس عنصرياً على الساس لونهم وجنسهم وانتماءاتهم ... حضاره لا مكان للثقافه ولا لتلاقح الحضارات، ولا

لخصوصيات الشعوب. حضاره اصبح الصراع والحروب هو البديل لنهجها، والقتل والتدمير وسفك الدماء طريقها، في غابه كونية اصبح شعارها البقاء للاقوى .. وفرق تسد والغاية تبرر الوسيله، فكانت حصيلة عصرّنا الحاضر ظّلم وجور واستغلال ونهب وابادة وحروب مدمره لن تنتهى مادامت هذه الحضاره مسيطره .. ومادام الآخرون مما يملكون البديل الانسانى صامتين ومقصريين، فاسحين المجال لتمادي قوى الشر لاكمال مشروعها العدمى للبشرية، تحت مسميات وشعارات براقه لحقوق الانسان والديمقراطية والحرية، والتى لم يحققوها في بلدنانهم أو في أى من البلاد الَّتي حلت عليها نقَّمتهم واحقادهم. فقّد نُجح هذا المّشروع العدمى الذي تقوده أمريكا بخلفيِتها التوراتية، في اماكن كثيره كما عرضنا سابقاً بدءً من ابادة الهنود الحمر واستعباد السود، مروراً بنهب أمريكا اللاتينية وتدمير اوروبا وانتهاءً بما يخطط للعالم الإسلامي منذ فتره كبيره. ولكن لكى تكتمل الحلقة ألجهنميّة، ويتم اخضاع العالم الإسلامي لمخططات اسياد الظلام، من يهود وأمريكان اشباه يهود، كان لا بد من ضرب هويتنا وحضارتنا وتاريخنا. ومن اجل هذإ تزداد شراسة الهجمة وحشية وهمجية وانكشافاً. فنحن وحتى اللحظة لا زلنا نتمسك بانتمائنا وهويتا، ونعتز بتاريخنا، منصهرين في بوثقه حضارتنا وقيمناـ . وهذا ما يراد اسقاطه عبر الهجوم اللاحضارى الكاسح، الذي يسعى الاعداء من خلاله لدفعناً للتنكر لهويتنا وانتمائنا، نلعن تاريخنا، ونحتِقر حضارتنا ونسفه قيمنا ونعتبر كل ذلك سبباً لجهلنا وتخلفنا. وقد بدء التخطيط والتنفيذ لهذه ¬

(¬1) الغزو الفكرى أدواته واهدافه في العالم الإسلامي - سلسلة مقالات للمؤلف نشرت في جريدة الوحدة الاماراتية عام 1987

الهجمة منذ زمن بعيد، منذ فشل الحروب الصليبية في تحقيق اهدافها، وذلك عن طريق ما سمي الغَّزو الفكَّرى الذيُّ كانَّت خطوَّرته علَّى العالمُّ إلعربي والإسلامي اشد من الغزو العسكري، حيث أدرك الغرب بعد فَشل الحروب الصليبية أن الغزو العسكرى للبلاد الإسلامية لابد أن يخفق مهما طال الزمن، ما لم يصاحبه غزو فكري يقضي على عُوامِلُ القوةُ والمنعِةُ الكَامَنةُ فَيَّ الْإِسلَّامِ. وَفي هِذَا يقول كيرك: "أن الحروب الصليبية فتحت أذهان الغربيين إلى مستوى الحضارة في الشرق الأوسَّط، ذلك المُستوى الذي كان يفوق بكثير حضارة الغرب. ومع تفتح آذِهان الِغربيين اتجه هؤلاء إلى غزو الشرق فكرياً بعد أن عجزوا عن غزُّوه عُسكرياً". ومصطلح الغزو الفكري من إِلمُصطلحاتُ التي ظهرت في عصرنا الحّديث بعد أن تعرضت كثير من دول العالم للاستعمار الغربي والذي عمل جاهداً على إبقاء سيطرته على هذه الدولّ حتى بعد زوال سيطرته العسكرية والسياسية عنها. وذلك عن طريق إبقائها في حالة تبعية فكرية واقتصادية لها. والغّزو الفكري يقصد به بوجه عام ذلك الجهد البشري المبذول ضد شعب أو أمة من الأمم لكسب مَّعارك الحّياة فيها، وتسهّيلٌ قيادتها، وتحوّيل مسارها التاريخي عنّ طريق أخضاعها لثقافة وفكر غريب عنها وعن

شخصيتها ومقوماتها التي تميزها، وجعلها تعيش في حالة تبعية فكرية، فتَّعيش عالة على الثقافات الآخرى. فالغزو الفكري مكمل لأساليب الغزو التقليدي ومساعد لها، وفي بعض الأحيان يكون بديلاً عنها، مع التقائه معها في الأهداف وإن أُختَلفت وسائل ومظاهر كل منهما. فبينما يُعتمد الغزو العسكري على قوة السلاح وما تحققه الجيوش من أنتصارات في ساحات المعركة، لتحقيق أهدافه، يعتمد الغزو الفكرى على مدى دراية الغزاة وعلمهم بأحوال الأمة ألتي يراد غزُّوها، ومعرفَّتهم بمُواطن الضعف والقُّوةُ في فكر وتُراث هُذه الْأَمَة، فيعملوا على محاربة وتشوَّيه مُواطن القوة فيها، وزيادة مواطن الضّعف بشتى الطّرق. ومن مظاهر الغزو الفكري هي سيطرة ثقافةً وفكر الدولة الغازية على ثقافةً وفكر الدولة المغزوة، بحيث تظل هذه الدوَّلة أو الأمَّة فَى حَّالة تبعية فكرية وثقافية للدولة الغازية. فالغزو الفكري هُو أن تسود أُخلاق وعادِات وتقاليد أمة من الأممُّ، أُخُلاقٌ وعادات وتقاليد أمة أخرى • فإذا كانت الأخلاق والعادات والتقاليد تنبع من القيم والمثل الأصلية لأي أمة من الأمم ومن الظروف التي تعيش فيها، فإن تنكر الأمة لأخلاقها وعاداتها وتقاليدها هو تنكر لأصالتها ومسخ لشخصيتها وهويتها المميزة. الغزو الفكري هو أن تزاحم لغة الغالب لغة المغلوب أو تحل متحلها أو تحاربها بإحياء اللهجات العامية فيها، فتعيش لغة المغلوب عالة على لغة الغالب فتصبح غريبة في وطنها ويدب فيها الضعف بسبب إهمالها وكثرّة المصطلحات والمفردات التي تدخلها من خارجهاـ وإذا كانت اللغة هي وسيلة الإنسان للتعبير عن أحاسيسه وأفكاره، فإن ضعفُ اللغةُ من غَيْر شك

يؤدي إلى ضعف الفكر وخواء مضمونه. فيزداد الميلُّ لَلتَّقليد الأعمى ويُقل الابتكار والإبداعُ لدى مفكرّى الطرف المغلّوب. الغزو الفكرى هو أُن يعيش أدباء ومفكرو وعلماء أمةٍ من الأمم عالة على أدباء ومفكري وعلماء أمة أخرى، ويتحولون إلى أصحاب وكالات فكرية لا يعرفون معنى لُلْإِبداع والابتكار، فيقومون بتبني أفكار ومذاهب ونظريات غريبة عنهم وعن مجتمعهم وشخصيتهم المميزة، متناسين خصوصية فكر وثقافة كل أمة من الأمم. وهذا هو العجز بعينه الذي يجعلهم يختارونَ أسهل الطرق وأخطرها عن طريق التقليد بدعوى عالمية الفكر والدعوة للتجديد والحداثة. الغزو الفكريُّ هو أنَّ تهمل أمَّة منَّ الأَمِم تاريخها وتراثها وتتخَّذ من تاريخ وتراث أُمة أخُرى مثلاً أِعلى لها. فتهمل تاريخ أبطالها وسير النابغين من أبنائها فتفقدٍ ثقتها فيّ نفسها وتاريخها. الغزّو إلفكري هو أن يتعرض تاريخ وفكر ونظام حياة أمة من الأمم لحملات التشويه والتخريب والاحتواء من فكر أمة آخر. "فعندما يُظهر تأثير أَجنبي في شيء ذي أهمية جوهرية لثقافة ما مثل الْمؤسسات والمساجد، فهذا يُعني أن الثقة بالنفس ثقافياً قد اهتزت. وعندما يغير الناس ملابسهم ويرتدون ملابِس مجتمع آخر يكونون قد اتخَّذُوا خيارا ثقافيا آخر (¬1). وقد تعرضت الأمة الإسلّامية كغيرها من الأمم الأخرى التي خضعت للاستعمار الغربي لهذا النوع من الغزو وعانت منه طويلاً ولا زالت تعاني. ولكن عندما يتعلق أمر الغزو الفكري بالعالم الإسلامي والفكر الإسلامى والثقافة الإسلامية، فإن الكلام ¬

(¬1) أين الخطأ؟ .. التأثير الغربي واستجابة المسلمين- برنارد لويس- ترجمة: محمد عناني-تقديم ودراسة: رؤوف عباس

يحتاج إلى كثير من الإيضاح والتركيز. فالإسلام هو خاتمُ الرسالات السماوية التي ارتضاها الله سيحانه وتعالى شريعة ومنهاجاً ابدياً للبشرية في دنياها وآخرتهآـ فكان هذا الدين منذ أوائل عهده ثورة في وجه الظلم والاستغلال والانحراف. ودعوة إلى العدل وألإخاء والمساواة بين البشِر، فكان حرباً على المستَغلين والمنحرفين واقفاً في صفُّ الضّعفاء، والمقهورينَ، وهذا لا يرضي المستعمرين والمستغلين لأنهم لن يستطيعوا تحقيق أهدّافهم. لهذا وجد هؤلاءً أن الطريق الصحيّح للسيطرة على العالم الإسلاّمي هو ّ محاربة هذا الدين وتشويهه، محاربة الّفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية بكل جوانبها، وفُرض أَلْثقافة والفكر الغربى على البلاد الإسلامية بكافة الطرق، واعتبار الحضارة الغربية وقيِّمها مقياس كل نهوض وتقدم ونشر ذلك بين المسلمين حتى يقل اعتزازهم بدينهم وفكرهم وحضارتهم ويزداد إعجابهم وميلهم للحضارة الغربية. لهذا فقد عمد الغرب إلى رد كل إبداع حضاري لدي الشعوب الإسلامية إلى الأصول اليونانية والرومانية، وكأنه لم يوجد فكر في العصور القديمة إلا الفكر اليوناني والروماني، متناسين أثر الحضارات الشرقية القديّمة على التّحضارة اليونانية والرومانية، ومبرزين لأَثر الحضارة اليونانية على الحضارة الإسلامية ٍ فالمسلمون في نظرهم لم يكَونوا إلا نقلة ُوشراحاً للفكر اليونَّاني ً

ولم يضيفوا شيئاً جديداً يستحق الذكر للحضارة الإنسانية. فإسهام المسلمين عندهم الذي يستحق الذكر فى مجال الحضارة الإنسانية هو آنهم قاموا بحفظ الَّتراث الَّيوناني من الضياع عن طريق ترجمته وشرحه وتهذيَّبه ولا شيء غيَّر ذلك. فهم خزنة ماهرين ولكنهم ليسوا مبدعين. فالإبداع والنظر العقلي سمة للعقلية الغربية، والتقليد والإمعان في الروحانية سمة للعقلية الشرقية. فتأريخ الفلسفة عندهم هو تاريخ الفلسفة الغربية مع إهمال ذكر إسهامات الفلاسفة المسلمين وأثرهم على الفلاسفة الغربيين، أمثال الغزالي والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم. وتاريخ العلم هو تاريخ العلم الغربي، مع التقليلُ من قيمة إسهامات العلماء المسلمين في تطور العلوم وتقدمها. ونسبتهم كثير كشوقات العلماء والمسلمين ونظرياتهم إلى علماء غربيين، أو عدم ذكر أثرهم في توصل العلّماء الغربيين إلَّى مَا وصلوا إليه من كشوفات. وتاريخ الأدب هو تاريخ الْأُدبُ الْغَربي من هوميروسُ فَي عصرُ اليونانُ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكلاسيكية والرومانسية في ألعصر الحديث، وإهمال ذكر أُدبّاء المسلمين وإبداعاتهم وأثرهم في كثير من الأدباء والشعراء الغربيين. وعصور الغرَّب هي كلَّ العصور ولا عصور غيرها، فهي مقياس التقدّم والانحطاط. فالعصر الوسيط هَّو عصر البحطاط وتخلف لأن الغرب كان كذلك، متناسين أن هذا القول ينطبق على الحضّارة الغربية وحدِّها، أما الحضارة الإِسلامية فقد كانت في أوج مجدها وازدهارها فَى العصورِ الوسطى ، وهكذا نصبِ الغرب نفسه معَّلماً أبدياً للبشرية وأسدى ستاراً من الصمت والتعتيم والتشويه حول إنجازات الحضارة

الإسلامية فى كافة المجالات، حتى يبقيها في حَالة تبعية فكّرية له لأطول فترة ممكنة، وذلك بجعل النموذج الحضاري الغربى هو النموذج الوحيّد للتقدم الحضاريّ في كُلّ العصور، ولا نموذج سواه، ولذلك يجب الإقتداء به وتقليده لمن يريد التقدم والازدهار. وقد سارت عملية الإعلاء من قيمة الحضارة الغربية والفكّر الغربي جنّباً إلى جنب مع حملات التشويه والتخريب للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية والدين الإسلامي. فتُسربتُّ كثير من الأفكَار الخاطئة عنَّ الحُضارةُّ الإسلامية والتاريخ الإسلامي والدين الإسلامي إِلَى البِلاد الْإِسلاميّة مِن خلاّل ما فرّضهُ الغربّ على هذه البلاد من أنماط معينة للتفكير والثقافة بواسطة مؤسساته التعليمية وغيرها من المؤسسات الأخرى. ومما تقدم يتضح ان الغزو الفكري كان من أشَّد معاول الهَّدم خطُّورَّة على العالم َّالإِسلَاميّ، والتي كرسّت تبعيته الفكرية ّ للعالم الغربي لقترة طويلةٍ، وساعدت الدول الاستعمارية في تحقيق أهدافها. وتكمن خطورة الغزو الفكري في أنه من الأمور غير المنظورة التي لا يمكن تتبعُّها وَّعلاجها بسرعة بالإضافة إلى اختلافُ الآراء حولها. بعكسُ الغزوُ العسكريَ الذي يشعر به كلّ فرد، فتسهل مقاومته والقضاء عليه متى توفرت الإمكانيات لذلك. وإذا أردنا أن نتحدثٍ عن الغُزو الفكري للعالم الإسلامي، فيجب علينا أن نبّحث عن الجذُّور التاريخُية له والتي ساهمت إلى حد كبير في استمراره، وفي مساعدة الدول الاستعمارية في فرض سيطرتها السياسية والعسكرية والفكرية على العالم الإسلامي لفترة كبيرة من الزمن ولا زالتَّـ فإذا كانَّت الدوَّل الإسلامية قد تحررت من قيود الاستعمار الغربي

من الناحية العسكرية وحصلت على استقلالها السياسى، إلا

الغزو الفكري دوافعه وأدواته

أن تبعيتها الفكرية للدول الاستعمارية ما زالت قاَّئمة، بالرغم من المحاولات الجادة التي تبذلها هذه الدول للتخلُّص من هذه التبعية، والَّتي تحتاج إلى وقتُ وصبر وعمل دائم على كافة المستوياتُ بالإضافة إلى تكاتف جهود كل الدول والمؤسسات الفِكرية في الدول الإسلامية. الغزو الفكرى دوافعه وأدواته يذَّهب أغَّلبُ الباحثين إلى ان فشلَّ الحروب الصليبية في تحقيق أهدافها عن طرق الغزو العسكري، جعلت الغرب يستخلص الدروس والعبر التي تعينه على معرفة الطريقة الجديدة التي يجِب أن يتعامٍل بها مع العالم الإسلامي، حيث أُدرك الغرب أن الغزو العسكري لأبد مخفق مهما طالَ الزمان، ما لم يصحبه غزوَّ فكري يزلزل عوامل القوة الكَّامنة في الإسلام والحضارَّة الإسلاّمية. والغرب بذلكُّ يعُمل وفق القاعدة التي تقول: "إذا أرهبك عدوك فافسد فكره ينتحر به". وهنا يقول المؤرخ (جان دي جوانفيل) الذي رافق الملك (لويس التاسع) ملك فرنسا في حملته الصليبية (الحملة السابعة): "أن خلوة الملك لويس التاسع في معتقله بالمنصورة، أتاحت له فرصة هادئة ليِفكر بصبر في السياسة التي كان أُجدر بالغرب أن يتِبعها إزاءً المسلمين. وقَّد انتَّهى بهُ التفكير إلى أنه لا سِبيل للسيطرة على المسلمين عن طريُّق الحرب أو القُّوة، وذلك لأنَّ في دينهم عامل حاسم هو عامل المواجهة والمقاومة والبجهاد وبذلُّ النفسُ والدم، لأنهم قادرونُ دوماً انطلاقاً من عقيدتهم إلى المقاومة ودحر الغزو الذي يجتاح

بِلادهم، وأنه لابد من إيجاد سبيل آخر من شأنه أن يزيل هذا المفهوم عند المسلمين، وذلكَ لا يتم إلا بتعديل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات سلمية تستهدف الغرض نفسه، وذلك من خلال التركيزُ على الفكر الإسلامي وتحويلٍه عن مساره وأهدافه حتى يستسلم المسلمون أمام لقاء القوى الغربية وتروض أنفسهم على تقبلها على نحو من أنحاء الاحتواء والصداقة أو التعاون. وأفضل وسيلة لذلك هي تجنيد المبشرين والمستشرقيين ودعم مؤسساتهم ونشاطهم في العالم الإسلامي". وقد علق المؤرخ رينيه جروسيه على ذلك بقوله: "أن الملك لويس التاسع كان بذلك في مُقدمة كبار الساسة في الغرب، الذين . وضعوا للغرب الخطط الرئيسية، السياسة جديدة شمِلت مستقبل آسيا وأفريقيا بأسرها". ومن هنا بدأ الغرب التِخَطيط لهذا الأمر وهو إفساد الفكر الإسلامي. فأجمع الغرب أمره على محاربة الإسلام وألمسلميَّن وذلك بهدم البنيان من أصوله وجذوره، ومحاربة الإسلام في نفوس أبنائه لزعزعة ثقة المسلمين بدينهم وإبعادهم عنه وإبعاده عنهم، وشغلهم بمبادئ أُخرى إن لم تِقض نهائياً على الإسلام فإنها تزاحمه وتزلزل أركانه، فيسهل القضاء عليه مع الزمن. لهذا قرر الغرب دراسة الإسلام وآدابه وفنونه وعلومه وحضارته دراسة وافية ليقفوا على مواطن القوة والضعف فيها فكان الإستشراق والتبشير السلاحين الخطرين الذين ظُهرا بشكّل سافر وعلى نطاق واسع منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى يومنا هذا. فقد حمل الاستشراق أعباء الأعمال في ميادين المعرفة الأكاديمية وأضفى على بحوَّثه ودراساته عن العالم الإسلامي الطابع آلعلميّ، واستخدم الكتابة

والتأليف والترجمة والتحقيق والنشر وإلقاء المحاضرات وعقد المؤتمرات والتدريس الجامعي وسائل لتحقيق أهدافه. وحمل التبشير أعباء الدعوة في أوساط الجماهير آلعامة الفّقيرة، عن طريق تقدَّيم الخدمات الطّبيّة والتعليمية للجمآهير بالإِضاَّفة إلىٰ قيامه بإنشاء الملاَّجئ وُدُور الأيتام ودُور الحضَّانة للأطفأل وإنشاؤه لجَّمعياتُ تدعي أنها تهدٍف لعمل الخير وهي في الأصل للتبشير. أ وفعلاً أخذ الغرب في تنفيذٌ هذا المخطط عن طريق الاستشراق وآلتبشير، حيث عبر عن ذلك المبشر شاتيله في كتابه ٍ (الغارة على العالم الإسلامي) وقال مخاطباً المبشرين: "إذا أردتم أن تغزوا العالم الإسلامي وتحصروا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السَّابقة واللاحقة، والتَّي كانت السَّببِّ الرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموّخِهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، فعليكم أن تواجهوا جهودكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بأماتة روح الاعتزاز بماضيهم وتاريخهم وكتابهم القرآن، وتحويلهم عن ذلك بنشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوى، حتى لُو لَم نُجد إلا المغفلين منهم

الصهيونية المسيحية والإسلام

والسذج والبسطاء فإنه يكفينا ذلك لأن الشجرة يجب أن يتسبب في قطعها أحد أعضائها. (1-)" كما عبر المبشر الامريكى زويمر عن رأيه الصريح في أعمل المبشرين البروتستانت، حين اعترف بأن للتبشير في البلاد الإسلامية ميزة هدم وميزة بناء. ويعني بالهدم أنتزاع المسلم من دينه ولو إلى الإلحاد. ويعني بالبناء تنصير المسلم إن أمكن،

" :ويضيف زويمر قائلاً للمبشِرينلا ينبغي للمبشر المسيحي أن يفشل أو أن ييأس ويقنط، عندما يجد أن مساّعيه لم تثمر في جلب كثِير من المسلمين إلى المسيحية، لكّن يكفى أن تجعل الإسلام يخسر مسلمين بذبذبة بعضهم. عندما يتُذبذبُ مسلم وتجعلُ الإسلام يخسره، تعتبر تاجحاً أيها المبشر المسيحي. يكفي أن تذبذبه ولو لم يصبح هذا المسلم مسيحّياالصهّيونية .(2¬) المسيحية والإسلام لما كانت اسرائيل والصهيونية العالمية اشد أعداء الامه في هذا العصر، فاننا لا نستغرب دورهما الهدام في الغزو الفكرى للامه، لادراكهم للدور الخطير الذي يلعبه الغزو الفكرى والثقافي في تحقيق مخططاتهم في المنطقة. فقد ادرك قادة وتمنظروا الصهيونية المسيّحية هذه الحقيقة منِّذ زمن معيد. ادرِّكوا ان الغزو الثقافي، يلعب دوراً حاسماً ومركزياً في تحقيق المخطط الامريكى الصهيوني الجهنمي، كما ادركوا ان مخططاتهم لن يكتب لها النجاح الا إذا استطاعوا الانتصار لغزوتهم الثقافية والفكرية التى تهدف إلى شطب ذاكرتنا والغاء تاريخنا لنلعن حضارتنا ونشكك بِهويتنا وانتمائنا .. ونعتبر ذلك سبباً لتخلفنا، أَنْذَاكَ يسَّهل عليهم السيطرة علينا، ليس حاضراً وحسب بل ومستقبلَ ايضاً (¬3). واذا كَان الفكر اليهودي قد استغل الظلام الذي ساد اوروبا في القرن الخامس عشر وتسلل إلى العقيدة المسيحية، واذا كأن هذا التسلل قد ادى منذ القرن السادس عشر إلى وضع اليهود تحت مظلة ¬ القداسة الدينية المسيحية، وبالتالي إلى تعامل ترجمة محب الدين الخطيب - دار الفتح، القاهرة (¬2) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر - احمد عبد الوهاب ص160 (¬3) صهيونية الخزر وصراع الحضارات - وليد محمد على ص226

الكنيسة الجديدة (البروتستانتية والتطهيرية) معهم كشعب ميزه الله عن سائر الشعوب الإخرى، وانه - اى الشعب اليهودى - يملك صكاً الهيا بملكية الارض المقدسة، وان عودته إلى فلسطين تحقق نبوءة توراتية تمهد للعودة الثانية للمسيح واذا كان هذا الفكر اليهودي قد تمكن كذلك، من ربط العقيدة الدينية المستحدثة بالمصالح الاستراتيجية للدول الغربية، فانه لم يقفُّ عند هذه الحدود، بل حاول التسلل ايضاً إلى الإسلام نفسه فى مواكبة تكاملية مع ما كانت تتعرُّض لهُ المسيحيّة. ومن الجدير بالذِكر ان محاولة ِالتسلل إلى الإسلام لم تلقى اهتماماً اسلامياً مبكراً لاسباب عديدة، اهمها هي أن الغاية من هذه المحاولة لم تكن موجهة إلى المسلمين والعرب مباشرة، بقدر ما كانت مُوجِّهةُ إِلَّى الاوربيين • كما أن الذين قاموا بتلك المحاولة هم من الفلاسفة واللاهوتيين والمستشرقيين اليهود الاوربيين الذين كتبوا الافكار التى اختلقوها باللغات الاوربية، ولذلك بقيت الافكار بعيدة عن متناول المسلمين العرب حتى اواخر القرن التاسع عشرـ فالمحاولة أو المحاولات اليهودية - الأوربية، تناولت الإسلام كدين، وتناولت العرب كمجتمع، تم طرحتُ موضوع الدور والحضور اليهوّديينَ في كلا الأمرين. فبالنسبة للدين الإسلامي، حاول الفكر اليهودي ان يقدم الإسلام وكأنه اقتباس عن

اليهودية، حيث حاول بعضٍهم اظهار النبي محمد صلَّى الله عليه وسلم، وكأن لا عمل له سوَّى الاقتباس عن اليهودية، وحاول آخرون ان يصور يهود الجزيرة العربية على انهم المصدر الذي استقى منه الرسول الكريم هذه الافكار. وعلَّى الخط نفسه زعم بعضهم بألاثر اليهودي على عقيدة التوحيد في الإسلام، واكدوا على اهمية الدور اليهودي وحجَّمهُ في الجزيرة العربية، حتى المؤسسات الإسلامية نسبوها إلى اليهود. هذه الدرَّاسات اليهُودية حاولت من جَهه اولى ان تنكر المقومات الذاتية للحضارة الإسلامية العربية، وحاولت من جهه اخری ان تدعی استمراریة الوجود اليهودي في المنطقة، وانَ تِنفى الغياب اليهودي عن المنطقّة العربية تبريّراً لقرآر العودة ممثلاً في فَكر الصهيونية. واذا كان بعض المفكرين العرب المحدثين قد سقط ضحية تضليل هذا الاستشراق اليهودي، فان الإسلام خلافاً لما حدث في المسيحية، استعصى على الاختراق واحتفظ بسلامة العقيدة وبنقاوتها. غير ان الفكر

أمتنا ودورها الحضاري

اليهود حقق نجاحاً محدوداً جداً في ميدان، كما حقق نجاحاً واسعاً في ميدان آخر. يتمثل النجاح المحدود جداً في ظهور بعض الحركات الارتدادية كالقاديانية والبهائية وغيرها. ولكن انحصار هذه الحركات في اطراف العالم الإسلامي وعزلها بعيداً عن القلب ادى إلى انحسارها وتآكلها (-1). اما النجاح الواسع فيتمثل في القضاء على الخلافة الإسلامية رمز الوحدة وقاعدتها (-2). أمتنا ودورها الحضاري إذا كنا عرضنا في السابق تصور لطرق مواجهة الهجمة الصليبية من داخلها أو

بالتحالف مع قوى اخرى خيره فى العالم من خلال حوار الأديان والحضارات، الا ان كُل ذلكَ ليس كافيا لنجاح هذه المواجهة إذا لم نقم نحن المسلمون والعرب بتأسيس وبناء مشروعنا الحضاريّ الْخاص بنا والذيّ يمكن ان يكون بديلا انسانيا للَّنموذج الأمريكي المتهاوَّى واللانسانيـ فهذا التخطيط الواعى من قبل الأعداء .. وهذه الشراسة الهمجية في العدوان، والوضوح في الاستهداف، يستدعى من امتنا رداً بمستوى الخطر الجسيم الذي يتربصُّ بهاً، وهذا ِلا يكون الاَّ بمشروع نهضّوی شامّل يتم التأسيس له من معمان المعركة المفتوحة مع العدو ومن خلال ادامة الاشتباك معه بمختلف الاشكال الممكنة أو الممكن ابتكارها (¬3). وعسى إن تكّرهوا شيئا وهو خير لكم فمن يدرى؟ لعلها وخزه كبيرة تخترق الجملة العصبية لامة نائمة فتستيقظ، لعلها تلتقى بعد التمزق والتشتت والخصام ولو على الحدّ الأدنى من مطالب التوحد وشروطه، فيما يمنحها ¬

(-1) بالرغم من انحسار هذه الحركات في اطراف العالم الإسلامي، فإن نشاطها الهدام يعتبر من اخطر ما يواجهه الإسلام في هذه المرحلة بسبب تعاونها مع الحركة الصهيونية والصهيونية المسيحية، وحصولها على دعم هائل من الموساد الاسرائيلي والمخابرات الأمريكية والمنظمات التبشيرية. كما ان هذه الحركات استطاعت في دول عربية واسلامية كثيره إلى ايصال اتباعها إلى الحكم أو إلى مراكز حساسة في صنع القرار، فكان هذا التهاون والاستسلام للهجمة الصليبية

الجديدة. وسيضح مع الوقت حجم الاختراق الذى نجحت هذه الفرق الضاله في تحقيقه في منطقتنا العربية بمساعده ودعم كامل من اسرائيل وأمريكا. ولمزيد من المعلومات عن نشاط هذه الحركات يمكن مراجعة كتابنا "احمد ديدات بين القاديانية والإسلام". (-2) الصهيونية المسيحية - محمد السماك -ص 99 - 104 (-3) صهيونية الخزر وصراع الحضارات - وليد محمد على ص 229

ثقلاً بين الأمم ويعيدها ثانية إلى التاريخ بعد رحلة الضياع في التيه كما ضاع بنو إسرائيل من قُبِل، لعلها فرصة البحث عن الذَّاتُ الغَائبةُ والتحقق بحضور اشد فاعلية واكثر عطاء (٦٠). فَالامه الَّعربية والإسلامية هي امة ذات رسالة انسانية خالدة، سأهمت عبر التاريخ باسهامات لا ينكرها الا جاحد، فالحضارات الانسانية الأولى نشأت وترعرت بها، والأديان السماوية كذلك، وقد سبق للمؤرخ ارنولد توينبي اعتبار أن مركزي الحضارة هما منطقتا سوريا واسيا الوسطى: ففي سوريا تشكلت المسيحية التي توسعت في العالم الهيليني بأكمله، كما تشكلت النسطوريه ومذهب الطّبيعة الواحدة للسيد المسيح في أيديس في بلاد ما بين النهرين. وفي جنوبي سوريا- في الحجاز - ولد الإسلام في مكة والمدينه (-2)، حيث انتشرٍ في مشارق الارض ومغاربها بسرعه فائقة وانشأ حضّارة زاهره امتدت لقرون طويلة، ظلت ثؤتر وتغني الحضارة الانسانية حتى هذه اللحظة ۗ وقديماً هدم الرومان تدمرٍ وأتى العرب بعد الف عام فبنوا قرطبه ... لقد ٍ أقامواٍ مع جامع قرطبه جامعتها آلتي كانت مركزاً ثقافياً شع على

الغرب على مدى ثلاثة قرون بعلوم الشرق وحكمته وفلسفة اليونان والهند، لا بترجمة الآثار العلمية والفلسفية فحسب، بل بإبداع (تركيبة) جديدة وتطوير خلاق مارسه الإسلام. وعلى الطرف الآخر من العالم الإسلامي .. من بغداد إلى جند يسابور قرب الخليج العربي كان الاطباء والحكماء من يونان وهنود وغيرهم يتعاونون في ظل الحضارة الإسلامية. كان العالم الإسلامي يلعب دوره الحضاري في تمدين الانسان وتطوير انسانيته عبر الطريق التى شقتها له شعوب المنطقة منذ ثلاثة آلاف عام (-3). إن الدارس لبنيات الحضارات الإنسانية المختلفة، لا يمكنه أن يتنكر الدور الحضاري الخلاق الذي لعبه العرب والمسلمون في بناء النهضة العلمية لأوربا -

(¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) - د. عماد الدين خليل- ص52 (¬2) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى-ص30 - 31 (¬3) فلسطين ارض الرسالات السماوية -روجيه جارودي - ترجمة قصي اتاسي- ميشيل واكيم - ص348

الحديثة (¬1)، فهذا أوجست كونت مؤسس الفلسفة الوظعية أدرك قدرة الإسلام في التعامل واحتواء جميع العقول والفلسفات والأفكار الإنسانية .. وعبّر عن ذلك بقوله: " إن عبقرية الإسلام وقدرته الروحية لا يتناقضان البتة مع العقل كما هو الحال في الأديان الأخرى؛ بل ولا يتناقضان مع الفلسفة الوضعية نفسها؛ لأن الإسلام

يتمشى أساساً مع واقع الإنسان، كل إنسان، بما له من عقيدة مبسطة، ومن شعائر عملية مفيدة! (-2). أما شبرل" عميد كلية الحقوق بجامعة "فيينا"، فيقول في مؤتمر الحقوق سنة 1927: " إن ٱلبشرية لتفتّخر بانتساب رجل كمحمد (صلى الله عليه وسلم إ إليها، إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشرٍ قرناً؛ أن يأتي بتشريع سنكون نحن إلأوربيين أسعد ما نكون الله وصلّنا إلى قمته بعد ألفى سنة (¬3) ". والحضارة الإسلامية الآن غير ٍ عاجّزة عن التكيف مع العصر، وتَملك خبراتَ وقيماً رفيعة من التسامح والقدرة على التفاعل والتعايش مع الآخرين. فقد منعت الحضارة العربية الإسلامية - بالقول والفعل - إهدار كرامة الإنسان والسيطرة عليه. وأكدت -مثلما أكدت حُضارات أخرى- أن كرامة الإنسان اسبق من كل انتماء وهوية حضارية، وحصانة أولية للإنسان ثابتة له بوصفه إنسانا كرمه خالقه وجعله خليفة له في أرضه. فالاختلاف والخلاف بين الحضارات لا ينبُّغي لهما أن يهدر حق الشعوب، أنَّ في التعامل أو في الوجود (-4). وبالرغم من ان الحضارة المسيطرة الآن هي الحضارة المسيحية، الا ان العالم والمؤلف البارز، الدكتور (رالف بريبانت)، يعتقد: "ان الإسلام يشهد حاليا، تزايد الاقرار به، والموافقة عليه، على النطاق العالمي، في حين ان المسيحية تبدو في حالة تراجع ببعُّضِ الَّنواَّحِي فنظام القيم الإَّسلامي يبدُّو اكثر تحفظاً بنقائه الاصلى، واسلم من المعتقدات المسيحية التى تتراجع باطراد، إلى عالم الاسطوره أو التعصب .. اما الإسلام، فانه، من ناحية اخرى فى مرحلة نمو دينامية، مفعمه بالحماسة ەالنشاط". ¬

(¬1) نظرات إسلامية للإنسان والمجتمع من خلال القرن الرابع عشر الهجري.- - رشدي فكار- ص 31 - القاهرة: مكتبة وهبة، 1980. (¬2) نظرات إسلامية للإنسان والمجتمع من خلال القرن الرابع عشر الهجري.- - رشدي فكار- ص 31 - القاهرة: مكتبة وهبة، 1980. (¬3) معالم الحضارة في الإسلام- عبد الله ناصح علوان- ص 155. (¬4) حوار الحضارات .. لماذا؟ بقلم يوسف الحسن

وهنا يحذر بريبانت- وهو عضو في الكنيسة الاسقفية البروتستانتية- من ان الإّسلام لا يصل إلى تحقّيق كامل طاقّته الكّامنّه الّا إذا أولىّ المسلمون صورة الإسلام لدى العامة من الناس اهتماماً كَبيرٍاً، فضلاً عِن اهتمامهم بسلوك المسلمين كأفراد ايضاً "نجد في هذه اللحظة من التاريخ، أن للقوى المحركة في الإسلام وقيمه المحددة بوضوح، امكانية انتشال العالم الغربي من حالته المرضية ولا يمكن ان يتحقق ذلك، الَّا إذا كانت الصورة، التَّى يعرضَها الإسلام على الشاشة الكونية، وأداء المسلمين على ألمسرح العالمي، متساوقين مع مبادئ الإسلام، في السلام والعدل واحترام الحياة" (¬1). ولو أن الإسلام - بدلا من أَن يتُحجُر على ماضيِّهُ - عاد إلى التصور القرآنيُّ لوَّحَدَةُ الدِّيانَاتُ مَنذَ أَن نَفخَ اللَّهُ مَن رُوحُهُ فَى أَدَّم عليه السلام وذلك بشرّيعة ّهي القاسم المشترّك لكلُّ عقيدة ولكل حكمة على المستوى العالمي، وبمعنى آخر: لو عاد الإسلام إلى أصالته القرآنية، وُلُو عاد (لاهوت التحرير) إلى أصالة رسالة السيد

المسيح بعيداً عن عهود (لاهوت السيطرة)، فان هذه الجبهة العالمية سوف يتحقق لها النصر على هذا العالم الذي يخلو من الروح وهو عالم (وحدانيةُ السوَّق) وهنا يُعتقدُ الأميرُ (2¬ُ) " تشالز، وريث العرش البريطاني الذي يجعله منصبه " هذا رَبِّيساً فخرياً لكنيسة انجلتراان بوسع المسيحيين تعلم أمور كثيره من المسلمين". وفي خطاب متلفز القاه عام 1993 في جامعة اكسفورد، لحظ تشارلز مآثر الإسلَّام للحضارة الغربية، حين قال: "يمكن للأسلام أن يعلمنا اليوم طريقة للفهم والعيش في العالم كأنت المسيحية هى الخاسرة عندما فقدته. ذلك إننا نجد في جوَّهر الإسلام محافظته على نظرة متكاملة إلى الْكُونَ فُهو يرفض الفصل بيّن الانسان والطبيعه، وبين الدين والعلوم، وبين العقل والمادة. وقد حافظ على نظرة ميتافيزيقية وموحدة عن "( $\neg \mathbf{\tilde{3}}$ ). انفسنا، وعن العالم من حولناوفي كتابه (الإسلام في الغرب) يعطي (روجيه جارودي) ادلة على عالمية الرسالة الإسلامية وانفتاحها حيَّث " تَيقول أَن الأُمَّة الإِسلَامية هي منفتحة ـ بلا تمييز

(¬1) لا سكوت بعد -- اليوم - بول فيندلى- ص 52 (¬2) أمريكيا طليعة الإنحطاط- روجيه جارودى-ص32 - 33 (¬3) لا سكوت بعد -- اليوم - بول فيندلى- ص 55

للاصل أو العنصر ـ على كل من يعترف بوحدانية الله وتنزيهه للرسالة الشاملة لكل الانبياء".

ويضيفٍ: "ان جدال المسلمين مع اليهود ليس موجهاً ضد رسالة موسى ورسِّالة الانبياء، بل ضد تأويلاتها المتعصبة، وكذِّلك فأن جدل المسلمين مع المُسَيحَيين ليس موجهاً ضد رَسالة عيسى ولكن ضد الشرك". ثم ينتهي جارودي إلى القول: "وبما ان الإسلام قد تجلي هكذا ـ كما جاء في القرآن ـ بشموليته دون ان يَكونٍ مِرتبطاً بِتقاليد معينّةُ ا لْشعبُ ما، فقد عرَّف تألَّقاً معجزاً، لان اعتناقه لم يكن يعني بالنسبة لرجل مؤمن، قطيعة ولا كفراً: فكل شخص يجد فيه الرسالة التي تلقاها عن انبيائه، بشكَّلها الاكثر بساطة والاكُّثْر شعبية، ً وتُطبيقها في جميع ميادين الحياة يُجعلُ الله حاضراً في كل امر وفي جيمع العلاقات ... الاجتماعية: اقتصادية، سياسية، ثقافية (٦٠). وربما هذا ما حدا بسفير المانيا في المغرب وْيُلْفريد هوفمان ان يعد كتاباً تحتُّ عنوان (الإسلام هو البديلّ) يطرح فيه الإسلام المنهج الصَّالح والامثل لانقاذ البشرية من عذاباته. ورغم ان الآمر يدخل في اطار حرية العقيدة التي يتغنى الغرب بالدفاع عنها، فان فرانك ايليه مدير ادارة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية في بون، رفع تقريراً إلى وزارة الخارجية يصف فيه ان الامر في غاية الخطورة ويتنافى مع الدور الذي يمكن ان يلعبه سفير دولة ديمراطية غربية فيّ دولة ً اسلامية! وهكذا فإن العالم العربي والإسلامي يستطيع الانفتاح على الحضارة الإنسائية, وبالمشاركة في صناعتها، والمساهمة في أبداعاتها وان يقف في وجه المد الالغائي الذي يتعرض له، بل انه يستطيع ان يضفي عمقاً روحياً على هذه الحضارة وان يَهذَب سلوكُها، بحيث تكون آكثر انسانية مما هي عليه الآن. ولان الحضارة هي

تراكم ثقافات تفرز قيما مشتركة تعيد صياغة حياة الانسان، فان لنا من ثقافتنا ومن قيمتنا ما يؤهلنا للمساهمة في عملية نقل الانسان إلى حقبة حضارية جديدة، وهذا يتطلب أولا, وقبل كل شيء, إعداد عقول نيرة تكون في مستوى هذا التحدي الحضاري. فتاريخ الإنسانية يشهد بان كل التحديات الكبيرة قام بها افراد نذروا أنفسهم لقيم ومبادئ يؤمنون بها ويكافحون من اجلها، ومن اجل تحقيقها فرادى ¬

## **(−1)** الإسلام في الغرب **-** روجيه جارودى ص**19**

وجماعات. قد يكون مثل هؤلاء الأشخاص قلة في مجتمعاتنا، وهم كذلك فعلاً، إلا انهم قادرون، كما حدث في مجتمعات عديدة أخرى، على تغيير مسار التاريخ (-1). وهنا يستقرئ ارنولد تويبني ما يمكن ان يقوله التاريخ بصدد مستقبل الإسلام ثم يصدر حكمه فيقول: "إذا كان للسوابق التاريخية اي معنى عندنا وهي اشعاعات الضوء الوحيدة التي يمكن ان يلقيها على الظلمات التي تكتنف مستقبلنا، فانها تنذر بأن الإسلام قادر على التأثير في المستقبل بأساليب عدة تسمو على فهمنا وادراكنا (-2). ويؤكد هذا المعنى (جارودي) في (وعود الإسلام) فيقول: "ما الذي يستطيع في (وعود الإسلام) فيقول: "ما الذي يستطيع الإسلام إن يقدم، ليعدنا للإجابة عن المسؤوليات التي تفرضها قدرة العلم والتقنية على جميع البشر اليوم؟ وما يلبث إن يجيب: إن المشكلة كونيه ولا يمكن للجواب ألا إن يكون على المستوى الكوني. يمكن للجواب ألا إن يكون على المستوى الكوني. وهكذا تصير مشاركة الإسلام القادمة اكثر من

ضرورية، تصير أمراً محتماً لأنها لن تدخل الساحة لكى تُعالج هذَّهُ الجَّزئية أو تلكُّ، وإنما لكى تعيد تصميم الحياة البشرية بما يرد إليها قيمتها الحقه ويمنحها هدفٍاً ومغزى (٦٠). إن الغاية الأولى والأخيرة للرأسمالية هي النُموُ الماديّ وتجميعً الثروات بِصرف النظر عن الكيفية وعن آلية التوزيع. أما في الإسلام، فإن الغاية من الحياة والرَّؤْية الاقتصادية مختلفتان تمام الاَختلاف. لقد أوضحت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في دراستها حول الإسلام والرأسمالية والاشتراكية،" الرؤية الاسلامية للاقتصاد وقد أوردت هذه الدراسة: تختلف المفاهيم الإسلامية عن الرأسمالية في أنها تعارِضْ كنّز الثروات، وعن الاشتراكية منَّ حيث أنها لا تنكر حقوق الملكِّية، بما فيها ملكية وسائل الإنتاج فالمجتمع الإسلامي الصحيُّح ليسُّ بأي حاَّل مُن الأحوالِ حلَّبة تُتصارعَّ فيها المصالح المختلفة وتتناحر، بل إنه مكان تسوده العلاقات المنسجمة التي يمكن تحقيقها والوصول إليها من خلال الإحساس بالمسؤوليات المشتركة. ولا بد لَحقوق الأَفراد أنَّ تكون مُتُّوازنة مع مصالح المجتمع بأكمَّله على ¬

(¬1) موقع الإسلام في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد (محمد السماك) - خلفية الصراع بين العرب و الغرب ص314 (¬2) الإسلام والغرب والمستقبل، تعريب نبيل صبحى ص60 (¬3) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) - د. عماد الدين خليل- ص13

بناء مشروع نهضوي عربي

نحو متساوٍ. فكما قال أحد مشاهير المدراء التنفيذيين ً الأميركيين ذاتٍ مرة، فإنه يعيش بين أحزان الأمس وقلق الّغد إلما في الإسلام، فإن من يحكم مصالح المجتمع بأسره هو الصالح العام وليس وول ستريت، أي أن المصلحة العامة هي الغاية من الحكم دون أي إجحاف لحقوق الأفراد الشرعية ۗ وهذا ما تفتّقدُّه إلولايات المتحّدة التي يمتلك **0.5%** من سكانها أكثّر مما يملكه **90%** من الشعبِ الأميرِكي من الثروات، في وقت يعتبر 35 مليوناً من الأميركيين فقراء حسب تصنيف الحكومةٍ، وهذا ما يجعل نظامها الإقتصادي متناقضاً مع المبادئ الإسلامية (٦٦). بناء مشروع نهضوي عربي يتوقّع أن يشهد المستقبِّل الحضّارّي للإسلام انتعاشاً فعالًا لاعتبارات عدة أهمها: القوة الكَامنة في الإسلام التي لا يمكن ترويضها أو محوها، ثم الأمكانيات آلاقتصاديّة من مواد خام وِأموال وأراض خصبة وصناعاتٍ، وهَّذه -إن أحسن ّ استغلالُهإ- تشكل مصدراً مهما وفعالاً ٍ في هذا الَّانتِعاش. أَما الإمكّانيات البشّرية فهي أكثّر ما يخيف أعداء الإسلام، خاصة لما قد يحمله هذا الكم البشري الهائل من كفاءات وكوادر يمكن أن تبدعُ وَتنجُزُّ إِذَا مِا تُوفِّرت لها ظُرُوفُ ٱلْإِبداعُ والإِنجاز. وهنا فأن الشعور بالظلم كفيلُ بتفجير قوة قادرة على المواجهة والتحدى، مع وجوب بذل الجهد لأجل التمسك بالبعد العقدي في كل المجالات. "فالعقيدة هي التي حافظت على ما بقي من استقلالنا وتميزنا وهي مصدر قوتنا وعزتنا". وتمثل استقامة البعد التربوي أهم عامل تجب مراعاته لأجل تدعيم الحفاظ على البعد

العقدي، وذلك بإيجاد منظومة تربوية فعالة تهدف إلى تكوين أفراد يؤمنون بالجد والعمل، وتمدهم بقيم وعادات سليمة ومهارات علمية متطورة في مختلف المجالات. ولأجل مواجهة واقع لا يرحم وتحديات دولية لا مكان فيها للضعفاء، لابد من اعتماد سياسة التكتل والتعاون، لأنه ربما لن يجد العرب والمسلمون خيراً من تضامنهم للحاق بركب

(¬1) امبراطورية الشر الجديدة **-** عبد الحي زلوم**-**القدس العربي**- 3**/ **2/2003** 

كيف نواجه الهمجية الدونية

الحضارة ومحاولة التأثير في إعادة صياغة النظام العالمي بما يخدم مبادئهم ومصالح شعوبهم (-1). وقد نظم مركز دراسات الوحدة العربية في الفترة وقد -23 نيسان/إبريل 2001 في مدينة فاس في المغرب، ندوة "نحو مشروع حضاري نهضوي عربي" وقد شارك فيها حوالي مائة مفكر وباحث من انحاء عربية واتجاهات وأجيال مختلفة. وقد سعت الندوة الإجابة على سؤالين: هل للعرب مشروع نهضوي انتكس ولا يحتاج إلى أكثر من النوع وبالحاجة إلى إنشائه؟ وقد اجمل النوع وبالحاجة إلى إنشائه؟ وقد اجمل المجتمعون الأسس والعناصر التي يقوم عليها المجتمعون الأسس والعناصر التي يقوم عليها المشروع النهضوي وهي ستة: الوحدة العربية في مواجهة التجزئة، والديمقراطية في مواجهة النمو مواجهة النمو

المشوه والتبعية، والعدالة الاجتماعية في مواجهة الاستغلال، والاستقلال الوطني والقومي في مواجهة الهيمنة الأجنبية والمشروع الصهيوتى، والأصالة والتجدد الحضاري في مواجهة التغريب (¬2). ومن الواضح ان هذة المبادئ الستة التي أجملتها الندوة كلها تصب في خانه واحدة وهى تأتى في اطار المواجهة مع الهجمة الصليبية الأمريكيَّة الحَّالية التَّى تعمَّل وتخطط لعدَّم تمكين امتنا من تحقيق وحدتها واستقلالها الفعلى لتتمكن من استغلال مواردها في بناء مشروعها الحضارى المستقل والذي يمكن ان يساهم بايجابية في تخليص العالم من هذا الكابوس الأمريكي الظَّالم والمدمر. كيف نواجه الهمجية الدونية  $(\bar{-3})$  إن العرب والمسلمين احوج من غيرهم إلى اليقضة والانتباه إلى ما يحاك ضدهم، وقد اخترقتهم الهيمنة الاوربية اولاً والأمريكية حالياً بشعارات تجميلية ومغالطات تنميقية. فبأسم التحرير يتم التدمير والتعهير، وباسم الانسانية يتم الحصار والتجويع والتركيع للنسآء والاطفال والشيوخ، وباسم حقوق الانسان تتم ابادة ¬

(¬1) بين حضارة القوة وقوة الحضارة - تأليف الدكتور غيات بوفلجة-عرض/سكينة بوشلوح (¬2) نحو مشروع حضاري نهضوي عربي - تأليف عبد العزيز الدوري وآخرون -الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. (¬3) صهيونية الخزر وصراع الحضارات - وليد محمد على

الشعوب، وباسم الديمقراطية يتم رفع لواء المحتل

الصهيوني بعنصريته الفجة! كل هذا الافتراء وازدُواجيّة المعايّير في التعاملُ واختلاقِ الاسباب لنسفُ البنية الحيوية للشعوب، باتت امراً سافراً إلى درجة ان الجماهير تعودت هذا القبح، وتبدو وْكَأَنْهَا استكآنت له. ولكن الفوران الداخلي سيطُّفو، وسيرفض الَّانسَّان هَذَا ٱلْهدر لآدمَّيته في لحظة تاريخية حاسمة إذا ما تعلم من التاريخ. فالقناعة بإمكان التحولُ من الرضُوخ إلى الْمقاومة، من الشرذمة إلى الوحدة، من التواكل إلى الارادة، منَّ التبعية إلى الاستقلال، هي المحرَّكُ للَّتغييرِ ان لحَّظة التغيير ليست لحظة ستّحرية، بل هي لحظة وعي جماعي يدرك آليات الاستعمار وميكانزيمات قهر ّالآخر، وَّيبدع مواجهة مناسبة تُتلَّائُم معّ نوعية الهجمة وضراوتها. فليس يكفي ان نعرف اننا مقهورون: علينا ان نعرف كيف تمَّ قهّرنا. وهذا القهر ليسٍ مُسألة بِسيطّة. فهو ليس انْتصاراً عسكرياً أو اختراقاً اقتصادياً فحسب، بل هو صراع حضاری شامل (¬**1).** ان العرب يدفعون الآنُ فيتدافعون خارج التاريخ، ليس فقط لأن وطنهم في زمن تصفية الاستعمار في اشكاله كافة، والتحرر الوطني للشعوب في كل مكان، هو الوطن الوحيد الذي يَنْشأ فيه ابتدآء ويستقر في قلبه استعمار استيطاني، عنصري، ظلامي، توسعّي، اذلالى، فاشى النزعة، يعرف كل عربي حي في قرارة نفسه أن هدفه النهائي هو بسط سيطرته العسكرية والسياسية والاقتصادية على سائر البلدان العربية، وتنصيب نفسه سيداً عليها يستغل خيراتها ويحطم طموحات شعوبها، ويرى كلّ عربي ذي عينين ان كل عقد من العقود الخمسة الماضَّية، قد اتى لتَّلك المغامرة الاستعمارية الفريدة بنصر جديد، وجعلها ادنى إلى تحقيق

كامل اهدافها، لا، ليس ذلك وحده هو الذي يخرج العرب من المجرى العام للتاريخ: فالتاريخ قد يصبر على قوم في هزائمهم، وقد يمد يده لمن يتخلف عن الركب، اما الذي لا يتسامح التاريخ فيه ابداً، فهو ان يدير القوم ظهورهم له ويمضوا متباعدين عنه، وذلك تحديداً ما يفعله العرب (-2). -

(¬1) فتح أمريكا - مسألة الاخر- ترفيتان تودوروف- ترجمة بشير السباعي ص10 (¬2) خروج العرب من التاريخ- د. فوزي منصور-ترجمة ظريف عبد الله و كمال السيد- ص 6 - 7 -مكتبة مدبولي - ط1 1993

وفي كتابه "صهيونية الخزر وصراع الحضارات"
يعرض الاستاذ/وليد محمد على لخطة لمواجهة
الهجمة الدونية الأمريكية الصهيونية حيث يقول:
أن كسب المعركة في مواجهة الهمجية الدونية،
لا يتوقف على قناعتنا الراسخة أننا أبناء حضارة
إنسانية منفتحة على غيرها من الحضارات ..
تدعو إلى التلاقح والحوار الإنساني .. ولا تتوقف
على قناعتنا الراسخة أننا أصحاب حق ولا على
إقناع الآخرين بذلك الحق أننا نستطيع كسب
المعركة إذا ما استطعنا بناء عوامل الصمود
الحقيقية لمواجهة الهجمة، وعملنا تراكميا لبناء
مقومات المواجهة وتحقيق النصر .تحقيق ذلك
يحتاج إلى حوار مسؤول ومساهمات جادة من
قبل من يرون أنفسهم معنيون بحاضر الأمة
ومستقبلها وهذه عناوين أساسيه نعتقد أنها

ستفيد في التأشير إلى ما نراه يساهم في خدمة المعركة. أن الرد على الهجوم الدوني المتوحش الذى قلب كل المعايير القيمة والأُخلَّاقية الإنساَّنية الذيُّ يسعى لّتسطيح كل شيء من الفكر إلى العمل الإنتّاجي إلى الإبداع .. فيصبّح التعصب لفريق رياضي كفيلاً بتُحويل جمهور نهاية القرن العشرين إِلَّى مَتِّعصبين، لا يتورّعون عن تدمير كل شيء تعصباً للفريق ... والرياضة أصبحت سلعة تجاريه، بدل أن تكون وسيلة من وسائل بناء الجسم والعقل (العقل السليم في الجسم السليم). يصبح الرياضيون سلعة تباع وتشترى في الأسواق ويعرضون في البورصات العالمية. فيغدوا الاهتمام ببناء فريق كرة القدم له الأولوية على بناء مصنع، ... وتنشئة لاعب كره أهم من عالم فيزياء أو رِياضيات، ودخل راقصه (هز البطن) يتجاوز دخل أساتذة جامعه بأكملها .. وفتاة الموديل يتجاوز دخلها دخل عمال ومهندسي مصنع كبير .. الخ (٦٦). أن آلرد علَّى هذا إلهجُّوم الدّوني المتوحشٍ لًا يمكن أن يكون إذا ما أردنا له الانتصار إلا رداً حضارياً، أولا وقبل كل شيء. رد نكرس عبره انتماءنا إلى العروبة الحضآرية الطاردة لكل تعصب عنصرى أو انغلاق .. نؤكد التزامنا بحضارتنا الإسلاميه (مسلمين ومسيحيين وسواهم من أبناء الأمة .. فإذا كان الإسلام للمسلمين عقيدة وحضاره وقيما وتراثا، فهو لغير المسلمين حضارة وقیم وتراث**) ¬** 

(¬1) صهيونية الخزر وصراع الحضارات **-** وليد محمد على ص**231** 

القائمة على إخوة الإنسان للإنسان .. لا فضل لعربي على أعجمي ألا بالتقوِّي، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لا إكراه في الدين. فحضارتنا العربية الإسلامية حضارة منفتحة لا تعرف الانغلاق على الذات وتدعو للانفتاح على الآخر (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا). حضارتنا وُدَ. على الامتصاص الإيجابي لكل آليات التقدم والتَّطُور وَّالتلاقح الثقَّافيُ والحَّضارِّي مع الآخرينُ على أساس احترام خصوصيات كل شعب وقوم بهدّف تعاوّن الحضارات لا تصادمهاً، تعاون يؤدي إلى إنقاذ البشرية من مصائب ومكائد الوحشية الدّونية (¬1). كما أنّ للعلم دور كبير في بناء الحضارة وفي الديانة الإسلامية دعوة ملحه للاستزاده من العلم واكتسابه. يقول تعالى في محكم كتابه الكريم (علم الإنسان ما لم يعلم)" (وِقَلَ رَبِي زَدنِي عَلَماً) وَجَاءً على لَسِانُ رَسُولُنا الأكرّم محَّمد (صَّلَى الله عليه وسَّلم) إلّحاح على طلب العلم مهما كآن مصدره وكانتُ الصعاّب في سبيل الحصول عليه (اطلبوا العلم ولو في الصين). ويربط الإسلام بين العلم النظري والتطبيق العلمي يقول تعالى (إنا لا نضيع اجر من احسن عَمِلا) ويتَّقول الِّرسولِّ الأَعظم (أنَّ اللهُ يُحبُّ إذا عمَّل أحدكم عملًا أن يتقَّنه). وقد كان للعرب والمسلمين إنجازات علمية ضخمه، قاموا بها وأبدعوها عندما كانوا متمثلين للجوهر الحضارى لديانتهم الحنيفهٍ، حيث أن كلُّ الوقائع تؤكد زيفُّ الادعاءُ القائل (أن العلم صناعة غريبة) وهي مقولة لاً يرددها للآسفُ المستعمرون ومنظروهم وحدهم، بل وبعض أبناء امتنا من الْمُغَتَّرين المُخترقين من أ قَبِّلَ أَفْكَارُ الْهُمجِيةَ الدُونِيةِ. ذلك لان الواقع الراهن يعُطّي مؤشرات في هذًا الاتجاه (العّلم صنّاعة ً

غريبة) ومن مهمتنا الملحة إذا أردنا أن نكسب المعركة . العمل على الخروج من الوضع الراهن، وبناء ما ينسجم مع التاريخ والمصلحة الإنسانية. لقد عرف عصرنا الراهن اقواماً كثيرة، هامشية قليلة العدد، كانت تقف على اطراف العالم في الامريكتين واستراليا، فاجأتها الاحداث بما لا تطيق فانقرضت أو كادت: بعضها لم يعرف من حضارة الغرب سوى الخمر فغرق فيها، وبعض آخر ظن أنه يستطيع ان يطرد الشياطين الوافدة برقصة الدراويش طوال الليل وممارسة ¬

(¬1) صهيونية الخزر وصراع الحضارات **-** وليد محمد على ص**232** 

الطقوس السحرية آناء النهار، وبعض ثالث توهم خلاصُه في التفاني في خُدمة السادة الجدد ففقُد نفسه وأرضه، وثمة آخرون انطلقوا على احصنتهم الشهباء، على رؤوسهم الريش الابيض أو الاحمر واصواتهم تجلجل بصيحات الحرب، يحاولون أُختراًقُ صُفوف العدو الرابض في انتظارهم، لكن لم تغنهم الشجاعة الشخصية الفائقة عما تسلح به الغزاة من اسباب العلم والتنظيم والتخطيط والتعاون المنضبط. ( أ 🗘 ) فمن غير الجائز أن يبقى الكيان الصهيوني (التُكنة العسكرية المتقدّمة الكيات المتحدة) متقدماً علمياً على امتنا بكاملها. رغم كل ما لامتنا من تاريخ وحضارة ومن إمكأنيات بشرية وطبيعية ۗ (يقول نتنياهو) رئيس وٍزراء العدو الصهيوني: "إنني متفائل جداً لأنني أومن بأن في استطاعة (دولة إسرائيل) خلال الأعوام القريبة المقبلة، أن تزيدُ في قوْتها أضعافاً مضاعفة في العالم ما بعد الصناعي الذي نلجه، توشك (إسرائيل) أن تتحول إلى عَنصر تجبار، شديد الأهمية، لأننا متأهبون لاقتصاد المعلومات اكثر من أية دولة أخرى في العالم. أن عدد العلماء نسبة إلَّى السكان في البلد هو الأُعلِي في العالم، والمؤسسة الأمنية تنَّتج سنوياً آلافاً من آلشبان الَّذِينُ اكتسبوا خبرة فرِّيدة من نوعها في مجال نظم المعلومات والحاسبات الآلكترونيه والمُحركاتُ والأجهزة الألية التي تقوم بأعمال الإنسِان". طبعاً لم يذكر (نتنياهو) أن نسبة عاليه جداً من هؤلاء العلماء قد قدموا إلى الكيان الصهيوني عبر تهجيرهم من بلدانهم ودفعهم للاستيطان في فلسطين خدَّمة للمُشروع (الأمريكي الصهيوني) وعلى الطرف **.(2¬)** "

الآخر في عالمنا العربي تعيش شعوبنا نسبه عالية من الامية باختلاف انواعها ولا يتجاوز انتاجنا الثقافى والعلمي مما ينشر ما تنشسره دوله صغيره مثل اليونان، وحتى اسهاماتنا العلمية معدومه وانتاجنا الثقافي والفكرى وحتى العلمي تغلب عليه الشعوذة والنقل والتقليد واجترار الماضى والتغنى على الاطلال، ولكن بالرغم من ذلك فأننا وادرون بالتأكيد على الإبداع العلمى، وعلى

(¬1) خروج العرب من التاريخ- د. فوزي منصور- ترجمة ظريف عبد الله و كمال السيد- ص 6 - 7 - مكتبة مدبولي - ط1 1993 (¬2) صهيونية الخزر وصراع الحضارات - وليد محمد على ص234

جسر الهوة الثقافية والتقنية والمعلوماتية التي تفصلنا عن الدول المتقدمة، فهناك الآلاف من كبار العلماء والمخترعين والمبدعين من أبناء امتنا موجودون في الكثير من دول العالم، ويحتلون العديد من المفاصل في عالم الثقافة والمعلوماتية وغيرها من حقول العلم، وهم مستعدون إلى العودة إلى وطنهم في حال توفر المناخات المناسبة، وكذلك يوجد في وطننا العربي عشرات الآلاف من العقول المبدعة والمعطاءة، وبالأساس فان مسألة توفر الكفاءات العالية العربية سواء في الوطن أو دول المهجر ليست بالقضية المطروحة أمامنا، بل أن القضية هي كيف يمكننا تأسيس مشروعنا النهضوي العربي الذي يستقطب كل مشروعنا النهضوي العربي الذي يستقطب كل حسم رؤيتنا لطبيعة الصراع مع العدو الأمريكي

الصهيوني، كونه صراعاً حضارياً شامٍلاً وهو مع الكيان الصّهيوني صراع وجود. ثانياً: الاقتنّاعُ الراسخ لدى كل المنتمين للمشروع النهضوى الحضآرى للّامه .. أن تخلفنا الراهن، هو أمرَّ طارئ وغير طبيعي، وان حضارتنا العربية الإسلامية (عندما كنا مُتمسكين بها وقادرين على تمثلها بُشكل صحيح) مكنتّنا مِن أن نكوّن في قمة الحضارة العالمية. ثالثاً: أن يُصبح هذا المشروع هو مشروع جماهير الأمة صاحبة المصلحة الحِقيقية فَي التغيير والنهضة والتقدم. وهذا لا يتأتى إلا فيَّ إطار تحقيق العدالة الاجُتماعية وتكافُّؤ الفرصِّ. والفصل بين المؤسسات، والإقرار را الحريات الأساسية، التي كان الإسلام من مصادرها الاساسية. لان ذلك يؤدي إلى إفساح المجال أمام الطاقات المبدعة ويفجّر الإبداع المتجدّد ويساهم في كسر حلقة التخلفُ الذّي نعيش فيه. رابعاً: أنّ تعود أوطاننا إلى أبنائها ً بٍشكلَّ فعلي وملموسّ ليعود أبناؤها إلَّيها (إلى أوطانهم). قامتنا ونتيجة لدوامة التخلف والتجزئة والتهويدُ، أصبحت أمة طاردة لأبنائِها الذينُ اصبحوا يضطرون إلى هجرها بحثٍاً عن العّلم والوظيفة وتحقيقَ الذَّات، وأحياناً بحثاً عن العلاج ناهيك عن الحرية.

خامساً: إعطاء الاهتمام اللازم لمراكز البحوث والدراسات التي تمكن العلماء والخبراء من العمل في تخصصاتهم، والإسهام في تطوير مجتمعاتهم. سادساً: أن تكون حكوماتنا واحزابنا ومنظمات المجتمع الأهلي كلها أدوات لتحقيق أهداف الأمة لا أهداف بحد ذاتها. هذا يساعدنا على الخروج من حالة القبلية (-1) التي نعيش في دوامتها

ويعيدنا إلى وضعنا الطبيعي .. فقد كانت الخلافة الرَّاشُدة أولَّ نظام حكم ديمقراطي حقيقي في التاريخ (الحكم بالمبايعة والقيادة بالشورى). وعندما تخلى المسلمون عنها وصلنا إلى هذا الوضع المتأزّم، الذي يتّحمل مسٍئولِيتهٍ القادِة والسيَّاسيين والمفكَّرين، فانَّهم أولاً وأخيراً حجر الرحى، ومركز الدائرة، وملتقى تقاطع الخطوط، ونقطة الزاوية فيما نحن فيه، من العلاقة المتأزمة بین اَقطارنا، وبین شعوبناِ وحکامنا، وبین تیاراتنا الفكرية والسياسية. نعم أن الكل مسؤول والكبار قبل الصغار والعقلية الشخصانية للحكام أولأ وغياب المشورة وغياب الديمقراطية وغياب التعددية في الرأي ومحاولة الزّعامات فرض الرأى الواحد باللجُّوء إلَّى اسهل الطرق ــ إلى أجهَّزة القّهر ووسائل القمع عنه البدائية في العمل السياسي هيّ السبّب والداء والمرضّ الكامنّ في كل الدولُّ المُّتخلفه .. إنها الطفولة والانفعالية والتهافت على الأخذ قبل العطاء، ومحاولة رؤية كُل شيء من خلال الأنا وليس من خلال نحن، من خلال آلواحد وليس الكل. وللاسف فإن كل الدول العربية والإسلامية مصابه بهذا الداء الوبيل بدرجات مختلفة .. والإسلام أبدأ ليس مسؤولاً عن هذا الداء الوبيل. فأول ما يأمر به القرآن كل حاكم هو ألا يطيع هواه وألا يركن إلى نفسه وان يطلب العدالة بلا تحيز وان حملته هذه العدالة على إنصاف من يكره ومعاقبة من يحب وان يأخذ بالمشورة وان يستمع إلى رأى الاخر (¬**2).** ¬

(¬**1**) يرى احدى الباحثين ان "التفكك القومي للعرب في عصرنا الراهن، في مواجهة الغزو الصهيوني المتسارع الخطر، ذلك التفكك الذي يكاد يأخذ طابع الانتحار الجماعي، يعود إلى تغلب الصحراء على المدن في اللحظة العربية الراهنة، الصحراء التي تقذف المدن تباعاً، ليس فقط بالقيم الجديدة المرتبطة بالدخول "الريعية" ولكن أيضاً بالقيم القديمة القبلية الأفق في كل اتجاه ينبسط اليه البصر". خروج العرب من التاريخ- د. فوزي منصور- ترجمة ظريف عبد الله و كمال السيد- صمصود- 10. (-2) اسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص

سابعاً: الإقرار بفطرة الاختلاف وبديهية التعددية. فالإِقرار بِّالاَحْتَلَافَ والتعددية هو المدخل الطبيعي لإبداع الوسائل التي تمكننا من مواجهة تحديات العصر وصناعة المستقبل. ومع الآخذ بعين الاعتبار أن لا فائدة من التعددية إذا لم تمكنا من حشد البهود في موّاجهة الغزو الأميركي الصّهيوني، ولا فَائَدُهُ مِنَ أَى تَيارُ إِلا بانخراط دِعاتَه وأنصاره في خضم المُّعركَّة المصيريه. ثامناً: العلاقة الجدلية ُ بين الوحدة والتحرير والتقدم. لقد ارتكز الغرب الاستعماري على حالة التخلف التي كانت تعيش فيها امتنا (بفعلَ عوامل مركبه لا مَّجال للخوضُ فيها هنا) ليحتلُّ بلادنا، ويجزء حتى الوحدات الطبيعية فيها (سوريا، وادي النيل، المغرب العربى، شبه جزيرة العرب والخليج اليمن)، وعمل على تهويدُ القُلْبِ الذّي يربط الجناحينُ الأسيوي والإفريقي للوطن العربي (فلسطين). فكان الارتكاز إِلَىُّ التَّحْلُّفُ وَالتَّجزئةُ لَإِقَامَة ثكنةٌ عُسكريةٌ متقدمة للغرب وعمل على تكريسها، فتشكل ثالوث معاد يساند بعضه بعضاً (التخلف، التجزئة،

التهويد). وقد اصبح من الواضح ومن خلال التَّجُّربةُ العَّلمية أيضاً، أن لا تقدم ممكن لأي قطر من الأقطار العربية .. إلاّ عبر خطوات وحدوية تراكمية، وهذه الخطوات لم تعد ممكنة بدون عملية تقدم شاملة تؤدي إلى وعي عميق بأهمية الإقدام على تلك الخُطوّاتُ الوحدّوية. وهذان الأمران الوحدة والتقدم غير واردين بدون التصدي للغرب الاستعماري المتمثل آلآن بالولايات المتحدة - وقاعدته المتقدّمة الكيان الصّهيوني. ولقد أثبتت الأمة قدرة كبيره على هذآ التصدي وعلى دور التصدي في حشد طاقاتها (تجربة حرب تشرين/ أكتوبر 1973 - المقاومة الفلسطينية والانتفاضة إلشَّعْبِيَّة - المقاومة الإسلاميه والوَّطْنيَّة في لبنان). أن علَّاقة الوحدَّة والتَّقِدم والتحرر علاقة مَّثلت جّدلي سبب ونتِيجة، أن كُلاً منها سبب للآخر ونتيجة له في آن واحدٍ. فالتحرير سيكون نتيجة للوحدة والتقدّم وهو أساسي لهما، وكذلك الوحدة لن تكون بدون تقدم. والتحرّير والتقدم لن يكتب لهُ النجاّح بدوّن خطّوات على طريق الوُحّدة والتحرير. ثالوت لا يمكن له أن يتحقق إلا بالتوازي وبالتراكم المترابط. تاسعاً: أن يستند المُشرَوع النهضوي لامتنا على دائرة تحالفيه أولية (دائرة الشّعوبُ الإسلامية) التي تجمع ولا تفرق، تقر بالخصوصية في إطار الوحدة. فلكل الشعوب الإسلامية مصلحة مشتركة في التصدي للعدوان الدوني المتوحش، واقتلاع الكيان الصهيوني الذي يسيطر على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين (القدس التي باركها وما حولها الباري عز وجل) ويريدون تدميرها نهائيا كرمز للقضاء المبرم على الإسلام وحضارته الإنسانية. ومرة اخرى أقول: أن اتحادنا في عصبة واحده ويد واحده هو

أقوى أسلحتنا. بل أن عزل إيران عن العصبة الإسلاميه هو تآمر إُمريكي غربي، وتفتيت العصبة الإسلاميه كان دائماً هدفاً عزيزاً لقوى الاستعمار الغَربى، وخلقَّ الأعداءِ للإسلِامُ من داَّخله كان داَّئماً سياستُّهم، وقِّد جاء أوانُ رأبُ الصَّدع وجمع الصف (- 1). عاشراً: إقامة تحالف حقيقي قائم على الاحترام المتبادل والمصالح الواحدّة مع كل الشعوب المستضّعفة في الأرض، والتي تتعرض لكوابيس الدون المتوحشّين مصّاصي دّماء الشُّعُوبُ. فهنأكُ ضرورة للتعَّاون بين دول الشمال والجنوب لغرض تدعيم السلم والتسامح ابتداء بتخلي دول إلشّمال عن روح الاستعلاء ونظرة ألعداء تجآه أبناء المستعمرات القديمة وفتح مجال التعاون الاقتصادي والثقافي بينهما. كما ان هناك ضرورة تعزيز المنظُّومة الترَّبوية بالقيم الإنسانية التي توجه الأجيال الصاعدة نحو الحوار وحسن الاسّتماع للآخر واحترامه والقبول بالاختلاف الحضارى والتمايز الثقافي، وهو في ذلك لا فرق بين الدُولُ الغربيةُ والدولُّ الْإِسلَامِيَّةٍ لأن الوقوفُ فيّ وجه العولمة الأميركيّة لا يمكن أن تُحققه الدولُ الأوروبية بمفردها، إذ لابد لها من دعم إستراتيجي واقتصادي وبشري، وهو ما يمكن العثور علية في دول جنوب الَّبحر المتوسط ۖ المتمثلة في الدُّول العربية. وبناء على ذلك فأنه يمكن إنشاء قوة متوسطية يحسب لها حساب بإمكانها أن تفرض على أميركا احترام حقوق الشعوب ومميزاتهم ٍ ومعتقداتهم، فتكون ٍ -أي هذه القوة - الضَّمانَةُ من أجل الرخاء ونشر الأمن والوئام بین شعوب وحضارات البحر المتوسط (-2). حادى عشر: إعادة العلاقة بين الإسلام والمسيحية، إلى صورتها الحقيقية التى تم تشويهها وتكسيرها بفعل الاختراق الصهيوني. فكلا الديانتين الإسلامية ¬

(¬1) اسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص50 (¬2) بين حضارة القوة وقوة الحضارة - تأليف الدكتور غيات بوفلجة-عرض/ سكينة بوشلوح

والمسيحية تؤمنان بالله الواحد الرحيم المحب للإنسان، عكس ديانة يهوه اله الحرب اله القبيلة الحاقد على الإنسان على الوجود برمته. ثاني عشر: فتح حوار مع كل البلدان المتقدمة المستهدفة من قبل الهجوم (الأميركي الصهيوني) والتي بدأت تتحسِّس أخطاره عليَّها رَّاهناً ومستقبلاً - دول أوروبا- روسيا الصين اليابان. فللجميع مصلحة في إطلاق تعاون مستمر في مواجهة الهجوم الدوَّني المتّوحشّ ... الذي يحّتاج الانتصار عليه إلى توحيد جهود كافة المتضررين منه. وليس من بآب التكرار على نقطة مركزيه محوريّه لكّل مّا سبق ذكره هي آن الوحشية الدونية لا يمكن الحد من غوليَّتها (نسبة إلى الغول) إلا عبر الردع المركب من قبل امتنا التي تِشكلُ رأسٍ الحربة ۖ في المواجهة الشَّاملة. فقدأُ أصبح ملحاً تشكيل قوّة ردع حقيقية، تحد من السطوة العسكرية للعدو من ناحية، ومن ناحية ثانية بناء مجتمع مقاوم على مختلف الصعد، يأخذ على عاتقه مهمة ادامة الاشتباك مع العدو والحاق الاذى به حيث يمكن ذلك. فلن يسمح الأعداء بأنّ نتقدُّم أَو نوحد صفوفنا بطيبُ خاطرَهم، نعم أنهاً

مِعركة طويلة جِداً ومكلفة جداً ولكن لا خيار أمامنا .. أمام أمة الشهداء والشهادة الأمة حاملة الخير والبركة للبشرية جمعاء (-1). "لقد كشف احتلال الأمريكان للعراق الأوراق وأظهر للأمة المسلمة أن طريق الخلاص لن يكون في اجتماعات أو قرارات (مجلس الأمن!) أو (الأمم المتحدة!) وأنما في مقاومة الغزاة وبذل التضحيات فلن يدافع عنا أحد ان لم ندافع عن أنفسنا، ولن تعود لنا كرامتنا المهدرة أن لم نستعن بالله ونستعيدها بأنفسنا .. اذن فسقوط تلك الأقنعة كان ضروريا لايقاظ أمتنا الجريحة التى خدرت طويلاً بشعارات زائفة وألاعيب متقنة. لقد انتهى عهد الخداع وأصبح الصراع وأضحأ ومكشوفاً فهو صراع أديان قبل أن يكون صراع أوطان ... وهو صرآع مقدسات قبل أن يكون صراع على الثروات ... (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا) ... ولُقد

(¬1) صهيونية الخزر وصراع الحضارات - وليد محمد على ص**238** 

علينا القتال وهو كره لنا، فما سعينا له وما أقدمنا عليه الا بعد أن تمكنوا من رقابنا وعاثوا في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين .(1¬)" وبما أن الإسلام مجّد المقاومة والجهاد ورفع من مكانة الشهيد والشهادة، فإن ثقافة المقاومة في المجتمعات الإسلامية ثقافة راسخة رسوخ العقيدة فيها، ورغم ضعف الإمكانيات المادية فإن المقاومة فيها، ورغم ضعف الإمكانيات المادية فإن المقاومة

تتميز بالاستمرارية وحتمية النصر في النهاية. ومن هذا المنطلق يمكن التفريق بين أن تهزم عدوك بالقوة، وبين أن تمتلك عناصر المقاومة وتهزمه بقوة البقاء والتحمل. كما أن استمرار الحضارة الإسلامية أكثر من خمسة عشر قرنا وبقاءها في وقت ظهرت فيه حضارات أخرى واندثرت، دليل على قوة هذه الحضارة وحركية واندثرت، دليل على قوة هذه الحضارة وحركية الأمة (-2

فنحن /www.aljazeera.net/NR/exeres أمة قاتلت خصومها في معظم الأحيان وهي الأقل عدة وعدداً، ومع ذلك خرجت منتصرة في معظم الأحيان. كذلك وعندما نهزم كانت الخيانةَ الطعنةُ الغادرة التي تجىء بأيدي أبناء جلدتنا أنفسهم هي التي تهزمنا. لقد أخرجتنا الخيانة من الأندلس وفتحت ٍالطريق أمام خصوم هذا الدين لكي يذبحِوا أمةٍ جاوزت مليونين واربع مائة الألُّف عدداً، لقد أرغمتنا الخيانة على مغادرة الفردوس المفقود، ولم تكن هذه هي المرة الأولى والاخيره في تاريخ الإسلام والمسلَّمين .. لقد تكّرر المشهّد كثيّراً ولنّ يتُسع المجال لاستعراض فصّوله بلُ حتى التأشير عليها .. ويكفي إن نتذكر إن الخيانة أسقطت الخلافة العثمانية وأخرجتنا من الجانب الآخر من أوربة الجانب الشرقي .. ومكنت الغرب المستعمر من الإمساك برقابنا وتُفتحت الطريق لشذاذ الآفاق لكي يقيموا دولتهم المغتصبة فى فلسطين (¬**٤).** وما لم تتوحد القيادات والقوى الشريفة المتبقية في الساحة عبر اللحظات الراهنة لكي تجنب البشرية هذا المصير المفجع، فان السَّرطان الأمريكي سيمضي لافتراس العالم كله .. القيم النبيلة المتبقَّية في هذا العالم بعبارة أدق، ¬ لکی یفرض

(¬1) الكابوس الأمريكي وحلم الخلاص - محب http://www.almotmaiz.net / الصالحين - /vb/showthread.php?t=9872 (¬2 ربالة القوة وقوة الحضارة - تأليف الدكتور غيات بوفلجة -عرض/سكينة بوشلوح (¬3) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) - د. عماد الدين خليل - ص169

نموذجه المادي الحسي السيئ بمثلثة المعروف: المصنع، المِبغى، والسوبر ماركت (٦٠). اننا نعتقد أن لنا دوراً كبيّراً فيما يعد على مسرح إلحوادث الآن، وأنه نفس الدور الذي كان لنا في أيام التتار وفي أيام الصليبيين، ولكن الصليبية القادمة هي صليبية يهوديه لا علاقة لها بصليب ولا بمسيح .. وانماً مرادها الوحيد هو السيطرة على العالم القديم بمسميات دينيه توراتيه كاذبه (¬2). أننا لسنا وحدنا في النهاية .. فلله سبحانه وتعالى طرف خفي في الصرّاع، فالدين المستهدّف هو دينُّه، ولكنُّ هذا لا يعفينا من المسؤولية ولا يخلى طرفنا من واجب الاستعداد واخذ ألاهبة. فالتواكُّل والتخاذلَ والركون إلى الظالمين والإخلاد إلى الدنيا، ليست من أخلاق المسلم .. والله لا ينصر إلا من ينصره .. وهو القائل في قرآنه: (ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوى عزيز) 4. - الحج. فلنصر الله شرط هو الانتصار لدين الله ولا بد أن نوفيه. وانا لموفون به بإذن الله (٦٠). وهنا فاننا كُمسلمبِّن لَّا نَرَاهُنَ عَلِى هُزَيمةُ الغُربِ عسكرياً ولا سياسياً ولا اقتصادياً، وانما نراهن على الهزيمة

الثقافية والحضارية للغرب أمام ثقافة الإسلام الشاملة وحضارته الإنسانية (¬4). فالسلاح وحده لا يستطيع أن يصنع نصرا حضاريا .. وهل صنع التتار شيئاً وهم الذين انتصروا على المسلمين ثم دخلوا في الإسلام رغّم انتصارهم .. أن الحكّاية اكبر مما يتصور الذين خططوا لها. إننا نقف على مشارف منعطف تاريخي خطير .. أن الكارثة تهدد الكل. وما من دولة من دول المواجهة إلا وستصاب في أراضها واقتصادها وابنائها واستقلالها، إذا اخطأ أولو الأمر فيها حساباتهم (¬5). فاعداءنا يرون انهم يعيشون مرحلة انتصار على المستويين الدولى والاقليمي. واننا كأمه عربية اسلامية قد هزمنا وخسرنا الاصدقاء .. ولابد من استكمال هزيمتنا في مختلف المناحى واخضاع امتنا بالكامل .. كخطّوة مفصلية على ً طريق سحقنا بكل ما تحمله كلمة سحق من معنى. وإذا استطاعت شعوب الشرق ¬

(¬1) مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) - د. عماد الدين خليل - ص181 (¬2) اسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص136 (¬4) الإسلام .. والغرب مصطفى محمود ص60 (¬4) الإسلام .. والغرب .. وإمكانية الحوار -ابراهيم محمد جواد (¬5) اسرائيل .. البداية والنهاية - د. مصطفى محمود ص77

الأوسط أن تطرح إحساسها بالظلم وتسوي خلافاتها وتعمل على تكاتف طاقاتها ومواهبها ومواردها لتحقيق أهداف نهضوية مشتركة، فسوف تستطيع من جديد أن تعيد الشرق الأوسط إلى ما كان عليه في الأزمان الغابرة من تفوق وازدهار ومركز رئيسي للحضارة .. والاختيار بأيدي هذه الشعوب (٦٠). ¬

(¬1) أين الخطأ؟ .. التأثير الغربي واستجابة المسلمين- برنارد لويس- ترجمة: محمد عناني-تقديم ودراسة: رؤوف عباس- القاهرة: دار سطور، 2003

خاتمة لم يكن اختيارنا لعنوان الكتاب "الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم" يهدف فقط لتسليط الضوء على الابعاد الدينية لسياسة بوش تجاه المنطقة العربية والإسلامية والتى وصفها بالحرب الصليبية، بل كان محاولة لكشف الرؤية الدينية التي سيطرت على تصرفات أمريكا تجاه العالم منذ نشأتها وحتى الآن حيث لم تكن حملة بوش الاخيره الا محطه من المحطات الكثيرة التي حاولنا قدر الامكان عرض بعضها، واذا كُنا قد وضعنا "حملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي" كعنوان للجزء الثاني، فإن مرد ذلك أنها كانت اكثر المحطات وضوحاً في توجهاتها وخلفياتها الدينية، واكثرها دموية. وهذا لا يعنى ان هذا النهج سيتوقف في القريب العاجل عند محطة بوش، بل سيستمر حتى يفوق العالم من سكرته ويضع الخطط لمواجهة هذا النهج وطّريقة التفكير العدمية التى ستقود البشرية إلى كارثة لا يعلم مداها الا الله. فنهج وسياسة بوش ما هو الا استمرار لنفس الاسس وطريقة التفكير ومنظومة القيم التى حكمت أمريكا ولا زالت وستبقى لفتره ليست بالقصيره ان لم يتحد العالم ويتصدى لهذا الفكر. فبوش لم يكن الا عنوان بارز لهذا النمط من التفكير العدمى الذي جر ويلات كثيره على العالم، والتي جعلَّت العاَّلم غير مستعدّ لرئيس آخِّر من الجِّزب الجمهوري المتطرَّفِ .. خصوصاً بعد أسوأ رئيس مر على تاريخ أمريكا.

اعلم ان كلامنا كان قاسياً على الأمريكيين، ولكن أمام ضخامة الخطر كان علينا أن نرد برفض واضح، إذ إنه لا يمكن أن نوقظ الناس وننبههم لأن يدركوا هذه الأمور بالهمس في آذانهم. لقد حاول هذا الكتاب أن يشرح ويوضح خطورة الرؤى الدينية الاحادية المغلقه التي تعمل في كل مكان لإلغاء الحضارات الأخرى لاخضاعها لنمط معين من التفكير، واجبارها على الاستسلام أو الموت لتلك القدرية المحتومه. ولكن التاريخ علمنا بان هذا النوع من الرؤى بالرغم مما يسببه من دمار وفوضى لابد ان يهزم امام ارادة الخير والمحبة والحق. فمنذ زمن حذرنا الفيلسوف الراحل جان

باراك أوباما وجرأة الأمل

ماري بنوا، من أن نغفل ونرضى بوضعنا بحيث نصبح «مستهلكين متخمين ومنتجين مستغَلين ومِجاملين في وقت واحد»، لقد أوصّانا بالمقاوّمة وألا ننخدع بواقع إلعالم. علينا أن نبعد هذه القدرية العدمية وأن ندعو الولايات المتحدة نفسها لإعادة تعريف المصطلحات وأن نعلمها احترام الآخرين، وإن لم تستجب لنا علَّينا بالرد .. لنساعد الأمريكيين .. ولنساعد أنفسنا في الوقت ذاته في رفضٌ تحجر العالم وانغلاقه في تَظلام رؤي احاديّة عُدمية قاتله لقد تُحدتث كثيراً في هذا الكتاب عن تاريخ الارهاب والغزو الامريكيّ، وكنت اتمنى ان يسمح سياق الكتاب للحديث عن تاريخ امریکی اخر مبدع ومخترع ومکتشف ومغامر، وصل إلى الفضاء وأعماق البحار ومنح البشرية منجزات عظيمه لا ينكرها الا جاحد. ساهمت ولازالت فى تقدم البشرية وتطورها وازدهارها، ولكن هذا آلارث العظيم من الانجازات الأمريكية

هو الوجه الاخر لأمريكا وعظمتها وجلالها، للاسف شوهته افكار عدمية متعصبه عنصرية، سخرت هذا الانجازات العظيمه لخدمه اهداف انانية طفیلیه علی حساب شعوب وحضارات اخری كانت لها ارثها الحضاري الذي الهم البشرية جمعاء، والذى تحاول أمريكا سحقه والحاقه بمشروعها الاحادى الذى لا يعترف بالتعدد والتنوع أو الحوار مع الاخِّر، وآختصر العالم إلى فسطاطيَّن خير وشر .. معنا أو ضدنا كما جاء على لسان بوش. باراك أوباما وجرأة الأمل جرأة الأمل هو الكتاب الثانى لباراك اوباما نشر في عام 2006، أما كتابه الأولّ فَكَان عنوانه (احلام من أبي (وفيه يرسم صورة ً شاب مشغول باسئلة كبرى عن الانتماء والهوية. في (جرأة الأمل) زحام شديد للأفكار يطرح من خلاله اوباما رؤى متعددة لجوانب الحياة الأمريكية وعلاقة الولايات المتحدة بالعالم الخارجي ودورها الذي يجب ان تنوء به لتحظى بالاحترام الذي حققتة فى الايام السالفة عندماً كان يرأسها رؤساء حكماءً صعدوا بسمعتها نحو القمّة على العُكُس مما تسبب به اخرون كُـ (بوش) في اهدار مصداقيتها ومقبوليتها لدى دول العالم.

واذا كانت كثير من دول العالم وشعوبه تمنت الفوز لاوباما لاسباب كثيره -وانا منهم- لما يحمله وصول اسود من اصول اسلامية للرئاسة من انقلاب غير عادى في الحياة الأمريكية، فانه وحسب اعتقادى ومن خلال دراستى للعقلية الأمريكية والتى القينا عليها بعض الضوء، فان حلم تمكن اوباما من تغيير السياسة الأمريكية امر صعب وشاق ويصعب حدوثه دفعه واحده وبدون تعاون كافة الشعوب والدول التى يعنيها تصحيح

مسار الامبراطورية الأمريكية. واذا كان بوش قد غاذر موقعه في البيت الابيض بعد ولايتين أسوأ من بعضهما، فأنّ ذلك لا يعنى أن هذا الكابوس سينتهى بتغيير الوجوه، لان التعويل على فوز اوباما يعنى اننا لم نعى جيدا طبيعة المجتمع الأمريكى وطبيعة القيم والقوى المسيطرة التى تحكمه. فمن خلال ما عرضناه في هذا الكتاب ومدى تسلط الانجلوسكسكسون ألبيض المتديينين **WASP** على الحياه الأمريكية ومفاصّلها (السياسة، واللاقتصاد، والسِينما والمجتمع) سواء نتيجه لاغلبيتهم العددية أو بسبب العنصرية والكره الذي انطبع به هؤلاء تجاه الاقليات الاخرى الدينية والعرقية، يصعب احداث التغيير المطلوب إذا لم تتكاثف الجهود من داخل أمريكا وخارجها لدعم هذا التغيير وترسيخه بخطى رزينه وعقلانية. فأوبامًا المولود عام 19َ61 في هاواي الأمريكية من اب كيني افريقي وام امريكية بيضاء كان اول امريكي من اصول افريقية فاز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد منافسة شرسة مع السناتور هيلارى كلينتُون، وعندما فإز بترشيح الحزب كان ذلك حدَّثا سياسيا كبيراً في الولايات المتحدة، وعندما اعلن عن فوزه الكاسحُ في سباق البيت الابيض الأمريكي على منافسة الجَّمهوري جون ماكِين، دخل التَّاريخ من اوسع ابوابه وݣَان مؤَشراً علَى دخول الولايات المتحدة حقبة سياسية جديدة، هذا بالرغم من الاتهامات التي وجهت له وحاولت تنفير الناخب الأمريكي منه باتهامه بانه مسلم. لقد أكد السيناتور الديموقراطي وفريقه مراراً أنه لم يكن قط مسلماً، وهو مسيحي يرتاد الكنيسة الاتحادية (كنيسة الثالوث المتحدة للسيد المسيح)

في شيكاغو بانتظام، منذ أن عثر على إيمانه في مطلع عقده الثاني. يقول اوباما: انا مسيحي، وأنا مسيحي مؤمن. أؤمنُ بالموتِ الفدائي وبقيامة الرب يسوع المسيح.

أُعتقدُ بأنّ ذلِك الإيمانِ يَعطيني الطريق الّذي سَيَكُونُ مُطَهَّرًا ليَّ مِنْ الذنبِ ويعطينِي حياةً أبديّة. لكن من الأهمِية جداً بمكان، أنني أؤمنُ بالمثال الذِّي يضعه أمامنا يسوع عن طِّريق إطعام الجائع وشفاء المريضَ وِيُفضّلَ دِائمِاً الأَقِل والأصَّاغر على أولئك الأقوياءِ ۚ أنا لَمْ ' أَسْقَطُ في الْكنيسةِ ' كما يَقُولُونَ، لكن كانت هنأك يقظة قويّة جِداًّ فيّ بقدر أهميةِ هذه القضايا في حياتِي. أنا لَمْ أُرِدْ السير لوحدي في هذه الرحلةِ. إن قُبُولِ الرب يسوع المسيح في حياتِي كَانَ دليلا قويا لتصرّفِي وسلوكي وقِيمِي ونماذجِي. ونظرا لتدين اوباماً فُقد اختارة الكاتبُ المحافظُ الإنجيلَى مؤرّخ سيرة الرئيس الأميركي جورج بوش ليكون موضوع كتابه الجديد "إيمان باراك أوباما"، وتحدث عنه بطريقة إيجابية ووصفه بالوجه المقنع للناخبين المسيّحيين، الأمّر الذيّ وفّر له مصداقية اكسبته أصوات الناخبين المسيحيين الإنجيليين. يقولٍ مانسفيلد "بالِّنسَّبة لأوَّباماَّ، الأيمان ليس زياً سياسيًا بسيطاً. الدين بالنسبة له تحُوّل ويستمر طيلة الحياة وحقيقى". وقارن إلكاتب المسيحي بشكل إيجابي وتفضيلى بين أوباما والرئيسين المسيحيين الديموقراطيين جيمي كارتر وبيل كلينتون اللذين قال إنهما بنيا "جدار فصل" بين دينهم وطريقة حكمهم، غير أن "إيمانُ أوبامًا ينصَّهر مع سياسته العامةُ، حيثُ لا يعود محصوراً بمملكة حياته الشخصية، بل يتعداه

إلى قيادته". من جهة أخرى، لم يخشَ المرشح الكّيني الأصل من أن يحسن الكُلام عن الإسلام، الذي قَّال إنه تعرَّفٍ إليه عن كثب عندما كان في إندوّنيسيا، مشيراً إلى انه دين متسامح. ودعا إلّى أَن يُعيَّشُ الاميرُكيُونَ في ظُلَّ احترام لجميع الأديان. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن في عائلة أوباما حاخام يهودي هو ابن عمةٍ زوجته مٍيشال، الْحَاخام كابريْسَ فأنَّي، الذيّ يترأس معبداً يهودياً للسود في شيكاغو، ويُحظى بعلاقة مقربة من الزوجين أوباما. هكذا جمع أوباما في شخصيته الديانت السماوية الثلاث، والاعراق المختلفه. ورغم ذلك فأوباما ليس متدينا بشكل مقولب، فُمُعتقَداته الدينية قد لا تتطابق مع معتقدات بقية المسيحيين، كما أوضح في إحدى مقابلاته. لقد نشأ السيناتور الديموقرطي في مدرسة علمانية رسمية في إندونيسيا، في َّظلَّ رعاية أمه الأميركية

## الموقف من اسرائيل

وزوج أمه الإندونيسي، ثم انتقل إلى مدرسة مسيحية هناك طيلة عامين، قبل أن يعود مع أمه إلى الولايات المتحدة. وفي شيكاجو لم يتوانَ أوباما، الذي يعرب دوما عن تعلقه بدينه الإنجيليين المحافظين بأنهم خطفوا الإيمان، لأنهم كانوا متحمسين لاستغلال انقساماتنا. لقد تحدث اوباما في احدى كلماته عن نفسه كمثال للقيم الأمريكية المبنية على الطموح والعصامية حيث درس العلوم السياسية في جامعة كولومبيا وبعدها انتقل إلى مدينة شيكاجو وعمل باحدى الهيئات المحلية لمدة ثلاث سنوات ونصف. وفي

عام **1988** انتقل إلى جامعة هارفارد المرموقة لدراسة القانون وبعد ٍ التخرج كان اول افريقي يتولى منصباً مرموقاً في الجامعة. عاد بعد ذلُّك إلى مدينة شيكاجو وتمرّس في مهنة المحاماة وتخصص في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية. وكان اغلَّب زَّبائنه من ضحاَّيا التمييز في العمل والسكن كما تولى منصب السناتور في مجلس وَلاية الَّينوي مَا بَين 1996 و2004. وبعد اشهر قليلة من فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية الينوّي اصبح نجما اعلاميا وواحَّداً من آكثر الشخصيَّات شعّبية في العاصمة واشنطن وصاحب كتابين من اكثر الكِتبُ مبيعاً في الولايات المتحدة. وكان أوباماً الأفريقي إلوحيد بين أعضاء مجلس الشيوخ المئة، وخامس أمريكى من اصول افريقية يدخل إلى مجلس الشيوخّ، واول امريكى اسود يتولّى منصب رّئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. الموقف من اسرائيل هنالك فى مخزون الذاكرة الفلسطينية والعربية اجمالاً ما يكفى للقول، ان ثمة تحالفات استراتيجية بيّن الوّلآيات المتحدة واسرائيل، وهذه التحالفات تقوم على أسس العداء العميق بين الولايات المتحدة والعالمين العربي والْإسلامي. كل ما نتذكَّره حولٌ علاقتنَّا مع الولايات المتحدة، هو العداء، وانحياز الولايات المتحدة لاسرائيل لدرجة التطابق بين السياستين الاميركية والاسرائيلية. وخلال حملته الانتخابية أعلن اوباما أمام اللجنة الأميركية-الإسرائيلية المشَّتركُّه (إيباكُ) دعمه الكامُّل للدولةُ الْعبريَّة والتزم في حال فوزه بالرئاسة بضمان أمن إسرائيل وتفوقها على جيرانها العرب وزاد على ذلك وأعلن تأييده لتبقى القدس عاصمة أبدية لإسرائيل والتزم بتحقيق ذلكَ في حال فوزه بألرئاسة قال اوباما: "أن ما بين اسرائيل والولايات المتحدة وعد لا ينكسر اليوم وغدا والى الابد .. ". هكذا استهل اوباما «خطاب القسم» امام ايباكـ. وربط بين قصته الشخصية بقصة الشعب اليهودي وقصّة الاميركيين الآفارقة بتلك الخاصة بالبِهودُّ الاميركيين، ليصلُّ إلى الذروة في خطابه بالتأكيد على «قداسة» امن اسرائيل وعدّم قابليته للتفاوض .. َهذا الوعد لم يكن قصراً على اوباما، فأكدته هيلاري كلينتون في المناسبة ذاتها: الولايات المتحدة تقفُّ إلى جانب أسرائيل الآن والى الابد .. ». بدا كل من اوباما وكلينتون كمن يؤدي صلاة. في محراب ايباك على نية الوصول إلى آلبيت الابيض .. لقد بدا اوباما في خطابه اقرب إلى المؤمن الذي يسعى إلى نيلّ البركة الالهية اكثر منه السياسي الذي يسعى إلى اقناع شريحة هامة من الناخبين اليهود الاميركيين ببرامجه الاقتصادية وتوجهاته السياسية. وقد وأُعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أن خطاب أوباما أمام إيباك مؤثر جداً وقال إنه إذا انتخب رئيساً فسوف نناقش معه مجمل القضايا التي أثارها، ووصف الإسرائيليون هذا الخطاب بأنه الأشد تأييداً لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة. وقال التلفزيوُن الإسّرائيُّلَى إنّ خطاب أوباما كان أكثر تحيزاً لإسرائيُل من الخطأباتُ التي تُسمع في مؤتمرات حزب الليكود وباقى أحزاب اليمين الأخرى، وربما هذا ما يفسر ان اليّهود الاميركيين صوتوا لاوباما بنسبة **72** بالمئة. على انه ليس من المبالغة في شيء القول

ان ظهور اوباما امام مؤتمر ايباك شكل اكثر المحطات دقة وحساسية في رحلة وصوله إلى البيت الابيض. ويرجع ذلك إلى النفوذ الكبير الذي تمتلكه هذه المنظمة اليهودية القوية في ترجيح كفة اي من المرشحين لأسباب تبدأ بقدراتها المالية الهائلة ولا تنتهي بشبكة تحالفاتها مع شرائح انتخابية مسيحية اصولية تصل إلى حدود الاندماج العقائدي والاستحواذ على انماط تفكير وايمان تلك الشرائح بالوعد التوراتي ليهود العالم بدولة يهودية في ارض فلسطين.

خطاب أوباما في جامعة القاهرة

باراك اوباما سيكون بالتأكيد رئيساً مختلفاً في التاريخ الاميركي بوصوله إلى البيت الابيض. غير انه لن يختلف عَّن اي رئيس آميركي سابق منذ قيام دولة اسرائيل، من حيث ايمانةً بـ"الوّعد الابدُي" للشراكة بيّن اسرائيل واميركا والذي يبقى السمقونية المكررة التى يعزفها كل الطامحين للوصول إلى جنة الرئاشة الاميركية ويكون شهودها ومستمعوها عرابو الشراكة الاميركية -الأسرائيلية وصناع السياسة الخارجية الذّين لا يقبلون شريكاً إلا إذا اتقن العزف في مِحاريب ٱلمُنظَّمَّات اليهودية الاميركية وعلى رأسها ايباك التى وقفت وصفقت بقضها وقضيضها لهذا المرشح المقبل على البيت الابيض فوق اجنحة التغيير الذي يدغدغ ٍاحلام الملايين من الاميركيين خطاب أوباما في جامعة القاهرة لقد وعد أوباما ناخبية بالتغيير ووعد العالم بالأمل بعالم افضل، ومنذ رئاسته وهو يعمل جاهداً لتّغيير صورة أمريكا في الداخل والخارج على الاقل ليفى بوعوده الانتخابيَّة. لقد جاء اوباماً إلى منطقتنا

العربية وزار عدد من الدول العربية والإسلامية لاصلاح وترميم الدمار الذى خلفته سيأسات بوش العدوانية والمتعصبه، والقىّ خطاب هام في جامعة القاهرة المصرية حظى بتغطية اعلامية كبيره وضح رؤيته تجاه المنطَّقة، حيث اختلف المحللون والناس العاديون حول هذا الخطاب واهمِيتة بين مرحب ومتبِحفظ ومشكك في كتابه جَّرأة الأمل اعتبر أوباما أن الوظيفة الأساسية للسياسة هي ترجمة مشاعِّر الخير الكامنة في الإنسان إلى واقع، ويبدو أنه يتمتع بما يكفى من الجرأة لتُطبيقُ هذا المبدأ في السياسة على ُ الجهود الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ولاشك أن خطابه الذي ألقاه بالقاهرة كان مناسبة أخرى لإيصال رسالة واضَّجة إلَّى العالم الإسلامي يعزز فيها العلاقات بين أمريكاً وألمسلمين، ويدعم بها فرص السلام في منطقة تحفل بالاضطرابات، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل الذي استمر طويلاً بسبب السياسات الأمريكية السَّابقة في المنطقة البعيدة جداً عن تلك المبادى الخيرة آلتى تحدث عنها أوباما في

كتابه والتي يسعى على ما يبدو إلى إعادة العمل بها من خلال خطابه بالقاهرة. ولكن هل بالفعل كان خطابه جرأة أمل أم إثارة الدهشة أم الخديعة على كل الاحول فإن البحث في ثنايا الخطاب ستكشف سلبيات وتناقضات عديدة في مضمونه، برغم لغته البراقة وأسلوبه الأخاذ كما يرى البعض، الا أن الخطاب في مجمله متوازن وفيه رؤية واضحة وفيه مقاربة جديدة فيما يتعلق بالعلاقة مع الدول الإسلامية ومنها قضية حوار الحضارات

والقضية الفلسطينية، إذا ما قورن بخطابات ومواقف الرؤساء الأمريكيون السابقون التى كانت تعتبر خطابات معادية ومنحازة لاسرائيل، ولا فائدة من متابعتها. هذا الخطاب بالذات، كان له وقعه الوَّاضح، وامتاز بلغة اميركية جديدة فَّفى جميع القضايا التي تشغل العالمين العربي والإسلامي، كان أوَّباما صّريحاً ووّاضحّاً، وقد ِسعى مِنذُ بداية خطاًبه إلى إيصال رسالة مفادها "أنا أفهمكم جيداً"، لهذا بدأ خطابه بالتركيز على مساهمة الحضارة الاسلامية تاريخيا بتطور العلوم والرياضيات والطب وعلوم الإبحار، واستخدم تاريخه الشخصي كابِن لعائلة كينية، أعداد كبيرة منها مسلمة، مذكّرا بأنّه كان يستمع إلى الأذان صباح كل يوم في اندونٍيسياً حيث أمضى جزءا من طفولته. واستخدم أوباما العديد من الآيات القرآنية للتدليل على فهمه للإسلام والمسلمين. وباستعراض ما قاله بشان القضايا التي جعلت الشعوب العربية والاسلامية تنظر للولآيات المتحدة كعدو، نجد أن أوباما قد حاول بكثير من الوضوح "تفكيك" هذه الخصومة وتحويلها إلى نوع منّ شراكة محتملة وممكنة. فيما يتعلَّق بأفغانستان وباكستان فإن أميركا لن تهادن، ولن تتراجع في الحرب التي تشنها على القاعدة وحُلفانَها. أوباما يرى الحرب مشروعة وضرورية وعادلة لمعاقبة من تسبب بمقتل الآلاف من الأميركيين في الحادي عشر من سبتمبر، ولن تكون هنالك مساومة على ذلك إلى أن يتم عزل القاعدة ومحاصرتها والقضاء عليها. أما ما يتعلق بالعراق، فقد كان أوباما من أوائل المناهضين للحرب على العراق عام 2003. وعندما تحدث أمام جماهيّر الحرّب الديمقراطي في مؤتمر

بوسطن، أشاد بالجنود الأمريكيين الذين يخدمون في العراق، وقال إنه يجب إعطاءً عائلًاتُ الجنود الذّين يقتلون في العراق المزيد من الدعم الماليـ لهذا فقد اقترب أوباما كثيراً جداً من الاعتذار دون ان يقول ذلك صراحة. لكن كلماته كانت -ون بن يرس اعتذارية هي "حرب لم تفرض علينا" "اخٍتيارية" "إنقسم الأميركِون والعالم معهم بشِأنها"، مضيفاً وهذا هو الأهم، "سنغادر العراق بأسرع وقت مِمكِن، ولن تكون لنا قواعد عسكرية فيه"، موضحاً بأن ذلك ينتهي العام **2012.** اما بالنسبة لفلسطين القضية المركزية للامه العربية والإسلامية، والتى بدون حلها لن تنعم المنطقة بالأستقرار، فقد كانت مقاربتة الجديدة التي ُطرحها أُوبّاما تتعامل بالتزّام وتوازنّ، فالكلّمات المستخدمة شديدة الدلالة على تفهمه لما عاناه ويعانيه الفلسطينيون، وعلى جدية إدارته والتزامه الشخصي بطي هذا الملف بإنجاز تسوية بين الفلسطينيين وَإسرائيل وفق مبدأ الدولتين. لأول مرة نستمع إلى رئيس أميركي يتحدث عن الصراع الذي بدأ منذ قيام إسرائيل وليس منذ عدوانها على العرب العام 1967، مستخدماً في وصفة لمعاناة اللاجئين تعبيراً يعني اعترافاً بانهم "انتزعوا من أرضهم بالقوة"، وبأنهم يعيشون في حالة من الذل تحت الإحتلال، وان هذا الوضع لاّ يمكن التسامح معه، وأن أميركا ستقف مع حق الفلسطينيين بالكرإمة والدولة ولن تدير ظهرها لهم. تأكّيدٌ أُوباما بأن الاستيطان غيرٍ شرعي ـ مهم هنا وهو تطور في طريقة النظر لمسألة الاستيطان، لأن الدارج سابقاً لدى السياسيين الأميركيين أن يقولوا إنه "عقبة في طريق السلام" بينما المسألة هي عدم شرعية هذا الاستيطان وضرورة إزالته

لتعارضه مِن إلقانون الدولي. ومن المهم أيضا ملاحظة أن أوباما يرفض أستمرار محاصرة غزة "فالأزمة الانسانية في غزة لا تجلب الأمن للإسرائيليين وتدمر حّياة الفلسطينيين". وفي خُطابُه كَرَّرُ أُوبَاماً حَديثُه عن علاقة أُميركاً بإسرائيل "غير القابلة للكسر" وعن معاناة "الشعب اليهودي التاريخية" وعن حقهم تبعاً لهذه المعاناة بدولةٍ خَّاصة بهم، فقال: أن متانة الأواصر الرابطة بين أمريكا وإسرائيل معروفة على نطاق واسعـ ولا يمكن قطع هذه الأواصر أبدا وهي تستند إلى علاقات ثقافية وتاريخية وكذلك الاعترافُ بأن رغبة اليهود في وجود وطن خاص لهِم هي رغبة متأصلة في تاريخ مأساوي لا يمكن لأُحٰد نَفْيهُ. وهذا إلدعم والتعاطف الكاملُ مع اسرائيل لا يقلل بأي حال من تعاطفه وتفهمه لمعاناة الفلسطينيين. والواقع أن أوباما قد أرسل منذ توليه الرئاسة رسائل وأضحة بشأن ذلك. فالتعاطف مع اسرائيل قائم في ادارة اوباما، ولكنه ليس أعمى. العهد الذي كان بوسعنا فيه أن نشد الْحبِّل وانَّ نسوف الوقِّت بلغ منتهاه، كما عبر عن ذلك أحد الكتاب اليهود. لقد كان الخطاب المشحون بالعاطفة الذى ألقاه الرئيس الأمريكى باراك أوباما من على مدّرج جامِعة القّاهرة، عظَّة دينية وجدانية، تخاطب القلب أكثر مما تخاطب العقل، ويمكن اعتباره خطاباً تاريخياً على المستوى التقنى لخطابات زعماء الدول من حيث الشكل وبلاغة ألخطيب المعروف بأنه متحدث مفوه لا يشق له غبار. وقد يكون أفلح في هذا، وكان له ما أراد، وتأكَّد هذا من خَلالِ الاستِجاباتِ العاطَفية التي كان يتلقاها، مع كل آيّة قرآنيّة، أو حدیث نبوی کان یتلوه، وهو ینظر من دون ترکیز،

على الأثر الانفجاري الطاغي الذي كانت كلماته تتركه في نفوس مستمعيهـ وهنا لن ننكر عليه قدراته البلاغية والخطابية المميزة التى أنتجت تلك الملحمة الخطابية التاريخية غير المسبوقة. ولكن حين نضع خطاب اوباما تحت مجهر النقد والتمحيص، فإن الأمر سيبدو غير ذلك بالتأكيد، وعلى درجّة حاّدة من الفروقات والاختلاف الكبير، وفيه من المغالطات، ومجافاة الواقع، الشيء، الكثير. فعلى صعيد الأفكار والنموذج المعرَّفي الذى يستند إليه اوباما ويستمد منه لغته فان الأمر يختَّلُفُ حتماً، إذ يظهر التشريح أن الخطاب الذي غلبت عليه اللغة التصالحية والنظرة الواقعية والاستشهاد الديني بدا عاجزاً عن تقديم حلّول مقنعة لمشاكل مستعصية وعمد أوباما إلى الهروب من التفاصيل إلى العموميات التي لا تلزمه بأي وعود تجاه أَى طرف من الأطرافِ، كالوعود الانتخابية الكَّثيرة التي يحاول أوبإما الوفِّاء بها الوعد تلو الآخر مما يترك له هامشاً واسعاً من ِ المُّناورة في المُّستقبِل. فالخطاب ليس برنامجاً عاماً وعملياً، غايته أن يعالج ويتصدى لجملة من أزمات ومشاكل سياسية، وأجتماعِية تهم الشارع العامـ لقد كانت الغاية الأولى والأخيرة من هذه الخطبة، بالضبط، هي تهدئة روع المسلمين الساخطين على سياسات الإدارة الأمريكية السابقة الاستفزازية مع فريق المحافظين الجدد، والذين لم يتركوا وراءَهم أيّ أثر أو مثقاّلِ ذرة يمكن أنّ يترحم الناس من خلَّالها عليهم، أو يستذكرونهم بأي قدر من الخير.

لغة الخطاب واعدة وتصالحية ومختلفة عن خطابات الإدارة السابقة خاصة من جهة السعى

لتحسين خطاب العلاقات مع العالم الإسلامي، ولكنه أيضاً يصب في مصلحة أمريكا وموقعَّها في العالم خِاصة الإسلاميّ، ويمكن اعتباره أسساً ومنطلقاً لتغيير مسار العلاقات الاميركية - العربية والإسلامية عموماً. وهنالك من الأسسِ التي وردت في الخطاب، يمكن الاعتماد عليها لتأسيس شبكة علَّاقاتٍ من نوع جديد، فيما لو أحسن استخدامها عربياً وأميركياً على نحو صحيح. باختصار، خطاب أوباما هو خطاب القطيعة مع سياسات بوش، وهو يعبر عن سياسة جديدة، إيجابية وتدعو للتفاؤل بأن العلاقات العربية \_ الأميركية، والإسلامية ـ الأميركية يمكن إصلاحها، تقويتها وتطُّويرها، ويتوقفُ ذلك علىَّ تُحويلُ "هذا ٱلكُّلام الجميلُ" إلى مشروع عمل وأفعالُ تؤدى إلى نتائج يمكن قياسهاً. ولكن الخوف كل الخوف من اتباع التيار المحافظ والعنصريون البيض الذين لن يتركوه يعمل على هواه بالرغم من هزيمتهم النكراء، بل انهم بدأوا يلملمون شملهم بقيادة احد صقورهم نائب الرئيس السابق ديك تشينى وبدأو ينتقدون سياساته المنفتحه على العالم، وشنوا عليه حمَّله جعلته يتراجع عن بعَّض وعُوده أو يؤجلها، وهاجموا لغته التصالحية مع العالم الإسلامى واعتبروها مساس بكرامة أمريكآ وهيبتها، بل اعتبرها بعضهم اذلال لها. من هنا فاننى اعتقتد ان مرحلة اوباما ستكون مرحله انتقالية حرجه وصعبه يتم خلالها ترتيب البيت الامريكي الداخلِي واصلاح ما افسدته فترة بوش خارجياً وداخلياً والخروج من الازمة المالية التي يعانى منها الاقتصاد الامريكي، مع عدم تمكين اوباماً من احداث تغيير جوهرى فَي السّياسة الأمريكيةً، وهنا فاننى لا اقلل مّن قُيمة الافكار

والرؤى التى يحملها اوباما لأمريكا والعالم، بل اقلل من احتمال نجاحه في تطبيقها على ارض الواقع. ولا استبعد ان يتم ازاحة اوباما عن الحكم بالقوة (وذلك بسبب اصوله الملونه وخلفيته الدينية والثقافية التى تتعارض مع فكر وقيم الغالبية المسيطرة) اى من خلال اغتياله وهذا امر غير مستبعد من العنصريين البروتستانت، الذين اعدوا خطط لاغتيال اوباما خلال فترة ترشحه للانتخابات، وثم القاء القبض على المخططين كما ذكرت محطة CNN، ونقلت اذاعة "سوا" عن ذكرت محطة الأمريكية في واشنطن قوله ان الجميع

## فلسطين ودورها الحضاري

يشعرون بالقلق على حياة الرئيس "أوباما" ويتذكرون جيداً زمّن "كينيدي" الذي يبدو قريب الشبه من هذا الزمن كما ان اتحدى الصِّحف في ولاية بنسلفانيا نشرت اعلانا دعا ضمنيا إلى اغتيال الرئيس الأمريكى باراك اوباما. وكان الاعلان يقول: "لعل أوباما يحذو حذو لينكولن وجارفيلد ومكنيلي وكنيدي." وقّد لاحظنا انّهُ خلال التاريخ الامريكي كلة لم يصل إلى الحكم الا رئیس کاثولیکی واحد هو جون کنیدی وبصعوبه ولكنه لم يكمل فترة رئاسته واغتيل على ايدى المتعصبيبن البروتستانت، كما ان تاريخ أمريكا مع الملونين وأصحاب الديانات الاخرى وأضح لنا، وواقع الملونيين في أمريكا الآن خير شاهّد على العنصرية والكراهية التي يتعرضون لها في بلد ما يسمى بالحريات والديمقراطية، ويُجب ان لا ننسى انه تم اغتيال الرئيس الامريكي ابراهام لنكولن لانه دعا إلى تحرير السود، وكانت قضية السود من

القضايا الرئيسية التي ادت إلى نشوب الحرب الاهلية الأمريكية، كما اغتيل داعية الحقوق المدنية الاسود مارتن لوثر كنج لنفس الاسباب. وربما كان هاجس كراهية الملونين والسود هو الذي دفع القس مايكل فليجر احد انصار اوباما إلى القاء خطبه دينية يسخر فيها من هلاري كُلنتون قال فيها:" إن هِيلاري كلينتونِ تفكر دائما بهذه الطريقة: إنها لي، أنا زوجة بيل، أنا بيضاءٍ. وفجأة ظهر بإراك أوباماً من العدم، فقالت من أين جئت ياهذا؟ أنا بيضاء أنا أستحق، إن هذا الرجل يخطف مني الأضواء. وبالرغم منَّ أنَّ اوباما أُعرَّب "عن عميق خيبته" من الخُطبُة وقالَ إنَّهَا "مثيرةً للشقّاق، وتحملُ رؤية متخلفة''، آلا أن ذلَّك يشيرُ إلى جدور العنصرية التي لازالت تعشَّعش في عقل قُطَّاعَ كبير من الأمريكيين البيض، تجاه الاقليات المختلفة، ويكشف مدي الّاحباط والظلم الذي يشعر به الملونون في أمريكا. فلسطين ودورها الحضارى إذا كنا قد سلطتنا الضوء في هذه الدراسة على الصهيونية المسيحية ونشأتها ودورها في أقامة أسرائيل في المنطقة العربية وركزنا على الدور البريطاني الامريكى بالذات ووضعنا خطة لمواجهتا، فان ذلك يعتبر بداية للفهم الصحيح للصراع وطرق مواجهته ويمهد لاتخاذ خطوات ووضع الخطط اللازمة للخروج من هذا المأزق الذى تواجَّهه امتنا والذى استنزفُ ثرواتها وخَيرة أبنائها وهي في امس الحاجة لاستثمارها من اجل النهوض واللحاق بركب الحضارة وممارسة دورها الرائد في الحضارة الانسانية. من اجل ذلك فاننا نرى ان وضع حل نهائى لهذا الصراع اصبح ضرورة قومية ودينية وحضارية تفرضها الاوضاع الدولية والمصلحة

العامة للامه. وبالرغم من كبر حجم الكتاب فاننى كنت انوى اضافة جزء اخر له بعنوان "فلسطين ودورها الحضارى" يوضح طبيعة الصراع على فلسطين والمراحّل التي مر بها والعلاقة بين اليهود وفلسطين عبر التاريخ، وهذا يستدعى تفكيك الصراع والانطلاق بالتحليل والتأمل التاريخي والديني بعيداً عن كثير من الافكار والاحكام المسبقة والانتقائية التى ارتبطت بالصراع في عصرنا الحاضر سواء بسبب التداخلات آلتى افرزها الاستعمار الغربى لمنطقتنا وظهور الحركة الصهيونية وما صحبها من تطرف وغلو في النظر إلى فلسطين، أو بسبُّب ظُّهور الْحرَّكاتُ القوميةُ العربية والْحركات الإسلامية، والتى تعاملت مع الصراع من خلال نظرة قومية ضيقه أو دينية آنتقائية، لم تستطع ان تشخص طبيعة الصراع وسبل مواجُّهته، فتَّاهَّت في نظريات وتفسيرات ثبت فشلها بالكلية لانهاً لم تستلهمها من ارثنا الحضاري المجيد بل اقتصرت في علاجها لهذه الظاهره من خلال اقتباس ادبيات التَّجربةُ الْاوربية الصراعية التي جَلبت الويلات للقارة الاوربية والعالم خلال الخمسة قرون الاخيرة، حيث لم تكن فلسطّين والشرقُ عَاَّئباً عن هذه النظرة الصراعية، فتعرضت المنطقة لهجمه شرسه وضحنا بداياتها وما انتهت اليه من اجل تحقيق نبوءات وافكار عدمية على يد اتباع المذهب البروتستانتي، وعلى الجانب الآخر تعرض اليهود المتواجدون في أوروبا لحملات اضطهاد وتنكيل منظمه من قبل كثير من الدول التى عاشوا فيها، لاسباب دينية معاديه لليهود، كانت تنظر لهم على انهم قتلة المسيح، وسعت للتخلص منهم بالقاءهم في منطقتنا، وفي الحالتين تحملناً

اخطاء غيرنا ودفعنا ثمناً باهضاً نتيجه لذلك. من هنا فاننا نرى ان وضع تصور لحل الصراع يجب ان ينبع من منطقتنا بعيداً عن الاملاءات الخارجية التي لها اجندات بعيده كل البعد عن قيمنا ومصالحنا .. تصور ينبع من اصالة حضارتنا وقدرتها اللامحدودة على الانفتاح والتفاعل واستيعاب الغزاة الذين مروا بها على مر التاريخ، والذين لم يشفع لهم تفوقهم العسكرى والمادى لتمكينهم من السيطرة على هذه المنطقة وفرض افكارهم عليها، بل استطاعت حضارتنا على مر التاريخ أن تهزم الغزاة ليس بالقوة العسكرية فحسب، بل من خلال ارتها الحضاري الذي هزم الاعداء بالرغم من تفوقهم العسكرى وجعلهم يتبنون قيم هذه الحضارة وافكارها. وهذا الأمر ليس مستغربا إذا تأملنا ارثنا الحضارى الضخم الَّذِيُّ الهِم البُّشرية جمعاء، فالديانات السماوية في العالم والّتي تدين بها اكثر من نصف البشرية نبعت من هنا، والحضارات القديمه التي وضعت اسس التمدن الانسانى اشرقت من هنا، وتاريخ العالم بدأ وازدهّر وتطور وانتشر من هذه المنطقة المباركة، وكل ذلك جعلها محط انظّار العالم وقبلته من الناحية الدينية والحضارية. واذا كانت امتنا تمر في عصرنا الراهن بازمه نتيجه لتخلفها عن ركب الحضارة بسبب التحديات التي فرضت عليها فان ذلك لا يعنى الاستسلام لهذا الامر، ولا يجب ان نفقد الامل في اصلاح حالنا واللحاق بركب الحضاره. واعتقد ان الجميع يعلم ضخامه وثراء ثراتنا الْثقافَّى والحضَّارَى الَّذَى اعظى العالم اوَّلَى الحضارات (الفرعونية والفنيقية والبابلية والسومرية، والاشورية والكنعانية)، وثم تتويج ذلك بهبه من الله للعالمين دياناته السماوية

اليهودية والمسيحية ثم الإسلام الدين الخاتم. اعتقد انه لا توجد منطقه في الدنيا توفرت لها مثل هذا الارث العظيم والتاريخ الزاهر. وهنا فاننى لست من هواة الوقوف على الاطلال والتغنى بالماضى، ولكن اعتقد ان أيه نهضه وأى تغيير لا بد ان يستند على قاعدة اصيله من الثقة بالنفس وبقدرتنا على التطور والاخذ بناصية الحضارة. فليس من المنطق أو العقل ان تكون هذه الأرض المبَّاركةَ ساحة ّللصراع وَالحَروب، في الوقت الذيّ استطاعت ان تلهم العالم والبشرية جمعاء بقيمها النبيله عن الحب والتسامح والمساواه والدعوة إلى اعمار الارض واعلاء شأن الانسان بتخليصه من كافة اشكال العبودية لغير الله. هذه الارض المباركة لديها رساله جديده يمكِنها الهام العالم والبشرية من جديد من خلال التأمل بدقه بإرثها الدينى والحضارى الذى يبنى ولا يهدم والذي يستوعب الجميع من خلال مبادئه المتسامحه. هناك جهد جبار يجب ان يبدل من قبل المخلصين في امتنا وهم كثر لتصحيح كثير من المفاهيم والافكار التي تعيق تقدمنا، آخَذين فى الاعتبار وقوع منطقتنا

## الإصلاح الإسلامي

لفتره طويلة فريسه لاطماع وحروب مختلفه لاهميتها الحضارية والثقافية والدينية والجفرافية، والتى بدأت مع حروب المغول والصليبيون ثم الاستعمار الحديث. ولا شك ان الذي حدث تتحمل جزء من مسئوليته الاجيال السابقة التى مزقتها الصراعات المختلفة، الا ان ذلك لا يجب ان يغفلنا عن جاذبية هذه المنطقة واهميتها للعالم اجمع وهذا هو جزء من ثمن ارثنا الحضارى العظيم الذى

يجب ان نحافظ عليه ونحميه ويكون حافزاً لناٍ من اجلّ تجديد الرساله والرياده للعالّم. ان المتأمل لتأريخ منطقتنا يجد انها تعرضت لغزوات وحروب على مر تاريخها ولكنها كانت فى كل مره تهزم اعدائها ليس بقوة الجنود بل بقوة حضارتها وقيمهًا. وهكَّذا لم يصدم الغَّزاة القادمون من وسط اسيا واوروبا بالحدود وألجيوش فحسب وأنما واجهتهم حضارة تدافع عن (الحضارة) -فالحضارة لا يمكن ولا يكفى ان تدافع عنها بقوة السلاح - وهؤلاء الغزاة الوافدون من سهوب آسيا واوروباً على الرغم من تغلبهم بقوة السلاح قد احتوتهم ثقآفة المغلوبيين فتمثل الغزاة حضارة هؤلاء، كما حدث مع الرومان الذي سيطروا على المُنطقة لفتره طويلَّه ولكنهم في النهاية اعتنقوا الديانه المسيحية المشرقية، وحدث نفس الشئ مع المغول الذي دمورواً بغدادً ولكنهم في النهاية دخلوا الإسلام واصبحوا من اشد المدافعين عنه والداعين له. ونحن الان لدينا المقدره لتقديم نموذج حضارى بديل يستوعب الانجازات الحضارية القاتَّمه ويهذبها ويضيف لها بعدا انسانياً وروحياً، تحتاجه البشرية الان، وذلك لن يحث الا ورو حياً . إذا اصلحنا انفسنا أُولاً "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم". الإصلاح الإسلامي ربما سيقول بعض القراء ان الإسلام هو الحل، مرددا الشعار البراق الذي يطرح دائما كبديل لحل مشاكلنا أو لتبرير تخلفنا نتيجه لعدم اتباعنا النموذج الإسلامي. وانا اعتقد ان طرح المسأله بهذه البساطة والسذاجه فيه تجنى على الواقع الذي نعيش فية بنفس قدر تجنيه على الإسلام نفسه. فالإسلام حتى في عهده الأول لم يُمتلكُ تلك الحلول الجاهزه، والآجوبه الشافية لكافة

المسائل والقضايا التى واجهها بسبب اتساع رقعه الدوله ودخول كثير من الشعوب تحت مظلّة الإسلام. لهذا حدث الاجتهاد والاختلاف (بما لا يفسد للود قضيه) بين المسلمين والفقهاء، وادلى الجِميع بدلوه في هذاً الامر فظهَّرت مدَّارسُ اهلَّ الرأى واهل الحدّيث، وظهر علم الكلام والفلسفه ّ وغيرها من العلوم الدينية والدنيوية، والتي مكنت للمسلمين من النهضه والريادة وتسيد العالمـ واعتقد ان الجميع يعلم الفرق بين واقعنا المعاصر كمسلمين وواقع المسلمين ايام مجدهم، وحجم القضايا والامور التى ظهرت والتى بحاجه إلى اجتهاد ومعرفه دقيقه بمقاصد الشريعه لتحديد الموقف الشرعى الدقيق منها. وهنا لابد من تحديد الإسلام المقصود .. هل هو اسلام بن لادن .. الأخوان المسلمون .. حزب التحرير .. طالبان .. ابى حفص .. ام الإسلام السلفى أو الليبرالى .. الخ. وهنا فاننى لا أعيب تعدد الاحزاب والتيارات الإسلامية فهذا امر مطلوب وصحى، ولكن الشئ المُعيب هو ان نجد ان كل حركه وتّيار لا تحترمّ وجهة النظر الاخرى بلُّ قدُّ يصِل الامر إلى حد التكفير والخروج عن المله (بأسهم بينَّهُم شديد) .. ولكن الجميع يستشهد بحديث نبوي عن ضرورة انقسام الامه إلى 72 فرقه ليس بينها الا فرقه واحد ناجیه من النار، وبالتأکید فان کل فرقه تعتبر نفسها فقط الفرقة الناجية. وهنا يتوه المسلم البسيط الساعى إلى الفوز العظيم، في غابة الفرق والاحزاب والدراويش، لعله يجد مبتغاه وينجو من النار، وهنا تكون بداية التطرف والتنطع في الدين أو فمادامت القضية، قضية فرقه ناجيه بدون غيرها، يجعل اتباع كل فرقه يعتقدون ان مهمة اصلاح الدين والدنيا تقع على عاتقهم

وحدهم ولا يجب عليهم التنازل قيد انملة عن تعليمات مشايخهم الذين يستغلون بساطة هؤلاء المؤمنين، وتتوه شعوب الامه بين الفرق ومشايخها وفتاويهم .. فهذا يحرّم وذاكَ يزكى وآخر يكفر وغيره يؤُجل .. وهكذا وبسبب الفهم الخاطئ للاسلام، وبدلاً من ان يكون الإسلام حلًّا لمشاكل الامه يصبح عبئا أُخرُّ عليهًا، وبُدلاً من ان يوحدها ويجمع شمّلها، يشتتها ويفرقها. وبالرغم من انني احسب نفسي من المؤمنين بمقدرة الإسلام على الاخذ بيد الأمه لطريق الوحدة وألنهضُه والَّعزه واحاول من خلال بَعض مشاريعي البحثيه ان اساهم بهذ المِجال قدر استطاعتي، الآ انني وصلَّت إلى فناعه بأن الوقت لم يحن بعَّد لهذآ المشروع ليأخذ مكانه ويزاحم الآخرين للظفر بالسلطه وقيادة الامه في ظل القيادات وطريقة التفكير الحالية، لان التيآرات الفكرية الإسلامية أو على الاقل ما تمخض عنها من حركات واحزاب اسلامية لاتزال تعيش في عالم غير عالمنا ولم تستطع حتى اللحظة أن تدرك ليس فقط المعانى العظيمه للأسلام بل والأخطّر انها لّا تعرف شئ عن حقيقه العالم الذي نعيش فيه والمتغيرات التى تحكمه واكتفت برفع شعارات براقه كالإسلام هو الحل والإسلام هو البديل .. الخ، بدون ان تقدم ایه حل أو بدیل مقنع للجماهیر علی ای مستوی من المستويات، ولهذا تجد نفسها في مازق بمجرد امتلاكها للسلطه أو جزء منها فتفشلُّ. وبالطبع فان مبرراتها جاهزه لسبب الفشل وهو موامرة الكفار والعلمانيون الذين لا يريدونّ للاسلام ان يحكم، كما ان تهمها بالخيانه والعماله والرده والخروج عن الصف جاهزه لمن لا يوافقونها الرأى. وهنا فاننى لا انكر أن هُناك مَؤامره على الإسلام، ولكن ليس

هذا هو المهم بل الاهم من ذلك هو استعدادنا لنكون ضحيه للمؤامرة والتي ما فتئت الحركات الإسلامية تقع فيها من إول تجربه سلطويه تمر بها سُواء كانت فَى الحكمُ أو في المعارضه، والمؤمن لا يلذغ من جحّر مرتين. وبالّرغم من اننى لا انكّر اصاله النشأة والتكوين لاغلب الحركات الإسلامية، وصدق نواياها الا ان مشكلتها الرئيسية كأنت في عدم نضوجها ووعيها السطحى بالوضع الدولى وتعقيدات الحكم على المستوى الوطنى، فوقعت فى صدامات غير مبرره مع السلطه على المستوى المّحلي، ودخلت في صراعات غير محسوبه مع الدول العظمى على المستوى الدولي، وتم كل ذلك باسم الجهاد في سبيل الله تعالى من أجل رفعة شأن الإسلام، فانتشرت الصدامات في مختلف البلدان من أقصى الشرق إلى أقصى ألغرب، وخالطَتها كثير من المخالفات الشرعية، التي اتخذت من الإسلام درعا لطرح فكر متعصب لا يقبل التسامح ولا ألعقل ولا الاعتراف بالاخر بدلا من زرع بذور الخير والمحبة والقذوة الحسنة والَّكلمة الطيبة التي توحد الناس وتأخذ بيد الامه إلى التغيير المطلوب. ولو حاولناً مراجعة تجارب حركات الإسلام السياسي في منطقتنا منذ الاستقلال وحتى اللحظة فاننا سنجد انها تنقسم إلى قسمين، الأولى ونتيجه لفكرها المغلق التَّكفيري وَّعدم نضُّوجها السياسي، وضعت نفسها كخصم عنيد لكافه الانظمه الوطنية واخذت تزاحم على السلطه بدعوى انها تريد تطبيق الإسلام بالرَّغم من ان مشروعها الإسلامي لمَّ يكُن جأهزا وقتها وحتى اللحظه، واخذت تسَّتغلُّ بعض التصرفات هنا وهناك لتكفير النظام ومحاولة الانقلاب عليه بدلا من المساعده في مواجهة

التحديات والاخذ بيد النظام الوليد، وهذا ما حدث في مصر والعراق وسوريا في ذروة المد الثوري والقومى حيث وضعت حركة الاخوان المسلمين وغيرها من الحركات نفسِها في مواجهه مباشره مُّعُ ٱلَّاحِرَابُ القوَّميه، وكأنَّ الإسَّلامُ يُعَّارضُ القومية والوحدة العربية، بل اننى اذكر كيف انهم كانوا يصورن فكر القوميين العرب والبعثيين وكأنه فكر شيوعي الحادي كافر، ونسى القوم ان فكرة بعث الامة العربية هي في النهايه بعث للاسلام واحياء له لانه لا عَروبةً بدون اسلام. ثم جاءت تجربه هذه الحركات لتتكرر وتقوم بنفس الدور في العراق ابان الغزو الأمريكي للعراق حيث فضلت ان تقف في صف المحتل المعتدي ضد نظام صدّام متناسيَّه ومتغافله عن احكامَّ صريحه في القرآن تحرم ذلك وكانت النتيَّجه ما نراه وتسمعه في العراق من دمار لكل شئ وحرب طائفيه بين من يدعون الإسلام (شيعه وسنه) بدل الحرب على الأجنبي المحتل. وفي سوريا كاد يتكرر نفس المشهد عندما أبدت حركة الاخوان ٱلمسلَّمون ٱلسوريَّة استعدادُها للتعاوُّن مع أُمريَّكا للاطاحه بالنظام السوري. اما النوع الثاني من الحركات الإسلامية والتي ظهرت في نهاية ... السبّعينياتُ، فقد مثلّ ظهّورها تطور ّنوعي في عمل الحركات الإسلامية نتيجه لما فرختة التجربه الإفغانية من حركات ولدت في احضان المخابرات الأمريكية والانظمه المتعاونه معها، حيث دخل معها الإسلام السياسي مرحله جديده وخطيره، بعد ان تم تصنيعه ثم استغلاله من قبل المخابرات الأمريكية والعربية، فحصل على مشروعيه مؤقته لدحر الغزو السوفيثي لٍافغانستان، ولكن بعد انتهاء دوره مع السوفيث، بدأ اضطهاده ومطاردته لدفعه

للقيام بدور جديد من خلال نشره في كل مكان، فظهرت هذه الحركات بدون تحديد آوليات واسس لعملها الجهادي واستخدمت من حيث لا تدري كاداه، فكانت ثّاره تعمل كوكيلٌ لأمريكا في اثَّارة القلاقل في الدول العربية وروسيا ومناطق اخرى، وثاره كَاداةً في يَدّ المَحافظيّنُ الجَدّد في أُمريكاً في سعيهم لتصّوير الإسلام كُعدو بديل للشيوّعية وِانَّه الخطر الذي يتُهدِّد العالم والَّذي ٱسَّتخدَّمَّته أُمريكا ودوّل اوروبا الغربيه كُمبّرر لأعلان حربها على ما يسمى بالارهاب والتضييق على المسلمين فی کل مکان، وتجلی ذلك فی احداث 11 سبتمر التِّي ابْتهج لَّها كَثيِر من المسلَّمين ولكن بعد حين ً اكتشفوا عمق المأزق الّذي وضع المسلمون به نتيجه هذه اللاحداث، وبدأ البعض بعد فوات الاوان ينتقد هذه العمليات ويشكك في من يقف وراءها وجدواها بعد ان لمسوا انعكاساتها الخطيرة على الامه، وان المستفيد الوحيد من هذه الاحداث كانت ادارة بوش المتطرفه واسرائيل، التي استخدمت بعض الحركات الإسلامية ليس كاداه تنفيذية -لانهم لآيصلحون لذلك- بلُّ فقط كمتبنى يقفُ من بعيد ليخرج علينا من حين لاخر ببيانات واشرطه مصوره استخدمتها ادارة بوش افضل استخدام لضرب الإسلام في كل مكان. وهكذا لم تكتفى كثير من حرّكات الإِسّلامَ السياسي بتخريب واعاقه حركات التحرر الوطنى في بلدانها بل انها عملت على الاساءه إلى الإسلام والعروبه في العالم وابراز المسلميِّن بشكِّل بشُع اماَّمُ العالُّم من خلالُ عمليات وتصريحات وافعالُ الحقَّت اضُرارُ فظيعة بالإسلام والمسلمين وشوهت صورته. وهنا فاننى لا انكر كيد الغرب وأمريكا للاسلام واهله، ولكنَّ هذا لا يعنى الدَّخولُ في مواجهه مفتوحه

معهم بدون حساب التداعيات الخطيره على الإسلّام. كمّا اننى لا احاول تبرئه الانظمه الّحاكمه من كثير من الاخطاء والخطايا والتجاوزات، ولكن هذا لا يبرر ان تضع هذه الحركات نفسها على طرف نقيض من هذه الانظمة وتحاول بكل الطرق الانقضاض عليهاً بدل توحيد الجهود والتدرج واعداد العده للتغيير المطلوب. فبالرغم من أن . كثير من الحركات الإسلامية لم يكن لها ميزه زائده عن الحركات الوطنية الآخرى في حروب الاستقلال وتضحياتها، بل ان ظهورَها كَّان متأخر جداً في بعض المناطق، آلا آنها وبمجرد زوال الاستعمّار بدأت تنشط ووضعت نفسها مباشره في صدام مع النظام بدون تطبيق ابسط ابجديات العمل الإسلامي من تحديد الأوليات والوعى بالتحديات والتدرج في حلها. بل انها اكتفت بالتركيز على شكليات آلإسلام دون الجوهر فكانت النتيجه رؤيه ساذجه ومبسطه للاسلام جعلت الواحد منهم يعتقد ان تطويل اللحى وتقصير الجلباب يكفى لاستحقاقه النصر من الله والدعوه إلى أقامة دولَّة الخلافه، ونسى أو تناسى القوم ان للنصر والاستخلاف شروط وقوانين غير اللحى الطويله والاسماء الجميله التى تستحضر عظمة الماضي بشكله لا بجوهره، فليّس كل من تسمى بابی حّفص ملك عداله عمر، ولیس كل من كنی نفسه بابو الوليد أو ابو مصعب والقعقاع وغيرهم من الصحابة العظام رضى الله عنهم جميعاً اصبح من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه منّ ترك الدنيّا والتّفاني في خدمة الإسلام بالعلم والعمل، فدانت لهم الدَّنيا بَّما رحبت. أن للاستخلاف والنصر سنن وقوانين بعيده كل البعد عن الشعارات البراقه والشكليات الجوفاء والخطب

الرنانه التى اصبحت منهجاً لكثير من الحركات الإسلامية - فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله بالنصر لم يغفل ولو للحظه واحده عن الاخذ بالاسباب واعداد العده بالرغم من يقينه بنصر الله للدين الجديد. ولكن الله سبحانه وتعالى اراد وضع منهجّ للنصر والتمكّين للمسلمين في كلّ زمّان ومكّان ليآخذوا به. ففي احد هزم المسلّمون لان بعض الصحابة لم يتبع اوَّامر الرسوَّل الكريمُ وانساق وراء عرض الدنيا. وكادوا ان يهزموا في حنين عندما اعجبتهم كثرتهم. وفي الخندق اعدّ المسلمون العده واخذوا بالاسباب وحفروا الخندق وبعدها جاء النصر من الله وتفرقت الاحزاب. وفي مؤته انسحب خالد بذَّكاء منَ الْمعركه حقَّناً لدمَّاء َ المسلمين، فقال عنهم عامة المسلمين الذين لا يدركون السنن الالهيه انهم الفرار ورد عليهم المصطفّى صلَّى الله عليه وسلم بانهم الكرار، وفي الشام تنازل خالد عن القيادة لابي عبيده أنصياعاً" لامر خليفة المسلمين وهو في اوج انتصاراته وعظمته من اجل مصلحة المسلمين، وهناك مئات بل آلاف العبر والدروس الشبيهه والتي نتغنى بها ليل مساء، ولكننا كالحمار يحمل اسفاراً. ان الإسلام شريعه ومنهج حياه إذآ اتبعناه قولًا وعملا كنًا خيرُ امة اخرجت َللناس، وصلح حالنا في الدارين، اما إذا اكتفينا برفّع شعاراًته والتغنى بفضائله وعظمة رجاله، من غير ان نستوعب ونطبق الدروس والعبر فلنّ يغير الله من حالنا، ولن تشَّفع لنا عندها أبتهالآتنا ودعواتنا بتدمير الْكَفّر والكّافرين ونصرة الإسلام والمسلمين، لأن الله ينصر من ينصر دينه قولا وعملا، ونصرة الدين لا تكون بالدعاء والبكاء ولكن بامتلاك القوة واسبابها، واعداد العدة بمختلف طرقها

ومجالاتها،"واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" اما إِذا توقعنا النصر بغير ذلك يصبح يقيننا بالنصر يقيناً منقوصاً وهو اقرب إلى القاء انفسنا إلى التهلكه، لان المؤمن القوى احب إلى الله من المؤمن الضعيف، والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي اكبر ّشاهد على ذلك، ولهذا تُقّدمُ المُسلمونَّ وفتحوا مشارق الارض ومغاربها من خلال اعداد العدة والاخذ بالاسباب ووضع خطط الحروب فبرزت عبقريات فذه وبطولات عظيمه ومواقف ايمانية جعلت اليقين بالنصر من الله حَقيَّقة واقَّعه، لان "اعقلها" سبقت وتُوكل، ولان الايمان صدقه العمل. والسؤال الذي يبرز بقوه في واقعنا المعاصر اين نحن من كل ما تقدم؟ بالطبع الفارق كبير كالفرق بين الثرا والثريا كما يقولون، وواقعنا المزرى خير شأهد على ذلك حيث تتصدر دولنا العربية والإسلامية القائمة السوداء في كل شئ من التخلف ُالعلمى والامية والجهل والفَّقر َ والفساد والرشوه والتطرف .. الخ. فاين الحركات الإسلامية من كل ذلك وما هى مساهماتها ومبادراتها؟ بالرغم من علمي أن هذا يقع ضمن مسئوليات الدوله، ولكن ذلكُ لا يعفِيها من المسنُّولية لانها تمتلُّك أكبر قوه لَلتأثيُّر علِّى الناس بسبب الميل الفطرى لدى الناس لاتباع رأى علماءً الدين إذا صدقوا وتوحدوا، كما ان المجال مفتوح امامها للعمل في كثير من المجالات البعيدّه عن ً الصدام بالسَّلطة لتقديم القدوة الحسنة في كلُّ شئ واٰعداد العدة للتغَيير بدلُّ السعي إلى السلَّطه وهي خاوية اليدين، فتصتدم بالواقع المر الذي تسعَّى لتغييره، لانَّ المطالبه بالتغيير شئَّ والقدره على التغيير وامتلاك ادواته شئ آخر مختلف، لما يتطلبه ذلك من وعى وقدره وخبره وتوحيد

للجهود الوطنيه بكافه اشكالها ومشاربها، بالاضافة إلى تُحديدُ الآهداف المطلوبُ تحقيقها بوضوح في ظل الامكانيات المتاحه، بدون الزج بالإسلام في ساحات للصراع غير متكافئة. إن المطلوب من كافة الحركات الإسلامية ان تراجع نهجها وطرق عملها وتستوعب العبر والدروس الحقيقية لسنن العلو والتمكين، وتكف عن الزج بالإسلام في صراعات وتجارب خاسره وفاشله نتيجة عيب فيهّا وليسُ في الْإسلام الذي بدأ يدفع ثمناً باهضاً نتيجة جهل ابناءِه وخبث اعدائه. ان الإسلام شريعة الله في أرضه ودينه القويم وسبيل الْهداية والصلاح والفلاح لنا في الدارين، الا أن الجهل وانحراف الرؤى والأفكار ومناهج العمل لبعض الجماعات الإسلامية المتشبعة بثقافة العنف ورفض الآخر تقف من حيث لا تدري حجر عثره في سبيل نهوضه وتمكينه وتعزله عنَّ العالُّم وتَّقيم حوّاجز من التخلف والعداء حوله، حيث تتستر هذه الجماعات على أعمالها المتطرفة بالدين وشريعته الإسلامية للوصول إلى السلطة، وشتان بين منهج سياسي يتحصن بدرع الدين ويسعى ُ باسمه للوصول إلى السلطة، وبين قيم رسالة أيمانية غايتها إسعاد البشرية ورخائها ونشر المحبة والسلام بين الناس وتحقيق صلاحهم في الدنيا والآخِره. وفي كل الأحوال فإن المشروع الإسلامى أوسع من أن يختزله حزب أو برنامج للحكم، قالحكم مجرد جزء من مشروعه، وليس هو الجزء الأعظم والأهم، ولذلَّك سقطتِ للإسلام دُولَ لَا تَحصى بينما استُمرَ فعله في الأمة والتاريخ ... مصداقاً لقوله تعالى " إنّا نحن نزلنا الذكر و إنّا له لحافظون" ... واذا كان عبد المطلب قال لابرهه الحبشي: امّا البعير فهي لَى، وللبيت

رب يحميه" فانني اقول لكافة الحركات الإسلامية ارفعوا ايديكم عنَّ الإسلَّام .. وكفاكم اساءه للدين باسم الدين، وتعلموا من الاعاجم كيف يكون الوصول إلى الحكم والسلطه ... (ان الله لا يغير ما بقُّوم حَّتَى يَغيروا ما بانفسهم)، (إنَّ أريد إلا . و الرصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) وبعد .. فاننى اطلب المعذرة من الاخوة القراء لكبر حجم الدراسه ولكن ما دفّعنى إلى ذلك يمكن تلخيصه في النقاط التالية: 1 - شيوع التبريرات المصلحية فتَّى تفسير اسباب التحيز البريطانى والأمريكي لاسرائيل بحيث يمكن القول ان كَافَة الكتابات السياسية العربية والاجنبية تركز على المصالح ونفوذ اللوبي الصهيونى وغيرها من الامور، وعندما يظهَّر كتاب يريد ان يدحض هذه المقولات لابد له من الاثيان بالعديد من الادلة والبراهين والشواهد لتأييد وجهة نظره، لاننا هنا في مرحلة التأصيل لفكر جديد. فالخوض في افكّار جديده وطرحها يتطلب مُزيدًا من التَّركيَّز وَّالتوضيح في ظِل سيطره وجهه نظّر معينه لدى النخبّ وألّرأي العام. 2 - لا يمكن الحديث عن دور العامل الدينى في توجيه الساسة الأمريكية في عصرنا الحاضر والفكرة العامه لدى المفكرين وعامة الناس ان الغرب برمِته علمانى لا مكان للديّن في حياته. وهذا يضع عبأ كبير لُدّحض هُذه الرّؤية واثبات دور الدين في تشكّيل الثقاّفة الغربية نتيجه للاصلاح الديني. وهذا مّا جعلنى اشيّر إلى مبادئ حركة الاصلاح واثرها على الفَكر الانجلوسكسوّني البريطاني والأمريكي (بالرغم من اننى ارى ان هناك قسور من جانبي في اعطاء هذه الامر حقَّه، واعمل الآن على اعداد درّاسه خاصة عن دور القيم الدينية

المستمدة من حركة الاصلاح الدينى في النهضة الغربية). 3 - عند الحديث عن حرب صليبية كان يجب ان اميز بين ثلاث طوائف مسيحية رئيسية (الكاثوليك- الارثوذكس- البروتستانت) ومواقف كل منها مما يجرى على الارض لنصل في النهاية إلى المقصود بالصليبيون الجدد. فبالرغم من ان هُناك دراسات حول دور الدين في توجيه السياسه الغربية تجاه الصرآع العربى الاسرّائيلي الا ان كثيرون لا يفرقون بين مواقف الطِوائفَ المسيحية من الصراع، فيهاجِم بعضهم البابا أو المسيحيون العرب لان بوش او غيره من القساوسه البروتستانت صرح تصريح مؤيد لاسرائيل أو معاد للأسلام. 4 - ظاهرة المسيحية الصهيونية ظاهره قديمه نشأت مع حركة الاصلاح الديني في القرن الخامس عشر ومرت بمراحل مختلفة كان لابد من توضيحها حتى وصلت إلى ما هي عليه في عصرنا الحاضر. وقد حاولت في هذا الكتاب ان اوضح الجذور العميقة لهذه الظاهرة التى تمتد لفتره أكتر من اربعة قرون، بالاضافة إلى اننى حاولت ربط الواقع المعاش بافكار المسيحية الصهيونية، ووجدت انه من الضرورى وضع خطه لمواجهتها على كافة المستويات. وبالتأكيد فان ذلك يحتاج إلى بيان وتوضيح مما زاد حجم الكتاب لهذه إلدرجه. وفي النهاية فاننى لا ادعى لنفسي ميزه أو خصوصية في تناول هذه الظاهّره، بل ٱلفضّلُ كل الفضل يعود لكثير من المفكرين والكتاب الآفاضل، الذين اشاروا إلى هذه النَّقطه أو تلك، فتتبعت خطاهم واجتهدت، واتمنى ان اكون قد وفقت في تعزيزُ ما وصلوا اليه أو نالَّى حُظُّ الاضافه أو لفت الانظار لهذه الظاهرة الخطيره وسبل التصدى لها راجيا من المولى عز وجل ان

تحصل الفائده المرجوه من هذا الكتاب. والحمد لله في البدء والختام يوسف الطويل غزه- رفح في 19/ 6/2009

مكتبة النهضة المصرية, **1979 256.** سلسلة مقارنة الأديان (اليهودية) - د. احمد شلبي - القاهرة, مصر: مكتبة النهضة المصرية, **1979**